# معجم الفارسفة الأمريكان من البراجماتيين إلى مابعد الحداثيين

إشراف وتحرير: د. على عَبّود المُحمداويّ

تأليف: مجموعة من الباحثين والأكاديميين العرب

> تقديم: د. محمد الشيخ



الرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة Arab Academic League for Philosophy

# معجم الفلاسفة الأمريكان

من البراجماتيين إلى مابعد الحداثيين



# معجم الفلاسفة الأمريكان

## من البراجماتيين إلى مابعد الحداثيين

إشراف وتحرير: د. على عَبّود المُحمداويّ

تأليف: مجموعة من الباحثين والأكاديميين العرب

> تقديم: د. محمد الشيخ









الطبعة الأولى: 1436 هـ - 2015 م

رېمك 6-14-02-1204 طبي

جميع الحقوق محفوظة





4، زنقة المامونية - الرباط – مقابل وزارة العدل هاتف: 4212 537723276 – فاكس: 4212 537723276 طالب البريد الإلكتروني: darelamane@menara.ma



دار ومكتبة عنان طبع - نشر - توزيع بغداد - شارع المنتبي بناية المكتبة البغدانية 07707900555 - 07707900655 07813515055 - 07813515055

#### منشورات الختالف Editions EHkhtilef

149 شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر العاصمة – الجزائر هاتف/فاكس: 2137617 213+

e-mail: editions. elikhtilef@gmail. com

#### منشورات ضفاف DIFAF PUBLISHING

هانف بیروت: +9613223227 editions.difaf@gmail.com

يمنع نسخ أو استعال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو مينانيكية بما فيه التسجيل القوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أية وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المطومات، واسترجاعها من بون إنن خطى من الناشر.

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي النافسوين

# إِلَى الأصدقاء: د. محمد عبد مشكور، ود. عدي حسن... محبتً لكم واعتزازاً...

د. علي عبود

## أتقدم بالشكر للأستاذ صباح الحاج مفتن لجهده في الإخراج والتنسيق لبعض المقالات

د. علي عبود

## تنويه

رتب الفلاسفة حسب تواريخ ولاداقم، وعنوان المعجم من البراجماتيين إلى ما بعد الحداثيين لايعـــني بدايـــة ونهاية، وانما ما تضمنه المعجم من مختلف التيارات...

## المحتويات

| تتويه                    | 9                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| تقديم: محمد الشيخ        | 11                                      |
| رالف ولدو إمرسون         | د. نضال البغداديّ 23                    |
| شارل ساندرس بورس         | د. عبد الله بريمي 69                    |
| وليم جيمس                | د. غيضان السيد على                      |
| جوزايا رويس              | د. الشريف طوطاو                         |
| <b>ج</b> رن د <i>يوي</i> | د. مونیس بخضرة                          |
| جورج <b>هرير</b> ت       | د. محمود كيشانه                         |
| جورج سانتيانا            | د. سعید علی عبید                        |
| إدجار شيفلد برايتمان     | أ. د. عماد الدين إبراهيم عبد الرازق 253 |
| بورهوس فريدريك سكينر     | د. رائد عبيس الصناوي                    |
| حنّه ارندت               | د. نبیل فازیو 313                       |
| نلسن غودمان              | د. أم الزين بنشيخة المسكيني             |
| ويلارد فان اورمان كواين  | د. حمدي مليكة                           |
| <i>جون ر</i> ولز         | شيماء عبد العزيز الشامي                 |
| توما <i>س</i> کون        | د. قاسم عبد المحبشي                     |
| ستانلي كافيل             | د. حمدي مليكة                           |
| هيلاري بونتام            | د. عمار محمد على البرقعاوي              |
| الغين توفلر              | بشير خليفةخليفة                         |
| نعوم تشومسكي             | مصطفی مرشد جبیر                         |
| الاسدير ماكنتاير         | د. عز الدين العزماني                    |
| ريتشارد رورتي            | د. على عَبُود المُحَمَداوي              |
| نانسي فريزر              | سمير بوسلهام                            |
| -<br>سیلا بنحبیب         | رشيد العلوي                             |
| فرنسيس فوكوياما          | صباح الحاج مفتن                         |

## تقديم

بقلم: محمد الشيخ أستاذ فلسفة الدين وفلسفة الحداثة والقيم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء - المغرب

أخال أن وضع المشتغلين بالفلسفة في العالم العربي اليوم أشبه شيء يكون بمــــا كان عليه وضع المشتغلين بالفلسفة في العالم العربسي بالأمس. فلثن كان القدماء قسد وجدوا أنفسهم أمام تقليدين في مزاولة الفلسفة: التقليد المشائي والتقليد الإشراقي، أو الأول كان تقليدا عقلانيا وأن التقليد الثاني كان تقليدا عرفانيا - فإن المحدثين يجدون أنفسهم اليوم أمام تقليدين في الفلسفة وأسلوبين في التفلسف: التقليد الأنلجوسكسوني والتقليد القاري. على أنه لئن كان أغلب الباحثين في الفلسفة بالأمس قد وجدوا أنفسهم أمام مجتمع ميت ذي معرفة متناهية ولغة ميتة - اليونانية - فإن الباحثين اليــوم يجدون أنفسهم أمام فلسفة مجتمعات حية وأمام لغات حيـة (الإنجليزيـة، الألمانيـة، الفرنسية...). وبحسب هذا الاعتبار، فإنه إذا ما تم تقويم وضع الفلسفة، في العالم العربي اليوم، أمام الفلسفة الغربية، وُجدَ وضعا شديد التعقيد، شديد الصعوبة... إذ يجد الباحث في الفلسفة من العالم العربسي اليوم نفسه مجبرا علسيي أن "يلسهث" وراء فكر تصدر عنه مئات الكتب الفلسفية القيمة في عشرات المجالات الفلسفية الجديدة... ذلك أن الفكر الفلسفي المعاصر بلغ من التطور والغني والتحدد الحد السذي دفع الباحث الفرنسي في مجال الفلسفة كرستيان دو لاكومباني إلى الشكوي: "ما من أحد صار يعلم اليوم على وجه التدقيق ما الذي تعنيه الفلسفة: لا الجمهور ولا حتى الفلاسفة أنفسهم"، ويقدم مثالا على هذا الأمر، وقد اتخذ من عام 1888 معلمة للتحقيب، فيقول: انحدر عن فلسفة غوتليب فريجه (يجه (1848–1925) مساران: واحد هو المسار الذي يبتدئ بفريجه وينتهي إلى دريدا (1930–2004) مرورا بموسرل (1859–1938) وهايدجر (1889–1976)، والثاني يبتدئ بفريجه وينتهي إلى كواين (1908–2000) مرورا براسل (1872–1970) وفيتحنشين وينتهي إلى كواين (1908–2000) مرورا براسل (1872–1970) وفيتحنشين (1889–1951) وكارناب (1891–1970). وتساءل الرجل: هلاً من رابط يجمع بين أبحاث دريدا وأبحاث كواين؟ وكان أن أجاب: لست تراني أجد ثمهة سوى "التباعد"(1).

وهي الملاحظة نفسه التي يزكيها فيلسوف فرنسي آخر هو جون توسان دينتي الذي إذ نظر في حال الفلسفة المعاصرة، فإنه قال: "هي بالفعل في حال تشتت، لأنه ما عادت هناك نقطة ثابتة، ولا منطقة متعارف عليها معهودة، بحيث يمكن لعمل الفكر أن يقيم وبحيث ينشئ طريقة موحدة". وما زال يلاحظ هذا التشتت حتى لما طلب منه عاوره تقديم تعريف للفلسفة، ما كان منه إلا أن أجاب بالقول: "لقد اقترح على أن أضع كتابا أجيب فيه عن هذا السؤال، وقد قلت إنني لن أجيب، وإنسني لا أريد أن أحيب، وإنني لست أعرف الإجابة. وذلك بالرغم من أني منذ سنين خلت وأنا أدرس الفلسفة. وإن حالي في هذا لأشبه ما يكون بحال العالم لاغرانج مع الفضاء: [حيث قال وقد طلب منه تحديد معني "الفضاء"] إنني أعرف عَمَّ أتحدث، لكن لو طلب مين أن أعرف، ما أمكنني أن أجيب البتة". والذي ثبت عنده، بعد إبداء هذه الملاحظة، منهوما أساسيا [يدور عليه النظر الفلسفي]، بحيث يكون مفهوما يسط سيادته بسطا. والحال أن حقل التحارب الدال أمسي يجد اليوم نفسه وقد حُرم من أوصاله الجوهرية"(2).

<sup>(1)</sup> Christian Delacompagne, Entretien: Bilan d'un siècle de philosophie, in Magazine littéraire, numéro spécial: Philosophie, la nouvelle passion, n: 339, janvier 1996, p. 24.

<sup>(2)</sup> Jean-Toussaint Desanti, Entretien: Un philosophe est un flambeur, in Magazine littéraire, numéro spécial: Philosophie, la nouvelle passion, n: 339, janvier 1996, p. 44.

ولباحث آخر - فرانسوا ريكاناتي - أن يستخلص النتيجة الحتمية، وذلك بالقول: "أمسى ثمة التباس حقيقي طال مفهوم الفلسفة حتى صارت تعني أشياء شديدة التباين. ولست تجدين أعتقد في وجود شيء إسميه "الفلسفة" - هكذا بالمفرد - لا وجود لكنه للفلسفة. إنما الفلسفة متن (متنوع) من النصوص يحاول أن يثريها أولئك الذين نسميهم فلاسفة بطرق مختلفة "(1).

وبعد، فقد ضرب عالم الفلك وعاشق الفلسفة ستيفن هاوكينغ مسئلا لهسذا التنوع الفلسفي الذي صار يدوخ، واستنتج استنتاجا أنه ما عاد ثمة فلاسفة بالمعنى الكلاسيكي للفلسفة، لكنه إذ فعل، فقد ضرب مثلا بتقليد فلسفي ونسي آخر. فحتى على فرض أن التقليد التحليلي - وهو المستهدف من نقد هـاو كينغ هنـا بالأولى - قد غرق غرقه الشهير في اللغويات ولغويات اللغويات، وأنه انتهى إلى ما سماه الفيلسوف الفرنسي حيل دولوز بمناسبة حديثه عن الفيلسوف فيتحنشتين بأنه يعد ممن راموا "قتل الفلسفة"، ذاهبا إلى حد وصفه ووصف أتباعه بأنه وأنهم مــن "قتلة الفلسفة"، وذلك بالرغم من أنه عادة ما تبين أنه: "لم تفلح فلسفة بعينها في القضاء على الفلسفة قضاء مبرما، مع أن هذه البغية هي أمنية كل فلسفة دفينــة" (جورج غيسدورف)، كما تبين أن: "من شأن الفلسفة أن تفلح على وجه الدوام في دفن حفاري قبرها" (إتيان جلسون)؛ فإنه لربما ما قد يكون فات صاحبنا هو أن أصحابه أنفسهم تنبهوا إلى هذا الأمر وحاولوا تداركه. يكفي أن نشيير هنا إلى كتاب هيلاري بوتنام (-Hilary Whitehall Putnam (1926 - وهو من هو من فلاسفة اليوم، وموقعه ما هو من الفلسفة الأنجلوسكونية المعاصرة، فضلا عن كونه من صناع مجد هذا التقليد في زماننا هذا - كتب في مقدمة كتابه ذي الدلالة بما نحن بصدده - تحديد الفلسفة (1992) - يقول: "بطبيعة الحال لقد اهتديت في ما كتبته في هذا الكتاب (لا سيما في مواضع الدين وأسس الديمقراطية الحديثة [وهي مواضيع جديدة على تفكير رجل تمرس على التحليل المنطقي واللغوي]) بقناعة بأن

<sup>(1)</sup> Entretien avec François Recanati, *Pour une philosophie morale analytique*, in Magazine Littéraire, Numéro double spécial: Les nouvelles morales, N: 361, Janvier 1998, p. 49.

الوضع الحالي للفلسفة يستدعي أن تبث فيه نفحة حياة وتجديد لموضوعه (...) "(1). ومن شأن من يلقي نظرة على المواضيع التي عدها بوتنام من تجديدات الحقل الفلسفي أن يلفي أن أغلبها ليس يتطلب بالضرورة التحليل اللغوي وإن كان ليس يستبعده أيضا: الديمقراطية، الإعتقاد الديني، الموقف النسبسي... هذا فضلا عن المواضيع الكلاسيكية: الإحالة، الواقعية، العالم الخارجي... وهسي المواضيع الى لطالما اقتضت من الفلاسفة التحليليين المزاوحة بين "التحليل المنطقي".

هذا فضلا عن أن بإمكان المرء أن يلاحظ أن ما غمز ضده صاحبنا - وهو ما دأب بعض الفلاسفة على تسميته "الفلسفة العلاجية باللسان الطبيعي "(2) صار أمرا قليلا ما يمارس، وأن الفلسفة التحليلية أمست تضم تيارات فلسفية متنوعة بل ومتعارضة أحيانا، وإن من شأن التذكير بالصراع الذي خاضه الفلاسفة الأمريكيون في ما بينهم - وفيهم أنصار اللاهوت ودعاة الفينومينولوجيا وأتباع التأويليات وما بعد الحداثيين وأنصار النزعة النسائية الجذرية... - من أحل الاستفراد بالجمعية الفلسفية الأمريكية - أن يقنعنا بأن زمن الممارسة الفلسفية الواحدة قد ولى بلا رجعة، وأنه لا مرحبا بالتنميط من ضيف.

وفوق هذا وذاك، منذ ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن صار مؤرخو الفلسفة الأنجلوسكسونية والمهتمون ها يتحدثون عن حقبة "ما بعد الفلسفة التحليلية" (3). وذلك مثلما كان بدأ الحديث عن "ما بعد الفلسفة القارية" وعن "تحسير الهوة" بين التقليدين. فلا الفلسفة التحليلية بقيت على ما كان يفترض ألها هي، على السرغم من أن الصورة أشد اختلافا، ولا الفلسفة القارية بقيت عناى عناى عنن "المنعطف

<sup>(1)</sup> Hilary Putnum, *Renewing Philosophy*, Cambridge (E.U.), Harvard University Press, 1992, p. ix.

<sup>(2)</sup> John Passmore «CONTEMPORARY CONCEPTS OF PHILOSOPHY», In Guttorm Fløistad (Editor), Philosophical problems today, Volume 2: Language, Meaning, Interpretation, Kluwer Academic Publishers, 2004, p. 18.

<sup>(3)</sup> See, for example, ed John Raichman and Cornel West, Post-Analytic Philosophy, Columbia University Press, 1985.

اللساني" (الخمسينيات من القرن الماضي) - جوهر الفلسفة التحليلية، فضلا عسن "التحليل المنطقي" -(1). وهكذا، مثلا، فإنه بعد أن كان تحدث بعسض المهتمين بالشأن الفلسفي المعاصر عما شبهه ببيت منقسم على نفسه (2) تضم غرفة منسه الفلسفة القارية وتختلي الفلسفة التحليلية بالغرفة الأخرى، وبينهما نسزاع دائسم، وبعد أن كان تحدث جون باسمور عن "جدار برلين ذهني" بين التقليدين (3)، وبعد أن كان لاحظ داميت Dummett بأن ثمة "هوة سحيقة فتحت على نحسو غسير أن كان لاحظ داميت الأنجلو أمريكية" والفلسفة "القارية"، وذلك بحيث آل الأمسر عمقول بين الفلسفة "الأنجلو أمريكية" والفلسفة "القارية"، وذلك بحيث آل الأمسر ألى أن: "بلغنا نقطة صرنا معها كما لو أننا نشتغل على موضوعات مختلفة "(4)، ها نحن صرنا نشهد على التقارب بين الأخوين الغريمين أو بلغة ابن رشد "الأخوين في الرضاعة".

كلا، ما كان التفلسف تنوعا في أسلوب الكتابة فحسب (من القصيدة الشعرية إلى الشذرة المكثفة والمحاورة المسترسلة والمقالة المطولة والمؤلف المصنف...)، وإنما هي تنوع في أسلوب التفكير أيضا. والحال أن أساليب المتفلسفة متعددة بتعدد لا يكاد يحصى. على أن أشهر هذا التنوع ذاك الذي يقسم بين من مدن يدعون "التحليلين"، من جهة، ومن ينادى عليهم باسم "القاريين"، من جهة أخرى.

هذا ولقد خاض الكثيرون في أوجه التباين بين أسلوب الفلسفة القارية وأسلوب الفلسفة التحليلية، حتى صارت هذه المسألة بدورها موضوعا فلسفيا

<sup>(1)</sup> See, for example, Postanalytic and metacontinental: crossing philosophical divides, Jack Reynolds, Ed Mares, James, (Continuum Studies in Philosophy), 2010.

<sup>(2)</sup> Prado, C. G. (ed.), A House Divided: Comparing Analytic and Continental Philosophy, Humanity Books, 2003.

<sup>(3)</sup> John Passmore «CONTEMPORARY CONCEPTS OF PHILOSOPHY», In Guttorm Fløistad (Editor), *Philosophical problems today*, Volume 2: Language, Meaning, Interpretation, Kluwer Academic Publishers, 2004, p. 18.

<sup>(4)</sup> Michael Dummet, *Origins of Analytical Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, 1993, p. 193.

وحظيت بأزيد من عشر مؤلفات خصت بها، فضلا عن مثات المقالات في الموضوع. ويمكن – إجمالا – بيان وجه أساسي من هذه الفوراق في القول: بينما تولي الفلسفة القارية – على وجه الجملة – عناية كبرى إلى الجنور التاريخية للأفكار وإلى طبيعتها البنائية الثقافية، فتنظر في وشيحة اللغة بالتاريخ؛ تنهب الفلسفة التحليلية إلى أن توضيح المسائل الفلسفية – والفلسفة في عرفها جملة مسائل – يقتضي تحليل المفاهيم تحليلا دقيقا كما هي متداولة اليوم. وهذا لا يقتضي القول – بطبيعة الحال – إن الفلسفة القارية لا تحلل المفاهيم، لا ولا يتضمن الادعاء بأن الفلسفة التحليلية لا تعود إلى التراث الفلسفي، وإنما ههنا إشارة إلى القواسم الغالبة والنسب الطاغية.

وفضلا عن هذا، عادة ما تتهم الفلسفة القارية بالميل إلى تعقيد العبارة، بينما يميل الفلاسفة الأنجلوسكسون - في العادة - إلى تبيين العبارة، ومن غمة حديث أحدهم عن "سعي هذه الفلسفة الحثيث إلى أن تكون واضحة"، وذلك بالعودة الدائمة إلى "الحس المشترك" والأوبة الموصولة إلى "الآراء العامة"، بدل ميل الفرنسيين، على وجه التخصيص، إلى "الانعزال عن الجمهور" (الفيلسوف الأمريكي شارل لارمور). ومن غمة، ذهاب بعض فلاسفة فرنسا المعاصرين - ممن تمردوا على التقليد الفرنسي (شأن جاك بوفريس وفرانسوا ريكانتي وباسكال أنجيل مثلا) - إلى الشهادة لصالح الفكر الفلسفي الأنجلوسكسوني بأن أهم ما يميزه عن فكر بني جلدهم هو "الوضوح" و"الصرامة"، وقولهم إن قيم هذا الفكر مبنية على "التحليل" و"الحجاج".

والحال أنه ما كان التقليد الفلسفي المدعو "التقليد التحليلي" خالصا بالمرة، وبالمثل ما كان التقليد الفلسفي المدعو "التقليد القاري" صرفا بالتمام. بل من شأن كل تقليد أن يتخلله الآخر، على الأقل أو على الأكثر. وكأننا أمام مصارعة الثيران - التي هي بمثابة الإعضالات الفلسفية - على طريقة "الليمون" الإسانية التي يقتضي مبدؤها أن يصارع أخوان الثور نفسه في الزمن نفسه، مختلسين جسد بعضهما البعض. وقد كتب هانس يوهان غلوك في مقدمة مؤلفه ذي الدلالة بحذا الصدد - ما الفلسفة التحليلية؟ (2008) - أن للفلسفة التحليلية اليوم قدرن مسن

الزمن أو يزيد وهي القوة المهيمنة في الفلسفة الغربية، وكان لها الامتياز لعقود خلت في العالم الناطق باللسان الإنجليزي، ولا زال نفوذها يتنامي في البلدان الناطقة باللسان الجرماني، وقد حققت بعض الاختراقات حتى في بلد ينظـر إليــه بوسمه معاديا لها شأن فرنسا... بالمقابل، ثمة شائعات عديدة تروج حول "استقالة" الفلسفة التحليلية، وحول كولها صارت من عداد "الموتى"، أو على الأقل تعابى من "أزمة"، وصار يشتكي العديد من عللها الكثيرة البدية. على أن الشعور بالأزمة ما ذكر فان ورايت أن الفلسفة التحليلية وهي في طريق تطورها تنوعت، وبتنوعهــــا فقدت سمتها الأساسية. وهي الملاحظة التي أكدها العديد من الباحثين الذي ذهبوا إلى أن الحدود [الجمركية] بين الفلسفة التحليلية والفلسفة القارية صارت في عداد الماضي (أنظر مثلا: Gledinning 2002 وMay 2002 وBieri 2005). وقد ذهب الفيلسوف "هنتيكا" إلى أن "بقاء الفلسفة التحليلية على قيد الحياة" رهين ببدايسة مسأنفة غضة طرية، وذلك بالاستناد إلى استثمار الإمكانات التي تتيحها أعمـــال فيتجنشتين الأخيرة (1998). ولئن كان جون سورل أحد أشد المدافعين عسن الفلسفة التحليلية بصرامة وبلا هوادة، فإنه اعترف بأن هذه الفلسفة، وهيي في طريق تحولها من "نظرة أقلية ثورية" إلى "نظرة مؤسسية رسمية"، قد "فقدت بعضا من حيويتها". وذلك حد أن البعض أمسى يتساءل اليوم عما إذا كانست هسذه الشكوك اتجاه الفلسفة التحليلية قد تكون بذلك إنما استبقت استبدالها بعهد جديد - هو عهد "ما بعد الفلسفة التحليلية".

وإذ ما حق أنه من المعروف أن الفلسفة الغربية المعاصرة منقسمة إلى تقليدين: التقليد الأنجلوسكسوني، من جهة، والتقليد القاري، من جهة أخرى، وحق أيضا أن الفتق الفلسفي والاجتماعي قائم حقيقة بين التيارين، رغم إنكار النكار، فإنسه يحق أيضا أنه منذ ما ينيف عن أربعين سنة والمحاولات جارية على قدم وساق لرتق الفتق بين التقليدين، أو ما كان سماه الفيلسوف الألماني المعاصر أكسيل هونيث (1949) ذات حوار "تعارف التقليدين" أو "التخصيبات المتقاطعة"، وذلك بحيث أن: "تقليدين ظلا لزمن طويل معزولين ومنفصلين، انتهيا إلى أن يشرع الواحد

منهما في التعامل مع الآخر إفادة واستفادة"، ضاربا المثال ببول ريكور الذي صارت فلسفته تتغذى من إسهامات الفلسفة التحليلية، وببرنارد وليامس - في الضفة الأخرى - الذي صار يفيد من الفلسفة القارية - وذلك بإجراء تحاور وتوليف بينهما.

والشاهد على ذلك، تلك الإفادة العظيمة للفلاسفة الألمان المعاصرين – شأن يورغن هابرماس (1929) وإرنست توغندات (1830 -) وكارل أوتو آبيل (1922) وأكسل هونيث (1849-) مما سمي "المنعطف اللساني" الذي كان طبع الفكر الأنجلوسكسوني بدمغة ليست تمحى أبد الدهر – وبالمقابل إفادة الفلاسفة الأمريكيين المعاصرين – أنظار ريتشرد رورتي (1931–2007) وجون. د. كابيتو (1940-) وستانلي كافيل (1926-) وغيرهم كثير – من فتوحات ما سمي "النظرية الفرنسية" French Theory (وهي مزيج عجيب من الأدب والنقد والفلسفة روادها مفكرون فرنسيون مشهورون: فوكو ودولوز ودريدا وليوتار ونانسي ولاكو لابارث وغيرهم، لقيت رواجا بكليات الآداب الأجنبية وقسم الدراسات الثقافية بأمريكا، وغالبا ما تجوهلت في شعب الفلسفة) ومن كشوفات النظرية النقدية الألمانية. هذا فضلا عن أن رواد الفلسفة التحليلية نفسها – أنظار فريجه وفيتجنشتين وحلقة فيينا – إنما كانوا ينحدرون من أصول جرمانية.

وبعد، يضم هذا المعجم طائفة من الفلاسفة الأمريكيين المحدثين والمعاصرين. قد حرر بأقلام مختلفة، وبرؤى متباينة. مما يضفي عليه ضربا من التنوع والتعدد والغنى قل نظيره في ما يكتب اليوم في العالم العربي عن الفلسفات الغربية. وهو معجم شاهد على السمات التي صارت تسم الفلسفة اليوم:

#### 1 - سعى هذه الفلسفة نحو التعولم:

إذ ثمة انفناح اليوم للفلسفات الغربية على الفلسفات غير الغربية، شأن انفتاحه على الفلسفة الأمريكية اللاتينية والفلسفات الآسيوية والفلسفة الإفريقية وغيرها مسن فلسفات وحكم الشعوب. وقد صار التأليف فيها نشيطا ومتنوعا. وفي المعجم ترجمات لفلاسفة أمريكيي الجنسية لكنهم ينحدرون من أصول غير أمريكية.

#### 2 - سعى هذه الفلسفة نحو التأنث:

عادة ما بقيت الفلسفة حكر نزعة ذكورية خالصة. ولعل أقسى الأقوال في المرأة هي تلك التي تنسب إلى فلاسفة. لكن الأمر سائر اليوم إلى تغير مهم. يمكن اتخاذ عنوان كتابين رمزا لهذه السورة التي يشهدها التأليف في الفلسفة النسائية: الكتاب الأول لصاحبته جنوفياف لويد وعنوانه: "رجل العقل: "الذكر" و"الأنثى في الفلسفة الغربية" (1984 و1993). وفيه نقد جذري لذكورية العقل الغرب الكبار. والكتاب الثاني كتبته كارين غرين تحت عنوان "امرأة العقل" أعادت فيه الاعتبار للنزعة النسائية في تاريخ الفكر السياسي الغربي. بعد مضي عقد ونيف من الزمن عن تأليف الكتاب الأول (1995).

والحال أن هذين الكتابين يقدمان لنا صورة عما صار يعتمل في حقل ما صار يعرف اليوم - وهذه سمة بارزة من سمات الفلسفة المعاصرة - "الفلسفة النسائية". على أن لهذه الفلسفة النسائية وجهين: وجه العودة إلى تاريخ الفلسفة عودة نقدية، وبيان مدى ذكورية العقل الفلسفي عبر تاريخه. وهكذا صارت الكتب في مذا الذه العالمة من المارة من ال

هذا الأمر بالعشرات إما مقومة للفكر الفلسفي برمته، على نحو ما نجده في هذه الأمثلة - تكفي السنبلة من البيدر: كتاب "الفلسفة القارية من منظور نسائي" (كورنيليا كلينغر وهرتا ناغل دوسيغال)<sup>(1)</sup> (2000) واستكشاف الفلسفة النسائية: المعرفة والأخلاق والسياسة لصاحبته روبين ماي شكوت (2003)<sup>(2)</sup>، وتأملات نسائية في الفلسفة النسائية لصاحبتيه ليلي ألانين وشارلوت ويت (2004)<sup>(3)</sup>، وكتاب "النزعة النسائية والفلسفة الحديثة: مدخل" لصاحبته أنريا ناي

<sup>(1)</sup> Continental Philosophy in Feminist Perspective: Re-Reading the Canon in German, Cornelia Klinger (Author, Editor), Herta Nagl-Docekal (Editor); 2000

<sup>(2)</sup> Discovering Feminist Philosophy: Knowledge Ethics Politics [Hardcover], Robin May Schott (Author)

<sup>(3)</sup> Feminist Reflections on the History of Philosophy, Series: The New Synthese Historical Library, Vol. 55, Alanen, Lilli; Witt, Charlotte (Eds.)

(2004)<sup>(1)</sup>... ووجه تقويم فكر فيلسوف بعينه من أقدم الفلاسفة إلى أحدثهم؛ من أشدهم عداء للمرأة إلى أخفهم عدائية. حيث يشير ما يلي إلى أهم هذه القراءات النسائية: من أقدم الفلاسفة إلى أحدثهم، ومن رجال فلاسفتهم إلى نسائهم، ومن معادي النسائية شيئا:

وهكذا وجدت قراءة نسائية لأفلاطون ولأرسطو وللقديس أوغسطينوس ولماكيفلي ولديكارت ولهوبز ولسبينوزا ولجون لوك ولدافيسد هيوم ولروسو ولكانط ولكيركجارد ولنيتشه ولألكسيس دو توكفيل ولجون ديوي ولهايسدجر ولجادامير ولسارتر ولميرلو-بونتي ولأدورنو وللوفيناس ولكواين ولرورتي ولهابرماس... بل صير حتى إلى قراءات تأويلات نسائية لفيلسوفات ولنسائيات، شأن حنة آرندت وآين راند وسيمون دو بوفوار وإيما غولدمان وجين آدامو وماري ديلي...

وعرفت من فيلسوفات النزعة النسائية المعاصرة فيلسوفات كبيرات؛ شأن المفكرة الفرنسية لوس إريغاراي (-1930) Luce Irigaray (1930 صاحبة كتاب عن "الوجه الآخر للمرأة" (1974) و"أخلاقيات الاختلاف الجنسي" (1984) والفيلسوفة الأمريكية يوديث باثلر (-1956) Judith Butler (1956).

"اضطراب في النوع" (1990).

كما صار للفلسفة النسائية سلسلة نشرها، ومعاجمها الخاصة، ومظالها الأساسية، ومرجعياتها المعتمدة، ومتونها المخصوصة، وبحلاتها المفسردة (سلسلة دراسات في الفلسفة النسائية التي تصدرها مطابع جامعة أكسفورد وتشرف عليها ثلة من المختصات في الفلسفة النسائية بجامعات عريقة وتوزع في مجموعة مسن الدول وقد أصدرت لحد الآن ما يناهز ثلاثين عنوانا).. ومن أهم مظان الفلسفة النسائية الجامعة: "النسزعة النسائية والفلسفة: قراءات أساسية..." لنانسيتوانا ورزماري تونغ (1995)<sup>(2)</sup> والفلسفة النسائية: من ألفها إلى يائها لكاترين فيلانييفا

<sup>(1)</sup> Andrea Nye, Feminism and Modern Philosophy (Understanding Feminist Philosophy)

<sup>(2)</sup> Nancy Tuana, Rosemarie Tong, Feminism and Philosophy: Essential Readings in Theory....1995.

وبالجملة، أضحت للمرأة مكانة متميزة في الفلسفة، سواء بالعمل حارج إطار أي نــزوع فلسفى جنسى، على نحو ما تجد هؤلاء يشــتغلن في الفلســفة السياسية أو الفلسفة الأخلاقية (إريس ماريون يونغ، ناسبوم...) أو في فلسفة اللغة أو في فلسفة العلم... وهكذا ففي مجال الفلسفة الاجتماعية والسياسية، تميزت العديد من الفيلسوفات أنظار نانسي فريزر (1947-) التي اهتمت على الخصوص بمسألة العدالة الاجتماعية، وعمدت، في كتبها العديدة عن هـــذا الموضــوع، إلى المزاوجة بين نظرية العدالة الاجتماعية - ذات النفحــة الماركســية - ونظريــة الاعتراف - ذات النفحة الثقافية - الأولى كانت تختزل أمر العدالة الاحتماعية إلى ما هو اقتصادي [الطبقية]، والثانية إلى ما هو رمزي [الهوية والاختلاف]، أما هــــي فقد ألفت بينهما تأليفا، بحيث تعبر عن موقفها في جوامع الكلم: "لا اعتراف منن غير توزيع". كما أنما من جهة أخرى تعارض نموذج الاعتراف القائم على الجمود على الهوية بنموذج أرحب هو الاعتراف بالمقام أو المنسئزلة ولسيس الاعتسراف بالهوية. وإذ تنبهت إلى أن العدالة والاعتراف وحدهما ليسا يكفيان، وإذ استلهمت نموذج فيبر في التراتبية - الطبقة، المنزلة، الحزب - فقد صار "التوزيع" يوافق الطبقة، و"الاعتراف" المنزلة، وكان لا بد من العبد السياسي (التمثيل السياسي). ولفهم لِمَ البعد السياسي مهم، تدعونا نانسي فريزر إلى إجراء تجربة ذهنية: هـب أننا استطعنا إقصاء كل أشكال اللاعدالة المرتبطة بتوزيع الثروات، وتوصيلنا إلى تجاوز كل أشكال الظلم المرتبط الاعتراف، فهلا تكون آنها بقيت من مظالم؟

<sup>(1)</sup> Catherine Villanueva Gardner, The A to Z of Feminist Philosophy, 2009.

<sup>(2)</sup> Catherine Villanueva Gardner, Historical Dictionary of Feminist Philosophy, 2006.

<sup>(3)</sup> Janet Kourany, Philosophy in a feminist voice, 1998.

<sup>(4)</sup> Eva Feder Kittay, Linda Martin Alcoff, The Blackwell Guide to Feminist philosophy, 2006.

أجل، لما يكون النظام السياسي يرفض أن يكون للبعض إسهام في التمثيل السياسي لبعض الجماعات.

وفي بحال الأخلاقيات تميز عمل العشرات من الفيلسوفات التي لا يتسع هذا المجال لذكرهن، يكفي أن نشير إلى واحدة منهن هي الفرنسية مونيك كانتو سبيربر (1954) مثلا التي صارت تلتمس طريقا ثالثا بين طريق "النسبية الأخلاقية"، التي تقول بأن على كل ثقافة أن تحدد معاييرها الخاصة ها وقواعدها المخصوصة وما تقبلهمن سلوك وما لا تقبله، وطريق "الكونية القسرية" التي تقول بأن ثمة أخلاقا واحدة على وجه كوكب الأرض لا بد من القبول ها. وقد تمشل هذا الموقف في ما تسميه "كونية موضوعية سياقية". إذ ثمة "نواة صلبة" للقيم الإنسانية تعبر عن نفسها تعبيرات متعددة حسب مختلف الثقافات.

على أن المجال الفلسفي الذي ظل لردح من الزمن حكرا على الرجال، إنما كان هو مجال فلسفة العلوم والمنطق. والحال أننا صرنا نجد فيه عشرات الأسماء النسائية اليوم تقتحمنه بلا مركب نقص. وهكذا ما عادت الفيلسوفات تنكبين لرحسيا – على مقاربة موضوع النوع، على الرغم من أهميته وخطورت، وإنما صرن تبحثن عن آفاق أرحب. ومن هذا المنطلق، نعثر مثلا على الفيلسوفة ماري براندي هيس (1924 -) التي تخصصت في فلسفة المنطق وعلم المناهج وإبستمولوجيا العلوم الطبيعية والاجتماعية، وكانت عضوا نشيطا في الأكاديمية البريطانية، كما انتخبت رئيسة لجمعية فلسفة العلوم عام 1979. ومحسن حققت المنقلة من الاهتمام بقضايا المرأة إلى الاهتمام بفلسفة العلوم أيضا أيفلين فوكس كيلر (1936-) التي انتقلت من النظر في مسألة ذكورية العلم (مسألة النوع في العلم) إلى النظر في فلسفة البيولوجيا بعامة، طارحة قضايا أسرار الحياة وأسرار الموت (1992) واستعارات بيولوجيا القرن العشرين (1995)...

"إذا ما هو وضع القارئ العربي إذا أحذ بعين الحسبان هذه النزوعات الجديدة في الفلسفة الغربية المعاصرة؟ أعتقد بأنه سيقرأ هذا المعجم - الأول من نوعه في العالم العربي، حسب ما أعلم - بمتعة قلّ أن يجد لها نظيراً، ليرسخ من فهمه للمقول الفلسفى عالمياً".

## رالف ولدو إمرسون Ralph Waldo Emerson

 د. نضال البغدادي كاتب عراقي/الولايات المتحدة الأمريكية

خطيب وشاعر وفيلسوف ومحاضر أمريكي، حازَ على منزلة مُتميّدة في تاريخ الأدب والفكر الأمريكي، كان له باع طويل ودور مُهم في تطوير الثقافة الأمريكية في القرن التاسع عشر، انطلاقًا من فلسفته الأثيرة التي أبدعها؛ (الفلسفة المُتعالية). نظر إليه كثيرون على أنه رائد الفردية وبطل من أبطال الحريّة في أمريكا، وقد نشر أفكاره الثريّة بفضل عشرات المقالات ومئات المُحاضرات الّي ألقاها في مختلِف أنحاء الولايات المتّحدة الأمريكية، فضلاً عن كتبه ومؤلّفاته.

## موجز نشأته وسيرة حياته

وُلِدَ "رالف والدو إمرسون" بتاريخ (25 مايو 1803م)، في "بوسطن "Boston" عاصمة ولاية "ماساتشوستس "Massachusetts، حيثُ انحدر من المحللة تسلمت الوزارة في الدّولة أبّا عن حدّ، فقد كان حدّ أبيه "جوزيف إمرسون "Joseph Emerson" وزيرًا، كما كان حدّه "وليام إمرسون "Joseph Emerson" وزيرًا، كما كان حدّه عام 1776م). وفي ذلك الوقيت الأب وزيرًا أيضًا، وقد مات في حملة عسكريّة عام 1776م). وفي ذلك الوقيت كان "وليام إمرسون" (الابن) في عام (1770م) لا يزال في السّابعة من عمره، ثمّ صار وزيرًا -كذلك- عندما كبر (أ).

<sup>(1)</sup> Nourse, Henry S. History of the Town of Harvard Massachusetts: 1732-1893. Harvard: Printed for Warren Hapgood, 1894, p. 212.

كان والده ليبراليًّا ومن قادة مواطني بوسطن، وفي الوقتِ نفسه كانَ أوّل قــسّ لكنيسة في بوسطن، ومن أعماله المشهورة (تأسيسه للجمعيــة الفلســفيّة والتــادي والأنطولوجي)، كذلك (مكتبة بوسطن العريقة) الّتي تُسمّى "أثينوم Athenaeum".

تزّوج "وليام إمرسون" (الابن) من "روث هاسكينــــز "Ruth Haskins في المرسون" (الابن) من "روث هاسكينـــز "Ruth Haskins في البوسطن"، وأنحبَ منها ثمانية أطفال: "فيبــــي ريبلــي (25 اكتوبر 1796)، "جون كلارك John Clark"، "وليام "William"، "رالف والدو "Robert Bulkeley"، "روبرت بــولكلي "Ralph Waldo"، "إدوارد Edward"، "روبرت بــولكلي "Charles"، "وماري كارولين "Mary Caroline".

أكتسبَ "رالف والدو" شطري اسمه من حالمه "رالمف والدو" مطري اسمه من حالمه "رالمف والدو (Rebecca "Waldo وجَدَّته لوالدته "ريبيكا والدو (Rebecca "Waldo "كالم

مات والده بسرطان المعدة في (12 مايو 1811م) قبل أقل من أسبوعين مسن عيد ميلاده النّامن (3) فاهتمّت به والدته وعدد من نساء العائلة اهتماماً بالغا، وعلى وجه الخصوص عمّته "ماري موديMary Moody"، الّي بقيت تُراسله باستمرار، وكان لها تأثيرٌ عميقٌ في شخصيتٌه حتَّى وفاقا عام (1863م) (4).

عندما بلغ "إمرسون" التّاسعة من عمره، بدأ دراسته الفعليّــة في المدرســة اللاتينية في "بوسطن" وذلك عام (1817م)<sup>(5)</sup>. وفي الرابعة عشر وتحديدًا أكتــوبر 1817م اشتغل "إمرسون" في جامعة هارفرد في وظيفة مُتابعــة الطلبــة وإرســال الرّسائل عنهم إلى هيئة التدريس في الجامعة<sup>(6)</sup>، وأثناء ذلك بدأ" إمرسون" بحفــظ

<sup>(1)</sup> Richardson, Robert D. Jr. (1995). Emerson: The Mind on Fire. Berkeley, California: University of California Press. ISBN 0-520-08808-5. p. 18.

<sup>(2)</sup> Allen, Gay Wilson (1981). Waldo Emerson. New York: Viking Press. ISBN 0-670-74866-8. p. 5.

<sup>(3)</sup> McAleer, John (1984). Ralph Waldo Emerson: Days of Encounter. Boston: Little, Brown and Company. ISBN 0-316-55341-7. p. 40.

<sup>(4)</sup> Baker, Carlos (1996). Emerson Among the Eccentrics: A Group Portrait. New York: Viking Press. ISBN 0-670-86675-X. p. 35.

<sup>(5)</sup> McAleer, p. 44.

<sup>(6)</sup> McAleer, p. 52.

قائمة من الكتب كان قد قرأها وبدأ بوضع مجلة إلكترونية أطلق عليها اسم)العالم الواسع (1). لتغطية نفقات دراسته عمل بعدة وظائف؛ فعمل نادلاً لمجلس العمويل" في وكاتبًا لتعليقات الشباب، ومدرسًّا -أحيانا- وذلك مع عمّه "صاموئيل" في "والثام بولاية ماساشوستس (2). لم يكن متفوقًا في دراسته إذ لم يجد متعة في كثير ممّا درس. وفي سنة التخرّج قرّر "إمرسون" أن يتعامل باسمه الوسط "والدو" (3).

في من النّائة والعشرين، عام (1826م) أصابته وعكة صحية سيّعة بسبب البرد، فتقرّر أن يُغادر إلى أماكنَ مناحها أكثر دفقًا، فسافر إلى مدينة "تشارلستون "South"، وهي تقع في حنوب شرق ولاية "ساوث كارولينا Charleston"، ولم يجد المناخ المناسب له بل كان الجوّ باردًا أيضًا، فانطلق إلى الجنوب حيث استقرّ في مدينة "القديس أوغسطين St. Augustine" شمال شرق ولاية "فلوريدا Florida"، وهناك أخذ وقتًا كافيًا في السّير على الشّاطئ والتأمّل، ففاضت قريحته بكتابة الشّعر<sup>(4)</sup>.

في تلك المدينة تعرّف إلى الأمير "أشيل مراد "Prince Achille Murat، ابن شقيق "نابليون بونابرت"، وتوطّدت العلاقة ينهما، إذ كان الأمير يكبره بسنتين فقط، حتّى صارا مُقرّبين لبعضهما، حيث استمتعا في مناقشاتهما المستنيرة حول الدّين والمحتمع، والفلسفة، والدّولة، وقد عدّ "إمرسون" أنّ تلك الصّحبة كان لها أثرٌ مُهم في تفكيره (5).

و كان أخوه "وليام "William قد أسّس في منــزل والــدهم "كلمســفورد ماساشوستس Massachusetts (Chelmsford" مدرسته للسّيدات الثّنابات، وقد

<sup>(1)</sup> Richardson, p. 11.

<sup>(2)</sup> McAleer, p. 53.

<sup>(3)</sup> McAleer, p. 61.

<sup>(4)</sup> McAleer, p. 72.

<sup>(5)</sup> Field, Peter S., Ralph Waldo Emerson: The Making of a Democratic Intellectual, Rowman & Littlefield, 2003, ISBN 0-8476-8843-7, ISBN 978-0-8476-8843-2.

دعاه لمساعدته فيها، فقبل العرض حتَّى سافر أخوه إلى "غوتنغن" لدراسة اللاهوت، فتولَّى إدارة المدرسة لعدّة سنوات<sup>(1)</sup>.

في عام 1827م التقى "إمرسون "إلين لويزا تاكر Ellen Louisa Tucker" في كونكورد، وبعد أن توطّدت علاقته بها تزوّجها وكان عمرها ثمانية عشر عامًا، انتقلا إلى "بوسطن" للعيش مع والدته؛ لكن -وبعد أقلّ من عامين- أصيبت زوجته بمرض السّل، وتُوفيت في 8 فبراير 1831م. كانت آخر كلماتها له: "لسن أنسى السّلام والسرور"(2)، وقد أثر هذا الحادث في "إمرسون" كثيرًا، فأخذ يزور قبرها في "روكسبري" يوميًّا، وكان صادمًا ما كتبه في افتتاحيّة جريدةٍ بتاريخ 29 مارس 1831م عندما قال: "زرتُ قبر "إلين" وفتحتُ التّابوت"(3).

أثناء فترة زواجه دعته كنيسة "بوسطن" الجامعة "يونيتيريان" ليرسم كقسس مُبتدئ، وقد تعين في 11 مارس 1829م (4)، فكان قسيس المجلس التشريعي لولايسة "ماساشوستس"، وانشغل بأنشطة الكنيسة لثلاثة أعوام، وأثناء ذلك كان يرعسى زوجته الّي تُوشك على الموت، وقد بدأ الشّك يتسلل إلى معتقداته الخاصة، وبعد وفاها تغيّرت نظرته للحياة وبدأ لا يتّفق مع أساليب الكنيسة، لم يعد يقتنع بطريقة إدارة حدمات الاتصال وراودته الشّكوك حول الصّلاة العامّة، وفي النّهاية استقال في عام 1832م، وكتب عن ذلك يقول: "رأيتُ أنّ هذا النّمط من مُحاولة إحياء المسيح غير مناسب لي، فكان هذا سببًا كافيًا لجعلى أتخلّى عنه "(5).

سافر "إمرسون" في السّنة ذاهما إلى أوروبّا، فأبحرَ أوّلاً إلى "مالطا"، ثمّ بقي أشهر في "إيطاليا" تنقل أثناءها بين روما وفلورنسا والبندقيّة ومدن أخرى. في "روما" التقى "جون ستيورات مل John Stuart Mill"، حيث أعطاه رسالة ككِتَاب توصيةٍ إلى "توماس كارليل "Thomas Carlyle، ثمّ ذهب إلى "سويسرا"

<sup>(1)</sup> Richardson, p. 29.

<sup>(2)</sup> Richardson, p. 108.

<sup>(3)</sup> Journals and Miscellaneous Notebooks of Ralph Waldo Emerson, Volume IV: 7.

<sup>(4)</sup> Richardson, p. 90.

<sup>(5)</sup> Packer, 39.

وهناك زارَ منــزل "فولتير "Voltaire في "فيرني "Ferney.

بعد ذلك سافر "باريس"، وهناك زار حديقة "دي بلينس Jussieu's system وكانت نباتاها مُنظّمة (وفق نظام جوسيو Plantes التصنيف): وهو تصنيف يرتكزُ على فكرة أنّ كلّ الأجسام مرتبطة ومتصلة بعضها ببعضها الآخر، وقد أثار ذلك التنظيم عقليّة "إمرسون" كثيرًا، وقد وصف "ريتشاردسون "Richardson ذلك التّأثّر بقوله: "كان حظّ "إمرسون" من التبصر في الترابط بين الأشياء في حديقة "دي بلينس" أن بصيرته تلك دفعته بعيدًا عن اللهوت نحو العلم"(1).

انتقل بعدها إلى "إنجلترا" حيثُ التقى الشّاعرين الإنجليريَّين الإبداعيَّين الرّومانسيَّين "ويليام وردزورث "William Wordsworth، و"صحويل تايلور كوليردج "Samuel Taylor Coleridge، واطّلع على إنتاجهما، والتقى "توماس كارلايل "Thomas Carlyle أيضًا، الّذي تأثّر به تأثّرًا كبيرًا فتوطدت علاقتهما، ولاحقًا سيعملُ وكيلاً أدبيًّا غير رسميًّ لهُ في الولايات المُتّحدة، وقد استمرّت علاقتهما حتَّى وفاته عام 1881م (2).

في 9 اكتوبر 1833م، عاد "إمرسون" إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة، وقـرّر في ذلك الوقت أن يعيش مـع والدنـه في مدينـة "نيـوتن "Newton بولايـة "ماساشوستس"، وبقي هناك عامًا واحدًا، إذ وفي أكتوبر من عام 1834م انتقلَ إلى "ماساشوستس"، وبقي هناك عامًا واحدًا، إذ وفي أكتوبر من عام 1834م انتقلَ إلى "مدينة كونكورد "كـرا "مدينة كونكورد "كـرا في الولاية نفسها ليعيش مع جدّه الدّكتور "عـررا ريبلي Dr. Ezra Ripley ، وهناك انكب على إلقاء المُحاضرات والكتابة، فقدم في في المطاف معتقداته المُهمّة، بعد أن تطوّرت أفكاره بفعل أسفاره ولقاءاته (٥).

في 24 يناير 1835م، راسلَ "لديا جاكسون Lydia Jackson" بشأن الزّواج كالمريدج بنالمُوافقة في 28 جولاي 1835م. اشترى لها منسزلاً في "كامبريسدج

<sup>(1)</sup> Richardson, p. 138, 143.

<sup>(2)</sup> Packer, 40.

<sup>(3)</sup> Emerson, Ralph Waldo. Early Lectures 1833-36. Stephen Whicher, Ed... Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1959. ISBN 978-0-674-22150-5

وكونكورد حاجر Cambridge and Concord Turnpike" في "كونكورد، ماساتشوستس"(1)، وهذا البيتُ مفتوحٌ الآنَ ويزوره العامّة باسم "بيت رالف ولدو إمرسون".

سُرعان ما صار "إمرسون" شخصيّة رياديّة معروفة هُناك، وذاع صيته بعد ان القى مُحاضرة بمناسبة إحياء الذّكرى المتين لبلدة "كونكورد" في 12 سبتمبر 1835م، وبعد ذلك بيومين تزوّج من "لديا حاكسون" في بلدة البيموث "Plymouth، "ماساشوستس"، ثمّ انتقلَ معها إلى منزل والدته في الخامس عشر من سبتمبر (2).

في يناير 1842م تُوفّي ابنه الأوّل واسمه "والدو"؛ بسبب الحُمّــــى القرمزيّـــة. حَزنَ "إمرسون" عليه كثيرًا فكتب قصيدة "لحن حزين أنيق"(3).

في الفترة من 1847 إلى 1848م تَحَوَّلَ ثانيةً في أوروبًا، زارَ أثناءها انجلتسرا واسكتلندا وإيرلندا، كما زارَ باريس إبَّانَ النَّورةِ الفرنسيّةِ وكان حاضرًا في أيّام يونيو الدّامية، وقد شاهدَ في ذلك الوقت كيف قُطِعَتِ الأشسحار لتُوضع كمتساريسَ أو حواجزَ في أعمال شغب فبراير. في يوم 21 مايو حضرَ الاحتفالات بمناسسة انتسهاء الأحداث وتحقيق مطالب الثوّار، وقد كتبَ عن ذلك في يوميّاتهِ قائلاً: "في هايةِ العسام سنرى إنْ كانتِ النّورة تستحقُّ ما قُطِعَ من أشجارٍ لأجلها"(4). خلّفت هذه الذّكرى أثرًا بالغًا في عمله لاحقًا، فقد وُجدت عنها كثيرً من المُلاحظاتِ المُسَجّلة له، بشاها، في دفاترَ مُلاحظاته. فيما بعد، عندما رأى الحرب الأهليّة الأمريكيّةِ وصفها بأنّها ثورة تتقاسمُ أرضيّة مُشتركة مع النّوراتِ الأوروبيّةِ عام 1848م (5).

<sup>(1)</sup> Wilson, Susan. Literary Trail of Greater Boston. Boston: Houghton Mifflin Company, 2000: 127. ISBN 0-618-05013-2.

<sup>(2)</sup> Richardson, p. 207.

<sup>(3)</sup> McAleer, p. 313.

<sup>(4)</sup> Allen, Gay Wilson. Waldo Emerson. New York: Penguin Books, 1982: 512-514.

<sup>(5)</sup> Koch, Daniel. Ralph Waldo Emerson in Europe: Class, Race, and Revolution in the Making of an American Thinker. London: I.B. Tauris, 2012: 181-95.

وكأن "إمرسون" قد قراً خلال لكثير من الفلسفات والحركات الفكرية والدّينيّة، فأعماله هي عصارة قراءاته في اعمال المُفكّرين الألمان أمشال: "كنست "Kant"، و"هيغلل الطورية و"غوته Goethe"، وفي أعمل السويدنبورغ "Swedenborg"، والشّعراء "وردزورث وكولريدج"، كذلك في مُعتقدات الحركة التّطهريّة البيوريتانيّة Puritanism.

وقد قرأ الفلسفة الهنديّة -أيضًا- في أعمال الفيلسوف الفرنسي "فيكتسور كوزان (١٠) Victor Cousin. وتُظهِرُ المحلّاتُ أنّ "إمرسون" قد قرأ مقالاتِ "الفيدا "the Vedas في عام 1845م (٢٥)، ويبدو أنّه تأثّر بما بشدّةٍ لما شُوهدَ من ظلالٍ قويّةٍ لها في بعض كتاباته مثل مقال "الإفراط في الرّوح The Over-soul".

كما قرأ الفلسفات الكُبرى اليونانية والصينية والإسلامية. تركت قراءاته بصَمَاها ليس على أفكارهِ الّتي اتسمت بالعمق والغِنى والتشعّب فحسب، بل على الأسلوب أيضًا، فحاءت جُملة سهلة التركيب، سلسة العبارات ومحدّدة المعاني؛ إلا أن علاقات أفكاره وجزئيات فلسفته بعضها ببعض، كثيرًا ما تُحيّر القارئ وتضفي الغموض على نصوصه من دون أن يقف ذلك في وجه التّأثير العميق الذي سيكون له على الفكر في أمريكا وخارجها. تكمنُ أهميّة "إمرسون" في أنه أخذ على عاتقه حمل راية الإصلاح والاستقلال الفكري لبلاده، وقد ذهب كثيرٌ من النّقاد إلى تسمية هذه الحقبة الزّمنيّة الّتي تُعرف -أيضًا- بعصر النّهضة الأمريكيّة، بعهد "إمرسون وجماعته" مُؤكّدين بذلك دور "إمرسون" الرّائد(3).

### شعره ومواعظة ومحاضراته

كتبَ "إمرسون" الشّعرَ والنّثرَ قبل دخوله الجامعة وأثناء دراسته، وقد بــرز كشاعرِ الفصلِ الأوّل، وفي تخرّجه من هارفرد قدّم أحسن قصائده، وكان ذلك في

<sup>(1)</sup> Richardson, p. 114.

<sup>(2)</sup> Sachin N. Pradhan, India in the United States: Contribution of India and Indians in the United States of America, Bethesda, MD: SP Press International, Inc., 1996, p. 12.

<sup>(3)</sup> أحمد يعقوب بمحذوبة وطارق علوش، الموسوعة العربيّة، المجلد الثّالث، إمرسون (رالــف وولدو)، انترنت، ص 522.

29 أغسطس من عام 1821، وقد بلغ من العمر ثمانية عشر عامًا. حَاكى في مُعظم هذا الإنتاج النّماذج الّتي كان يطّلع عليها ويُعجب بها، وكان النّقاد يسرون شعره أقلّ جودة من نثره؛ إلاّ أنه كان في الواقع شاعرًا حتَّى في مؤلّفاته النثريّسة، وإنّ لمقالاته من الخصائص الأسلوبيّة، كالصّور والتّشبيهات، والسّلاسة التعبيريّسة والعذوبة في الإيقاع والنّغم ما يجعلُ لها في نَفْسِ القارئ وقعًا أشبه ما يكون بوقسع الشّعر. يرى كثيرٌ من النّقادِ أنّ الشّعر الأمريكي الحديث بسداً في الواقع عنسد "إمرسون" وليس عند "ويتمان" كما يظن كثيرون. كان ديوانة الأوّل "قصائد "Poems قد ظهر في عام 1847م، أمّا مذكّراته فتسرد بالتّفصيل الأحداث المُهمّسة في حياته وقراءاته و تأمّلاته وانطباعاته السّي سستخرجُ منسها معظهم نصوصه الأحرى (3).

أمّا إنتاجه الجاد فقد بدأ بعد تخرّجه، فكتب المــواعظ والمحاضــراتِ الّـــي كان يُلقيها وألّفت النّواة الفكريّة والفلسفيّة لمُعظم كتاباتـــهِ اللاحقـــة، فيـــذكر أنّه قد ألقى أكثر من 1500 مُحاضــرة في مختلِــف أنحـــاء الولايـــات المُتّحـــدة الأمريكيّة (4).

لمكانتهِ المُتميّزة في الخَطابة وإلقاء المُحاضراتِ لُقِّبَ بــ "الكونكورد سيج للكانتهِ المُتميّزة في الخَطابة وإلقاء المُحاضراتِ لُقِّبَ بــ "الكونكورد سيج Concord Sage" بوصفهِ الرّائد في محال الثقافة الفكريّـة في الولايــاتِ المتحــدةِ الأمريكيّة، وقد علّق "جيمس راسل لويلJames Russell Lowell" رئيس تحريــر محلّة "اتلانتك Atlantic" الشّهريةِ الّتي تَصدرُ في شمال أمريكا، في دراسته "النوافذ" عام 1871م، قائلاً: "إنّ "إمرسون" لم يكن المُحاضر الأكثر حاذبيّــة في أمريكا فحسب، بل كان واحدًا من رُوّاد نظام المُحاضرات "(5).

<sup>(1)</sup> McAleer, p. 61.

<sup>(2)</sup> RICHARD HARTER FOGLE, The Romantic Movement in American Writing (The Odyssey press INC, New York 1996).

<sup>(3)</sup> مصدر سابق، الموسوعة العربيّة، ص 522.

<sup>(4)</sup> Emerson, Ralph Waldo. Early Lectures 1833-36. Stephen Whicher, Ed... Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1959. ISBN 978-0-674-22150-5

<sup>(5)</sup> Bosco & Myerson, Emerson in His Own Time, 54.

#### مؤلفاته ومقالاته

نشرَ "إمرسون" العديد من المؤلفات والكثير المقالات، وكما مبين في أدناه:

- كانَ أوّل ما نشرَ من مؤلّفاته مقاله المُطوّل "الطّبيعة Nature" عام 1836م، الّذي يُعدُّ عصارة فكره ودستورًا لحركة التّعالي الّتي تبنّاها، وممّا جاء فيها: "الطّبيعة لها لغة حقيقية واقعيّة جديدة، لا تُؤخذ كلماها من القاموس، ولا يتم تعلّمها وفق قواعد اللّغة المعروفة، بـل نتعلّمها بأخذها محتمعة بشمولها وكلّيتها، إنّها الكتابُ العظيمُ المكتوب على اللّسان، أنا أتمنّى تعلّمها"(1). بيّن في هذا الكتاب أساسيّات فلسفته المتعالية الّتي تُؤكّدُ قدرة الفرد على الإبداع، وتقسدتم الرّوحي على المادّى، والاستحابة شبه الدّينية للطّبيعيّة.
- ظهرت له بعد ذلك سلسلة مقالات، المجموعة الأولى عام 1841م، وقد تضمن المقالات: التّاريخ، الاعتماد على النّفس، النّواب، القوانين الرّوحيّة، الحبّ، الصّداقة، التّدبير، البطولة، الرّوح العليا، السدّوائر، الفن.
- ظهرت المجموعة الثّانية من سلسة المقالات عام 1844م، وشملت المجموعة المقالات: الشّاعر، التّجربة، الشّخصيّة، السّلوك الحسن، الهدايا، ومقالاً بعنوان "الطّبيعة" وهو عملٌ يختلف عن مقال 1836م، السّياسة، والاسماني والواقعي، مصلحو انجلترا.
  - أصدر عام 1846م عمله الشّعري "قصائد".
- أصدر عام 1850م مقالات "رجال نموذجيون Representative Men" قدّم فيها مجموعة من عُظماء الأدب والفلسفة أمثال "أفلاطون"، و"شكسبير"، ومن فصول هذا العمل المُهمّة الفصل الخاص بالفيلسوف

<sup>(1)</sup> Emerson, Ralph Waldo. Early Lectures 1833-36. Stephen Whicher, Ed... Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1959. ISBN 978-0-674-22150-5

الفرنسي "مونتيني "Montaigne الّذي يُعدُّ أحد المفاتيح الأساسيّة لفكر "إمرسون" نفسه.

- فرغ من كتابه "الصّفات الإنجليزيّة English Traits" عام 1856م، وذلك بعد وقت قصير من استقالته من الوزارة وفقدان ثقة رحال الكنيسة، وفيه آراءه الثّاقبة عن تاريخ اللّغة الإنجليزيّة والأدب، وملامح من اتّصالاته واحتماعاته مع شخصيّات بارزة أيضًا، مثل: "وردزورث"، "كولريدج"، و"كارلايل". أعيد طباعته ونشره 233 مرّة في الفترة ما بين 1800 و 2011م، وبأربع لغات.

- نشر "مسيرة الحياة The Conduct of Life" عام 1860م، السذي يتضمّن أشهر مقالاته "القدر Fate"، الّتي تُمثّل فكر "إمرسون" وأسلوبه في مرحلة النّضوج<sup>(1)</sup>.

- "عيدُ العمّال وقصائدَ أخرى"، نشرها في 1867م.

- في عام 1870م نشر كتابه "الصّحبة والعزلة".

في أواخر 1874م نشر "إمرسون" مُختارات من الشّعر بعنوان "Anna Laetitia "باراناسوس Parnassus" الّيّ تضمّن قصائد: "Lucy "Jean Ingelow"، "Julia Caroline Dorr"، Barbauld" "Jones Very"، Larcom"، والعديد غيرها، وقد أُعِدَّتُ سلفًا للنّشر منذ عام 1871م.

- "الرّسائلُ والأهداف الاجتماعيّة"، نشرها عام 1876م.

في 8 سبتمبر، وقبل يوم من نشر كتابه "الطبيعة"، التقيى "إمرسون" "فريدريك هنري Frederic Henry Hedge"، "حورج بوتنام George الريدريك هنري George Riple"، للتباحث بشأن الكيفيّة التي ينطلقون منها للتنظير لأفكارهم، فكانت تلك المناقشات بمنسزلة حجر الأساس لتأسيس النّادي الفلسفي التجاوزي أو المتعالي، السندي صار منصة لحركتهم، وقد عقدوا أوّل اجتماع رسمي لهم في 19 سبتمبر

<sup>(1)</sup> مصدر سابق، الموسوعة العربية، ص 522.

المنافعة عام تقريبًا، في 1 سبتمبر 1837م، سُمح للنساء بالانضمام لاجتماعات النادي لأوّل مرّة، وكان أن دعا "إمرسون" المارجريت فولر Margaret Fuller"، "إليزابيث هور "مارجريت فولر Hoar المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة في منولة، ثمّ المتصحبهن بعد ذلك لحضور الأمسية، ولاحقًا؛ أثبتت "فولر" خضورها المتميّز والمهم في الفلسفة المتعالية (2). وكان أعضاء النادي قد ناقشوا وخطّطوا لإصدار بحلّة في عام 1839م، وفي تمّوز 1840م، باشروا في إصدارها، حيث أطلقوا عليها اسم "ذي دايل The Dial"، المراة ونادى بتحرير السود من العبوديّة، كما عارض الحرب التي شنتها المراة ونادى بتحرير السّود من العبوديّة، كما عارض الحرب التي شنتها أمريكا على المكسيك، إذ عدّها شكلاً من أشكال الاستعمار (3).

### فلسفتة المتعالية وآراؤه الفلسفية

المتعالي Transcendental: يُطلق في الفلسفة على مبادئ المعرفة الّتي تُحاول المتعالية Transcendentalism هي ها مجاوزة عالم الحس والتّحربة (4). والفلسفة المُتعالية Transcendentalism هي كلّ فلسفة تقول: تُكتشف الحقيقة بدراسة (عمليّات الفكر القبليّة (تعاوي من طريت الخيرة أو التّحربة، فالصّفة مُتعال أو تجاوزي أو تعالوي (transcendental) والاسم تعالى أو تجاوز (transcendence) تحمل ثلاثة معان فلسفيّة رئيسة مُحتلفة؛ لكن مُرتبطة، جميعها مُشتقة من المعين الحيرفي للكلمة (اللاتينيّة)، للتّسلّق أو الذّهاب وراء/تجاوز.

أكثرُ من اشتُهر بالفلسفة المُتعالية (إيمانويل)، قوامها: أنَّ معرفة الحقيقة لا تُستَمدٌ من الخبرة أو التّحربة، بل من مصادر حدسيّة ميتافيزيقيّة (تتحاوز) حدود التّحربة الموضوعيّة و(تعلو) عليها. وقد جاء (إمرسون) ليُعمّق هذا المعسى أكثر؛

<sup>(1)</sup> Packer, 53.

<sup>(2)</sup> Richardson, p. 266.

<sup>(3)</sup> مصدر سابق، الموسوعة العربيّة، ص 522.

<sup>(4)</sup> د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللَّبناني، بيرون، 1982م، ج2 ص 328.

حيثُ ذهبَ في فلسفته إلى أنّ للإنسان أفكارًا لا تنبع من الحواس الخمس أو مسن القُوى العقليّة، بل تنشأ من إلهام إلهيّ (مباشر)، وأنّ للإنسان -إلى حانب حسده المادي- حسدًا روحيًّا ذا حواسٌ تُدركُ ما هو حقٌّ وخيرٌ وجميل<sup>(1)</sup>.

كانت تلك الفلسفة ردًّا على عقلانيّة القرن النّامن عشر ومادّيته؛ لذا اهـــتم (إمرسون) بتشخيص الدّاء الّذي شكا منه عصره، وبوصف الـــدّواء، فوجــد أنّ (الدّاء): يكمن في ابتعادِ الإنسان عن ذاته الحقّة الّتي هي الرّوح، وإهماله لهـا، وسعيه وراء شهواته الجسديّة وحاجاته الماديّة، أمّا (الدّواء): فيتمثّل في ترك تلك الشّهوات، والتّخفيف من هيمنة الجسد، والإكثار من الزّهد والتأمّــل. يُــؤمنُ (إمرسون) بأنّ قدرات الإنسان تكمُن في روحه؛ لذلك كانت مكانتها ســامية ومفهومها مُعقدًا، فهي تتكوّن من عدّة ملكات، العقل واحدة منها، وأكد ضرورة اكتشاف الملكات الأخرى واستثمار طاقاتها، ولو فعل الإنسان ذلك؛ لعاش حيــاة أكثر غنيًّ وسعادة. الهدف الأسمى للذّات حند (إمرسون) - هو الاتّصالُ بما أسماه (الرّوح العليا Over-Soul) الموجودة في النّفس والطّبيعة وما وراءهمــا، وكلّمــا سَعت النّفس للابتعاد عن الجسد، صارت قريبة من الرّوح العُليا، وهذه أهم مُعادلة في فلسفته؛ ولا يُمكن تحقيقها إلاّ من طريق التأمّل (2).

يعتقدُ (إمرسون) بأنّ الطّبيعة العظيمة -كما يصفها- تستقرّ فينا كما تستقرّ الأرض في طيّات الفضاء، فنحنُ في الحقيقة نتوحد مع الطّبيعة توحّداً روحيّا بحاوزيًّا أو مُتعاليًا، وبذلك التوحّد يرتبطُ الفرد مع كلّ ما سواه من الطّبيعة والنّاس؛ وبذا تكمن داخل الإنسان روح المجموع. إذا كنّا نرى العالم مُفصّلاً إلى أجزاء أو قطع مُنفصلة كالشّمس والقمر والحيوان والشّحر؛ فإنّ الحقيقة لدى (إمرسون) أنّ هذه الأجزاء والقطع ليست معزولة عزلاً تامًّا أو حادًّا، بل هناك شيئًا مُتعاليًا وهو: الكلّ الذي تشكّلت منهُ هذه الأجزاء وهذا الكلّ هو «الرّوح العليا».

<sup>(1)</sup> Hankins, Barry. The Second Great Awakening and the Transcendentalists. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2004: 136. ISBN 0-313-31848-4.

<sup>(2)</sup> منير بعلبكي (2006). قاموس المورد الكبير. دار العلم للملايين، 1933.

يشعرُ (إمرسون) بأنّ عليه أنْ يُقرّب للأذهان طبيعة هذه الرّوح الّتي يتحدّث عنها، فيذهب إلى ذكر عددٍ من المنافذ الّتي يُمكن أن يلمحها أو يستشعر المسرء وجودها، ومنها: التّخيّلات، النّدم، أوقات الانفعال، في المفاجآت، في توجيهات الأحلام، وسواها. هذه أوقات يشعر المرء فيها كأنّه اثنين في واحد، مُلهم ومُلهم، مُرسِلٌ ومُستقبل، مُتَحَدِّثٌ ومُحَدَّث، واهبٌ ومُتلقّي، وهذه الحالاتُ لمن يتأمسل فيها وينعزل لالتقاطها وقراءها؛ يتمكّنُ من استشراف الحقيقة الحقيقية للسرّوح في وطبيعتها. تلك الطبيعة التي حدّثنا (إمرسون) عنها، فندهب إلى أنّ السرّوح في الإنسان ليست عضواً بل مُحرّكًا للأعضاء، وليست حياة بل تبتُ الحياة، وليست وظيفة مثل: القدرة على التذكر أو الحساب أو المقارنة، إنّما هي تستخدم هذه القدرات كما تستخدم الأيدي والأقدام، وهي ليست قدرة أو فكر أو إرادة، بسل هي سيدة ذلك، إنّها خلفيّة وجودنا الّتي تكمن فيها كلّ الأشياء. هي ليست الحيازة.

«الرّوح العليا» -عند (إمرسون) - شيّة آخر غير الذّاتِ الإنسانيّةِ، إنّها الخير كلّه والحكمة كلها، إنّها الكلّ الّذي يمكن أن يجد طريقه للتمظهر بنا وبوساطتنا، فعندما يترُك الإنسان المجال لظهورها؛ فإنّها حين تتنفّس بفكره، تكون العبقريّسة؛ وعندما تتدفّق بفضلِ مشاعره، يكون العبقريّسة الحبّ. أمّا إذا ما شخصت نفس المرء في وجه ذلك الحضور، فإنّ الفِكر يُصاب بالعمى، والإرادة تنكأ بالضّعف، والمشاعر تُبتلى بالوهن؛ لذا فمن وجهة نظرهِ أنّ الإصلاح -كلّ الإصلاح - يتحقّق عندما نترك الرّوح تشق طريقها فينا.

الرّوح الّي يُحدّثنا عنها (إمرسون) شديدة الرّهافة، غير قابلة للتّعريف أو القياس، وإن كنّا نعرف أنّها تتحلّلنا وتحتوينا، إنّها تتواصل معنا دون أيّ اعتبار لأيِّ حاجز ماديِّ، فكما لا يُوجد حاجز أو سقف بين رؤوسنا والسّماء اللاّمُتناهية، لا يوجد حاجز أو جدار في الرّوح أيضًا. وهذا يعني أنّنا إذا قلنا أنّ الله السبب والإنسان النّتيجة؛ فهذا لا يعني أنّ التّواصل السببي المادي المعروف والمقيّد بالزّمان والمكان، بل العلاقة بين الرّوحي والمادّي علاقة مُتعالية تمامًا عن

طبيعة السببية المادّية المألوفة. من هنا، فهو ينتقدُ تأثير الحواس في العقلِ لدى أغلب النّاس، ذلك التّأثير الذي أصبح معه ما يصفه بجدرانِ الزّمان والمكان تبدو حقيقية وغير قابلةٍ للتّحاوز. الحقُ عندهُ، إنّ الرّوح المتعالية، تُطوق كل الأشياء، وإنّ الزّمان والمكان ليسا سوى مقاييس معكوسةٍ لقوّةٍ الرّوح. بل وأبلغُ من هذا، يذهبُ إلى أنّ الرّوح المتحاوزة قادرة على التّلاعب بالزّمان، وذلك أنّها تستطيع أن تحشر الأبديّة في ساعةٍ، أو تمطّ السّاعة إلى أبديّة. خيرُ مثال على ذلك: هو ذلك الشّعور الذي يعترينا بوجودٍ شباب دائم وعمر آخر غير ذلك العسوب منذ سنة مولدنا الاعتياديّة. عنده؛ إنّ كلّ إنسانٍ يخرجُ من ذلك التّأمّل بإحساس يجعلهُ يشعر وكأنّه ينتمي إلى الدّهر وليس إلى الحياة الفانية. وفي السّياق ذاته، يكهبُ بنسا (إمرسون) إلى أنّ أقلّ فاعليّة للقُوى الذّهنيّة تُحرّرنا بدرجةٍ ما من شرط الزّمان، فمثارةُ وقتيًا فمثلاً: بيتٌ من الشّعرِ أو جملةٌ عميقةٌ عند المرض أو الإجهاد تُنعشنا؛ فنُفارقُ وقتيًا فمثلاً:

إنّ مقياسَ الرّوح -دائمًا- واحدٌ، بعكسِ الكلام المعتاد الذي تُنسبُ فيه كلّ الأشياء إلى الزّمان، فيُقال مثلاً: إنّ الألفيّة تتقدّم، وإنّ يوم الإصلاح السّياسي وشيكٌ... وما شابه، في حين تقف الرّوح على مسافة واحدة من الماضي والحاضر والمستقبل، ليس لديها مواعيدٌ، ولا طقوسٌ، ولا أشخاصٌ، ولا اختصاصات؛ فللا تعرف الرّوح إلاّ الرّوح؛ ولهذا فلها حسابها الخاص، فخطواتها لا تتحقّق بالتّدريج، ويمكن تمثّله في خطّ مُستقيم، بشرط ارتقاء الحال. في خطوة مُتقدّمة في فلسفته يصلُ بعد أن ينكب على دراسة علاقة الرّوح بالمادّة إلى «أن المادة روح والووح مادة دوحية» (1).

من جانب آخر، يتحدّث (إمرسون) عمّا يُسمّيه «التّعليم القدسي» الّسذي يُعبّر فيه عن الحالةِ التّشاركيّة بين الأرواح، حيثُ يُوضّح أنّسه كشسخص يُمثّسل بحسيدًا لصورةٍ من صور الرّوح، وإنّه في حياتهِ ضمن محتمع مُعين، وتقابله مسع

<sup>(1)</sup> فاروق القاضي، آفاق التمرد-قراءة نقدية في التاريخ الأوربي والعربي الاسلامي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مركز البحوث العربية والافريقية، القاهرة، 2004م، ص 88.

أشخاص يستجيبون لأفكاره، أو يُعبّرون عن ولاء مُعيّن للمثل العُليا الّي يعيشُ من أجلها، فإن ذلك كلّه يدُلُ على وجودِ طبيعةٍ مُشتركةٍ مُتجاوزةٍ تجتمعُ فيها جميع الأرواح أو الذوات المنفصلة، ولولا تلك الطبيعة المستركة أو كما يصفها بر «الطّرف النّالث»؛ لما حصل التّكامل الاجتماعي. وَفَقًا لذلك يستنتجُ السبّب وراء التقاء الجماعاتِ في نقاطِ تقاطع مُشتركة حين تكون نقاشاتها حادة بشان القضايا السّامية، إذ يرى أنّ المجموعة تصبح واعية لصعودِ الفكرة إلى مُستوى واحد في جميع الصدور، ويتكشف المدى الواقعي لحضور السرّوح المتعاليسة في المحموع. إنّ كلّ صورةٍ يتحسد فيها الرّوح له جانب أو مُشاركة مُعيّنة في «التّعليم المقدس»، حتى أولئك الذين لا يتسمون بالذّكاء الشّديد أو العمسق، بال إنّ المناسون) يرى أنّنا مُدينون بالملاحظاتِ القيّمةِ الكثيرةِ لمثل هـولاء الأسخاص الدّين يطرحون رؤيتهم دون جهدٍ أو تكلّف، ونحنُ حين نسمعها منسهم، نشعر أنهم يتحدّثون عمّا سَعينا إلى اصطياده بغير طائل ولا فائدة. بالنسبةِ لإمرسون؛ إنّنا أكثر مّما نعرف بكثير، إذ يمكن الشّعور بأنّ هناك شيئًا أسمى في كلّ منّا، يُراقسبُ أكثر مّما نعرف بكثير، إذ يمكن الشّعور بأنّ هناك شيئًا أسمى في كلّ منّا، يُراقسبُ وواراتنا ويومئ إلينا.

يقتنصُ (إمرسون) أمرًا قد لا يلتفت إليه كثيرون وهو: الارتعاشة الّتي تُصيب النّاس عند استقبال حقيقة حديدة، أو عند فعلِ فعلاً عظيمًا؛ ليوظّفها في شرح وجهة نظرهِ في التّواصل بين النّاس والرّوح المتعالية، فيدهبُ إلى أنّ سرّ تلك الارتعاشة يعود إلى صدورها عن قلب الطبيعة، بوصفها تعبيرًا حيًّا عن تدفّق العقل السّماوي في عقولنا. هي حالات تتفاوت طبيعتها ومدّها تبعًا لحالة الفرد، من النّسوة والغيبوبة والإلهام التّبقي -الذي هو أندرُ مظاهرها- إلى تلك الومضة الخافتة من العاطفة الفُضلي الّتي تجعل المحتمع ممكنًا. يضربُ لدلك الأمثلة في: غيبوبات سُقراط، واتّحاد بلوتينيوس، ورؤيا بوفيري، وتحوّل بولص، وفحر همن، وتشنجات حورج فوكس والكويكرز، وإضاءات سويدنبورغ، ومثلها حالات وتشنجات حورج فوكس والكويكرز، وإضاءات سويدنبورغ، ومثلها حالات يعدّهُ (إمرسون) حالات إدراك القانون المطلق، بل هي عنده إحابات عن أسئلة الرّوح، إذ الرّوح لا تجيب بالكلمات أبدًا، بل بالشّيء نفسه الّذي يُطرَح السّوال

بشأنه. وَفْقًا لذلك، يُعدُّ الجواب بالكلماتِ مُضلَّلاً، بل ويعده ليس جوابًا للأسئلةِ النّي تُطرَحُ، بل تعميه عليها. إلى ذلك فإنّ من النّقاطِ الجوهريّةِ الّي أكسدها (إمرسون) هي: إنّ الإنسان الملهم لا يبحث عن الأدلّةِ لأنّ الرّوح صادقة في عسينِ ذاها عنده، الذي تنسكب فيه لا يُمكن أن يبتعد عن اللاّمحدود إلى ما هو محدود.

يلفت (إمرسون) إلى ضرورة التمييز بين صنفين من المعلّمين، إذ يرى أن هناك فرقًا بين المعلّمين القدّيسيّن والأدبيّين بين شعراء مثل: (هربسرت) و(بسوب)، بسين فلاسفة مثل: (سبينوزا) و(كانط) و(كولريدج)، وفلاسفة مثل: (لسوك) و(بيلسي) و(ماكنتوش) و(ستيورات)، بين الرّجال الدّنيويين المعتسرف بلباقتهم في الحديث، ومترهّب مُتحمّس هنا وهناك. إذ يرى إنّ إحدى الفئتين تتكلّم من السدّاخل أو عسن تجربة ذاتية، بصفتها شريكة في الحقيقة أو مالكة لها، في حين تتكلّم الفئة الأخرى مسن الخارج، كمتفرّج فحسب، أو ربما كمطلع عن الحقيقة انطلاقًا من شهادة طرف ثالث؛ ليبني على ذلك فكرة وجود الفرق بين البراعة والمهارة الّتي تلمس، والإلهام الذي يشعر به، إذ نحن لا نشعر بوجود قدسي بين جمهرة المثقّمين والمولّفين. هؤلاء في نظره يمتلكون ضياءً لا يعرفون من أين يأتي، فينسبونه لأنفسهم، موهبتهم نسوع مسن نظره يمتلكون ضياءً لذا فقوقهم، عنده، مرضّ، أو أمرّ مُضرّ أكثر منه مفيد؛ لذا ففي مثل القدرة المبالغ بها؛ لذا فقوقهم، عنده، مرضّ، أو أمرّ مُضرّ أكثر منه مفيد؛ لذا ففي مثل فنه الحالة فإنّ المواهب الفكريّة لا تُعطي انطباعًا بالفضيلة، بل بما يُقرّبُ من الرّذيلة، فنشعرُ أنّ موهبة المرء تقفُ في طريق تقدّمه نحو الحقيقة.

إنّ حسّ (إمرسون) المرهف، سار به إلى أن ينظر إلى ثَلاثية: الرّب والطبيعة والإنسان على أنها أوجة مُتناطقة لحقيقة واحدة، فتراه يُصرّحُ في غير ما مكان بالاتحاد بين الرّب والإنسان، وأنّ الرّب يتمظهر في الطبيعة بأفعال الرّوح انطلاقًا من الإنسان، مُخالفًا بذلك النّظرة الدّينيّة التّقليديّة الّـــيّ تفصلُ بــين الخالق والمخلوق، وداعيًا إلى تحطيم ما يُسمّى «إله التقليد» والانصراف عن «إله البلاغة»؛ لأنّ الرّب عنده لا يُرى بالبرهان، بل بالبصيرة. على الإنسان إذا ما أراد أن يعرف ما الّذي يتحدّث عنه الرّب أن يُنصت له بكلّه، نائيًا بنفسه عن كلّ ألفاظ تعبّد النّاس الآخرين وصلواقم. إنه بهذا يدعوا إلى التحرد المعهود عند الصّوفيّة لتواصل مع المفارق أو المتعالي عن الحواس والبراهين والمدركات.

تقودهُ هذه الميتافيزيقيّة إلى انتقاد أيّ صلةٍ بين السّلطة والإيمان، والمقصود بالسّلطة هنا هي: سلطة رجال الدّين ونفوذهم وتحكمهم في النّساس، فسيرى أنّ الإيمان الّذي يتوقّف على السّلطة ليس بإيمانٍ؛ لأنّه يُسؤوّل في النّهايسة إلى الهيسار الدّيانة، وانكماش الرّوح. من هنا يذهبُ إلى أنّ المكانة الّتي منحها البشرُ ليسوع، على مدى قرونٍ عديدةٍ من التّاريخ، هي مكانة السّلطة؛ ولأنّها كذلك فهسي لا تُمثّل يسوع بل تُمثّل النّاس أنفسهم. في الحقيقةِ هو يَرى أنّ عظمة السرّوح في بساطتها وتعاليها على مثل تلك المكانات البشريّة المتهافتة، لهذا فهو يحثُ الإنسان على أن يُنسزّه الرّوح عن محدوديته، وأن يتعلّم أنّها أشمل، وأكمل، وأعسم مخسا يتوهم (1).

\* \* \*

في الحقيقة إنّ (إمرسون) يأسرُ قارئه أو الباحث في مضان فلسفته، ويجعلـــهُ يتنقّل معهُ في مديات مُتباينة من الأفكار بانسيابيّةٍ لا يكاد يشعر معها بحدودٍ فاصلةٍ بين الموضوعاتِ المختلفة؛ وهذا يُصعّبُ عمليّةُ تبويب فلسفتهِ وفرز مُقوّماهـــا، إلاّ أنّ ذلك حفزنا على انتخاب أهمّ آرائه الفلسفيّة الّيّ شكّلت مُنعطفًــا مُهمّــا في تاريخ الفلسفةِ الأمريكيّة، كما مُبيّن في أدناه:

### رأيه في الفكر والتّفكير:

يُحرّر (إمرسون) رأيه في الفكر من طريق فكرةٍ يسيرةٍ مفادها: إنّ الفكر هو القوّةُ الأولى لكلِّ فعل وبناء؛ ولكن تلك البساطة تُخفي وراءها تفاصيلَ عميقة. ومنها: إنّ الفكر والتّفكير يعنيان تأمّل الحقيقة المجرّدة، ومعنى التّحريد هو: إنّ الفكر يفصلُ الحقيقة المتأمّلة عن الواقع ودراستها دراسةً معزولةً أو مُنفصلةً عن الزّمان والمكان، أو عن أيّ ارتباطٍ شخصيٌ كما لو كانت قائمة بحدِّ ذاقها. من خصائص التّحريد الذي يقوم به الفكر: أنه خالٍ من المشاعر، أنّه ينظرُ إلى المادة كما تقف في ضوء العلم، باردة وغير مرتبطةٍ بشيء. إنّ المفكر الحقّ في منظور

<sup>(1)</sup> للمزيد راجع: المصدر نفسه، مقالات (إمرسون)، الرّوح العليا، ص 133 والّي تليها.

(إمرسون) - هو الذي يُنسزّه الحقيقة المنظور فيها من التّأثيرات الشّخصيّة، إنّه الفرد الموضوعي موضوعيّة بحتة، وهذا حانب يُميّز بين نوعين من البشر، بعضهم ينهمك في الشّخصنة والتّفاعل مع المكان والزّمان، مع الطّبيعة، ومثل هذا الفرد لا يستطيع أن يرى مشكلة الوجود؛ لأنّهُ مّحدّد بتمشكلاته وتعلّقاته المحدودة. أمّا الفرد الثّاني، فهو الّذي يرتقي وراء الشّخصنة إلى التّحييد، وهذا النّمط أو اللّون من الفكر هو القادر أو الّذي يستطيع تجاوز الأشكال الّيّ تبدو مُرتبطة مع الطّبيعة، وأن يقفز وراء جُدران الشّخصنات المحدودة، ليَلمَح التّشابه الجوهري بين الأشياء البعيدة، ثمّ هو قادرٌ على اختزال الأشياء كلّها إلى مبادئ قليلة.

يسيرُ (إمرسون) في هذا الخطّ من الرّؤيةِ ليستعرضَ الأهميّة السيّ تكمن وراء إدراكنا أو تفهّمنا لقضيّة تحويل المادّة إلى موضوع للفكر، إذ من وجهةِ نظرهِ فات كلّ شيء لا يُحوّل للفكر؛ فإنّه يخضع لقوّة القدر وتقلّبات، فيُصاب بالتّغيير والتقلّبات، كالسّفينة الجانحة الّي تُصبح فبًا للأمواج العاتية. لكن الحقيقة حين تعزل من قِبل الفكر، فإنها لا تعود مادّة للقدر، أي: لا تعود مُعرّضة للأهواء والتّلاعبات، تصبح في ذلك الوقت مثل إله أو شيء مُقدّس منزه عن شبكة تدخّلاتنا. تتحوّل الحقيقة إلى مادّة غير شخصيّة وغير فانية في آن، فتُصبح مؤهّلة للطّرح بين يدي العلم، وبكلمات قلائل: إنّه يدعو إلى فصل الذّات عن الموضوع بدلالةِ الفكر، إذ الفصل، وهذا الفصل فحسب، هو ما يجعل منّا مخلوقات مُفكّرة.

لقد حلّف (إمرسون) لمساته الحناصة في طرائق الاقتراب من الفكر، وكيفيّة الإمساك به، وتمييز المجرّد منه عن المشخصن. من تلك الطرائق: تنبيهه إلى أهيّه اللّحظاتِ التّلقائيّةِ في حياتِنا، فكانها منافذ سحريّةٍ للفكرِ المجرّد، فينصّ على أنّ ما نفعله تلقائيًا هو الأفضل دائمًا، بل يُؤكّد أنّه ليس بوسعنا أن نقترب من الفكر بأفضل من لحظاتِ التّلقائيّة تلك، فعندما تنهضُ من سريرك في الصبّاح، أو عندما تسير خارج المنزل في الصبّاح بعد أن قضيت اللّيلة الماضية في تأمّل قضيّة ما قبل أن تنام، وتتراءى لك تلك الأفكار، فإنّك تعلم أنّها ليست من صُنعك المتعمّد. إنّ التفكير بحسب (إمرسون) «استقبال نقي». هذا ما يُميّز التّفكير المجرّد عنده، عن ذلك النّفكير الحقيقة بالتّوجيه العنيف، أو حتّى بالإهمال الكبير.

التفكير الذي يتحدّث عنه (إمرسون) هو الذي: لا تُقرّو فيه النها نويه التفكير فيه، بل الذي ينسابُ فينا دون تدخّل منا، وتلك حالات نشعرُ بحا ونلامسها بوضوح في حياتنا، هي لحظات من السّمو بحيث تصرفنا عن التفكير في الغد، فنُحدّق فيها مثل الأطفال -بتعبير (إمرسون) - ونحنُ نعي أنها ليست وليدة جهد بذلناه نحنُ، بل هي تجتاحنا بعد اكتفائنا بفتح حواسنا؛ ولكن شيئًا فشيئًا نبدأ بالسّقوط من هذا السّمو والخروج من هذه النّشوة، حينما نروح تُفكّر: أين كنّا؟ وماذا رأينا؟ ثمّ إنّنا نحمل ما نستطيع من تلك المباهج إلى الذّاكرة، وما حملناه ذاك في لحظاته تلك، يصفه (إمرسون) بالحقيقة، فإذا ما حاول المسرء أن يُصحح أو يستنبط، فلا تعود الحقيقة عنده حقيقة، بل تُصبح شيئًا آخر من صياغته هدو، تصبح حقيقته وليس الحقيقة. من هنا ندرك تفوق المبدأ التّلقائي البديهي على الحسابسي والمنطقي، إذ الأوّل يحتوي الثاني على وجه افتراضيّ أو كامن.

منَ الجوانبِ الّتِي يُنبّه إليها (إمرسون): الطّريقة الّـتِي نحصل بحل على المعلومات. يَرى أنّ لكلّ عقل طريقته الخاصة، وما كانت تلك التعددية إلاّ لأنّنا لا نستطيع أن نستشرف بعض أسرارنا من بعض، ومهما تكن تلك التعددية وطرائقها في تحصيل المعلومات، فإنّ الإنسان الحقيقي - كما يصفه (إمرسون) - هو الّذي لا يتكلّف جمع المعلومات تكلّفًا، أو هو الّذي لا يجمع المعلومات تبعًا لقواعد الدّراسة، بل بالتّحربة ومقدار ما يحمل من بداهة. بتعبير آخر: يعتقدُ أنّ المعوفة ليست حكرًا على التّعليم بقدرٍ ما هي مَشاع لمن يملك التّجربة، ولـو كان ليست حكرًا على التّعليم بقدرٍ ما هي مَشاع لمن يملك التّجربة، ولـو كان ليسان لديه من المعرفة ما يُساوي ما لدى العليم.

يَعد (إمرسون) التفكير المهمة الأصعب في العالم؛ لألها لا تتطلّب تركيز النهن في اتّجاه مُعيّن لاكتشاف حقيقة ما، كما هو معروف، فهذه الطّريقة في التّفكير عقيمة عنده، فلو عكف رجلٌ ما، مثلاً: على دراسة أسسس الحكومة المدنيّة، فإنّ تركيز الذّهن في هذا الاتّجاه الوحيد دونما توقّف أو استراحة لا يعود عليه بشيء، وهو -مع انشغاله الطّويل بالتّفكير - لا يلتفت إلى الحقائق الّي تمسرُق أمامه وهو في أمس الحاحة إلى تلقّفها، فليخرج ليتمشى ليكتسب شيئًا من

الوضوح؛ ولكنه لن يجدَ شيئًا، فربّما هو بحاجةٍ إلى هدوء المكتبةِ، وجوّها المتّرن؛ لكي يتمكّن من اقتناص الفكرة؛ ولكنّه وإن فعل، فما زالَ بعيدًا كما كان في البدء. ثمّ -وفي لحظة غير منتظرة ولا متوقّعة - تظهرُ الحقيقة (الفكرة) دونَ إعلانٍ سابقٍ عن وصولها، إذِ الحقيقة -وكما يصفها (إمرسون) - لا نُدركها، بل نحسّها في العتمة، وبذلك نحصلُ على المبدأ الّذي أردناه. في الواقع إنّ (إمرسون) يرى أنّ الوصول إلى الفكرة المجرّدة أو الحقيقة يتحصّل عليها من التّكاملِ بسين التّركين والبدَاهة، فعنده أنّ الفكرة المحدسيّة لا تأتي إلاّ بعد ضربِ حصار حول الموضوع للدة أوّلاً؛ حتى يشعرَ العقلُ بالإجهادِ، ثُمَّ ينبغي له إيقاف النَّشاط العقلي، والانتظار إلى ما تعرضه عَلينا الرّوح العُظمي أو المتعالية.

الفكرة عند (إمرسون) ذات مصدر مفارق، يصفها أنها: الطّاقة الرّوحية وهي تحتاج إلى من يتلقّفها، ومثلها في ذلك كمثل: حزمة الضّوء غير المرئيّة في الفضاء، ولا تظهر للنّاظر إلاّ عندما تسقط على مادّة ما. إنّ إبداع المبدع في تعامله مع حزمة الضّوء لا يتمظهر من طريق أيّ تقليدٍ لأشكال مُعيّنة، بـل بـالعودة إلى منبع كلّ الأشكال في العقل. وما ذلك المنبع؟ يستحضر (إمرسون) قابليّة الطّفل على التّعرّف إلى التّشوة في الذّراع أو القدم في لوحةٍ ما، مع أنّه لم يتلقّ تعليمًا في الرّسم أو لم يسمع حديثًا عن الموضوع، مع أنّه هو نفسه غير قادر على أن يرسم على النّحو الصّحيح ولا مَعلمًا من معالمها، وهذا لـ (إمرسون) يدلّ على وحود ذلك الشيء العفويّ المنساب من الطّاقة الرّوحيّة فينا.

كما أنّ الفكرة قد تُحرّر الإنسان من حدود الرّؤية المحدودة وتأخذه بعيدًا في أفاق لا أسوار فيها، فإنها قد تفعل العكس ونأسر الإنسان وجعله مُقيّدًا بأغلالها. يُحذَّر (إمرسون) وقوع المرء في هذا المنزلق، فيذهب إلى أنّ الحقيقة وإن كانت تُمثّل عنصر الحياة للإنسان؛ فإنّه إن شدّ انتباهه إلى وجه واحد من الحقيقة، ووقف نفسه عليها لزمن طويل؛ فإنّ الحقيقة تتشوّه ولا تعود نفسها، إنّما تُصبح تشويهًا لها، فتُشبه بهذا الهواء، فمع أنّه عنصرنا الطّبيعي ومادّة نتنفسها؛ ولكنّه إن سُلط تيار منه على الجسم لبعض الوقت؛ فإنّه يُسبّب البرد، والحمّى، وحتّى الوفاة. من هنا يُنتقد النّحوي، أو عالم الفراسة، أو السيّاسي أو المتعصّب الدّيني، أو في الواقع—

أيّ شخص تستحوذ عليه فكرة مُعيّنة، يضيع توازنه في المبالغة بموضوع واحدد. يصف (إمرسون) هذه الحالة بالجنون الابتدائي. من هنا، فكلّ فكرةٍ كما يُمكن أن تُعطي الإنسان أجنحة ليُحلّق بما بعيدًا؛ فإنها قد تكون سجنًا له، فتمنعه من رؤية ما يَرى غيره.

في جانب آخر، وعلى قدر كبير من الأهميّة، ينتقدُ (إمرسون) النّموذج الذي يسعى لاستكمال المعرفة بوساطة المراكمة العدديّة للحقائق في تجميع أشبه ما يكون بالميكانيكي، فيذهب إلى أنّ الجهد الذي يُيذل لجمع تعاريف الدّين، الحبّ، الشّعر، السّياسة، الفنّ... ومات إلى ذلك، على أمل أن نستطيع أن تُكتّف في موسوعة قيمة كلّ ما توصّل إليه العالم، هو مُحرّد مضيعة للوقت؛ لأنّ الأعسوام تتوالى، وحداولنا لا تبلغ الكمال، فنكتشف أخيرًا أنّ المنحني الذي وضعناه مُكسون مسن أقواسٍ مُتكافئة يُمكن أن تتقاطع؛ ولكن لا يُمكن أن تلتقي أبدًا؛ ولهذا، فإنّ انفاد الفكر وتكميله لا يَنتج من طريق العزل أو التّحميع، وإنّما باليقظة لاكتشاف الظّهور المتكرّر في نماذج مُصغّرة على نحو يجعلُ بالإمكان قراءة كلّ قوانين الطّبيعة في أصغر الحقائق.

من ذا الذي يستطيع اكتشاف ذلك؟ وَفقًا لــ (إمرسون) بوسع أيّ إنسان أن يستقبل الرّوح القدسي المتنسزل، فعنده إنّ قواعد الواجب الفكري مُوازية تمامًا لقواعد الواجب الأخلاقي. وما يُميّز المفكّر عن غيره هو مَقدرته على التّحلّي بإنكار الذّات الذي قد لا يقلّ تقشّفًا عن إنكار الذّات لدى القدّيس -مع الفارق إذ على المفكر أن يعبد الحقيقة، وأن يقصدها بكلّه، وأن يترك لأجلها كلّ الأشياء الأخرى، وأن يختار الكدّ والألم، فهذا السبيل هو ما يُتيح لكنـــزه الفكـري أن ينمو ويربو. وعلى هذا فالمرء بين أحد اختيارين لا ثالث لهما: إمّا يختار الحقيقة وإمّا الرّاحة ميطغى عليه حبّ الرّاحة في كلّ شيء، فيختار المذهب الأوّل، والفلسفة الرّاحة سيطغى عليه حبّ الرّاحة في كلّ شيء، فيختار المذهب الأوّل، والفلسفة وفلسفته وحزبه، فمثل هذا الشّخص يحصل على الرّاحة، ويشعر بالاستقرار؛ ولكن ذلك على حساب فقدان الحقيقة الّي يُغلق دوفا الباب. أمّا الّــذي يطغــى ولكن ذلك على حساب فقدان الحقيقة الّي يُغلق دوفا الباب. أمّا الّــذي يطغــى ولكن ذلك على حساب فقدان الحقيقة الّي يُغلق دوفا الباب. أمّا الّــذي يطغــى

لديه حبّ الحقيقة، فسوف يَنْأَى بنفسهِ عن القناعاتِ الجمهاهزة، ويعتسرك مسع الإنكارات المتعارضة، ويخضع لقلق التّعليق والأفكار غير المكتملة، ومحسرة هسذا الإجهاد الحقيقة.

لحيازةِ التفكير المتعالى، ينصحُ (إمرسون) بعدة نصائح، ومنها: الصحمت والإنصات، فعنده إنّ في الإنصات شيء يفوق ما في الحديث بركة وعظمة، فما دام المرء يُنصت فإنّ الايحاءات تتكشف له من كلّ حانب. ومنها: تقبّل المعلم وتركه، إذ يرى أن من الضروري على المرء أن يتقبّل جميع المعلمين على التتابع، إذ من يترك الكلّ يحظى بالجميع، ومضمون هذه النصيحة تتضح على الوجهِ القائل: كلّ عقل حديد نقتربُ منه؛ يتطلّبُ التّخلّي عن كلّ ممتلكاتنا الماضية والرّاهنة، المبدأ الجديد يبدو في البداية تخريبًا لكلّ آرائنا، وأذواقنا، وأسلوب حياتنا، وبعد وقت قصير يتلاشى ذلك ويتحوّل الجديد إلى منصة حديدة لاستثناف المسيرة في طريق الحقيقة.

لكن، ومع هذه الأهمية التي يُوليها (إمرسون) للمُعلّم، فإن تلك الأهمية مُقترنة بفلسفة خاصة لا يجب إغفالها في اختيار المعلّم والأخذ عنه، وهي تتلخّص في أنّ على المتعلّم أن يعد عقل العالم الذي يأخذ عنه مرآة ينعكس على وجهها ما هو كامن أو مُستبطن في وعيه الذّاتي لا أكثر. فعنده أن (بيكون)، و(سبينوزا)، و(هيوم)، و(شيلنغ)، و(كانط)، وكلّ من قدّم فلسفة من فلسفات العقل ليس أكثر من مُترجم لأشياء في وعي المتعلم، ولدى المُتعلّم طريقته في رؤيتها، وربّما تسميتها أيضًا. فإذا لم ينجح المعلّم في أن يُقدّم وعيه للمُتعلّم؛ فعلى المتعلم أن يدع غيره يُحاول، إذا لم يستطع (أفلاطون) فربّما يستطيع (سبينوزا)، وإن لم يستطع (سبينوزا) فربّما استطاع (كانط).

هذهِ كانت أهم معالم فلسفة الفكر والتّفكير لدى (إمرسون)، وكما هو واضح هي: مُتسقة من نظرته العامّة في وحدةِ الوجود وتكامل أجزائهِ تكاملاً عضويًا (١).

<sup>(1)</sup> للمزيد راجع: المصدر نفسه، مقالات (إمرسون)، الفكر، ص 159 والدي تليها.

# رأيه في العَقلِ وصلته بالتّاريخ:

ينطلقُ (إمرسون) في تعاملهِ مع العقل من مُنطلقِ فلسفيٌّ مثالي، يستندُ فيه إلى رؤيةٍ مشاعيّةٍ، يرى فيها: أنَّ هناكَ عقلاً كُليًّا مُتجاوزًا أو مُتعاليًا، وهو مشاع لكلّ إنسان، وكلَّ فرد يُعدَّ منفذًا لذلك العقل، ومن يُحقِّق التواصل أو النّفاذ إلى هـذا العقل العقل العام؛ يكون مُشاركًا في كلّ ما يقعُ وما يُمكن أن يقع؛ لأنَّ هذا العقل هو: القوّة الوحيدة المُطلقة.

بمنظورهِ الخاص، يصلُ حلقةً بين العقلِ والتّاريخ، حيثُ يعدّ التّاريخ الأرضيّة أو الخلفيّة الّي تتحرّك فيها العقولُ، فيصفُ التّاريخ بكونهِ سِجلٌ أعمالِ العقلِ، أو للدّقةِ العقول. ولمّا كان التّاريخ سابق في وجودهِ لوجودِ الإنسان، فالفكر يسبق الواقع دائمًا، وبسبب هذا السّبق؛ فإنّ كلّ حقائق التّاريخ موجودة في اللّه الإنساني سلفًا بصورةِ قوانين، فكلّ فردٍ هو موسوعةٌ كاملة للحقائق، ومثل ذلك كمثل القول: إنّ خلق آلاف الغابات كامنٌ في جوزةٍ واحدة. بالمثل، فإنّ جميع الأنظمة الحاكمة الّي عرفتها البشريّة في مصر، واليونان، وروما، والغال، وبريطانيا، وأمريكا، إلخ...، موجودة أصلاً في الإنسان الأوّل، ولو لم تكن موجودة فيه، كامنه في ذاته؛ لما ظهرت تمظهراها حقبة بعد حقبة؛ في المعسكر، والمملكة، والإمبراطوريّة، فالجمهوريّة، والدّبمقراطيّة. هذه المظاهر من الأنظمة عند (إمرسون) ليست إلا تطبيقات لروح الإنسان الواحدة الجامعة أو الشّاملة الّدي تتعدّد لتعدّد صفات العالم وتنوّع أشكاله.

في الحقيقة، نظرة (إمرسون) ترتكزُ على لونٍ من ألوانِ وحدةِ الوجود، وتلك النظرة تحمله على أن ينطلق في تفكير يفترضُ أنَّ الكلّ كامن في الجزء، أو بحسب تعبيره -: التّاريخُ بمجموعهِ يكمنُ في رجل واحد. من هنا، يصحّ عنده أن يُفسّر كلّ شيء بالتّحربة الفرديّة. وكيف لا يستطع فرد أن يُفسّر كلّ شيء، وهناك علاقة بين ساعات حياةِ المرء وجميع قرون الزّمان؟! توّحد الزّمان هذا في حياة الفرد يستنبطه من نظرةٍ تأمليّةٍ غاية في البساطة، يسردُها على الوجه القائل: «لمّا كانَ الهواء الله أتنفسه مسحوب من خزّانات الطبيعة العُظمى، والضّوء السّاقط على كتابسي هذا قادمٌ من نجم على مسافةِ مئاتِ الملايين من الأميال، والوضعية التي يتّخذها حسمي

تتوقَّف على توازنِ القوى الجَاذبة والطَّاردة؛ فـإنَّ السَّاعات يجـب أن تُوجّههـا العصور، والعصور يجب أن تُفسّرها السّاعات». هَذه الطّريقـــة ينظـــرُ إلى التقابـــل والتَّكامل بينَ الفردِ والمجموع، وبينَ الجزء والكلِّ، ويصبحُ عنده كلُّ فردٍ من البشريّة هو تحسيد آخر للعقل الكل، كلّما أتى فردٌ جديدٌ بصفاتٍ أو خصائص حديدة، تمكُّنَّا من معرفة شيء حديدٍ عن العقل الكلِّي، وهو حين يعكس هذا المنظور علـــى المحتمع يُوضّح فكرته تلك بالحديث عن شرارةِ الثّورة، إذ يرى أنَّ كلَّ ثورةٍ كانست في البدء فكرة في ذهن رجل واحد، وعندما تخطر الفكرة ذاتما لرجل آخر؛ فإنّ ذلك يُؤدّي إلى تكوين المفتاح لاستدعاء الحدث الكبير، فكلّ إصلاح كان ذات يوم رأيًّا شخصيًّا، فالأصل هي الفردية. من أحل ذلك يذهبُ إلى التّصريُّح بأنَّ لكلِّ قـانونٍ حديدٍ أو حركةٍ سياسيّةٍ حديدةٍ معنى خاصًّا في ذاتِ أفرادها؛ ولذا بإمكان كلُّ منهم أن يقف تحت لوائها ويقول: «تحت هذا القناع تختفي ذاتي». إنَّ مراده من ذلك هو التّلويح إلى المعنى الأشمل الّذي يُمكن أن نرى فيه آثارنا دون أن يــؤدّي ذلــك إلى ردودِ أفعال سلبيّةٍ كالرّفض أو الاعتراض، ومن جهةٍ ثانيةٍ يكون كفيلاً بتعرّفنـــا إلى أنفسنا من الخارج، ومثل ذلك كمثل الميزان والحوت والدَّلو والعقرب وغيرها، هذه الأشياء تفقد وضاعتها حين تعلو كرموزٍ في دائرةِ البروج، ويصبحُ بوسع المـــرء أنْ يرى رذائله من دون انفعال في شخصياتٍ؛ مثل: زيد أو عمرو أو...

بالمثل فإن كل ما يقوله (شكسبير) عن الملكِ يجده الصبي الذي يقرا في الركن مُعبرًا عن نفسه، لماذا؟ لأن الأصل هو التشارك التاريخي بين الأفراد، وهدا المنظور يُفسر (إمرسون) لحظات التعاطف آلتي نشعر بها حين يكتشف بعض الأفراد حمنفردين أو مُتعاونين أعظم الاكتشافات في الطبيعة، نحنُ نشعرُ بدلك التعاطف كما لو كنا نحنُ الذين أنجزنا هذا الاكتشاف، وكما لو كان الإطراء يُوجَّه لنا؛ وهذا يعني أنّ هناك شيئًا مشتركًا بيننا كأفراد، وإنْ بدا أنّنا معزولون عن بعضنا بعضًا. وبالمنظور ذاته يُفسرُ (إمرسون) تبحيل النّاس للأغنياء، لأنّ الأغنياء يملكون ظاهريًّا حبسب تعبيره الحرية والقوة والنّعمة آلتي تشعرُ بأتها تليق بالإنسان، تليقُ بنا نحن، الأمر ذاته ينطبق عندما يُكال الثّناء إلى الحكماء والشّعراء وأهل الإبداع. إنّ (إمرسون) يقرأ التّاريخ ويُطالب بقراءته كفاعل لا كمفعول به.

ل (إمرسون) نظرة خاصة بشأن التّاريخ وعلاقته بالعقل، إذ يَرى أنّ القراءة العقليّة للتّاريخ ينبغي أن تنطلق من أساسِ التّماثل بين القلم والحديث؛ لدلك يقول: «أنا لا أتوقع أن يُقرأ التّاريخ على الوجهِ الصّحيح أي رجل يعتقد أنّ ما واقع في عصر بعيدٍ من قِبَلِ رجال، تردّدت أسماؤهم في القديم، يحملٌ معين أعمد تمّا يفعله هو نفسه اليوم»، فلا يُوجد -وَفقًا لـ (إمرسون) - نمط للفعل في التّاريخ ليس له ما يُماثله على نحو ما في حياة الفرد، ومن هنا يحث كل فردٍ على استحضار التّاريخ كلّه في شخصه، وكأنّه يقول: ليس أحد أفضل من أحد، إنّما يظنّ أنّه أقل من الملك أو الإمبراطور، ولو كان جالسًا في بيته، بل عليه وعلى حدّ يغير (إمرسون) «أنْ يعلم أنّه أعظم من كلّ الجغرافيا وكلّ الحكومات وكللّ تعبير (إمرسون) «أنْ يعلم أنّه أعظم من كلّ الجغرافيا وكلّ الحكومات وكلّ العالم، عليه أن يُحوّل زاوية النّظر الّي يقرأ بما التّاريخ عادة، من روما وأثينا العالم، عليه أن يُحوّل زاوية النّظر الّي يقرأ بما التّاريخ عادة، من روما وأثينا

يعتقدُ (إمرسون) بأنّ العقلَ يتحكّم في صياغةِ التّاريخ بفضلِ استخلاصهِ من طريق بحاربنا الشّخصيّة، فيُصبح التّاريخ كلّه وكأنه ذاتيًّا، فيرى أنّ كلّ تعقّب للقديم، كالمدن الّتي يكشفها التّنقيب، (ستوفنج)، (دواثر أوهايو)، (المكسيك)، للقديم، كالمدن الّتي يكشفها التّنقيب، (ستوفنج)، (دواثر أوهايو)، (المكسيك)، والضّاري والمحال، وإحلال اله هنا والآن محلّه، وهذا يقود إلى وضع قاعدةٍ قد تبدو غير مألوفةٍ نوعًا ما/وهي تتلخص في مقولته: «إنّ أيّ كاتدرائية غوطيه تُؤكّد أنها قذ أنجزت من قِبَلِ النسان وليس من أنفسنا؛ ولكنّنا نُسقطُ أنفسنا على تاريخ إنجازها، فنضعُ أنفسنا في مكانِ البّاني وفي ظروفهِ. ليس بغريب أن يتحدّث (إمرسون) عن مشل هذه الإسقاطات لما تقوم تتمثّله فلسفته من جانب مثاليًّ رومانسيٍّ أو ذاتي.

السؤال الذي يُطرَحُ في هذا المساق، هل يستطيع النّاس الحياة في هذا الترابط بينَ النّاريخ والحاضر؟ يُدرك (إمرسون) أنّ ذلك ليس في متناول الجميع، فيلنه في النّاريخ والحاضر؟ يُدرك (إمرسون) أنّ ذلك ليس في متناول الجميع، فيله ألى تقسيم البشر إلى صنفين: صنف: لا يَرون إلاّ الألوان والأحجام وغيرها مسن معايير المظهر فحسب، والصّنف الثّاني: يرون الأشسياء مُترابطة تبعّسا للتّشسابه

الجوهري، أو تبعًا للعلاقة بين السبب والنتيجة، فعند هؤلاء كلّ الأشياء ودودة ومقدّسة لدى الشّاعر، أو الفيلسوف أو القدّيس، وكلّ الأحداث مُفيدة، وكلّ الأيّام طاهرة، وكلّ البشر سماويّون. الطّبيعةُ عند هذا الصّنف تتمثّل في حقيقتها كغيمةٍ مُتحوّلةٍ تكون الشّيء نفسه أبدًا.

الحقيقة عند (إمرسون) ذات هُويّة باطنيّة جوهريّة مُتوحّدة، على سلطحها يُوجد تنوّع غير مُحدّدٍ من الأشياء، وفي المركز تُوجد بساطة السّبب. يَذكُر لتوثيق هذه الفكرة: أنّ أحد الرّسامين أخبره أنّ ما من أحدٍ يستطيعُ أن يرسمَ شجرة دون أن يتحوّل إلى شجرة؛ أو أن يرسمَ طفلاً بمحرّد أنّ يُمعنَ في النظرِ في الخطوط الخارجيّة لشكله، بل من طريق مُراقبة حركاتهِ وألعابه لبعض الوقست، فيستمكّن الرّسام من أن يدلف إلى طبيعتهِ ويكون قادرًا على رسمهِ وَفقًا لما يُريد، وفي جميع الوضعيات. يذكُرُ أنّهُ يعرفُ رسّامًا -أيضًا-، يعملُ في المسح العمومي، لا يستطيع أن يرسمَ تخطيطًا للصّخور ما لم تُوضّح له في البداية بنيتها الجيولوجيّة. يعزو (إمرسون) ذلك كله إلى أنّ المنشأ المشترك لأعمال شديدةِ الاختلاف يكمُسن في حالةٍ مُعيّنة من الفكر، إذ يستطيع الفنّان أن يُوقظ الأرواح الأخرى لتستجيبَ إلى نشاطهِ بالاستفادةِ من التّواصل العميق وليس بالرّجوع إلى المهاراتِ البدويّة فحسبُ. من هُنا، -وبسبب هذا التّواصل عرى (إمرسون) أنّ القسوّة والجمال فحسب. من هُنا، -وبسبب هذا التّواصل عرى (إمرسون) أنّ القسوّة والجمال فحسب. من هُنا، -وبسبب هذا التّواصل عرى (إمرسون) أنّ القسوّة والجمال فحسب. من هُنا، -وبسبب هذا التّواصل عرى (إمرسون) أنّ القسوّة والجمال فحسب. من هُنا، المنوسبة وينما نشاهد معرضًا للمنحوتات أو الرّسوم.

إنّ (إمرسون) لا يُشدّد على شيء قدر تشديده على تلك الصّلة الوثيقة بين الكلّ والجزء، بين التّاريخ الكلّي وتاريخ الفرد، فيسيرُ في طريقِ ترسيخ مبدؤه في: أنّ التّاريخ الطّبيعي إذا لم يُفسّر بالتّاريخ الفردي فإنّه سيظل مُحرّد كلماتٍ لا غير. أصلُ هذا البدأ -كما يتبيّن من فلسفته - مُتمثّلٌ في رؤيتهِ الشّاملة الّي يعتقدُ فيها أنّ ما من شيء في الطّبيعة إلا وله علاقة بالبشر؛ لذا تراه يُؤكّد أنّ أي شيء له أهيّة في حياةِ الفرد مهما كان: الشّجرة، الكليّة، المملكة، الحصان أو التّعلل الحديدي... أي شيء. عنده إنّ جذور الأشياء جميعًا موجودة في الإنسان. ولا يفتأ يُعبّر عن ذلك بأسلوبه الأدبي المتميز «القصيدةُ الحقيقيّة هي: عقل الشّاعر، والسّفينة الحقيقيّة هي: عقل الشّاعر، والسّفينة الحقيقيّة هي: باني السّفينة»، «الرّوح العليا».

إنّ نظرته إلى العلاقة بين الإنسان والمحيط هي: نظرة تكامليّة، يرى فيها أنّ نسق الفرد يسيرُ على نسقِ الطّبيعة، وفي المقابل فإنّ الطّبيعة تُبرزُ نفسها نتيجة لمقارباته العمليّة، فالملائكة المرسومة في الكنائس لا شكّ في أنّها امتداد لتشكّل غيوم السّماء بأشكال مُوحية هما، بحيث أوحت بنموذجها. نقل الإغريقُ عن بروق الطّبيعةِ الصّاعقة الّتي رسموها بيد حوبيتر، وهناك تكدّس الثّلج على حوانب الجدار الحجري الّذي لا شكّ في أنّه أعطى الفكرة القائمة وراء الطّريقة المعماريّة المألوفة في التّشييد الارتكازيّ للأبراج، وما زالت المعابد الهنديّة والمصريّة تَشي بالكثبان والمنازل التحت أرضية التي عاش فيها أسلافهم وكانت تصنعها الطّبيعة. واضح أنّ والمنازل التحت أرضية التي عاش فيها أسلافهم وكانت تصنعها الطّبيعة. واضح أنّ الكنيسة الغوطية تحوير فح لأشحار الغابة بكلّ ما تحمله من فروع. لا يستطيع أيّ عاشق للطّبيعة أن يدخل إلى مباني أو كسفورد القديمة أو الكاتدرائيّات الانجليزية دونَ أن يشعرَ بأنّ الغابة هي الّتي شحذت ذهن البنّاء. هكذا يسرى (إمرسون) ضرورة تفريد كلّ الحقائق العامّة، وتعميم الحقائق الخاصّة، فهذا ما يجعل معرفتنا بالحقيقة عميقة وسامية.

في حانب آخر من هذا المنظور، يرى (إمرسون) أنّ التفكير الميتافيزيقي هـو امتدادً للطبيعة الكليّة في الإنسان، فالطبيعة تتحاوز بقوّقا ما تستطيع قابليّة الشاعر مثلاً - تحمّله، فتنبثق انطلاقًا من تدويناته، بحيث تنفذُ في الواقع من طريق بحازات متعدّدة كالنزوات العابرة أو الحكايات الرّومانسيّة، وهذا ما عبّر عنه (أفلاطون) في قوله: «الشّعراء ينطقون بأشياء حكيمة وعظيمة هم أنفسهم غير قادرين على فهمها»، وعلى هذه الشّاكلة فحميع روايات القرون الوُسطى ليست إلاّ تعبيرات مُقنَّعة عن تلك الأشياء الميتافيزيقيّة. لا يستبعد (إمرسون) مقولات السّحر من ذلك بل يله هو: الاستشعار العميق بقدرات العلم، ومحور هذا التفكير يدور عن فكرة التوطئة لظهور العلم، فالأحذية السّريعة والسّيوف الخارقة والقدرات على إخضاع العناصر واستخدام المزايا السّرية للمعادن وفهم أصوات الطّيور إنّما هي مساعي الذّهن أو الميتافيزيقا المبهمة في الاتّحاه الصّحيح.

إذا كان (إمرسون) قد وضع في حساباتهِ تاريخ الميتافيزيقيا، فقدَ أمرًا ضروريًّا موازيًّا لتاريخ آخر يتقدَّم كلَّ يوم إلى الأمام، وهو: تاريخ العالم الخارجي، فهــو

خلاصة الزَّمن وهو مُترابطٌ مع الطَّبيعة. بتعبير آخر: يتحدَّث (إمرسون) عن تَرابطٍ تلقائيٌّ، أو قد يصحُّ توصيفه بالتّرابط التّناظري بين الكائن الحيّ والطّبيعة، وهـــو يضربُ الأمثلة لتوضيح رأيه هذا ومنها مقولته: «إنَّ في روما القديمة، كانت الطَّرق العامّة الَّتِي تبدأ من الميدان تنطلقُ شمالاً، وحنوبًا، وشرقًا، وغربًا، باتّحاه مركز كلّ إقليم من الإمبراطوريّة، حاعلة كلّ مدينة من الأســواق في فـــارس، وإســبانيا، وبريطانيا مفتوحة أمام حنود العاصمة. بالطريقة نفسها، تنطلق من القلب الإنساني الطّرق المؤدية إلى كلّ شيء في الطبيعة، لكي تخضعه لسيطرة الإنسان. فالإنسان (إمرسون) تسليط الضّوء عليها هنا هي: أنّ قدرات الكائن الحي تعود في طبيعتها إلى طباع حارجةٍ عنه، وتتكهّن بالعالم الّذي سيسكنه، كما تستكهّن زعانف السَّمكة ُ بوجودِ الماء، وتفترض أجنحة النَّسر وهو بعد في البيضة بوجود الهـــواء. بالطريقة ذاتمًا، تمكّن عقلٌ مثل عقل (نيوتن) بالتكهّن بنظامٍ شمسيٌّ تشدّه الجاذبيّة، وذهن (غاي) و(لوساك) أيضًا؛ لاكتشاف قوانين التّنظيم من طريق استطلاع انجذابات وتنافرات الأجزاء، وسائر تكهّنات العلماء. ليُحاول (إمرسون) بــذلك ترسيخ قاعدته في شموليّة العقل وتواصله مع الطّبيعة وتلازمهما مع التّاريخ تـــنصّ على «إنَّ العقلَ واحدٌ، وإنَّ الطّبيعة مُتلازمة معهُ، والتّاريخُ ينبغـــــي لــــهُ أن يُقـــرَأُ و يُكتب».

كما ينتهي إلى أهميّة (الفرديّة)، والفرديّة تعني: إنّ كلّ فرد من البشريّة هـو بحسيدٌ آخر للعقل الكلّي الجامع لكلّ الصّفات والحقائق، وإذا كان العقلُ الكلّي أو التّاريخُ في مجموعه يكمن في رجلٍ واحد؛ فإنّهُ في مجموعه ينبغــي لــه أن يُفسّـرَ بالتّحربة الفرديّة، وهذا المعنى يُعبّرُ عنه بالقول: «على أبــي الهول أن يجلّ أحجيته بنفسه» (1).

<sup>(1)</sup> رالف والدو (إمرسون)، مقالات (إمرسون)- السلسلة الأولى والثّانية، ترجمة: أمل الشّرقي، عمّان، الدّار الأهلية للنّشر والتّوزيع، 1999، مقالة التّاريخ، ص 7 والّتي تلمها.

# رأيه في الأخلاق:

تتشابك حدلية الأخلاق عند (إمرسون) بين الميتافيزيقيا العملية والتكاملية الي يقولها، وهي تعني: أنّه ما من شيء كامل بنفسه، بل الكلّ مُتكامل مع غيره، هذا مبدأ أساسي من مبادئ (إمرسون) الفلسفيّة، وهو يُعبّرُ عن ذلك بالقول: «إنّ كلّ خطوةٍ نخطوها في مجال الأفكارِ تُولّف بين عشرين فكرة مُتعارضة ظاهريّا، بصفتها جميعًا تعابير عن قانون أوحد». ويضربُ لذلك مثلاً بتميّز (أرسطو) عن (أفلاطون) حيثُ يعد كلّ منهما مدرسة قائمة بنفسها مُحتلفة عن الأحرى؛ لكن الإنسان الحكيم -كما يصف- سوف يرى أنّ (أرسطو) (يفلطن)! وهمذا يخلص إلى أنّ الأفكار المتعارضة تُشكّل هايتين متطرّفين لمبدأ واحد يرتكزُ على التّكامل (1).

هو يقول بذلك التشابك انطلاقًا من فكرته الأساسيّة بأنّ هدف الحياة هو العبور إلى الأشكال أو التماذج المتعالية<sup>(2)</sup>. ويرى أنّ الأحلاق تقوم في أشكال الحياة، وأنّ لها بداية، فأصل الأحلاق ملازم لأصل الحياة، وكما أنّ الحياة تتطوّر فإنّ الأحلاق تتطوّر أيضًا؛ ولكن تطوّرها في سياق دائريّ، حيث يظهر آنه يُعمّم رؤيسة والاحلاق تتطوّر أيضًا؛ ولكن تطورها في سياق دائريّ، حيث يظهر آنه يُعمّم رؤيسة والديكاليّة تشككيّة في الفضائل حين يذهب إلى فكرة عن ضرورة التحلّي أحيانًا عن الفضائل بدلاً من تطويرها، وذلك حين تصبح فضيلة ما عبنًا ثقيلاً وعادةً مُحبطة في الحتمع، فحينئذ يكون التحلّي عنها أفضل من إصلاحها؛ لأنّ إصلاحها لن يكون إلا بمنزلة مُسوّغ مُنمّق لتلك الفضيلة المربكة، وهو يصف ذلك الإصلاح للأخلاق بالإصلاح المرعب، ويقول عنه: «في كثير من الأحيان يجب علينا أن نتحلّى عن الفضائل بدلاً من إصلاحها، وأن تُلقيها بعيدًا في الحفرة نفسها السيّ مَرمي فيها الرّذائل» (3). ويبدو هنا إنّها نوعة برغماتية (نفعيّة) صريحة، حيث يُمكن تفهّمها في سياق مذهبه على أنّه لا يُفرّق بين الفضائل والرّذائل تفرقة ذاتية، بل موضعيّة في سياق مذهبه على أنّه لا يُفرّق بين الفضائل والرّذائل تفرقة ذاتية، بل موضعيّة

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، مقالات (إمرسون)، الدُّواثر، ص 148 والَّتي تليها.

<sup>(2)</sup> The Collected Works of Ralph Waldo Emerson, ed. Robert Spiller et al, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971, CW 314:.

<sup>(3)</sup> The Collected Works of Ralph Waldo Emerson, ed. Robert Spiller et al, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971, CW 2187:.

نفعية، فالرّذيلة الّتي تنفع المجتمع يُمكن له الأخذ بها، وسوف تكون فضيلة وقتية، في مقابل رمي الفضيلة الّتي تُعيق ذلك المجتمع أو تقف في طريق تقدّمه، ولا غضاضة في ذلك؛ لأنّ الفضائل والرّذائل عنده مُتكاملة دائريًّا، وهذا يعني أنّ (إمرسون) لم يعتنى الفكرة القائلة بكون الأحلاق مُطلقة وتنصّ على أنّ ما يُوحذ على أنه فضيلة في أيّ الفكرة القائلة بكون في الواقع فضيلة مُطلقة أو دائمة، بل يراها نسبويّة (1). الجانب المميّز لآراء (إمرسون) الأخلاقية هو: أنّه لا ينظر إلى قضية التحلّي عن فضيلة ما، يمفهوم سلبيّ، إذ التحلّي لا يعني القطعيّة الكليّة، بل قد يُصار لتلك الفضيلة بعد أن يحصل تغيير حذري فيها، وإعادة حوهريّة لترتيبها، وكما كتب (إمرسون): محمومًا، إنّ الشّر الذي لا نستطيع أن نستسلم له يتحوّل إلى مُحسن ومُتبرّع لنا»، وقد كتب (نتشه) نظيرًا لذلك عبارته الشّهيرة: «ما لا يقتلني يجعلني أقدوى». وقد كتب (نتشه) نظيرًا لذلك عبارته الشّهيرة: «ما لا يقتلني يجعلني أقولتها في الفضائل نتقلّب دائريًّا عند (إمرسون) وليس صحيحًا لديه تسكينها أو قولبتها في الفضائل نتقلّب دائريًّا عند (إمرسون) وليس صحيحًا لديه تسكينها أو قولبتها في بعضها بعنوانين كبيرين: هذه فضيلة فقط وهذه رذيلة فحسب، بل بعضهما قد ينبغق من الآخر.

مع هذا، ومع أنّ (إمرسون) نفى إمكانيّة وضع نظام أخلاقي ساكن أو مُحدّد للأخلاق؛ إلاّ أنّه يقرّ بقيامه بتحديد مجموعة من الفضائل والأبطال مقابسل محموعة من الرّذائل والأشرار في أعماله. مثلا في مقال «الدوائر» الرّذائل هي: أشكال الشيخوخة، والفضائل هي: الطّموح لتقبّل الشباب. في «عنوان مدرسة اللاهوت» الشرير هو شبح الواعظ الوغد، وفي «الاعتماد على الذّات» الفضائل هي التّكفير... وهكذا دواليك.

# رأيه في النّفس:

ذاتُ الفردِ هي الأصل، هذا مبدأ أصيل من المبادئ الرّاسسخة في فلسفة (إمرسون)؛ ولذا تراه يرفع من قيمتها، ويُعلي من شألها، ويُركّز علمي الجوانسب الكامنة فيها. ينطلقُ من فكرةِ أنّ الواحدة كامنة في النّفوس جميعًا، وأنّ ما ينبع من

<sup>(1)</sup> The Collected Works of Ralph Waldo Emerson, ed. Robert Spiller et al, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971, CW 2202:.

صميم النّفس يجد أثره في النّفوس جميعًا. من هنا، فعنده أن تُؤمن إن ما هو صادق لك، في قلبك أنت؛ صادق لجميع البشر، فتلك هي العبقرية؛ ولذا يَنصحُ قسائلاً: «تلفّظ بقناعاتك الكامنة، فتُصبح مفهومًا كونيًّا؛ لأنَّ الأكثر عمقًا يتحولُ إلى الأكثر ظُهورًا». هذا التصوّر يجد له تمثّلاً في فضائل موسى و(أفلاطون) و(ميلتون) وسواهم، وجوهر تلك الفضائل يعود إلى أنّهم لا ينطلقون من الكتب والتقليد، ولا يتحدّثون عمّا فكر به الآخرون بل عما فكروا به هم أنفسهم.

يعتقدُ (إمرسون) آلنا حين لا نترقب أفكارنا، ولا نتعرّف إليها، أو نتمسّك عالم حين تُومض كشعاع من نور في أذهاننا؛ فإننا سنشعر بالأسى حين نسمع غريبًا يقولها -بالضّبط- ما فكرّنا به وشعرنا فيه، ووقتئذ سوف تُرغم أن نتناول بخمـل رأينا نحنُ من يد شخص آخر. علينا أن نتمسّك بانطباعاتنا التّلقائيّة وإلا فسستعود النا بحللة بالاغتراب.

ويرى (إمرسون) أنّ المُحتمعَ يتآمرُ على الرّجولة الموجودة في كلّ فرد مسن أفرادهِ، وصورة التّآمر تتمثّل في عنوان الفضيلةِ الّتي يراها المُحتمع بمعنى الامتشال، في حين الاعتماد على النّفس هو نقيضها. المُحتمعُ -وَفْقًا له- لا يُحبّ الحقائق والمبدعين، وإنّما يُحبّ الأسماء والعادات والتقاليد، والرّجولة تقتضي أن يكون الإنسان مُنشقًا عن ذلك؛ وهذا يعني أنّ المُحتمع إذا عارض إرادة شخص وأراد ذلك الشخص أن يكون مبدعًا أو رائدًا أو مُقدّسًا لقانونه الطبيعي؛ فعليه أنْ يعتمد على نفسهِ بأن يُواجه كلّ أنواع المُعارضة كما لو كان كلّ شيء عداهُ زائلاً. من هنا، فمن يُريد أن يرقى دكّة الإبداع فينبغي له أن لا يُعاق باسم الخير، إنّما عليه أن يكتشف إنْ كان في الأمر خيرًا حقًا.

من هذه الفكرة، ينطلقُ ليُحدّد موقفه الفلسفيّ من الخير والشّر فيُقرّر أنّ الخيرَ والشّر فيُقرّر أنّ الخيرَ والشّر ليسا سوى أسماء قابلةٍ حدًّا لأنَّ تخلع على هذا الشّيء أو ذاك؛ الخيرُ الوحيدُ هو ما يُلاثم الشّخص نُفسه، والشّر الوحيد ما يُعارضه، فما من قانونِ يُمكسن أن يكون مُقدّسًا لدى الفرد غير قانون طبيعته.

يشد (إمرسون) الأنظار إلى الذَّاتِ وتقدير حياراةً كثيرًا، في ذهبُ إلى التّشديد على أنّ الأهميّة الفعليّة تكمنُ فيما يجبُ على المرء أن يُفكّر فيه، ويعمله،

وليس ما يُفكّر فيه النّاس ويتوقّعون القيام به. وهذه مُهمّة شاقّة حقًّا، إذ وعلى حدّ تعبير (إمرسون): «من السّهل أنْ تحيا في هذا العالم تبعًا لما يراهُ العالم، ومن السّهل أنْ تحيا في العزلة وَفقًا لما تراه لنفسك؛ ولكن الإنسان العظيم هـو ذلك الّدي يُحافظ وسط الحشد وعُنتهي العذوبة على استقلاليّة العزلة».

يهتم (إمرسون) بتلك الهمسات الدّاخلية الّتي تمرّ في حياة النّاس دون أن يتوقّفوا عندها كثيرًا، بل تمرّ خاطفة في خواطرهم، ومنها تلك الهمسة الّتي يتحدّث فيها المرء مع نفسه بشأن الممارسات الاجتماعيّة الّتي لا قيمة واقعيّة لها في حياته، ويجعلها في الواجهة. يُريد منّا التمعّن بها وأخذها في الاعتبار، بل والامتشال لها والثقة فيها، فإذا لمح المرء في نفسه مُمارسة اجتماعيّة لا جدوى لنفسه فيها من القيام بها، مثل: اتباع كنيسة ميّتة، أو الالتحاق بجمعيّة إنجيليّة ميّتة، أو التصويت لحزب عظيم مع الحكومة أو ضديّها... أو منا إلى ذلك؛ فعليه ووفقًا لمن اللاامتشال لها؛ لأنها في الحقيقة ميّتة في نظر ذلك الشّخص، وجلّ ما يناله منها هو أنها تُبدّد قوته، وتُشوّش الانطباعات في شخصيّته.

على الإنسان - كما ينصح (إمرسون) - أن يُدرك أيّ نوع من الخداع الأعمى الذي تمثله لعبة الامتثال هذه، إنها تُلبسنا من ضمن ما تلبسنا الوجه الاحتق للثناء، وهي: تَجربة مُخزية تَبعًا لوصف (إمرسون)، إذ فيها نُساير الحالة الاجتماعيّة ببذل الابتسامة المغتصبة الّي نصطنعها عندما لا نرتاح لصحبة ما، أو عندما نردّ بها على مُحادثة لا تُثير اهتمامنا. هنالك لا تتحرّك العضلات بتلقائيّة بل بتعمّد وضبع مُغتصب، تنشد عند حدود الوجه بإحساس من أشد أنواع الأحاسيس الكريهة.

إنّ سير الإنسان في هذا المسار يُعرّضه لعدّة مخاطر – ومنها: أنّ العالم يُعاقب من لا يمتثل للاعفويّته بسوطِ استيائه، وهذا الأمر يتطلّب مرونة كبيرة تُشبه الطّريقة الّني يُعامل بها الرّب استياءات مُماثلة بصفتها شيئًا تافهًا لا شأن له. القضية الأخرى الّني تُواجه المرء هي قضيّة الثّبات، أو الاحترام لكلمةٍ أو فعل صدر عنّا في الماضى، ونعلمُ أنّ أعين الآخرين رأته، ونكره أن تُحيّب ظنّهم فينا، وهذا جانب

يستنكره (إمرسون) مُتسائلا: لماذا يجبُ عليك حشية أن تُناقض شيئًا قلته في هذا المكان العام أو ذاك؟ إنّ هذه الخشية تقود -بَبَعًا لتفسير (إمرسون) - إلى القباسيّين الأحمق، وهو ليس أكثر من بعبع للعقول الصّغيرة، حيثُ يُقدّسه صغار السيّاسيّين والفلاسفة والكُهّان. أمّا الرّوح العظيمة -كما يرى (إمرسون) - فلا شان لها بالنّبات. عبّر عمّا تُفكّر به اليوم بكلمات قوية، وعبّر غدًا عمّا يحمله الغد من أفكار، وبكلمات قوية أيضًا، حتى وإن عارضت كلّ ما قلته اليوم، وهنا ستكون على يقين من أنّ النّاس ستُسيئ فهمك؛ ولكن هل تلك الإساءة شديدة السّوء؟ لقد أسيء فهم (فيثاغورس)، و(سقراط)، و(يسوع)، و(لوثر)، و(كوبرنيكوس)، و(غاليلو)، و(نيوتن)، وكلّ روح نقية حكيمة تجسّدت في حسد -على حد تعبير (إمرسون) - فأن تكون عظيمًا يعني أن يُساء فهمك.

يُحاول (إمرسون) أن يُوقظ في النّفس شُعلة النُّورةِ على مـــا هـــو زائـــفّ ومُخادع، ليكسرَ جمودَ بعض الأقنعةِ الَّتيُّ يُواجه النَّاس بعضهم بما، حتَّى مع أقرب المقرّبين منهم، فتراه يُطالب لا بقول الحقيقة فحسب، بل وبفعلها. إنَّه يُنادي بالكفّ عن إرضاء توقّعات النّاس الّذين نتحدّث إليهم، وإيقاف مهزلة الخداع والانخداع المتبادل. يُريد منَّا أنْ نقول للأب، والأم، والزَّوجة، والأخ، والصَّديق، وأي إنسان: لقد عشت معكم لحدّ الآن تبعًا للمظاهر، ومن الآن فصاعدًا لن أطبع أيّ قانون آحر غير القانون الأزلي، القانون الأسمى. نعم، ســوف أســعى إلى أن أُغذِّي والدي، وأعيل أسرتي، وأكون الزُّوج العفيف؛ ولكنِّي سأفي بهذه العلاقات بطريقةٍ حديدةٍ غير مسبوقة. إلى أتنصّل من عاداتكم على أن أكون نفسى، ليس بوسعي -بعد الأن- أن أكسر نفسي من أجلكم، ولا أن أكسركم. إذا قابلتموني بالمثل فسأحبَّكم وإلاَّ فلــن أوذيكــم وأوذي نفســـي بــالاكتراث المنــافق. إنَّ مصلحتكم، ومصلحتي، ومصلحة جميع البشر أن نعيش في الصّدق، مهما طال مكوثنا في الأكاذيب. إنّ (إمرسون) يعتقدُ أنّ ذلك يتسق مع منطقه الخاص، ويظنّ أنّ لجميع الأشخاص منطقهم الخاص أيضًا، وهـــم عنـــدما ينظــرون إلى منطقةِ الحقيقةِ المطلقة، سيلتمسون له الأعذار ويُدركون مُسوّغاته، بل ويفعلون الشّيء نفسه. لكن، من يستطيع فعل ذلك بالطّريقة الّتي يصفها (إمرسون)؟ هل يتصوّر أنّ هذا الفعل بمقدور أيِّ كان؟ في الواقع ليس (إمرسون) بالسّذاجة الّتي تجعله يقر النّفس البشريّة بهذا الاستسهال، وعلى العكس من ذلك يرى أنّ المرء الّدي ينزع عنه الدّوافع العاديّة للإنسانيّة ويتصدّع لوضع ثقته بنفسه بوصفه سيّد مُهمّاته يحتاجُ إلى أن يكون فيه شيء إلهي، ساميًا هو قلبه، مُخلصة إرادته، صافيًا بصره؛ من أجل أن يكون حقّ المبدأ، والمحتمع، والقانون نفسه، وأن يكون الغرض السير عنده في قوّة الضّرورة الحديديّة لدى الآخرين.

مرّة أخرى، يبدو لنا هذا الإنسان وكأنّه خارقٌ وليس من طبيعةِ البشــر أو مُساويًا لهم، والحقيقة عند (إمرسون) ليست بمذه الحدّية المقيّدة بالمعاني الحرفيّة التي قد تتبادر إلى الأذهان. فعلى سبيل المثال شخص مثل هذا ينبغي لــه أن يُصــلّي؟ ولكن عن أيّ صلاةٍ يتحدّث (إمرسون)؟ ينتقدُ (إمرسون) الصّلاة التقليديّة الّــــــــيّ يتوقّع فيها المصلى أن تأتيه إضافة خارجيّة بسبب فضيلةٍ خارجيّةٍ، وبتعبير آخــر: ينتقدُ أن يتوجّه الإنسان إلى الله ليأتيه بقوّةٍ خارجيّةٍ كمى تُغيّر من حالهِ أو شأنه، إنّ هذه الممارسة -تَبعًا لـ (إمرسون)- تُضيّع نفس المصلى في متاهاتِ لامتناهيةِ مـا بين الطَّبيعي والخارق، وما بين التأمُّلي والإعجازي. بل يرى أنَّ الصَّلاة الحقيقيِّــة هي: في قيام الإنسان بالله، في جميع أفعاله، فصلاة الفلاّح مثلاً، ليس برفع كُفه للسَّماء كي ينبت الله الزّرع من عند نفسه، بل في ركوعه في حقله ليعشبه، وصلاة المجذف في ركوعه مع ضربة مجذافه، وهكذا دواليك، فمثل هذا النَّمط من الصّلاة هي الصّلوات الصّادقة الّتي تسمع عبر الطبيعة. وفْقًا لرُّؤيته تلك يتقرّر لديه أنَّه «ما ان ينوحد الإنسان بالله حتَّى يكف عن التوسل»، ولمَّ قد يتوسَّل إذا كان يرى صلته بربّه حاضرة في جميع الأفعال؟ إنّ شخصًا يحيا بمذه الطّريقة هـــو مــن النُّوع الَّذي يرى أنَّ فيه شيئًا إلهيًّا. من هذا المنظور، يُقرَّب المسافة بـين النَّــاس والحقيقة المتعالية البي يدعوهم للتحقّق بها.

من جهةِ ثانيةٍ، ينتقدُ نوعًا من الصّلاة تقوم على تعظيم ملكة النّدم والسّخط على الخطأ ويصفها بالصّلاة الكاذبة، إذ هي برأيه تدلّ على نقصٍ في الاعتماد على الذّات. فما الّذي يُمكن أن يُقدّمه النّدم من الدّفع نحو الإمعان في زعزعة الإرادة؟

انصرف إلى عملك وسيأخذ إصلاح الضرر مساره على الفور. هذا هو التوجّه العملي الذي ينبغي أن تُعالج به الأمور للمُضي قُدُمًا، لا التّوقّف في الـزّمن عنه لحظةٍ ما، والغرق في ماضيها. وَفقًا لهذا المنظور يُنكر على المتعاطفين مع المكسور تعاطفهم أيضًا، إذ عنده أنّ التعاطف الذي تُبديه حين نأتي إلى المنتحبين ونجلس ونبكي من أجل مرافقتهم، هو في المستوى نفسه من الوضاعة الّي أوقعوا أنفسهم فيها، وبدلاً من ذلك يُطالب بأن ننقل لهم الحقيقة بطريقة يُشبّهها بالصّدمات الكهربائية العنيفة، فهذا من شأنه أن يُعيدهم إلى التواصل مع عقلهم. وهذا ليس مُحرّد تصور حاف أو أحرق أو بعيد عن التعاطف الإنساني، بل له مصداق ناجع يشهدُ له الجميع، إذ لطالما قابل النّاس الرّجل الذي يتلقّبي الشّدائد والأهسوال والأخطاء بقوّةٍ وعزيمةٍ لا تحتز، بالترحاب، ولطالما حيّته جميع الألسن، وتُوّج بكلّ المكارم، وتتبّعته كلّ العيون بشغف. و لم يُفعل معه ذلك؟ لأنه ثبـت في مكانه واحتقر النّدم والانكسار واستهجان المستهجنين، وقد قيل في ذلك: «نحو الفايل الصامد يخف الخالدون المباركون».

إنّ (إمرسون) يُولي قضية النّفس وضرورة تنشيط القوّة الذّاتيّة الفرديّة بسالغ الاهتمام في فلسفته الّتي صبّت حلّ اهتمامها في مُحاولة كشف جميع المعوقات الّتي تقف في طريق انبثاقها على وجه عمليّ في حياة الفرد، ومن نُمَّ المجتمع بوصفه بحموعة من الأفراد. من المعوقات الّتي تسلب الطّاقة الإيجابية من النّفس وتجعلها عضوا ثانويًّا في الحياة: قضيّة الاعتماد على ما سوى النّفس، فقد صار النّاس يتطلّعون صوب المؤسّسات الدّينيّة، والمتعلّمة، والمتمدّنة، بصفتها حُرّاسًا لما تُزوّدهم به تلك المؤسّسات -ومن ضمنها الحكومة -من ملكيّات خارجيّة، أي: ليست ذاتية. وانتقل النّاس من الدّفاع عن أنفسهم إلى الدّفاع عن تلك المؤسّسات، وهذا بنظر (إمرسون) ليس بسليم الأنه لا ينسجم مع الطّبيعة. إنّ اعتمادنا على هذه الأمور الخارجيّة يقودنا -بنظر (إمرسون)- إلى عبوديّة احترام الأرقام؛ أي الحشود والكميّات على حساب الذّات. تحتمع الأحزاب السّياسيّة في مسؤتمرات غفيرة، وبالطريقة نفسها يَعقد المصلحون المؤتمرات ويُصوّتون ويُقرّرون في حشود كبيرة، وبالطريقة نفسها يَعقد المصلحون المؤتمرات ويُصوّتون ويُقرّرون في حشود كبيرة، وكلما زاد الحشد، يشعرُ الشّاب بأنّه صار أقوى ممّا كان عليه من قبل، بزيادة ألف

جديدة من الأعين والأذرع. وهذا ما يستنكره (إمرسون) ويُنادي بعكسهِ تمامًا، فيرى أنَّ الإنسان عندما يطرح الدَّعم الخارجي ويقف وحيدًا، عند ذاك تظهر قوّته الذَّاتيَّة الحقيقيَّة لا المستعارة.

بالمثل، ينتقد الإيمان بالحظ والرّكون إليه، فعنده أن انتصارًا سياسيًّا، أو شفاء لمريض لك، أو عودة لصديق غائب ترفع معنوياتك، فتعتقد أنّ الأيّام الطّيبة مُقبلة عليك. لا تُصدّق ذلك! لا شيء يمنح نفسك السّلام سواك. هذه رسالة (إمرسون)، الذّات، النّفس، الفرديّة، هي: الأساس للإمساك بتلابيب الحقيقة والمضى قدمًا ها في الحياة (1).

### رأية في الستياسية:

ترتكزُ فلسفة (إمرسون) في السّياسة على عددٍ من المبادئ، منها: إنّ أي مُوسّسةٍ أو قانونٍ في الدّولةِ ليس إلاّ وسيلة وضعها رجلٌ مُحدّدٌ لمُواجهةِ حالةٍ مُعيّنة، وجميعها قابلة للتّغيير، وبالمقدرةِ حلق أفضلِ الوسائل، وبالنّتيجة؛ تأتي أهميّة المُواطن في الدّرجة الأولى، لا القانون أو المُؤسّسة. وهو يُعبّر عن ذلك بصيغٍة مُختصرة مفادها: «لا لأزليّة الدّولة».

إلى ذلك فهو يستسخف المسلك الديمقراطي القائم على أساس التصويت (مع أو ضد) سنّ القوانين أو تعديلها بشأن السياسة، وطريقة الحياة، والسّكن، والتّحارة، والتّعليم، والدّيانة، إلخ...؛ إذ يرى أنّ ذلك يَفرض على الشّعب طريقة حياة آلية، فيرى أنّ هذا النّظام في التّقنين أشبه ما يكون بحبل من الرّمال يتلاشى عند الرّم. وبدلاً من ذلك يرى ضرورة أن تتّبع الدّولة طبيعة المُواطن وتتقدّمه لا أن تقوده، فالقانون يجبُ ألا يُبحَّل؛ لأنه ليس أكثر من مُسذكرة. لماذا يستهين (إمرسون) بالقانون إلى هذه الدرجة؟ في الحقيقة موقفه ليس موجّها ضدّ القيانون بحدّ ذاته بقدر ما هو مُوجّه إلى العقليّات آليّ تنتج القانون، إذ تراه يقول مُستنكراً: «إنّنا نُؤمن بالخرافة، وبطريقةٍ ما نُبحّل القانون». إذ كيف يُمكن الثّقة بعقليّة ما؟

<sup>(1)</sup> مصدر سابق، مقالات (إمرسون)، مقالة الاعتماد على النفس، ص 30 والدي تليها.

لتنتجَ ما يُمكن تبحيله إذا كانت تلك العقليّة تُبحّل الخرافة أصلاً؟! ألا يستدعي ذلك في القانون، بدوره ليس مبحّلاً، إن لم يكن الوجه المنمّق للخرافة؟

لا يغفل (إمرسون) عمّا في القانون من قوّة؛ ولكنّه يُدرك ويُحاول أن يُوجّه الأنظار إلى أنّ تلك القوّة القانونيّة ليست ذاتيّة بل هي مُضافة من الخارج، أي من كميّة البشر الّذين يُصادقون على القانون ويُرضخون أنفسهم لحكمه. من هنا فهو يصفُ عمليّة التشريع القانوني بأنّها عمليّة إيجاد لما يذلّ موجده (القانون موجود ليذل). كلّ ذلك من وجهة نظرهِ مُخالف للطّبيعة الّتي يجب على الإنسان أن يتسق معها وينسجم مع مساراقما؛ لأنها ليست ديمقراطيّة ولا ملكيّة ولا مُقنّنة، إنّما هي مستبدّة، ولا يُمكن خداعها أو ثنيها عن أيّ دفعةٍ من دفعات سلطتها من طريت مُحاولات السّير بها ضمن قوانين مُحاولات السّير بها ضمن قوانين لا تعترف بها ستبوء بالفشل، عاجلاً أو آجلاً.

يُنبّه (إمرسون) إلى المفارقة أو الفجوة بين النّظرية السّياسيّة والتّطبيق العملي فا، إذ وَفْقًا للنّظريّة السّياسيّة الّتي ينتقدها، فإنّ: القوانين تأخذ الأشخاص والملكيّات بعين الاعتبار، بوصفهما الهدفين اللّذين تحميهما الحكومة. ووفقًا للنّظريّة فإنّ القانون ينصّ على: أنّ جميع الأشخاص يمتلكون حقوقًا مُتساوية نظرًا لكوهم مُتماثلين في الطّبيعة، وعندما نأتي إلى التّطبيق على أرض الواقع نجد أنّ حقوق الملكيّة غير مُتساوية إطلاقًا، إذ ثمّة رجل لا يملك سوى ثيابه، ورجل آخر عملك بلدةً. مَا يرمي إليه (إمرسون) هنا هو: أنّ القانون حين وضع ضمن سياق المساواة بين الجميع أهمل المجالات الّتي تنطوي على كلّ أنواع التدرج الّتي تخضع للميزات الّتي تتباين بين الأشخاص وتعني أنّ النّاس بالضّرورة عير مُتساوين.

يُوضّح (إمرسون) فكرته بالمثال الآتي: لابان شخص علك الماشية والقطعان، وهو يحتاج إلى الحماية من ضابط الشّرطة مثلاً؛ ولهذا فهو يدفعُ له الضّرية من أحل ذلك، أمّا يعقوب فهو شخص لا ماشية له ولا قطعان؛ لذا فليس لديه ما يخشاه، فهو لا يدفع ضريبة للضّابط. ثمّ نأتي لنتساءل: هل ينبغي أن يكونا متساويين في انتخاب الضّابط؟ يبدو أنّ ضرورة الضّابط لللابان غيرها لله يعقوب، فكيف يُمكن القبول بالتّساوي هنا؟ ما يُشير إليه (إمرسون) هو

وجود ثغراتٍ لا يمكن للقانون ردمها، فهو بقدر ما يُلبّي ضرورة لقطاع؛ فإنه يتسبّب بضرر لقطاع آخر، فمثلاً: حين استقرّ الرّأي بأن يكون للمالكين حق انتخابي أكبر من حقّ غير المالكين انطلاقًا من المبدأ الإسبارطي القائل: «بدعوة ما هو مُتساو عادل»، فإنّ هذا الأمر أتاح للأغنياء أن يتحاوزوا عن الفقراء وأن يبقوهم في حالة الفقر، وقد رافق ذلك إحساس غريزي -كما يرى (إمرسون) - غامض وغير مُحدّد، بأنّ كامل هيكل الملكيّة يجب بموجب هذا الشّرط، مُضرّ، وأنّ تأثيره على الأفراد مُذلّ ومُسيء، وأنّ الملكيّة يجب أن تأتي بعد الأشخاص لا قبلها، وأنّ غاية الحكومة العُليا هي: حماية النّاس لا ملكياة.

في حانب آخر، يذهبُ (إمرسون) إلى القول بعدم صلاحية نقل صيغة الحكم الّتي تتسم مع حالة اجتماعية مُعيّنة إلى حالات اجتماعية أخرى. ففي أمريكا مثلاً: النّاس شديدو التّباهي بالمؤسّسات السّياسيّة الّتي تُعدّ فريدة لكونها انبثقـت مسن ذاكرة الأشخاص الأحياء، من شخصيّة الشّعب وظرفه، وهي بحسب (إمرسون) ليست الفُضلي؛ ولكنّها الكُثرى ملائمة؛ ولكن هذا ليس مُسوّعًا لنقل هذه الصيّغة بمزاياها الحليّة إلى المحتمعات الأخرى، فما يصلح في المحتمعات الدّيمقراطيّة لا يصلح في المحتمعات الدّيمقراطيّة لا يصلح في المحتمعات اليّ عملت فيها الدّيانة على تكريس الملكيّة، فتكون الملكية أصلح لمم بالطريقة الّتي لا تكون الملكيّة أصلح للمحتمعات الدّيمقراطيّة. وهو يقسر بسلا مواربة بأنّ المؤسّسات الّتي أنشئت لتتماشى مع روح العصر، غير مستثناة مسن النّواقص الفعليّة الّتي عابت الصيّغ الأخرى.

ينتقدُ (إمرسون) الحيزبين الكبيرين في أمريكا انتقادًا لاذعًا، فيرى أنّ السرّوح الرّاديكاليّة الأمريكيّة مُدمّرة وغير هادفة، فهي غير مُحبّة، وليست لديها أهداف بعيدة المدى، وإنّما تنبعُ تدميريتها من الكراهيّة والأنانيّة. وفي الجانب الآخر، ينتقدُ الحزبَ المحافظ، الّذي يضمُّ الجزءَ الأكثرَ اعتدالاً واقتدارًا من السّكان، فيصفه بالحزب الجبّان الّذي لا يتطلّع إلى صالح حقيقي، ولا يضع جريمة، ولا يقتسرح سياسة كريمة، ولا يبني، ولا يكتب، ولا يرى الفنسونَ، ولا يُحسرر العبيد، ولا يصاحب الفقير أو الهندي أو المُهاجر. ويذهبُ إلى التّحذير من أنّ العالم لا يتوقّع

من الحِزبَين في حالة وصولهما إلى السّلطة شــيئًا لمصــلحةِ العلـــم، أو الفـــنّ، أو الإنسانيّة، وبما يتناسب مع موارد البلد.

ثم ينطلق (إمرسون) في طرح تصوّر قد يصحّ وصفه بأنّه مُغرق في المثاليّة، وذلك حين يذهب إلى القول: إنّ العلاج الشّافي لسوء استخدام الحكومة الرّسميّة هو: ظهور الفرد أو الشّخص الحكيم، الذي لا تُعدّ الحكومة القائمة إزاءه إلاّ تقليدًا هزيلاً، فهو كالشّيء الذي تميلُ إلى استنباطه كلّ الأشياء، وهو غاية الطّبيعة والتّتويج النّهائي لملكها. عنده إنّ الدّولة مُقدّمة لتربية الإنسان الحكيم، وبظهور الإنسان الحكيم تنتهي الدّولة، أي: أنّ ظهور الشّخصيّة يجعل الدّولة غير ضروريّة، فالإنسان الحكيم هو الدّولة، وهو لا يحتاج إلى جيش، أو قلعة فهو يحبّ النّساس كثيرًا، لا رشوة، ولا ولائم، ولا بلاط من أحل احتذاب الأصدقاء إليه، لا أرضيّة تتضي الأفضليّة، ولا ظروف تُعطي الأرجحية، وهو لا يحتاج إلى مكتبه؛ لأنّه لا يمارس التّفكير، ولا كنيسة، لأنّه ني بيته أينما حلّ، ولا تجربة لأنّ حياة الخالق تشعق منه، و تطلّ من عينيه، ليس لديه أصدقاء شخصيّون لأنّ الشخص الذي يملك سحرً منه، و تطلّ من عينيه، ليس لديه أصدقاء شخصيّون لأنّ الشخص الذي يملك سحرً استخلاص الصّلاة والتّقوى من جميع البشر لا يحتاج إلى من يرعاه ولا يخصّ إلاّ قلّة بمُشاركة الحياة المصطفاة والشاعريّة، إنّ العلاقة الّي تربطه بالنّساس ملائكيّة...(١).

#### آراء أخرى له:

- رأيه في تحرير العبيد؛ وقف "إمرسون" وبقوة يُكافحُ العبوديّة، وكان يقول بتحرير العبيد؛ لكن آراءه تلك لم تكن مُعلنة على الملأ، بل كان مُتردّدًا في إلقاء المُحاضرات حول الموضوع، وكان في ذلك الوقت أكثر نشاطًا بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، غير أنّه اندفع يصدحُ يُكافحُ الرّق في عددٍ من المُحاضراتِ الّتي القاها في سنواتِ ما قبل الحسرب الأهليّة. أكثر من ذلك، دعا "جون بسراون" إلى منسوله وصوتوا

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، مقالات (إمرسون)، مقال السياسة، ص 273 والَّتي تليها.

"لأبراهام لينكون" عام 1860م؛ لأنّه كان يتّفق معهم بهذه الغاية؛ لكنّه شعر بخيبة أمل لاحقًا عندما رأى أن "لينكون" إن أكثر قلقًا بشان الحفاظ على الاتحاد من القضاء على العبوديّة (1). وما إنّ اندلعت الحرب الأهليّة الأمريكيّة، حتَّى انطلقَ "إمرسون" يجهرُ باعتقاده ضرورة التّحرير الفوري لجميع العبيد (2).

- رأية في الحرب: في عام 1860م، نشر "إمرسون" مجموعته السّابعة مسن المقالاتِ تحت عنوان: "سلوك الحياة The Conduct of Life"، اشتبك فيه "إمرسون" مع القضايا السّاخنة الّتي كان من بينها: تبنّسى فكسرة الحرب كوسيلة للنّهضة الوطنيّة (3).
- رأيه في الاستقلال الثقافي: تُعدُّ مُحاضرته "رجل العِلم الأمريكي "The American Scholar" عام 1837م من أهم ما قدّمه، حيثُ نادى فيها باستقلال أمريكا الفكريِّ وباعتمادها على نفسها في بلورة ثقافة خاصة بها(4).

في عام 1845م نَشرَ أحاديثه على نفقتهِ الخاصة، طبع 500 نسخة بيعت في شهر، وفيها انطلق يدعو إلى الاستقلال في الطباعة والنشر الأدبي، حاثًا الأمريكيين على إنشاء مطابعهم والتحرر من الاستحواذ الأوروبي على هذه المهنة، وقد وصف "جيمس راسل لويل الاستحواذ الأوروبي على هذه المهنة، وقد وصف "جيمس راسل لويل ذلك الوقت، هذا الحدث بأنه "حدث لا مثيل له ولا سابق في الحياة الأمريكية" (5).

<sup>(1)</sup> McAleer, p. 575.

<sup>(2)</sup> Richardson, p. 547.

<sup>(3)</sup> Emerson, Ralph Waldo: The Conduct of Life, Boston, MA: Ticknor & Fields, 1860: 230.

<sup>(4)</sup> مصدر سابق، الموسوعة العربية، ص 522.

<sup>(5)</sup> Mowat, R. B. The Victorian Age. London: Senate, 1995: 83. ISBN 1-85958-161-7

رأيه في مُعتقداته الدّينيّة: نبغ "إمرسون" في مواعظه الدّينية ونال إعجاب الكثير، وإن لم يَفهم مواعظه كثيرٌ من الحضور؛ إلاّ أنّ الجميع أجمعوا على رقيّها. كان يعتقدُ أنّ المسيحيّة الحقّة تعتمدُ على التّامّل والغوص في أعماق الذّات والاتصال بالرّوح، وليس على الأفعال الجسديّة والشّعائر، وقد حصل بينه والمُشرفين على كنيسة الموحدين المستقالة منها على غيرها مُشادة حول هذا الموضوع أدّت إلى استقالته منها عام 1832 تمسّكًا برأيه (1). وفي ذلك قال كلمته المشهورة "أفكرُ أحيانًا، لكي تكون كاهنًا حيّدًا، عليك ترك الكهانة، فقد أصبحت أراها مهنة عتيقة، نحن في عصر متغير وما زلنا نُبحل النّماذج الميتة لأسلافنا" (2).

من أكثر مُحاضراته إثارة للحدل بين مُعاصريه؛ فهي الّتي القاها في عام 1838 في حريجي قسم اللاهوت في قاعة "هارفرد" للاهوت، إذ بدا واضحًا أنّه يُعلن فيها حربه على ما أسماه (بالمسيحيّة التّاريخيّة (Historical Christianity الّتي وصفها بأنّها ديانة رجعيّة تُعنى بالطّقوس والقشور، وتضعُ وسيطًا بين المخلوق والخالق، مُؤكدًا ضرورة نبذها والاستعاضة عنها بتصوّر يرتكزُ على احترام أكبر للنّفس البشريّة وقدراها، وعلى إيجاد علاقة مباشرة ما بين النّفس والذّات الإلهية.

تطرّق في مُحاضرته إلى أنّ الكتابَ المُقدّس جعل يسوع يظهرُ لنا "نصف إله، كما في الأساطير الشّرقيّة أو الإغريقيّة الّتي تصف أزوريس أو أبولو"(3). وقد أثار حوله عاصفة من غضب الطّائفة البروتستانتيّة، فندّدوا به وعدّوه مُلحدًا، ومُسمّاً لعقول الشّبان، فلم يُدعى لإلقاء كلمةٍ في "جامعة هارفرد" لمدّة ثلاثين عامًا، غير أنّ موقف "إمرسون" كان تجاهل ذلك كلّه، والمضى قدمًا في طريقه (4).

<sup>(1)</sup> The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical Perspective", Horn, p. 32

<sup>(2)</sup> Sullivan, Wilson (1972). New England Men of Letters. New York: The Macmillan Company. ISBN 0-02-788680-8. p. 6.

<sup>(3)</sup> Buell, p. 161

<sup>(4)</sup> Sullivan, p. 14

في الغالب كانت معتقدات "إمرسون" الدّينية تبدو متطرّفة (راديكاليّسة radical) في ذلك الوقت؛ فقد كان يعتقدُ أنّ كلّ الأشياء لها نوع من الارتباط المباشر بالله دونما حاجة إلى وساطة كاهن مثلاً، ناقدًا الكتاب المُقدّس، وقد ذهب مُنتقدوه آنذاك إلى اتّهامه بأنّه يُزيل المركزيّة الإلهيّة في الكون (1).

# من أقوالهِ الهامة:

لإمرسون الكثير من الأقوال المتناثرة، وذات القيمة الفلسفية والاحتماعية الهامة، ومنها:

- أفضل أفكارنا هي ما أحذناه من الآخرين.
  - افعل دائمًا ما تخاف أن تفعله.
- الصديقُ من أستطيع التّفكير أمامه بصوتٍ مُرتفع.
  - كلَّ عذب فيه مرارةٍ وكلَّ شرَّ فيه خير.
- إذا فقدت تُ ثقتي بنفسي فقد أصبح الكون كلّه ضدي.
- اختم كلّ يوم ولا تُفكّر فيه، فقد فعلت كلّ ما يُمكنك فعله.
- لن تكبرَ إلاّ إذا حاولت فعل شيء يفوقُ ما سبق لك إحادته.
- من نعَم الأصدقاء الحقيقيين أن باستطاعتك أن تبدو غبيًا معهم.
  - خُنُ أكثر حكمة ثمّا نظن.
  - تكمنُ الشّحاعةُ في القدرةِ على التّعافي.
    - لتكن فاتحًا للأبواب لمن يأتون بعدك.
  - ليسَ لشيء خارج ذاتك سيطرة عليك.
    - يكشفُ الخيالُ ما تُخفيه الحقيقة.
- خير لك أن تكون شــوكة في جنــب صــديقك مــن أن تكــون
   صدى له.
- إذا جعلت نفسك دودة تزحف على الأرضِ فلا تَلُم من يدوسك بقدمه.

<sup>(1)</sup> Packer, 23.

- قد لا نتماثل؛ لكننا لا نختلف.
- لا ثوابت في الطّبيعة، وما الثّبات إلاّ كلمة تتعلّق بالدّرجات.
  - إنَّ طريقة الحياة الرَّائعة إنَّها تُعاش بالتخلَّى.
  - تظهرُ الحقيقة دون إعلانٍ سابق عن وصولها.
- مُقابل كلَّ شيء خسرته فقد كسبت شيئًا آخر، ومُقابل كــلَّ شـــيء كسبته فقد خسرت شيئًا آخر.
- أفضلُ إنجاز هو أن تكون الشّخص الّذي تُريد في عالم يُحاولُ جعلــك
   الشّخص الَّذي لا تُريد.
  - يأتي إليك ما هو مثلك.
- أنْ تعيشَ وحيدًا فذلك خيارٌ غير ممكنٍ، وأنْ تعيشَ في المُحتمع فـــذلك
   خطأٌ فادح.
  - غدًا يوم حديد، انسَ اليومَ وحَاول أنْ تبدأ الغدَ بإخلاصِ لهُ فقط.
    - أنْ تكون عظيمًا هو أن يُساء فهمك.
    - يجبُ أن نملكَ أنفسنا قبل أن يملكنا الآخرون.
      - كُنْ شخصًا ضروريًّا لشخصِ آخر.
      - نحنُ -دائمًا- مُستعدّين للحياةِ لكن لم نحيا.
- هناك شجاعة في كل شخصٍ الكنّها تخونه الآنه يبحث عـن شــجاعة شخص آخر.
  - في حال لم تُحاول فعل شيء لم تعتاد عليه؛ فإنَّك لن تنمو.
    - ما نبحثُ عنه نجدهُ وما نتحبُّه يتحبُّها.
      - قال عن حبه: "أنت لي عذاب لذيذ".
        - كلُّ فنّانٍ كان هاويًا يومًا ما.
    - الطّريقُ الوحيدُ لتحصلَ على صديقِ هو أن تكونَ صديقًا.
      - كعلاج للقلق، فإنّ العملَ أفضل من شرب الخمر.
        - خُنُ أَكثرُ حكمة ثمّا نعتقد.
        - ليس هناك شيء عظيم تحقّق من دون حماس.

- مهما كانَ الطّريقُ الّذي تختَاره فسوف تجد من يقول لك إنّه خاطئ، وفي ذلك الطّريق ستجد صعوبات تُحاول إقناعك بصحّة قول من انتقدك؛ لكن مُتابعة الطّريق حتَّى النّهايةِ تحتاجُ إلى الشّجاعة.
- في حديثه عن النّجاح يقول: "أنْ تضحك كثيرًا وتفوز باحترام الأذكياء وحبّ الأطفال، وأن تحظى بتقدير النّقاد الأمناء وتتحمّل حيانة الأصدقاء، وأن تُقدّر الجمال وترى الأفضل في الآخرين وترغب في تحسين صورة العالم ولو قليلاً، سواء بتنشئة طفل صحيح أم زراعية حديقة صغيرة أم بتصحيح أوضاع احتماعيّة أم أنْ تعرف أنّ حياة فرد قد صارت سهلة بسبب وجودك؛ فهذا هو النّجاح.

#### سنواته الأخيرة والوفاة

ابتداءً من عام 1867م، بدأت صحة "إمرسون" في التدهور، قلّت كتاباته في المجلاّت، وفي وقت مُبكر من صيف 1871م- أو في ربيع 1872م- عانى "إمرسون" من مُشكلات في الذّاكرة. وبحلول نهاية العقد كان ينسى اسمه في بعض الأحيان، وعندما كان يسأله شخص ما عن شعوره كان يجيب: "حسنًا.. لقد فقدت قدراتي العقليّة لكنّى ما زلت ممتازًا"(1).

في 24 يوليو 1872م، اشتعلتِ النّيرانُ في منزل "إمرسون" في "كونكورد"، وقد هبّ الجيران والأصدقاء لمُساعدتهِ في إطفاء الحريق، وجُمعت لهُ بعد ذلك مساعدات ماليّة لإعادة إصلاحه (2).

<sup>(1)</sup> McAleer, 629.

<sup>(2)</sup> Richardson, 566

منزل القس القديم حيث عرض عليهم الإقامة فيه حتى يكتمل بناء منزلهم (1). عاد "إمرسون" وابنته إلى الولايات المتحدة على من السفينة "أولمبوس "Olympus برفقة صديقه "تشارلز إليوت نورتن" Charles Eliot Norton في 15 ابريل 1873م (2).

وفي 21 ابريل 1882م، اكتشف الأطباء أنّه يُعاني من التهاب رئويِّ. وكـــان أن تُوفي بسببه في 27 أبريل 1882م<sup>(3)</sup>.

دُفِنَ "إمرسون" في "كونكور، ماساشوستس"، وقد وُضِعَ في حلبابٍ أبيضٍ قدّمهُ النّحات الأمريكي "دانيال تشيستر (4)"Daniel Chester.

## خلاصة القول

تأثّر "إمرسون" بــ "ميشيل دي مونتين Michel de Montaigne"، "إيمانويل سودنبورغ Plato"، "أفلاطون "Plato."

بينما خلفت أعماله أثرًا واضحًا في "إميل أرمان "Karold Bloom"، "هارولد بلوم "Cankar Ivan"، "إيفان كانكر Emma Goldman"، "إميلي ديكنسون "Emma Goldman"، "إيما غولدمان "Emma Goldman"، "وليم جيمس "William James"، "روبرت موزيل "Robert Musil"، "فريدريك نيتشه "Friedrich Nietzsche"، "مارسيل بروست Marcel Proust"، "هنري ديفيد ثورو Henry "David Thoreau، "والت ويتمان "Walt Whitman، وغيرهم، وانتشر تأثيرُها على المُفكّرين والكتّاب في الولايات المُتحدة الأمريكيّة وحول العالم وصولاً إلى الوقت الحاضر.

من الواضح إن تأثير "إمرسون": "على روح مُعاصريه ليس عقائديًا ولا ثقافيًا، بل هو بالدّقة التّأثير الذّاتي"(5) فضلاً عمّا تركه من بصمات لا على أفكاره

<sup>(1)</sup> McAleer, 618

<sup>(2)</sup> Richardson, 566

<sup>(3)</sup> Richardson, 572

<sup>(4)</sup> McAleer, 662

<sup>(5)</sup> M. Mint, in: Emerson, Ogledi, Beograd, 1980, p. 129

الّتي اتسمت بالعمق والغنى والتشعب فحسب؛ بل على الأسلوب أيضًا، فحاءت جملة سهلة التّركيب، سلسة العبارة ومُحدّدة المعنى؛ إلاّ أنّ علاقات أفكاره وجزئيات فلسفته بعضها ببعض كثيرًا ما تُحيّر القارئ وتُضفي الغموض على نصوصه، من دون أن يقف ذلك في وجه التأثير العميق الّذي سيكون له على الفكر في أمريكا وخارجها. لعلّ الجانب الأكثر أهمية في حياة "إمرسون" أنّه أخداً على عاتقه حمل راية الإصلاح والاستقلال الفكري لبلاده. وقد ذهب كثيرً من النقاد إلى تسمية هذه الحقبة الزّمنية، الّتي تُعرَفُ أيضًا - بــــ (عصر النّهضة الأمريكية)، بعهد (إمرسون وجماعته) مُؤكّدين بذلك دور "إمرسون" الرّائد.

# شارل ساندرس بورس البراغماتي والظاهراتي والسميائي 1914-1839

د. عبد الله بريمي جامعة مولاي إسماعيل مكناس الكلية المتحدة التخصصات الرشيدية -المغرب

#### 1 - حياته

ولد شارل ساندرس بورس 1839. وكان والده بينامين بورس عالم ماسشوسيتس العاشر من شتنبر سنة 1839. وكان والده بينامين بورس عالم رياضيات شهيرا وأستاذا في جامعة هارفارد. تلقى شارل ساندرس بورس تكوينا متينا في العلوم التجريبية والرياضيات والمنطق والفلسفة. تخرج من جامعة هارفارد في عام 1859، واشتغل لمدة ثلاثين عاما بمهمة المسح الجيوديسي، حيث تحديد مواقع الضبط على سطح الأرض واستخدام طرق الرصد الفلكي لتثبيت مواقع النقاط بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. ودراسة المد والجزر لتعيين مستوى المقارنة في المنسوب وعمل الخرائط، وكذلك إجراء عمليات الرصد المغناطيسي وعمل الحراسة مقدار الانحراف المغناطيسي، وتحديد المسافات باستخدام أجهزة القياس.

نشر العديد من الأبحاث العلمية في المنطق والفلسفة والفيزياء والرياضيات والبصريات والجيوديسيا... وهمي أبحاث تم جمعها في كتاب Photometric والبصريات والجيوديسيا... وهم أبحاث تم جمعها في كتاب والدي أكسبه Researches سنة 1878 وهو الكتاب الوحيد الذي نشر في حياته، والدي أكسبه الاعتراف الدولي بين علماء الفيزياء الفلكية. وما بقى من أعماله فقد نشر بعد وفاته.

اشتغل مدرسا مساعدا لمادة المنطق في جامعة جون هوبكنــز ما بين سنوات 1878 و بعدها أستاذا مكلفا بإلقاء محاضرات في فلسفة العلوم في جامعــة هارفارد. ومع هذا كله ورغم كل المحاولات المتكررة التي قام بهــا، فلــم يــتم الاعتراف به أستاذا جامعيا رسميا، حتى أقيل من منصبه سنة 1891.

رحل شارل في سن الثامنة والأربعين إلى مدينة ميلفورد بولاية بانسيلفانيا وهناك عاش حياة الفقر والبؤس حيث غياب دخل قار يؤمن له قسوت يومه و لم يكن له أن يواجه قساوة المرحلة سوى بكتابته لبعض الأبحاث والتقارير العلمية والفلسفية ومساهمته في صناعة قاموس بالدوين الفلسفي والنفسي ما بين 1901 والفلسفية ومساهمته في صناعة قاموس بالدوين الفلسفي والنفسي ما بين Dictionary of Philosophy and Psychology de Baldwin (1902) كما حافظ على علاقته المتينة التي جمعته بالسيدة ويلبسي Welby والتي مسن خلالها وعبر المراسلات بينهما استطاع بلورة وتطوير نظريته السميائية وكان ذلك بين سنوات 1903 و 1911.

توفي شارل في ميلفورد في التاسع عشر أبريل سنة 1914 معزولا لم يكن اسمه متداولا بين عامة الناس رغم غزارة إنتاجاته الفكرية. وبعد وفاته قامت زوجته ببيع كل مخطوطاته لجامعة هارفارد، نشر حزء منها في Collected Papers.

#### 2 - بعض أعماله

- PEIRCE, Ch. S. (1931-1935), Collected Papers, vol. 1-6, Cambridge), Harvard University Press.
- 2- PEIRCE, Ch. S. (1958), Collected Papers, vol. 7-8, Cambridge, Harvard University Press.
- 3- PEIRCE, Ch. S., Collected Papers, édition eléctronique, InteLex (http://www.nlx.com)
- 4- PEIRCE, Ch. S. (1982-1999), Writings of Ch.S. Peirce: A chronological Edition, Bloomington, Indiana University Press (6 vol. parus).

- 5- PEIRCE, Ch. S. (1992), Reasoning and the Logic of Things. The Cambridge Conferences Lectures of 1898, Cambridge, Harvard University Press.
- 6- PEIRCE, Ch. S. (1992), The essential Peirce: selected philosophical Writings, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press.
- 7- PEIRCE, Ch. S. (1998), The essential Peirce: selected philosophical Writings, vol. 2, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press.

# وقد ترجم منها إلى اللغة القرنسية

- 1- PEIRCE, Ch. S. (1978), Écrits sur le signe (rassemblés, traduits et commentés par G. Deledalle), Paris, Seuil.
- 2- PEIRCE, Ch.S. (1984), Textes anti-cartésiens (présentation et traduction de J. Chenu), Paris, Aubier.
- 3- PEIRCE, Ch. S. (1995), Le raisonnement et la logique des choses. Les conférences de Cambridge (traduction par Ch. Chauviré, p. Thibaud et Cl. Tiercelin), Paris, Cerf.

#### كتابات حول بورس

- 4- J. Buchler, Ch. Peirce's Empiricism, Routledge & Kegan Paul, 1939
- 5- C. Chauviré, Peirce et la signification, P.U.F., Paris, 1995
- 6- G. Deledalle, Théorie et pratique du signe, introduction à la sémiotique de Charles S. Peirce, Payot, Paris, 1979
- Charles S. Peirce, phénoménologue et sémioticien, J. Benjamins, Amsterdam-Philadelphie, 1984
- -Lire Peirce aujourd'hui, De Boeck, Bruxelles, 1990
- 7- J. K. Feibleman, An Introduction to Peirce's Philosophy, Interpreted as a System, Harpers, New York, 1946

- 8- W. B. Gallie, Peirce and Pragmatism, Penguin Books, Harmondsworth, 1952
- 9- E. C. Moore & R. S. Robin dir., Studies in the Philosophy of C.S. Peirce, 2e sér., Univ. of Massachusetts Press, Amburts, 1964
- 10- M. G. Murphey, The Development of Peirce's Philosophy, Harvard Univ. Press, 1961
- 11- P. Thibaud, La Logique de Charles S. Peirce, Univ. de Provence, Aix, 1975
- 12- C. Tiercelin, La Pensée-signe: études sur C. S. Peirce, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1993
- 13- P. p. Wiener & F. H. Young dir., Studies in the Philosophy of C. S. Peirce, ibid., 1952.

### 3 - فلسفة بورس

### 1-3 البراغماتية

على الرغم من اهتمامات شارل ساندرس بورس بالمنطق والرياضيات والبصريات وفلسفة العلوم...، فإنه لا بد من الإقرار بوصفه مؤسس المذهب البراغماني، pragmatism رفقة زميله وليام جيمس وبعض الأصدقاء المنتمين للنادي الميتافيزيقي Metaphysical Club والبراغماتية هو الاسم الذي حاول بورس نفسه تغييره إلى "pragmaticism" سنة 1905 لينحت لنفسه نسقا فلسفيا متفردا وتحديدا اصطلاحيا مغايرا.

وترتكز براغماتية بورس pragmaticism على أساس مفاده أن قيمة المفهوم تتبدى فيما يترتب عليه من آثار عملية ونتائج واضحة وملاحظة. ذلك "أن تصورنا لموضوع ما، حسب بورس، ما هو إلا تصورنا لما قد ينتج عسن هلذا الموضوع من آثار عملية لا أقل ولا أكثر." فالبراغماتية عنده بدلاً من أن تركز على مقدمات الأفكار، فإلها تركز على النتائج المترتبة على تلك الأفكار، فهمي على مقدمام بالأشياء النهائية وبالنتائج ومن ثم، هي لا تعنى بالسؤال عسن ماهية الشيء أو أصله بل عن نتائجه، فتوجه الفكر نحو الحركة ونحو المستقبل.

وهناك فكرة أساسية عن البراغماتية تتبدى في كون الاعتقاد هو الدي يؤهل الفرد ويعدّه للقيام بالفعل. ولقد عمم شارل ساندرس بورس المبدأ، فلم يعد مهماً عنده الاصطلاح أو الفكرة التي ليست صورة حسية. إنما أثر هذا الاصطلاح في المحسوسات. أي في التجربة والملاحظة، انطلاقا من سياقات توجهها، وعليه فالفكرة التي تقود إلى العمل هي الفكرة الصالحة والحقيقية. وقد أوضح بورس هذا في دراسته الشهيرة كيف نجعل أفكارنا واضحة أوضح بورس هذا في دراسته الشهيرة كيف نحمل أفكارنا واضحة أحد رهاناته هو البرهنة على قدرة الفلسفة وعلى بعدها العملي في التعاطي معقايا الإنسان، وقيمتها لن تكون واضحة أكثر إلا في ارتكازها على مبادئ رياضية.

وقد عرف بورس في فلسفته بتركيزه على العدد "ثلاثـة" وبغـض النظـر عن العلوم فقد ميز بورس بين ثلاثة أصـناف فلسـفية هـي: الظاهراتيـة (في تجلي الظاهرة وتحققها)، والعلوم المعيارية (التي تبحـث في معسايير العلاقسات بين الظواهر كالجمسال والحسق والخسير) والميتافيزيقسا (مسا هسي حقيقسة الظاهرة).

ويميز بورس في الظاهراتية بين ثلاث مقولات هي:

الأولانية firstness مقولة الأحاسيس والنوعيات المحردة والغامضة.

الثانيانية secondness مقولة الوجود والوقائع.

الثالثانية thirdness الفهم والفكر والضرورة والقانون...

ويميز في العلوم المعيارية بين ثلاثة علوم كذلك هي: علة الجمال aesthetics وعمير في العلوم المنطق ethics.

ويميسز في الميتافيزيقسا بسين المتافيزية العامسة (الأنطولوجيسا) religious metaphysics والميتافيزيقا الدينية general metaphysics (ontology) والميتافيزيقا الطبيعية physical metaphysics.

## 3-2 الظاهراتية أو الفانيروسكوبيا

لكي ندرك كنه إنتاج دلالة ما، علينا أن نعود حسب بــورس إلى التحربــة الإنسانية البسيطة الأولى. ويُصطلح على هــذه العــودة "بالإيديوسكوبـــي(")" (idéoscopie أي العلم الذي يقوم «بوصف وتصنيف الأفكار المنتمية إلى التحربة العادية، إلها الأفكار التي تظهر بكيفية طبيعية في ارتباطهـا بالحيــاة العاديــة دون الاهتمام بصحتها أو بعدم صحتها» (1). هذه التحربة تدلّنا على أن كل ما يحـيط بالذات الإنسانية لا يخرج عن نطاق العلامة، كما لا يمكن أن يُدرك وفق التصــور البورسي إلا من خلال تداخل ثلاث مقولات ظاهراتية أساسية، تُدرس ضمن علم عـــام أسمــــاه بـــورس "الظاهراتيــة" أو "الفانيروســكوبيا" وقصــد عــام أسمـــاه بـــورس "الظاهراتيــة" أو "الفانيروســكوبيا" وأقصــد بالظاهر، المجموع الكلي لكل ما هو حاضر في الذهن، بأية صفة وبأية طريقة، دون اعتبار ما إذا كان هذا يتطابق مــع شــيء واقعــي أم لا» (2). بمعــني آخــر إن الفانيروسكوبيا هي دراسة الظواهر، في الاتجاه الذي تفكّك فيه هذه الأخــيرة إلى الفانيروسكوبيا هي دراسة الظواهر، في الاتجاه الذي تفكّك فيه هذه الأخــيرة إلى الفانيروسكوبيا هي دراسة الظواهر، في الاتجاه الذي تفكّك فيه هذه الأخــيرة إلى

<sup>(\*)</sup> الملاحظ أن أيّ قول حديد لا يثبت أقدامه إلا بأن يبتدع لنفسه مصطلحات حديدة و يعدّل في دلالة المصطلحات العامة والمتداولة كشرط لإثبات الجدّة الفلسفية. وهذا ما قام بإنجازه شارل ساندرس بورس، حيث عمد إلى إقحام كلمات حديدة للتعبير – في رأيه – عن أفكار حديدة. للمزيد يمكن العودة إلى:

<sup>(1)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, rassembles, traduits et commentes par Gérard Deledalle, ED. Seuil, Collection, L'ordre Philosophique, Paris, 1978. p. 22.

<sup>(\*)</sup> تجعل ظاهراتية بورس من ظاهراتية كانط أصلا ومنطلقا لها، وليس ظاهراتية هوسرل، ولكي يميزها بورس عن ظاهراتية كانط وظاهراتية (هيگل)، فقد أعطاها اسم "الفانيروسكوبيا" وفهمها وحددها بألفاظ تتماشى مع واقعيته بدون أن تتضمن أي نسزعة سيكولوجية، وذلك من خلال رسالة وجهها إلى وليام جيمس "باعتبارها وصفا لما هو حاضر في الذهن أو الوعي كما يظهر في مختلف أنواع الوعي، وهي المرتبطة بالعدد ثلاثة لا أقل ولا أكثر". للمزيد يمكن العودة إلى:

GERARD (DELEDALE): THEORIE ET PRATIQUE DU SIGNE, Introduction à la sémiotique de C. S. Peirce, pAYOT, PARIS, 1979 p. 16/17.

<sup>(2)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 67.

ثلاثة أنماط أو مقولات أولية تسمح بإعادة تأليف الظاهرة من جديد. إذ يتم النظر إلى الظاهرة بوصفها نوعية وإمكانا بالنظر إلى خصائصها الذاتية والأحادية، دون اهتمام بما تحيل وتدلّ عليه، ثم بعد ذلك يُنظر إليها كشيء موجود بحسد في وقائع وأشياء في بعدها الثاني، ثم تُدرك في الأخير على شكل قوانين ومفهم توجّه وتتحكّم في الموجودات والوقائع بوصفها أشكالا دلالية وتوسطية تؤلّف بين الأول والثاني.

يظهر مما تقدّم، أن ظاهراتية بورس تعمد إلى وصف خاصيات الظواهر وإدراج هذه الأخيرة ضمن مقولات تتلبّس الوجود بوصفه نوعية ووجودا وقانونا أو ضرورة. ويبدو واضحا، أن الطابع الظاهراتي الميز لنظرية المقولات، هو التركيز على التجربة الإنسانية في أبعادها الفردية والجماعية، الثابتة والمتحركة. كما أن كل القضايا والإشكالات المطروحة للتداول، تتعلق أساسا بنمط بناء ومعقولية معطيات تلك التجربة. فما يجربه الإنسان، وما ينتجه من أفكار وحقائق ينبغي أن يُفهم بوصفه خلاصة أو حصيلة لتفاعل محدّد بين ثلاثة مستويات أو مقولات أساسية. وقد اصطلح بورس على تسمية هذه المقولات: الأولانية والثانيانية والثالثانية.

#### 3-2-1 المقولات الفلسفية

# الأولانية: مقولة الإحساس والنوعية

يحدد بورس الأولانية في قوله:

«الأولانية هي نمط كينونة الشيء كما هو في ذاته إيجابا دون اعتبار لشيء آخر. ولا يمكنها أن تكون إلا إمكانا» (1). وتشير هذه المقولة إلى اللحظة المحسردة للشيء. ولا يمكن لهذا الشيء أن يفهم إلا في ذاته. ولإعطائنا محتوى أكثر تحديدا وتدقيقا لهذه المقولة، فإن بورس يقول عنها إنها مقولة الشعور والأحاسيس والنوعيات. فهي تشتمل على نوعية الظواهر؛ كالأحمر والأخضر والخشن واللين دل...، كما تشتمل على أحاسيس الحزن والفرح والانفعال والخوف والألم ...،

<sup>(1)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 70. Et 22.

ويُشترط في هذه الأحاسيس والنوعيات أن تكون مبهمة وغامضة وغير محددة؛ «فالحمرة مثلا قد كانت قبل العثور على شيء أحمر في الكون، إلها عبارة عن إمكان نوعي موضوعي. إن الحمرة في ذاها، حتى ولو تجسدت، هي بمثابة شيء موجب وأصيل» (1). هذه النوعيات لا تملك هوية محددة، ولا يمكن التفكير فيها بصورة متمفصلة، ولا يمكننا معها أن ننتج دلالة. فهي لا تتحدد إلا من خالال خصائصها الذاتية بعيدا عن تجسيدها في وقائع مادية، فالحمرة كما سلف موجودة في الأذهان قبل وجود قلم أو معطف أحمر مثلا في الأعيان. وعلى هذا الأساس، «فالإحساس هو نوع من الوعي الذي لا يتطلب أيّ تحليل أو أية مقارنة ولا أين سيرورة كيفما كان نوعها، كما لا يتحسد لا كليا ولا جزئيا في واقعة ما يمكن من خلالها تمييز مجال وعي ما عن آخر» (2).

إن العيش داخل الأولانية، معناه العيش داخل عالم لا زمني بدون حدود ولا قيود، فهي مقولة الممكنات التي لم تتشكّل بعد. إن الأمر، داخل هذه المقولة، يتعلق بامتلاك تصور عن الكينونة في كليتها وشموليتها وفي حضورها الأصلي والمباشر والعفوي في غياب أسباب وعلل وجودها. «فالمعطيات الموصوفة داخل الأولانية بحكم احتماليتها قد تتحقق وقد لا تتحقق، وقد تتحسد في شيء آخر أو تظل مجرد إمكان، إن هذا لا يمس من جوهرها ولا يعدّله. إنها المخيال الذي تقتله الثالثانية ولكنه يبعث من جديد من رماده لكي يغزو الثالثانية ويغنيها. إنها عامة، ولكن عموميتها ليست من طبيعة قانونية بل من طبيعة الهلامي والسديمي»(3).

# الثانيانية: مقولة التجرية والصراع والواقعة

يحدد بورس الثانيانية في قوله: «الثانيانية هي نمط كينونة الشيء كما هـو في علاقته بثانٍ، دون اعتبار لثالث كيفما كان نوعه»(4). ومضمون هذه المقولة هـو

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 70.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 84.

<sup>(3)</sup> سعبد (بنگراد): "سميائيات بورس مجلة علامات العدد 1 السنة الأولى ربيع 1994.، ص 6.

<sup>(4)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 22.

التجربة الصافية، ودورها يكمن في تجسيد المعطيات الموصوفة داخل الأولانية في أحداث ووقائع محددة. فهي مقولة التخوم والحدود والوجود والتجربة والصسراع والواقعة، وكلّ ما يتم إنتاجه في الزمان والمكان بكيفية محددة.

إن الثانيانية تقتضى الأولانية، فالأحاسيس والنوعيات لا توجد إلا في علاقتها بثانٍ. فهي بذلك مقولة الوجود، «والوجود هو نمط كينونة الشيء الذي يوجد في تعارضه مع شيء آخر. فالقول بوجود طاولة ما، معناه القول بكونما صلبة، ثقيلة، كثيفة، ورنَّانة، بمعنى آخر إنها قادرة على إحداث آثار مباشرة في الحواس، كما أنما تنتج آثارا فيزيائية محض مثل انجذاها إلى الأرض (مما يعني كونما ثقيلة)، ومقاومتها الدينامية لأحسام غريبة (مما يعني امتلاكها قوة لمقاومة سلبية؛ مقاومة الأشياء الصلبة مثلا)، ومقاومتها الضغط (مما يعني كونما مرِنة وليّنة)، وامتلاكهـــا لطاقـــة حرارية ما،... والقول بوجود طاولة شبح إلى جانبها لا تستطيع التأثير في الحواس، ولا إحداث أيّ آثار فيزيائية من أيّ نوع ما، معناه الحديث عن طاولة متحيلة. إن الشيء الذي لا يتعارض مع غيره، لا يمكن أن يوجد»(1). بهذا الشكل، نتحدث عن الثانيانية بوصفها مقولة الإدراك الحسى، فهي تعيِّن بكيفية حيدة عالم الأحداث والظواهر محقِقة في موضوعات مادية محسوسة عكس ما كانت عليه في الأولانية. إنها مقولة الصراع، «وأقصد بالصراع، الفعل المتبادل بين شيئين دون اعتبار لثالث، أو دون اهتمام بأيّ أداة أو وسيلة كيفما كان نوعها، وبشكل أخص قانون هـــذا الفعل»<sup>(2)</sup>.

إذا كانت المعارف المتولدة عن الأولانية معارف غامضة وبسيطة وبجردة الأنحا معارف مفصولة عن سياقها الزمني والمكاني، فإن الثانيانية تحدّ من هذا الطابع المطلق؛ فهي تجعل الغامض واضحا والمجرد محسوسا والبسيط مركبا وتجعل الإمكان وجودا عينيا؛ «ودحول الوجود معناه دحول الفضاء ودحول الزمن، من المتواصل إلى اللامتواصل، ومن الغموض واللبس والإبجام إلى الوجود،

<sup>(1)</sup> GERARD (DELEDALE): COMMENTAIRE, IN Ecrits sur le signe, p. 209.

<sup>(2)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 95.

أي الأحاسيس والنوعيات مجسدة في وقائع محددة $^{(1)}$ .

«إن الثانيانية هي مقولة الواقعي، والفردي والتجربة والواقعة والوجود: وجود الشيء ووجود الحدث والفكرة والوضعية والحلم المدرك. إنها مقولة "الهنا" و"الآن" وما يتم إنتاجه في مكان وزمن محددين، وهي مقولة القوة في بعدها الخام، والجهد الذي يصطدم بمقاومة، إنها مقولة الفعل ورد الفعل» (2). إن الثانيانية، هي مقولة التجربة المجسدة في فعل قابل للإدراك، هذا الفعل لم يتحول بعد إلى فكر.

إن الأول والثاني غير كافيين لإنتاج دلالة، لهذا لا بدّ من حضور العلاقسة باعتبارها شرطا حقيقيا لتبرير نمط الإحالة والتنظيم. «فالعلاقة الدينامية بين الأول والثاني، تُظهر كائنا فرديا خارج مدار التجربة. غير أن هذه العلاقة منظورا إليها في بساطتها لا تموضع الأشياء إلا في كينونتها المنتظمة ووجودها اللحظي والفردي. وهذه الأشياء توجد هنا لا أقل ولا أكثر. ومع ذلك فهي تترابط فيما بينها، لتؤلّف نسقا. إن الماضي يوجد في الحاضر، والحاضر ينفتح على المستقبل. كمسا أن الأول والثاني غير كافيين بتاتا لإنتاج دلالة وغير كافيين كذلك للتخلص من مقتضيات الذات الإنسانية في أبعادها الزمنية والمكانية»(3). فإذا كانت الأولانية مقولة دالسة على الإمكان، والثانيانية مقولة دالسة ما يتعلق بتنظيم التجربة الإنسانية من خلال المقولتين لن يكون كافيا لإنتاج دلالة، ما يتعلق بتنظيم التجربة الإنسانية من خلال المقولتين لن يكون كافيا لإنتاج دلالة، ما دام هناك غياب لفكر وقانون وضرورة يوجه ويؤطر ويبرر العلاقة بين المقولسة الأولى والمقولة الثانية. وهو ما يعني بقاؤنا في مرحلة قائمة على عملية ربط عرضي بين إمكان ووجود ليس إلاً. ولهذه الغاية لا بد من دخول عنصر ثالب يكسون مسؤولا عن تبرير هذه العلاقة ويقوم في الوقت نفسه بالكشف عن القانون السذي يعطى من تحقق الإمكان داخل الوجود أمرا ممكنا. إن هذا العنصر هو الثالثانية.

<sup>(1)</sup> سعید (بنگراد): "سمیاثیات بورس" مرجع مذکور، ص 7.

<sup>(2)</sup> Nicole (Evereat\_Desmedt): Le Processus Interprétatif Introduction à la sémiotique de C. S. Peirce; Ed; Mardaga Editeur, 1990.; p. 35.

<sup>(3)</sup> Enrico (CARONTINI): L'ACTION DU SIGNE, ED, Louvain - laneuve1984, p. 18.

### الثالثانية: مقولة الفكر والدلالة والقانون

يتلخص مضمون هذه المقولة، في كونها تربط الأولانية بالثانيانية، وتسبرر العلاقة بين الأول والثاني، فلا يمكن للأول أن يحيل على الثاني إلا بتوسط الثالث الذي يضعهما في علاقة. بذلك نتحدث عن الثالثانية بوصفها مقولة التوسط الإلزامي. والتوسط معناه جعل الأول يحيل على الثاني وفق قاعدة تشتغل كقانون. هذا القانون لا يظهر إلا عبر وقائع تحسيّده في الثانيانية؛ هذه الوقائع نفسها تحسيّن كلّ نوعيات الأولانية (1).

فالثالثانية هي مقولة الضرورة والفكر والدلالة والقسانون. وهسي حسب دولودال «مقولة عامة مثلها في ذلك مثل الأولانية، غير أن عمومية الأولانية ترتبط بالإمكان، في حين ترتبط فيه مقولة الثالثاتية بالقانون، فهي مقولة العلاقة المفكِّر فيها، ليس في طابعها المحرد، بل في ارتباطها بالفعل المستقبلي، إنما مقولة الإسسناد العلمي التي تقتضي أولا وثانيا وتضعهما في علاقة ... وهمي مقولمة التوسيط بامتياز: مقولة العلاقة بين المفاهيم، ومقولة الاستمرارية ... والدلالسة»(2). إن الثالثانية هي مقولة السنن الثقاف والرمزى واللغوى، وبفضلها يستطيع الإنسان الإمساك بالثاني (الأحداث والوقائع بحسدة) وبالأول الـــذي لم يتشــكّل بعــد (الإمكان والنوعيات). وبالتالي، فهذا الإنسان لا يحيا في الأولانية ولا في الثانياتية، وإنما يحيا في الثالثانية بوصفها معطى رمزيا، حيث يشتغل الرمز كسيرورة توسطية. من ثمّ لا يمكن للإنسان داخل الثالثانية أن يوجد أمام الحضور المباشر للأشسياء، إذ يبدو أن الثانيانية تتراجع كلما تقدّم النشاط والأشكال الرمزية (الثالثانية). ومؤدى ذلك أن المعرفة الإنسانية، في طبيعتها معرفة رمزية، أي معرفة ثالثانية. «إن الإنسان لا يعيش في عالم مادّي خالص، بل في عالم رمزي. واللغة والأسـطورة والفـن والدين هي عناصر من هذا العالم. إنما الخيوط المختلفة والمتنوعة الناظمة لنسميج الرمزية والتحربة الإنسانية. وكل تقدّم في فكر الإنسان وتجربته يقوّي هذا النسيج

<sup>(1)</sup> Nicole (Evereat\_Desmedt): Le Processus Interprétatif, op. cit., p. 35/36.

<sup>(2)</sup> GERARD (DELEDALE): COMMENTAIRE, IN Ecrits sur le signe, p. 209/210.

ويعقده. ولا يمكن للإنسان، بعد الآن، أن يوجد أمام الحضور المباشر للواقع، ولا يمكن أن يتقابل معه وجها لوجه، لأن الواقع المادّي يتراجع كلّما تقدم النشاط الرمزي. إن الإنسان، بشكل من الأشكال، يبتعد عن إقامة علاقة مسع الأشسياء نفسها، ويتقابل مع نفسه على الدوام. إنه مُحاط بأشكال لسانية وصور فنية ورموز أسطورية وطقوس دينية بحيث لا يستطيع رؤية أيّ شهيء ولا معرفة أيّ شيء دون تدخّل هذا العنصر الوسيط الاصطناعي، سواء تعلّق الأمر بالممارسة أو التنظير. إن العالم العملي للإنسان (عالم الممارسة) ليس عالم وقائع وأحداث خام حيث يعيش وفق رغباته وحاجاته المباشرة، بل إنه يعيش أهواءه وأحلامه وسط الانفعالات الخيالية، إنه يعيشها في الأمل والرّهبة والأوهام والحقائق»(1).

يجا الإنسان داخل الثالثانية، إنه يسبح في كون من العلامات، هذه العلامات تبنين طريقة تفكيره وأفعاله وكينونته؛ إذ الإنسان يصل إلى الأولانية والثانيانية عبر مصافي الثالثانية. ولم يكن بوسع هذا الإنسان داخل الثالثانية أن يقوم بأيّ شيء أكثر من بناء عالمه الخاص، وهو عالم رمزي يجعله قادرا على فهم وإدراك تجربت وتأويلها وتنظيمها وجعلها تجربة كلية. وما ينظم هذه التحربة في كليتها، هو نفسه ما يعطى ميلادا للدلالة ويحكم مسيراقا.

وبناء على ما سبق، «فإن أداتنا للوصول، بوضوح إلى الواقعي وإلى الممكن (المحيال) هو الفكر الرمزي. إن الرمزية تعود إلى الثالثانية: نظام الفكر واللغة والثقافة. إن هذا النظام هو أداتنا للوصول إلى الثانيانية والأولانية: الواقعي وبالممكن وثمن هذا التمييز سيكون هو الانزياح. فالإمساك بالواقعي وبالممكن والتمييز بينهما يفترض خلق نوع من التباعد»(2). بمعنى آخر، فنحن لا نستطيع إدراك العالم مباشرة، ولا يمكن أن نقول عنه أيّ شيء في غياب نظام أو شكل ثقافي ورمزي (لغة، دين، أسطورة، علم وفن...)؛ أي في غياب مقولة الثالثانية، إحدى المقولات الجوهرية في ظاهراتية بورس.

<sup>(1)</sup> Cassirer (E): Essai sur l'homme. Paris Minuit, 1975, p. 43/44.

<sup>(2)</sup> نيكول (إفرات - دسمدت): "الرمزية والمخيال والواقعي" ترجمة وتُقدَّم سعيد بنگــرَادُ بحلة علامات العدد 3، السنة <u>1995 ص 70.</u>

إن الأولانية هي مقولة النوعية والثانيانية هي مقولة الحدث والواقعة والثالثانية هي مقولة الفكر واللغة والقانون، هذه المقولات الثلاثة هي جزء لا يتحـــزأ مـــن مجموع التحربة الإنسانية.

تمكننا هذه المقولات الثلاث من التعرّف على العلامة، بوصفها الوجه الآخر لعمليات الإدراك، وعلى الكيفية التي تشتغل بها. فإذا كانت الأولانية تحيل على الثانيانية عبر توسط الثالثانية (النوعيات والأحاسيس تتحقق في وقائع عبر قانون يضمن استمرار الإحالة وتحديد وجودها في المستقبل)، فإن العلامة أو السيرورة السميائية عند بورس لا تخرج عن هذا المنطق فهي تشتغل وفق نفس المبدأ: مبدأ الثلاثية ومبدأ الإحالة.

# 4 - نظريته في العلامة (السميانيات)

# مفهوم العلامة: البناء العام وآليات الاشتغال

إن الحديث عن العلامة في تصور بورس، وعن طرق صياغتها وأشكال تداولها هو حديث عن النشاط الإنساني باعتباره بؤرة مركزية منتجة للعلامات ومستهلكة لها في الوقت نفسه. فهذا النشاط لا يقف فقط عند حدود إنتاج موضوعات ثقافية يلقي ها للتداول والاستهلاك، بل إنه يدرجها أيضا ضمن أنساق تعطيها أبعادها وتحققاتها المستقلة. لذلك فالعلامة من حيث الوجود والاشتغال ليست وحدة تمتم بتعيين الأشياء والوقوف عند حدودها فحسب، إلها بالإضافة إلى ذلك تمتم بتأويلها، إذ هي في الأول والأخير نمط في بناء التحربة الإنسانية. من هنا نستطيع القول، إن الآليات الإدراكية هي في الوقت نفسه آليات المتغال الحالات التي تقودنا إلى توليد وتأويل العلامات.

بناء على ذلك، تكون العلامة إذن، هي الوجه الآخــر لإواليــات الإدراك، والإدراك في منشئه وفي منطلقاته الأصلية هو معرفــة مبنيــة علــى افتراضــات تستند بدورها إلى معرفة سابقة من أجل إنتاج معرفة مضافة، لذا لا يمكن تصــور سيرورة تأويلية معزولة وخارجة عن عمليات الإدراك هاته سواء كــان إدراكــا "للأنا" أو إدراكا للعالم والمحيط الخارجي الذي تتحرك داخله هــذه "الأنــا". إن

هذا الإدراك لا يتم دفعة واحدة، بل هو إدراك يتم بوسائط ويستند في إنتاج دلالاته إلى عجلة التسنين الثقافي والرمزي. لهذا فكل شيء يمكن أن يشتغل بوصفه علامة، فالتحربة الإنسانية كما سبقت الإشارة، تشتغل بكافة أبعادها كمهد للعلامات؛ لحياتها ولنموها ولموتها أيضا. فالإنسان منتج للعلامات وهو أول ضحية لها.

ويعرف بورس العلامة في قوله: «إن العلامة، أو الماثول، هي شيء يعوض بالنسبة لشخص ما شيئا ما بأية صفة وبأية طريقة. إنما تتوجّه إلى شخص ما، أي تخلق في ذهن هذا الشخص علامة موازية أو ربما علامة أكثر تطورا. وهذه العلامة التي تخلقها أسميها مؤوّلا للعلامة الأولى. وهذه العلامة تحلل محل شيء ما: موضوعها. إنما لا تحلّ محلّ هذا الموضوع، تحت أيّة علاقة كيفما كانت، بل عبر الإحالة على فكرة أطلقت عليها أحيانا عماد الماثول»(1).

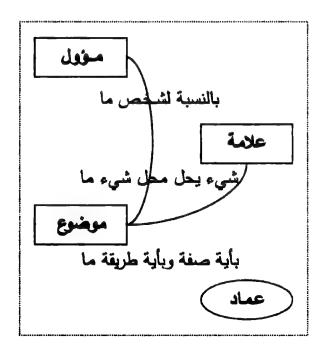

<sup>(1)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 121.

إن هذه الدينامية (ماثول يحيل عل موضوع عبر مؤول أي سلسلة الإحالات) هي ما يشكل في سميائيات بورس ما يطلق عليه السميوزيس؛ أي السيرورة المؤدية إلى إنتاج الدلالات وتداولها، وهي المسؤولة عن العلاقة السميائية التي تربط الماثول بالموضوع عبر الأشكال التوسطية التي يقوم بها المؤول.

«إن العلامة، هي كلّ ما يحدّد شيئا آخر (مؤوّلها) ليحيل على موضوع تُحيل على موضوع تُحيل عليه هي نفسها (موضوعها) بنفس الشكل، ويصبح المؤوّل بدوره علامة وهكـــذا دواليك في إطار سلسلة لامتناهية»(1).

فالأمر يتعلّق، إذن، بعلاقة ثلاثية، وهي في عمقها علاقة سميائية خاضعة لمبدإ التنظيم والتركيب.

إن هذه العلامة تضع للتداول ثلاثة عناصر: ماثول (أول) يحيل على موضوع (ثان) عبر مؤول (ثالث) (م). ويصبح هذا الأخير بدوره علامة تنبثق عنه سلسلة لامتناهية (نظريا على الأقل) من الإحالات.

<sup>(1)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 126. (\*) لقد اكتفيت فقط بالإحالة على التوزيع الثلاثي العام الذي يتحكُّم في البناء العام للعلامة، لأن هذا التوزيع هو الذي يشير إلى مجمل التوزيعات الفرعية الأخرى. ذلك أن العلامة نفسها تنتمي في إطار السيرورة السميائية إلى مقولات وإلى أنواع وإلى أقسام فرعية ومختلفة من العلامات. هذا الانتماء تحدُّده شروط ومقتضيات الإحالة؛ إذ يُنظر إلى العلامة في علاقتها بذاتها بوصفها أولى وفي علاقتها بموضوعها بوصفها ثانية وفي علاقتها بمؤولها بوصفها ثالثة. فبالنسبة لعلاقة العلامة مع ذاتما، فإنما تبقى كما هي في استقلال عن موضوعها وعن مؤولها. وبوصفها أولى، فإنها ستدخل في باب الإمكان أي (علامة نوعية)، و(علامة فردية) وافعية تخرج من دائرة الغموض والتعميم إلى التحسيد المحدّد في الزمن والمكان بوصفها ثانية، و(علامة قانونية) بوصفها ثالثة؛ أي علامة مسنّنة خاضعة لمبدإ العرف والعادة وهي التي تمكّن من ربط الأولى بالثانية. وبالنسبة لعلاقتها مع موضوعها فإنما إما أن تشبهه أو تشير إليه باعتماد السياق أو تحدّده بموجب قاعدة أوّ قانون ما، وهي على التوالي (أيقونة)، و(أمارة)، و(رمز). وبالنسبة لعلاقتها مع مؤوّلها، فإنما بكل بساطة تُدرك أو تُمثّل غير متحاوزة حدود الإمكان الأولابي (خبر) أو تتحاوز ذلك إلى الفعل والتحربة كشيء يؤسّس لعلاقة أو لوجود واقعى انطلاقا من معطيات منطقية (تصديق) أو يتمّ تأويلها عن طريق الاستدلال بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى؛ أي باعتماد الافتراض والاستقراء والاستنباط (حجّة). للمزيد أنظر: Ecrits sur le signe

«إن العلامة أو الماثول، هو بمثابة شيء أول يقيم علاقة مع ثان يسمى موضوعه، وهي علاقة ثلاثية أكثر أصالة بحيث يمكنه تحديد ثالث يسمى مؤوله، وذلك بأن يقيم مع موضوعه نفس العلاقة الثلاثية التي يقيمها هو نفسه مع هذا الموضوع نفسه. إن هذه العلاقة الثلاثية، هي علاقة أصيلة؛ أي أن عناصرها مجتمِعة ومرتبطة فيما بينها بطريقة لا يمكن معها لهذه العلاقة أن تتحول إلى علاقات ثنائية» (أ).

استنادا إلى هذا وجب النظر إلى العلامة بوصفها وحدة ثلاثية المبنى غير قابلة للاختزال في عنصرين كما هو الحال عند سوسير في الدال والمدلول. «فإذا كان سوسير يصر على استبعاد المرجع من تعريفه للعلامة ويعتبره معطى غير لساني، فإن بورس ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى. فبناء العلامة يرتكز في تصوره عل فكرة الامتداد التي تجعل من الكون بكل مكوناته وحدة لا تنفصم عراها. فما يؤثث الكون ليس أشياء مادية، بل علامات، ونحن لا نتحاور مع واقع مصنوع مسن ماديات، بل نتداول هذا الواقع من خلال وجهه السميائي "إننا نجيا داخل كون رمزي، (...) وبقدر ما يزداد النشاط الرمزي يتراجع الواقع"»(2). لا تنتج العلامة عند بورس دلالة أحادية ومكتفية بذاتها ولا يمكن أن تُطرح وتُعزل بعيدا عن تحلد بورس دلالة أحادية ومكتفية بذاتها ولا يمكن النظر إليها بوصفها سيرورة تحليلية منتجة لمعرفة أكثر عمقا وتطورا. ولا يمكن للذات الإنسانية أن تفكر خارج هذه السيرورة. هذا يعني أن الأشياء المرتبطة بالتحربة الإنسسانية والستي تشتغل عنبارها علامة، يتم تداولها كذلك بوصفها سيرورة سميوزيسية تتحدد كتكثيف لهذه التجربة والممارسة بكل أبعادها وتجلياتها الذهنية والعملية.

على هذا الأساس فإن تعريف العلامة، كما ورد عند بورس، لا ينفصل عن تعريف السميوزيس. والسميوزيس هي الوجه الآخر لعمليات الإدراك، تمّا يجعل منها سيرورة ترقمن وتستعيد المقولات الفلسفية الإدراكية الظاهراتية التي تحكم كل

<sup>(1)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 147. (2) سعيد (بنگراد): السميائيات مفاهيمها وتطبيقالها منشورات الزمن، مطبعة النحاد (2) الجديدة، الدار البيضاء 2003، ص 61.

الوقائع في "الآن" و"الهنا". وخارج هذه السيرورة لن تحيل الوقائع ســـوى عــــى قضايا مجردة عالقة عارية من التاريخي والتسنين الثقافي؛ أي عاريـــة مـــن الفكـــر والضرورة والدلالة والقانون.

ويطلق بورس "السميوزيس" أو السيرورة التدليلية أو فعل العلامة على السيرورة التي يشتغل بموجبها شيء ما بوصفه علامة، وهي سيرورة تتصل بقضايا الدلالة وبكيفية إنتاجها وطرق اشتغالها. يقول بورس: «أقصد بالسميوزيس (...) الفعل أو التأثير الذي يستلزم تعاضد ثلاثة عناصر، هذه العناصر هي العلامة وموضوعها ومؤوّلها، ولا يمكن لهذا التأثير الثلاثي العلاقة أن يُختزَل بأيّ شكل من الأشكال إلى أفعال بين أزواج» (1).

إن السميوزيس - السيرورة التي يشتغل من حلالها شيء ما بوصفه علامة سيرورة ثلاثية، لذا لا ينبغي فهمها بعيدا عن الإطار التداولي؛ أي دراسة أي فعل كلامي كيفما كان نوعه أو حالته داخل سياق ثقافي ما. وفعل وصف دلالة ما، معناه وصف السيرورة المعرفية التي تؤوّل من خلالها علامة ما. وداخل هذه السيرورة، لا يمكن للعلامة أن تحقّق وجودها وحضورها الفعلي إلا من خللال عنصر التوسيط الإلزامي الذي يقوم به المؤوّل. هذا الأخير هو الذي ينتج شروطا تبين ربط الشيء المبهم بالمجسد، ويتيح فرصة إمكانية تمثيل الموضوع داخل الواقعة الإبلاغية. فهي سيرورة ثلاثية تقوم بتحريك وتفعيل ثلاثة عناصر، ما يعمل بوصفه علامة، وما تحيل عليه هذه العلامة ثم الأثر الناتج عنها؛ أي بين ماثول (أول) وموضوع (ثان) ومؤوّل (ثالث) (م)، ويمكن النظر إلى هذه العناصر بوصفها الحدود البانية لهذه السيرورة. هذه الأخيرة، تتحول إلى نسق يتحكّم في إنتاج الدلالات وتداولها. ويمكن التمثيل لذلك الأخيرة، تتحول إلى نسق يتحكّم في إنتاج الدلالات وتداولها. ويمكن التمثيل لذلك

«1- متوالية صوتية تشتغل كتمثيل رمزي متعارف عليه عند بحموعة لغويسة
 عددة (الجموعة اللغوية العربية في حالة كلمة "شجرة")؛

<sup>(1)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 133. (\*) لابد من الإشارة إلى أن "المؤوّل" هو عنصر مشكّل للعلامة، وهو نفسه علامة، وليس الذي يؤوّل.

- 2- موضوع يستند إليه التمثيل من أجل إنتاج الصور الذهنية، وهــو مــا يشكّل أساس المعرفة، فالمعرفة التي لا تستند إلى موضوع لا يمكــن أن تكون معرفة؛
- 3- مفهوم يحوّل الموضوعات إلى صور ذهنية تغنينا عن الوقائع، وتمكننا من التخلص من ربقة "الأنا" و"الهنا" و"الآن"»(1).

إن العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة يجعل السيرورة منفتحة على احتمالات تأويلية، هذا الانفتاح هو المعادل الحقيقي للسميوزيس؛ «فالسميوز لا يمكن أن تكون تدبيرا لشأن حاص بعلامة مفردة، ولاعلما لعلامة معزولة. إن السميائيات هي طريقة في رصد المعنى وتحديد بؤره ومظانه، إنما أيضا طريقة في الكشف عن حالات تمنّعه ودلاله وغنجه. ولهذا فالسميوز ليست تعيينا لشيء سابق في الوجود ولا رصدا لمعنى واحد ووحيد، إنما على العكس من ذلك إنتاج، والإنتاج معناه الخروج من الدائرة الضيقة للوصف "الموضوعي" إلى ما يحيل على التأويل باعتباره سلسلة من الإحالات المتتالية الخالقة لسياقها» (2).

إن هذه الاحتمالات - وهي احتمالات سميوزيسية - تدلّ على أن الانتقال داخل السميوزيس من عنصر لآخر يكسب العلامة تحديدات أكثر اتساعا وعمقا، سواء تعلّق الأمر بالمعطيات التقريرية الحرفية بوصفها النشاط الأول المرتبط بفعل إنتاج الدلالة، أو المعطيات الإيحائية بوصفها نشاطا ثانيا يقذف بالعلامة نحو عالم التأويل، «فالعلامة شيء تفيد معرفة معرفة شيء آخر» (3).

فما نحصل عليه في نهاية المسير التأويلي هو حدّ بدئي لمعرفة عميقة تطرحها العلامة. فكلّ مؤوِّل جديد يشرح الموضوع السابق انطلاقا من معارف وتصورات جديدة، وهي تصورات تجعل من السميوزيس بؤرة للتوالد الدلالي اللامتناهي، هذا اللاتناهي لا يفصل العلامة عن أصلها، بل يحافظ على هويتسها وتماسكها، «إن

<sup>(1)</sup> سعيد (بنگراد): السميائيات مفاهيمها وتطبيقاقها، مرجع مذكور، ص 167.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 35/34.

النشاط التأويلي، وفق الغايات السميوزيسية، المعلنة أو الضمنية فعل كلّي، إن كانت آثاره المباشرة هي تعيين دلالة ما (تعيين ما)، فإن عمقه لا تحدده سوى الإحالات ذاقا التي تجعل من أي نسق سميائي بؤرة للتوالد الدلالي اللامتناهي»(1). ولتوضيح هذا التوالد نستعين بالترسيمة الآتية(2):

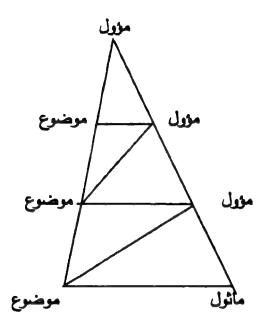

إن اللانهائي في هذا التوالد الإيحائي، وهذه السيرورة التدليلية لا يقيم قطيعة مع الحدّ البدئي، إنه يقوم بتعميق تمثّلاتنا ومعارفنا التي وضعت للتداول في الإحالة الأولى. غير أنه إذا كانت سيرورة السميوزيس سيرورة تأويلية لامتناهية، فعلينا أن نفهم بأن عملية التأويل هذه ليست عملية حرّة، بل إنها حرية مشروطة؛ أي بقدر ما توهمنا عملية التأويل في أننا أحرار فيما نقول، فإننا في الوقت نفسه نجد أنفسنا بحبرين على تأويل وذكر ما يرد الشيء المؤوّل قوله. فالسميوزيس لا تقف عند

<sup>(1)</sup> سعيد (بنگراد): "السميوزيس والقراءة والتأويل"، مجلة علامات، العدد 10 السنة 1998، ص 46.

<sup>(2)</sup> Nicole (Evereat\_Desmedt): Le Processus Interprétatif; Introduction à la sémiotique de C.S. Peirce; Ed; Mardaga Editeur, 1990; p. 41.

حدود رصد المعنى الأولى الذي يحيل عليه التمثيل من خلال إحالته الأولى، بـل تشير إلى إمكان استمرار هذه الإحالات دون انقطاع إلى ما لانهاية<sup>(1)</sup>. ومن منظور بورس، فلا وجود لعلامة في ذاتها، بل يمكن لكل شيء ولكل ظهرة أن تصبح علامة. والتحوّل إلى علامة يعني الدخول في السميوزيس. بهذا المعنى «فالسميائيات ليست علم العلامات، بل هي علم السميوزيس»<sup>(2)</sup>.

إن صياغة هذه السيرورة السميائية، معناه وصف سلسلة الحجج البانية لهـــذه السيرورة، بدءا بإدراك العلامة وانتهاء بحضورها في ذهن الشخص المؤوِّل لموضوع هذه العلامة. وهذا لن يتحقق إلاَّ عندما تستقرَّ هذه السلسلة في نقطة ما. أي إلهـــا تعيد إنتاج الموضوع نفسه في إطار سيرورة لامتناهية.

فكل علامة هي موضوع تجربة، وإدراك نواة هذه العلامة، ومختلف عناصرها يجعل إمكانية فهمها أمرا ذا أهمية. وأول ما تبتدئ به هذه السيرورة هسو تأكيسه حقيقة التمثيل، بعد ذلك، فإن كل سيرورة استدلالية تالية تقتضي إنتاج متواليسة من العلامات أكثر تطورا؛ ذلك أن موضوع العلامة يصبح هو الآخسر موضوع بحث مستمر، والحجج والأفكار البانية لهذه السيرورة تسعى في كل خطوة إلى تأمين المرور من تمثيل لآخر، من موضوع إلى موضوع آخر لم يُحدد بعد. ثم تتوقف هذه السيرورة في لحظة ما، لتستمر رحلة البحث عن المعنى من جديد. وفي كل بحث نصطدم تارة بالإنتاج وأخرى بالتأويل: الأول هو اختيار لتمثيل ما، أما الثاني فهو بحث مستمر حول هذا الاختيار. يمعنى آخر، تركسز هدفه أو إيصاله دائما الدلالية على إعادة بناء النواة الخاصة بالموضوع الذي يتم ربطه أو إيصاله دائما بالعلامة. إن الأمر يتعلق ببحث مستمر، وهو بحث يُفضي بنا إلى قضايا دلاليسة أكثر عمقا، وأكثر تطورا، وتكرار هذا البحث يولّد لنا عادات في التأويل.

تنطلق هذه السيرورة من عنصر لتصل إلى عنصر آخر، وكيفما كانت طبيعة الظاهرة المدروسة، فإن الانتقال من العنصر الأول إلى العنصر الثاني لا يمكن أن يتم

<sup>(1)</sup> سعبد (بنگراد): السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها مرجع مذكور، ص 167.

<sup>(2)</sup> Francoise (Armengaud): La Pragmatique, que sais-je? N:2230 ED: Press Universitaires, de France 1985, p. 19.

عن طريق الصدفة، وإلا أصبحنا أمام سيرورة غير متماسكة. لذلك يجب التعامــل مع هذا الانتقال بوصفه معطى توسّطيا بانيا ومتحكّما في كل المسيرات التأويليــة التي تربط بين العنصر الأول والعنصر الثاني.

وتقتضي صياغة هذه السيرورة استحضار عناصرها وتمييز مختلف المراحل المشكّلة لها، انطلاقا من تصنيف مقولي لتلك العناصر. كما أنها تشتغل أيضا، بوصفها استعادة للمقولات الفينومينولوجية الإدراكية التي توضح نمط اشتغال الوجود وعلله الخاصين بكلّ التحربة الإنسانية. فما يجربه الإنسان وما ينتجه من دلالات ينبغي أن يُتناول باعتباره حصيلة تفاعل دقيق بين ثلاثة عناصر توضّح إدراكه لذاته وللعالم الخارجي في آن واحد.

هذه العناصر هي: الماثول والموضوع والمؤوّل. حيث المـــاثول يحيـــل علــــى الموضوع عبر المؤوّل في إطار سيرورة لامتناهية (٠٠).

عناصر السيرورة السميائية كما هي عند بورس الماثول والموضوع والمؤوّل.

#### 1- الماثول

«فالماثول، هو ذات لعلاقة ثلاثية مع ثان يسمى موضوعه بالنسبة لثالث يسمى مؤوّله. وهذه العلاقة الثلاثية تظل كذلك، بحيث إن الماثول يحدد مؤوّله وذلك بأن يُقيم العلاقة الثلاثية نفسها مع الموضوع نفسه بالنسبة لموّول ما»(1). إن وظيفة الماثول إذن، هي تمثيل شيء آخر، هذا الشيء يسمى موضوعه. إنه لا يقوم بأي شيء آخر سوى التمثيل، فهو لا يعرفنا على الموضوع ولا يزيدنا معرفة به. ذلك أن موضوع العلامة هو ما يجعلها من جهة شيئا قابلا للتعرف، وهو مسن جهة أخرى، ما يجب افتراضه من قبل مرسل ومتلقى هذه العلامة(2).

<sup>(\*)</sup> إن لهذه السلسلة حدّ. هذا الحدّ هو ما يوفّره سياق العلامة وفرضياها القرائية. بمعنى آخر، إن السيرورة التأويلية تقلّص من حجمها وإمكانياها عندما ترسم لنفسها اختيارا يعدّ بمثابة سيرورة تأويلية تقود إلى تحديد شكل تستقرّ عليه الدلالة النهائية.

<sup>(1)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 117.

<sup>(2)</sup> Enrico (CARONTINI): L'ACTION DU SIGNE op. cit., p. 25.

استنادا إلى هذا التعريف يكون الماثول هو الأداة التي نستعملها في التمثيل لشيء آخر، هذا الشيء يسمى موضوعه؛ أي إن هذا الماثول لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تحيينه داخل موضوع يعطيه أبعاده الملموسة والمحققة. ولا يمكن لهذا التمثيل أن يتم إلا انطلاقا من أنساق أو من سلسلة من الإحالات الخاصة التي يوفرها المؤول باعتبار هذا الأخير هو المسؤول عن عملية إنتاج دلالات سياقية غير قابلة للانكفاء والانطواء على ذاقا.

لذلك فالحديث عن الماثول بهذا الشكل، كأداة للتمثيل، يجعلنا ندرك أن تحققه وغائيته السميائية لا يمكن أن تكون إلا من خلال تحيينه داخل موضوع ما. أي أن مجموع الأفكار والممكنات، والأحاسيس والنوعيات (أي مجموع الماثولات) لا معنى لها في ذاهما، إنما تكتسب هذا المعنى من خلال تحيينها في موضوع ما، «إن الماثول (...) لا ينتمي إلى صنف المعرفة المحسوسة، بل إنه لم يصر بعد علامة، إنه هناك بمثابة حاجز يجب تجنبه ومتصل يجب اختراقه، ومشكلة يجب حلها»(1). فنحن داخل هذا الماثول بوصفه متصلا لا نستطيع أن ننتج علامة. ومن أجل ذلك علينا أن نحدث شروحات داخل هذا المتصل ونقوم بتكسيره. ولا يستطيع الماثول الإحالة على موضوعه إلا عبر مؤوّل يتوسط العنصرين معًا ويوفّر للعلامة شروط تمثيلها.

«لذلك فإن كل ما يشتغل كحامل لشيء يتجاوزه يمكن أن يشتغل كماثول (من طبيعة لسانية أو اجتماعية أو طبيعية). واستعمال بورس لكلمة شيء في تعريف الماثول معناه أن هذا الماثول ليس متوالية صوتية لها موقع معين داخل لسان ما. بل هو ظاهرة عامة قد تكون اجتماعية وقد تكون طبيعية وقد تكون لسانية»(2).

<sup>(1)</sup> جيرار (دولودال) "تنبيه لقراء بورس" ترجمة عبد العلي اليزمي، تقديم سعيد بنگراد، مجلة علامات العدد 8، 119 ص 112.

<sup>(2)</sup> سعید (بنگراد): "سمیائیات بورس" مرجع مذکور، ص 12.

# 2-الموضوع

أما الموضوع فهو ما يقوم الماثول بتمثيله وتعيينه، سواء كان هذا الموضوع مُدركا بشكل واقعي أو متخيلا، أو غير قابل لهذا التخيل (1)؛ فهو كيان قد يكون ماديا أو ذهنيا. ويعد الموضوع ثانيا داخل سبرورة السميوزيس، ولا يمكنمه أن يكون دون ماثول؛ أي دون أول. ويعرّف بورس الموضوع في قوله: «إن موضوع العلامة، هو المعرفة التي تفترضها العلامة لكي تستطيع نقل وتبليغ معلومات إضافية تخص هذا الموضوع» (2). ولا يمكن للموضوع، أن يُعزل ويطرح بعيدا عن فعل العلامة، فهو بدوره علامة يستطيع التعرف على أشياء حديدة، لذلك فهو لا ينفصل عن عملية الإبلاغ. «فالباث والمتلقي يجب أن يمتلكا معرفة سابقة عن الموضوع لكي يكون هناك حوار. وهذه المعرفة السابقة (في علاقتها بالمعرفة الإضافية) تتحدد من خلال سلسلة العلامات السابقة، أي العلامات غير الموضوع الحاص للعلامة. وبتعبير آخر، من أجل ردّ هذا الموضوع إلى هذه العلامة، وليس إلى تلك، يجب استحضار السياق الخاص الذي تندرج ضمنه العلامة، وليس إلى تلك، يجب استحضار السياق الخاص الذي تندرج ضمنه العلامة».

والعلامة عند بورس لا تحيل على موضوع فقط، بل إنما بالإضافة إلى ذلك تكشف عن معرفة جديدة وأكثر تطورا تخصص هذا الموضوع. ولأنّ الموضوع هو أصل ومنطلق الإحالة، فإنه يتحاوز العلامة في الوجود والتمثيل. لهذا فالموضوع عند بورس نوعان، يمكن التمييز داخلهما بين:

- الموضوع المباشر؛ أي الموضوع كما تمثله العلامة، وكما هـو معطـى بشكل مباشر داخل هذه العلامة، وما يتطلبه الإدراك المشترك.
- الموضوع الديناميكي أو الموضوع غير المباشر، وهو موضوع يوجـــد خارج العلامة، إنه وحدة ثقافية تعكس مـــا تـــراكم مـــن المعـــارف

<sup>(1)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 122.

<sup>(2)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit; p. 123.

(3) سعید (بنگراد): "سعیائیات بورس" مرجع مذکور، ص 13.

والتحارب الضمنية باعتبارها حصيلة لسلسلة من الممارسات السميائية السابقة. إننا في الموضوع الديناميكي نكون أمام معرفة مفترضة وحودها كفيل بتأسيس فعل التأويل.

#### 3-المؤول

إن العلاقة الدينامية بين الموضوع والماثول تُظهر عنصرا ثالثا إنه المؤوّل. كما أن التقسيم السابق بين عناصر السيرورة السميائية سيدفعنا إلى التساؤل عن الإواليات التي يستطيع من خلالها الماثول إحالتنا على الموضوع المباشر أو الموضوع الدينامبكي.

فبما أن كل سيرورة دلالية – حسب بورس – هي سيرورة توسطية، فعلينا أن تُدخل في اعتبارنا كل أهمية لعنصر التوسّط الإلزامي؛ أي المؤوّل.

لا تستطيع كل علامة إنتاج دلالة أحادية مكتفية بذاتها، بل إنها تضع للتداول ثلاثة عناصر؛ ماثول يحيل على موضوع عبر مؤول. هذا الأخسير هسو العنصسر المركزي في وجود الدلالة وتداولها، وهو العنصر الذي يجعل الانتقال من المساثول إلى الموضوع أمرا ممكنا. ولا يمكن الحديث عن السيرورة التدليلية في غياب المؤول لأنه هو الذي يحدد لهذه السيرورة شروط صدقها، وكيفية اشتغال عناصرها، وهو ما يسمح بقيام العلاقة السميائية بين الماثول والموضوع. وحسب بسورس، فسإن مؤول علامة ما إما أن يكون علامة أحرى، وإما أن يكون عادة (1).

«إن هذه التحديدات الأولية غير كافية للكشف عن العمق الحقيقي للمؤول. ذلك أن المفهوم يعد من أغمض المفاهيم داخل السميانيات البورسية. فإذا كان بورس يعرفه بأنه "كل ما هو معطى بشكل صريح داخل العلامة نفسها، في استقلال عن سياقه والشروط المعبرة عنه"، فإن الدراسات التي أنجزت حول كتابة بورس، ذهبت بهذا المفهوم في كل اتجاه، فأحيانا تضيق دائرته ليعين فقط الفكرة التي تسمح للماثول بالإحالة على الموضوع، وهو بهذا

<sup>(1)</sup> GERARD (DELEDALE): COMMENTAIRE, IN Ecrits sur le signe, op. cit., p. 219.

لا يختلف كثيرا عن المدلول السوسيري (كما تصوره سوسير على الأقلل). وأحيانا تتسع دائرته ليشمل الحقول الثقافية: أي فعل التسنين الذي تستم مسن خلاله عملية الإحالة، وهو كلذا يقترب من السنن الثقافي في مفهومه العام»(1).

إن الوعي بأهمية المؤول، هو الذي حمل العديد من الباحثين على التدبر في وظائفه وطبيعته ومقتضياته، لأنه هو القادر على تحويل الأثر السميائي إلى ظاهرة ثقافية، مما جعله – حسب أمبرتو إيكو – يتخذ صورا متعددة يمكن إجمالها على النحو الآتي:

فقد يكون المؤول مثلا:

«أ -علامة موازية، في نسق تواصلي آخر، كمــا هــو الأمــر بالنســبة لكلمة/كلب/فقد تُترجم إلى رسم هذا الكلب مثلا.

ب - أمارة محددة حول موضوع ما.

ج - تعريفا علميا كما هو الحال بالنسبة لألفاظ النسق التواصلي الواحد، حيث/الملح/مثلا تدلّ على "كلورور الصوديوم".

د - تداعيا وجدانيا مكتسبا لبعض القيم الإيحاثية الثابتة: كما هو الأمر في كلمة/كلب/الدالة على "الوفاء" والعكس بالعكس.

 $= - \sqrt{3}$  سيطة لبعض الألفاظ من لغة لأخرى»

«إن المؤول، قد يكون شرحا، أو استدلالا، أو علامة موازية، تنتمي لنسق مختلف من العلامات، وقد يكون خطابا كاملا، وهكذا إلى ما لانهامة»<sup>(3)</sup>.

«ففي إطار فلسفة السميوزيس اللامتناهية عند بورس نجد أن:

<sup>(1)</sup> سعید (بنگراد): "سمیائیات بورس" مرجع مذکور، ص 16.

<sup>(2)</sup> Umberto (Eco): La Structure Absente, ED, Mercure de France, Paris, 1972, p. 66.

<sup>(3)</sup> Umberto (Eco): Les limites de L'interprétation, Op. cit. p. 239.

- ن نشاط التأويل نفسه هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من تحديد محتوى العبارات.
- خلال هذه السيرورة السميائية، فإن مدلول العبارات المعروفة
   اجتماعيا يتطور وينمو انطلاقا من التأويلات التي يتلقاها من سياقات متنوعة وظروف تاريخية مختلفة.
- إن المدلول التام لعلامة ما لا يمكن أن يكون سوى تثبيت وتسجيل تاريخي للاشتغال التداولي الذي صاحب كل تمظهراته الساقة.
- إن تأويل علامة ما معناه، وبشكل مثالي، توقّع كل السياقات المكنة التي يمكن أن تُدمج فيه هذه العلامة. (إن المعسنم نسص مفترض، والنص هو امتداد للآثار المعنوية)»(1).

فكل مؤول، هو وحدة ثقافية، أو وحدة دلالية، ففي ثقافة ما يمكن لهذه الوحدات أن تنتظم داخل نسق من التعارضات. هذا الصنف من هذه العلاقات، يمكن تسميته نسقا دلاليا كليا. ونؤكد باستمرار أن هذه الوحدات هي البانية للمجالات أو الحقول الدلالية. (2) وبعبارة أخرى، فالمؤول هو المحور الذي يؤسس العلاقات الاستبدالية لعلامة ما، وبين ما نصطلح على تسميتها أحيانا بالمعرفة القبلية، وإن المؤول دائما، وفي الوقت نفسه علامة بالنسبة لمؤول آخر وبالتالي، فإنه يساهم في حركية السميوزيس اللامتناهية (3).

«إن العلامة اللفظية "أب" بوصفها أداة (مساثولا) هسي مجموعة مسن الأصوات المبنينة بطريقة ما، هذه الأصوات لا يمكن أن تعيّن لي شيئا آخر سوى نفسها، اللهم إلا إذا حلّت محلّ شيء آخر؛ إحلالها محلّ مفهوم محدّد، هو مفهوم الأب. وإذا ما بقيت داخل العلاقة البسيطة بين مجموع الأصوات والمفهوم، فإنه

<sup>(1)</sup> Ibid; p. 299/300.

<sup>(2)</sup> Umberto (Eco): Le Signe, Histoire et Analyse d'un concept ED. LABOR Bruxelle. 1988; p. 154.,

<sup>(3)</sup> RECANATI (F) PERAYA (D): LE PROJET SEMIOTIQUE, Eléments de sémiotique générale ED. encyclopedie Universitaire 1975, p. 27

لن يكون باستطاعتي أبدا أن أفهم صراحة دلالة هذا المفهوم، لذا لا بدّ لي مسن اللجوء إلى مجموعة متعددة ومركبة من العلامات الأخرى. وفي مثالنسا هسذا، فإن الأمر يخصّ مجموع العلامات التي تُعرّف في لغة محددة علاقات القرابة. إن هذه الوحدة الاستبدالية اللسانية هي التي تشكل أحسد مسؤوّلات العلامسة "أب"» (1).

إذا كان الماثول، ينتمي إلى الأولانية والموضوع إلى الثانيانية، فالمؤول ينتمي إلى الثالثانية داخل السيرورة السميائية. هذه الوضعية تخوِّل له بسأن يكسون هسو الشرط الأساسي والكفيل لترويج كل معنى، وبالتالي، فهو المحدد لوضعية العلامة، والضامن لمصداقيتها؛ أي هو الذي يعطي للعلامة إمكانية تمثيل الموضوع داخسل حلقة التواصل (...)، هذا ما يجعلنا ندرك بأن سيرورة السميوزيس أو فعل العلامة نفسه فعل لامتناهي من الإحالات الاختلافية من علامة لأخرى (2). إذ لا وحسود لأي عبارة سواء كانت قضية أو حجة غير دالة على ما هو ممكسن، لأن العلامة بالنسبة لبورس - كما سبق - ليست قائمة فقط في كلمة أو صورة دون غيرها، وإنما هي تتبدّى في قضية وحتى في كون بأكمله.

هذه الرؤية لمفهوم العلامة تطال نصوصا، لذا تجد مفهوم المؤول لدى بورس يختص بسيرورات الترجمة الأكثر اتساعا وتعقيدا من السيرورات الأولية الخاصة بالتحديد المعجمي أو تلك التي تخص الترادف. حتى ليسعنا القول إن من بين مؤولات كلمة/طفل/ليس فقط الاقتصار على صور الأطفال أو إعطاء تعريفات من قبيل "ذكر، إنسان، غير راشد"، بل تتعدّاها مثلا إلى ذكر تاريخ مذبحة الأبرياء. إن المسألة فقط قمم معرفة الكيفية التي تشتغل بها السميوزيس اللامحدودة لكي يستم بحاوز كلّ المسالك الوعرة (3). خاصة وأن هذه السيرورة التدليلية، هي خزان كبير

<sup>(1)</sup> Enrico (CARONTINI): L'ACTION DU SIGNE, op. cit., p. 8/9.

<sup>(2)</sup> RECANATI (F) PERAYA (D): LE PROJET SEMIOTI; Eléments de sémiotique générale, ED, Encyclopédie Universitaire 1975, p. 24.

<sup>(3)</sup> UMBERTO (ECO): LECTOR IN FABULA, Ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, Traduit de l'italien par MYRIEM BOUZAHER, ED, Grasset & Fasquelle, 1985., p. 43.

من الوحدات الثقافية القابلة للتحقق ضمن سياقات متنوعة وتقودنا إلى إنتاج معرفة جديدة ثم تحويلها بدل الوقوف على وصف مكونات الظاهرة.

ويمكن أن نميز حسب كتابات بورس – وكما أشار إلى ذلك جميرار دولودال – بين وصفين منطقيين ومختلفين لمفهوم المؤول. يرى الوصف الأول: أن مؤول علامة ما، هو علامة أخرى. أما الثاني فيرى أن مؤول علامة ما، هو علامة عادة.

إن التعريفين معاً لا يتناقضان بل يتكاملان (1). وتظهر صور التكامل على النحو الآتى؛ إن المؤول يكون تارة معيارا أو عادة اجتماعية، وتارة أخرى يكون هو التحديد والتعيين لفكر يستبطن هذا المعيار وهذه العادة الاحتماعية في الهنا والآن. ففي التصور الأول يربط المؤول العلامة بموضوعها بكيفية مجردة وفي الثاني يجعل العلاقة بين العلامة وموضوعها محسدة في الآن والهنا. لذلك يكون المــؤول تعبيرا عن علاقة جدلية بين العالم الواقعي كشيء محدد سلفا، وكشيء تمُّ تسنينه بواسطة علاقات ذات صبغة مؤسسية (خاضعة لمبدأ العرف والقانون)، وكشهيء تم استبطانه من قبل أفراد هذا المجتمع. هؤلاء الأفراد هم الذين يقومون بتحيين هذه العلاقات في تحديداهم وقراراهم المجسدة. لهذه الغاية، يمكن أن نميز بين المؤول وبين الشخص المؤول، هذا الأخير ذات مفردة، وهو بمعين من المعاني المسؤول عن هذه العلاقة الجدلية، وباعتبار الشخص المؤول كائنا اجتماعيا، فإنه مسؤول كذلك عن نقل القيم المهيمنة داخل مجتمع ما، وبشكل خاص الدلالات الاجتماعية المرتبطـة بالأشياء (الإنتاج الاجتماعي للمعني)، لأنه يجد نفسه مرغما على استعمالها في كل أشكال التواصل اليومي. وبوصفه ذاتا خاصة، لها أبعادها النفسية، وأنماط تفاعلها المتميزة، فإن هذه الذات تتأثر بشكل خاص تجاه المثيرات التي تحدد حالات وعيها. وهي حالات يجد من خلالها النفسي والاجتماعي نفسيهما متآلفان ومتفاعلان. هذا التفاعل هو الأساس نفسه للثالوث المشكّل للظاهرة السميائية أو الظاهرة السميوزيسية المتعاضدة.

<sup>(1)</sup> GERARD (DELEDALE): COMMENTAIRE, IN Ecrits sur le signe, op. cit., p. 219.

إن المؤول عنصر ثالث؛ إنه ما يبرر التوسّط بين الماثول (الأول)، والموضوع (الثاني). فالأول يؤثّر والثاني يتأثر والثالث، هو الفعل الذي يبرر هذه العلاقة (طبيعة التأثير والتأثر). فبين البداية بوصفها أولى، والنهاية بوصفها أخيرة تأتي السيرورة المتقود من البداية إلى النهاية (1). هذا التصور سيحيلنا على تحديد آخر لمفهوم المؤول. «فإذا كان المؤول عنصرا توسطيا، فإن التوسط معناه إلغاء لمباشرية العلاقة بسين الإنسان ومحيطه الخارجي. فأي تأويل (وأي سلوك) إنما يستم استنادا إلى معرفة مسبقة تحدد للشيء، مادة التأويل، موقعه داخل سنن معين (قسم من الأشياء)» (2).

بناء على ذلك، فإن الوسيلة الوحيدة للإمساك بالموضوع والماثول هو المؤول. هذا الأحير، يعود إلى مقولة الثالثانية (مقولة الفكر والضرورة والقانون والدلالة)، وهذه المقولة هي أداتنا الوحيدة للوصول إلى الثانيانية (مقولة الواقعي) والأولانية (مقولة الإمكان). وما دامت عمليات الإدراك لا تتم بطريقة مباشرة، وإنحا بأشكال تأويلية ورمزية، فإن المؤول (التأويل) سوف يستند إلى سنن ثقافية مشتركة تم إنتاجها انطلاقا من أشكال رمزية تختزها الذاكرة الجماعية، بوصفها تسنينا، وتكثيفا لمجموعة من الممارسات الإنسانية الدالة.

«إن علاقتنا بالواقع ليست مباشرة، إننا نكوّن لأنفسنا نموذجا للواقع عبر تأويل ذي طبيعة رمزية. إن تأويلا من هذا النوع يستند إلى سنن ثقافية مشتركة تشكلت وتطورت داخل السيرورة الإبلاغية. إنما تشتغل كمصافي، وهذه المصافي تسمح لنسا بالدخول في علاقة مع الواقعي، والأمر يتعلق بواقع مفكر فيه بشكل مسبق:



<sup>(1)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 76.

(2) سعید (بنگراد): "سیاٹیات ہورس" مرجع مذکور، ص 17.

إن علاقتنا بالواقع تتم عبر السنن، فنحن مثلا لا نســـتطيع الـــتفكير إلا بواسطة اللغة التي تقوم بدورها ببنينة الواقع، وتمـــدنا بنمـــوذج مـــن هـــذا الواقع»(1).

إن الإمساك بهذا الواقع، إنما يتم عبر مستويات متعددة. فإذا كان المول سيرورة دلالية توسطية، تربط بين عنصرين آخرين، فإن هذه السيرورة تؤكد أن هناك معنى أولا، وهناك دلالات إضافية. فالمعنى الأول، هو الذي يشكل الأصل والمنطلق والعنصر الثابت، إنه البنية الأولية والبسيطة للدلالية. وانطلاقا من هذه البنية بمكن للمتلقي أن يولد دلالات إضافية ذاتية؛ أي التسليم بإمكانية تحول المستوى الأول إلى مجرد عنصر داخل مستوى آخر وداخل سياق عدد. «إن التجربة العادية تدلنا على أن الإمساك بالشيء يتم عبر مستويات معددة. فالذات المتكلمة تخلق انطلاقا مما توفره هذه التجربة أنساقا لمسائي معددة تتجاوز عبرها المعطى المباشر. وليس هناك من فعل تأويلي قدور على احتواء كل معطيات الموضوع ضمن نظرة شاملة وكلية. فدخول المؤول احتواء كل معطيات الموضوع ضمن نظرة شاملة وكلية. فدخول المؤول على موضوعه ولكنه من جهة ثانية يقوم بإبراز الهوة المدائمة الوجود، الفاصلة بسين هفذا الماثول وموضوعه. وعوض أن ننظر إلى هذه الهوة كقصور في فعل الإحالة وفعل التأويل، يجب أن ننظر إليها كضمانة على غمنى التأويس وتجدده المستمرين» (2).

وقد قسم بورس المؤوِّل إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم يعكس ما للسيرورة الدلالية من مستويات ومراتب، هذه المستويات لا توجد في أساس اللسان وحده، بل تتعداه إلى كافة الظواهر الاجتماعية والطبيعية. ويطلق بورس على التأويل في الحالة الأولى "المؤول المباشر" وفي الحالة الثانية "المؤول السديناميكي" وفي الحالسة الثالثة "المؤول النهائي":

<sup>(1)</sup> نيكول (إيفرات - دسمدت): "الرمزيسة والمخيسال والسواقعي"، مرجسع مسذكور، ص 70.

<sup>(2)</sup> سعید (بنگراد): "سمیائیات بورس" مرجع مذکور، ص 19/18.

#### 1 - المؤول المباشر

ويسمى المؤول المباشر أيضا المؤول الممثل بكيفية مباشرة داخل العلامة. إنه «المؤول على غرار ما كشف عنه الفهم الصحيح للعلامة نفسها، وعادة ما يسمى هذا المؤول بمعنى العلامة» (1). يظل هذا النوع مرتبطا بالمعطى المباشر داخل العلامة، وحدود تأويله هي حدود معطيات الموضوع المباشر. وتكمن وظيفة هذا المؤول في إعطاء نقطة الانطلاق للسيرورة الدلالية؛ أي إدخال الماثول داخل سيرورة السميوزيس. وما ينتجه من معنى يبقى في حدود التحربة المباشرة السي يتطلبها الإدراك المشترك.

#### 2 - المؤول الدينامي

إن المؤول الديناميكي هو المؤول الذي يقدم كل المعلومات الضرورية لتأويل العلامات، «إنه الأثر الواقعي الذي تحدثه العلامة في الذهن» (2). هذا المؤول هو الذي يقذف بالعلامة من موقعها التعييني المباشر، إلى عالم حديد من الدلالات؛ وهذه الدلالات ليست معطاة بطريقة مباشرة من خلال ما يبدو من ظاهر العلامة، بل يشير إلى تحربة ضمنية، ف "العلامة تحتوي أو تشير إلى محمل مكوناتها الأكثر إيغالا في القدم". فإذا كانت الإحالة الأولى (أو الإحالات الأولى) تحدد منطلق لسيرورة ما، فإن الإحالات اللاحقة تخلق سلسلة من المسيرات التأويلية التي تدخل عبرها الذات المؤولة (القارئ) كعنصر أساسي في عملية إنتاج الدلالات المتنوعة (6).

#### 3 - المؤول النهائي

إذا كان المؤول الديناميكي، كما سلف، هو المسؤول عن عملية إنتاج الدلالـــة وإدخالها في سيرورة السميوزيس اللامتناهية، فإنه وبهذا الشكل، يوفر المعلومـــات أو الشروط الضرورية والكافية لعملية التأويل. إن سلسلة الإحالات لا يمكن أن تتوقـــف

<sup>(1)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 189.

<sup>(2)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe, op. cit., p. 189.
(3) سعيد (بنگراد): "السميوزيس والقراءة والتأويل"، مرجع مذكور، ص 46.

في حدود هذا المؤول. وإذا كانت ديناميكية العلامة لا تستوعب إلا باعتبارها انتقالا من علامة إلى أخرى، فقد لا حظ بورس، بأن هذه الديناميكية في المؤول تجد نفسها وباستمرار محاطة، داخل سيرورة السميوزيس اللامتناهية، بقوة مضادة تنزع إلى تثبيته (المؤول الديناميكي) داخل نقطة ما والحد من حريته. وتتطابق هذه القوة مع فعل المؤول النهائي أو المؤول التداولي (ويسمى أيضا بالعادة).

في الختام، لقد حاولت من خلال هذه الدراسة فقط ذكر المقولات الكبرى والأساسية في سميائيات بورس وفلسفته دون ذكر باقي التفريعات. كما لا يمكن تناول مفهوم السميائيات عند شارل ساندرس بورس بعيدا عن نسقه الفلسفي والعلمي، فهو نسق يستند إلى مسلمات تختزن داخلها رؤية ما للحقيقة والكون، ولمكانة الإنسان داخله. ويجدر بنا ألا نتجاهل هذه الأشياء، خاصة وأن بورس نفسه أكد في هذا الإطار، بحسب ما يذكر جيرار دولودال، «أن للذين يهملون الفلسفة نظريات ميتافيزيقية شاقم في ذلك شأن الآخرين» (1).

فالسميائيات التأويلية عند بورس لا تنفصل عن الظاهرائية (الفانيروسكوبيا) من جهة، والمنطق بوصفه الركيزة الأساسية التي تقعد للتفكير والحصول على الدلالات المتنوعة، من جهة أخرى. يقول بورس: «أعتقد أني أبنت على أن المنطق في معناه العام ليس سوى اسم آخر للسميائيات، إنما نظرية العلامات التي تبدو شِبه ضرورية أو شكلية، وعندما أنعت النظرية بأنها "شبه ضرورية" أو شكلية، أعني أنني عندما ألاحظ خصائص بعض العلامات المعروفة لدي، فإنني أتوصل انطلاقا من الملاحظة نفسها وعن طريق سيرورة لن أتردد في تسميتها التجريد إلى بعض الملفوظات الخاطئة ومن ثم وبمعني ما، فهي ملفوظات لا أهمية لها لأنها غير ضرورية بالنظر إلى ما ينبغي أن تكون عليم خصائص كل العلامات الموظفة من قِبل ذكاء "علمي"؛ أي ذكاء قادر على التعلم والاكتساب الطلاقا من التجربة» (2).

<sup>(1)</sup> GERARD (DELEDALE): THEORIE ET PRATIQUE DU SIGNE Op. cit. p. 9.

<sup>(2)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe,. Op. cit. p. 120.

إن ما أسماه بورس - في هذا النص - بالسيرورة التحريدية كفيل بتوضيح علاقة السميائيات بالمنطق، فالسيرورة التأويلية عنده مرتبطة في اشتغالها بمحموعة من العمليات الاستدلالية (الاستقراء والاستنباط والافتراض) المؤدّية إلى إنتاج الدلالة وتداولها. وبفضل هذه السيرورة التي تماثل في العميق، وبدرجة أكبر، الاستدلال الرياضي، نستطيع تشييد علاقات بين الأشياء قصد الوصول إلى استنتاجات تتعلّق بما يكون صادقا من العلامات في كل الحالات، شريطة أن يكون الذكاء الذي يستعملها ذكاء علميا (1). لذلك فالإحالة على السيرورة المنطقية في بعدها السياقي والتداولي، يعطي لسميائيات بورس الحق في التمييز داخل التأويلات بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع، ويعطيها الحق كذلك في تبني توقّعات رمزية أو سيناريوهات قادرة على بناء مسالك دلالية وعوالم تأويلية ممكنة.

فمن الممكن مثلا أن نستنبط من الدخان وجود النار، ومثل هذه الحالة هي حالة استدلالية، وحياتنا اليومية مليئة بمثل هذه الأفعال. وعلى هذا الأساس، فيان كل فعل استدلالي يقتضى من هذه الزاوية النظر إليه بوصفه فعلا سميائيا.

إن هذا الفعل السميائي مرتبط بشكل وثيق بعمليات الإدراك ومقولاته، ولا يمكن الحديث عن هذا الفعل بكيفية متحققة في غياب هذه المقسولات. فالإنسان لذاته وللعالم الخارجي في الهنا والآن، إدراك يبرجحه فعل العلامة، إدراك تبرجحه الثقافة عبر أنساقها الدالة اللفظية أو غير اللفظية التي تؤطّر عمل الإنسان ومختلف ممارساته الاحتماعية والثقافية، إدراك محصور داخل شبكة متسقة ومركبة ولامتناهية من العلامات لدرجة تجعل إلغاء علامة ما تُحلّ بتوازن هذا الإدراك، «ذلك أن التجربة الإنسانية بكافة أبعادها تشتغل كمهد للعلامات: لحياقه ولنموها ولموقا، فلا شيء يفلت من سلطان العلامة ولا شيء يمكن أن يشتغل

<sup>(\*)</sup> إن اعتماد العلاقة أثناء حديثنا عن الظواهر (أشياء، وأحداث...) يؤكد بالأساس أن فهمها يستدعي صلات الارتباط الكائنة فيما بينها. ويتصف مفهوم العلاقة بالضرورة والشمولية؛ إنه ضروري لأنّ التفكير في كل ما يحيط بنا يستلزم الوقوف على العلاقات التي تؤلّفه، وشامل لأنّ أيّة ظاهرة مهما تكن طبيعتها، هي بالضرورة ظاهرة علائقية.

<sup>(1)</sup> PEIRCE (Charles Sanders): Ecrits sur le signe; Op. cit. p. 121.

خارج النسق الذي يحتويه ولا شيء يحلّق حرا طليقا لا تحكمه حدود ولا يحسد من نسزواته نسق. إن كل شيء يدرك بصفته علامسة، ويشتغل كعلامسة. فالتجربة الإنسانية كلها بدءا من صرخة الرضيع إلى تأمل الفيلسوف ليسست سوى سلسلة من العلامات المترابطة والمتراكبة» (1)، «فالإنسان علامة أو حوار للعلامات؛ داخل هذا الحوار يطرح الشك أسئلته فتشتغل الأفعال والمعتقدات والعادات باعتبارها مؤوّلات» (2).

<sup>(1)</sup> سعيد (بنكراد): "سميائيات بورس"، مجلة علامات العدد 1 السنة الأولى ربيع 1994، ص 5.

<sup>(2)</sup> DAVID (SAVAN): "La Sémiotique de Charles S. Peirce" in Langage 58, ED, Larousse, p. 10.

# وليم جيمس

د. غيضان السيد على
 مدرس بكلية كلية الآداب – جامعة بني سويف –
 جمهورية مصر العربية

#### حياته:

وُلد وليم جيمس (W.Games) في نيويورك في يناير سنة 1842 من أسرة عريقة في الثقافة والعلم، فقد كان أبوه مفكرًا أصيلاً ذا باع طويل في الثقافة والفكر، وقد عمل هذا الأب على تثقيف ابنه وتزويده بشتى المعارف؛ فاستطاع الابن منذ الصغر أن يطوف أرجاء أوربا ويزور الكثير من معاهدها العلمية، سواء في إنجلترا أو سويسرا أو فرنسا أو ألمانيا. وقد بدأ وليم جيمس حياته العلمية في أشهر الجامعات الأمريكية بجامعة هارفارد مهتمًا بدراسة الطب، ثم انصرف عنه لدراسة الطبيعة، ثم لم يلبث أن اشتغل بدراسة علم النفس والفلسفة، وكان هذا تحت تأثير بعض مفكري جامعة هارفارد.

بسبب ما جاء في مؤلفه من نظريات سيكولوجية مهمة. ولم يلبث علم النفس أن قاده إلى الفلسفة؛ فانصرف إلى دراسة الكثير من المشاكل الدينية والميتافيزيقية، وظهر له في ذلك إنتاج ضخم، نذكر من بينه كتاب "إرادة الاعتقاد"، الذي ظهر سنة 1902، ثم كتابه الشهير "الفلسفة العملية" الذي ظهر سنة 1907. وقد طبق وليم جيمس منهجه العلمي على عدة مشاكل فلسفية، فظهر له كتاب "معنى الحقيقة" سنة 1909، وكتاب "عالم متكثر" في العام نفسه. وقد ظل وليم جيمس أستاذًا مرموقًا للفلسفة في هارفارد نحو ثلاثة عشر عامًا أو تزيد، ثم تُدوفي في سنة 1910 بعد أن كانت فلسفته العملية قد ذاعت في أمريكا وأوربا، وخاصة بعدما لاقت من تأييد ومعارضة في شتى المعاهد العلمية خارج موطنها الأصلي.(1).

وقد كان وليم حيمس فيلسوفًا ذا علاقات واتصالات متعددة بكير من الفلاسفة المعاصرين؛ فكانت له مراسلات عديدة مع كل من رنوفيه وبرحسون في فرنسا، وبرادلي وبوزانكيت وغيرهما في إنجلترا، وقد نشرت مراسلات وليم حيمس في مجلدين ضخمين، نشرهما نجله هنري حيمس في مجلدين ضخمين، نشرهما نجله هنري حيمس في مجلدين ضخمين،

ومن ثم يمكننا القول إن تطور جيمس الفكري قد مر بثلاث مراحل رئيسية: المرحلة المبكرة وكان مهتمًا فيها بعلم النفس، والمرحلة الوسطى التي تميزت بدفاعه عن البرجماتية، والمرحلة الأخيرة التي ظهرت فيها أبحائه السي كتبست لخاصة المتخصصين عن ضرب من الواقعية اشتهر باسم "الواحدية المحايدة". وقد انشغل جيمس بالمشكلات التي انغمس فيها، فشغلته عن بناء مذهب فلسفي يثبت أن مؤلفاته جميعًا يمكن أن تندرج تحته في إطار متسق؛ بيد أنه ينبغي ألا نتغاضى عسن تلك الحقيقة، وهي قيام صلة وثيقة حدًّا بين "مراحله" الثلاث؛ ذلك أن شيئًا منها لم يرد حزافًا، بل يمكن أن ننظر إلى كل مرحلة منها علمى أفسا نمسو منطقسي للمرحلة السابقة عليها، وتمهيد للمرحلة التي تليها، وجميع هذه المراحل السئلاث

إلى المناهيم: دراسات في الفلسفة المعاصرة، الجزء الأول، القاهرة، مكتبة مصر،
 د. ت، ص 24-25.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، ص 25.

يمكن أن تعد نتاجًا لعقل ذي مزاج متحانس ولقصد فلسفى واحد<sup>(1)</sup>.

والمفتاح إلى عمل حيمس في علم النفس هو منهجه في التناول، وهـو منهج يعرف عادة باسم "المنهج الأدائي"، ويظهر هذا المنهج حليًّا في مستهل كتابه "أصـول علم النفس"، حيث يقرر أن السعى لبلوغ غايات مستقبلية واختيار الوسائل للوصـول إليها هما العلامة والمعيار على وجود الخصائص العقلية في ظاهرة ما<sup>(2)</sup>.

وهذا في الواقع هو التعريف الإحرائي الذي يعرف حيمس العقل به، وهو يحرص طيلة الوقت على إقامة تحويل "السيكولوجيا" إلى علم على أساس من مقتضيات التحريبية الصارمة؛ فينبغي أن يجيء تصورنا للخصائص العقلية ضاربًا بحذوره في الفحص الدقيق لما "تفعله" تلك الخصائص العقلية، أي فيما يحدث حضورها من اختلاف. وهذا المنهج الأدائي في علم النفس هو بمثابة نسوع من التعبير عن المطلب العام الذي يدعو إلى فهم كل شيء أيًا كان على أساس ما يحدثه حضوره في التحربة من اختلافات، ولا شيء أكثر من ذلك ولا أقل(3).

وقد كان جيمس في الوقت نفسه استبطانيًّا لا يلين، والفصول التي كتبها عن التيار الفكر" و"وعي الذات" لا يعلو عليها شيء مما كتب عن علم النفس الاستبطاني. وكان يعتقد أن الجمهود التجريبي الصارم لتحديد كيفية قيام العقل بوظائف في التجربة، لا يمكن أن يتم إلا بالنظر إلى الباطن، ولكنه تمرد على هذا المنهج فيما بعد لصالح ذلك الاتجاه الذي عُرف فيما بعد بالنظرية السلوكية. ولكن يبقى منهجه الأدائي هو المنبع الذي صدرت عنه ناتوعته الفلسفية البرجماتية، فالأفكار (شألها شأن العقول) ينبغي أن تعالج على أساس ما "تؤديه"، وحين يحكم المرء على فكرة ما بألها صادقة، فإنه يدعي بذلك ألها تقوده في نجاح خلال متاهة الخبرة، فليست الفكرة مسن الأفكار سرًّا ملغزًا بل هي أداة، وماهيتها تكمن في قدرقها على التنبؤ (4).

<sup>(1)</sup> جوناثان ري، وج. أو. أرمسون: الموسوعة الفلسفية المختصرة، ترجمة فـــؤاد كامـــل وآخرون، مراجعة زكي نجيب محمود، القاهرة، المركز القومي للترجمة، سلسلة ميراث الترجمة (2287)، الطبعة العربية الأولى، 2013، ص 131.

<sup>(2)</sup> W.Games: The Principles Of Psychology (N.Y.1890) v.1, p. 8.

<sup>(3)</sup> حوناثان ري، وج. أو. أرمسون: الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص 131.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق، ص 132–133.

# نظرية المعرفة عند جيمس

أراد وليم جيمس أن يطبق منهجه العلمي على مشكلة طبيعة الحقيقة، أو نظرية المعرفة، فذهب إلى أن ما يحدد معنى الحقيقة على العموم إنما هو ما يترتب عليها من نتائج، وإذا كنا نحن في العادة نميز بين صدق القضية وبين محصوع العمليات التي لا بد من القيام بها من أجل امتلاك تلك الحقيقة، أو مين أجل التوصل إلى معرفة صحتها؛ فإن الفلسفة العملية ترفض هذا التمييز، وتذهب إلى أن الخقيقة بحموع تلك العمليات. فالنظرية الصحيحة إن هي إلا تلك النظرية السي تقودنا بالفعل إلى النتائج العملية الفعالة. ومن ثم يمكننا القول إنسا نعرف أي موضوع على الحقيقة، حينما نقوم بالفعل، أو حينما نقوم على الأقل بتحقيق تلك العمليات التي من شألها أن تنتقل بنا من تجربتنا الراهنة إلى تجربة أخرى جديدة تأتي بنا مباشرة أمام الموضوع المراد معرفته. وعلى ذلك، فإن الفكرة الحقيقة ليست بنا مباشرة أمام الموضوع المراد معرفته. وعلى ذلك، فإن الفكرة الحقيقة ليست نظرية المعرفة عند حيمس، إذ نراه يقول إن القضية لا تكون صحيحة أو حقيقية نظرية المعرفة عند حيمس، إذ نراه يقول إن القضية لا تكون صحيحة أو حقيقية إلا إذا كان في قبولنا لها ما ينتهي بنا إلى نتائج مرضية، أعني أن صدق القضية رهن بما يترتب عليها من نتائج تساهم في إرضاء الكائن البشري.

وهكذا يذهب وليم جيمس إلى أن الحقيقة ليست إلا ما يقودنا على النجاح في الحياة، والمعتقدات الصحيحة هي وحدها التي تنتهي بنا إلى تحقيق أغراضنا الفعلية، وذلك لأن الحق لا يوجد أبدًا منفصلاً عن الفعل أو السلوك، بل هو نفسه ليس إلا صورة من صور الفعل أو العمل الناجح، فنحن لا نفكر في الخلاء وإنما نفكر لنعيش، وعلى ذلك فإن أفكارنا ومعتقداتنا ليست إلا وسائل لتحقيق أغراضنا في الحياة، فالعقل كله في خدمة الحياة أو السلوك العملي، وليست ثمة حقيقة مطلقة، بل هناك مجموعة متكثرة من الحقائق التي ترتب بمنافع كل فرد منا في حياته، ولا وجود لفكرة حقيقية في ذاها؛ لأن الفكرة تصبح حقيقة عن طريق ثارها، ومعنى ذلك (من وجهة نظر جيمس) أن الحقيقة تقبل على الفكرة من خارجها وليست باطنة فيها، فالحقيقة ليست سوى حدث يقبل على الفكرة،

وصحة المعتقد أو الفكرة ليست راجعة إلى حقيقة باطنة في المعتقد من أثر عملي أو سلوكي، وهذا ما يعبر عنه بقيمته المنصرفة فورًا (It's cash value).

ومن ثم يرفض وليم جيمس صورنا الذهنية عن الأشياء، ويسرى أن هده الصورة مهما بلغت من الوضوح، فإلها لا يمكن أن تعدو الأشياء نفسها؛ فالنسار العقلية لا يمكن أن توقد خشبًا واقعيًّا، والماء العقلي عاجز عن أن يطفئ نارًا حسى ولو كانت هذه النار عقلية، اللهم إذا قلنا تجاوزًا إلها تستطيع إطفاء هدفه النسار العقلية. وعلى العكس من ذلك، فإننا إذا كنا بإزاء أشياء أو أجسام واقعية، فإننا نستطيع دائمًا أن نحقق نتائجها الوظيفية، وعلى ذلك فإن التحربة الواقعية مختلفة تمامًا عن التحربة العقلية، وينتج عن هذه التفرقة الأساسية بين الصور العقلية للأشياء والأشياء نفسها نتيجة مهمة، وهي أن العلاقات والروابط بين الأشياء ليست صادرة عن العمل، أي إن العقل ليس هو المنوط بوضع هذه الروابط بين الأشياء؛ لأن هذه الروابط قائمة في الطبيعة بين الأشياء نفسها، فليس العقل إذن مصدر الروابط، بل التحربة أو التحربة العملية بنوع خاص (2).

وعلى ذلك يمكننا أن نقول إن الحقيقة عند وليم جيمس على نوعين؛ لأن موضوع التصور إما أن يكون شيئًا خارجيًّا أو منهاجًا عمليًّا لإرضاء حاجة نفسية: ففي الحالة الأولى "الفكرة الحقة عن موضوع ما هي التي تجعلنا نتجه إلى أفعال تقودنا إلى ذلك الموضوع"؛ وفي الحالة الثانية "القضية الحقة هي التي يستتبع تسليمها نتائج مرضية"، أي نتائج محققة لمطالبنا. وفي الحالتين ليست الحقيقة تصورًا مطابقًا لشيء كما يعتقد عامة الناس، ولكنها التصور الدي يودي بنا إلى الإحساس بشيء أو إلى تحقيق غرض. وفي الحالتين الخطأ هو الإخفاق(3).

أي إن وليم جيمس يؤكد على أن الحقيقة هي التصور الذي نسيغه ونحققــه فنجعله صادقًا بتصديقنا إياه، فهي ليست خاصية ملازمة للتصور كما يعتقــدون،

<sup>(1)</sup> يحيي هويدي، مقدمة في الفلسفة العامة، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعــة التاسعة، د. ت. ص 157.

<sup>(2)</sup> يحيى هويدي، مقدمة في الفلسفة العامة، ص 158.

<sup>(3)</sup> يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الخامسة، د. ت، ص 418.

ولكنها حادث يعرض للتصور فيجعله حقيقيًّا، أو يكسبه حقيقة بالعمل الذي يحققه؛ أو على حد قول برجسون في مقدمة الترجمة الفرنسية لكتاب "البراجماتزم" الحقيقة اختراع (شيء جديد) لا اكتشاف (شيء سبق وجوده). ولا يعني هذا أن الحقيقة - من وجهة نظر جيمس - تحكم وتعسف، بل يعني أنه كما أن الاختراع الصناعي إنما يتقدم بفضل فائدته العملية فقط. كذلك تكون القضية الصادقة هي التي تمكننا من السيطرة على الأشياء، ونحن نخترع الحقائق لنستفيد من الوجود كما نخترع الأجهزة الصناعية لنستخدم القوى الطبيعية (1).

أما البراجماتزم فمذهب يضع العمل مبدأ مطلقًا، فهو من حيث هــو منــهج يحسم المناظرات الفلسفية التي لم يحسمها الجدل النظري حتى الآن، ولا يرجي أن تحسم بغير هذا المنهج، فالجدل - على سبيل المثال - لا يزال قائمًا في: هل العالم وحدة أم كثرة؟ وهل هو يخضع للجبر أم يتسع للحرية؟ وهـــل هـــو مـــادي أو روحي؟ إلى غير ذلك من القضايا الفلسفية الشائكة، والمنهج العملي يؤول كـــل واحدة منها بحسب ما يترتب عليها من نتائج في العمل ومن فرق في حياة الإنسان. أما إذا لم ينتج فرق عملي فيحكم بأن القضيتين المتقابلتين ترجعان إلى واحد، وأن الجدل فيهما عبث إذ لو كان بينهما فرق لنشأ عنه فرق في الحياة، فالمنهج العملي اتجاه أو موقف مؤداه تحويل النظر عـن الأوليـات والمبـادئ إلى الغايات والنتائج: حذ مثلاً "المادية والروحية" فلا فرق بينهما من جهة الماضي، إذ إن المؤمن يرى أن الله خلق العالم، والمادي يرى أن الكون تكون بفعـــل القـــوى الطبيعية، ولما كان العالم قائمًا ولا يمكن استعادة التجربة التي أحدثته للتحقق منها، أكانت خلقًا أم تكوينًا طبيعيًّا، كانت المسألة ممتنعة الحل؛ ولمساكانست الححسج تتعادل قوة فنحن نحكم بأن لا فرق بين النظريتين. أما إذا نظرنا إلى العالم من جهة أن له مستقبلًا وأنه لم يتم بعد، فإن الاحتيار بين المادية والروحية ينقلب أمرًا غاية في الخطورة: ذلك لأن منافعنا ليست فقط حسية، ولكن لنا منافع عليا ترجع إلى حاجتنا العميقة لنظام خلقي دائم، والنهاية التي يتنبأ العلم بأن الأشياء ستبلغ إليها بعد تطورها الآلي هي فناء القوة وهي العدم، وليس للمادية غير هـــذه النتيجـــة،

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، نفس الموضع.

فنحن نأحذ عليها ألها لا تكفل لنا منافعنا العليا، على حين أن لفكرة الله أفضلية عملية كبرى، إذ معناها أن العالم قد يهلك بالنار أو بالجليد، دون أن ينالنا أذى لثقتنا بأن الله سيرعى منافعنا العليا على كل حال، ويوفر لأمانينا وسائل إرضائها في عالم باق، فالمذهب الروحي صادق هذا المعنى وهذا المقدار، كذلك نصنع في جسم الجدل القائم بين أنصار الحرية وحصومها، فنقول إن الاعتقاد بالحرية مصدر قوة وإقدام؛ لأنه يتضمن إمكان البلوغ إلى الكمال، بينما المذهب الآلي يقول إن العالم خاضع للضرورة، وإن فكرة الإمكان ناشئة من جهل الإنسان بأسباب أفعاله، فمعاني النفس والله والحرية ملأى بالمواعيد من جهة العمل، ولكنها تنقلب ألفاظًا حوفاء إذا نظرنا إليها مجردة؛ وإذن فليس لها من معنى غير معناها العملي (1).

# القيم عند وليم جيمس

في الحقيقة تندرج رؤية وليم حيمس للقيم تحت إطار فلسفته العامة؛ حيث تميزت فلسفة حيمس بصفة عامة بنسزعة تجريبية متطرفة، تريد أولاً وقبل كل شيء أن تعمل على مناهضة سائر النسزعات المثالية، التي اشتطت في التفكير المجرد حتى انقطعت صلتها بالواقع، فيقول حيمس واصفًا نسزعته العملية إلها عبارة عن: "الاتجاه الذي يصرف النظر عن الأمور الأولى، والمبادئ، والمقولات، والضرورات المفروضة، لكي يتجه ببصره نحو الأمور النهائية والآثار، والنتائج، والوقائع"(2). كما تعمل ثانيًا على رفض تلك الفلسفات المطلقة التي تقول بالثبات أو بسالجواهر الثابتة؛ لأنه يرى أننا نحيا في عالم متغير لا سبيل إلى تشبيهه بعالم المثل أو الصور الخضة التي لا تعرف التغير أو الصيرورة أو الزمان(3). وعلى ذلك ارتبطت القسيم عنده بالواقع العملي واتصفت بالتغير والنسبية. فليس المنهج البرجماني عند حيمس مذهبًا محددًا، بل هو عبارة عن منهج مرن يمكن أن يصلح لفلسلفات عديدة متباينة. وما نسميه بالنظرية في رأي هذا المنهج إنما هو عبارة عن أداة للبحث، لا

<sup>(1)</sup> نقلاً عن زكريا إبراهيم: دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص 31.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، ص 26.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، ص 26.

إجابة حاسمة عن المشكلة، بحيث يمتنع بعدها كل بحث. فليست النظريات الفلسفية بمثابة منومات تسمح لنا بأن نركن إلى السكون والدعة، بل هي أدوات يجب أن نستعين بما في التغيير من صفحة هذا العالم. وبعبارة أخرى، فإن النظريات ليست سوى ذرائع أو وسائل تعبر عن تكيف الفكرة مع الواقع، دون أن يكون في ذلك أي كشف عقلى مجرد أو أي حل نظري خالص (1).

أي إن وليم حيمس لم يبدأ بتحديد المثل العليا التي يدعونا للجهاد من أحسل تحقيقها، وإنما ترك لكل فرد أن يفهم هذه المثل على قدر استطاعته، واكتفى هو بالتوجيه فحسب، فهو - على سبيل المثال - لم يضع مبادئ عامة لنظرية أخلاقية لها بداية محددة ونهاية واضحة، ومن ثم كانت الحياة الأخلاقية عنده في نمو متصل، ولا ينبغى للفرد أن يحاول حصرها في مذهب مغلق صارم (2).

ولذلك يمكننا القول إن وليم جيمس يرفض نظريات القيم العقلية المطلقة، والتي تقدم نظريات مذهبية محددة ومغلقة؛ فهو ينكر - على سبيل المثال- على الأخلاق العقلي المطلق، الذي يتضمن مواعظ وإرشادات عن النضال وترك الرذائل، أو تلقي الإنسان لقواعد خالدة وقوانين ثابتة، فهو يرى أن مثل هذا العلم لا معنى له، وإنما المصدر الحقيقي لعلم الأخلاق - من وجهة نظره - هو الإنسان، ذلك الكائن الخلقي الوحيد في العالم. ولذلك كان الإنسان هو مصدر الخير والشر والفضيلة والرذيلة، ومن ثم فهو مصدر القيم ومنبعها، ولذلك يقول حسيمس: "إن الإنسان هو الخالق الوحيد للقيم في ذلك العالم، وليست للأشياء من قيمة خلقية إلا باعتباره هو "(3).

وما دام الإنسان هو مصدر القيم عند جيمس، فإن القيم بمختلف صورها خلقية أو جمالية أو منطقية أو اقتصادية تعتبر عند جيمس وأتباعه من البرجماتيين نسبية تتوقف على الأغراض التي تستهدفها، إذ إلها مجرد وسائل لتحقيق غايات

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص 31.

<sup>(2)</sup> محمد فتحي الشنيطي: وليم جيمس، القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، الطبعة الأولى، 1957، ص 181-184.

<sup>(3)</sup> محمود زيدان: وليم جيمس، القاهرة، دار المعارف، 1958، 182–183.

قيمة في ذاها، هي الخيرات بوجه عام. ومن هنا تحددت نظررهم النفعية للقيم عمومًا. وهنا نلاحظ أن البرجماتيين قد اتفقوا مع السفسطائيين في رد القيم إلى الإنسان، لكنهم خالفوهم في جعل الإنسان وليس الفرد معيار هذه القيم، فقصدوا هذه التجربة الإنسانية، وهي تجربة تصطبغ في نهاية المطاف بصبغة اجتماعية. كما أن البرجماتيين قد صنفوا المنافع فكان منها العليا ومنها الدنيا، وفي ضوء هذه التفرقة ميزوا بين قيم الأفعال وفق اختلافها فيما يترتب عليها من وجوه النفع (1).

ومن ثم يمكننا القول إن ماهية الخير عند البرجماتيين تقوم في بحرد إشباع المطالب الإنسانية، وتحقق الخير إنما يكون بالنجاح في تجربة من تجاربنا في الحياة. ولذلك يرى حيمس أننا كثيرًا ما نضطر في حياتنا إلى إتيان أعمال لا يكون لدينا أساس نظري يبررها، بل إننا حين لا نأتي عملاً يجيء توقفنا عن العمل نتيجة لحكم نصدره، وقد لا يجد له العقل النظري مبررًا.

# موقف وليم جيمس من القيم الأخلاقية والدينية

يعد موقف وليم حيمس من القيم امتدادًا لموقفه الإبستمولوجي، حيث يقول في كتابه البرجماتية: "إذا أردنا أن نحصل على فكرة واضحة لموضوع ما، فلسيس علينا إلا أن ننظر إلى الآثار العملية التي يظن أنه قادر على أن يؤدي إليها النتائج التي ننتظرها منه، ورد الفعل الضار الذي ينجم عنه، والذي يجب أن تتخذ الحيطة إزاءه. وإذا كانت الصورة العقلية التي لدينا عن هذا الموضوع ليست حقًا صورة حوفاء، فإنما ستنحل في نحاية الأمر إلى مجموعة هذه الآثار العملية التي نتوقعها منه، سواء منها الآثار القريبة المباشرة أو البعيدة"(2).

أي إن الحقيقة عنده ليست إلا ما يقودنا إلى النجاح في الحياة، والمعتقدات الصحيحة هي وحدها التي تنتهي بنا إلى تحقيق أغراضنا الفعلية؛ وذلك لأن الحق لا يوجد أبدًا منفصلاً عن الفعل أو السلوك، بل هو نفسه ليس إلا صورة من صور

را) توفيق الطويل: مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،
 الطبعة الأولى، 1953، ص 263.

<sup>(2)</sup> يجيى هويدي: مقدمة في الفلسفة العامة، ص 157.

الفعل أو العمل الناجح، فنحن لا نفكر في الخلاء إنما نفكر لنعيش، وعلى ذلك فإن أفكارنا ومعتقداتنا ليست إلا وسائل لتحقيق أغراضنا في الحياة، فالعقل كلمه في خدمة الحياة أو السلوك العملي، وليست ثمة حقيقة مطلقة، بل هناك محموعة متكثرة من الحقائق التي ترتبط ممنافع كل فرد من في حياته، ولا وجود لفكرة حقيقية في ذاتما؛ لأن الفكرة تصبح حقيقة عن طريق آثارها. ومعنى ذلك - فيما يقرره جيمس أن الحقيقة تقبل على الفكرة وليست باطنة فيها، فالحقيقة ليست سوى حدث يقبل على الفكرة. بل إن صحة أي معتقد أو فكرة ليست راجعة إلى حقيقة باطنة في المعتقد، بل في ما يترجمه المعتقد من أثر عملي أو سلوكي، وهذا ما يعبر عنه بمفهوم قيمته المنصرفة فورًا كما سبق أن أشرنا.

خلاصة القول: إن الفكرة الصادقة عند حيمس والبرجماتيين عمومًا هي التي تؤدي إلى النجاح في الحياة العملية.

وانطلاقًا من هذا الموقف الإبستمولوجي للبرجماتية عن حيمس يكون موقفه من القيم الدينية والأخلاقية. فالبرجماتيون عمومًا يقبلون القيم الدينية والأخلاقية، لا على أساس صحتها المنطقية، وإنما على أساس فائدتها العملية في تنظيم العلاقات الاحتماعية بين الناس، وما لها من أثر طيب في حياة في حياة الأفراد.

ومن ثم يدرس وليم حيمس القيم الدينية من وجهة نظر الحاجات الإنسانية ذاقا، فلا يشغل نفسه كثيرًا بالبحث عن أدلة لإثبات وجود الله تعالى، وإنما هـو يحضي مباشرة إلى الوقائع، فيحعل نقطة بدئه هي "التحارب الدينية" نفسها. ولا يتحدث حيمس عن "التحربة الدينية" على العموم، بل هو يتحدث عن تحارب دينيه عديدة؛ لأنه يرى أن للتحربة الدينية صورًا بعدد الأفراد المتدينين<sup>(1)</sup>. وانطلاقًا من هذا الموقف يمكننا أن نفهم تلك المقولة التي وردت في كتاب حيمس عندما سئل عن الدين فقال: "لست أدري هل هو حقيقي أم لا؟ ولذا سأضعه موضع النجربة"<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> W.James: Varieties of Religious Experience Pragmatism, Meridian Books, Newyork.1959, p. 477.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 29-30

ولذلك فهو لا ينظر إلى الدين باعتباره طقوسًا أو فرائض، وإنما ينظر إليه باعتباره شعورًا أو عاطفة، فعلى الرغم مما يكتنف التجربة الدينية من قلق وصراع وأزمات نفسية، فإن من المؤكد أن شعور النفس بوجود قوة عليا تستطيع أن تجد لديها الغوث والعون، من شأنه أن يأخذ بيدها دائمًا في هذه الحياة. والدين عند جيمس أمر شخصي في جوهره، وليس من المهم أن نعرف الأسس النظرية اليت تقوم عليها عقائد الدين، بل المهم أن نقف على ثماره ونتائجه، وذلك على مستوى الدين كله من أعلى قمته وهو "الله" سبحانه وتعالى، إلى آخر ما يمكن أن تعتبره أمرًا دينيًّا، فالله - عندهم - كما يقول جيمس في كتابه البرجماتية: "إذا كان فرض الله يعمل عملاً مشبعًا بأوسع معنى للكلمة، فهدو صدادق؛ وذلك لأن البرجماتية لا تنبذ أي فرض إذا كانت هناك نتائج مفيدة للحياة كامنة فيه "(1).

ومن ثم فإن الرجل المتدين (أيًّا ما كان إيمانه الديني) يشعر بأن علاقته بذلك الموجود الأعلى الذي يتعلق به هي مصدر قوته وطاقته ورجائه في الحياة، وهو لهذا يستمد من تلك العلاقة نفسها سعادة وسلامًا وغبطة روحية ما كان يمكن مطلقً أن يحصل عليها من طريق آخر؛ ولذلك فلا مجال لإنكار وجود الله طالما أن وجوده له فائدة عملية يمكن أن تخلع على نظرتنا إلى الكون شيعًا من الاتساع والعمق، فضلاً عن ألها تجعل الكون أقرب إلينا وأكثر تآلفًا معنا. هذا بالرغم من أن جيمس يعتقد أن الله— سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كريرًا— شخصية متناهية، لا تحيط علمًا بكل شيء، كما أنه ليس خارجًا عن العالم أو متعاليًا، بسل هو جزء من الكون، يحارب الشر مع البشر الأخيار، فهو كائن خير يمدنا دائمًا معونته للتغلب على الشر والأشرار، فهو دائمًا ما يعيننا ويشد من أزرنا، ويسوقظ فينا أعلى الإمكانيات وأسماها.

كما أنه يرى أن الله في حاجة إلينا، حيث إنه يستمد من ولائنا وإخلاصنا عظمة وجوده ومقومات بقائه! كما لا يرفض حيمس الشرك، أي وحــود آلهـــة أخرى مع الله؛ انطلاقًا من فكرته عن تناهي الله، والتي لا تمنع القول بوجود آلهـــة

<sup>(1)</sup> محمد عبد الله الشرقاوي، أحمد جاد: محاضرات في الفلسفة العامة، القاهرة، المجموعة المتحدة للنشر، 1995–1996 ص 174.

أخرى تتمتع بدرجات متفاوتة من الحكمة والفهم، يعملون جميعًا على قدم وساق بغية الوصول إلى تحسين هذا الكون!

خلاصة القول: يقبل حيمس وأتباعه البرجماتيون كل القيم الدينية ما دامــت لها فائدة عملية في حياة البشر.

الأمر نفسه في القيم الأخلاقية حيث ذهب جيمس وسائر البرجماتيين إلى أن المبادئ الخلقية متى ثبتت منفعتها في دنيا الواقع، فسيان بعد هذا أن تصمد لنقد العقل المحض أو تنهار أمامه، فقيمتها مصونة طالما أثبتت التجربة منفعتها في حياتنا الدنيا.

ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن حيمس ومعه البرجماتيون لا يبررون الفعل الذي تكون له ثماره المفيدة رغم أن وسائل بلوغه غير أخلاقية، أي إنهم لا يقفون موقف الميكيافيلليين الذين تبرر الغاية عندهم الوسيلة، فلا يمكن أن يقبل وليم حسيمس كفيلسوف أخلاقي الوسائل الشريرة إذا ما حققت أغراضًا نفعية في الحياة العملية، فمعيار الأخلاقية عندهم متمثل في أخلاقية الوسائل والنتائج معًا، وإلا كسان نحساح الطالب عن طريق الغش فعلاً أخلاقيًا حيِّرًا عند البرجماتيين، وهذا غير صحيح.

وتبقى البرجماتية علمًا على إلزام إنساني بالاتجاه إلى العمل، وإلى النفع العملي، ففي ذلك حيره كله، والابتعاد عن الجمردات وفيما لا تحته عمل كالميتافيزيقا والغيبيات حتى الدين، فإنه ينظر إليه على مقدار ما يؤتي من ثمار عملية على الإنسان، وكذلك تكون الأخلاق وسائر القيم لا تقوم على العقل النظري، بل تقوم على العمل وتوجيه النظر إلى الثمرات، النتائج، الآثار، الوقائع، الحقائق العملية، فالمنفعة العملية هي مقياس كل حق، والصدق مرادف للمنفعة العمليسة، والتفكير الصادق هو النافع عمليًا، والخير والحق كذلك كل ما يحقق نفعًا للناس، ويعمل على إشباع حاجتهم ورغباقهم مع توحى شرعية الوسائل.

### - موقف جيمس من العاطفة:

يتخذ وليم حيمس موقفًا حادًّا تجاه العواطف والميول بصفة عامة؛ فينكر أن يكون جوهر الإيمان هو العاطفة؛ لأنه ينكر بالأساس وجود ما يسمى بالعاطفة

الدينية، بل لا يوجد أساسًا لديه افتراض لوجود انفعال ديني بجرد، إنما يمكن القول بوجود مخزون من الانفعالات، فهو ينظر إلى الانفعالات الدينية على ألها بجيعًا نفسية لها وجودها وتتميز عن بقية الانفعالات المحسوسة الأخرى، وهمي جميعًا حالات محسوسة للعقل، قائمة على وجدان أولي متميز بذاته قائم لكل خبرة دينية بلا استثناء، وكي يبدو أنه ليس هناك انفعال ديني أولي، وإنما مخزون عمام مسن الانفعالات قد تستدعيها موضوعات دينية؛ لأننا لا نتصور إمكان وجود إثبات سلوك ديني أولي معين يضاف إليه موضوع معين، ولكن الأساس لافتراض وجود انفعال بسيط كوجدان عقلي مثل (الحب الديني أو الخوف الديني وغيرها). وبالتالي ليست هناك سوى وجدانات ترتبط بموضوعات دينية ارتباطًا وشعورًا بعالم غير منظور ليس حتمًا أن يكون إلهًا، بل لا يمكن أن نسمي شخصًا متدينًا دون أن يكون معتقدًا بوجود إله (أ).

فالدين عند جيمس هو الاعتقاد بعالم غير منظور، والاعتقاد بوجوده والامتشال لتعاليمه، وخيرنا الأسمى كائن في إيجاد تلاؤم بيننا وبين ذلك العالم، وما يسدلنا علسى وجود مثل ذلك العالم هي التحارب الدينية والصوفية والنفسية. وعليه فإن حسيمس يقدم لنا تحليلاً سيكولوجيًّا يرفض على أساسه أن يكون جوهر الإيمان العاطفة والعقل بل الإرادة وهو ما نحتاج إليه، ومن هنا جاء مصطلحه "إرادة الاعتقاد"، فكل إنسان في حاجة إلى إرادة وليس إلى عاطفة وخاصة في المجال الديني.

# - نظرية الشعور:

يرى جيمس أن علم النفس الجسمي جوهره إرادة الاعتقاد، ومن ثم يقرر في أبحاثه الجسمية السيكولوجية أن الدماغ مرن ووجد ليوجه، والواضح أن الشعور وجد ليوجه ويميز، وبالتالي الدماغ والشعور يجب أن يعملا معًا. إذن هناك تفاعل ما بين الدماغ والشعور، ولكنه رفض ذلك في علم النفس وجعله من صميم احتصاصات الميتافيزيقا!

<sup>(1)</sup> منتهى عبد حاسم: سيكولوجية الدين عند وليم حيمس- الحوار المتمدن-العدد: 3352 - 1/5/2011

وقد قدم جيمس تحليلاً لطبيعة الشعور، فالشعور حسب وصف جيمس (مقاتل من أجل غايات)، أو هو تيار كشيء مستمر ترتبط أجزاؤه فيما بينها ارتباطًا عضويًا، ومن المتوقع بعد هذا منه أن يؤدي وضيفته كعضو، لكن حين حاول أن يجعل هذا النشاط العقلي المتحد صالحًا لعالم مادي عناصره ذرية وعلاقاته خارجية، رأى أن مهمته ميؤوس منها؛ لأن الوقائع الوحيدة طبقًا لفلسفة الأحسام أو الفلسفة الآلية هي أن الجزيئات المنفصلة أو الخلايا التي تجمع في المنخ وهم من الأوهام، ومثل هذا الوهم لا يمكن أن يكون من الزاوية الموضوعية بمثابة نسخة مطابقة لأية حالة نفسية؛ لأن الواقعة المادة الخالصة هي وحدها التي يمكن أن تنتهي في مثل هذا الدور (1).

ولكن الواقعة الجزئية هي الواقعة المادية الوحيدة الخالصة، ويترتب على ذلك أنه يبدو أننا إذا كان علينا أن نحصل على قانون نفساني مادي مبدئي أن نرتد إلى الوراء، إلى شيء معين قبيل النظرية الخاصة بالذهن، إذ إن الواقعة الجزئية من حيث هي عنصر من عناصر المخ التي تبدو مطابقة لا لجموع الأفكار، بل لعناصر الفكر. ومن ثم يمكننا القول إن جيمس يرى أن كل معارفنا تبدأ من ميدان الشعور، وليس كما كان يعتقد حون لوك إنها تبدأ من عدد معين من العناصر التي هي إحساسات وصور وأفكار، والتي يجب أن نفرض بينها علاقات حارجية حتى نتمثلها حقيقة متميزة متعالية (2).

وهكذا فإن الثورة التي ظهرت في علم النفس اعتبرت أن المعطي لكل معارفنا هو ما يسمى بميدان الشعور، وتعني حالة الشعور الكلية في وقت من الأوقات عند شخص مفكر، وأن الخاصية المميزة لهذا المعطي الجديد أنه بدلاً من أن يكون محدود المعالم يصبح له امتداد لا يمكن تحديد نهايته بالضبط، ذلك أن حالة الشعور تتركب في بؤرة هامشها يزيد أو يقل في التحديد، وهذا الهامش يتعلق بطريقة مستمرة بمنطقة ثالثة لا يمكن بأي درجة قياسها، لا من حيث الامتداد أو العمق، ولا يدركها شعورنا ولا حتى إدراكًا غامضًا مما هو معطى حقًا، وهو البدايدة

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

الصحيحة لكل نظر وعمل. فليس المجموع المتوهم لحالات شعورنا، بل هذا الميدان غير المحدود الذي لا تكون فيه بؤرة المعرفة والواضحة إلا نقطة تتعدل على الدوام، عما لها من علاقات مع الأوساط المرتبطة بها، وهذه البؤرة شديدة التعقيد ولا ترد إلى عدد محدود من العناصر التصورية، فهذه هي المعطيات الأولية التي بها يباشر ذهن الإنسان نشاطه (1).

# الحرية عند جيمس

جاءت نظرة وليم حيمس إلى الحرية مرتبطة إلى حد كبير بنزعته التعددية في النظر إلى العالم من ناحية، وبمذهبه السيكولوجي في الجهد الإرادي من ناحية أخرى. أما من الناحية الأولى فإننا نعلم أن وليم حيمس يتصور العالم على أن واقعة مرنة لا تكف عن التشكل والتحدد، بحيث إن الحرية نفسها لتبدو هنا بمثابة صورة من صور الجدة أو الأصالة التي تميز ذلك العالم المتكثر. والواقع أن معاني الصيرورة والتغير والجدة والصدفة والحرية هي من المعاني المتلازمة السي لا تكد تنفصل عن المذهب التعددي<sup>(2)</sup>.

وهنا نلاحظ أن حيمس يربط بين فكرة الجدة وفكرة الصدفة، فيقول إن الصدفة إنما تعني التعدد والكثرة. وبعبارة أخرى فإن الجدة والصدفة هما اسمان مختلفان يعبران عن عنصر واحد في صميم الواقع. والقول بالتعدد يستلزم بالضرورة الأخلل بفكرة انعدام الحتمية. فالحرية عند حيمس هي حدة وصدفة معا، كما أفل اختيار بين ممكنات محضة. والعالم الذي يتصوره حيمس هو عالم واقعي فيه موضع للممكنات. ولكن إذا كانت الجدة هي عبارة عن إمكانية حقيقية في هذا العالم، فذلك لأن الكون المتكثر هو الذي يتلاءم وحده مع القول بنشاط أخلاقي إرادي(3).

وعلى ذلك تكون اللاحتمية عند حيمس هي الوسيلة الوحيدة لتحطيم هـــذا الكون إلى أجزاء خيرة وأجزاء شريرة، تمهيدًا لمناصرة الأولى ضد الثانيـــة. وعلــــى

منتهی عبد جاسم: سیکولوجیة الدین عند ولیم جیمس، مرجع سابق.

<sup>(2)</sup> زكريا إبراهيم: دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص 44.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، ص 44.

ذلك يمكننا القول إن دفاع جيمس عن الحرية مرتبط أيضًا برغبته في صيانة حقوق الأخلاق أمام الكون، مما يدلنا بوضوح على أن مذهبه في الحرية وثيق الصلة بنسزعته الأخلاقية ومذهبه في التحسن، وحتى حينما يدافع جيمس عن فكرة الإمكان، فإنه لا يدافع عن هذه الفكرة من وجهة نظر ميتافيزيقية صرفة، بل من وجهة نظر أخلاقية، باعتبار أن الإمكان شرط للحرية والجدة (1).

أما إذا تم النظر إلى الحرية من منظور وليم جيمس السيكولوجي، فإننا سنجد أنفسنا بإزاء مذهب إرادي لا ينظر إلى العقل على أنه جوهر، بل على أنه فاعلية ونشاط. وإذا كان الناس قد دأبوا على أن ينظروا إلى الإرادة على ألها ملكة عجيبة مطوية في أعماق النفس، ومغلفة بالأسرار من كل جانب، كأن تصميمات الإرادة هي عبارة عن أحكام تعسفية لا سبيل إلى فهمها مطلقًا، فإن جيمس يربط (علسى العكس) بين الإرادة وبين عمليات التدبر أو التروي وسائر مظاهر الحياة الشعورية. فالإرادة أو المشيئة ليست منفصلة أو منعزلة عن باقي مظاهر الحياة العقلية، بل هي تعبر عن ذلك الميل الذهني – الحركي الذي يدفع بالأفكار دائمًا إلى إنتاج مجموعة من الحركات، اللهم إلا إذا عاقتها أفكار مضادة أو معارضة. ومعني هذا أن كل فعل إرادي إنما هو مجرد نموذج لذلك الفعل الذهني الحركيي. وماهية الإرادة لا تنحصر إلا في استعداد الذهن لتركيز انتباهه في فكرة واحدة مع استبعاد غيرها من الأفكار. وحينما يتحقق ذلك، فلا بد أن يتولد الفعل على الأثـر بطريقـة آليـة أو توماتيكية. وعلى ذلك بمكننا القول إن حرية الإرادة عند وليم جيمس ما هي إلا قدرة الذهن على التحكم الانتباهي.

إذن ربط وليم حيمس بين الحرية والانتباه، ولذلك يمكننا القــول إن مشــكلة الحرية عنده انتقلت من مجال الميتافيزيقا باعتبارها مشكلة ميتافيزيقية، إلى السيكولوجيا باعتبارها مشكلة سيكولوجية بحتة أعاد تفسيرها على اعتبارات نفسية بحتة.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص 44.

المرجع السابق، ص 45.

الإرادي هو الذي يولد الحركة اللازمة بطريقة مباشرة فتدفع إلى تحقيق الفعل المراد تحقيقه. وهكذا نرى أن دفاع وليم جيمس عن الحرية وثيق الصلة بمذهبه التعددي ونرعته الأخلاقية التحسنية من جهة، وبمذهبه السيكولوجي ونرعته الإراديسة من جهة أخرى.

وأحيرًا يمكننا القول إن فلسفة وليم حيمس قد حاولت إذابة الحدود الفاصلة بين الفلسفة وعلم النفس؛ فقد قدم نظرياته الفلسفية المختلفة مجزوحة بعلم السنفس في أغلب الأحيان، بل ساهم علم النفس في إثراء الفلسفة الأمريكية على العموم منذ حيمس ومن جاء بعده.

#### خاتمة:

وهكذا يجعل حيمس المنفعة معيار كل شيء، فالحقيقي ليس شيئًا سوى النافع الموافق المطلوب في سبيل تفكيرنا، تمامًا كما أن الصواب ليس سوى الموافق النافع المطلوب في سبيل مسلكنا العملي. ومن ثم يمكننا القول إن وليم حيمس قد عمل على تحويل بوصلة النظر بعيدًا عن الأشياء الأولية كالمبادئ والنواميس والحتميات المسلم بها وتوجيه النظر نحو الأشياء الأخيرة: الثمرات، النتائج والآثار، المنافع.

ويعد موقفه من الله موقفًا متسقًا مع نظريته في المعرفة، لكنه غريب في الوقت نفسه عن كل الديانات والموروثات الدينية، وهو ما تَمثل في زعمه بأنه إذا كان فرض الله يعمل عملاً مشبعًا بأوسع معنى للكلمة فهو صادق، والعكس صحيح أيضًا، أما صفاته فيحب أن نغفل الصفات النظرية المعروفة من وجود بالذات وروحانية وبساطة وما أشبهها؛ لأنما عديمة الفائدة ومن ثم عديمة المعنى، وأن نقتصر على الصفات الخلقية بسبب فائدةا، مثل القداسة والعدالة والعلم فإنما تبعث فينا الخوف، ومثل القدرة والخيرية فإنما تبعثان فينا الرجاء.

كما أن ما ذهب إليه حيمس في فلسفته البرجماتية هذه يثير مشكلات كثيرة، فعندما يعلن وليم حيمس أن الحياة النفسية أصيلة، وأنحا حياة متصلة ومتدفقة وأن رائدها المنفعة، فإن رويته هذه تعد صادقة إلى حد ما، لكنه عندما يجعل منها مركز الكون وصورته، فيعتبر الكون مرنًا مثلها قابلاً للتشكيل بحييث يصير تعريف

الحقيقة أنها مطابقة الأشياء لمنفعتنا لا مطابقة الفكر للأشياء، فإن هذا يثير مشكلة الحقيقة، فالحقيقة هي مطابقة الفكر للوجود، أما العمل فإنه يسبين الحقيقة ولا يكونها، ولا يعد معيارًا في أغلب الأحيان لقياس الحقيقة.

والأمر واضح أيضًا في المسائل الدينية والأخلاقية، فأي منفعة يقصد جيمس ورفاقه؟ فإذا أحابوا بألهم يبغون المنافع العليا، فإننا نسألهم: بأي حق ترتبون المنافع وتخضعون بعضها لبعض، وأنتم تزدرون النظر وتنكرون أن يكون للأشياء حقائق وقيم؟ وما قيمة المنافع العليا بإزاء المنافع السفلي، ونحن نعميش في عمالم ممادي والمادية مغايرة للفضيلة، فلا الطبيعة فاضلة أو مطابقة للفضيلة بالذات، ولا الفضيلة موجهة بالذات للنجاح في وسط الطبيعة، والموت في آخر الأمر واقف بالمرصاد قد يبدد المنافع جميعًا؟ وليس بصحيح أن المادية مثبطة للعزيمة، فقد تبعيث في قلب المؤمن بما نشاطًا عظيمًا لكي ينتهب من متاع الدنيا ما وسعه الانتهاب. وإذا كان صحيحًا أن فكرة الله والخلود منشطة، فعلى شرط أن يكون الله موجودًا، وأن يكون إيماننا به معقولاً، أما إذا لم يكن شيئًا من هذا فالفكرة وهم حادع وخيبــة مرة؛ والأحذ بها وقوع في دور لعل كتب المنطق لم تذكر أبدع منه، إذ إنها تريدنا أن نعتقد بالله وبالخلود لأن هذا الاعتقاد مفيد، والفائدة المرجوة منه لا تتحقق إلا بوجود الله والخلود! ولذلك فإنه يمكننا القول إن برجماتية حيمس ورفاقه تصــطدم تمامًا مع فلسفة العصور القديمة، ومع فلسفة العصور الوسطى التي كانت تمدف إلى بحرد كشف الحقيقة، وتقتصر على محرد المعرفة، وتسعى إلى الوصــول إلى المثــل العليا والقيم الخلقية الرفيعة، كما أنما لا تتفق في بعض الجوانب مع فلسفة العصــر الحديث والمعاصر. كما أنه لا يجب أن يفوتنا أن ننوه في حتام هذا البحث على أن تطبيقات البرجماتية على أرض الواقع تعكس تناقضات جمة؛ إذ تبرر الغاية الوسيلة مهما احتاط البرجماتي لهذا، فهو لا يرى إلا منفعته ومصلحته الشخصية، ويضعها فوق كل اعتبار، وهذا ما تعكسه تصرفات أمريكا البرجماتية تجاه شعوب منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الشعوب الأخرى بصفة عامة.

# جوزایا رویس

د. الشريف طوطاو
 أستاذ وياحث في الفاسفة جامعة خنشلة الجزائر

# أولا: حياته ومؤلفاته

#### 1 حیاته:

جوزايا رويس (JOSIAH ROYCE) فيلسوف أمريكي ولد عام 1855م في مدينة سيرانيفادا الواقعة بولاية كاليفورنيا. انتقل في بداية عام 1866 إلى الدراسة في إحدى المدارس الخاصة ب "سان فرنسيسكو". وبدأ دراسته الجامعية في مدينة كاليفورنيا عام 1871م حيث حصل على أول درجة جامعية عام 1875، وفي دراسته العليا قرأ لكل من جون ستيوارت مل وهربرت سبنسر، كما قرأ نظرية التطور وتأثر كها كما سنبين ذلك لاحقا.

وبعد تخرجه ذهب إلى ألمانيا حيث قرأ الفلسفة الألمانية وتأثر باتجاهاتها المثالية والرومانسية، كما تأثر بنظرية التطور، وشغف بالرياضيات والمنطق الذي كانت له إسهامات فيه. كما سيأتي بيانه، ثم انتقل إلى جامعة جون هوبكنز قبل أن يعود إلى جامعة كاليفورنيا من عام 1878 إلى عام 1882، وظل منذ ذلك الوقت يعمل في جامعة هارفارد.

توفي رويس عام 1916 عن عمر ناهز إحدى وستين سينة. تاركيا وراءه مجموعة من المؤلفات التي ضمنها فلسفته (1).

<sup>(1)</sup> ينظر حول حياة ومؤلفاته: أحمد الأنصاري، مقدمة الترجمة العربية لكتاب رويسس: الجانب الديني للفلسفة، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط2، ص 4.

#### 2 - مۇلقاتە:

يمكن القول بأن رويس صاحب قلم سيال بالنظر إلى عدد المؤلفات التي تركها، وبالنظر أيضا إلى فترة حياته القصيرة نسبيا، وفيما يلي قائمة بأهم مؤلفاته المنشورة مرتبة حسب تسلسلها الزمني:

أهية التحليل المنطقي (1881)، الجانب الديني للفلسفة (1882)، دراسة للشخصية الأمريكية (1886)، روح الفلسفة الحديثة (1892)، مفهوم الله (1897)، دراسات في الخير والشر (1898)، العالم والفرد في حرزأين (1900 – 1902)، مفهوم الخلود (1900)، الوضع الحالي لمشكلة الدين الطبيعي (1901 – 1902)، مدخل إلى علم النفس (1903)، هربرت سبنسر. تقويم ومراجعة (1904)، علاقة مبادئ المنطق بأسس الهندسة (1905)، فلسفة الولاء (1908)، مشكلات الجيل ومشكلات أمريكية (1909)، وليم جيمس ومقولات أخرى عن فلسفة الحياة (1911)، مصادر البصيرة الدينية (1912)، مبادئ النطق (1912)، مشكلة المسيحية في جزأين (1913)، الحرب والتأمين (1914)، وإلى جانب ذلك، فقد نشر العديد من المقالات بمحلات فلسفية أمريكية، كمجلة العقل وبحلة الفلسفة التأملية وغيرها. كما أسهم في بعض المؤلفات تأليفا ومراجعة (\*\*).

ومن خلال هذه المؤلفات يتبين لنا بأن اهتمامات رويس قد توزعت حــول علوم الميتافيزيقا والأخلاق والمنطق وفلسفة الدين وبدرجة أقــل علــم الــنفس والفلسفة الاجتماعية والسياسية.

# ثانيا: - الملامح العامة لفلسفته

رغم أن رويس يصنف لدى الدارسين للفلسفة ضمن تيار الهيجليين الجدد، وهو تبار مثالي إلا أن فلسفته قد تميزت عن غيرها من الفلسفات بمجموعة من الخصائص والمميزات نجملها في الملامح التالية:

<sup>(\*)</sup> تجدر الإشارة إلى أن أهم أعمال رويس قد ترجمت إلى العربية والفضل في ذلك يعود إلى الأستاذ أحمد الأنصاري الذي عرف القارئ العربي بفلسفة رويس سواء من خسلال ترجمة أهم أعماله أو من خلال أطروحته للدكتوراه الموسومة بـ "فلسفة الدين عنسد حوزايا رويس" (جامعة القاهرة، 1997).

# 1- أنها فلسفة مثالية

من الشائع لدى الباحثين والدارسين للفلسفة أن الفلسفة المثالية قد استوطنت الملسفة البراجماتية ألمانيا، فيما استوطنت الفلسفة التحريبية إنكلترا، واستوطنت الفلسفة البراجماتية الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن هذا التقسيم الجغرافي للفلسفة لا ينبغي أن يؤخذ بإطلاق، فلئن كان المذهب التحريبي قد ظهر وانتشر وتطبور حقبا في إنكلترا، إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور الفلسفة المثالية في هذه البلاد سارت جنبا إلى جنب مع الفلسفة التحريبية، ولعل الفضل في ذلك يعود إلى كانط وهيحل الفيلسوفان الألمانيان اللذان امتد إشعاعهما خارج ألمانيا و لم يسلم من تأثيرهما، على حد قول مورتون وايت، أي فيلسوف تقريبا في القرن العشرين، وهذا ما يتحلى بصورة خاصة مع تيار الكانطيين الجدد وتيار الهيجليين الجدد الذي ينسب إليه جوزايا رويس، وقد ظهر هذا التيار الأخير بداية في إنكلترا، ومن أبرز ممثليه وأعلامه هناك: سترلنج، كيرزد، حرين، برادلي، بوزنكيت، هالدين، ماكتاجرت، تبلور.

وقد عرفت المثالية طريقها إلى أمريكا وأصبحت الفلسفة الثانية هناك بعد الفلسفة البراجماتية، "وخرجت منها أربع مدارس تمثل كلا منها نموذجا أمريكيا، أو صيغة أمريكية للمثالية الألمانية، وكل منها نمط خاص من المثالية، هذه المدارس الأربع، هي: مذهب الشخصية (يوردن باركر براون)، والمثالية التأملية أو الموضوعية (جيمس أدويل كرايتون)، والمثالية الدينامية (حورج سلفستر مورس)، والمثالية المطلقة (حوزايا رويس)"(1).

إن فلسفة رويس، إذن، هي فلسفة مثالية نشأت تحت تأثير المثالية الألمانية عموما ومثالية هيجل المطلقة بصورة خاصة حيث يصنف في خانة الهيجليين الجدد، غير أنه لا يمثل نسخة مكررة من مثالية هيجل، فمثالية رويس هي مثالية أمريكية الطابع، حيث اصطبغت بالبيئة الفكرية والاجتماعية الأمريكية ولعل هذا يظهر في محاولته التوفيق أو الجمع بين المثالية والبراجماتية هذه الأخيرة التي تمثل روح الثقافة

<sup>(1)</sup> الأنصاري، مقدمة كتاب رويس: الجانب الديني للفلسفة، ص (7-8).

الأمريكية، وقد أسفر هذا التوفيق عن مذهب جديد هو ما يصطلح عليه رويــس بالمثالية البراجماتية.

ويعترف رويس بفضل الفلسفة المثالية عليه، بدءا بالمثالية الألمانية ممثلة في فلسفات كانط وفحته وشلنج وشوبنهور وهيحل، مرورا بالمثالية الجديدة ممثلة في تيار الكانطيين الجدد في ألمانيا والهيجليين الجدد في كل من إنكلترا وأمريكا، وفي ذلك يقول: "وحقيقة يشعر الكاتب في أعماقه بأن ما يعرضه، ماهو إلا نتاج قراءته لتاريخ الفلسفة وما يتذكره من هذا التاريخ ولكنه يدين لكانط، ويقدر ما اكتسبه من قراءة فشته، والكانتيين الجدد في ألمانيا، ومن قاموا بإحياء المثالية في السنوات الأخيرة في كل من إنجلترا وأمريكا، ويعترف أيضا بأن عليه دينا خاصا الهيجل"(1).

لكن، وعلى الرغم من اعترافه عما يدين به للفلسفة المثالية، إلا أن رويسس لا ينفي ما يتميز به مذهبه الفلسفي من أصالة واستقلالية وخصوصية تميزه عن المذاهب المثالية الأخرى، وهو ما يؤكده في قوله: "قد يكتشف القارئ المتخصص احتواء هذا العمل [يقصد كتاب الجانب الديني للفلسفة] على مذهب فلسفي لا يخلو من التميز والأصالة والاستقلالية في بعض أجزائه، ولكنه بالرغم من استقلاله وخصوصيته، فإنه يظل منتميا لتيار الفلسفة المثالية لمن يسمون بالفلاسفة بعد كانط"(2)

وهكذا، فإذا كان الإطار العام لفلسفة رويس هو الفلسفة المثالية، ومــنهب المثالية المطلقة بالخصوص، إلا أنه مع ذلك قد استطاع أن يخط لنفسه مذهبا مثاليا أصيلا ومتميزا بحيث أنه لم يكتف بترديد آراء هيجل بل عمل علــى تطويرهـا والاستفادة من آراء المثاليين الآخرين وخصوصا كانط الذي يمكن عــده أكثــر المثاليين تأثيرا في فلسفة رويس بعد هيجل، وهذا المعنى يمكن اعتبار رويس هيجلي جديد، فما الذي أخذه رويس عن هيجل؟ وما هي مناحي التحديد أو التطــوير الذي أدخله على فلسفة هيجل؟

<sup>(1)</sup> جوزايا رويس، الجانب الديني للفلسفة، مصدر سابق، ص 25.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 25.

يميز رويس في الفلسفة المعاصرة بين نوعين من الفكر الهيجلي: الأول ينتمي إلى "هيجل" المثالي المتمسك بمبادئه المثالية، وبالحقائق الأساسية للمثالية. وينتمي الثاني إلى "هيجل" المنطقي، الذي يؤكد على المنهج الجدلي، ولا يهتم بالفلسفة بقدر اهتمامه بالفكرة عن الفلسفة. ورويس يرى نفسه مدين لهيجل المثالي دينا كبيرا، ولكنه غير متعاطف مع هيجل المنطقي، غير أن ذلك لا يعني، كما قال، إهمال الفلسفات المثالية الأخرى. فالواقع أن إهمال الفلاسفة المثاليين الآخرين من أجل رفعة شان الفلسفة المثالية يعد خطأ لا يغتفر، فإذا كان هيجل قد علم أو قال شيئا، فإن تعاليمه وأفكاره يمكن صياغتها في مصطلحات غير هيجلية، وإلا يتحول هيجل إلى مجموعة مسن المصطلحات التافهة والمهملة، وليس صاحب فكر عميق على الإطلاق. (1).

ومعنى هذا، أن رويس رغم إعجابه وتأثره بميحل إلا أنه جعل مسافة بينه وبين هيحل، لدرجة أنه اعتبر نفسه فيلسوفا غير هيحلي، فبالنسبة له، أن تكون هيحليا، لا يعني ترديد مصطلحات هيحل بحذافيرها، بل إعادة صياغتها صياغة خاصة تبرز قيمة فكر هيحل وحيويته وخدا ما قام به بعض الهيحليين الجدد وبه استحقوا هذه التسمية، فكلمة جديد هنا لا تحمل دلالة زمنية، كوفم ظهروا في القرن العشرين، أي قرنا بعد وفاة هيحل، بقدر ما تحمل دلالة فكرية، أي التحديد الذي العشرين، أي نظر رويس الأستاذ "جرين"، يقول رويس في هذا الصدد: "لذلك، فإن من واجب الفرد الذي يعتبر نفسه على دراية كافية بفلسفة هيحل أن يقوم بالتعبير عنها أو صياغتها صياغة حديدة خاصة به. إن تكرار اللغة أو المصطلحات الهيحلية، بدلا مسن الفكر الهيحلي، يؤدي إلى وجود التخمة المزعجة. لذا دعنا نشكر المفكرين من أمنال الأستاذ "جرين" الذين كانوا يتمتعون بقدر من الحرية في التعبير عن أفكارهم عسن المخد، هيحل بطريقتهم الخاصة. والواقع أننا نسعد لتزايد عدد من يسمون بالهيحليين الجدد، الذين يتمتعون بدرجة أكبر من الاستقلالية، على أية حال، على الرغم مسن ضحامة حجم ما يدين به الكاتب لهيحل، فإنه لا يعتبر نفسه هيحليا"(2).

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص 25.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص (25- 26).

## 2 - الاتجاه الرومانسي

يؤكد رويس على وجود علاقة بين الفلسفة والحياة (1)، وهو ما جعله يتأثر بالمدرسة الرومانسية الألمانية، "وهي عبارة عن مجموعة من الكتاب الذين حاولوا تحسيد الفلسفة في حركة أدبية، وترجمة حياقم إلى فلسفة. إن أفكار هؤلاء الرومانسيين كما يقول رويس لا تنتمي إلى مجال الفلسفة البحتة، بالمعنى الدقيق لكلمة فلسفة، ولكنها لا تخلو من دلالات ميتافيزيقية (2).

وتتكون هذه المدرسة الرومانسية من "مجموعة الشباب الذين ولدوا في الفترة من عام 1765 إلى عام 1775، والذين كان من أبرزهم، "أغسطس شليحل"، وأخوه "فردريك"، و"لورفيج تيك"، والرومانسي الدرامي "نوفالس"، الذي كان اسمه الحقيقي "فردريك ف. هاردنبرج"، والفيلسوف "شلنج" واللاهوي "شلير فاضر"(3).

وفي نظر رويس، فإن ادعاء البعض بأن الفلسفة الرومانسية لا تتناسب ولا تصلح أن تكون فلسفة للعصر الحاضر الذي هو عصر العلم، بالنظر إلى ما تتميز به هذه الفلسفة من عاطفة وخيال وعدم اعترافها بالعلم، هو ادعاء باطل، فهذا التناقض بين العلم والفلسفة الرومانسية إن هو إلا تناقض ظاهري يخفي خلف علاقة وثيقة، فلا يحوي عصرنا كما يقول إلا تلك الأفكار الرومانسية الثورية، ويعترف رويس من ثمة، بالأثر الكبير للمدرسة الرومانسية في تشكيل وتطور مذهبه الفلسفي، حيث يقول في ذلك: "إن هذه الأفكار الجماسية الشابة، التي تبدو غامضة ومشتتة ومتضاربة، بدأت تنتج بعد نموها، وبلوغها سن الرشد مذهبنا الحديث التطور، وتحث جهودنا لإقامة علاقة بين الطبيعي والروحاني، واهتماماتنا الحديثة والمتعددة بالخيرة "(4).

<sup>(1)</sup> حوزايا رويس، روح الفلسفة الحديثة، تر. أحمد الأنصاري، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط 1، 2003، ص 228.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص (230 - 231).

<sup>(3)</sup> نفسه، ص 235

<sup>(4)</sup> نفسه، ص (232 - 233).

وقد أبرز رويس خصائص المذهب الرومانسي ومزاياه وأهميته، وهي الاعتبارات التي جعلته يتأثر به، فهو يعتبر هذا المذهب امتدادا للفلسفة المثالية واستكمالا لها فيما يراه نقصا أو تقصيرا في نظرتها للوجود والحياة، فقد حاولت المدرسة الرومانسية إكمال تفسير "فشته" الأحادي للأشياء بتفسيرات مثالية أحرى للواقع (1).

إن الرومانسيين، في نظر رويس، ميتافيزيقيون أكثر منهم شعراء وهذا ما يجعلهم أقرب إلى الفلاسفة المثاليين، ولكنهم مع ذلك رومانسيون أكثر منهم فلاسفة. فكانوا يقترحون ولا يشيدون المذاهب الفلسفية الكاملة. قاموا بتفسير العالم في ضوء العاطفة والكهانة، والتحمين الجريء، بدلا من القانون الخلقي، واهتموا بالطبيعة الخارجية أكثر من اهتمام فشته بها... فالفن بالنسبة لهم لا يقل أهمية عن الأخلاق، ويعد حافزا للمفكر. فالله فنان، شاعر، يجسد ثراء حيات الجميلة في جميع حوانب العالم الحسي، ولما كنا نحن أيضا من تجسداته، ونتميز عن أعماله الأخرى بوعينا، فإننا نرى في هذه الصيغة الحسية، في الطبيعة، مثلنا العليا وقد تحققت، وكلما زاد نصيبنا من الخبرات الباطنية ومن المشاعر ومن الأماني والمثل العليا، زادت مقدرتنا على فهم الطبيعة وتفسيرها. فيرى هؤلاء المفكرون أن معرفة وقائع الطبيعة دون قلب يشعر بها، لا قيمة له. فالشاعر وحده القادر على فهم الطبيعة، لأن قوانينها تناظر قوانين القلب<sup>(2)</sup>. هذه أهم أفكار المذهب الرومانسي كما يؤولها رويس، وسوف تجد هذه الأفكار طريقها إلى مذهب وحصوصا في فلسفته للطبيعة.

#### 3- البراجماتية

ارتبطت الفلسفة البراجماتية بالثقافة الأمريكية<sup>(3)</sup>، هناك، حيث ظهرت وتطورت بفضل مجموعة من الأعلام البارزين وعلى رأسهم تشارلس بيرس

<sup>(1)</sup> نفسه، ص 233.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص 237.

<sup>(3)</sup> أحمد فؤاد الأهواني، جون ديوي، دار المعارف، القاهرة، ط3، ص 82.

(1839–1914)، حون ديوي (1859 – 1952)، وليم حسيمس (184–1910)، وهربرت ميد (1863 –1931). وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين البراجماتية والمثالية بحيث تنزع الأولى نحو العمل، ونحو الخبرة والتحربة، ونحو الواقع (أنه فيما تنزع الثانية نحو العقل والتجريد والتأمل والذاتية (المثالية في الحقيقة ليست مذهبا واحدا بل مذاهب منها المثالية الموضوعية والمثالية الذاتية والمثالية المطلقة إلا أن هذا الاختلاف لا يمنعها من أن تلتقي عند بعض الخصائص والأصول العامة) (2)، إلا أن مثالية رويس لم تمنعه من التأثر بالفلسفة البراجماتية كونه فيلسوفا أمريكيا، فقد حاول التوفيق بين المذهبين. وبذلك وضع بصممة أمريكية على الفلسفة المثالية فكانت مثاليته بحق مثالية أمريكية، يطلق عليها مصطلح مثالية براجماتية.

ويعد وليم جيمس أكثر الفلاسفة البراجماتيين تأثيرا في فلسفة رويس<sup>(3)</sup>، فهو صاحب فضل كبير عليه ليس فقط في نزعته البراجماتية بل وفي تأويله للفلسفة المثالية تأويلا أدى إلى التقريب بينها وبين البراجماتية، وهو ما يؤكده رويس في قوله: "والأستاذ حيمس نفسه الذي استمعت لمحاضراته أثناء دراسي في حامعة حون هوبكنز، ومحادثاته وخطاباته في السنوات الأخيرة، والتي تعلمت منها، ما شحد بصيري، وساعدني... على قراءة المثاليين قراءة صحيحة، وعلى البحث عن الحقيقة الأزلية والأبدية وراء كل هذه المذاهب البراجماتية. لأن من الواضح أن المذهب البراجماتي للأستاذ وليم حيمس بالرغم من رفضه للأبدي... يعبر بالفعل عن أحد حوانب هذه الحقيقة الأبدية... لذلك فأنا فيلسوف براجماتي، وأوافق تماما على أن أي حقيقة نحصل عليها، تعني نجاحا عمليا نشيطا وحيسا في أفعالنا وفي

<sup>(1)</sup> أنظر: وليم حيمس، معنى الحقيقة، تر. أحمد الأنصاري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2008، وانظر أيضا: وليم حيمس، البراجماتية، تر. محمد على العربان، المركز القومى للترجمة، القاهرة، ط1، 2008، ص 61 وما بعدها

<sup>(2)</sup> أنظر في ذلك: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1984، ص 439. وكذلك حوزايا رويس، محاضرات في المثالية الحديثة، تر. أحمد الأنصاري، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2003.

<sup>(3)</sup> رويس، الجانب الديني للفلسفة، مصدر سابق، ص 26.

الأشياء التي نحاول أن نثبتها ونتحقق فيها من أحكامنا ولا شك إطلاقا في أن قولنا "هذا حق" يكافئ القول بأن الأفكار التي أعبر بها عن هذه الحقيقة والأفكار الناجحة والعملية، والتي إذا اتبعتها، أشبع بالفعل كل حاجاتي العميقة. ولا أعترف بذلك فقط، وإنما أصر أيضا على أن الحقيقة مفهوم أخلاقي، وأشكر من أعماق قلبسي الفيلسوف البراجماتي العظيم [يقصد وليم جيمس] لأنه قد علمين في شبابسي أن معرفة الحقيقة تعني تحقيق النجاح الذي تحتاجه، والذي تسعى له دائما كل طبيعتنا العملية المشتركة وتتحمل كل الصعاب للحصول عليه"(1).

والواقع أن التقاء البراجماتية مع المثالية ليس بغريب أو مفارقة، فالبراجماتية كما يعترف أحد مؤسسيها وهو شارل "بيرس" ليست فكرة أمريكية كما هـو شائع، وإنما أصلها كانطي، فقد نشأ المصطلح في ذهن "بـيرس" مـن دراسـته لكانط(2).

إن محاولة الجمع والتوفيق بين المثالية الألمانية والبراجماتية في مذهب واحد هو ما أسماه رويس بالمثالية البراجماتية، تعد بحق إحدى ملامح فلسفة رويسس والسي تكشف عن حانب من حوانب الأصالة والخصوصية في فلسفته، وهو ما يؤكده حون سميث في تقديمه لكتاب رويس "محاضرات في المثالية الحديثة" إذ يقول: "لا يعتبر حوزايا رويس مفكرا بارزا لدى دارسي الفلسفة الأمريكية فقط، وإنما لكل من يبذلون محاولات حادة لحل المشكلات الرئيسية في الفلسفة، فقد ربط رويس بين الخبرة العملية والاتجاه العملي الذي يعد سمة مميزة للفكر الأمريكي في القرن العشرين، وبين الهدف الثابت والمستمر، للبحث عن وحدة أساسية تضم كل الأشياء، أدرك المعني الصحيح للبراجماتية، وحاول تحقيقه في مذهب الفلسفي، واضعا في اعتباره المحافظة على موقفه النقدي، وتحقيق نوع من الموازنة بين النظرة والكلية للأشياء، وبين التأكيد على الجوانب العملية لها"(3).

<sup>(1)</sup> جوزايا رويس، فلسفة الولاء، تر. أحمد الأنصاري، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2002، ص 176.

<sup>(2)</sup> الأهواني، جون ديوي، مرجع سابق، ص 84

<sup>(3)</sup> جون سميث، مقدمة كتاب رويس: محاضرات في المثالية الحديثة، مصدر سابق، ص 19.

ولعل رجوع رويس للبراجماتية يمثل بالنسبة إليه مخرجا للكثير من المشكلات التي وقعت فيها الفلسفة المثالية الألمانية، وهو نفس السبب الذي دفعه إلى الرجوع إلى مذهب الإرادة لشوبنهور وإلى المدرسة الرومانسية بحثا عن حلول لبعض المشكلات الفلسفية التي وقع فيها كانط وهيجل وغيرهما من المثاليين الألمان<sup>(1)</sup>. وتجدر الإشارة هنا إلى أن رويس لم يأخذ هذه المذاهب التي تأثر بها جاهزة كما هي معروضة، بل حاول تأويلها بحثا عن الأفكار والآراء التي تقرب بينها في نسق واحد متجانس.

#### 4 - نظرية التطور

ظهرت نظرية التطور في القرن التاسع عشر وقد شكل ظهورها أبرز حدث علمي في تلك الفترة حيث أدى ظهورها إلى إثارة الشكوك حول الكثير من الآراء والنظريات التي كانت تعد بمثابة بديهيات، الأمر الذي فتح المحال أمام مراجعات علمية عديدة، غير أن تأثير هذه النظرية لم يتوقف عند حدود العلم بل امتد إلى المحالين الديني والفلسفي وحتى إلى المحال الاجتماعي والثقافي، وقد قرأ رويس نظرية التطور في بعدها الفلسفي وتأثر بها من خلال فلسفة هربرت سبنسر.

وهكذا يمكن القول بأن مثالية رويس هي مثالية تطورية بحيث حاءت الكثير من آرائه الفلسفية منسجمة مع نظرية التطور، من ذلك مثلا نظرته للإنسان على أنه "نتاجا للطبيعة" وأن الطبيعة هي نتاج لسلسلة من العمليات، وغيرها مسن الآراء كثير أن ذلك لم يمنع رويس من توجيه النقد لفلسفة سبنسر التطورية، وهو ما تضمنه كتابه "هربرت سبنسر. تقويم ومراجعة" (1904).

وإلى جانب هذه النظريات والمذاهب الفلسفية، تأثر رويس بالعديد من الفلاسفة الآخرين وجلهم من المعاصرين له والذين التقى بمم أو قرأ لهم، ومن هؤلاء الذين يعترف رويس نفسه بفضلهم عليه، نذكر: شادوور هودجسون، أوتو

<sup>(1)</sup> أنظر: رويس، محاضرات في المثالية الحديثة، مصدر سابق، ص 214

<sup>(2)</sup> رويس، العالم والفرد، ج 2، تر. أحمد الأنصاري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2008، ص 31

<sup>(3)</sup> رويس، ينظر في ذلك: رويس، روح الفلسفة الحديثة، ص

بفليدر، هانز فانجرو، أوتو ليبمان، حوليوس برجمان، كريستوف سيحيورات، أثر بلفور، حورج بالمر، لوتزه (1). وهكذا يمكن القول بأن رويس كان فيلسوفا منفتحا على كثير من المذاهب الفلسفية واللاهوتية و لم يكن منغلقا على مرجعية أحادية، غير أنه عمل على صهر وتقريب هذه المذاهب وضمها في نسق واحد يعبر عن فلسفته المثالية، ويمكن اعتبار هذا الانفتاح ملمح آخر من ملامح فلسفته. إلا أن فلسفته في النهاية كما يعيد ويؤكد في مواضع عدة من مؤلفاته هي فلسفة مثالية مطلقة واحدية وهي ما يسميها بالمثالية البراجماتية أحيانا وبالمثالية البنائية أحيانا وبالمثالية البنائية أحيانا أعرى (2).

## 5 - البناء النسقى

من بين خصائص فلسفة رويس ألها فلسفة نسقية، فقد حاءت فلسفته كفيرها من الفلسفات المثالية في شكل نسق فلسفي شامل ومغلق، بحيث ترتبط فلسفته الدينية بنظريته في الوجود، وترتبط هذه الأخيرة ارتباطا وثيقا بنظريته في المعرفة مثلما ترتبط هذه الأخيرة بنظرية في الأخلاق، فلا يمكن من ثمة، أن تدرس وتفهم الواحدة منها بمعزل عن الأخرى "فمذهبه الفلسفي يعد من بين المذاهب التي أقامت الوجود على نظرية المعرفة، يقترب من طبيعة الأشياء عن طريق تحليل طبيعة المعرفة ودراسة المعاني الداخلية والخارجية للأفكار، فيسير في تيار الفلسفة النقدية. والربط بين المعرفة والأخلاق، ينبغي حسم ما الذي يجب أن أعرف قبل الحكم بما أحكم بوجوده. إذا كان الوجود معبرا عن قصد معين لفكرة معينة، فلا وجود منفصلا للأشياء عن الأفكار التي تشير إليها. لا وجود لفكرة إلا بوصفها تجسيدا لإرادة تسعى للتعبير عن نفسها في الفكرة. يظهر الربط بسين الإرادة والفكرة والموضوع أو الأخلاق والمعرفة والوجود"(3). ويعد كتاب العالم والفرد من هدذه

<sup>(1)</sup> رويس، الجانب الديني للفلسفة، مصدر سابق، ص 26.

<sup>(2)</sup> جوزايا رويس، العالم والفرد، ج 2، مصدر سابق، ص 18.

<sup>(3)</sup> أحمد الأنصاري، مقدمة كتاب رويس: العالم والفرد، ج1، تر. أحمد الأنصاري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2008، ص (8 – 9).

الوجهة أهم مؤلفات رويس على الإطلاق حيث عرض مذهبه الفلسفي في المعرفة والوجود والأخلاق بشيء من التفصيل. فجاءت أراؤه فيه مترابطة متناسقة في صورة بناء فلسفى شامخ يذكرنا بمذاهب الفلاسفة المثاليين وعلى رأسهم هيجل.

ومن هنا يمكن القول بأن هذه الفلسفة كانت وفية لروح الفلسفة الحديثة وتقاليدها التي اتسمت بهذا الطابع النسقي، أكثر منها أقرب إلى الفلسفة المعاصرة باعتبار أن هذه الأخيرة قد تميزت برفضها للأنساق الفلسفية الشامخة والمغلقة. واتجهت نحو دراسة العيني والجزئي.

# 6- أنها فلسفة دينية

يمكن القول بأن فلسفة "رويس" فلسفة دينية، حيث تلتقي الفلسفة مع الدين في الموضوع والهدف إلى أبعد الحدود، وهذا ما يؤكد عليه "رويسس" في كتاب "الجانب الديني للفلسفة"، حيث يقول: "يعرض هذا الكتاب منهم فلسفي وتطبيقه على المشكلات الدينية، ولما كان المذهب الفلسفي ليس مجرد نسق فلسفي حر، أو تفلسف من أجل التفلسف، اعتمدت بنية هذا المذهب الفلسفي على طبيعة هذه المشكلات ذاقا (المشكلات الدينية). وقد تم احتيار هذه المشكلات الدينية موضوعا للدراسة، لأفا غالبا ما تثير التساؤلات الفلسفية المحيرة، ولنذلك تستحق إخلاصنا وتقديم أفضل ما لدينا"(1).

وهكذا تغدو الفلسفة والدين مع "رويس" صنوان لا يفترقان، الفلسفة منهج، والدين موضوع، فالأسئلة الدينية من قبيل: من أين وجد هذا العالم؟ وما مصيره؟ وهل هو أبدي أم له نماية؟ وإذا كان العالم مخلوق لله، فما طبيعة الله؟ وما صفاته؟ وكيف أوجد العالم؟ وإذا كان الله موجودا، وكانت هناك حياة بعد الموت، فماذا يجب علي أن أسلك حتى أنال رضى الله وأحيا حياة أبدية سعيدة؟ ما مصدر الشر في هذا العالم؟ وهل الخير والشر مقدران علينا أم من اختيارنا؟ ما العلاقة بين الزمني والأبدي؟... إلخ. هذه بعض من الأسئلة التي تمثل مشكلات دينية، وكل إنسان يحكم طبيعته الدينية، وبحكم الفطرة يطرحها على نفسه، ومن ثمة فهو بحاجة إلى

<sup>(1)</sup> رويس، الجانب الديني للفلسفة، مصدر سابق، ص 23.

والمشكلات وإلا ظل يتخبط في تفكيره وفي سلوكه، من هنا حاجة الفلسفة إلى الدين وحاجة الدين إلى الفلسفة، ففلسفة ليس في وسعها الاهتمام بالمشكلات الدينية ليست حديرة بالدرس والاهتمام، من هنا يبدو التداخل والتقاطع بين الدين والفلسفة. فرويس من هذه الوجهة فيلسوف هيجلي بامتياز، ذلك أن هيجل هــو أبرز من وحد بين الفلسفة والدين، مثلما يؤكد ذلك حسن حنفي في قوله: "تعتبر فلسفة هيجل من أروع ما خلفته الإنسانية لنا من تفكير في الدين، فقـــد حــول هيجل الدين إلى فكر، ثم حول الفكر إلى وجود. لم يكتف بتأسيس الإيمان بــالله وبخلود النفس على أساس عقلى كما فعل ديكارت، كما لم يكتف بالحديث عن الدين في حدود العقل كما فعل كانط. بل تحدث عن الدين باعتباره هو الفلسفة، كما نظر إلى العقيدة باعتبارها هي الوجود. لم يجعل هيجل العقل معارضا للإيمان وهادما للعقائد كما هو الحال في فلسفة التنوير لدى المفكرين الأحرار، بل وحـــد بين العقل والوحي، وأصبح الدين لديه كل شيء ليس له محال خاص منفصل عن الوجود"(1)، وما قيل عن هيجل ينطبق إلى حد بعيد عن رويس، فقد أعطى أهميـــة بالغة لفلسفة الدين فحصها بمحموعة من المؤلفات والدراسات نذكر منها علب الخصوص الجانب الدين للفلسفة، مشكلة المسيحية، مفهوم الله، مصادر البصيرة الدينية، وهذا لا يعني أن باقى مؤلفاته قد تجاهلت هذا الموضوع، كلا، فإن أغلب الموضوعات والمشكلات التي تمحورت حولها مؤلفاته إنما هي مشكلات دينية أو لها صلة بالدين على غرار نظريته في المعرفة، ونظريته في الوجود ونظريته في الأخلاق، وهو ما يتضح من خلال كتابه الأساسي "العالم والفرد" حيث تظهر هذه العلاقـــة المفصلية بين الدين والفلسفة، فهذا الكتاب كما جاء في مقدمة المعرب "يوضح العلاقة الوثيقة بين العقائد الدينية ومسائل الفلسفة التقليدية [الوجسود والمعرفسة والقيم]. ولا يمكن نقد الدين بإقامة نظرية فلسفية عامة للوجود. ولا يتم توصيف العلاقة بين الدين والفلسفة بصورة دقيقة من خلال طريق واحد يبدأ من الدين أو

<sup>(1)</sup> حسن حنفي، تطور الفكر الديني الغربي، دار الهادي للطباعة والنشير والتوزيسع، بيروت، ط1، 2004، ص (229 - 230).

من الفلسفة. إذ يسهم كلاهما في حياة الآخر في نفس اللحظة التي يمارس فيها النقد المنبادل بينهما - فالغاية البعيدة للكتاب التوفيق بين الدين والفلسفة. يعرض رويس لما يسمى فلسفة دينية أو الدين الطبيعي. ويؤكد على أن الدين والفلسفة هدفهما واحد ويواجهان نفس الصعوبات والمشكلات. يعاني كلا منهما من سوء الفهم وغموض الهدف. وعدم فهم الإنسان العادي لقيمتهما ووظيفتهما الحقيقية. ويتفق جوهر الفلسفة مع أعمق ما جاء في الأديان"(1)، وهكذا، "فإن كان عنوان الكتاب "العالم والفرد" يوحي بأنه لا يتعلق بالمسائل الدينية بقدر ما يناقش مسألة وجود العالم الطبيعي ومكوناته ومكانة الفرد في العالم، فإنه يناقش المسائل الدينية في الوقست الجوهرية الخاصة بعلاقة المطلق بالفرد، والتي تعد مشكلة فلسفية دينية في الوقست نفسه"(2).

إن غرض "رويس" من هذه الدراسات الفلسفية لمشكلات السدين عموما ومشكلات المسيحية على وجه التحديد إنما هو المساهمة في تصحيح الكثير مسن المعتقدات الدينية التي نتجت عن رجال الدين الذين قلما درسوا الدين وفق منطق عقلي، ومن هنا يغدو إعمال العقل ضروريا لإصلاح العقيدة وتصحيح المعتقدات والتصورات الدينية، ومن ثمة إصلاح سلوكات الناس وأخلاقهم التي نتجت عسن هذه المعتقدات الدينية الخاطئة، فوظيفة فلسفة الدين بهذا المعنى هي وظيفة تنويرية إصلاحية. وقد سلك رويس لأجل هذه الغاية منهجا شكيا، فكان يشكك في الكثير من المعتقدات والمسلمات الدينية من أجل الاهتداء إلى اليقين الذي يطمئن إليه العقل قبل القلب، فالإيمان العقلي هو السبيل إلى السلوك الأخلاقي الصحيح.

لقد آمن "رويس" إذن بأهمية الشك وضرورته في الوصول إلى الحقيقة الدينية، ولكن شكه لم يكن سلبيا لا أدريا بل شكا إيجابيا وبناءا يروم الوصول إلى الحقيقة بطريقة عقلانية هادئة لا بطريق التقليد ولا بطريق الانفعالات التي غالبا ما تميز المتحمسين للدين، وفي ذلك يقول: "وينبه الكاتب القارئ العام بأن علاقة هذا الكتاب (الجانب الديني للفلسفة) بما يسمى بالمذاهب الشكية الحديثة ليست علاقة

<sup>(1)</sup> أحمد الأنصاري، العالم والفرد، ج2، مصدر سابق، ص (7 - 8).

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 8.

الانسياق الكامل التام لهذه المذاهب، أو الرفض المتعسف لها، ولا يعتبر المهدهب الفلسفي المثالي المعبر عنه في هذا الكتاب مذهبا لا أدريا، بالرغم من أهمية وقيمة الشك المطلق بوصفه عنصرا ضروريا للتفلسف والتأمل الفلسفي، ولا يستند منهج الدراسة على مجرد الرفض للشكوك المثارة في عصرنا من منطلق الدفاع عن عقيدة معينة وإنما يقوم على الاعتراف بهذه الشكوك وتحليلها واكتشاف احتوائها والتزامها بعقيدة دينية إيجابية ومهمة، وتنطبق على السلوك والواقع"(1).

هكذا، يتخذ رويس من الشك منهجا له من أجل الوصول إلى الحقيقة، لأجل لذلك وضع كل المسلمات الدينية وخصوصا مسلمات العقيدة المسيحية على محك البحث الفلسفي القائم على الشك، فخالف بذلك "كانط" الذي رأى أن مسائل الدين مثل وجود الله وحرية الإنسان وخلود النفس هي مسائل لا تقبل البحث الفلسفي وتقع خارج نطاق العقل النظري، ومن غمة ينبغي اتخاذها مسلمات للعقل العملي، حفاظا على الإيمان وعلى الأخلاق.

وإذا كان رويس قد ذهب هذا المنهج الشكي إلى أبعد مدى، فإنه يعيد ويؤكد من جهة أحرى بأن شكه هذا لا يهدف إلى إزعاج أي أحد بمواقف سلبية رافضة وغير مشمرة، ولا يبتغي إقامة الجدل أو المنازعات مع أي جهة دينية كانت، بل إن هدفه إيجابيا بصورة عامة، "فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال، كما كان الغزالي يردد. ف "رويس" كما يعترف لا ينتمي لأي جهة دينية ولا يريد الانتصار لأي عقيدة دينية على حساب أخرى، وبالتالي، فهو غير مطالب، كما يقول، بالاعتذار لأصحاب أي عقيدة أو مؤسسة دينية، لأنه كما يؤكد "يكن كل الاحترام للأديان، فإذا كان النعلب الذي فقد ذيله يوصف بالحمق، إذا ما تفاحر بفقدانه، فإنه يكون أكثر حماقة إذا حاول إخفاء فقدانه له، بوضع ذيل زائف ربما يكون قد سرقه من ثعلب ميت".

إن المغزى الأخلاقي لهذا المثال واضح ومقبول، كما يقول "رويس"، فمثلما لا يطلب الثعلب من أصدقائه محاكاته في الخسارة، لا يطلب "رويسس" القسارئ بالتحلي عن الدين وليس هدفه إثارة مجادلات ومناقشات غير مثمرة، إن هسدف

<sup>(1)</sup> رويس، الجانب الديني للفلسفة، مصدر سابق، ص 24.

"رويس" من فلسفة الدين، إنما "تحقيق نوع من الفهم الهادئ والمتبادل مع رفاقه، لمعرفة المعنى الحقيقي العميق لقيمة وأساس هذه العادة المنتشرة بيننا وهي عدادة التدين، ولا يهدف الكاتب من تقديم هذا المذهب الفلسفي اكتساب الأنصار، إذ قد يظهر من يتأثر بآرائه، أو من قد يقدم أفضل منها، فحل اهتمامه في هذه الدراسة تحقيق نوع من التصالح أو الفهم الواضح، وليس مجرد مناقشة من يعتقدون بأن في مقدورهم تقديم مذهب ديني أكثر عمقا وأصالة من مذهب الكاتب ووضع نسن فلسفي أفضل من نسقه"(1). ومن هنا يتبين لنا أن فلسفة الدين عند رويس إنما تروم إقامة الدين على أسس عقلية ومنطقية، أو بالأحرى عقلنة الدين وذلك ما كان يهدف إليه علم اللاهوت في الفكر الغربي وعلماء الكلام في الفكر

وقد توجت أبحاث رويس الفلسفية في الدين "بالكشف عن دين مثالي، يستطيع كل إنسان اكتشافه بنفسه، بصرف النظر عن عقيدته، فإن كال السدين يستند على قانون أخلاقي، ومثل أخلاقية عليا، ويحقق للإنسان الحماس الجارف، والعاطفة الدافعة تجاه هذا القانون، ويقدم نظرية ورؤية للعالم، تبين توافق طبيعة الأشياء، ونظام العالم مع هذا القانون، وترشد الفرد نحو طرق تحقيقه، فإن الفلسفة المثالبة قادرة على إقامة هذا الدين، إنه دين بلا طقوس وبلا عقائد بالية حجرت العقول، وأثارت الصراعات والحروب، ونصبت المشانق، دين لا يقوم على الإرهاب، وعلى التهديد والوعيد، وفرض القانون، ولا يقوم على المحبة والعاطفة، الأن العواطف متقلبة، ولا يستمد كيانه من حقائق يقينية دوجماطية، يسهل الاعتراض عليها، أو من كائنات حرافية يسهل رفضها، إنه دين العقل، دين المثالبة في كل عصر، بصيرة دينية تظهر وسط الشكوك، حقيقة دينية، كلما ازداد الشك فيها، تكتشف يقينا جديدا، يكمن في كل شيء، فالعالم مظهر لها والفكر الإنساني غوذجها، فهي وعي ذاتي أبدي واحد شامل، فلسفة تقول بوحدة الحياة، وبوجود المطلق، والعقل الكلي الشامل لكل شيء يتصف بالعدل المطلت يسرى أفعال الإنسان، ويصاحبه في كل فعل منها، ولكنه لا يتدخل فيها. يشعر الإنسان الإنسان، ويصاحبه في كل فعل منها، ولكنه لا يتدخل فيها. يشعر الإنسان

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 23

بوجوده بجانبه، وبوصفه دليلا على الخيرية المطلقة، ومرشدا لوحدة الكون من حوله، فيستمد العون الديني ويحيا السكينة والراحة. لا يرهب وجوده، أو يخشى عقابه، أو ينتظر ثوابا منه، أو مكافأة على أفعاله، فكل مراده منه أن يؤكد له صواب فكرته، يكتشف بنفسه، بدونه تستحيل الأخطاء، وهو الضامن ليقينه، ولما صدر منه من أحكام صائبة كانت أم خاطئة، يخلصه من التشاؤم والشك لأنه يحيا وسط الشكوك، فالشك طريق إليه و دليل على وجوده"(1).

ويمكن القول بأن "رويس" قد حاول أن يكون براجماتيا في فلسفته للدين وذلك بتقديم تصور لدين مثالي من شأنه أن يساعد الإنسان والإنسان الأمريكي على وجه التحديد أن يحيا في هدوء وطمأنينة بعيدا عن الصراعات وعن الطائفية الدينية، كما حاول من خلال هذا الدين المثالي الذي هو أقرب إلى الدين الطبيعي أن يرشد الإنسان الأمريكي نحو حياة الفضيلة ونحو فعل الخير الذي يضمن له حياة هادئة مطمئنة، وهو نفس الهدف الذي تصب فيه فلسفة وليم حيمس الدينية، غير أن كلا منهما سلك سبيلا مغايرا للآخر في سبيل بلوغ هذا الهدف.

# ثالثا: المنهج

اعتمد رويس في فلسفته على مجموعة من المناهج وذلك حسب طبيعة الموضوع والقضية التي يتناولها، وكذلك حسب الموقف الذي يكون فيه، أعين موقف النقد والمناقشة أو موقف التركيب والبناء، ونحسب أن هذه المناهج التي توسل بما ثلاثة، وهي كالتالي:

## 1 - المنهج الشكى:

يعد المنهج الشكي أحد مرتكزات التفكير الفلسفي عند "رويسس"، ويبدو رويس في شكه متأثرا إلى حد كبير بمنهج الشك عند ديكارت، ورويس لا يطبسق الشك على آراء غيره من الفلاسفة فقط، بل يطبقه ابتداء على آرائسه الفلسفية الخاصة، فهو لا يتبنى رأيا أو موقفا في مسألة ما إلا بعد أن يعرضه على محسك

<sup>(1)</sup> أحمد الأنصاري، الجانب الديني للفلسفة، مصدر سابق، ص 7

الشك، ويأتي اهتمام رويس بهذا المنهج إيمانا منه بأنه "ليس هناك من يستحق لقب الفيلسوف ما لم يشك شكا أصيلا وعميقا في نسقه الفلسفي، بل يمكن القول إن المزايا التي قد تتصف بها النظرية الفلسفية، وذلك إن كان لها مزايا على الإطلاق، لا تظهر إلا من خلال الاعتراضات التي قد توجه إليها"(1).

ولهذا، فقد التزم "رويس" بهذا المنهج الشكي في معظم نظرياته الفلسفية التي عرضها في مختلف مؤلفاته، فالشك يعتبر "في مجال الأحلاق غاية أحلاقية في حدد ذاته، ويمثل في مجال الدين جوهر الفلسفة الدينية، فالله يجب أن يشك في وحدوه شكا أصيلا. لأن معالجة مسألة وجوده تحتاج لدراسة عقليمة هادئمة، ويشكل الغموض والإهمال إهانة للخالق. لذلك يجب قبول الشك وتطويره، فحقيقة الموضوع تكمن في الشك، كما تكمن النار في حجر الفحم، فالشك طريق البصيرة"(2)، وشك "رويس" شك منهجي وليس شك مطلق، رغم انه يذهب بهذا الشك إلى أبعد مدى إذ أنه يعترف بوجود حقيقة مطلقة رغم اعتماده على الشك بصورة كبيرة، فالشك عنده وسيلة لبلوغ اليقين، ذلك أن "الشك إذا ما بلغ أقصى مدى، يؤدي هو نفسه إلى اليقين، إذ أنه يفترض وجود خطأ في الأحكام، ومحرد اعتراف الإنسان بالخطأ، هو في ذاته دليل على الصواب"(3).

#### 2 - المنهج العقلى

يعتمد رويس بصفته فيلسوفا مثاليا بشكل أساسي على المنهج العقلي المتمثل في التأمل الفلسفي، وكذا على الاستدلال المنطقي سواء في الرد على حصومه وتفنيذ آرائهم أو في إثبات آرائه، يقول بمناسبة بحثه عن المفهوم الحقيقي للوجود: "ويمكن القول منذ البداية إن الأساس الوحيد لهذا التعريف يكمن في حقيقة أن المفاهيم الأحرى للوجود قد ثبت تناقضها وعدم اتساقها، إذا ما ابتعدت عنه، وتتصف بالصواب في الجوانب التي تتفق فيها معه. كذلك من الواضح أن أي

<sup>(1)</sup> رويس، العالم والفرد، ج1، مصدر سابق، ص 267.

<sup>(2)</sup> رويس، الجانب الديني للفلسفة، مصدر سابق، ص 16.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص (101 – 102).

محاولة لإنكاره تتحول إلى حجة جديدة لإثباته وتأكيد صحته، ولذا يمكن القول أن حجمنا لإثبات صحة هذا التعريف تعتمد على الضرورة المنطقية"(1).

ويعترف "رويس" بأن التأمل الفلسفي أو ما يسميه أحيانا بالتأمل المنعزل هو المنهج الوحيد المتاح لدارس الفلسفة، وعلى الرغم مما يشوب هـذا المنهج مـن نقائص إلا أنه لا مندوحة لطالب الفلسفة من الأخذ به، يقول في هـذا الصـدد: "يجب أن أعترف أن المنهج الذي اتبعته هو المنهج الوجيد المتاح لدارس الفلسفة. ويمكن القول إن هذا الوضع يمثل النقيصة العملية في الفلسفة، أي ألها لا تسـتطيع الوصول إلى العالم المتحضر وحياتنا اليومية إلا عن طريق التأمـل المنعـزل، أي، باستعمال عبارة إمرسون تقابل الله في البرية والغابات حتى تستطيع فيما بعـد أن تتعلم بعد معاناة طويلة أن تجده في الأسواق والشوارع المزدحمة. وبـالرغم مـن اعترافي بهذه النقيصة، فإن هناك بعض المزايا للنهج الذي فرضت إتباعه. فإن كـان للإيمان عظمته، فإن للتفكير النقدي ثماره ومكاسبه، ولا يستطيع العودة للوطن إلا من حاب الآفاق البعيدة".

### 3 - المنهج القينومينولوجي

يظهر تأثر رويس بالفينومينولوجيا في كثير من آرائسه، سواء في نظريسة المعرفة أو في نظرية الوجود، أو في فلسفته الأخلاقية، أو في غيرها من الآراء، كما سيأتي بيانه، فقد أخذ عن الفينومينولوجيا فكرة القصد والشعور والايبوخيسه، فالواقع عنده "ليس إلا الهدف الخارجي لأفكارنا، ولا وجود له إلا إذا كان مقصودا ومكملا للمعنى الداخلي. ليس كيانا مستقلا قائما بذاته وإنما تجربة حيسة قائمة في الشعور، فرويس أقرب لفلسفة الظاهريات التي ظهرت عند هوسرل، ووضع العالم بين الأقواس، ويعيد للذات كيالها ويحيل العالم إلى الشعور، أراد القضاء على الفصل بين المادي والروحي، فوحد بين الذات والعالم وجعله اشباعا لرغياتنا "(2).

<sup>(1)</sup> رويس، العالم والفرد، ج1، مصدر سابق، ص 270.

<sup>(2)</sup> الأنصاري، العالم والفرد، ج2، مصدر سابق، ص 12.

#### رابعا - فلسفته

لقد حدًا رويس حدو الفلاسفة المثاليين في بناء نسق فلسفى شامخ ومغلق، حيث توزعت آراؤه الفلسفية على مختلف مباحث الفلسفة المعروفة وهي: مبحث الوجود، مبحث المعرفة، مبحث القيم، فضلا عن مبحث المنطق، وقد حساءت نظرياته الفلسفية في هذه المباحث متناسقة ومترابطة، بحيث لا يمكين أن تهدرس وتفهم أي منها بمعزل عن الأخرى، فنظريته في المعرفة ترتبط بنظريته في الوجود، تماما مثلما ترتبط هذه الأخيرة بنظريته في الأخلاق ونظريته في المنطق وبفلسفته الاجتماعية أيضا، وترتبط هذه النظريات جميعها بفلسفته الدينية التي يمكن اعتبارها الغاية التي تصب فيها كل هذه النظريات، فكل نظرية تفسر الأخرى ولا تفهم بمعزل عن غيرها من النظريات، ولهذا يصعب علينا في هذا المقام أن نستعرض بحمل نظريات رويس الفلسفية التي تشكل أهم مباحث فلسفته التي أشرنا إليها نظرا لما اشتملت عليه كل نظرية من مناقشات مطولة للمذاهب المحالفة، وما اشتملت عليه من آراء بديلة، هذا فضلا عن الطابع النسقى لفلسفته بحيث لا يمكن استعراض نظريته في الوجود مثلا دون الإشارة إلى نظريته في المعرفة، كما لا يمكن استعراض نظريته في الأخلاق دون الرجوع إلى نظريته في الوجود وهكذا فكـــل نظرية من هذه النظريات تستحق أن يفرد لها بحثا مستقلا يوفيها حقها من العرض والتحليل والمناقشة، ولذلك سوف نكتفي في هذا المقام بالتنبيه إلى خلاصة الخلاصة بالنسبة لكل نظرية ومواضعها في مؤلفات رويسس لمن يريسد معرفسة تفاصيلها.

### 1- نظرية المعرفة

لم يعرض رويس نظريته في المعرفة، بالرغم من كثرة تفصيلاتها، في مجموعة مستقلة من المحاضرات، كما فعل في دراسته لمفهوم الوجود، وإنما جاء عرض جوانب من النظرية بصورة مجزأة في مواضع مختلفة من كتبه وعلى مراحل زمنية مختلفة، وبخاصة في كتابه العالم والفرد بجزأيه، وإلى حد ما في كتاب الجانب الديني للفلسفة، وقد جاءت النظرية متداخلة مع مذهبه الفلسفى، فلا تفهم إلا من خلال

نظريته في الوجود ونظريته في الأخلاق أو المجتمع، وتدخل في نفــس الوقــت في صلب بناء هذه النظريات<sup>(1)</sup>، فلا تفهم نظرياته في الوجود والأخلاق بمعزل عــن نظريته في المعرفة.

ويمكن القول بأن نظرية رويس في المعرفة تهدور حول نفسس القضايا والمشكلات المعرفية التي تناولتها مذاهب المعرفة في العصر الحديث ونعني بدلك المذهب الواقعي، والمذهب المثالي، والمذهب النقدي (مذهب كانط)، وتتمثل هذه المشكلات في: مشكلة طبيعة المعرفة، مشكلة إمكان المعرفة ومصادرها (علاقة الفكر بالواقع) ثم مشكلة قيمة المعرفة. فهل كان رويس مثاليا أم واقعيا أم صاحب موقف حديد لا هو بالمثالي ولا بالواقعي؟

لقد كان "رويس" في نظريته للمعرفة وفيا لمذهبه المثالي البراجماتي، بحيث جمع في نظريته بين رأي المثاليين ورأي البراجماتيين، كما أنه حاول أن يوفق بسين رأي هؤلاء ورأي الواقعيين فلم يقلل من موقف التحريبيين بل حاول أن يجد له مكانسا في مذهبه.

فقد سار على خطى هيجل في القول بفكرة العقل الكلي (المطلق)، وهذا المطلق هو الضامن لوجود حقيقة مطلقة، فرويس كان دوغمائيا كغيره من المثاليين في اعترافه بالحقيقة المطلقة، رغم أنه كان يعتمد على الشك بصورة كبيرة في البحث عن الحقيقة، ولكنه بين أن الشك ذاته دليل على وجود اليقين والحقيقة، فمن الشك تخرج الحقيقة، أي أنه كان ديكارتيا في شكه، ولم يكن سوفسطائيا أو لا ادريا.

كما يظهر تأثر رويس بمذهب كانط النقدي في المعرفة، سواء في نقده للحسيين والعقليين معا، أو في جمعه بين الخبرة والأنا (الوعي)، أو في تقسيمه للعالم (موضوع المعرفة) قسمة ثنائية: عالم الوصف ويقابل ما يسميه كانط بعالم الظواهر (الفينومان)، وعالم التقدير ويقابله في مذهب كانط عالم النومسان أو الشسيء في ذاته (2). العالم الأول هو عالم الوقائع الحسبة وله مقولاته المعروفة، وهو موضوع

<sup>(1)</sup> أحمد الأنصاري، فلسفة الدين عند حوزايا رويس، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط1، 2004، ص (124 - 125).

<sup>(2)</sup> رويس، روح الفلسفة الحديثة، مصدر سابق، ص 415 وما بعدها.

المعرفة العلمية، والعالم الثاني هو عالم المثال والوعي، وله مقولاته الخاصــة، وهــو الآخر عالم واقعي مــرتبط بــالوعي وبالأنا، وهو موضوع المعرفة الفلسفية، ويعتبره رويس – كغيره مــن المثــاليين – العالم الحقيقي.

وإذا كان رويس يتفق مع كانط في قسمته الثنائية للعالم: عالم الظواهر والوصف وعالم النومان أو الشيء في ذاته، إلا أنه خالفه في قوله بقابلية هذا العالم الأخير للمعرفة، فلا توجد وقائع مستحيلة المعرفة، كما أن رويس خالف غيره من المثاليين الذين أهملوا العلم الطبيعي أي العلم الوصفي، أو لم يعترفوا بقيمته، فرويس يعترف، على خلاف هؤلاء، بقيمة المعرفة العلمية، ولكنه يعتبرها "معرفة ناقصة، فلئن كانت تساعد على معرفة وقائع العالم الخارجي، إلا ألها لا تقدم معرفة عسن الروح الكامنة وراء عالم الظاهر، لذلك لا بد من الفلسفة، فطريق الفلسفة وحده القادر على معرفة هذه الروح "(1). وهكذا يلجأ رويس إلى هذه القسمة الثنائية للعالم من أجل فض الصراع القائم بين الواقعيين والمثاليين حول طبيعة المعرفة وكذا للعالم من أجل فض الصراع عليه بعالم الواقعيين بوجود العالم المادي، عالم الوقائع الحسية، وهو ما اصطلح عليه بعالم الوصف، واعترف للمثاليين بوجود عالم الفكر، العالم المثالي العقلي، وهو ما أطلق عليه بعالم التقدير، إلا أنه في النهاية ظل وفيا للنالية، طالما أن العالم الأخير هو العالم الحقيقي.

إن الأفكار، كما يقول رويس، لها جانبين أو معنيين معنى خارجي ويتجلى في وقائع العالم المادي، فالوقائع الحسية بهذا المعنى إن هي إلا تجسيد للأفكار، ولو أن رويس لا يقلل كغيره من قيمة هذا العالم، لأن الفكرة إذا لم تجسد وظلت حبيسة الوعي كانت ناقصة، وهنا نلاحظ مسحة براجماتية في مسذهب رويسس، ومعنى داخلي للفكرة بمثل الحياة الباطنية للفكر حيث تمتسزج الفكرة بسالوعي والإرادة والهدف.

وإذا كان رويس قد سار على خطى المذاهب الأخرى في المعرفة من حيث اعتبار الخبرة الحسية والعقل مصدرين أساسيين للمعرفة، فإن الجديد والطريف

<sup>(1)</sup> أحمد الأنصاري، فلسفة الدين عند جوزايا رويس، مرجع سابق، ص 113.

الذي يميز نظريته في المعرفة هو إدخاله لعنصر جديد في المعرفة هو عنصر الإرادة التي جعل لها أهمية بالغة في المعرفة، وقد استند رويس في إثبات ذلك إلى علم السنفس التي ينجزها العقل أثناء المعرفة، وقد استند رويس في إثبات ذلك إلى علم السنفس الحديث، وهنا يظهر مدى تأثره بشوبنهور وبالرومانسيين الذي أشرنا له سسابقا، كما يظهر تأثره بمذهب وليم جيمس في الإرادة، فالإرادة هي التي تبعث الحياة في الفكر وفي الأشياء، فلا معنى للأشياء وللأفكار إذا لم تكن تعبير عن إرادة وهدف وقصد، علما بأن إرادة الفرد في مذهب رويس هي تعبير عن إرادة الكل، هذا في عالم الوعي، عالم التقدير، ويمثل ذلك حلا لمشكلة التعارض والتضارب في الأحكام، فالتعارض يكون في الأحكام الخاصة بعالم الوصف فقط لا بعالم التقدير، عالم الغايات كما يصفه "رويس".

## 2- نظرية الوجود

ترتبط نظرية الوجود عند رويس ارتباطا لصيقا بنظريته في المعرفة وبفلسفته الدينية، بحيث "تمثل دراسة النظريات الأساسية لوجود العالم المرحلة الأولى من تأويله الديني للفلسفة، حيث اعتبر دراسة العالم ومعنى وجوده مقدمة ضرورية لدراسة الدين"(2).

وتظهر آراء رويس الفلسفية في الوجود في كتابه الجانب الديني للفلسفة وفي بعض من مؤلفاته الأخرى، غير أن العرض المفصل لنظريته قد جاء في كتابه "العالم والفرد"، فما هي خلاصة مذهبه؟ يبدأ رويس نظريته في الوجود بمناقشة المفساهيم التاريخية المختلفة للوجود ليستخرج منها المفهوم الأكثر تعبيرا عن ماهية الوجود ومفهومه، وقد شكلت هذه المناقشة موضوع الجزء الأول من كتباب "العبالم والفرد" والموسوم بـ "المفاهيم الأربعة التاريخية في الوجود"، وقد بين رويسس أن هناك أربعة مذاهب مختلفة لكل منها مفهوم خاص للوجود، وهذه المذاهب هسي: المذهب الواقعي، مذهب التصوف، المذهب العقلي النقدي، والمذهب الرابع هسو

<sup>(1)</sup> ينظر في ذلك: أحمد الأنصاري، فلسفة الدين عند جوزايا رويسس، مرجع سابق، ص 121 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> أحمد الأنصاري، مقدمة كتاب: العالم والفرد، ج1، مصدر سابق، ص7.

المذهب المثالي الذي يمثله. والإشكال الأساسي بين هذه المذاهب يتعلق بطبيعة الوجود، هل هو واقعي أم عقلي؟ وهل هناك وجود واقعي موضوعي مستقل عن الفكر؟ وهل هناك فكر ومادة؟ وهل المادة مستقلة عن الفكر؟

وبخصوص هذه المشكلة ترى الواقعية أن "الفكرة لا تجدد في موضوعها الخارجي إلا قدرها المستقل عنها" فهناك استقلال متبادل بين الفكرة وموضوعها، ففكري عن الكرسي مثلا ليست هي هذا الكرسي الموجود أمامي في الواقع. وقد رفض رويس هذا المذهب مبينا ما ينطوي عليه من تناقض ذاتي بالنظر إلى الفروض الأولية التي ينطلق منها(1).

ومن هنا ينتقل رويس إلى مناقشة المفهوم الثاني وهو الذي يمثله المهذه الصوفي، "ظهر الوجود في هذا العالم الصوفي بوصفه تحقيقا للهدف الداخلي للأفكار، فيكون الوجود [بذلك] هو الكامل والمطلق والنهائي"، وفي مناقشته لهذا المذهب يرى رويس أن التصوف وإن كان محقا في ذلك، إلا أنه لا يجد خيره الأقصى إلا في الأفكار الناقصة وانطفائها. وثبت أن هذا الفراغ لا معني له. وليس هناك أي واقع إيجابى على الإطلاق"(2).

ورغم ما ينطوي عليه المذهب العقلي النقدي من صواب إلا أنه لم يسلم هو الآخر من الصعوبات ومن ثمة من انتقادات، فإذا كان هذا المذهب يميز بين الأفكار وموضوعاتها ويجعل من الأفكار مصدرا لصحة موضوعاتها، يمعنى أن الموضوعات موجودة وجودا حقيقيا في الواقع، غير أن ما يبرر وجودها هو الفكر، فإن الصعوبة التي يواجهها وأدت برويس إلى الاعتراض عليه هي، كيف تختلف موضوعاتنا عن أفكارنا، وتظل في الوقت نفسه مصدرا لصحتها وصلاحيتها"(3)

وعلى ضوء نقده لهذه المذاهب الثلاثة بما تضمنته من مفاهيم عن الوجود، يستخلص رويس المفهوم الرابع للوجود الذي يتبناه ويلتزم به سسواء في دراسته للمطلق (الله) أو في دراسته للإنسان، فالوجود حسب هذا

<sup>(1)</sup> رويس، العالم والفرد، ج1، ص 295

<sup>(2)</sup> نفسه، ص 296

<sup>(3)</sup> نفسه، ص 296.

المفهوم في أن: "هو ما يجسد المعنى الداخلي الكامل لنسق معين مطلق من الأفكار يكون متضمنا بالفعل في المعنى الحقيقي الداخلي الكامل لنسق معين مطلق مسن الأفكار يكون متضمنا بالفعل في المعنى الحقيقي الداخلي لكسل فكسرة محسدودة وجزئية أو في هدفها"(1).

وبحسب رويس، فإن هذا المفهوم يحاول "أن يضم المفاهيم الوجودية الثلاثة، وأن يحقق الانسجام بينها، فيكون الموضوع الموجود شيئا غير مجرد الفكرة، لسيس مطابقته الخارجية لها، وإنما بسبب تعبيره الكامل في صورة فردية تماما عسن المعنى نفسه الذي تجسده الفكرة بصورة جزئية ومجردة في تشكيلها العام. فتريسا الفكرة تعبيرها الكامل. فيحقق وجود الموضوع كل قصد الفكرة، فيكون تجريبيا لأنه يجسد الفكرة، وواضحا لتعبيره عن معنى، وفرديا لإعطائه للفكرة تعسيرا لا يسمح لها بالبحث عن غيره. ويعد كل وجود أقل من تلك الحياة الكاملة جزءا من الوجود وفكرة محدودة ما زالت تبحث عن كمالها، ونوعا من التحقق النسبسي كالحاجات والدوافع يبحث عن الآخر الذي يحقق الكمال لهدفه"(2). هذا المعسنى حاول رويس أن يجد حلا لمعضلة العلاقة بين الفكر والواقع، بين الكلي والجزئسي، بين الكمال والنقصان، وذلك بالتركيب والتوفيق بين المذاهب الثلاثة السالفة الذكر، فكل ثنائية من الفكرة والموضوع أو من الجزء والكل، تعسد، في نظره، لاحقة أو معاونة للإرادة أو للهدف الذي تجسده الفكرة بصورة جزئية، وتجسده الخياة الفردية الكاملة للموضوع بصورة كلية.

وطبقا لذلك، إذا أردنا التعبير عن الحقيقة كلها، فلا نقول، حسب رويس، "إن الفكرة توجد أولا، ثم يوجد الموضوع ثانيا، ثم يتطابقان ثالثا، ففي هذه الحالة نتعامل مع مجردات ونسعى للآخر الخاص بنا، أي نبحث عن معنى هذه المحسردات وهدفها، ولا نقدم تعريفا للحقيقة أو للوجود. لذلك، فالصواب في نظره، هو أن نقول "إن هناك حياة متجسدة، ومعنى متحققا، وهدفا تم التعبير عنه تجريبيا، وكل فردي حقق غايته و فايته" يقول رويس: "فهذا ما نعنيه حين نتحدث عن الواقع.

<sup>(1)</sup> نفسه، ص 43

<sup>(2)</sup> نفسه، ص 296

فليس الوجود إلا هذه الحياة كلها، وتعد فكرتي حين أتحدث عن موضوع جيزءا من هذه الحياة، وفي الوقت نفسه من حيث تحققها النسبي نمطا عاما. فتبحث فكرتي بوصفها جزءا عن الباقي المكمل لها، وتهدف بوصفها نمطا من التحقق الناقص إلى الخبرة الكاملة لكل هذا النمط"(1).

ويذهب رويس مذهب هيجل في التوحيد بين الفكر والواقع، فالوجود واحد لا يقبل القسمة الثنائية، على خلاف ما ذهب إليه العقليون والواقعيون على السواء في فصلهم بين الفكرة وموضوعها، غير أن رويس لا يلتزم بمذهب هيجل التزامـــا كليا بالنظر إلى إدخاله عناصر جديدة في نسقه المثالي مثل عنصر الإرادة الـذي أحذه عن المذهب الرومانسي وعنصر الفردانية الذي أحذه عن المذهب البراجماني، وهو ما يتحلى في قوله: "ولما كانت الفكرة تشكل مع موضوعها شيئا واحدا، فإن بحثها عن آخرها لا يكون إلا بحثا عن نفس إرادتما في حياة عقلية وتجريبية. وتكون هذه الحياة موجودة مادام أن كل فكرة صادقة كانت أو كاذبة نسبيا يكون لها موضوع، تتضمن مثل هذا الإشباع، وتفرض مثل هذا التحقق في تلك الحياة. ولذا يتحد "هذا" مع "ماذا"، فتكون "ماذا" الموضوع عبارة عن فكرتي في هذه اللحظة ولا تعرف ماهيته بصورة ناقصة فقط، وإنما تعبر عنه بصورة جزئية. أما أي وجود موضوعي فإنه يعد موجودا حقيقيا مادامت ماهية الموضوع قد تم التعبير عنها تجريبيا في حياة فردية تمثل عالمي الواقعي. ولذلك على الرغم من تأكيد الواقعية أن "ماذا" [سؤال الماهية] لا يمكن أن تحدد مسبقا "هذا" [هــذا، يرمــز إلى الوجــود الموضوعي المتحقق] و لا يمكن أن تثبت الماهية الوجود واعتبارها ذلك أمرا مسلما به من قبل الميتافيزيقا الشعبية، فإننا قد اكتشفنا كيف تحدد "هـــذا" أي "وحــود العالم" مسبقا "ماذا" أو "ماهية" الأشياء، وأصبحت واقعة وجود العالم من أكثــر الوقائع تعينا وتجسيدا"(2).

ويرى رويس أن الفكرة لا معنى لها ولا قيمة لها إذا لم تجسد في الواقع وإذا لم تجد تعبيرها في العالم التجريبي، فيقول في ذلك: "لا يمكن أن يفشل العالم

<sup>(1)</sup> نفسه، ص (296 – 297).

<sup>(2)</sup> نفسه، ص 297.

الواقعي على الرغم من فشلنا وأخطائنا في التعبير عن العقد الحقيقي لأفكارنا وعن معناها الداخلي. يمعنى آخر، لا يمكن أن تظل الأفكار مادامت متسقة مع هدفها المثالي الكامل غير متحسدة في حياة عينية لخبرة فردية، لأنما إذا ظلت غير معبر عنها لا يمكن أن يأخذ معناها النهائي إلا صورة الفروض التي تبدأ قضاياها بكلمة "إذا". وتصبح النتيجة النهائية هي إذا ما حدثت تعبيرات تجريبية معينة سوف تظهر نتائج مثالية معينة. ولقد سبق أن رأينا كيف أن الصحيح أو ما يوصف بأنه حقيقي دون تحقق عيني لا يكون صحيحا أو حقيقيا على الإطلاق"(1)، وهنا نلاحظ تاثر رويس بالبراجماتية، من حيث أنه يؤكد على أهمية الجانب العملي للأفكار، فلا قيمة للفكرة إذا لم يكن لها أثر في الواقع، وفي الميدان العملي.

## 3- نظرية القيم

لم نعثر في مؤلفات رويس على نصوص تتناول نظريت في الجمال (الاستيطيقا)، رغم الطابع الشمولي لمذهبه كما أسلفنا، ولا يوجد لدينا سبب يمكننا أن نبرر به ذلك، ومن هنا، فإن استعراض فلسفته في القيم سوف يقتصر لدينا على خلاصة نظريته في الأخلاق ونظريته في المنطق.

## 3-1- فسفة الأخلاق

تحتل الأخلاق أهمية بالغة في نسق رويس الفلسفي، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بنظريته في الوجود، بحيث يمكن اعتبار نظريته في الوجود مقدمة ضرورية لبناء نظريته في الأخلاق على أساس منطقي سليم، أو بالأحرى العمل على أساس العلم أو العقل، فتكون سلوكات الإنسان العملية قائمة على تبرير نظري وعلى أفكار واضحة، ولعل هذا ما يشي به قول رويس: "ولما كان الإنسان ينضج أخلاقيا مع مرور العمر، فإني اعتقد أن عملي هذا، قد يساعد على الأقل بعض القراء، على ادراك أن الفلسفة المثالية التي دافعت عنها طويلا، ليست فلسفة منفصلة عن الحياة العملية، وأن كلا من الدين والحياة العملية، وأن كلا من الدين والحياة

<sup>(1)</sup> رويس، العالم والفرد، ج1، مصدر سابق، ص 297

العملية، قد يحققان الكثير، من وجود ارتباط ووحدة صحيحة، تقوم بين الأخلاق ونظرية فلسفية عن العالم الواقعي ((1) كما أن نظريته في الأخلاق يمكن اعتباره تطبيقا وغاية في ذات الوقت لفلسفته الدينية، فإذا كان الهدف من فلسفته الدينية هو تصحيح التصورات الدينية السائدة وبالخصوص المسيحية منها، ومن ثمة الوصول إلى دين بديل، دين عقلي يمكن تبرير عقائده تبريرا فلسفيا كما أشرنا سابقا، فإن الغاية من هذا الدين هو إقامة الأخلاق على أساس ديسين صحيح، فتكون أخلاقا مقبولة تحقق خير الفرد والمحتمع، فالدين يمثل عنده نسقا أخلاقيا.

وإذا كان رويس لم يضع مؤلفا مستقلا في الأخلاق، اللهم إلا إذا اعتبرنا كتاب فلسفة الولاء كتابا في فلسفة الأخلاق – وهو كذلك حقا كما سيأتي بيانه – إلا أن ذلك لا يعدم وجودها، فهي مبثوثة في ثنايا مؤلفاته المختلفة، وعلى وجه التحديد في الجزء الأول من كتابه "الجانب الديني للفلسفة (2)"، وفي الجزء الثاني من كتابه "العالم والفرد"(3)، وكذا في المحاضرة الثالثة عشر من كتابه "روح الفلسفة الحديثة"(4).

تناول رويس في فلسفته الأخلاقية جملة من المشكلات والمسائل الخلقية، مثل مسألة المثل الأخلاقي الأعلى، ومسألة صراع المثل، ومسألة الأنانية والغيرية، ومسألة مصدر الشر وغيرها من المسائل. وقد التزم رويسس في دراسته لهذه المشكلات نفس النهج الذي انتهجه في نظرياته الفلسفية الأخرى، ونعني بسذلك الابتداء بالشك في الآراء المخالفة ونقدها، ومن ثمة، تأتي مرحلة التركيب والبناء حيث يقوم بعرض الموقف الذي يؤمن به.

وهكذا نجد رويس ينتقد مختلف المذاهب الأخلاقية المتمثلة في المسلمه الواقعي، المذهب المثالي، مذهب الإرادة، مذهب الضمير، فقد أخفقت هذه المذاهب في تبرير مذاهبها الأمر الذي فتح المجال أمام مذهب الشك الخلقي السذي

<sup>(1)</sup> رويس، الجانب الديني للفلسفة، مصدر سابق، ص (32-33).

<sup>(2)</sup> الصدر نفسه، ص 31 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> رويس، العالم والفرد، ج2، مصدر سابق، ص 231 وما بعدها.

<sup>(4)</sup> رویس، روح الفلسفة الحدیثة، مصدر سابق، ص 461 وما بعدها.

أدى بدوره إلى بروز النزعة التشاؤمية في الأخلاق على نحو ما يتحلى في فلسفة شوبنهور. ومثلما انتقد رويس المذاهب الأحرى فقد انتقد مذهب الشك والتشاؤم، ذلك أن فشل المذاهب الأخلاقية لا يبرر حسبه نزعة الشك والتشاؤم الأخلاقي (1). وهذا ما قاده إلى عرض مذهبه الفلسفي في الأخلاق، وهدو ما صطلح عليه بمذهب البصيرة الخلقية. فما هي خلاصة هذا المذهب؟

## - مذهب البصيرة الخلقية

يحدد رويس مذهب البصيرة الخلقية في النقاط التالية (2):

- ان البصيرة الخلقية أينما وكيفما تأتي، تتمثل في إدراك الطبيعة الباطنية
   الحقة لإرادات متعارضة معينة كائنة في هذا العالم بالفعل.
- 2- إن البصيرة الأخلاقية المطلقة، التي نستطيع أن ندركها، ولكن لا نستطيع الحصول عليها كاملة، سوف تدرك الطبيعة الداخلية الحقة لكل الإرادات المتصارعة في العالم.
- 3- تتضمن البصيرة الخلقية بطبيعتها، عند الذين يحصلون عليها، الرغبة في تحقيق الانسحام بقدر الإمكان، بين الإرادات المتصارعة والكائنة في العالم، والتي يتم إدراكها في لحظة البصيرة.
- 4- إذا كانت البصيرة قمتم مباشرة بإرادتين متعارضتين، مثل إرادتي وإرادة حاري، فإن هذه البصيرة تتضمن الرغبة في الفعل، كما لو كنت أنا وحاري، كائنا واحدا يحوي رغباننا نحن الاثنين معا.
- 5- وإذا كانت البصيرة الخلقية بغايات عامة متصارعة، تعبر عن نفسها في أنماط من السلوك، فغنها تتضمن الرغبة في الفعل، كما لو كان الفسرد الذي يدرك هذه الرغبات المتعارضة، يحوي حياة كل هذه الرغبات المتعارضة، يحوي حياة كل هذه الرغبات طمن وجوده الخاص.

<sup>(1)</sup> ينظر في ذلك: أحمد الأنصاري، فلسفة الدين عند جوزايا رويــس، مرجــع ســابق، ص 172 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> رويس، الجانب الديني للفلسفة، ص 138 وما بعدها.

- 6- حينئذ تتضمن البصيرة الخلقية الرغبة في الفعل، وتضع في اعتبارها كـــل
   نتائج الفعل على كل الغايات التي قد تتأثر بهذا الفعل.
- 7- تعارض البصيرة الخلقية كل صور الدوغماطية الأخلاقية التي تقول بغاية أخلاقية واحدة. كما ألها تعارض مذهب الشك الأخلاقي.

وهكذا، فإن رويس قد وجد في ضوء مذهب البصيرة الخلقية الحل لمعضلات الصراع والتضارب بين المثل الأخلاقية الذي هو في الحقيقة صراع بين المسذاهب الأخلاقية، أي بين غايات شخصية، من خلال تصوره لمثله الأخلاقي الأعلى الذي يقوم على تحقيق الانسجام بين الغايات الخاصة المتصارعة فيما بينها، فهذا المشل يعبر عن الإرادة الكلية وهي إرادة المطلق التي تجمع وتوحد بين كافة إرادات الأفراد المتصارعة. حيث يقول في ذلك: "إن مثلي الأعلى، يعني ببساطة، العزم على توجيه كل أفعالي تجاه تحقيق الانسجام الكلي. ويطلب مني أن أضع أمامي ونصب عيني هذا الهدف، وأن أضع في اعتباري كل الغايات المتعارضة، التي قد تتأثر بأي فعل من أفعالي "(1).

ويستخلص رويس من هذا المثل الأخلاقي أهم مبدأ خلقي، وهو كما يقول، "مبدأ كوني وكلي تماما، ويعلو فوق كل الشكوك التي قد شعرنا بها تجاه الغايسات الخلقية الخاصة. يقول هذا المبدأ افعل ما ينبغي أن تفعله بعد إدراكك لكل نتسائج فعلك على الغايات الأخرى التي قد تتأثر بهذا الفعل إدراكا كاملا في لحظة واحدة غير منقسمة. أو بصورة مختصرة "افعل دائما بعد تبصر كامل بكل الغايات التي قد تتأثر بفعلك" ولا يستند هذا المبدأ على رغبة شخصية، أو هدف ذاتي معين، مادام اختياره قائما على الإدراك العام لكل الغايات المتصارعة في الحياة. وبذلك نكون قد وجدنا في قلب الشك مذهبا أخلاقيا. واهتدينا وسط الرغبات والإرادات الفردية المتعارضة إلى إرادة كلية"(2).

هذه خلاصة مذهب رويس في الأخلاق الذي يعتبره البديل الأمثل للمذاهب الأخلاقية الأخرى، يقول في ذلك: "إن النتيجة التي انتهينا إليها هي أنه لك كان

<sup>(1)</sup> رويس، الجانب الديني للفلسفة، ص 115 وما بعدها

<sup>(2)</sup> نفسه، ص 115 وما بعدها

تظل على ضلالك، فليست لدينا الوسائل التي تخلصك منه، ولكن إذا رغبت معرفة كل الحقيقة الأخلاقية، فلن تجدها إلا في البصيرة الخلقية، وكل ما عداها ما هو إلا رغبتك الخاصة، ولكي تحقق البصيرة الخلقية، لا بد أن يكون لديك بالفعل الرغبة في الوصول إلى الحقيقة بوصفها كامنة بين الغايات المتعارضة والمتصارعة لمذهبين أو أكثر، فإذا ما تم ذلك، تكون البصيرة الخلقية الناتج الضروري حتى للمذهب الشكى ذاته"(1).

وعلى ضوء عرضنا لمذهب رويس الأخلاقي وهو ما أسماه بمذهب البصيرة الخلقية يمكن القول بأنه "مثلما جاءت مثالية رويس مجددة للدين، حاءت بحددة للأخلاق، فنبتت الأخلاق من وسط فوضى المثل العليا التي سادت الفكر الفلسفي في القرن التاسع عشر، ومن حوف التشاؤم وظلام الشك نبتت البصيرة الخلقية التي ترشد الإنسان نحو الخيرية، وتحقيق أكبر قدر من الانسجام والوحدة بين الأفراد، وبين الغايات الأخلاقية المتصارعة، فترشد الإنسان نحو المثل الأعلى الذي لا يستمد قيمته من واقع يكشف عنه، أو من عاطفة ذاتية يرغبها، وإنما من ذاته، ومن كل شك يوجه إليه. فالشك أول مراحل البصيرة الخلقية التي ترشد الإنسان إلى واجباته، إلى مهمته في الحياة، وإلى وجود العقل الكلى الشامل لكل شيء والإرادة الكلية الخيرة"(2).

## أ – مشكلة الشر

تعد مشكلة الشر من أهم المشكلات الخلقية التي تصدت لها فلسفة رويسس الأخلاقية، وهي مشكلة قديمة حديدة شغلت اهتمام الفلاسفة ورجسال السدين، حيث أفرد لها "رويس" كتابا مستقلا بعنوان دراسات في الخير والشر (1898)، كما تطرق لها في المحلد الثاني من كتابه العالم والفرد<sup>(3)</sup>.

ويمكن القول بأن رويس كان براغمانيا في تناوله لمشكلة الشر، ذلك أنه يرى بأنه لا جدوى من إضاعة الوقت في أبحاث نظرية لا طائل منها تتناول السؤال عن

<sup>(1)</sup> رويس، الجانب الديني للفلسفة، مصدر سابق، ص (139- 140).

<sup>(2)</sup> أحمد الأنصاري، مقدمة كتاب الجانب الديني للفلسفة، مرجع سابق، ص 08.

<sup>(3)</sup> رويس، العالم والفرد، ج2، ص 249 وما بعدها.

مصدر الشر في هذا العالم، وكذا السؤال عن المسؤول عنه. وفي نظر رويس، فإنه لا ينبغي إضاعة الوقت في تقييم أفعال الناس، فنحن كما يرى لا نستفيد في حياتنا حين نبحث عن أصل الشر أو على ما نطلق عليه اسم العناصر الشيطانية في العالم. فالشخص الحكيم يجب أن يقنع نفسه أن هناك قدرا كبيرا من الأعمال الشريرة يجب أن تحدث في النظام الزمني. ويجب أن تحتاج هذه الأفعال للتكفير عنها حيى تتحقق الإرادة الإلهية في الأبدية. هكذا، وبدلا من إضاعة الوقت في لوم العصاة يقترح "رويس" أن ينحصر عمل الإنسان الرئيسي في توجيه إرادته لخدمة الله(1).

وطبقا لمثالية رويس، فإن الأفراد يشتركون في الكل رغم ما يبدو بينهم مسن انفصال واستقلالية وفردانية، ومن غمة، فإن مسؤولية الخطيئة والشر تقع على كل الناس، وعليه، فلا يمكن للإنسان أن يظل لا مباليا وغير مكترث لما يقوم به الآخرون من شرور ورذائل وحرائم، فلا يستطيع فاعل الخير أن يكون لا مباليا لأفعال الآخرين الخاطئة. فخطيئة الفرد بمعنى معين تصيب الناس جميعا. فإذا كنت إنسانا ليس هناك شيء إنساني يكون غريبا عن حياتي. وإذا كانت إرادتي فردية وحرة، فإن معنى الفردية لا يتعارض مع الطبيعة الإنسانية التي أشارك العاصي فيها. فتعد بمعنى معين كل خطيئة إنسانية خطيئتي. تصيبني إن لم تكن من اختياري... لا ينحو أي إنسان منا من النتائج المذلة لجرائم حيرانه العصاة. فتماسك الروابط الإنسانية يربط حرائم الفرد بأحزان الكل<sup>(2)</sup>.

وفي نظر رويس، فإنه لا يوجد انفصال بين الأفعال الشريرة والمصائب والبلايا. فكلها جوانب للنظام الزمني وجزء من طبيعته. ويجب أن يتوقف كل من يدرك ذلك عن لوم الآخرين أو إصدار الأحكام الأخلاقية عليهم. نتعلم كيفية الحكم على مهامنا في الحياة بصورة واقعية. فحين تحدث كارثة لا أستطيع أن أنسبها لارادتي الحسرة. ولا جدوى من البحث عن أسباها أو عن مصدرها. ولما كان النظام الزمني كله تعبيرا عن إرادة، وكانت عمليات الطبيعة الخارجية مقاصد أناس ترتبط حياقم بحياتسا بصورة غامضة، فإن النتائج الشريرة ليست إلا عبارة عن نقص في التعبير لبعض هذه الإرادات

<sup>(1)</sup> رويس، العالم والفرد، ج2، ص 254 - 257

<sup>(2)</sup> نفسه، ص 254 – 257

المتناهية. لا أعرف الإرادة التي اختارت هذا الشر. ولا يجب توجيه اللوم لهـــا. ومـــع ذلك هناك دلالة أخلاقية لهذا النقص الخلقي. إذ أصبح مشاركا في كفاح العالم ضد هذا النقص حين أعاني شرا ناتجا من الطبيعة الخارجية... لا تعني رغبيتي في المعانساة وتحمل الصعاب مجرد حالة سلبية أو نوع من الكبرياء والكرامة الشخصية، وإنما تعسيني محاولة للتكفير عن شر ارتكبه فاعل مجهول. بذلك الموقف أثبت أن الشـر الطبيعـي العارض يمكن أن يصبح عنصرا في حياة ايجابية مخلصة. لا أفترض وجود الروح الخسيرة في قلب الأشياء الشريرة، بل أحاول عن طريق التعاون إزالة هـــذا الشــر الطبيعــي ومواجهته. من جهة أخرى، حين أعرف فاعل رذيلة من تلك الرذائل السبتي أتحمــــل نتائجها، يجب أن أتذكر أن كل الناس إخوة، لا يمكن فصل أخطاء الناس عن خياتي فلست وحيدا في هذا الكون. ويجب أن أشعر بالسعادة حين تصبح لدي فرصة المشاركة في التكفير عن هذه الخطيئة... لا يعنى ذلك بالطبع أن يكون سعيدا بقيامهم بارتكاب هذه الأفعال الشريرة، وإنما يستمد السعادة من الشعور بالراحة والسكينة. فقد بينت له هذه الأفعال المهمة الإنسانية المشتركة التي يجب أن يساهم فيها لتحويل هذا الشر إلى خير، أي التغلب على نتائج هذه الأفعال الشريرة. لا يصاب الفرد من جراء هذا الموقف بالحيرة. فلقد سبق أن وضحت أن ليس من واجبه إلقاء اللوم وإنما خدمة الله قدر استطاعته"(1).

## - فلسفة الولاء

تعد فلسفة رويس عن الولاء إحدى مظاهر الأصالة والإبداع في تفكيره الفلسفي، وقد خصص رويس كتابه "فلسفة الولاء" لبسط هذه الفلسفة وشرحها، ويمكن القول بأن هذه الفلسفة يمكن إدراجها ضمن فلسفة الأخلاق كما يمكن إدراجها ضمن الفلسفة الاجتماعية والسياسية. ذلك أن لفيظ الولاء يرتبط بالسياسة مثلما يرتبط بالأخلاق والقيم، غير أن رويس يفضل النظر إلى فلسفته في الولاء على ألها فلسفة في الأخلاق<sup>(2)</sup>، وذلك إذا ما جردنا لفظ الولاء من الشوائب

<sup>(1)</sup> نفسه، ص 254 - 257

<sup>(2)</sup> رويس، فلسفة الولاء، 32.

التي غالبا ما تلصق به في المفهوم العام والشائع، وإذا ما فهمنا المصطلح فهما دقيقا وهو ما انبرى له رويس في كتابه واعتبره شيئا جديدا في فلسفته عن الولاء يقول في ذلك: "والواقع أن تخليص فكرة الولاء من كل ما قد يكون قد علق ها من تفسيرات خاطئة أو علاقات زائفة بأفكار أخرى وإثبات أن روح الولاء هي الروح الحقيقية للحياة الأخلاقية والعاقلة للإنسان، هو ما أعتبره جديدا في فلسفتي عن الولاء، ويشكل مفهوم "الولاء للولاء" الذي عرضته في المحاضرة الثالثة، الجزء الهام من هذا العمل الفلسفى الأخلاقي "(1).

و. كما أن فلسفة رويس فلسفة نسقية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن فلسفة الولاء لها امتداداتها حارج بحال فلسفة الأخلاق إلى المحالات الفلسفية الأحرى المعرفية منها والاجتماعية والدينية بالخصوص، وهو ما يؤكده في قوله: "إن إدراك الواجب في ضوء مفهوم الولاء، والذي أحاول توضيحه، لن يمتد ليشمل المجال الأخلاقي فقط، وإنما يمتد ليؤثر في نظرة كثير من الناس لكل من الحق، والواقع والدين "(2).

يداً إذا رويس فلسفته عن الولاء بتحديد وضبط المعنى الفلسفي للولاء وذلك حتى يخلصه من الشوائب التي غالبا ما تلصق به في المفهوم العامي الشائع وحتى في بعض التصورات الأخرى، كما هو الحال عند شتاين متز حيث أن فكرة السولاء ترتبط غالبا بالحرب، فالحارب هو النموذج الكامل والممثل الأفضل للولاء الفكري باعتباره أفضل من يجسد قيمة الولاء حيث يضحي بنفسه ويعرض نفسه للتهلكة في سبيل الولاء لوطنه أو لمبادئه، ومن ثمة، فإن التسليم بهذا المعنى يعني أنه إذا مسا اختفت الحرب سوف تفقد المدنية واحدة من أفضل قيمها، فالحرب حسب فلسفة شتاين متز توفر فرصة هامة ونادرة للإخلاص النابع من الولاء.

ولئن كان رويس يتفق مع شتاين متز حول أهمية الولاء باعتباره مبدأ رئيسيا للحياة الخلقية، إلا أنه يخالفه الرأي في تصوره لعلاقة الحرب بالولاء. فالحرب لا تمثل المجال الوحيد الذي يتمظهر فيه الولاء حسب رويس، وربط الولاء بالحرب

<sup>(1)</sup> نفسه، ص 32.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص 32.

من شأنه أن يسيء إلى المعنى الحقيقي للولاء ويفسده، وعلى إثر نقده للمعين الشائع عن الولاء، يقدم رويس فلسفته عن الولاء، فيرى بداية بأن مصطلح الولاء مصطلح نسبي، ويتضمن دائما وجود موضوع معين، وقضية معينة، يكون الولاء موجها إليها، فهناك الولاء للوطن، الولاء للحزب، الولاء للمذهب، الدلاء للعقيدة،... إلخ. كما يميز رويس بين الولاء الصحيح والولاء الخاطئ، ويرى أن الولاء يصلح أساسا لنظامنا الخلقي، كما يصلح أن يكون معيارا لأحكامنا الأخلاقية. وقبل الخوض في هذه التفصيلات لا بد أن نتعرف أولا على المفهوم الفلسفي للولاء عند رويس.

يعرف رويس الولاء تعريف أوليا، إذ يصعب حسبه تقديم تعريف فسائي وكامل له، بأنه: "التفائي الإرادي والعملي والدائم، من قبل فرد ما تجساه قضية معينة"(1)، فمن خلال هذا التعريف يحدد رويس مجموعة من الصفات يعتبرها عناصر أساسية لا يتقوم الولاء بدونها، وهي كالتالي:

- أن تكون لدى الشخص قضية يوجه ولاءه لها. فبدولها لن يكون هناك ولاء.
- الإرادة: بمعنى أن يهب هذا الشخص نفسه لخدمة هذه القضية والدفاع عنها طواعية لا كرها.
- الإخلاص لهذه القضية والتفاني في خدمتها بطريقة مقبولة، فعالسة ودائمة.

ومن الأمثلة التي يدلل بها رويس على فضيلة الولاء، إخلاص المواطن لوطنه واستعداده للتضحية بحياته من أجله، إخلاص المؤمن لدينه، تفاني قائد السفينة في تأدية وظيفته، فلا يغادرها إذا أشرفت على الغرق إلا بعد أن يبدل ما في وسعه لإنقاذها، وبعد أن يغادرها كل طاقمها، فيكون مستعدا للغرق معها إذا اقتضت الضرورة، ويعتبر رويس هذه الأمثلة نماذج تقليدية للولاء.

<sup>(1)</sup> فلسفة الولاء، ص 41.

#### - المنطق

يشكل علم المنطق جزءا من المذهب الفلسفي لرويس، تماما كما كان الأمر مع هيجل، فلا يعتبر المنطق مقدمة للفلسفة أو علما مستقلا بقدر ما يعد جزءا من البناء الفلسفي لمذهبه، وقد اهتم رويس اهتماما كبيرا بعلم المنطق وقدم في هذا الخصوص إسهامات هامة بحيث يمكن اعتبار أعماله المنطقية بمثابة إرهاصات حقيقية لتأسيس المنطق الرمزي في العصر الحديث، فقد ألف فيه مجموعة من المؤلفات نذكر منها: "أهمية التحليل المنطقي" (1881)، "علاقة المنطق ومبادئ المنطقي" (1981).

هناك علاقة وثيقة بين ميتافيزيقا رويس ونظريته في المنطق وهي التي أطلق عليها في كتاب مبادئ المنطق بـ "نظرية النظام"، فقد نظر رويس "لهذه الكيانات المنطقية، بوصفها كيانات ضرورية لها كيالها الخاص، فهي كيانات منطقية قائمة بذاها ومستقلة استقلالا تاما عن الموضوعات الفكرية، ولا يمكن إدراك العسالم بدونها، وتخضع لها كل انساق الموضوعات النظرية والمادية وأنماط الأفعال، وبذلك يمكن القول بأن هذه الكيانات المنطقية تكتسب وجودا واقعيا، الأمر الذي يجعلها تشبه مثل أفلاطون من حيث الوجود والثبات والكمون الذي يوجه وراء كل ماهو ظاهر ومتغير... وإذا تم النظر إلى هذه الكيانات من منظور ديني فواضح أنها كيانات يلتزم بها كل فكر، أو كل كائن مفكر، سواء كان إنسانيا أو إلهيا، ولما كان العالم في جانب ما مظهرا لعقل يعبر عن نفسه فيه، وفي جانب آخر هـو ما يقصده كل فكر إنساني، فما يقصد يوجد، وبالتالي يخضع لــنفس الأنســـاق المنظمة التي يخصع لها الفكر، فإنه من الممكن القول بان هذا النسق المنظم عبارة عن الروح المشترك الكامن وراء العقل، وحلقة الوصل بين الإلهب والإنساني والعالم، وبين الروحي والمادي، وبين المثالي والواقعي، ولذلك مسن الواضح أن رويس قد استفاد من المنطق، و لم يقتص على النظر إليه بوصفه علما للـــتفكير أو للمناهج، ووظفه في فلسفته لتحقيق الربط بين المطلق والعالم والإنسان... فمنطق المطلق منطق الإنسان ومنطق نظام الأشياء في العالم، وإذا كان كانط قد قال بــان نظام الأشياء هو نظام الأفكار، فإن رويس قد قدم التبرير المنطقي، فالكل يخضــع

للنسق المنظم الذي ينطبق على كل موضوعات الفكر والواقع، والوقسائع المثاليسة والمادية.

وقد وظف رويس المنطق في حل الكثير من مشكلات فلسفته الدينية، ودينه المثالي بوجه خاص<sup>(1)</sup>. ويعترف رويس بأن المنطق هو الذي ساعده على حل مشكلة اللانهائي.

## 4- فلسفته الاجتماعية

إن فلسفة رويس المثالية لم تحل دون اهتمامه بالمسائل والمشكلات الاجتماعية التي تواجه المحتمع الأمريكي، فقد خصص بعضا من مؤلفاته ومحاضراته لمعالجة هذه المشكلات، لعل اهمها كتاب "مشكلات الجيل ومشكلات أمريكية" (1909)، وكتاب الحرب والتأمين (1914)، وكتاب دراسة للشخصية الأمريكية 1886، فضلا عن كتاب فلسفة الولاء (1908)، وهذا الاهتمام إنما يدل علي أن مثالية رويس كانت مثالية براجماتية، فالبعد العملي هو ما يميز فلسفته، بحيث أنه لم يكنن يروم وضع فلسفة نظرية بحردة في الوجود أو في المعرفة أو في القيم أو في السدين، بقدر ما كان يروم وضع فلسفة عملية تساعد الإنسان، والإنسان الأمريكي عليي الخصوص أن يحيا ويسلك على أساس فلسفى عقلى، فقد أراد رويس أن يساهم ف حل مشكلات المحتمع الأمريكي بوضع فلسفة مثالية براجماتية ترشد الفرد في حياته وفي خياراته. ومن فمة يمكن بحق اعتباره أحد المساهمين في التنوير الأمريكي إلى حانب نخبة من الفلاسفة الآخرين، فقد "كانت المثالية بالنسبة لأمريكا بعشا جديدا، وتبارا فكريا يسعى لتحقيق النهضة، جنبا إلى جنب مع البراجماتية، فظهرت في أمريكا يقظة فكرية، بدأت كما بدأت النهضة الأوروبية بنــوع مــن التحرر الفكري من سيطرة الكنيسة، وآمنت بالمثالية الألمانية كقوة لإصلاح الدين والأخلاق الأمريكية "<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> أحمد الأنصاري، مقدمة الترجمة العربية لكتاب رويس: مبادئ المنطق.

<sup>(2)</sup> أحمد الأنصاري، مقدمة كتاب جوزايا رويس: الجانب الديني للفلسفة، ص 6.

# جون ديوي، فيلسوف الخبرة

د. مونیس بخضرة جامعة تلمسان الجزائر

ولد جون ديوي (John Dewey) بمدينة قرمونت عام 1859، والتحق بجامعــة مسقط رأسه قرمونت في الخامسة عشرة من عمره، ووصل فيها إلى أعلي درجات العلم، وتحصل على درجة طالب فلسفة. وبعد تخرجه في عام 1879 نشر أول بحث له في الفلسفة في إحدى المحلات العلمية، وهو بحث قوبل بالثناء، يعكس درايته الكبيرة بشؤون الفلسفة. وفي عام 1884 منحته جامعة جونــز درجة الدكتوراه في الفلســفة، وألحق بقسم الفلسفة بجامعة ميشغان. وفي عام 1894 انتقل إلى جامعة شيكاغو الستي كانت تأسست وقتفذ، وعُيّن فيها رئيسًا لقسم الفلسفة وعلم النفس والتربية، وفيها قام بثورته التربوية باسم التربية التقدمية. وقد أنشأ فيها مدرسة تجريبية لتطبيق نظرياتـــه الجديدة، وفيها أثبت مدى علميتها، ثم انتقل إلى كلية المعلمين حيث ظل بها إلى سن التقاعد عام 1930 وتُولُق عام 1952. ومن أشهر كتبه: علم النفس (1887)، عقبدتي التربوية (1897)، المدرسة والمحتمع (1900)، الطفــل والمنــهج الدراســي (1902)، دراسات في النظرية المنطقية (1903)، الأخلاق (1907)، كيف نفكر، أثر داروين في الفلسفة (1910)، الديمقراطية والتربية (1916)، الذكاء المسدع (1917)، تحذيد في الفلسفة (1920)، طبيعة البشرية والسلوك (1922)، الخبرة والطبيعة (1925)، الفرن والتربية (1929)، الفردية قديما وحديثًا (1930)، الفن والخبرة (1934)، الخبرة والتربية (1938)، الحرية والثقافة (1939)، التربية في العصر الحديث (1940). لا عجب في أن يُسمى جون ديوي بفيلسوف الخبرة، بما أنه تناولها في أكثر مسن كتاب، وفي مقارباته الأساسية لها في تماسها لمواضيع إنسانية حاسمة مشل الديمقراطية والتربية والثقافة والبيئة. ولعل هذه المقاربات التي فتحها ديوي بسين الخسبرة كمبدأ إبداعي وباقي المحالات الإنسانية الحياتية الأحرى، جعلت منه فيلسوفًا يحظى بالاهتمام والمتابعة ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، بل في كل أنحاء العالم؛ نظرًا لقيمة انشغالاته المعرفية التي دفعت بالكثير من المنظومات التربوية في العالم إلى مراجعة نفسها أمام ثقل انتقاداته لأساليبها القديمة، والعمل على تجديدها بما يواكسب التحدولات المعاصرة التي تراعي مفهوم الخبرة والفائدة. وهذا ما جعل جون ديوي يخصص لهذه المقاربات قرابة ثلاثة كتب أساسية، والتي من خلالها ذهب إلى وضع مبدأ جديد لمفهوم التربية (éducation) بعدما استلهمه من شعار الديمقراطية المكرس في المحتمس عملية ترقى في نظام الخبرة وعن طريقها وفي سبيلها.

يعد جون ديوي من أبرز الفلاسفة المعاصرين، لا سيما في ميدان التربية والثقافة والتعليم. كما أنه يُعدّ ناقدًا متميزًا في الفلسفة، فلم يترك مجالاً مسن مجالات العامة إلا وفحصه وانتقده وعمل على تعديله وتصويبه وتوجيهه توجيهً جديدًا، يتلاءم مع مطالب الحياة الجديدة من حرية ودعقراطية سليمة، وعدالة احتماعية تصب كلها لصالح رقي الإنسان. الفلسفة في نظر حون ديوي لا تستعيد محدها وقوقا إلا إذا ابتعدت عن معالجة مشكلات الفلاسفة، واتجهست إلى حسل مشكلات الناس أنفسهم؛ إذ تقوم فلسفة ديوي على أسساس الفلسفة العملية (Philosophiedu) أو ما يعرف بالفلسفة البرجماتية ( Philosophiedu). فلسفة أشاعها في أمريكا كل من: تشارلز ساندرز بسيرس (pragmatisme).

<sup>(\*)</sup> البرجماتية (pragmatisme). يقول ديوي: أؤكد أن لفظ براغماتي لا يعني إلا قاعدة إرجاع كل تفكر وكل الاعتبارات التأملية إلى نتاجها للمعنى النهائي، والاختبار على محك الترتيب، وهي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية (pragmata) ومعناها (أفعل). ولقد عالج ديوي الغياب الذي أحاط هذا المفهوم وما لحقه من تأويل، فميز بينها وبين العملية والنفعية والتحريبية وبين الواقعية الجديدة التي تنكر النظرية التمثيلية في المعرفة، ولقد اصطنع حون ديوي الوسيلة ليشير إلى الاتجاه البرجماتي، وخلاصتها أن معنى أن

(Charles Sanders Peirce (1839-1914) وحسورج هربسرت ميسد William James (1842-1910) وويليام جيمس (1842-1910) Herbert Mead (1863-1931) وجون ديوي (John Dewey (1859-1952) وقد سبق جون ديوي لنفسه في هذه الفلسفة خطة جديدة تعرف في بعض القراءات بفلسفة الوسيلة، وأحيانًا بالفلسفة الآلية، وأحيانًا أخرى بالفلسفة المساعدة وبفلسفة الذرائع (1).

وعلى هذه الاعتبارات، اعتبر حون ديوي وظيفة الفكر هي وظيفة العقسل ذاته، وهي وظيفة عملية إيجابية نشيطة وفعالة، لا سلبية مستقبلية، غايتها صلاح الفرد والجماعة والحاضر. والذي دفع بديوي انتهاج هذا الطريق لترقيبة الحياة الاجتماعية، وتحقيق الحرية الثقافية بأكمل معانيها وأوسعها في ظل الحرية السياسية والديمقراطية السليمة، والنظم الاقتصادية، هو لإتاحة بحال الخلق والابتكار للفرد؛ فهو يؤمن بأن فلسفته الوسيلة كما يُسميها، تصلح للوصول بالإنسان والجماعات إلى مثل هذه الحرية المنشودة.

ومن الفلسفة - بمعناها الشامل- انتقل ديوي إلى التربية والتعليم، إذ يراهما بحق من أهم وسائل الإصلاح الاجتماعي إن لم يكونا أهمها، خاصة وأن كل مدرس اليوم يعرف أهمية ديوي ما قدمه في هذا المجال (علم التربية pédagogie) ومبادئه واتجاهات في التربية النشيطة الفعالة، وإتاحة المجال للناشئ ليتدرّب على الحرية والابتكار، "فليست التربية الحقة بحرد وسيلة للحياة وإنما هي الحياة نفسها "(2).

نتصور قائم في مجموعة من عمليات، وأن التصور ما هو إلا مجموعة منسقة مسن الإجراءات، وأن دلالة القضايا لا بد وأن تكون دلالة تجريبية دائمًا، ومسن ثم فإن البرجماتية عند ديوي تستخدم النتائج على ألها اختبارات لا بد منها لدلالة على صدق القضايا على شرط تناول هذه النتائج، من حيث هي عمليات يمكن إجراؤها، ومسن حيث هي وسائل تؤدي إلى حل المشكلة الخاصة التي استدعت تلك الإجراءات، وعلى هذا فإن المعرفة في برجماتية ديوي هي تحويل العالم الخارجي لا تصويره.

انظر: رالف - وين - قاموس حون ديوي للتربية، مختارات من مؤلفاته، ترجمة محمد على العريان، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ص 45.

 <sup>(1)</sup> جون ديوي، الحرية والثقافة، ترجمة أمين مرسي قنديل، مطبعة التحرير 2003 القـــاهرة ص ل.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ص "ل".

ونظرًا لثقل أفكار ديوي في بحال المعرفة العامة، فقد دفع الكثير من المفكرين للوقوف على إسهاماته، مثلما اعتبره "إروين إدمان Erwintoxicomanie" أنه أحد صناع التراث الأمريكي، ثم يضيف قائلاً: "يعترف بديوي اليوم كأحد صناع الفكر المعاصر، أو أحد الذين جددوا صياغته، ليس بين أوساط الفلاسفة المحترفين فقط، بل في القانون والتعليم والفن" (1). ويقول "يكهو يزن Eckhopèse": "تعتمد شهرة جون ديوي في أساسها على مساهماته البارزة في عالم الأفكار، فهو يُعَدّ أحد كبار الفلاسفة الحقيقيين في القرن الحاضر، وهو أبرز المفكرين التربويين في أمريكا. وقد امتدت فلسفته إلى ميادين شتى من البحث، كعلم النفس، والعلوم السياسية، والاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع والتشريع والتربية "(2). وكتب جون تشايلاز (JohnChilds) أحد تلاميذ جون ديوي يحتفل بذكراه عقب وفاته قائلاً: "كتب موريس كوهن (MorrisCohen) مقالاً عن الفلسفة الأمريكية صرح فيها بأن أمريكا إذا كان لها أن تصطنع طريقة بعض الدول الأوربية فتنشيئ كرسيًا وطنيًا للفلسفة، فلن تجد إلا شخصًا واحدًا يشغله وهو جون ديوي" (3).

وقد كتب برتراند راسل (Bertrand Russell) عن حون ديوي في كتاب تاريخ الفلسفة الغربية قائلاً: "إن ديوي الذي ولد عام 1859 يعترف به على وجه عام على أنه رأس الفلاسفة الأحياء في أمريكا، وإني لأوافقهم على هذا التقدير تمام الموافقة؛ فقد كان له تأثير عميق ليس فقط بين الفلاسفة، بل حتى على طلاب التربية والجمال والنظريات السياسية" (4). ويقول في مقال آخر: "ولهذا الفيلسوف وجهة نظر – حيث تكون هذه النظرة متميزة – تتفق مع عصر التصنيع والعمل الجماعي، ومن الطبيعي أن يكون أثره الأكبر على الأمريكيين، كما يقدره كل قوم يأخذون بعناصر التقدم مثل أمة الصين والمكسيك ممن يحاولون الانتقال السريع من حياة العصر الوسيط إلى التحديد والتحديث "(5).

<sup>(1)</sup> نقلاً عن أحمد فؤاد الأهواني، جون ديوي، دار المعارف بالقاهرة، ط3، 1959، ص 11.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ص 11.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ص 12.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه ص 12.

<sup>(5)</sup> المرجع نفسه ص 12.

## إعادة بناء الفلسفة، أو ما هي الفلسفة؟

لعل طرح مثل هذا السؤال في منظومة حون ديوي الفلسفية يتطلب شروحات ومبررات عدة، إلا أن المتصفح لفلسفته يجد نفسه يطرح مشل هذا السؤال تيمننا بعنوان جيل دولوز (Gilles Deleuze) وفليكس غتاري السؤال تيمننا بعنوان جيل دولوز (Gilles Deleuze) في كتابهما الشهير ما هي الفلسفة؟، بما أن وجهة نظر جون ديوي ووجهة نظرهما متقاربة إلى حد بعيد خاصة على مستوى الشكل. فكلا المشروعين تساءلا عن مفهوم الفلسفة الجديد، وعن وظائفها المطلوبة، كما بحثا معنا في الاهتراءات والتصدعات المتنوعة التي أصابت الفلسفة كمعرفة خاصة بالتشوهات التي أخرجتها عن سياقاتها الخاصة، كما ألهما أيضًا تناولا الفلسفة تناولاً نقديًا، ويختلفان حول الرؤية المنهجية والوظيفية للفلسفة. فدلوز وغتاري حدّداها في خلق المفاهيم وإبداعها، أما جون ديوي فقد حددها في قدرة البناء الاجتماعي (construction sociale)

يعتبر حون ديوي عملية إعادة البناء في الفلسفة ذات أهمية بالغة. إذ قد بيّنت الأحداث العديدة المتداخلة التي تخللت فترات تاريخ الفلسفة، أن المسلمة الأساسية التي يجب أن يقوم عليها العمل، تتمثل في أن مشكلات الفلسفة وموضوعاتها قد نتجت من مشكلات الحياة اليومية (la vie quotidienne) وضغوطها وتقلباتها، التي تتغير مع التغيرات التي تحدث في الحياة الإنسانية وتشكل في معظهم الأحيان نقطة تحول في التاريخ الإنساني.

يرى جون ديوي أن الحركة العالمية الأولى مثّلت صدمة كبيرة على حال التفاؤل الذي كان سائدًا خلال العصور السابقة، عصور عرفت بزيادة التفاهم بين الشعوب والطبقات. أدت هذه الصدمة إلى الشعور بعدم الأمان، وانتشر الشقاق والشعور بالشك والقلق والخوف مما سيحمله مستقبلنا. وعلى ضوء هذه التقلبات الفجائية، اعتبر جون ديوي أنه لا توجد ثقة لازمة بقدرة الفلسفة وكفاء في التعامل مع المسائل الخطيرة في حياتنا، قلّت هذه الثقة بسبب الاهتمام المتزايد بالأدوات والمناهج والانكفاء على دراسة المذاهب الفلسفية القديمة، وتم وضع تبريرات عديدة للاهتمام بهذين الاتجاهين، حين تمّت عملية إعادة البناء بالنسبة إلى

الاتجاه الأول، حيث إنه يرى أن عملية إعادة البناء تتم بالبحث عن الآليات اليق يتم مما تطوير المهارات الفكرية والمناهج الصورية على حساب المضمون الأساسي، أي الاهتمام بالشكل وليس بالمضمون. أما بالنسبة إلى المضمون، لا يمكن أن تستم العملية بدراسة الماضي وزيادة الاهتمام بموضوعاته التي لا صلة لها بالمشكلات الحالبة التي تقلق الجنس البشري.

يعتبر حون ديوي أن انسحاب الفلسفة من حياتنا اليومية، كان نتيجة سيطرة الاهتمام بهذين الاتجاهين، ودليلاً واضحًا على مدى التشتت وعدم الاستقرار السذي يسود الحياة الإنسانية. انسحاب فسره ديوي لكثرة عيوب ونقائص المذاهب الفلسفية القديمة التي قلّلت من دور الفلسفة في معالجة مشكلات الحاضر السريعة، الستغير والاضطراب، ودفعتها للبحث عن شيء محدد ويقيني يشكل مهربًا من هذه المشكلات.

ولما كانت المشكلات التي يجب أن تتعامل معها الفلسفة المعاصرة سريعة الستغير وتنمو وفقًا لسرعة تغير الحوادث وشدّقا، وتتحاوز النطاق المحلي والإقليمي، فإن ذلك يتطلّب الحاجة إلى عملية بناء من نوع مختلف عما يحدث الآن. لقد أدت الظهروف العقلية للحياة في اليونان القديمة، خاصة في أثينا، وأيضًا حين تشكّلت الفلسفة الأوروبية عمدت إلى التفرقة الحادة بين المعرفة والعمل، والتي تم تعميمها بعد ذلك، وأدّت إلى فصل كامل بين النظرية والتطبيق. كانت الفلسفة انعكاسًا للنظام الاقتصادي الذي يقسم المحتمع إلى طبقتين: طبقة العبيد وطبقة السادة. كذلك عكست كل المذاهب الفلسفية القديمة كل الآراء غير العلمية للعالم الطبيعي، وقبل التكنولوجيا بالنسبة للصناعة وقبل الديمقراطية بالنسبة للسياسة التي كانت سائدة في الفترة التي ظهرت فيها المذاهب وتشكّلت فيها. لقد أدت الظروف الفعلية للحياة في اليونان، وأيضًا حين تشكّلت الفلسفة الأوروبية إلى التفرقة العميقة بين المعرفة والعمل.

جون ديوي في مناقشته لمفهوم الفلسفة، اعتبر ألها نتجت من الهموم الإنسانية والتي تمدف إلى الاهتمام بالأحوال الإنسانية عمومًا. وتعني مثل هذه النظرة إلى

حون ديوي، إعادة البناء في الفلسفة، ترجمة أحمد الأنصاري، الهيئة العامة لشؤون المطابع
 الأميرية، ص 18.

جانب اعتبارها شرطًا مسبقًا لعملية إعادة البناء. الفلسفة يجب أن تربط في المستقبل بأزمات الإنسان ومشكلاته، وتؤكد في نفس الوقت أن كل الملاهب الفلسفية الأوروبية كانت نتيجة مجموعة من البواعث والدوافع، أي كانت مُوجّهة وهادفة. هذه الفلسفات قدّمت نفسها في التاريخ باعتبارها فكرًا يتعامل مع شيء يسمى بالوجود والطبيعة والعالم ككل أو الواقع والحقيقة. وهي مسذاهب كلها تتفق على شيء واحد محدد، ثابت وأزلي، بغض النظر عن تعدد الأسماء السي تستخدمها هذه المذاهب. ولما كان هذا الشيء يتصف بالكلية والشمول، فإن الوجود الأزلي لا يتأثر بالتغيرات التي تحدث في المكان والزمان، وبسببها عكس الفلاسفة بصورة عامة المعتقدات الشعبية السائدة في الفترات المتلاحقة، حيث كان الاعتقاد بأن الحوادث تتم في الزمان والمكان باعتبارهما يضمنان كل شيء.

كانت المذاهب الفلسفية التي تختلف حول كثير من الأشياء، تتفق جميعها على أن الفلسفة يجب أن تبحث عن الثابت والنهائي الذي لا يتأثر بمقولة الزمان والمكان. وبالرغم من التطور الهائل الذي حدث في العلم الطبيعي، فقد أدى ذلك إلى إهمال مفهوم الثابت والاعتراف بأن الكلي هو العملية المطلوبة والضرورية للفلسفة.

إلا أن حون ديوي يرى هذه الحقيقة العملية لم تنتقل إلى الفلسفة، إذ مازالت المسألة على ألها مجرد مسألة فنية ترتبط بالعلم، وليست اكتشافًا ثوريًّا يمكن جعله أساسًا حديدًا للتفلسف<sup>(1)</sup>.

هذه المسائل في نظر ديوي تعكس الوضعية التي آلت إليها الفلسفة، وعملية إعادة بنائها هي الموضوع الرئيسي للفلسفة ذاها، وهو الوضع الذي آلت إليه أيضًا المسألة الأخلاقية. وهناك ترابط بين الحالتين، بما أنه مسألة ثقافية واجتماعية عملية، تنشأ من أحكام الصواب والخطأ، ومن قيم الخير والشر، وبوصفه جملة نظريات حول الغايات والمعايير التي يتم الحكم بما على الأفعال والأحوال كما يجب، وأن كل بحث يتعلق بالمسائل الإنسانية يدخل في بحال الأخلاق. وحين لا تحتم النظرية الاجتماعية بالاهتمامات والدوافع الإنسانية، والاعتبارات المحركة للثقافة تبقيي

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ص 30.

عقيمة، وهي مسألة تُحيلنا مباشرة إلى إعادة بناء الفلسفة بما أنها مسألة في غايسة الأهمية، ولن تكون عملية إعادة بناء الفلسفة إلا عملية تطوير وتشكيل مجموعة من الأدوات الفكرية التي توجه البحث مباشرة إلى كل ما يخص الإنسان، أي توجهه نحو الوقائع الخلقية الخاصة بالأوضاع الإنسانية الراهنة.

لتحقيق هذا المراد، تظهر الخطوة الأولى في معرفة الوضع الإنساني من كل جوانبه، ويتم معرفة أن ما يوصف بأنه خير أو شر أو نافع أو ضار في بناء الإنسان، كان بسبب تدخل العلم في حياتنا، وحدث بسبب مشاركة طرق البحث في العلم الطبيعي في حياتنا المعيشية ونظام حياتنا اليومي. ولا يستطيع كل من يتصور انغلاق العلم على ذاته، واعتباره كيانًا مستقلاً معزولاً، أن ينكروا استحالة حدوث ذلك في الحياة العلمية.

يرى ديوي أن الأصوات التي ترى أن العلم المعاصر هو سبب البلاء الــذي حلّ بالبشرية المعاصرة هي ضرب من التفسير الخرافي والأسطوري؛ إذ مــا زال نطاق العلم الذي شق طريقه في الأمور الفعلية للحيــاة الإنسانية وفي حوانبــها المتعددة محدودًا وجزئيًا.

برى حون ديوي أن ما قام به فلاسفة القرن السابع عشر والشامن عشر والتاسع عشر هو إزالة الأنقاض الأنطولوجية والكونية، التي كانت تحظى باهتمام ثقافي وعاطفي في بنية الثقافة الغربية. ولا يعني ذلك ألهم لم يكونوا على علاقة بالمنجزات العلمية والثورية التي حدثت في الفلك والطبيعة والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء، وذلك بتجميلهم للوقائع التاريخية، حيث قام الفلاسفة بتهيئة البيئة الثقافية التي سمحت للعلماء بتحقيق إنجازاتهم (1)

إن الثنائيات التي شكّلت المشكلات الفلسفية حسب جون ديوي، بما فيها المشكلات الحديثة، كانت عبارة عن انعكاس للظروف الثقافية التي قامت على الفصل بين البعد الأخلاقي والبعد المادي، وهي نظرة لاءمت ذلك الظرف، في عاولة الحصول على المزايا العلمية التي تمت من تطبيقات العلم في أمور الحياة العلمية، وأبقت في الوقت نفسه على سلطة التراث القديم وعلى المسائل الأخلاقية

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ص 32.

والروحية، وكانت المنافع العلمية للعلم الجديد، الدافع الوحيد لكل مستخدمي المنهج الثوري الجديد، الذي أصبح يقدم تفسيرًا علميًّا للطبيعة والكون عامة، ولم يتم الانتباه لأثره على الجوانب الثقافية والأخلاقية، أو على الأقل لم يتم منع امتداد ذلك الأثر لباقى الجوانب الأحرى.

يتساءل حون ديوي قائلاً: كيف نُعطي للعلمانية الشكل والمضمون والسلطة التي كانت للأخلاق التقليدية، والتي لم يعد الأخلاقيون بمارسونها؟ إذ يبدو ضياع هذه السلطة واضحًا في العودة إلى اعتبار فساد الطبيعة البشرية وانحلالها مسؤولاً عن هذه الخسارة، وانتشار النظرة التشاؤمية تجاه مستقبل البشرية.

تتضمن هذه الحالات ثلاثة أمور وهي: الهجوم على العلم الطبيعي، وإظهار المذهب القائل إن الإنسان بطبعه كائن فاسد، ويستحيل وضع أخلاق تحقق الاستقرار والمساواة والحرية الحقيقية، دون النماس العون من سلطة تفوق سلطة البشر والطبيعة معًا. أما الأمر الثالث فيظهر في ادعاء مجموعة معينة من أصحاب التنظيم المؤسساتي التقليدي، بما أن لهم القدرة على صياغة الأخلاق التي نحتاجها. يقول جون ديوي: "لم أذكر هذه الأمور لنقدها أو الرد عليها، وإنما لألها تبين لنا اتجاها عامًا يُحرج الفلسفة من حالة اللامبالاة التي تنظر بها للموضوع، وكأن ذلك ليس مجالها. كما ألها تشير في نفس الوقت إلى الاتحاه الدي يجب أن تبدأ منه الفلسفة عملية إعادة بناء مستقبل الإنسان وتشكيله، وفق العمل الشوري الخلاق المنبثق من العلم الجديد، يمدنا بالحكمة لتطوير نسق نشاطنا ومعتقداتنا، وتتأسس في الوقت نفسه على المصادر والمعطيات الواضحة أمامنا والمعلومات الجديدة "(١).

يعتقد جون ديوي أن هناك علامات كثيرة بدأت تظهر في تنامي ردود الفعل تجساه العلم والتكنولوجيا، واعتبارهما مسؤولين عن الشر المنتشر في عصرنا الحاضر، ويتم اعتبارهما مجرد مجموعة من الوسائل استطعنا بها الحصول على معلومات جديدة. ولا بد من وجود أخلاق جديدة تمكننا من استخدام هذه

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ص 36.

الوسائل لتحقيق غايات إنسانية حقيقية. ويؤكد هـــذا الوضـــع علـــى ضـــرورة وضع النظم المساعدة للعلم والتكنولوجيا، وأنها يجب أن تؤسس لقـــيم أخلاقيـــة جديدة.

تحولت مسألة إعدادة البنداء في الفلسدفة إلى بدايدة عمليدة اكتشداف للحركات العلمية الجديدة، وكيفية تحقيق عمليدة اكتمالها، ومعرفة النتائج الاجتماعية والسياسية. ولا يمكن أن تتحقق عملية اكتمال هذه الحركات، ومعالجة النتائج التي تترتب عليها، وإزالة اللبس والغموض عنها، إلا في ضوء مجموعة مدن الغايات.

إذن تُعدّ مسألة عمليات إعادة البناء المطلوبة لتحقيق هذا الاكتمال مسألة متروكة للمستقبل، الذي بات مسئولا عن إكمال المراحل الجزئية السي تحققت في عملية إعادة البناء. كذلك يجب أن ننتظر تطور الحركة الفلسفية وتجاوزها المرحلة التي وصلنا إليها، حتى نستطيع أن نحصل على قائمة كاملة بالموضوعات والمسائل الفلسفية. ومع ذلك نستطيع القول إننا تعرفنا على أحد موضوعات هذه القائمة واسترعى انتباهنا لصورة عامة. ظهر هذا الموضوع في مسألة الفصل بين الأشياء بوصفها وسائل والأشياء بوصفها غايات، وارتبط هذا الفصل من الناحية النظرية بتقسيم الناس إلى عبيد وسادة، وإلى طبقة والعزل بين الفئات، وتبرز العلماء من هذه التصنيفات والتقسيمات، ووضع العلماء عموعة من الأنشطة والمواد والأدوات التي يتم استخدامها في البحث العلمي

وعلى إثر مزايا مشروع إعادة البناء في الفلسفة، قام حون ديــوي بـــإحراء مقارنة عامة بين أنماط المشكلات الفلسفية القديمة والجديدة، التي فصلها في محاضرة له ألقاها في جامعة طوكيو في شهر مارس من عام 1919، التي بيّن فيها مدى أهمية إعادة البناء والأمور التي تجعل هذه العملية مسألة حتمية.

فلسفة الخبرة (\*): يعتبر حون ديوي الخبرة من الأمور الإنسانية؛ لأغال المعاناة في داخل الفرد. غير أن ديوي لا يفصل بشكل كافر بين الخبرة والطبيعة، وبين ما هو إنساني وما هو غير إنساني، وبين الفردي والموضوعي، وهذا راجع إلى طبيعة توجهه الفكري، الذي ينحو نحو الوحدة لا الثنائية أو التعدد، وبخصوصها يضرب ديوي مثالاً مشهوراً ردده في كتبه، وهو مثال الطفل الصغير حين يلمس النار، فحرقها له غير كاف في الحصول على الخبرة، بل لا بد من معاناة ألامها، حتى يدرك بالخبرة فعلاً أن النار محرقة، ويتعلم طرق النار حتى يتحنب حروقها. ومعنى ذلك أن الخبرة تقوم بفعل أو مجموعة أفعال، وعلى تأثير وتأثر. ولا تقف الخبرة عند هذا الحد، بل تتحاوز ذلك، إلى فهم الشخص وعلى الاستفادة مسن ذلك الفهم في المستقبل. والخبرة كذا المعنى شيء ينمو مع نمو الفرد وتتابع تعلّمه من الحياة.

<sup>(\*)</sup> الخبرة expérience: لم يكن فهم طبيعة الخبرة إلا بالتنويه بألها تتضمن عنصرًا إيجابيًا وعنصرًا سلبيًّا، ممتزحين على نحو غريب ذي صفة مميزة. فمن الناحية الإيجابية نجد الخبرة هي محاولة سعي- تجريب- احتهاد، معنى يصبح واضحًا بنوع ثابت في التحربة موضوع السعي والتحريب.

ومن الناحية السلبية، نجدها تحمل معنى مكابدة ومعاناة، وعندما تمارس خبرة شيء فإننا نتصرف بمقتضاه ونفعل شيئًا حياله، ثم بعد ذلك نتحمل ونكابد أو نعاني نتائجه وما يترتب عنه من معاناة.

الخبرة كسعي تتضمن تغيرًا، ولكن التغير يكون تحوله عقيمًا ما لم يكن مرتبطًا ارتباطًا واعيًا بموحة النتائج التي تصدر عنه. وعندما ينعكس التغير الحادث من العمل أو الأداء يتحلى في تغير يحدث فينا، فإن بجرد التدفق والتتابع يكون محملاً بالمعنى عندما نتعلم شيئًا ما، ولا يحدث اكتساب في القدرة لملائمة أنفسنا و قيئها لما هو آت، أي لا يوحد ضبط أو تحكم مضاف، ومن باب الكرم يمكن تسمية مثل هذه الخبرة بالخبرة. إن التعلم مسن الخبرة هو عمل علاقة إلى الخلف وإلى الأمام، بينما ما نفعل حيال الأشياء وما تتمتع به أو تعانيه من الأشياء كنتيجة لذلك، فحيثما توجد حبرة يوجد كائن حي، ويرى ديوي أن في المذهب التقليدي الأرثوذكسي تعتبر الخبرة قبل كل شيء مسألة معرفة، وأيضًا هي من الطبيعة كما هي في الطبيعة، وليس في المستطاع الخبرة أن تسلم لنسا الحقسائق الضرورية واللازمة، وهي مسألة تفاعل بين الكائن الحي والبيئة الإنسانية والمادية.

انظر: رالف- وين- قاموس جون ديوي للتربية، مختارات من مؤلفاته، المرجع الســـابق ص 99.

يترتب على هذا التحليل لمعنى الخبرة من ألها تأثير وتأثر وإدراك للعلاقات بين أشباء عدة نتائج في التربية: أولها أن الأمور التي لا يحصل عليها التلميذ عن طريق الخبرة الشخصية، أي التي يتأثر فيها بنفسه ويدرك العلاقات بين الأشياء، لن تكون لها ثمار محدية، وهذا بسبب التعلم عن طريق التلقين. والنتيجة الثانية، أن التلمية ينبغي أن يستفيد من نشاطه الجسماني في اكتساب الخبرة، وهذا هو السبب في تحويل المدارس من هيئتها القديمة إلى معامل وورش للطفل بالتحريب. والنتيجة الثالثة، الاستفادة من جميع الحواس في التعليم كالبصر والسمع واللمس. والنتيجة الرابعة، أن التفكير هو مبدأ هذه الخبرة بالمحاولة والخطأ، وهذا هو السبيل القويم والصحيح للتفكير السليم؛ لأن التفكير عملية بحث وتحقيق وفحص للأشياء، لا معامل عن طريق التلقين (1).

تكتمل الخبرة الإنسانية الواعية في نظر ديوي لعملية المطاردة حين تنتهي هذه العملية. وإذا كان الإنسان يستعيد خبرته الماضية بسبب ما قد تستم إضافته إلى اللحظة الحاضرة التي يحيا بها، وتظل فارغة دون هذه الإضافة، فإن الحياة المكونسة للذاكرة، حياة حيال وتخيل، وليست مجرد حياة ساكنة ومجموعة من الذكريات.

وعليه كان من الضروري كما يرى ديوي أن تمر المادة الأصلية التي تشكلت الفلسفة منها بمرحلتين قبل أن تتحول إلى مادة فلسفية خالصة. تمثل المرحلة الأولى منها مجموعة قصص وروايات تحولت إلى مجموعة من المسرحيات الدرامية، تكون هذه الخبرات الوجدانية حاضرة في البداية عرضية ومتغيرة، وبعدها تحدث عملية تذكر للأحداث العاطفية التي تملأها، ويتم إحياؤها في القصة والتعبير عنها في النمثيل الصامت. كانت هناك بعض الخبرات التي تحم المجتمع ككل ويتكرر حدوثها بين اللحظة والأحرى، لتصبح خبرات عامة، فإن بنية الشعور الفردي أصبحت مماثلة لبنية الحياة الوجدانية للجماعة ومتسقة معها. وكما تحول التمثيل الصامت وتطور إلى نوع من الطقوس الدينية، مما يجعل التراث الاجتماعي يحدد المعايير التي يجب أن تخضع لها خيالات الفرد وأفكاره، ثم وضع إطار ثابت لعملية

<sup>(1)</sup> John Dewey, Art AS Expérience, Awideview-pigee Book, New York 1980 p. 35.

التخيل ووضع حدود لها، إلى درجة اختلاط الذكريات الفردية بصورة لا واعية مع الحاجات الاجتماعية، وأصبحت تخضع لمجموعة المعتقدات السبتي يسؤمن بحا المجتمع. وعليه باتت القصة معيارًا اجتماعيًّا، وتحولت المسرحية الدرامية التي كانت تصور الخبرة الوجدانية الفردية إلى عقيدة، وتحجرت الأفكار الحرة وتحولي مذاهب فكرية محددة. ويقارن ديوي ذلك بما كان سائدًا في اليونان والرومان واليهود والشعوب التي لها تاريخ طويل، في وضعها لشرائعها المحلية وللعقائد والمذاهب بمدف تحقيق الوحدة الاجتماعية والقوة السياسية. ورغم وجود ظاهرة تعميم الأفكار قبل ظهور الفلسفة، إلا أنه لا يعد السبب الوحيد لظهورها. وهذا يعني أنه ما يزال الدافع لتكوين الأنساق المنطقية وإقامة البراهين الفكرية غائبًا، وأن هذا الدافع قد تأسس من الحاجة لتوفيق بين القواعد الخلقية والمثل العليا المتحسدة في القانون الأخلاقي والمعرفة الموضوعية للواقع التي بدأت تنمو تدريجيًّا. أدت الحاجة إلى استمرار الوجود وتواصل الحياة إلى حدوث عملية انتباه للوقائق الموضوعية والفعلية في العالم.

ورغم استمرار الوضع السابق لفترة طويلة، إلا أن زيادة المعرفة العلمية للواقع واتساع بحالها وكبر حجمها، أدى إلى زيادة حدة الصراع والتنافس، ليس فقط مع العقائد التقليدية المتخيلة، وإنما أيضًا مع روحها وطابعها. ويرجع ديوي ذلك إلى دور الحركة السفسطائية (mouvement sophisme) في اليونان التي نشأت منها الكلمة بالمعنى الصحيح للكلمة، وكما بات يفهمها العالم الغربيي اليوم. وإذا كان السفسطائيون قد سادت سمعتهم بسبب نقد أفلاطون (Platon) وأرسطو (Aristote) لأفكارهم ولم يستطيعوا التخلص من هذه السمعة السيئة، إلا أن ذلك دليل على أن الصراع بين النمطين من الأفكار والمعتقدات عند السفسطائيين كان شديدًا ومحتدمًا. ورغم أن سقراط (Socrate) في نظر ديوي كان مخلصًا إلى حد ما في محاولته التوفيق بين النمطين، إلا أن اقترابه من المثالية من جهة المنهج الواقعي العملي، وإعطائه قواعده ومبادئه كان كافيًا لاقمامه باحتقار آلهة أثينا وحكم عليه بالإعدام.

<sup>(1)</sup> حون ديوي، إعادة البناء في الفلسفة، المصدر السابق ص 42.

وعلى إثر واقعة مصير سقراط والسمعة السيئة التي لحقت بالسفسطائيين، يستنتج ديوي بعض المقارنات بين الحادثتين، وهي مقارنة بين الإيمان العقائدي التقليدي من جهة، ومعرفة الوقائع الموضوعية من جهة أحسرى. وتحسدف هدف المقارنة إلى بيان ما يُسمّيه حون ديوي بمزايا العلم وفائدته إذا كانت ملازمة لمعرفة الواقع، فإن ما يسميه بمزايا التقدير الاجتماعي والسلطة وبقيم الحياة العميقة، حيث يكون مجال المعرفة العلمية الخاصة بالبيئة محدودًا وخالصًا.

قد يكون بحال المعرفة العلمية الخاصة بالبيئة (\*\*) محدودًا، تتعامل هذه المعرفة مع الصناعات والأدوات والفنون، ولا تحتد لتشمل تحقيق الخير للعامل أو تدرس الغاية من الوجود. فمن يستطيع أن يضع صناعة الأحذية في نفس مرتبة صناعة الحكم ومن يجرأ على وضع عمل الطبيب في مدواة الجسد في نفس مرتبة القسيس بشفائه للروح؟ لذلك كان أفلاطون يجري مقارنات حاسمة في محاوراته بين الأحوال. فقد يكون صانع الأحذية لديه القدرة على الحكم على مدى صلاحية الحذاء، ولكنه لا يستطيع الإحابة على السؤال الأهم عما إذا كان من الأفضل لبس الحذاء أو مسى يكون لبسه مفيدًا؟

كذلك قد يكون الطبيب لديه القدرة على تقييم صحة المريض، ولكنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان من الأفضل أن يحيا بصحة حيدة أو أن يختار الموت؟ لا يعرف الطبيب شيئًا عن ذلك، فهو يستطيع أن يعرف الأمور المتعلقة بمحال عمله ويستطيع الإحابة عن أسئلتها، ولكنه لا يستطيع أن يجيب عن الأسئلة الأخلاقية الخاصة بالقيم، لذلك يعتبر نمط معرفته ذات قيمة أقل وفي مرتبة أدنى. أما نمط الفلسفة فهو الأرقى والأعلى درجة من سابقيه، ويستطيع هذا النمط الأرقى معرفة كشف الغايات العليا والأهداف النهائية، ولهذا نجد

<sup>(\*)</sup> البيئة: إن الكائن الذي ترتبط نشاطاته بالغير صاحب بيئة اجتماعية فيما يعقله، وليس في مستطاع إنسان أن يرتبط بأناس آخرين، وأن يؤدي نشاطه ومنحزاته الخاصة دون أن يدخل في حسابه واعتبار نشاطه الآخرين ومنحزاقم؛ لأنها تعتبر الظروف التي لا غسي عنها ولا مناص منها لتحقيق ميوله وبلوغ مآربه. انظر: رالف- وين- قاموس حسون ديوي للتربية، مختارات من مؤلفاته، المرجع السابق ص 45.

المحاورات الأفلاطونية عبارة عن تصوير للتقاليد والمعارف الجديدة عند مجموعة من الناس (1).

ويمكن أن نستنتج من هذه القراءة مدى قدر التنافر القائم بين الآراء الوضعية والآراء التقليدية والتراث، إذ تكون هذه الآراء مغروسة في السولاءات والعادات الاجتماعية، ومشبعة بالغايات الأحلاقية التي يحيا الناس بها، ومحددة للقواعد الخلقية التي يسلكون وفقًا لها. كذلك تعد الآراء التقليدية مهمة وضرورية للحياة ذاقما، تتأثر بنبض الحياة الاجتماعية التي يحقق البشر وجودهم فيها، حينما نقسارن بسين المعارف النظرية والمعارف الوضعية القائمة على مزايا الخبرة التي لا قمتم إلا بالوقائع الحية والطبيعية والمادية، تخلو من أي نوع من الارتباط بالمعتقدات الستي قدمها الأسلاف وبقيت مرتبطة بالواقع.

لم يقتنع أفلاطون بالثقافة المحافظة في اليونان، والتي كانت سائدة في عصره بفعل تأثير المعتقدات الشعبية القديمة؛ إذ أدى نمو المعرفة الوضيعية والنقدية إلى التقليل من قيمة المعتقدات القديمة. فقد تميزت المعرفة الجديدة بالدقة الموضوعية والتحديد وإمكانية التحقيق. بينما المعرفة التقليدية المستمدة من التراث ليست معرفة يقينية بالرغم من نبل أهدافها وغاياتها، ولا يوجد لها أساس أو سند علمي واضح تستند عليه، وعنها قال سقراط: "الحياة التي لا تقبل التساؤل ولا يستم البحث في وقائعها لا تناسب الإنسان، ولا يستطيع أن يحياها؛ لأنه كائن عاقل". فالإنسان مطالب بأن يبحث عن سبب وجوده ووجود الأشياء، ولسيس محرد التسليم كما بسبب السلطة السياسية السائدة أو العادة.

وهنا يتساءل ديوي عما يجب القيام به؟ ويجيب بضرورة تطوير مناهج بحث وطرائق البرهنة والكشف، ليتم بها التأسيس للعناصر الأساسية لإعادة قسراءة المعتقدات القديمة وإعادة بنائها على أسس لا تقبل الشك، ويجب تطسوير منسهج للفكر والمعرفة يمكن أن يحافظ على القيم الأحلاقية والاجتماعية السليمة الموروثة أثناء عملية التطوير والتنقيح. ويعني ذلك أن تعود الأشياء التي استمدت قيمتها من العادات والتقاليد إلى حالتها الأصلية، لم تعد قائمة على عادات الماضي، وإنما على

<sup>(1)</sup> جون ديوي، إعادة البناء في الفلسفة، المصدر السابق ص 51.

ميتافيزيقا الوجود والعالم، وأصبحت الميتافيزيقا بديلاً للعادة ومصدرًا للأحسلاق السامبة وللقيم الاجتماعية وضمانًا لها. وهنا يؤكد ديوي على أن هذا التحويل الجذري هو الموضوع الرئيسي للفلسفة التقليدية التي طورها أفلاطون وأرسطو، وقامت الفلسفة المسيحية في أوروبا بإحيائها وبعثها من جديد فيما بعد.

إذن للخبرة في نظر ديوي مظهران: مظهر مباشر من حيث ملاءمتها للشخص واعتماده عليها أو عدم ملاءمتها له وعدم استمتاع بها. ومظهر غير مباشر من حيث تأثيرها فيما تأتي بعد ذلك من خبرات. غير أن الأهم من الناحية الفلسفية هو المظهر الثاني الذي يسمح للخبرة بمتابعة النمو، وليست كل خبرة هي نافعة، على العكس قد تكون ضارة. والخبرة الضارة هي التي تعوق نمو الخبرة في المستقبل؛ وذلك لأنها قد تؤدي إلى التبلد وتمنع الاستحابة للمؤثرات استحابة وافية، فتقلل بذلك مسن قدرة الشخص على الحصول على خبرات أغنى في المستقبل، وقد تؤدي الخسرة إلى زيادة المهارة الآلية في اتجاه معين، فتضيق بذلك مجال الخبرة المستقبلية (1).

والخلاصة أن الخبرة ليست شيئًا منعزلاً ومستقلاً، فلا توجد خربرة تبدأ وتنتهي مستقلة بذاها، بل كل خبرة وإن كانت مستقلة عن رغبة الفرد وقصده، فإنها تخلد بأثرها في غيرها من الخبرات، وهي كالحياة، وهذا يقودنا إلى مبدأين أساسيين للخبرة:

- 1- مبدأ الاستمرار.
  - 2- مبدأ التفاعل.

مبدأ الاستمرار، ويسمى أيضًا بمبدأ تواصل الخبرة، وهو مبدأ يعتمد على العادة (habitude). والحق ليست العادة مجرد طريقة آلية لأداء الأعمال بطريقة ثابتة، وإنما هي تكوين الاتجاهات النفسية انفعالية كانت أم فكرية.

وإذا كانت التربية نموًّا وترقية من الناحية الذهنية والخلقية، فلا غرابة أن تقوم على مبدأ استمرار الخبرة، والخبرة قوة محركة في سلوك الإنسان، وتعتمد قيمتها على أساس الهدف الذي تتجه نحوه وتعمل للوصول إليه. وليست مهمة المربي هنا أن يخلق الخبرة، بل أن يتبنى الاتجاه التي تسير فيه ويعمل على تقويته.

<sup>(1)</sup> John Dewey, Art AS Expérience p. 36.

الخبرة عند ديوي تعتمد كليًّا على المعلومات التي تقدم للتلاميذ كي تحفيظ وتختبر، والخبرة الصحيحة هي التي تجمع بين الظروف الخارجية والنسزاعات الداخلية، وتنظم تلك الظروف بحيث تتناسق مع الرغبات والدوافع الباطنية. فهي ثمرة تفاعل بين مطالب نفسية وفنية وباطنية وبين الظروف الخارجية، وهسذا مسايقصد به ديوي بمبدأ التفاعل.

هناك عاملان يكوّنان الخبرة هما: الظروف الخارجية والداخلية، وكسل خبرة عادية هي ثمرة التفاعل بين هاتين المجموعتين، ويسمى تفاعلهما موقفًا، والخبرة الحقيقية تقتضي ضربًا من التنظيم والتنسيق بين الظروف الخارجية والداخلية (1).

لقد ظهر عاملان أديا إلى ظهور مفهوم حديد للخبرة ولعلاقتها بالعقل: العامل الأول هو التغيّر الذي حدث في الطبيعة الفعلية للخبرة وفي مفهومها ومنهجها. والعامل الثاني هو التطوّر الذي حدث في علم النفس نتيجة اعتماده على علم الإحياء، وأدى إلى إمكانية حدوث تركيبة علمية جديدة لطبيعة الخبرة.

لقد حدثت عدة تغيرات جوهرية للخبرة في تاريخها، أثناء تطورها من الحياة القديمة مرورًا بالعصور الوسطى إلى الحياة الحديثة. عمت الخبرة عند أفلاطون العبودية بحوادث الماضي وللعادات. فكانت الخبرة مساوية لتأسيس بحموعة من العادات التي لم يشكلها العقل أو يتحكم الذكاء بها، وإنما حدثت من تكرار عمليات روتينية تقوم على التجارب العلمية، ولا نستطيع التخلص من عبودية الماضي وسيطرة العادة إلا عن طريق العقل، فبات العقل مصدرًا للعبودية بدلا من الخبرة، وأصبحت الخبرة القوة المخلصة من عبودية العقل بفضل سعيها نحو التقدم.

كان الإنسان في الزمن الماضي يستفيد من نتائج خبرتــه الســابقة فقــط في تشكيل العادات التي يتم اتباعها أو عدم ممارستها. الآن تستخدم الخــبرة القديمــة لوضع الأهداف التي يجب أن تنفذها الخبرة الجديدة أو تساعد علــى تجديــدها، وبالتالي أصبحت الخبرة فعّالة وبنّاءة وذاتية التنظيم، ينطبق على قــول شكســبير (Shakespeare): "الطبيعة تصنع الوسائل التي تعمل على تحسينها وتطويرهــا".

<sup>(1)</sup> أحمد فؤاد الأهوان، حون ديوي، المرجع السابق ص 56.

وعليه يدعو ديوي إلى ضرورة استخدام خبراتنا الماضية في تشكيل خبراتنا الجديدة في المستقبل.

لم يعد العلم المعاصر يفرض شيئًا على الخبرة من أعلى، وإنما يتم اختباره في الخبرة من خلال الاختراعات والطرق المتعددة لإثراء الخبرة وتوسيعها. وبالرغم مما يقال عن الخلق الذاتي للخبرة وتنظيمها الداخلي، لا يزال عبارة عن عملية فنية وليس مسألة إنسانية. فإن ما تحقق منها يُعدّ ضمانًا بوجود نوع من التنظيم الذكي للخبرة، وليست للحدود المفروضة على الخبرة مسألة متعلقة بالطبيعة الميتافيزيقية للخبرة، وإنما تعود لنقص في معرفتنا وإرادتنا.

## جون ديوي وسنوال البدء في الفلسفة (1)

في وقوفه على سؤال بدء الفلسفة، اعتبر حون ديوي أن الفلسفة لم تظهر بطريقة عشوائية كما يشاع، أو من مجال عام محايد ومفتوح. كان أمامها مهمة عددة مطالبة بإنجازها، وحمل الفلاسفة مقدمًا على ضرورة إنجاز هذه المهمة، السي تمثلت في ضرورة استخلاص الجوهر الخلقي الأساسي والحقيقي من بين المعتقدات التقليدية القديمة، فكان عملهم عظيمًا، ويتم بطريقة نقدية ويحافظ بطريقة سليمة على القيم التي وضعتها الإنسانية. ومع ذلك كانت الفلسفة ملتزمة حين قامت بمحاولة استنتاج هذا الجوهر الأخلاقي، أن تأتي هذه المحاولة متلائمة مع روح المعتقدات القديمة ومتسقة معها. كان تلاحم الخيال الإنساني مع السلطة الاحتماعية قويًا ومن الصعب اختراقه. أما حين يتم النظر إلى هذه الأفكار من منظور تاريخي من السهل إدراك مدى قدرة فلسفة أفلاطون وأرسطو على التعبير عن معنى الحيساة اليونانية وعاداتها، فظلت أعمالهما والأعمال المسرحية من أفضل الكتابات التي تعين دارسي المثل العليا للحياة اليونانية والفن اليوناني والحياة المدنية.

<sup>(1)</sup> جون ديوي، إعادة البناء في الفلسفة، المصدر السابق ص 54.

كان أثر هذه الفلسفة التي تباهى بها هذان الفيلسوفان سطحيًّا ولا قيمة له في نظر حون ديوي. فلقد طور هيجل (Hegel) في العصر الحديث الفلسفة المثالية العقلية لتبرير المذاهب والأنظمة التي غذت الروح العلمية الجديدة والحكومة الشعبية وجودها، فكانت النتيجة انحياز المذاهب الفلسفية الكبرى للمعتقدات القديمة وعدم تحررها من الأفكار المسبقة. ولما كانت هذه الفلسفات ترعم الاستقلال الفكري والمعقولية، فإن انحيازها وعدم إحيائها تجاه المعتقدات السابقة، حعلها تتصف بعدم الأمانة والخبث والنفاق، بسبب عدم وعي أصحابها لقيمة الفلسفة ومهمتها كما يعتقد جيوي.

أما حين يتعلق الأمر بعملية إقناع الناس بصحة موضوعات لم تعد مقبولة من السلطة الاحتماعية والعادة، ولا تكون في نفسس الوقست قابلة للتحقق التجريسي، فليس هناك ملاذ إلا اللحوء إلى الأنساق الفلسفية الصارمة والبراهين المنطقية، فظهرت تعريفات بجردة ومواضيع علمية خاصة التي تبتعد عن الفلسفة وتتجرد عليها. ومع جذب هذا الاتجاه انتباه العديد من الفلاسفة، أدى هذا الوضع إلى أن تصبح الفلسفة منطقًا للجدال حول صغائر المسائل، وإلى وضع كمية كبيرة من المصطلحات والتمسك بالبراهين الزائفة، وفي هذا قال القس جوزيف بتلر (Joseph Butler 1692-1752) إن القول بالاحتمال أفضل طرق التعامل مع الحياة، إلا أن القليل من الفلاسفة كانت لديه شحاعة الاعتراف بأن الفلسفة تقبل الاحتمالات "(1). وكما قال وليام حسيمس إن الفلسفة رؤيسة، وعملها الأساسي تحرير العقل الإنساني من التحيز والمحاباة وتوسيع إدراكنا بالعالم المحسيط بنا.

يرى حون ديوي أن المذاهب الفلسفية ميزت بين عالمين، عالم أعلى وعالم أدنى. يمثل العالم الأول عالم التراث الشعبي الديني المحاوز للطبيعية، فكان في صورته الميتافيزيقية، عالم الوحود الأعلى والواقع النهائي العام. وكما كانت

<sup>(\*)</sup> حوزيف بتلر (1692-1752) هو قس إنجليكاني من أهم مؤلفاته: خمس عشرة موعظة سنة 1736، وكتاب قياس الدين في طبيعة الفضيلة سنة 1736.

<sup>(1)</sup> حون ديوي، إعادة البناء في الفلسفة، المصدر السابق ص 59.

المعتقدات الدينية الصادقة بذاتها المصدر النهائي لكل الحقائق المهمة وكل قواعد السلوك الاجتماعي، كان المطلق في الفلسفة الضمان الوحيد لحقيقة الأشياء وصدقها، ثم اعتباره المرشد العقلي الوحيد لنظم الاجتماعية الصحيحة والسلوك الفردي القويم.

أما العالم الأدبى فقد وقف في مواجهة هذا المطلق والواقع في ذاته، عالم عادي تجريبسي، يقابل عالم الخبرة اليومية، ارتبطت به مصالح الناس وأعمالهم، ويتصف الناقص والفاني موضوع العلم الوضعي. تعد هذه الصفة في رأي ديسوي أهمم الصفات التي أثرت على المفهوم التقليدي لطبيعة الفلسفة، إذ ادعبت الفلسفة لنفسها مهمة البرهنة على وجود مطلق متعال أو واقع مباطن للواقع الظهاهري، جعلت مهمتها الأساسية كشف طبيعة الوجود الأعلى وبيان ملامحــه. لــذلك زعمت ادعاءها هذا لمنهج أرقى من منهج العلم الوضعي والخبرة العلمية العاديــة. وادعت علو قدرها وعظمة شألها. وهي دعوي لا يمكن إنكارها، إذ مكنت الإنسان من إثبات وجود واقع وراء واقع الحياة اليومية العادية والعلوم الخاصــة. وهنا نستنتج أن الفلسفة لم تنشأ من مادة فكرية خالصة ومن موضوعات ثقافيــة عقلية صرفة، وإنما نشأت من مادة اجتماعية وروحية ووجدانية. وحين يبدأ الفرد بدراسة تاريخ الفلسفة دون التسليم بأي أفكار مسبقة، ولم يدركها باعتبارها فكرًا منعز لأ، وإنما بوصفها فصلاً من تطور الحضارة والثقافة، ويربط قصة الفلسفة بدراسة الأنثروبولوجيا والحياة البدائية والأدب والنظم الاجتماعية، إذ يتحول فيها صراع المذاهب حول طبيعة الوجود إلى مقارنة بين الهدف الاجتماعي والأماني الإنسانية، ليصبح سحلاً لمجهود الإنسان في تشكيله لموضوعات الخبرة التي يــرتبط هِما عاطفيًّا بدلاً من المحالات المستحيل تحقيقها من دون خبرة.

يتساءل حون ديوي: ما هي الخبرة؟ وما هو العقل؟ وما بحال الخـــبرة ومــا حدودها؟ وإلى أي مدى تشكل الخبرة أرضًا صلبة للاعتقاد وتعد مرشدًا موثوقًــا للسلوك؟ وهل يمكن أن نثق بها في مجال العلم، أم إنها تصبح مستنقعًا لا نســـتطبع الخروج منه بمحرد البعد؟

إن الاهتمامات التحريبية تقترح هذه التساؤلات المعقدة التي تحتاج المعالجية الفلسفية، وتضم في نفس الوقت أعمق الأمثلة الممكنة بالنسبة لمستقبل الإنسان. المعرفة التقليدية سبق لها وأن اعتبرت أن الخبرة لا تتحاوز إطلاقًا الجزئي والعارض والمحتمل والمتغير، ولا تستطيع الخبرة أن تحقق الكلي أو الانتقال إلى الضروري واليقيني إلا عن طريق قوة متعالية في أصلها ومضمونها.

# جون ديوى وفرنسيس بيكون: مواقف تجريبية مشتركة

في كتابه إعادة البناء في الفلسفة، يتوقف حون ديوي عند فلسفة فرنسيس بيكون (Francis Bacon) مطولاً عللاً أفكاره الفلسفية ومزايا مقاصدها التحديدية، فهو يعد في نظره رائد التبشير لروح الحياة الحديثة. ورغم قلة منجزاته إلا أنه كان نبيًّا ومثيرًا للاتجاهات العلمية الجديدة، وعلامة مهمة في عالم الحياة الثقافية، فهو كما يرى ديوي عانى مثلما عانى باقي الأنبياء من عملية المزج بين القديم والجديد. ظهرت أعماله بسبب الأحداث اللاحقة بعد وفاته.

لقد احتل بيكون مكانته الفكرية وطبع في ذاكرة التاريخ بسبب تلك السروح الحية هبت ووضحت أفكاره الملامح الرئيسية للروح الجديدة، التي أدت إلى الاهتمام بعملية إعادة البناء الثقافي، وكشفت عن القوى التاريخية والاجتماعية الستي ولدت هذه الروح الجديدة. كانت حكمته مأثورة (المعرفة قسوة Savoir, c'est pouvoir) وحكم على كل معارف عصره وفقًا لهذه الحكمة، واعتبرها معارف زائفة وليست حقيقية؛ لأنما لا تحقق مطلب القوة (force).

لقد صنف بيكون تعليم عصره إلى ثلاثة أصناف: رومانسية رقيقة، وحيالية وغير واقعية وعجيبة، وموضوعات مثيرة للجدل والخلافات والصراعات.

ضمت الموضوعات الرومانسية التعليم الأدبسي الذي ظهر نتيجة إحياء اللغات القديمة، واحتل مكانة مهمة في الحياة الثقافية في عصر النهضة، وكان نقده لهذه الموضوعات مؤثرًا. فقد كان هو نفسه أستاذًا للأدب الكلاسيكي ومدركًا للقيم التي هي هدف هذا الأدب. استطاع أن يتوقع معظم الانتقادات

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ص 62.

التي وجّهها المصلحون التربويون لثقافة البعد الواحد الأدبية، بما ألها لا تساهم هذه الثقافة في تحقيق القوة وإنما تصلح للزخرفة والتزيين والترفيه والتسلية. وقصد بالتعليم الغريب والعجيب الموضوعات الشبيهة بالسحر، والتي كانت منتشرة في كل أوربا في القرن السادس عشر، وصاحبت التطورات التي حدثت في علمسي الكيمياء والفلك. وقد صب جام غضبه على هذه الموضوعات؛ إذ اعتبرها بمثابة محاولة لإفساد أمور الخبرة، فإن كان التعليم الرومانسي لا جدوى منه ومسئيرًا للملل، فإن التعليم الخيالي أو غير الواقعي صورة المعرفة الحقة، جعل هدف هده المعرفة هو السيطرة على الطبيعة، و لم يوضح لنا المناهج التي يمكن بها الحصول على هذه المعرفة وتحقيقها.

ويعد التعليم المثير للحلافات والنسزاع في منتهى الأهمية بالنسبة لموضوع العلم، ويعني به العلم التقليدي الذي أتى إلينا مُشوَّهًا من العصور القديمة على يله الفلاسفة المدرسين، الذي وصفه ديوي بأنه مثير للخلافات لسببين: أولهما المنسهج المنطقي الذي تم استخدامه، وثانيهما الغاية التي تم استخدام بسببها هله المنطق لتحقيقها. هدف هذا العلم لم يهدف إلى تحقيق القوة والسيطرة بمفهومهما العلمي، وإنما هدف إلى تحقيق القوة والسيطرة على الآخرين لتحقيق مصلحة طبقة معينة. كان بيكون على قناعة بأن الخلافات والنسزاعات التي حاء بها المدرسيون لم تكسن بسبب العلم اليوناني، بقدر ما كانت بسبب الثقافة المدرسية في القرن الرابع عشر، حيث عانت الفلسفة من خلافات رجال اللاهوت، واهتمت بالمواضيع التافهة والحيل التي يتم بها التغلب على الآخرين. وبالرغم من قناعته بعدم مسؤولية العلم اليوناني عن ظهور هذا النمط من الموضوعات إلا أنه هاجم المنطق الأرسطي بشدة.

إن صورة المنطق الأرسطي في نظر بيكون حسب قراءة ديوي في ظاهره هو البرهان، وفي صورته المعتدلة هو الإقناع، ونلاحظ أن هدفهما هو السيطرة على العقل وليس الطبيعة، كلاهما يفترض أن هناك شخصًا لديه حقيقة معينة أو اعتقاد خاص. وتتمثل المشكلة كلها في محاولة إقناع فرد آخر هذه الحقيقة، أو بسذلك الاعتقاد، وتربيته وتعليمه بشكل عام، حين وضع بيكون منهجه الجديد قلل مسن أهمية المنطق الأرسطي لهذه الاعتبارات.

يوكد بيكون على أفضلية عملية اكتشاف الحقائق الجديدة والوقائع عسن عملية البرهنة على القدم، ولا تتم عملية الكشف إلا باختراق الطبيعة والبحث في أسرارها، لا توجد قوانين الطبيعة ومبادئ العلم واضحة على سطح الطبيعة، وإنما تكون مخبأة يجب البحث عنها في الطبيعة، ومبادئ العلم واضحة على سطح الطبيعة، وانتزاعها منها يتم بمنهج تجريبي نشط وفعال ومحكم الصنع. أما عملية التفكير المنطقي لا تؤدي إلا للاستقبال السلبي. فالملاحظات الخارجية والسي يطلق عليها القدماء اسم "الخبرة" لا تحصل بعشوائية، وإنما القوانين أو تلك القواعد العملية يجب أن يفرض التحريب الفعال على الوقائع الظاهرية للطبيعة، وأن يتخذ أشكالاً وصورًا تختلف عن تلك التي تظهر بما عادة، ويظهرون أنفسهم فيها. يجعلها التحريب تتحدث عن نفسها، وتخبر عن كياف وبنيتها، تشبه عمل العنكبوت الذي ينسج خيوط بيته، ولكن هي لبست إلا فختا لجمع أكبر قدر مسن المواد الخام من العالم الخارجي، ولكن النحل يقوم بتشكيل هذه المواد الخام ويعدلها حتى تخرج كنوزها المخبأة (1).

يرى بيكون أن العقل البشري افترض بشكل تلقائي مخالفته للواقع، وافترض وجود نوع من الاتساق والوحدة بين ظواهره، والحقيقة أن هذه الافتراضات مجرد أوهام. ثم تتبع العقل حالات التشابه بين الوقائع والاتساق الظاهري بينها وقفز منها إلى النتائج، متحاوزًا التنوع الحاصل بين التفاصيل والاستثناءات، ونسج شبكة باطنية وفرضها على الطبيعة الخارجية، وتكوّن ما يسمى في الماضي بالعلم وتم فرضه على ظواهر الطبيعة. كما اعتقد الناس في قدرة عقولهم على إدراك الوقائع الطبيعية، وعبدوا تحت ما يسمى العلم الأصنام التي صنعوها وعبدوها. وتكوّنات الفلسفة والعلم من هذه الصورة المدركة للطبيعة.

لم يظهر الضرر الذي سببه المنطق القديم على الإنسان فقط في أنه نسب إلى الطبيعة نزعة عاقلة زائفة تتصف بالوحدة والعمومية، وإنما أيضًا في تأكيده على المصادر الطبيعية للطبيعة للخطأ بدلاً من رفضها، فأصبح من واحب المنطق الجديد

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ص 65.

حماية العقل من نفسه، وتدريبه على كيفية التعامل مع الوقائع برؤية واقعية، ليتعلم طاعة الطبيعة والبحث فيها والتحكم في ظواهرها، وهكذا يتعارض الأورغانون الأرسطى.

سبق وأن اعتبر أرسطو قديمًا أن العقل لديه القدرة على الدخول في علاقسة حميمية مع الحقيقة الفعلية، وأنه الوحيد الذي يستطيع إدراكها، وهي مقولة متممة لمقولته الشهيرة "الإنسان حيوان سياسي"، أي إن الذكاء والعقل ليس حيوائا أو إنسان أو سياسة، وإنما هو كائن إلهي فريد منغلق على ذاته. أما بيكون فقد اعتبر أن الأخطاء لا تنتشر إلا عن طريق الأثر الاجتماعي، ولذلك لا يمكن اكتشاف الحقيقة إلا من قبل مؤسسات اجتماعية منظمة يتم تشكيلها لتحقيق هذا الغرض.

يرى بيكون أن السيطرة على الطبيعة ليست مسألة فردية خاصة، وإنما همي عملية يشارك فيها جميع أفراد البشرية، بما أنها مسألة اجتماعية. يقول بيكون: "إن سيطرة الإنسان على الطبيعة تعد عملية بديلة لسيطرته على بني جنسه، يفرض سيطرته على الطبيعة بدلا من فرضها على الآخرين"(1).

لا يهدف هذا التلخيص لأفكار بيكون مجرد سرد تاريخي لأفكاره، وإنما قصد ها ديوي وضع وثيقة تؤكد فيها الفلسفة الجديدة على دور العلل الاجتماعية في الثورة الثقافية، وقد يساعد هنا تقديم تفسير ملخص لهذا الدور على تذكر اتجاه التغير الصناعي والسياسي والديني الذي كانت أوربا مقبلة عليه.

ومن الواضح أن هذه التطبيقات للمناهج الجديدة وللنتائج العلمية قد أثرت على وسائل الحياة ولم تؤثر على غاياتها. وبمعنى آخر، كانت التغيرات التي حدثت في الغايات الإنسانية تغيرات عرضية وليست مقصودة ومنظمة أو تمست بطريقة مباشرة، ولذلك كان التغير تكنولوجيًّا وليس إنسانيًّا وأخلاقيًّا قد حدث في الجانب الاقتصادي ولم يشمل الجانب الاجتماعي، ويعني ذلك بلغة بيكون، إذا كان العلم قد نجح في تحقيق السيطرة على الطبيعة، فإنه لم يمكننا من تحقيق السعادة الإنسانية. ويشكل هذا الوضع محور مشكلة عملية إعادة البناء الفلسفي؛ لأنه يظهر المشكلات الاجتماعية العديدة التي تحتاج إلى تحليل عقلاني، وإلى تصور الأهداف

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ص 74.

ووضع المناهج التي يمكن أن تحققها. ويجب التذكير بأن هــذه العلــوم الجديــدة وتطبيقاتها الصناعية قد أدت إلى تغيرات سياسية مهمــة، وإلى ظهــور اتجاهــات حديدة للتقدم الاجتماعي.

فالدولة هي نتاج توافق بين الرجال والنساء. توافق يحقق الإشباع لرغباهم، وعليه تعتبر نظرية العقد (contrat) الخاصة بتفسير أصل الدولة ونشأتها النظرية زائفة من الناحية التاريخية والفلسفية في اعتقاد ديوي.

يرى ديوي أن فكرة أرسطو التي تعتبر الدولة مخلوقًا طبيعيًّا فشلت في إشباع الفكر الأوربي في القرن السابع عشر؛ لأنها جعلت الدولة نتاجًا للطبيعة وخارج قدرة الإنسان. بينما كانت نظرية العقد الاجتماعي (contrat social) واضحة تمامًا في التأكيد على أن الدولة نشأت نتيجة لمجموعة من القسرارات التي أراد أصحابها التعبير عن رغباهم الشخصية. وفي هذا الشأن يقول ديوي: "لقد فشل تيار الأفكار التي نتجت من تعريف بيكون للمعرفة بأنها قوة في الحصول على التحرر الكامل والتعبير عن نفسه. إذ جاءت هذه الأفكار مختلطة بالفروض المسبقة والأفكار الكامنة في التراث العلمي والسياسي والاجتماعي التي لا تتلاءم معها، والأفكار الكامنة في التراث العلمي والسياسي والاجتماعي التي لا تتلاءم معها، وكان الغموض الذي شمل الفلسفة الحديثة نتاج محاولة الجمع بين شيئين يستحيل وكان الغموض الذي شمل الفلسفة الحديثة نتاج محاولة الجمع بين شيئين يستحيل الربط بينهما منطقيًّا وأخلاقيًّا، لذلك تمدف عملية إعادة البناء في الفلسفة إلى فك سيطرة المعتقدات القديمة. كما تحدف هذه الأفكار إلى الاستفادة من عملية إعادة البناء في الفلسفة، والقضاء على التناقض القائم بين الخبرة والعقل وبين السواقعي والمثالي "(1).

فإذا كانت نشأة الفلسفة قد جاءت من عملية الاستحابة للصعوبات اليت تواجهها في الحياة، فإن نموها لا يتحقق إلا إذا توفرت المادة السي تجعل هذه الاستحابة العملية واضحة وقابلة للتعبير عنها فكريًّا ولغويًّا، وتصبح أفكارًا قابلة للمشاركة والتبادل صاحبت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية.

<sup>(1)</sup> حون ديوي، المدرسة والمجتمع، ترجمة أحمد حسن الرحيم، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت 1978 ط2، ص 09.

يتجه الفيلسوف المحدث الذي يعتبر نفسه تجريبيًّا دائمًا إلى النقد (condillac) وهلفتيوس يقف كما وقف بيكون ولول (Locke) وكوندباك (Condillac) وهلفتيوس (Helvétius) وجهًا لوجه أمام مجموعة من المعتقدات والنظم التي لا يؤمن بها أو يعتقد فيها، ويحاول هدم مجموعة من الأوثان الفكرية التي تؤمن بها البشرية ولا تستفيد منها، ويسعى إلى تحطيمها باللجوء إلى الخبرة باعتبارها المحك النهائي لصحتها أو فسدها. فالمصلحون تجريبون بالمعنى الفلسفي، تتمثل مهمتهم في إثبات الأصدل التحريدي لكل اعتقاد أو نظام يتم التسليم بصحته باعتباره ضروريًّا أو فطريًا في العقدل، ويكشفون عن نشأته التحريبية من أصل أدنى قائم في الخبرة، تأصلت قيمته من تحقيدق محموعة من المصالح لطبقة معينة أو من مساندة سلطة حاكمة فاسدة.

كيف تؤثر عملية تغيّر المفاهيم على الفلسفة الاجتماعية؟ يتساءل ديوي، فيحيب انطلاقًا مما قدمته الفلسفة المثالية الألمانية للفلسفة الاجتماعية، وما مدته للمحتمع من وسائل الإصلاح السياسي، حتى تتمكن من مواجهة الأفكار الراديكالية التي أنتحتها الثورة الفرنسية. وبالرغم من تأكيد هيجل بصورة واضحة على أن هدف الدول والنظم هو تحقيق الحرية لكل الناس، إلا أن فلسفته انتهت إلى الدفاع عن الدولة البروسية والمحافظة على قداسة المثالية التقليدية. فهل كان هذا الموقف الدفاعي شيئًا عرضيًا أم نتج عن طبيعة منطق التصورات التي تم الاعتماد عليها؟

يرى ديوي أن المشكلة الحقيقية للنزعة الفردية أنها نظرت إلى الفرد باعتباره "معطى" أو "موجودًا" هو شيء موجود بالفعل، يستحق العنايسة بسه وإرضاءه وإشباع رغباته، فلا يمكن حين يتم النظر للفرد كشيء معطى تحقيق أي شيء لسه إلا عن طرق الانطباعات الخارجية مثل شعوره باللذة والألم.. فالنظم والمؤسسات وحدت من أحل الإنسان.

# الفرد والسلوك والتربية

من خلاله تتبع ديوي لتاريخ التربية، استطاع أن يظهر إفلاس نماذجها القديمة، ويبرهن على عدم صلاحيتها للحيل المعاصر، بسبب فشلها في معالجة مشاكل حديدة لم يتناولها آباؤنا وأحدادنا. فهي تربية كان قوامها حشو الذهن

بطائفة من المعلومات المدونة في الكتب والأسفار، وتلقين الطالب حلول المسائل حتى ينجح في الامتحان. وهي نمط تطابق الفكرة المركزية التي تقول: "إن الطفل وجد للمدرسة"، وهي فكرة ثبتت خرافيتها، وإنما الصواب: "المدرسة وجدت للطفل". ويمكن القول إن هذه المغالطات هي التي دفعت بجون ديوي لكتابة كتابه الشهير المدرسة والمجتمع، حتى يضعه بين يدي المربسي والمدرس. وقد حث فيه على ضرورة ربط المدرسة بالحياة وجعلها على أتم اتصال بها، إذ إن النظرة الحديثة إلى التربية هي أنما لا تنتج في المدرسة وحدها، بل أيضًا في المنسزل والملعب والسينما وفي ميادين العمل (1).

التربية في نظر جون ديوي تبدأ قبل الولادة وتستمر إلى الشيخوخة، أي إلها تشمل الحياة في جميع أطوارها. ومن واحب المدرسة أن قمتم بهذه الحقائق وتوفق نفسها للقيام بهذه المهمة الشاملة، وعليها أن تقوم بوظيفة الإرشاد للطفل في جميع أطوار الدراسة، وتساعده على فهم القوى المعقدة التي تعمل في البيئة. فليست المدرسة الحديثة تحصر نفسها في الكتب ورفوف المكتبات، وتعزل نفسها بين جدرالها متحاهلة الحياة الخارجية من حولها، بل المدرسة الحديثة هي مجتمع مصغر تترصد الشوائب التي تلحق بالمجتمع، حتى يتعلم الطفل فيها معنى الحياة ويستفهم التدرج الاحتماعي ومعاني الفضيلة والنظم الأخلاقية وقيمة الوطن، وهذا ما دفع بديوي إلى أن يُعرف التربية بألها: "الحياة أو النمو (التربية الاحتماعية)"(2). وهكذا حث ديوي المربين على الاهتمام بثلائة أمور في التربية، وهي:

- 1- تعاون البيت والمدرسة على التربية والتوجيه.
- 2- التوفيق بين أعمال الطفل الاجتماعية وبين أعمال المدرسة.
- 3- وجوب إحكام رابطة بين المدرسة والأعمال الإنتاجية في البيئة.

وما طريقة المشروع في التعليم وغيرها من الطرائق التعليم الحديثة إلا صدى لهذه الفلسفة التربوية، التي انعكست في رأي ديوي. ومن أهم هذه الطرائق نجد:

1- دراسة الطفل ورغباته وميولاته وجعلها أساسًا في التعليم.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ص 09.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ص 10.

- 2- التوجيه غير المباشر وغير الشخصي عن طرق الوسط الاجتماعي.
  - 3- التفكير والتحليل.
- 4- فهم معنى الأشياء في حياة الطفل دون إهمال الفعاليات الجسدية والحسية الخاصة به.
  - 5- تطبيق الطرائق بمفهومها الواسع لا الضيق.
- 6- إتاحة الفرص للطفل لأن يجمع الحقائق ويرتبها ويستنبط منها النتائج، ثم يصححها ويعرضها على محك الاختبار. وفي هذا الشأن يقول ديسوي: "إن التغيير الذي يطرأ على التعليم في مدارسنا يمتد إلى مركز الجاذبيسة، أجل إنه تغيير بل ثورة، شبيهان بالتغيير والثورة اللذين حاء بحما كوبرنيكوس (Copernicus) في علم الفلك. حتمًا انتقل محور الفلك من الأرض إلى الشمس. ففي عالم التربية أصبح الطفل الشمس الي على محورها تدور نظم التعليم. والطفل وحده في التربية هو مركز الجاذبة"(1).

ويقول أيضًا في نفس الفكرة: "لا يتسنى للمدرسة أن تعد الطلبة للحياة الاجتماعية إلا متى كان النظام فيها يمثل الحياة الاجتماعية، والطريقة الوحيدة التي تعد الطالب للحياة الاجتماعية هي الاشتغال بالأعمال الاجتماعية. وإذا قلنا إن الطالب يستطيع أن يكون عادات اجتماعية بغير الاشتغال بالأعمال الاجتماعية، فإن مثلنا يكون كمثل من يعلم الطفل السباحة بإتيان حركات فوق اليابسة بعيدًا عن النهر أو البحر "(2).

إن اهتمام حون ديوي بقضايا التربية والتعليم يشبه إلى حد كبير اهتمام أفلاطون بهما، والذي كرس حزءًا مهمًّا من كتابه الجمهورية لمعالجة شؤون التربية والتعليم والمعرفة، اعتقادًا منه على أن الضامن الأكبر لبقاء الدولة وقوتها هو تربية أفرادها وتوجههم تبعًا لمخطط عام، يحدد لكل منهم الدور الذي يقوم به وفقًا

<sup>(1)</sup> John Dewey, Education and Democracy, 2001 The Pennsylvania State University p. 05

<sup>(2)</sup> جون ديوي، المدرسة والمجتمع، المصدر السابق ص 15.

لاستعداداته الذاتية لصالح الجمهورية. ونحد أن ديوي يعالج شؤون التربية والتعليم في الكثير من مؤلفاته العديدة، وأشهر كتبه في هذا الحقل هو كتاب الديمقراطيسة والتربية.

ويربط ديوي بين الفلسفة والتربية كما فعل أفلاطون أيضًا قبله، وهو يقــول في هذا المعنى: "وفي الحق أن كل نظرية فلسفية لا تــؤدي إلى تبــديل في العمــل التربوي، لا بد أن تكون مصطنعة؛ ذلك بأن وجهة نظر التربية تعيننا على فهــم المشاكل الفلسفية"(1).

وبناء على نظرة ديوي الواسعة للتربية، واعتبارها بمثابة فلسفة نظرية عامــة، فلا غرابة في تخصيصه لدراسة المدرسة وما بجري فيها من نشاطات ثقافية وتربوية اهتمامًا كبيرًا من بحوثه. ولم يقتصر هذا الاهتمام على الناحية النظرية فحسب، بل تعداه إلى البحث في العلاقات المترتبة عنها في الحياة الاحتماعية.

إذن ما هي المطالب التي يدعو إليها حون ديوي في التربية؟

إن أولى المطالب التي يطالب بها ديوي فيما يخص التربية هي ضرورة ربط المدرسة بالمجتمع، حيث إنه اعتبر المدرسة جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، بل هي بحتمع مصغر في مقابل المجتمع الكبير، بما أن أدوار المجتمع والمدرسة تظهر في إنتاج الثقافة بمفهومها الواسع من آداب وعلوم وفنون وعادات، بحيث إن المدرسة تلعب دورين مهمين لخدمة المجتمع الذي تنشأ فيه. المهمة الأولى هي نقل التراث بعد تنقيت وتخليصه من الشوائب. والمهمة الثانية تظهر في قدرة المدرسة على تجديد المجتمع وتغييره بشكل مستمر. كما يعتبر ديوي التربية ألها تقوم بعملية إعداد المستقبل، فالتربية هي الحياة.

لقد اهتم حون ديوي بالعمل كعملية تربوية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالأعمال اليدوية والمهنية في المنهج المدرسي، وعدم الإقلال من شأنها. كما دعا إلى تفعيل مبدأ الفاعلية في الحصول على الخبرة والعلم. وهو الأسلوب الذي يفضله ديوي عن الأساليب القديمة التي كانت تعتمد على المواضيع الجاهزة.

 <sup>(1)</sup> جون ديوي، الفردية قديما وحديثا، ترجمة خيري حماد، الهيئة المصرية العامة للكتـــاب،
 القاهرة ص 66.

وبناء على نتائج التربية حديثة التي نظر لها ديوي، يمكننا بناء الفردية الجديدة، فلا تزال حضارتنا تستمد قيمها من العصر ما قبل الصناعي، وهي القيم التي أكدت صنعت الفرد. قيم تعود جذورها الروحية إلى العصور الوسطى، التي أكدت الطبيعة النهائية للروح الفردية، وحصرت مأساة الحياة حول مصير تلك الروح. أما مفاهيمها الرسمية والقانونية فقد تكوّنت وصيغت في العصر الإقطاعي. ولما كان هذا الفرد يفهم على أنه روح، كانت الأهداف التي تعمل من أجلها الكنيسة مؤجلة إلى حياة سرميدية أخرى. وقد تألفت مادة هذه الفردية في ذلك العصر من الطبيعة الروحية الأزلية للشخص، كما أخضع الفرد إلى الكنيسة بما ألها المؤسسة الوحيدة القادرة على تحقيق الغايات النهائية له.

ومع ظهور الثورة الصناعية، التي أحدثت تحولاً كبيرًا بعدما أعطت لحياة الفرد اتجاهًا علميًّا ودنيويًّا، وصهرت المعاني المنتجة في عصر الإقطاعية وبلورتها من جديد في الثقافية الصناعية، والانتقال من الزراعة إلى الصناعة (1). ونتيجة لإفسلاس الطراز القلم للفردية، فإن أولئك الذين شعروا بإفلاسها يتحدثون دائمًا وكأن الفردية هي نفسها قد انتهى أمرها وفي طريق الفناء، خاصة من قبل مفكري الاشتراكية. وعليه لا يمكن أن نتغافل عن بناء مجتمع يخدم نمو طراز جديد من الأفراد. ويعالج هذا النوع من التفكير، وكأن الفردية شيء حامد ذو محتوى الأفراد. ويعالج هذا النوع من التفكير، وكأن الفردية شيء حامد وطابع متحانس، ويتحاهل الحقيقة القائلة إن الكيان العقلي والروحي للأفراد وطابع رغباقهم وأهدافهم يتبدلان مع كل تبدل عظيم في الكيان الاجتماعي. أما مأساة الفرد الضائع، فترجع إلى أن الأفراد قد أضحوا اليوم في قبضة مجموعة واسعة من الارتباطات والعلاقات. في حين فقد أي انعكاس منسجم ومترابط لمغزى تلك العلاقات، في نظرته الشعورية والعاطفية للحياة، والتي تعود إلى فقدان الانسجام داخل كيان المجتمع.

أما تفسير جون ديوي للسلوك الإنساني تفسيرًا سليمًا، فهو يتوقف على فهمنا للطبيعة الإنسانية وللعوامل الاجتماعية المختلفة، التي تشترك معها في تكوين

<sup>(1)</sup> حون ديوي، الطبيعة البشرية للسلوك الإنساني، ترجمة محمد لبيب النحيحي، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، 1963 ص 02.

هذا السلوك وتوجيهه. ولقد نظر الفلاسفة وعلماء الأخلاق إلى الطبيعة الإنسانية من زوايا متعددة، وترتب عن ذلك أن كانت آراؤهم متباينة فيما يجب أن يوجه إليه هذا السلوك. ونشأ علم الأخلاق للسيطرة على الطبيعة الإنسانية وتوجيهها وتنميتها. ولفهم تأثير المعايير الأخلاقية على السلوك، يلحاً ديوي إلى أهمية مفهوم العادة في فهم هذا الأثر. والعادة كما يقول تحتاج إلى تعاون بين الكائن الحسي وبيئته. ولعل الفصل بين هذين القطبين أدى إلى فكرة خاطئة في ميدان الأحسلاق، هي أن التنظيمات الأخلاقية تختص بها الذات دون غيرها، وبذلك تعزل الذات عن بيئتها الطبيعية والاجتماعية وتعزل الشخصية عن السلوك، وتفصل الدوافع عسن الأفعال الحقيقية. فالفضائل والرذائل ليست ممتلكات فردية، ولكنها هي نزع من أنواع التكيف الواقعي بين قدرات الفرد وبين القوى البيئية المحيطة به. وكما يقول ديوي، ما هي إلا أنواع من التفاعل بين عناصر يساهم فيها التكوين العام للفرد وبين عناصر أخرى يهتم بها العالم الخارجي (1).

ولكن هل يمكن أن تعزل الذات عن بيئتها الطبيعية والاجتماعية؟ بمعنى هــل يمكن أن توجد أخلاق محايدة؟ وهل يمكن مقاومة الشر عن طريق إهماله؟ الإحابــة عن هذا الأسئلة كلها بالنفي؛ فالحياد الأخلاقي لا وجود له، ومقاومة الشر عــن طريق إهماله يضاعف انتشاره، ولكن في الحقيقة العادات هي التي تكونها، وهــي التي تتحكم في إراداتنا وتمدنا بقدراتنا العاملة، وتتحكم في أفكارنا وتعــبر عـن نفسها في العمل كأساليب مؤثرة، وبذلك لا تخرج إرادتنا عن هذه الدوامة الــتي تتسبب فيها العادة.

إذ نرى أن مفهوم العادة عند جون ديوي مفهوم واسع يضم حتى الوسائل والأهداف في كل واحد متكامل، ويقضي على الثنائية القائمة فيه. فالهدف هو سلسلة من الأفعال نراها عن بعد في مجموعة. أما الوسيلة فهي هذه السلسلة من الأفعال نفسها عندما نراها متفرقة، ولكننا نستطيع أن نميز الوسيلة عن الهدف عندما نبحث عن الخطة المقترحة للعمل. فالهدف هو آخر عمل نفكر فيه في هذه الخطة، والوسائل هي كل ما نقوم به قبل ذلك للوصول إلى الهدف الأخير.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ص 04.

وإن العادات في مجموعها هي التي تكوّن ذواتنا عمقًا ونمطًا، فإن درجة امتزاج هذه العادات واشتراكها وتفاعلها بعضها مع بعض، يتوقف عليها أن تكون شخصيات الأفراد قوية أو ضعيفة، أو لا يكون هناك شيء اسمه الشخصية على الإطلاق. فلو أن كل عادة اتخذت لها مكانًا منعزلاً لا تعيش فيه وتمارس عملها في حدوده، دون أن تتصل بغيرها من العادات، ودون أن تؤثر فيها أو تتأثر بها، سيفقد السلوك وحدته ويصبح عبارة عن تراكم لاستحابات غير مترابطة. وذلك لأن العادة لا تصل إلى قوة وصلابة إلا بعد تأثرها بعادات أحسرى. وإذا كانست القوة والصلابة للعادة صفتين لازمتين للشخصية القوية، كان على هذه الشخصية أن تبذل من جانبها كل مجهود فكري وجهد عملي لامتزاج العادات في كل متحد. وبهذا التحليل يقدم لنا حون ديوي تعريفًا ديناميكيًّا لمفهوم العادة وارتباطها بعضها البعض في كل وظيفي فعّال، تنتج عنه وحدة الشخصية والسلوك، وحدة البعض و وحدة الدافع والفعل.

وإذا استخدمنا المفهوم الديناميكي للعادة الذي يقدمه ديوي، يمكنها أن نقضي على الثنائيات القائمة في الشخصية. فالإرادة هي عاداتنا الفعّالة، وهي القوة التي تستطيع السيطرة عليها. كما أن هذه العادات تتضمن بيئة من البيئات، وبذلك يستطيع هذا المفهوم أن يجمع الدافع والعمل في كل واحد متكامل.

وما دمنا قد وصلنا إلى أن العادة تتضمن بيئة من البيئات، فما هي وظيفة هذا البيئة في تكوين العادة؟ وما هو دور التربية في ذلك؟

نحن بعرف أن الفرد بحاجة إلى معونة الكبار حتى يبقى حيًّا بفضل رصيد المعلومات الذي يمنحه الكبار للصغار. وإذا كانت التربية الصحيحة تعتمد على مطاوعة الشخصية للصغير لاكتساب عادات فنانة مصحوبة بالذكاء، فيجب ربط الأجيال بعضها ببعض لتحدد الخبرات واستمرارها.

أما علم النفس فقد شرح الأحداث المعقدة في حياتنا الخاصة والعامة بالرجوع المباشر إلى القوى الفطرية في الطبيعة الإنسانية. إذن ما نحتاج إليه هو معرفة الظروف الاجتماعية التي قامت بتربية المناشط الفطرية التي تنتج استعدادات محددة لها، قبل أن نستطيع مناقشة العامل السيكولوجي في المحتمع، وهذا هو المعنى الحقيقي لعلم النفس الاحتماعي كما يراه جون ديوي.

لقد أقام علم النفس فهمه للطبيعة الإنسانية على أساس قوى فطرية محددة تسمّى الغرائز، وعلى أساسها قد تنمو التقاليد وظهور الأنماط السلوكية المختلفة. ولقد رفض حون ديوي لفظ الغرائز ومفهومها، وهو بذلك يُساير التطور الذي حدث في علم النفس، والذي أصبحت معه تقسيمات الغرائز مرحلة تاريخية من مراحل التطور العلمي.

و هذه القراءات المتنوعة لمختلف قضايا الإنسان الحيوية، سواء الداخلية أو الخارجية، استطاع جون ديوي أن ينحت اسمه من حروف من ذهب على جدران تاريخ المعرفة البشرية، ساهم هما في رسم معالم الفلسفة المعاصرة.

# جورج هريرت ميد رائد فلسفة التفاعل الرمزي

د. محمود كيشاته •

#### مستخلص الدراسة:

تدور هذه الدراسة حول علم من أعلام الفكر الفلسفي الغربسي خاصة في بحال علم الاجتماع المعاصر، لما أثرى به الحياة الفكرية من جهود تظل محل اعتبار وتقدير، إنه المفكر الاجتماعي الفيلسوف جورج هربرت ميد، وتحاول الدراسة إلقاء الضوء على حياة ميد الفكرية، فعرفت به كواحد من القلائل الذي أسهموا في توضيح الدرس الاجتماعي المعاصر، وتتجه الدراسة إلى بيان أهم أعماله والمؤثرات الفكرية التي انطلق منها، فضلاً عن دور ميد الواضح في استحداث بعض المفاهيم والمصطلحات التي أفادت المدرس الاجتماعي، والتي تنم في شق منها عن بعد فلسفي واضح، وسوف تنحو الدراسة بشكل رئيس على التأكيد على دور ميد في فلسفة العقل وفلسفة الفعل وفلسفة الذات، خاصة الذات البيولوجية والذات الاجتماعية، وفلسفة الخاضر، ودور المختمع في تشكيل الوعي الاجتماعي وتأسيس فلسفة التفاعل الرمزي، كما تتطرق الدراسة إلى نظرية التفاعلية الرمزية بأدواها وخلفيتها الفلسفية وإيجابياها وسلبياها.

محمود أحمد عبد الرحمن على كيشانه، باحث متخصص في الفلسفة، حاصل على الدكتوراه
 من كلية دار العلوم، حامعة القاهرة.

# التعريف بجورج هربرت ميد:

يعتبر الفيلسوف الأمريكي جورج هربرت ميد علامة من علامات الفكر الأمريكي خاصة في مجال علم الاجتماع، وقد ذاع صيته كرائد لنظرية التفاعلية الرمزية، وهي النظرية التي أثارت حدلاً كبيرًا في الوسط الفكري العالمي ما بين مؤيد ومعارض، ولد هربرت ميد في 1863م، في مشاشوستس، درس في حامعات: إبرلن، هارفارد، ليبزج، برلين، تأثر في مسيرته العلمية بالعديد من الفلاسفة والمفكرين المشهورين من أمثال: حون ديوي، ووليم حيمس، والمفكر سمل، وقد قدم العديد من الأبحاث عنهم محللاً وناقدًا ومقارنًا، وقد كان على علاقة مباشرة بديوي مزاملاً له في حامعة شيكاغو، وتوفي في 1931م.

ويعد الفيلسوف الأمريكي "جورج هربرت ميد" دعامة من دعامات الفكر الفلسفي البرجماتي، الذي أسس اتجاها ومنهجًا برجماتيا جديدًا لم يتناول أعلام الفكر البرجماتي في عصره، مثل بيرس وجيمس وجون ديوي، إلا أن ذلك لا يعني بأي من الأحوال نفيا قاطعا بتأثره بهم؛ بل على العكس من ذلك فقد قدم المعالجة السلوكية في نظريته "الذات والفعل الاجتماعي" من خلال الهوية الوظيفية للذات والعقل معا متأثرا في ذلك بسلوكية جيمس، وأداتية جون ديوي، إلا أنه قاد مقدما السلوكية والتجريبية إلى نتائج ومعالجة جديدة لم يتناولها الفكر البرجماتي بقذا الإنجاز والرؤية الجديدة، فإذا كانت قاعدة بيرس في "المعين" تتحدد في إجراءات الفعل، فإن ميد يحدد "المعنى" في توقعات سلوكية؛ أي ما ينبغي أن يكون عليه المعنى. (2)

لقد أراد ميد أن يقوم بثورة فلسفية فكرية على كل الأفكار المتوارثة التي تضمنتها النظريات الاجتماعية السابقة، نعلم يقينًا أنه لم يلج هذا الخضم وحده

<sup>(1)</sup> انظر في ذلك رشاد غنيم، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2008 م، ص 187، وانظر الغريب، نظريات علم الاجتماع، الرياض، 2009 م، ص 279.

<sup>(2)</sup> انظر د. زينب أحمد منصور، الذات والفعل عند جورج هربرت ميد، رسالة دكتوراه، 2006م، المقدمة ص 1.

وإنما شاركه فيه العديد من المفكرين الأمريكيين ذوي الاتجاه البراجماتي النفعي، إلا أن ميد كان أبرز من عالج النظرية الاجتماعية في عصره، ورغم أنه فلسفته الاجتماعية كانت في إطار براجماتي باعتباره فيلسوفًا براجماتيًا - بغض النظر عن نقده للبراجماتية التي سادت في عصره وانحصرت في ممالأة السلطة الرأسمالية والاقتصار على تحقيق النفوذ والنجاح - فإنه تميز بإبداعه ومهارته في معالجة القضايا والإشكاليات بصورة قد تدفعنا إلى القول بأنه إمام النظرية الاجتماعية خاصة ما يتعلق منها بفلسفة التفاعل الرمزي.

ويرى تلاميذه الذين أصبحوا مشهورين - فيما بعد - أنه كان محاضرا ثريا أكثر من كونه مؤلفًا غزيرًا، فهو لم يحاول أن يجمع محاضراته ومقالاته بنفسه خلال سنوات عطائه؛ لأنها مهمة تركها إلى زملائه وطلابه، وتحققت بعد موته. فقد قام أحد طلابه وهو بلومر بتجميع أعماله وإصدراها في كتاب من ثلاثة أجزاء، وعلى الرغم من ذلك فقد كان ميد فيلسوفًا أكثر من كونه عالم اجتماع، وربما يفسر لنا ذلك العمق الفكري الذي اتسمت به معالجته للعلاقة بين العقل والذات والمحتمع. (1)

يمكن القول إن مؤلفات هربرت ميد لم تر النور في حياته، حيث لم يترك لنا مؤلفًا نشر وهو على قيد الحياة، وإنما تولى تلاميذه هذا الأمر؛ حيث جمعوا له محاضراته التي قاموا بتدوينها في كتاب يحمل عنوان: العقل والنفس والمجتمع، وقد حاول من خلال جهوده الفكرية أن يضع عدة أفكار جديدة في العلوم الاجتماعية تمثل مبادئ واضحة أفاد منها علماء الاجتماع فيما بعد، حتى وإن كانت محل خلاف بينهم، وهي تلك الأفكار التي كانت تحاول أن تؤسس لإقامة علاقة واضحة بين الذات الفردية والذات الاجتماعية. كان ميد يؤمن بأن ذات الإنسان تتشكل من مكونين رئيسين: المكون النفسي . كما يعتوره من ذاتية بحتة، والمكون الاجتماعي . كما يعج به من مؤثرات البيئة المحيطة بكل تداخلاهما وصراعاهما و تطوراهما.

<sup>(1)</sup> انظر ساري عثمان، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع، دار الشروق عمان، 2008 م، ص 204.

- وقد ظهرت له بعض المؤلفات الأخرى، منها:(1)
- سيسيولوجية التفاعل الاجتماعي والعقل واللغة والوعي بالذات.
  - الحركات الفكرية في القرن التاسع عشر الميلادي.
    - كتاب فلسفة الفعل الاجتماعي.
      - كتاب فلسفة الحاضر.

# المؤثرات الفكرية:

تأتر هربرت ميد ببعض أعلام الفكر الغربي وكذا ببعض النظريات الغربية، نذكر من ذلك: (2)

أولاً – تارد وكولي.

ثانيًا – فونت في نظريته عن اللغة والإيماءات والإشارات.

ثالثًا – تأثر بالفكر البرجماتي في عصره عند بيرس وحيمس وحون ديوي.

رابعًا - تأثر ببعض النظريات الاجتماعية السابقة عليه خاصة فيما يتعلق ببعض المبادئ كمبدأ التعزيز.

خامسًا – ويحسب لهربرت ميد أنه عاش حياة مليئة بالكفاح، والتي كانت لها أثرها في ما ينتاب أعماله ومؤلفاته من جدة وصرامة علمية، والحق أن هناك العديد من المؤثرات الحياتية والعلمية التي أثرت في ميد بشكل كبير وفي فلسفته، كما أن مشاركاته العلمية والفكرية في جانبي السياسة والاجتماع من الأمور الدالة على ربطه الواضح بين النظرية والتطبيق، إذ إنه قدم من خلال هذه المشاركات حلولا عملية تعد تطبيقًا منهجيًا لنظريته الاجتماعية في النات والفعل والتواصل الاجتماعي، ومن ثم تبوأ ميد مكانته اللائقة به في تاريخ الفكر الفلسفي الأمريكي، وهي تلك المكانة التي يمتد أثرها في تاريخ الفكر العالمي المعاصر.

<sup>(1)</sup> انظر محمد حجازي، النظرية الاجتماعية، مكتبة وهبه، القاهرة، 1980م، ص 194، 195 و انظر ساري عثمان، مرجع سابق، ص 279، وانظر ساري عثمان، مرجع سابق، ص 204. ص 204.

<sup>(2)</sup> ساري عثمان، مرجع سابق، ص 159: 187.

### منطلقاته الفكرية:

انطلق هربرت ميد في تأسيس أفكاره الاجتماعية من عدة منطلقات:

- المدرسة الفلسفة البراجماتية النفعية الي تنسب إلى الفلسفة الأمريكية.
- التفسير الاجتماعي للأيكولوجيا أو ما يسمى بدراسة العلاقة بين البيئة والكائن الحي.
- اعتمد على بعض مناهج الأنثروبولوجيين خاصة فيما يتعلق بمنهج الملاحظة بالمشاركة. (1)

# المقاهيم والمصطلحات:

عرض هربرت ميد لمجموعة من المفاهيم والمصطلحات الفلسفية والاحتماعية، والتي من أهمها:

- فلسفة الذات.
- فلسفة الفعل.
- فلسفة العقل.
- الوعى الاجتماعي.
  - الذات الفردية.
- الذات الاحتماعية.
- الذات البيولوجية.
  - ال<del>ج</del>تمع.
  - فلسفة الحاضر.
    - الانبثاق.
    - النسبية.

<sup>(1)</sup> انظر الغريب، مرجع سابق، ص 17، 18.

#### فلسفة العقل:

يعتبر العقل هو الحصن الحصين الذي كان هربرت ميد يتحصن به في كل أطروحاته الفكرية في الفلسفة والاجتماع، ويعد كتابه سابق الذكر علامة فارقعلى على دور العقل في تنظير الحياة الاجتماعية وتأطيرها وتقعيدها وصولاً إلى تحليل شامل للظاهرة الاجتماعية، فالعقل عنده كان القاسم المشترك في كل مراحل التفكير الفلسفي في دراسة الظواهر الحياتية وخاصة الظاهر الاجتماعية، وحين يتحدث ميد عن العقل فإنما يتحدث عن إطارين: إطار ذاتي يحوي عملية التفكير الحيوية الدائمة والمستمرة، وإطار اجتماعي؛ إذ العقل ينمو بالتحسارب الحياتية والخبرات التي مر بها الفرد والتحارب التي مر بها المحتمع والإنسانية عامة.

بمقارنة هذه الفكرة بفكرة الفارابي نجد أن التجارب التي تحصل للنفس عند الفارابي تجعل النفس تصير عاقلة؛ لأنه ينظر للعقل على أنه لسيس شيعًا غير التجارب، وكلما كانت التجارب أكثر كانت النفس الإنسانية أتم وأعقل (1) والتجارب ليست أكثر من الخبرات الاجتماعية والمعارف السابقة التي مسر بحسا الإنسان أو الإنسانية، بما يعني أن الفارابي أينما يسير تسير معه نظريته التي تربط السلوك بالمعرفة؛ إذ السلوك أو الأخلاق عنده لا تقوم إلا على أساس معرفي ؛ لأنه لما كانت التجارب غذاء العقل، والتجارب هي - في التحليل الأخير - معارف لم كانت التجارب غذاء العقل، والتجارب هي التحليل الأخير - معارف لا تقوم السلوكيات إلا عليه، خاصةً إذا علمنا أن هذا العقل يستند إلى طول التجربة المكتسبة على طول الزمان؛ إذ هو ينمو ويزداد قوة مع الإنسان طول العمر، وخاصةً أن الفارابي يؤكد على أن طول التجربة لا يكون إلا في طول الزمان. (2) وقد سبق الحديث عن أنه كلما اتسعت معلومات الإنسان وتجاربه كان أقرب إلى العالم العلوي عند الفارابي، والاتصال بالعقل الفعال، ومن هنا

<sup>(1)</sup> الجمع بين رأبي الحكيمين، (كتاب الثمرة المرضية في بعض الرسالات الفارابية) ط ليدن، 1890م، ص 21.

<sup>(2)</sup> انظر مقال في معاني العقل، (كتاب الثمرة المرضية في بعض الرسالات الفارابية) ط ليدن، 1890م، ص 42.

يستطيع العقل - كما يذهب بعض الباحثين - أن يدرك الصور الكلية للأحسام، فتتسع حدود التحربة الحسية، وتصير معرفة عقلية. (1)

صاغ حورج ميد نظرية وظيفية عن العقل بحيث تشبه - إلى حد كبير - تلك النظرية أو المدخل الذي حاول ديوى، والتي تتمثل في نظرته للعقل باعتباره الأداة التي تسعى لتكيف الفرد مع البيئة التي تعيش فيها، وذلك من خلال ما يقوم به الأشخاص من أنشطة ترتبط بالبيئة التي يعيشون فيها، وأهم في ذلك لا يستحيبون ببساطة للمؤثرات الخارجية الموجودة فيها؛ لأن نشاطهم إنما يبدأ أولا بالدافع من أحل القيام بسلوك متكيف ومتطابق مع تلك الموضوعات الموجودة في البيئة، والتي تصبح بمثابة مثير، وأن هذا التحديد لمفهوم الوعي وذلك باعتباره يكون منتظمًا لدى الفرد ونظرته له في ضوء موضوعاته وعلاقاته بالسلوك فإند ينظوي على عنصر موضوعي. ووجه ميد انتقادًا إلى نظريات فونت حول أصل ينطوي على عنصر موضوعي. ووجه ميد انتقادًا إلى نظريات فونت حول أصل المحتمع باعتباره يوجد في عقول الأفراد، حيث يعلق على ذلك ميد بقوله بأن فونت في موقفه هذا لا يعطي لنا تفسيرًا لأصل عقول الأفراد، والتي حاول ميد تفسيرها في ضوء عمليات التفاعل والاتصال؛ لأن تلك العقول تنمو وتتطور باعتبارها جزءًا من العمليات الاجتماعية (2).

ومن ثم يعد هربرت ميد علمًا من أعلام الفكر الأمريكي في مجال الفلسفة عامة ومجال الدراسات الاجتماعية حاصة؛ لما أثرى به الحركة الفكرية الأوروبية من حراك فكري يمتد أثره من كونه عالم اجتماع إلى كونه علمًا فلسفيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لقد كان يتخذ من تقييم السلوك الإساني الاجتماعي أداة للكشف عن فلسفة الذات وفلسفة الفعل اللتين آمن بهما، متخذًا اتجاهًا خاصًا في فهم البراجماتية الأمريكية، ومن ثم فقد كشف اتجاهه عن عدة مضامين منهجية وفكرية، من أهمها:

<sup>(1)</sup> انظر د. عبد القادر محمود، الفلسفة الصوفية في الإسلام، ط دار الفكر العربيي، القاهرة، ص 423.

<sup>(2)</sup> رشاد غنيم، مرجع سابق، ص 161.

- أ- التمهيد لتغيير مسار دراسة الذات، والكشف عن طريق أحسرى في تطورها.
  - ب- يؤسس لنظرية تجريبية معرفية حديدة.
  - ج- بيان مبادئ الاكتساب وأسس التعليم والتأديب.
- د- الاعتماد على مبادئ النقد الذاتي في محاولة تقييم وإعادة بناء النظريسة الاحتماعية على أساس من السلوك الاحتماعي.
- هـــ دراسة سلوك الإنسان في الواقع الاجتماعي بمدف فهمها وتنظيرهــــا ووضع التقويم الاجتماعي لها.
- و- ركز بصورة كبيرة على الوحدات الصغري في السلوك الاحتماعي. ومن ثم كان هدفه الأول هو داسه النشاط أو سلوك الأفراد كما يوحد في العملية الاحتماعية ومحاولته في فهم مثل هذه الظاهرة كوظيفة للحتماعي والسيسولوجي. (1)

كل ذلك لا لشيء إلا لمحاولة تفسير العلاقة بين الفرد والمحتمع على أسساس حديد لا يجعل فيه الفرد منفصلاً عن محتمعه، ولكن تبدو العلاقة وثيقة بينهما، ومن ثم كانت نظرته في فلسفة الفعل وفلسفة الذات، وما استتبعهما مسن نظرته في التواصل على أساس من التفاعل الرمزي. وقد ظهرت في فلسفة هربرت ميد مجموعة من المصطلحات الجديدة من نوع: فلسفة الفعل، فلسفة الذات، التفاعل الرمسزي وفلسفة الخاضر، وغيرها من المصطلحات، التي اتخذت من الواقع المعيش أداة لها.

لقد أراد هربرت ميد أن يصنع حالة من التواصل بين الفرد وعالمه الذي نشأ فيه، وكان عليه أن يتحاوز العديد من المعوقات والإشكاليات، وأهم هذه الإشكاليات في نظري معالجة موضوع الذات بطريقة لا تقف عند حدود معالجتها في الفلسفة العقلية أو التحريبية أو البراجماتية، وإنما معالجة تتشوف نقاط الالتقاء الإيجابية بين هذه الفلسفات؛ لتحرج لنا يمنتج فلسفي حديد يمزج بدين الفلسفة والاحتماع؛ رحاء تفعيل دور الإنسان في مجتمعه، وحعله ينطلق وهدو خالى النفس من كل مظاهر السلبية والجمود أو التقوقع داخل الذات.

<sup>(1)</sup> محمد حجازي، مرجع سابق، ص 194–195.

ومن ثم كان موضوع الذات عنده من الموضوعات ذات الثراء الواسع فكريًا وعمليًا، حيث تطرق فيه إلى مجموعة من الأفكار الجوهرية من نحو:

- أ- مفهوم الذات وسماتها ومكوناتها.
- ب- الذات الفردية والذات الاحتماعية.
  - ج- كيفية تحقيق الذات الاجتماعية.
    - د- علاقة الذات بالعقل.

ولئن كان ميد قد انطلق من مفهوم السذات الفرديسة إلى مفهوم السذات الاجتماعية، فما ذلك إلا لتسهيل عملية التواصل بين الفرد ومجتمعه؛ لإدراكه لأهمية التواصل في تشكيل وتكوين الذات الاجتماعية، ولذلك كان معنيًا بدرجسة كبيرة بطرح مفهوم التواصل أو الاتصال؛ ولذا شغل حيزًا كبيرًا من فكره ظهر أثره حليًا في كم الصفحات التي خصصها لهذا الغرض. والحق أن مسالة تحديسه المفاهيم والمصطلحات من النقاط الجوهرية التي كان يوليها هربرت ميد الكثير من جهده وفكره، وهذه نقطة منهجية في غاية الأهمية، وظهر ذلك حليًا في معالجت لمصطلحات: الذات الفردية، والذات الاجتماعية، والاتصال، والوعي الاجتماعي، والدافع، والإدراك الحسي، والذكاء، وعلاقة الزمان بزيادة السوعي الاجتماعي، وترسيخ المعرفة، وغيرها من المصطلحات والمفاهيم الأساسية.

ولعل أهم هذه المصطلحات التي كان حريصًا على تحديدها هـو مصطلح الاتصال؛ فالاتصال عند هربرت ميد هو الرابطة الوثيقة التي تحقق له ما كان يرنو إليه من إقامة عملية إيجابية من التفاعل بين الفرد والعالم، لذا اهتم بتحديده وبيان الأسس الفكرية والاحتماعية التي يقوم عليها، طارحًا على طاولة النقاش فكرة التواصل اللفظي ممثلاً في الإيماءات والإشارات والرموز.

وتبدو عملية التفكير من العوامل المهمة عند هربرت ميد في عملية التواصل الاجتماعي، ومن ثم شغلت مسألة علاقة التفكير بالتواصل الاجتماعي جزءًا كبيرًا من فكره، فحدد لكل منهما وظائفه وأدواره الاجتماعية المنوطة به، كما حدد سبل التفكير الإيجابي والتواصل الإيجابي التي تقود إلى تحقيق الارتقاء والتطور

الاجتماعي المنشود. وهذا يفسر في بعض جوانبه لماذا ربط بين الفعل والوعي الاجتماعي؟ لأن الفعل لا يتحقق فهم رمزيته إلا إذا كان هناك علاقة وعي اجتماعي بين فئات المجتمع حول الرمز ومدلوله، وهذا لن يتحقق بدون وعي اجتماعي، وهنا تنبثق الذات الاجتماعية من رحم التواصل المبني على وعي اجتماعي واضح.

#### فلسفة الذات:

تعتبر الذات عند هربرت ميد جوهرًا قائمًا بذاته بيد أنه لا ينفصل البتة عن أمرين: الجسد والوسط الاجتماعي المحيط، فلم ينظر إلى الإنسان على أنه يحوي ثنائية، وإن أعلى كبقية الفلاسفة من قيمة الذات أو النفس على البدن أو الجسد، غير أن النفس لا تنطلق إلى كمالها واستكمالها إلا بالجسد الذي يحقق لها التفاعل الاجتماعي، ويمكنها من تطوير علاقاتما الاجتماعية بالوسط الاجتماعي المحيط. ومن ثم كانت الذات عند ميد ذات بعدين: بعد فردي يظهر في الصفات الشخصية، وبعد اجتماعي يظهر في تمثل أعراف المجتمع وقيمة وتوجهات. ولذا الشخصية، وبعد ما يسمى بالذات البيولوجية، والذات الاجتماعية، ولا غنى لأحدهما عن الآخر عنده، فالأولى تمثل الاندفاع القوي نحو أداء الفعل أو رد الفعل تحت تأثيرات شخصية عضوية محددة كالجوع والعطش والغضب والشهوة، في حين كانت الثانية تمثل مخزون الخبرات والتجارب التي مرت وتمر بحا النفس من حسلال شبكة علاقاتما الاجتماعية.

يمكن القول إن فلسفة الذات عند حورج هربرت ميد دليل على ثراء هـــذا الرجل من الناحيتين الفكرية والحياتية، لقد كانت يمثل له موضوع الذات إشكالية من نوع خاص حاول جاهدًا سبر أغواره والكشف عن مكنـــون أســراره قـــدر المستطاع، ومن ثم فقد خصص لهذا الموضوع الحيوي القديم الجديـــد في الوقــت نفسه جزءًا كبيرًا من وقته وجهده، كلله بكتاباته حول فلسفة الذات. غير أننا لا ندعي أن جورج هربرت ميد كان أول من ولج دراسة هذا الموضوع؛ ذلــك أن هذا الموضوع واجه الفكر الفلسفي في مهده منذ فجر ولادته، ولعل المتأمل في هذا

الفكر ليدرك بوضوح كيف كان شغل سقراط الشاغل هو البحث عن معرفة النفس وقد تبعه في ذلك تلميذه أفلاطون، ومن بعده تلميذه أرسطو. بل إن الفكر الفلسفي الإسلامي كان مهمومًا بمعالجة هذه المشكلة الحيوية، فنجدها أحد المحاور الرئيسية التي دارت عليها جهود فلاسفة المشرق العربي: الكندي والفارابي وابن سينا، كما دارت عليها جهود فلاسفة المغرب العربي: ابن باحة وابن طفيل وابن رشد.

كتب ميد عن الذات عند الإنسان واختلف عن باقى المنظرين الاحتماعين الأمريكيين الذين طرحوا مفردات عبرت عن ظاهرة أو مشكلة اجتماعية يقوم بها عدد كبير من الناس من خلال وصفهم لسلوكهم والمؤثرات المباشرة وغير المباشرة عليها، لذا طرح مصطلحًا ينطلق من الذات عند الإنسان محددًا قسميها الرئيسين هما: الذات الفردية والذات الاحتماعية، فهو لم يأت بالمصطلح من خارجه بل من داخله؛ لكي يعرف مضمونه وما له من ارتباطات مع خارجــه وصــقل ذلــك؛ ليعرف كيف يتصرف الفرد عند ما تؤثر فيه مؤثرات الآخرين الهذين يتفساعلون معهم بشكل مستمر، وهو حكم أو موقف الأفراد المحيطين بذات الإنسان، وبـــدأ كلامه عن ذات الإنسان بقوله: (إنما متطورة بسبب تفاعلها المستمر دون وجود أي علاقة لها بموضوع الوراثة؛ لأن الذات الإنسانية تتبلور من خــلال الخــبرات ومناشط الإنسان الاحتماعية التي يكتسبها عبر الزمن وبما أن الذات هكذا فإنها بحاجة إلى أن تتكيف مع المحبط الاجتماعي الذي تعيش في وسطه ولا تحتــاج إلى يتطلبها الإنسان في هذه الحالة هي القدرة على تنظيم الخبرات أو المناشط التي يكتسبها؛ إذ إن قسمًا من حبراته تتمثله حالات اللذة والسرور وأحرى غير سارة، فتسجل على صفحات ذاكرته، وهذا لا يتم إلا من خلال تنظيمها؛ لكي لا تتعثر وتتلاشى من حياة الإنسان، وأن استرجاعه لها لا يعتمد على قوة ذاكرته فقط، بل يعتمد على درجة تنظيمها على صفحات ذاكرته، فإذا حصلت إثارة لخبرة شخصية فإن استرجاعها كصورة كاملة تعتمد على تنظيمها في ذاكرته، وهـذا لا يعني أن الخبرة الاجتماعية الشخصية ما هي إلا سوى مشاعر وأحاسيس

وملاحظات للواقع الذي عاشته الذات الإنسانية، فالخبرة الاحتماعية لا تكتسب إلا من خلال الرموز والإشارات واللغة والأفكار والآراء، ومن خلل الانفاق والاختلاف في الرأي والمواقف تتبلور خبره معينة عن موضوع معين، وتفاعل الفرد مع الآخرين يحتاج منه أن يتصور أو يتخيل أن يتحدد في تفكير آراء وأحكام الذين سيتفاعل معهم حول الموضوع المثار بينهم، ومن ثم يحدد رأيه أو موقفه، وهذا يعني أن موقفه لم يتبلور من بناء أفكاره الذاتية، بل من خلال مواقف الآخرين اللذين سيتفاعل معهم، ومن هنا تبرز نواة الذات الإنسانية، فهي إذن نتاج محيطها اللذي تتفاعل معه وتفعل به. وهذه الطريقة يستدل الفرد على ذاته من داخل المحسط الاجتماعي الذي يعيش فيه وليس من حارجه (1)

لقد كانت الذات عند هربرت ميد مكونًا رئيسيًا في التواصل الاجتماعي في فلسفته عامة والاجتماعية منها خاصة، حيث جعلها المحور السرئيس في تأسيس علاقات اجتماعية تفاعلية بين الفرد ومجتمعه، لقد كانت الذات هي الأداة السي تصنع من الإنسان عضوًا فاعلاً في المجتمع، باعتبار أنه مرآة لنفسه ومرآة لمجتمع، يتأثر به ويتفاعل معه، بما يعني أن الذات لا يكتمل تشكلها إلا بتفاعلها مع المجتمع، وهذا هو مؤدي العلاقة بين ما يسميه ميد الذات الداخلية والذات الخارجية.

ويعتبر تحليل هربرت ميد للذات الداخلية والذات الخارجية طرحًا يتفق مسع بعض الاتجاهات ويختلف مع بعضها الآخر، فما طرحه ميد هنا يقتسرب بعسض الشيء من التوجه العام لفرويد في هذه الجزئية، فإذا كانت الذات عند ميد للمسرة التفاعل البيولوجي والاجتماعي - حيث فرق بين السذات البيولوجيسة والسذات البيولوجية تمثل الدوافع والمحفزات الفطرية الغريزية الاجتماعية خاصة أن الذات البيولوجية تمثل الدوافع والمحفزات الفطرية العريزية داخل الإنسان، غير أن هذه الذات تتداخل بصورة كبيرة مع الذات الاجتماعيسة (الخارجية) بما يعني أن كلا منهما له تأثيره في الآخر، فلم يقبل ميد فكرة استقلالية الذات بصورتما الفحة التي تتنصل من كل تأثير اجتماعي، كما لم يقبسل فكرة التأثير الاجتماعي المطلق على الذات بصورة تجعل منها آلة لا تنفذ إلا مسا تمليسه التأثير الاجتماعي المطلق على الذات بصورة تجعل منها آلة لا تنفذ إلا مسا تمليسه

<sup>(1)</sup> انظر معن عمر، ثنائيات علم الاجتماع، دار الشروق، عمان، 2001 م، ص 86.

عليها قواعد العرف والتقليد، وتقتل فيها روح الإبداع والابتكار، وهذا ما وحد له بعض المفكرين شبيهًا عن فرويد في فكرته ذائعة الصيت عن الهو والأنا، والأنسا والأنا الأعلى، خاصة الفكرة الأخيرة؛ لأن الأنا تمثل البعد الغريزي في حين تمشل الأنا الأعلى – وهو الذات الخارجية – البعد الاجتماعي بما يحمله من محاولة التأثير المباشر على الأنا أو الذات الداخلية بما يتضمنه من قواعد وأعراف تتشركها الأخيرة بفعل التواصل الاجتماعية والتفاعلات السلوكية المباشرة.

ومن ثم لم يعد تفسير نشوء الذات الاجتماعية قاصراً على الحدود الضيقة القديمة التي حصرت هذا التفسير في نطاق العوامل الفردية فحسب، إذ إن تفسير تطور الذات ينبغي أن ينهض على التسليم بأن الفرد قادر على أن يستدمج دور الآخرين في عقله على نحو يمكنه من اكتساب أنماط جديدة للفعل والتصرف تحاه ذاته وتجاه الآخرين أيضاً. عند دراسة تطور الذات علينا أن نأخذ في اعتبارنا فكرة جديدة هي فكرة الابثاق وهي فكرة انتقلت من الفلسفة إلى ميدان العلوم الاجتماعية، بحيث أصبحت ذات تأثير واضح في إعادة صياغة التصور السائد عن العلاقة بين الفرد والمحتمع وأهم نتيجة لهذه الفكرة هي تحنب الحتمية الفردية أو الجماعية.

وهذا التواصل الاجتماعي الذي ينشده هربرت ميد هو المحصلة النهائية لحالة الحراك الاجتماعي التي كان من أهم مظاهرها ألها رسخت في ذهن كل فرد أنه عضو فاعل في المجتمع يمثل له الآخرون أداة للتواصل والتفاعل، دون أن ينتقص ذلك من استقلالية الذات وخصوصياتها، بما يعني أن ميد لم يشأ أن يجعل الفرد عبدًا لبيئته الاجتماعية تلقي عليه الأوامر وليس له إلا الاستجابة الجبرية، وإنما أعطى له الحيز الواسع الذي يمكنه من أن يبدع في استحداث أنماط سلوكية بإدراكه وفهمه ووعيه الخاص. وهذا بدوره يقودنا إلى شيء من الأهمية بمكان وهو أن الذت عند ميد ليست وعاءً تصب فيه التأثيرات الاجتماعية قوالبها وأوامرها كأمر جبري لا تستطيع الذات منه فكاكًا، وإنما وعاء من نوع آخر تتفاعل فيه

<sup>(1)</sup> التفاعلية الرمزية جورج ميد مثالاً لها

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=21615.

هذه التأثيرات مع العقل بما ينطوي عليه من وعي وإدراك ليحدث بذلك ثـراء تفاعليًا بناءً قوامه: عقل وبيئة، ذات ومجتمع.

وهذا المعطى الإبداعي الذي يقدمه لنا ميد - أيًا كان اتفاقنا أو اختلافنا معه - يتلاقي في جزئيات منه مع المعطى الذي يقدمه لنا ماركس ويتنافر معه في جزئيات أخرى، فهو يختلف مع ماركس في كونه جعل الفرد عبدًا لبيئته الاجتماعية المادية، ومن ثم كانت الذات عند الأخير مجرد وعاء تصب فيه الحياة المادية تأثيراتها مشكلة وعي الإنسان وفهمه وإدراكه. ومع هذا فإن ماركس أعطى للذات - وهذا ما يتلاقى فيه مع ميد - أن تكون خلاقة ومبدعة في محيطها، بيد أن إبداعها في الحقيقة لا يخرج عن حيز الاستجابة لمتطلبات الحياة المادية القائمة على العمل والإنتاج، بما يعني أن مواكبة الحياة المادية بتنظيماتها العملية والإنتاجية محورًا رئيسًا في تفاعل الذات مع المحتمع.

ومن المهم أن نعلم أن الاجتماعيين لاحظوا أن ميد لم تكن دراسته حتمية بالنسبة للذات الاجتماعية، بل اعتبر ميد أنه بالرغم من التنشئة الاجتماعية أي التطبيع الاجتماعي فإن عمليات الذات تتضمن وجوها إبداعية وتلقائية تساهم في الستغير الاجتماعي، واختراع أنماط جديدة من التنشئة الاجتماعية، وهكذا جعل من الفردية الإنسانية لديها القدرة على المساهمة في استمرار الديناميكية الاجتماعية والتغير.

وهكذا يمكن القول إن ميد اعتبر أن المجتمع يمثل نسق ديناميكي من التنشئة الاجتماعية والذي في داخلة تتشكل الذات الاجتماعية خلال التفاعل واللغة أهم الاجتماعية والذي وي داخلة تتشكل الذات الاجتماعية خلال ثلاث مراحل متميزة، ومن ثم يعتبر نموذجه نسقيًا، ويركز على الوحدات الصغرى، وقد حددته نظرة تطورية، وتبعلا لذلك فالحقيقة الاجتماعية هي دائماً في حالة صنع؛ وذلك استجابة لنشاط الأفراد المبدع التلقائي في تطوير أشكال جديدة من التنشئة الاجتماعية والمذوات الاجتماعية. وقد أظهرت كتاباته تأثرًا شديدًا بالنظرية التطورية؛ حيث قام في مرات عديدة بالمقارنة بين سلوك الكائن الحي (الحيوان) وسلوك الإنسان مبرزا الكثير من أوجه الاختلافات بينهما، وأهمها القدرة الذهنية على خلق عوالم مشتركة بين الفاعلين باستخدام الرموز.

### الذات البيولوجية:

تعتبر الذات البيولوجية عند ميد هي الذات الفطرية الغريزية التي تسير بالا وعي، وهي وإن كانت بذلك تمثل عاملاً تحرريًا غير مسيطر عليه سلوكيًا، فإن لها له له من ملكات العفوية والإقدام والتحلي بروح المبادرة. ومن ثم كان من اللازم أن تتعامل الذات المتأثرة معها لا على أنها عدو ولكن على أنها حبيب، فتحدد لها أن تتعامل الذات المتأثرة معها لا على أنها عدو ولكن على أنها حبيب، فتحدد لها واحباتها ومسئولياتها في حدود ملائمة لا تعتبر تضييقًا لها؛ لأن ذلك سيكون مدعاة للاندفاع نحو الخروج من حيز هذه الحدود والانقضاض عليها، كل ذلك إيمانًا من ميد بأن التضييق أحد العوامل الرئيسة التي تمهد للفرد سبل التعامل بعنف مع الواقع الاحتماعي، فتكون الذات بذلك حنجرًا في صدر الذات المتأثرة، وحورج هربرت ميد بذلك يريد أن يؤكد على ثمة علاقة تفاعلية قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية بين هذه وتلك.

ومن ثم فقد اكتسبت الجماعة الاجتماعية دوراً جديداً في إطار علم النفس، دور حديد أيضاً في تشكيل الدافعية للسلوك الاجتماعي، وفي ذلك بالطبع تصور جديد لمفهوم الغرائز ولتأثير العوامل البيولوجية في السلوك حقيقة. وقد اعترف علماء التفاعل المبكرين بتأثير هذه العوامل، ولكنهم أسهموا إسهاماً واضحاً في دحض الحتمية البيولوجية من خلال الاعتراف بأن هناك تفاعلا بين العوامل البيولوجية والجماعية. (1)

#### فلسفة الفعل:

لقد كان جورج هربرت ميد يتعامل مع قضايا علم الاجتماع السلوكية عنهجية فلسفية أو إن شئت فقل بخلفية فلسفية، لا تقف عند محرد عرض المشكلات والقضايا الفكرية الرئيسة، وإنما عالجها فيما يمكن أن نسميه فلسفيًا

<sup>(1)</sup> التفاعلية الرمزية جورج ميد مثالاً لها.

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=21615

بالعقل العملي، الذي يربط القضايا والأفكار بالواقع المعيش بما يتضمنه من أحداث وتحارب حياتية، فقد كانت التحربة المباشرة عند هربرت ميد العامــل الأساســي والمحور الرصين الذي تدور حوله أفكاره حول نظرية المعرفة. (1)

لقد كان الفعل عنده هو التنفس الذي فيه الحياة أو النبض القلبي الذي يتشكل منه المجتمع الإنساني بكل مكوناته وأعراقه وأحناسه ومعتقداته، والغريب في الأمر أن ميد رسم طريقًا فريدًا لعلاقة الفعل بالذات والعقل قوامها تسأثير متبادل، فالفعل تحسيد للعقل والذات، والعقل والذات ينموان ويتشكلان تحست معطيات الفعل بما يتضمنه من تجارب حياتية ومعرفية. ومن ثم كان قوام فلسفة الفعل عنده عدم الفصل بين التحربة الحياتية الاحتماعية وبين العقل والذات، فالفعل عنده هو المحور الرئيس الذي تتمحور حوله الذات والعقل وتتشكل بسه معطياتنا العقلية والذواتية. (2)

وعلى الرغم من كون هربرت ميد ينتمي للمذهب البرجماتي النفعي فإنه كان معنيًا بنقد هذا المذهب في بعض قضاياه الجوهرية خاصة في تطويعه وترسيخه لقوانين ومبادئ النظام الرأسمالي الأمريكي بكل سوءاته. (3) غير أن هذا المسذهب البرجماتي كان يمثل له نفعًا من نوع آخر؛ إذ اعتمد على منطلقه التحريبي في فهم القضايا الاحتماعية وفلسفة الحياة اليومية، بما يعني أن هذا المنهج البرجماتي كان يمثل له منطلقًا لدراسة سلوك الكائن الحي أولاً والتعمق في فهم طبيعة التحربة العلمة ثانيًا.

وإذا كانت فلسفة هربرت ميد تقوم على ثلاثة محاور شهيرة: فلسفة الـــذات و فلسفة الفعل والمجتمع أي علاقتهما بالسلوك الاحتماعي، فإنه يعول كثيرًا علمي الفعل في محاولة لإحداث التناغم المطلوب بين هذه المحاور جميعًا، حراء الانتفاع كما في فهم عملية التفاعل الاحتماعي، وصولاً إلى ذات تتشوف المستقبل وتبدع مــن

<sup>(1)</sup> G.H.Mead: The Philosophy Of The Present. The University of Chicago Press, 1932, Published 2002 by Prometheus Books, New York, p. 31.

<sup>(2)</sup> ibid. p. 31.

<sup>(3)</sup> G.H.Mead: The Philosophy of the Act, The university of Chicago Press, Chicago. ILLINOIS. 1938, p. 97-98.

أحله، وهذه هي الغاية القصوى التي كان جهد هربرت ميد ينصب عليها والستي ظهرت في كتابه: العقل والذات والمحتمع، لقد أراد عقلاً يرتقسي بالــــذات الــــتي بدورها تأخذ المحتمع إلى مرحلة يصنع فيها المستقبل أو يشارك في صنعه.

ويكفي أن نعلم إلى أي مدى كان اهتمام هربرت ميد بالفعل وفلسفته إذا علمنا كتابه الذي خصصه لذلك الغرض وهو The Act الذي حعله تحقيقًا فعليًا لنظريته ذائعة الصيت: نظرية التفاعل الرمزي، وهو ذلك الكتاب الذي كان علامة من علامات الفكر الأمريكي في مجال نظريات علم الاحتماع تخلى فيه عن العديد من المبادئ التي يقوم عليها المذهب البراجماتي النفعي، مما يعد انطلاقة حقيقية في دراسة عمليات التفاعل الاحتماعي. ومن ثم تكمن أهمية فلسفة الفعل عند ميد في كونها معبرًا وحسرًا أساسيًا لدراسة فلسفة الذات في مجاليها: النظري والتطبيقي، كما أن فلسفة الذات تكمن أهميتها في كونها تنطلق من الأنا إلى الارتباط الآخر بالعديد من الروابط والوشائج الاحتماعية، فهو اتخذ من الذات أداة للتواصل مسع الآخر، ولا تصل الذات لقمة نضحها إلا بتفاعلها الإيجابي مع الآخر إلى حد ما يشبه الاتحاد معه.

ويؤكد ميد على أن الفعل يندرج قيامه في مراحل أربعة تشمل الباعث أو الحافز والإدراك والمعالجة، ثم الإتمام، ويمثل الحافز الميل المولود في الكائن للمحافظة على وجوده كحافز الجوع، بينما يسرتبط الإدراك بسالوعي بمواضيع المدركة ومعالجتها، ثم يتم اختيار الفعل، وهذا يتحول الإنسان المتأمل والمفكر إلى إنسان فاعل، وعليه يصبح الفعل الإنساني منطلق عملية التحليل، ويسربط ميسد الفعل بالجانب الذاتي والنفسي ممثلا في الاتجاهات، وتمثل هذه الميول الداخلية التي تترجم إلى أفعال ظاهرة، وهذا يتحقق ربط الخبرة الداخلية بالخبرات الخارجية، ولهذا يرى ميد أنه يمكننا اعتبار الفعل وحدة تحليل لها وجهان: داخلي وخارجي، وتشكل الاتجاهات الربط بين ما يحمل الإنسان في داخله والخارج، ويتضمن الاتجاه مبدأ الاختيار، فالاتجاهات تحمل إمكانية الاختيار الإدراكي السذي يمهد للسلوك القصدي، وترتبط اختيارات الفعل وعقلانيته، فالفعل عقلان بالقدر الذي يستطيع أن تعمل على ضبط مسار الفعل وعقلانيته، فالفعل عقلان بالقدر الذي يستطيع

فيه الفاعل تخيل الأهداف المستقبلية ونتائجها، وبمذا يصبح تنظيم الفعل شرطًا مسبقًا للاتصال، كما يساعد السلوك المستقبلي للآخرين وتوقعه في عملية التنظيم الاجتماعي<sup>(1)</sup>.

ويرى العديد من الاجتماعيين أن ما كتبه ميد عن "فلسفة الفعل" يعد إغناء لنظريته عن الاجتماعية الادتماعية، والتي - حسب رأيه - تتحدد بدرجات متباينة العلاقة بين جميع الكائنات وبيئتها، خاصة وقد ذهب ميد إلى إبراز الجانب النشط في جميع الكائنات والتأثير المتبادل بين الكائن وبيئته.

ويرى الاجتماعيون أن تميز الإنسان عند ميد يتحلى في مواضع عديدة منها أنه الوحيد القادر على التخطيط للمستقبل وتمثل ذاته في عوالم ثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل وهو ما شرحه باستفاضة عند تناوله لمفهوم الانبثاق والنسبية وعبر عن ذلك بما أسماه القدرة الفريدة للإنسان على الاتصال الذكي: قدرته على حل المشاكل الحاضرة على أساس الخبرات السابقة وعلى أساس نتائج مستقبلية ممكنة.

#### فلسفة الحاضر:

لجورج هربرت ميد عدة مقالات جمعت تحت عنوان: فلسفة الحاضر، وقد أظهرت هذه المقالات بعدًا حديدًا يكشف عن إسهامات ميد الاجتماعية وتحدث فيها عن مفهومي الانبثاق والنسبية، مبينًا في وضوح قدرة حجاجية على ما التأكيد على أفكاره وتوجهاته الاجتماعية، وقد كان تعويل ميد على المفهوم الأول باعتباره أن يقود الفرد إلى أن ينظر النظر الملائمة للحياة، ويبذر فيه بذور الوعي والانفتاح على الآخر، مما يمكنه من التعامل بفهم مع النظرات الماديدة المغالية.

ينطلق ميد من فكرة جوهرية عنده مؤداها: مركز الحقيقة الزمنية في الحاضر، وذلك أن الحاضر يمثل جدلية، فالذي يحدد الحاضر هو قابلية وجوده واختفائه، فالوجود هذا يتضمن أيضاً عدم الوجود والبقاء يتضمن التغير والماضى لا رجعة له.

<sup>(1)</sup> ساري عثمان، مرجع سابق، ص 221.

ومع هذا فالماضي كخبرة يتغير معناه باختلاف تأويله وباختلاف الأجيال فبقدر ما تعتبر الأوقات الماضية بلا رجعة، ويمكن إرجاعها بتأويل بما نحمله للماضي مسن معان وخبرات، وبهذا ليس هناك ماض ثابت الحقيقة، فالماضي مسألة نسبية لحدث انبثق في الحاضر. فالإنسان لا يستعيد الماضي كما كان فعلاً، ولكنه يقوم ببنائسه وإعادة بنائه، ويتوقف معناه على وجهه نظر صاحب الخبرة، حقيقة الماضي والمستقبل إذن تنبع من الحاضر على أساس تأويل حقيقتهما، وبهذا فسإن تأثير الماضي في أفعال الإنسان ينحصر في حدود ما يختاره له من معسى وصياغة؛ إذ يصبح الإنسان في هذه الحالة مؤلفًا وفاعلاً مشاركاً(1).

# المجتمع:

يمكن القول إن ميد تبنى نظرة دارون التطورية وأسقطها على فكرته حول تأسيس نظرته إلى المجتمع، فالمجتمع عند ميد مجتمع متطور وإيجابي وينبع تطوره وإيجابيته من تقديمه المستمر لأطر حديدة وأنساق حديثة وأنماط متعددة من داخل السياق الاحتماعي للإنسان الذي بوعيه وفكره يشارك في هذا التطور وتلك الإيجابية، ويقدم ميد أولوياته في فهم المجتمع الإنساني على أساس الخيرات الاحتماعية مقدمًا إياها في فهم المجتمع على وجود العقل، ومن ثم فيان التفاعيل الاجتماعي للكائنات الإنسانية عند ميد بما ينطوي عليه من خيرات مقدم في الوجود على العقل، حتى يصبح من الممكن لهذه الكائنات أن تقوم بتطوير العقيل والنفس من خلال هذه العمليات التفاعلية. غير أن هذا لا يعني أنه يقلص من دور العوامل الذاتية المتعلقة بالعقل كالوعي والذكاء وغيرهما، ولكنه يعني أنه نظر إليها في إطارين يكمل الثاني منهما الأول: إطار ذاتي وإطار احتماعي، ويخسرج الشاني في إطارين يكمل الثاني منهما بالاعتماد على الآخر، خاصة وأن اللوافع الذاتية البيولوجية تؤثر في عملية التفاعل الاحتماعي وقد عد ميد الدافع الجنسي – دافسع البيولوجية تؤثر في عملية التفاعل الاحتماعي وقد عد ميد الدافع الجنسي – دافسع الإنجاب وإشباع الغريزة – من أهم الدوافع التي يتشكل منها سلوك الإنسان

<sup>(1)</sup> ساري عثمان، مرجع سابق، 128.

الاجتماعي، ومن ثم لا تخلو من تأثيراتــه الاجتماعــات الإنســانية البدائيــة، أو المجتمعات الإنسانية الراقية.

يمثل المجتمع الوجه الثالث والأعم لحقيقة الواقع الاجتماعي، ويرى ميد أن المجتمع نتيجة أفعال الإنسان وتصوراته، فهو نتيجة للنشطات المنظمة للآخر المعمم وحلبة تكيف وتوافق الفرد وعلاقاته ونشاطاته، ويتشكل من خلل عمليات التفاعل عمليات اجتماعية تشمل التوافق والتكيف والصراع والتنافس والتعاون والإبداع، وينتج عن عملية التفاعل نظماً اجتماعية وبناءات تمثل أطراً لأنحاط التفاعل المنظم بين الأفراد هذه التشكيلات الاجتماعية نتيجة النشاط الإنسان، تمثل عمليات ديناميكية متغيرة يعتمد استمرارها وتطورها على الذات والعقل، فالحباة الاجتماعية في نظره هي نتيجة عمليات التأويل والتقييم والتصنيف وتنظيم فالحباة الأخراد، وينظر إلى الإنسان بهذا ككائن قادر على تصور نفسه كفاعل فموضوع واعتبار أي موضوع عقلي أو وجداني أو طبيعي مادي هام في عملية التفاعل، فقدرة الإنسان على بناء الرموز الدالة تسمح بعملية التفاعل وهذا أساس الشكيل المجتمع واستمراره (1).

ومن خلال استقراء ميد للواقع المجتمعي تبين له الآتي (2):

- أن حقيقة المجتمع تبدو واضحة من خلال تصوره وإدراكه.
- يغير الإنسان من حقيقة المجتمع كلما طور من أدواته وتصوراته وإدراكاته.
  - مقاومة المحتمع لتلك التصورات دليل صدق هذه التصورات وأهميتها.

# نظرية التفاعلية الرمزية:

ظهرت النظرية التفاعلية الرمزية في بداية الثلاثينات من القرن العشرين على يد العالم جورج هربرت ميد تعتبرُ التفاعلية الرمزية واحدةٌ من المحاور الأساسية التي تعتمدُ عليها النظرية الاجتماعية، في تحليل الأنساق الاجتماعية. وهي تبدأ بمستوى

<sup>(1)</sup> ساري عثمان، مرجع سابق، ص 126، 127.

<sup>(2)</sup> السابق، ص 126، 127.

تحليل الوحدات الصغرى منها للواحدات الكبرى بمعنى تبدأ بالأفراد وسلوكهم كمدخل لفهم النسق الاجتماعي فأفعال الأفراد تصبح ثابتة لتشكل بنية مسن الأدوار؛ ويمكن النظر إلى هذه الأدوار من حيث توقعات البشر بعضهم تجاه بعض من حيث المعاني والرموز. وهنا يصبح التركيز إما على أبنية الأدوار والأنساق الاجتماعية، أو على سلوك الدور والفعل الاجتماعي ومع ألها تسرى الأبنية الاجتماعية ضمناً، باعتبارها أبنية للأدوار بنفس طريقة بارسونززز المتمامها بالتفاعل الاجتماعية في المتنادة إلى حقيقة مهمة ألها لا تُشغل نفسها بالتحليل على مستوى الأنساق. بقدر اهتمامها بالتفاعل الرمزي المتشكّل عبر اللغة، والمعاني، والصور الذهنية، استناداً إلى حقيقة مهمة، المرزي المتماكل على الفرد أن يستوعب أدوار الآخرين. ترى النظرية التفاعلية الرمزيدة أن المحتماعية الي نعيشها حصيلة تفاعلات بين البشر بعضهم بعض أو بينهم وبين المؤسسات الاجتماعية في المجتمع. حيث ألها تنظر لأدوار البشر بعضهم تحاه بعض من خلال المعاني والرموز التي قد تكون إيجابية أو سلبية. وطبيعة هذا الرمنز والذي يحدد علاقتنا به أو هم؛ حيث قد تكون إيجابية أو سلبية اعتمادًا على هدذا الرمز أو الصورة الذهنية التى كولها عن هذا الرمز أو عن من نتفاعل معهم.

# أدوات التواصل والتفاعل الاجتماعي عند ميد(1):

عمد ميد وغيره من ممثلي التفاعل الرمزي إلى توسيع مفهوم السلوك الرمزي لكي يشتمل على مجموعة من العناصر فضلاً عن اللغة، وفي ذلك إدراك واضع للدور الهام الذي يلعبه الاتصال في عملية التفاعل وفي وحود المحتمع الإنساني ذاته بوصفه مجموعة من المعاني المشتركة. (2) ومن ثم يمكن تحديد أدوات الاتصال عند في الآتي:

- اللغة.
- الرموز والإشارات والإيماءات.

<sup>(1)</sup> رشاد غنيم، مرجع سابق، ص 190.

<sup>(2)</sup> التفاعلية الرمزية حورج ميد مثالاً لها.

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=21615

- العقل.
- النفس.
- الجحتمع.

وقد فرق ميد بين الإيماءات والرموز، فالإيماء عنده: فعل احتماعي حاء كاستجابة لمؤثر، في حين يعبر الرمز عن معنى وحدة الإنسان القادر على الاستجابة للرمز، وبهذا فالإنسان وحده يستخدم الرموز، وإذا حمل الإيماء معنى يصبح رمزا، فالتفاعل الرمزي يتضمن الاتصال بالمعاني ويتضمن الحصول على استجابة مرتبطة بتوقعات ما يمكن أن يقوم به الآخر(1).

# خلاصة نظريته:

تدور نظرية التفاعلية الرمزية حول مفهومين أساسيين هما: الرموز والمعاني في ضوء صورة معينة للمحتمع المتفاعل، وتشير التفاعلية الرمزية إلى معنى الرموز على اعتبار ألها القدرة التي تمتلكها الكائنات الإنسانية للتعبير عن الأفكار باستخدام الرموز في تعاملاتهم مع بعضهم البعض. قمتم التفاعلية الرمزية بالطريقة التي يختار بحا المشاركون في عملية التفاعل الاجتماعي لمعاني الرموز ويتفقون على هذه المعاني. ويشير مفهوم الرموز إلى الأشياء التي ترمز إلى شيء آخر، أو يكون لها معاني أعمق من الجانب السطحي للرمز، ويتم تحديد معنى الرموز عن طريق الاتفاق بين أعضاء الجماعة. (2)

اعتبر ميد أن الفرد رشيد وأنه نتاج العلاقات الاجتماعية product of social ونرى هنا وجه الشبه مع ما ذهب إليه فيبر، واعتبر ميد أن الحقيقة هي كل ما لدى الفرد والاجتماعي مثل هذه الدراسة ذات المستويات المتعددة ذات أهمية كبيرة؛ لأنها عكس ما كان قبلها من النظريات التي كانست تتعامل مع الواحدات الكبرى. كما اعتبر ميد أن المجتمع دينامكي وتطوري مستمر في تقليم

<sup>(1)</sup> عثمان، مرجع سابق، ص 120.

<sup>(2)</sup> انظر طلعت لطفي وكمال الزيات النظرية المعاصرة في علم الاجتماع القاهرة، دار غريب، 1999 م، ص 120.

أنماط حديدة للأفراد، ويلاحظ أن النظرة الدينامكية والمعيارية للمحتمع تتوازى مع تركيز فيبر على المعنى والترشيد<sup>(1)</sup>.

اعتبر ميد أن الذات الاجتماعية social self تتطور خلال سلسلة معينة، يتم التفاعل الاجتماعي خلال الاتصالات الرمزية واللغة، فمن خللال اللغة يستعلم الإنسان الاتجاهات والعواطف، ومن ثم يصنع العقـل mind والـذات والـذات الاجتماعية تطورًا من خلال ثلاث مراحل: مرحلة المحاكاة في الأفعال، ومرحلــة اللعب the play stage، ومرحلة الإلمام بقواعد اللعبة the game stage، والمرحلة الأولى تحدث خلال السنة الثانية من العمر، حيث يقلد فيها الطفل سلوك الآخرين المحيطين به مثل: الآباء والأخوة والأخوات، أما المرحلة الثانية فإنما تبدأ عندما يصل الطفل إلى السنة الثالثة، وتتسم بميل الطفل إلى اتخاذ أدوار الآخرين حين يلعب دور الأم ودور المدرس أو الرجل والشرطي، وفي هذه المرحلة يبدأ الطفل في الخسروج عن نطاق نفسه، أي أنه يبدأ في الاهتمام باتجاهـات الآخـرين نحـوه بوصـفه موضوعاobject، واتخاذ دور الآخرين هو العملية في تكوين الذات، وفي مرحلـــة اللعب يكتسب الفرد مجموعه من الذوات selves، يتم التكامل بينهما في المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي تظهر فيها الذات الموحدةunified self، وفي هذه المرحلة يصبح الطفل قادرًا على تبني اتجاهات كل أعضاء المجموعة التي ينتمي إليها وعلمي تصور دور كل فرد في المجموعة والقيام به، وقد سمى ميد المجموعة الاجتماعية التي يكون الفرد من خلالها ذاته بالآخر المعمم generalized other. ومن خلال هـــذا الأخر المعمم يمارس المحتمع الضبط على سلوك الإفراد والأعضاء فيه.<sup>(2)</sup>

إن التنشئة الاجتماعية عند ميد عبارة عن بناء للذات من خلال احتلال أدوار مختلفة باستمرار، فهي تدل على أن الفرد يمكن أن يكون الموضوع والمضمون في آن واحد "Subject et Objet"، فالأنا تتضمن مواقف المجموعة "الآخسر العام" إضافة إلى السمات والعادات الخاصة بالمعني أي البعد الاجتماعي لشخصية الفسرد للفرد، لكن "الذات" تمثل عكس ذلك الجانب الفرد للشخصية وتشعره بنوع مسن

<sup>(1)</sup> محمد حجازي، مرجع سابق، ص 195.

<sup>(2)</sup> محمد حجازي، مرجع سابق، ص 195، 196.

الحرية والتذمر، ومن ثم مخالفة الجماعة، ومن هنا يقع بين مد وجزر، ومن خـــلال هذا البناء للهوية تظهر سلوكيات مختلفة عن بعضها، كلما زاد التفاعل بين الأنـــا والذات زاد التفاعل بين الفرد والمجموعة. كما اعتبر ميد أن الفــرد بملــك ذاتـــا احتماعية فقط في حالة علاقاتها بذوات الأعضاء الآخرين لجماعتــه الاجتماعيــة، وأن بناء ذاته يعبر ويعكس نمط السلوك العام لجماعته التي ينتمي إليها، تماما مثل ما يعبر بناء ذات كل فرد آخر ينتمي لهذه الجماعة الاحتماعية. (1)

ويمكن القول إن أوجز صياغة لفرضيات التفاعلية الرمزية قسدمها هربسرت بلومر (1900 – 1986م) على النحو التالي<sup>(2)</sup>:

البشر يتصرفون حيال الأشياء على أساس ما تعنيه لهم.

تلك المعاني نتاج للتفاعل الاحتماعي.

تلك المعاني تحور وتعدل ويتم تداولها عبر عملية تأويل يستخدمها كل فرد في تعامله مع الإشارات التي يواجهها

وبالرغم من مما يجمعها مع الوظيفية البنائية في حدود فكرة وحـــدة الفعـــل الصغرى، إلا أنها وخلافا لها، لا تقوم التفاعلية بالانتقال من الفعل إلى البنية.

وتعتمد التفاعلية الرمزية على استعارة المحادثة ما للمحادثة من خصائص الانسياب، والتطوير، والإبداع والتغيير، للقول بأن الحياة الاجتماعية تتكون من محادثات داخلية وخارجية. أما بشأن مسألة التغيير فإن التفاعلية الرمزية تري أن التطور الاجتماعي نتيجة لتطور إبداع الفرد وسبب له، وهكذا يمكن القول بأن المعاني تتغير وتتطور، وتتطور وتتغير معها الحياة الاجتماعية، ضمن سباق تفاوضي، وإن كان أحد الأطراف المتفاوض يملك قدوة أكبر مقارنة بالأطراف الأحرى.

http://thevoiceofreason.de/ar/article/5844

<sup>(1)</sup> محمد حجازي، مرجع سابق، ص 196.

 <sup>(2)</sup> فتح الله التوم الحسن، فكرة التغيير في النظريات الاجتماعية من خلال كتاب النظريـــة الاجتماعية لإيان كريب، بتاريخ 29 - 7 - 2013 م.

### الخلفية الفلسفية للتفاعلية الرمزية:

ظهرت التفاعلية الرمزية كنتيجة لعدة جذور فكرية وبخاصة كما تتمثل في إسهامات ماكس فيبر والمدرسة الألمانية ولكن يرجع جذرها الأساسي للفلسفة البرجماتية في الولايات المتحدة خلال الثلث الأحير من القرن التاسع عشر، وقد طرح الفكر الفلسفي البرجماتي على بساط البحث والمناقشة مسألة مهمة وهي العلاقة بين العقل والجسد. (1)

حقيقة أن كلاً منا على وعي تام بعقله الخاص، ومن ثم لنا أن نتصور أن العقل خاصية متميزة وطبيعية لدى البشر، ومع ذلك فلا يوجد بالجسم عضو محدد أو عملية فيزيقية محددة تقابل أفعال العقل. ولقد وقفت المدارس الفلسفية من هذه القضية موقفين متباينين، فلدينا وجهة النظر التي تؤكد سيادة العقل وتجعل مسن العقل نقطة بدء لتفسير كافة ضروب السلوك الإنساني، إلى الحد الذي تذهب فيه إلى وجود عقل جمعي هو المسئول عن وحدة تصرف الجماعة وتمثل مفاهيم إرادة الجماعة والروح القومية وغيرها، محاولات لتناول مشكلة العلاقة بسين العقل والجسد. وهذا الاتجاه يرى أن الجسد خاضع بدوره لحكم العقل، الفعل إذا يشغل المرتبة التالية على العقل والفكر، وضروب النشاط التي يمارسها الأفسراد ليسست مستقلة عن خصائص العقل وطباعه. أما الاتجاه الفكري الثاني فهو يتناول العلاقة بين العقل والجسد من وجهة نظر مختلفة تماماً فهو يبدأ بإنكار وجود شيء يمكسن خلال الحواس إلى الجهاز العصب مصطحبة معها الفعل أو السلوك، فلا عقل إذا سابق على السلوك(2).

وهذا التناول السابق لهذين الاتجاهين ينقلنا إلى قضية أخرى هامة هي التي عبر عنها التساؤل الذي مؤداه:

<sup>(1)</sup> التفاعلية الرمزية جورج ميد مثالاً لها، موقع احتماعي.

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=21615

<sup>(2)</sup> التفاعلية الرمزية، جورج ميد مثالاً لها، موقع اجتماعي.

http://www.ejternay.com/showthread.php?t=21615

أيها تحيل الأولوية على الآخر، الفرد أم المجتمع؟ بعبارة أخرى: هـل علينا أن ندرس الأشخاص بوصفهم الوحدات الأولية للدراسة لأن المجتمع يتألف في نهاية الأمر من الأفراد؟ أم أن علينا أن نبدأ من المجتمع ونستنتج منه السلوك الفردي؟ لقد أجابت الفلسفة البرجماتية على هذه التساؤلات بأنه ليس ثمة تفرقة ذات معنى بين المجتمع والفرد، فالأفراد يتشكلون بواسطة المجتمع، تماماً مثلما القول أن السلوك الفردي الخلاق هو الذي يصنع المجتمع، وهكذا تكون نقطة البداية، هي المجتمع والفرد، في معية واحدة، حينئذ علينا أن نعيد صياغة التساؤل ليصبح على النحو التالي: كيف نستطيع تفسير دوافع الأفعال بوصفها مظاهر للفردية تجري داخل سياق احتماعي يتسم بالمرونة والقهر أيضا. هكذا أزاحت الفلسفة البرجماتية التفرقة التقليدية بين الفرد والجماعة بيث أصبح من المتعذر تفسير الحياة الاحتماعية إذا فصلنا بينهما على أي نحو. (1)

ويمكن لنا معرفة الخبرة الحية التي يعيشها الناس من خلال الإصغاء تماماً لما يقوله الناس عن خبراهم وأن نصل من خلال ذلك إلى القصة الداخلية التي يرويها الأفراد عن ظروف حياهم ومواقفهم، ويكتسب الاتصال في هذا السياق معنى أكثر عمقاً ودلالة فهو أكثر من طريقة لتسحيل التفاعل، إنه جوهر النظرية برمتها، ذلك أن السلوك يتحدد من خلاله، فالناس يتصرفون وفقاً لتبادل الرغبات والمقاصد والمعاني. هناك تواصل للمقاصد بين الناس بحيث تستحيب ذواهم وتتوافق من خلال ضروب الاتصال والتفاعل بينهم، والدارس لهذا كله، هو في موقف يشبه تماماً موقف المشاركين أنفسهم، فعليه لكي يفهم السلوك أن يكتشف المعاني التي يتواصل مسن خلالها الأفراد ومن ثم فهو سيدرك أن الاتصال الرمزي هو أساس كل سلوك احتماعي وهو في الوقت ذاته الأسلوب المنهجي الملائم لاكتساب المعرفة عن هذا السلوك، فكل أعضاء المجتمع إنما يحققون توافقهم المتبادل من خلال مواقف يفسرون فيها السلوك تفسيراً رمزياً والاتصال هو جوهر الفعل، ويجب أن يشكل الأساس فيها الملائم لمنظور واقعي يمكن من خلاله تناول الأحداث الاحتماعية. (2)

<sup>(1)</sup> التفاعلية الرمزية، جورج ميد مثالاً لها، موقع اجتماعي.

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=21615

<sup>(2)</sup> محمد غيث بالاشتراك، مجالات علم الاحتماع المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1997 م، ص 71: 75.

# إيجابيات نظرية التفاعلية الرمزية:

تقوم نظرية التفاعل الرمزي عند ميد على أساس تجريبي واضح، وهذا ما حعل طرحه للقضايا والأفكار فيها مغلفًا بإطار تاريخي وصفي، حتى لكأن المنهج الغالب فيها هو المنهج التاريخي الوصفي الذي يبحث في بداية نشأة القضية والمحاور التاريخية التي مرت بما بغية الكشف عما اعتراها من تطور. وقد أكد هربرت ميد على دراسة سلوك الحيوان من ناحية تجريبية تاريخية عندما جعل الحافز مطلبًا للسلوك الإنساني، مدركًا بفكره أن التحفيز يقوم بالأساس على عملية تجريبية سابقة، وصفية؛ إذ لا يستطيع الإنسان تحديد الحافز إلا بناء على خبرات تجريبية سابقة، التجريبيي في العديد من القضايا التي رآه فيها ميد متصلاً اتصالاً وثيقًا بالتحارب المجتمعية التي مرت به وعاصرها أو تلك التي وعاها من كتب الأقسدمين، وهذه كلها أمور جوهرية تقود إلى التأكيد على استناد ميد الجبري إلى التحربة في فهم القضايا الفلسفية والاجتماعية التي تعن له التجربة التي كانت قمه هي التحربة في فيا سياقها التاريخي أي التي تنبني بالأساس على المنهج التاريخي، لذلك لا ندعي كذبًا النا فلنا إن ميد انطلق في تأكيد أفكاره أو تكوينها على المنهج التاريخي.

لقد أظهرت هذه الدراسات اهتماماً واضحاً بدور العوامل الجماعية باعتبارها عناصر هامة لفهم السلوك، فليس ثمة ما يدعو للنظر إلى الأفراد في المحتمع بوصفهم وحدات تدفعها قوى داخلية أو خارجية، وإنما النظرة الصحيحة لهم تتمشل في دراستهم من خلال تفاعلهم وعلاقاقم المتبادلة، لأن تحليل السلوك الاجتماعي يبدأ من حقيقة التجمع الإنساني في المجتمع. (1)

اهتمت هذه الدراسات بمهاجمة التصور القديم عن العلاقة بين الفرد والمحتمع بحيث تحولت بؤرة الاهتمام من الفرد إلى علاقة الأفراد بالبيئة، ولقد تطلب ذلك تحولاً أيضاً في تناول المشكلات الاجتماعية وأساليب الصلاح الاجتماعي ففسى

<sup>(1)</sup> التفاعلية الرمزية جورج ميد مثالاً لها.

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=21615

ضوء هذا التصور الجديد علينا أن نبحث عن أسباب هذه المشكلات في البيئة الاجتماعية، ومعنى ذلك أن مدخلاً حديداً لدراسة السلوك الاجتماعي، قد أخذ في الظهور وبمقتضاه نعطي دوراً أساسياً للتفاعل الاجتماعي في البيئة الاجتماعية (1).

أسهمت هذه النظرية في تطوير المناهج الملائمة لدراسة التفاعـــل الرمـــزي والسلوك الاجتماعي على نحو يمكن الباحث الاجتماعي من التعمق في فهم مختلف العوامل في الموقف الاجتماعي، ولقد أسفر ذلك عن تــبني منــهج الاســتبطان التعاطفي ومن ثم تطور الاتجاهات الكيفية في علم الاجتماع.(2)

والتفاعلية الرمزية قامت مجموعة من المفاهيم التي عالجت قصورًا في النظريـــة البنائية الوظيفية أو الصراعية، وأهمها هذه المفاهيم(3):

- التفاعل: وهو سلسة متبادلة ومستمرة من الاتصالات بين فرد وفرد، أو فرد مع جماعة، أو جماعة مع جماعة.
- المرونة: ويقصد بها استطاعة الإنسان أن يتصرف في مجموعة ظــروف بطريقة بطريقة واحدة في وقت واحد، وبطريقة مختلفة في وقت آخر، وبطريقة متباينة في فرصة ثالثة.
- الرموز: وهي مجموعة من الإشارات المصطنعة، يستخدمها الناسُ فيما بينهم لتسهيل عملية التواصل، وهي سمة خاصة في الإنسان. وتشمل عند حورج ميد اللغة، وعند بلومر المعاني، وعند حوفمان الانطباعات والصور الذهنية.
- الوعيُ الذاتي: وهو مقدرةُ الإنسان على تمثّل الدور، فالتوقعات الــــي تكُون لدى الآخرين عن سلوكنا في ظروف معينة، هي بمثابة نصـــوص يجب أن نَعيها حتى نُمثلَها، على حدّ تعبير حوفمان.

<sup>(1)</sup> التفاعلية الرمزية جورج ميد مثالاً لها.

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=21615

<sup>(2)</sup> غيث، مرجع سابق، ص 106، 107.

<sup>(3)</sup> www.maktoobblog.com وانظر. http://www.ejtemay.com

- الذات: وهو ما يتعلق عادة بتصور الفرد عن نفسه الناتج عن حبراته في التفاعل مع الأفراد الآخرين كما يمكن تعريف مفهوم الذات نفسيا بألها (تكوين معرفي منظم وموحد ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات والتعميمات الخاصة بالذات، يبلوره الفرد ويعتبره تعريفا نفسيا لذاته.

الذات الفاعلة أو الفاعل الاجتماعي: إن مفهوم الذات الفاعلة عند علماء التفاعلية الرمزية اقرب إلى مفهوم النفس البشرية التي هي حصيلة تفاعل عوامل داخلية وراثية وخارجية مجتمعية.

من المحتمل أن تكون مفهومات نظرية التفاعلية الرمزية أكثر شمولا من الأنماط المحددة للتفاعل والتي تحتم بها متطورات الأخرى وأنه من الممكن إدراج المفهومات مثل التبادل والاتصال والإعلام ضمن مفهومات التفاعل الرمزي.

- يمكن أن تستخدم مفهومات التفاعل الرمزي لتشمل مدى واسع من العلاقات الإنسانية مثل الصراع، التعاون، الخضوع، ومن حيث المبدأ على الأقل فإن التفاعلية الرمزية تجعل صياغة نظريات متباينة تدرس كل نمط من العلاقات الإنسانية أمرا لا ضرورة منه.

### سلبيات نظرية التفاعلية الرمزية:

أول ما يطالعنا في سلبيات فلسفة التفاعل الرمزي عند هربرت ميد ألها كانت مغلفة بإطار سياسي واضح أفقدها الكثير - في رأي - من أهميتها وقيمتها، لقد أراد سياسة اشتراكية يقول عنها: "إن من الواجب علينا أن نسير بثبات في بحال السياسة، أقصد بالطبع سياسة المدينة، التي ينبغي بدء العمل فيها عند ولوجنا لها قبل معالجة غيرها من الأمور، وما أشد احتياج السياسة المدنية إلى الرجال الدنين يعملون على تطبيق مبادئ الاشتراكية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تلك المبادئ التي يجب أن تطبق أولاً وقبل أي شيء داخل المدينة "(1) وربما كان هذا دليلاً واضحًا على ربطه الواضح بين فلسفة الفعل وتوجهه السياسي الاشتراكي

<sup>(1)</sup> Hans Joas: G.H.Mead; A contemporary re - examination of his thought Translated by Raymond and Meyer Cambridge.1997, p. 97.4

الذي رآه تعديلاً ضروريًا للاتجاه البراجماتي الأمريكي الذي نقده تحت إلحاحات أيديولوجية، ويبدو لي أن نهجه السياسي كان يتفق مع تطلعاته الاجتماعية الداعية إلى إحداث الوئام بين الفعل والذات والمجتمع، حيث كان هذا التوجه السياسي محورًا أساسيًا أراد أن يقيم به مشروعه الفلسفي الاجتماعي، لأنه كان مؤمنًا أن تطوير البيئة السياسية بكل مكوناها واتجاهاها وأنظمتها هو العامل المحوري في تقدم المجتمع الأمريكي وتطوره على كافة الأصعدة، وهذا يفسر لنا دوره في ولاية شيكاغو عندما ساهم بعقله وفكره في معالجة العديد من قضايا المدينة اجتماعيًا.

المضمون الأساسي لمنظور التفاعلية الرمزية لا يتضمن قضايا قابلة للتحقق الإمبيريقي بالطرق المنهجية المألوفة، وإنما ينطوي هذا المضمون على مجموعة مسن الأفكار المفترضة التي يجب أن تتلاءم معها أحداث الحياة اليومية ووقائعها، فلسيس هدف التفاعليين الرمزيين اختبار عدد من الفروض إمبيريقياً وإنما هم يزعمون أن لديهم مجموعة من المفاهيم والتصورات والأفكار التي تصلح إطاراً لوصف الواقع وتفسيره، ويحتاج كل من يمارس هذه الحرفة إلى أن تكون لديه المهارات اللازمة لممارستها. (1)

تعبر في جانب كبير منها عن النمط المحافظ، تنطوي على العديد من الصعوبات المنهجية، غموض بعض المفاهيم كمفهوم الذات والمحتمع، تركيزها على الوعي الذاتي أفقدها نسبيًا التركيز على اللاوعي والعواطف، التركيز على الوحدات الصغرى.

ورغم أن التفاعلية الرمزية تؤكد على التفاعل الرمزي في المحتمع فإلها لم تشر إلى أنماط الظروف مهما كان نوع التفاعل، فضلاً عن الغموض الذي ظهرت علية أطروحة التفاعلية الرمزية، فهناك غموض بين عملية التفاعل ونتائجها، عدم صياغة براهين وحجج كافية، عدم الربط بين الأبنية الاحتماعية والعمليات الاحتماعيسة واقتصارها على تأكيد وجود كل منها.

<sup>(1)</sup> محمد غيث، مرجع سابق، ص 67، 68.

<sup>(2)</sup> ساري عثمان، مرجع سابق، ص 136.

#### الخاتمة:

ومن ثم ننتهي من هذا إلى أن جورج هربت ميد علامة مضيئة من علامات الفكر الإنساني خاصة في نظرية التفاعل الرمزي، سواء اتفقنا معه أو اختلفها، وكانت له خلفياته الفلسفية والفكرية التي أتاحت له التعبير عن مضمون نظريت هذه وغيرها من الأفكار البناءة في مجال علم الاجتماع، وإذا كانست جهوده في فلسفة الفعل وفلسفة الذات والمجتمع تعد الأبرز في مسيرته الفكرية، فقد كانت له قضاياه الفرعية الأحرى التي تعتبر أساسًا للفلسفات الثلاثة الرئيسة الأحسيرة، وإذا كانت هناك مجموعة من المآخذ التي سيقت حول نظرية الرجل، فإن هذا لا يقلسل من حجم الإيجابيات التي نتحت عنها.

# جورج سانتيانا

د. سعيد علي عبيد مدرس الفلسفة الحديثة والمعاصرة - كلية الآداب بقنا - مدرس الفلسفة الحديثة والمعاصرة جنوب الوادي - مصر

### أولاً: حياة سانتيانا

ولد الفيلسوف الأمريكي جورج سانتيانا (George Santayana) في مدريد صباح يوم السادس عشر من ديسمبر لعام 1863<sup>(1)</sup>، وقد تم تعميده بعد مسيلاده بستة عشر يومًا في الكنيسة الكاثوليكية سان ماركوس (San Marcos)<sup>(2)</sup>.

ولد وحيدًا لوالده أوغسطين سانتيانا (Augustin Santayana)، لكنه كان أخًا لإخوة ثلاثة من أمه، وهي أسبانية كانت قد تزوجت زوجها الأول الأمريكي جورج ستورجيس (George Sturgis)، وأنجبت منه هؤلاء الأطفال الثلاثة. كما وعدته قبل موته أن تنشئ أطفاله الثلاثة في وطنه أمريكا، وأرادت أن تفي بوعدها، فأخذهم ومعهم وليدها الجديد من زوجها الثاني الأسباني (3).

<sup>(1)</sup> George Santayana: persons and places, the background of my life, Charles Scribner's Sons, New York, 1944, p. 1.

وانظر أيضًا عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، الجــزء الأول، المؤسســة العربيــة للدراسات والنشر، بيروت، 1984، ص 581.

<sup>(2)</sup> Richard Butler: The Mind of Santayana, Routledge and Kegan Paul, London, 1965, p. 11.

<sup>(3)</sup> زكى نجيب محمود: من زاوية فلسفية، دار الشروق، بيروت، 1979، ص 152.

سافر سانتيانا مع أمه في التاسعة من عمره إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث عاشت أمه على هامش "الأرستقراطية" التجارية الأمريكية اليي كان زوجها الأول ينتمى إليها(1).

ولكن على الرغم من هذه الفترة الطويلة من العمر التي قضاها سانتيانا في الرلايات المتحدة الأمريكية، فإنه لم يتخل طوال هذه المدة عن جنسيته الأسبانية؛ لأنه كان يشعر في قرارة نفسه بأنه أسباني الأصل، وقد استمر في الشعور بأسبانيته تلك المدينة الفاضلة، والتي أصبحت له نقطة الانطلاق التي منها رأى العالم (2). ولكن على الرغم من اعترافه بأسبانيته في مذكراته، إلا أنه بعد أن عاش فترة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، شعر بأنه أجنبي عندما عاد إلى أسبانيا مرة أخرى (3).

وهنا يصف سانتيانا هذه التحولات والتنقلات التي حدثت في حياته، فيقول: "إن الحالة العامة للعائلة كانت حالة غير عادية، فلم نكن مهاجرين من قبل، كما لم يغير أحد منا وطنه أو وظيفته أو دينه، ولكن الظروف الخاصة هي التي أعطتنا هذه الخصائص الموروثة لهذا الانفصال في أماكن مختلفة من الناحية الأخلاقية والجغرافية "(4).

وعندما كان الناشئ الأسباني الصغير قد تأثر بأبيه في أسبانيا تاثرًا قويًا، وذلك قبل أن يعبر المحيط مع أمه إلى أمريكا، حيث كان الطفل الصغير ينتمي إلى طريقة والده في التفكير، فكان الوالد يصطحب ابنه الصغير - جورج سانتيانا - في معظم تنزهاته، وهما يسيران معًا على الأقدام لمسافات طويلة حتى كاد الطفل الصغير يتشرب وينغمس في كافة تصرفات وسلوكيات والده العجوز، فأحذ

<sup>(1)</sup> جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، 1987، ص 323.

<sup>(2)</sup> Timothy L. S. Sprigge: Santayana, an examination of his philosophy, Routledge- Kegan Paul, London and Boston, 1974, p. 21.

<sup>(3)</sup> Ibid: p. 21.

<sup>(4)</sup> George Santayana: General confession, in: The Philosophy of George Santayana, edited by, p. A. Schilpp, Tudor Publishing company, New York, 1951, p. 3., p. 3.

الطفل عن والده إعجابه بكفاءة العبقرية الإنجليزية، وكذلك عدم الثقة بالتصورات والأوهام، فبث فيه الأب كراهية نحو التفكير التأملي الشاطح، وحبًّا للتفكير القائم على الوقائع المباشرة، كما بث فيه في نفس الوقت الإعجاب بشعر لوكريتوس (Lucretius)، وكذلك رفض الدين باعتباره يثير في المنفس مشاعر الخوف والتعجب من المجهول وإكراه الناس عن طريق الخداع<sup>(1)</sup>. حتى ألهى الأب كلامه مع ابنه بقوله (\*): "يا بني إنني لا أعرف ماذا أريد، ولكنني أعسرف حيسدًا مسا لا أريد" (2).

وعندما ذهب سانتيانا إلى أمريكا لم يكن يعرف كلمة واحدة باللغة الإنجليزية، حيث كانت اللغة الأسبانية هي اللغة الرسمية لعائلته، على الرغم من أن إخوته الكبار من أمه قد استمروا في التحدث باللغة الإنجليزية طوال الوقت<sup>(3)</sup>. وفي وقت قصير تعلم سانتيانا التحدث باللغة الإنجليزية على يد أخته سوزانا (Susana)، حتى أصبح سانتيانا متفننا بهذه اللغة، وساعده في ذلك أيضًا أنه كانت لديه آذان قوية وممتازة نحو الإصغاء والاستماع (4). فتراه يقول مؤكدًا ذلك: "لقد التقطت اللغة الإنجليزية عن طريق الاستماع، قبل أن أعرف كيف تكتب هذه اللغة، ولذلك فأنا أدين لهذه الظروف في كوني أتحدث الإنجليزية بدون أي لهجة أخرى، سواء في المدرسة الابتدائية أو مدرسة بوسطن اللاتينية أو كلية هارفار د بعد ذلك" (5).

وعندما بلغ سانتيانا العشرين من العمر، لم ير أبيه مرة أحرى حتى زار أسبانيا عام 1883، ولكنهما كانا يتراسلان فيما بينهما عن طريق الخطابات التي كانــت تمثل حلقة الوصل، وقد كتبت هذه الخطابات باللغة الأسبانية. وتوجــد بحموعــة كبيرة منها الآن في مكتبة حامعة كولومبيا، وهذه الخطابات إن دلت على شــىء

<sup>(1)</sup> Richard Butler: The Mind of Santayana, op. cit, p. 13.

<sup>(\*) &</sup>quot;I don't know what I want, but I know what I don't want".

<sup>(2)</sup> G. Santayana: Persons and places, op. cit, p. 16.

<sup>(3)</sup> Timothy L. S. Sprigge: Santayana, op. cit, p. 22.

<sup>(4)</sup> Ibid: p. 22.

<sup>(5)</sup> G. Santayana: General Confession, op. cit, p. 6.

فإنها تدل على تأثر سانتيانا إلى درجة كبيرة بأفكار أبيه، حيث نجد على سبيل المثال أن أوغسطين سانتيانا (الأب)، يُعبّر عن رأيه تجاه الروايات الدينية عن العالم لابنه سانتيانا، بأن العقائد الدينية تؤخذ في الاعتبار على أنها نوع من الشعر، وبالطبع عندما تم تعميد سانتيانا عُمّد على أنه كاثوليكي، وقد تعمدت أخته سوزانا أيضًا على أنها كاثوليكية، ولكن أخته كانت كاثوليكية متحمّسة، عما حعلها ترى أن أخيها سانتيانا يمثل واحدًا من الكاثوليك، في حين لم تر في والديها أي إمكانية لوصفهم بالإيمان (1).

ولذلك كانت أقوى عاطفة عند سانتيانا تجاه عائلته هي التي يكنها لأحت سوزانا غير الشقيقة، والتي تكبره بعشر سنوات، حيث كانت سوزانا القائد لهدفه العائلة على الرغم من كونها ما زالت في سن المراهقة، فقد كانت كاثوليكية منعصبة مما سبب لها بعضًا من التوتر في علاقتها بأخويها البروتستانت. كما أنها علمت سانتيانا طهر وبراءة الكتب الدينية، حيث رأت أن أخاها سانتيانا نما في بعض الصغر في ظل الكاثوليكية، وذلك على الرغم من أن سانتيانا كان في بعض الأحيان يحضر بعض القداسات البروتستانتية (2).

وهنا لا بد من ذكر تلك الأحداث العصيبة التي كان لها أكبر الأثر في نظرة سانتيانا (التشاؤمية)، تجاه الحياة الإنسانية وبخاصة الحياة الأمريكية. منها وفاة ابن عمته أنتونيتا (Antonita) الذي كان يعيش تحت كنف والد سانتيانا في أسبانيا، حيث إن صرخات الحزن والأسى، وملامع هذا الطفل الميت الذي كان يشبه المرمر الأخضر (Green Alabaster) وهو ينظر إلى سانتيانا الصغير عند موته، فقد كان كما يقول سانتيانا عنه: "طفلاً شديد الجمال لا بد أن يعيش". موته، فقد كان كما يقول سانتيانا عنه: "طفلاً شديد الجمال لا بد أن يعيش". كما جعله يشعر بنظرة تشاؤمية تجاه الحياة منذ البداية، حتى أصبحت الأشياء بعد ذلك في منتهى الصعوبة (3).

<sup>(1)</sup> Timothy L. S. Sprigge: Santayana, op. cit, p. 23.

<sup>(2)</sup> Ibid: p. 24.

<sup>(3)</sup> Ibid: p. 22.

أما الواقعة الثانية، فهي أن سانتيانا أصيب بصدمة شديدة ومفحعة عندما علم أن صديقه سانبورن (Sanborn) قد أصابه مرض الجنون، وفي عام 1889 قام بقطع رقبته في الحمام. وهنا يشير الواقع إلى أن العديد من الشباب الذين تخرجوا من جامعة هارفارد قد كانت نمايتهم مبكرة بالموت العاجل، وهذا الحدث كان يبدو لسانتيانا علامة للفشل في الحياة الأمريكية، التي لا تقدم أي هدف ثقافي أو أي حساسية للشباب الأمريكان (1).

أما عن المراحل التعليمية لسانتيانا، فقد التحق في البدء بمدرسة بحانية لتعليم الأولاد الفقراء، ثم بعد ذلك التحق بمدرسة بوسطن اللاتينية، حيث قضى بما ثماني سنوات كانت من أخصب سنوات عمره المديد، كما كانت سنوات النجاح<sup>(2)</sup>، وبعدها التحق بكلية هارفارد. وبعد تخرجه من كلية هارفارد، درس في ألمانيا لمدة سنتين<sup>(3)</sup>. وفي عام 1888 عاد سانتيانا إلى جامعة هارفارد ليكمل دراساته العليا تحت إشراف حوزايا رويس (1855–1916) (Josiah Royce)، وقد أكمل رسالته للدكتوراه في الموضوع الذي تبناه بحماس تحت عنوان (\*) "نمسق لوتزه الفلسفي "(4). وبعدها عين سانتيانا بالجامعة نفسها محاضرًا لمدة تسمع سمنوات، فأستاذًا محاص الفلسفة بالجامعة بعد فأستاذًا لكرسي الفلسفة بالجامعة بعد موت أستاذه حوزايا رويس، وظل يشغل هذا المنصب حتى غادر هارف رد سمنة أستاذه حوزايا رويس، وظل يشغل هذا المنصب حتى غادر هارف ارد سمنة أستاذه وكان عندئذ قد أوشك على الخمسين من العمر (6).

وهنا يصف سانتيانا تلك الحالة التعليمية التي مر بها في جامعة هارفارد، حيث رأى أن البدايات السيئة له كطالب في جامعة هارفارد، قد تم اختتامها بنهاية

<sup>(1)</sup> Ibid: p. 25.

<sup>(2)</sup> Ibid: p. 25.

<sup>(3)</sup> Frederick A. Olafson: George Santayana, in: the Encyclopedia of Philosophy, Edited by, Paul Edwards, vol VII, Macmillan Reference, New York, 1996. PP, 282, 283.

<sup>&</sup>quot;Lotze's System Of Philosophy". (\*)

<sup>(4)</sup> Timothy L. S. Sprigge: Santayana, op. cit, p. 26.

<sup>(5)</sup> Richard Butler: the Mind of Santayana, op. cit, p. 19.

<sup>(6)</sup> زكى نجيب محمود: من زاوية فلسفية، مرجع سابق، ص 153.

مشرفة، فيقول عن ذلك: "على الرغم من درجاتي المتوسطة في بعض المواد، إلا أننى حصلت على درجة البكالوريوس والماجستير من نفس الجامعة، حيث اعتقد أساتذي أن موهبني التأملية وفهمي وإدراكي للفلاسفة العظام جعلني أتبواً المقام الأول في الجامعة"(1).

وعندما كان سانتيانا هو الفيلسوف الكثير التحوال والترحال، فقد كان غير راض عن أن يعمل في مهنة التدريس في جامعة هارفارد، فإذا كان قد أحب الدراسة لذاتها، إلا أنه كره أن يكون مدرسًا<sup>(2)</sup>، فتراه يقول عن نفسه إنه اضطر إلى مهنة التدريس لأنه لم يجد صنعة أحرى يشتغل بها<sup>(3)</sup>. وقد كتب فيما بعد قائلاً: "كنت أكره أن أكون مدرسًا"<sup>(4)</sup>. فعلى الرغم من قدرته على القراءة باللغة اللاتينية واليونانية والفرنسية والإيطالية والألمانية، إلا أنه لم يكن يتقن هذه اللغات بشكل كبير<sup>(5)</sup>.

هكذا نظر سانتيانا إلى تدريسه بالجامعة كنظرته إلى الواحب الكريه، الذي لم يكن منه بد ليعيش أولاً، أو لكونه وسيلة ليدعم موقفه المالي في رحلاته الكشيرة والمتعددة إلى خارج أمريكا. كما كان يدّخر بعض الأموال لكي تُعينه فيما بعد على حياة العزلة وتقاعده عن التدريس الذي كان متوقّعًا (6).

ولقد زار سانتيانا إنجلترا عدة مرات في عام 1896، حيث أظهر حبه وعشقه الشديد لهذه البلدة، كما كان على علاقة قوية بها، حيث كان يشعر دائمًا بعاطفة حياشة نحو التطورات الفلسفية هناك، فقد أقام علاقات واتصالات كشيرة مع بيرتراند رسل (Bertrand Russell)، حيث يبدو أن رسل هو الرجل الإنجليزي الأول الذي قابله سانتيانا عندما أرسل إلى جامعة أكسفورد، كما زار رسل

<sup>(1)</sup> G. Santayana: persons and places, op. cit, p. 253.

<sup>(2)</sup> Richard Butler: the Mind of Santayana, op. cit, p. 21.

زكي نحيب محمود: فلسفة وفن، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1963،
 ض 118.

ر4) هنرى توماس ودانالى توماس: المفكرون- من سقراط إلى سارتر، ترجمة/عثمان نويسه،
 مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1970، ص 473.

<sup>(5)</sup> G. Santayana: General Confession, op. cit, p. 6.

<sup>(6)</sup> Richard Butler: the Mind of Santayana, op. cit, p. 21.

الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1886، حيث زار هارفارد لبضعة أيام وقدمه أحد الأشخاص لزيارة سانتيانا، ثم كوّن سانتيانا عنه انطباعات من منظور أن رسل مستمع حيد، وقد استمرت صداقتهم الحميمة حتى مات سانتيانا. ولقد أظهره سانتيانا في إحدى رواياته وهي البيوريتاني الأخير (The Last Puritan) تحت اسم حيم دارنلي (Jim Darnley)، وهو الاسم الحركي والمستعار للورد حيم الذي اعطاه سانتيانا إياه لصديقه رسل<sup>(1)</sup>.

كما يبدو أن سانتيانا كان على علاقة أقل سعادة مع الفيلسوف الإنجليلزي جورج إدوارد مور (G. E. Moore)، كما استمتع أيضًا بمناقشاته مع ماكتجارت (Mctaggart) الذي أصبح صديقًا حميمًا له، على الرغم من كولهم فلاسفة عظامًا لاتجاهات فلسفية مختلفة (2).

و لم يكن سانتيانا راضيًا بتلك البلدة التي اختارها، فقد لطف العلم روحمه وأرهف الشعر إحساسه، فقد كان شاعرًا وفيلسوفًا. كما عانى من صخب الحياة الأمريكية المدنية، فاتجه بالغريزة إلى بوسطن، وكأنه أراد أن يكون قريبًا من أوروبا<sup>(3)</sup>. وقد تزايد بغض وكراهية سانتيانا للحياة الأمريكية بصفة خاصة، وذلك عند وفاة والدته في عام 1911<sup>(4)</sup>.

لم يكن سانتيانا يمارس الألعاب الرياضية التي كان يمارسها الصبية الآخسرون في طفولته، وإنما كان يستمتع بمشاهدة تلك الألعاب من خلال الصفوف الجانبية، وفي ذلك يقول عن نفسه: "لقد كنت الطفل الوحيد الذي لم يمارس الألعاب الرياضية، فكنت أجلس في المنزل طوال فترة النهار والمساء للقراءة أو الرسم، وبالأخص كنت منهمكًا في أي شيء أجده من كتب الدين أو الفن المعماري أو حتى كتب الجغرافيا"(5).

<sup>(1)</sup> Timothy L. S. Sprigge: Santayana, op. cit, p. 26.

<sup>(2)</sup> Ibid: p. 26.

<sup>(3)</sup> Will Durant: Outlines of Philosophy, Ernest Benn, Ltd, London, 1962, p. 418.

<sup>(4)</sup> Timothy L. S. Sprigge: Santayana, op. cit, p. 27.

<sup>(5)</sup> G. Santayana: General Confession, op. cit, p. 6.

ولكن إن لم يكن فيلسوفنا يمارس الألعاب الرياضية، فإنه كان له شخف خاص بكرة القدم، فالمباراة كانت عنده بمثابة قصيدة مليئة بالحياة، وقد كتب في هذا يقول: "هنا على أرض الملعب، ذات المساند العريضة، بعيدًا عن المدينة، حيث لا يظلك إلا السماء ولا يحيط بك من بعيد إلا التلال، وحيث الرياح دائمة الهبوب، يضيف الصراع على الكرة جمالاً على جمال الطبيعة.. هنا تلمع فضائل الأبطال في صورة مصغرة، وتعود إليك النشوة الساذحة التي كانت تميز العالم القديم وكأنك في حلم"(1).

وعلى النقيض من وليم جيمس (William James (1910–1842)، السذي كان لاعبًا إيجابيًّا في المباراة، كان سانتيانا يفضل أن يبقى مشاهدًا سلبيًّا، إلا أغما اشتركا أساسًا في معتقد واحد، فعندهما أنه من الخير أن تمرن عضلات حسمك لتشترك في نضال مفيد للصحة لكنه شريف، وأن تطهر نوافذ روحك، لتتمكن من مشاهدة منظر شامل واضح لجهاد الحياة خلال العصور (2).

ولذلك كان سانتيانا قليل الاهتمام بما يأخذ به المجتمع من أسباب الترفيه، فلم يتزوج قط، مع أنه كان على الدوام يتحدث إلى السيدات، لكنه لم يراقصهن أبدًا؛ لأنه لم يكن يعرف الرقص، ويقول في ذلك: "لقد كنت أحب سيدات بوسطن وأستمتع بالحديث إليهن، فهن قد سافرن كثيرًا، وقرأن وتشقفن أكثر من الرجال"(3).

ويُروى عنه أنه ذات يوم، بينما كان في غرفة المحاضرة يلقي دروسه على طلابه، حانت منه التفاتة إلى خارج النافذة، وأطال النظر، وكان الطقسس باردًا ممطرًا، ثم استدار إلى طلابه قائلاً لهم: "إنني على موعد مع الربيع"(\*). فحرج من قاعة الدرس بخطوات سريعة ولم يعد بعدها أبدًا(4)، فسافر إلى أوروبا حيث أقام

 <sup>(1)</sup> هنرى توماس: أعلام الفلاسفة: كيف نفهمهم، ترجمة متري أمين، مراجعة وتقديم زكي نجيب محمود، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964، ص 384.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق: ص 385.

<sup>(3)</sup> هنري ودانالي توماس: المفكرون: من سقراط إلى سارتر، مرجع سابق، ص 470.

<sup>&</sup>quot;I have a date with spring". (\*)

<sup>(4)</sup> Richard Butler: the Mind of Santayana, op. cit, p. 24.

حينًا في أكسفورد (وكان ذلك إبان الحرب العالمية الأولى)، وحينًا أخر في رومـــا، وبين الحينين أخذ يتنقل هنا وهناك في ربوع أوروبا<sup>(1)</sup>.

ولقد قضى سانتيانا ما بقي من عمره بصفة رئيسية في الفنادق، أو في زياراته لصديقه سترونج (Strong)، أو في زياراته إلى أخته. وعند نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914، أجبر سانتيانا على أن يمكث في إنجلترا<sup>(2)</sup>. وفي عام 1920 بليغ سانتيانا السابعة والخمسين من عمره، واستقر حينئذ في فندق بروما، حيث الجمال والطبيعة الخلابة، وكذلك الحياة الهادئة البعيدة عن الإزعاج والاضطرابات، لذلك قضى في هذا الفندق فترة طويلة مما تبقى من عمره (3).

وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939 كان سانتيانا قد بلم مسن العمر اثنين وسبعين عامًا، انتقل ليعيش في بيت من بيوت العجزة والمسنين، تاركا الحياة في الفنادق، وذلك لارتفاع أسعارها. كما كان في حاجة إلى مسن يقسوم برعايته وذلك لكبر سنه (4). وفي 14 أكتوبر 1944 انتقل سانتيانا إلى روما ليعسيش داخل مصحة (عيادة) يديرها مجموعة من الرهبان الكاثوليك، حيث عاش ومسات فيها بعد إحدى عشرة سنة من دخوله. ولكن الأمر العجيب هنا أن ترتيبات جنازته ودفنه كانت غير عادية، حيث إن المصحة التي كان يعيش فيها فيلسوفنا كانت تستقبل دائمًا ضيوفًا لهم مكانة عالية وقدر رفيع، من حيث الاهتمام هسم داخل بيئة معيشية مناسبة، ولكن عندما مات سانتيانا بداء السرطان في 26 سبتمبر لسنة 1952، قبيل بلوغه التاسعة والثمانين بأشهر قليلة، طلب أن يُسدفن في أرض غير مقدسة، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أساس تنشئة سانتيانا الطبيعية، ولكن كانت المقبرة الوحيدة غير المقدسة في ذلك الوقت هي مقبرة للمحرمين، لذلك رفضت القنصلية الأسبانية بروما أن يُدفن سانتيانا في ذلك المكان بعد موته، وحصصت له القنصلية مكانًا بالأوبرا الأسبانية، حيث إنه المكان المناسب ليكون

<sup>(1)</sup> زكي نجيب محمود: فلسفة وفن، مرجع سابق، ص 119.

<sup>(2)</sup> Timothy L. S. Sprigge: Santayana, op. cit, p. 27.

<sup>(3)</sup> Ibid: p. 27.

<sup>(4)</sup> Ibid: p. 27.

مثوىً ومدفئًا للفيلسوف، وقد تحول هذا المكان بعد ذلك إلى مكان أثري وتذكاري لذلك المواطن الأسباني الباهر (1).

### ئانيًا: مؤلفات سانتيانا<sup>(ه)</sup>

شيء مختلف تمامًا (1884).

Quite Another things.

(2) قصائد أسبانية (1886).

Spanish Epigrams.

(3) السوناتا (1886). وهي قصيدة قصيرة تتألف من 14 بيتًا.

Sonata.

(4) نسق لوتزة الفلسفي (1889). موضوع سانتيانا لنيل درجة الــدكتوراهف الفلسفة.

Lotze's System of Philosophy.

(5) الموقف الحالى للكنيسة الكاثوليكية الرومانية (1892).

The Present Position of The Roman Catholic Church.

 Stanford Encyclopedia of Philosophy, at. http://plato.stanford.edu/entries/santayana (02/06/2008).

(\*) قمت بجمع هذه المؤلفات من خلال عدة مصادر، ولكن قمت بترتيبها ترتيبًا زمنيًا حسب تأليف سانتيانا لهذه الكتابات، كما أننى لم أفصل فيها بين الكتابات الأدبية، أو الشعرية والفلسفية، مؤكدًا أن سانتيانا كان يكتب الشعر بعقل الفيلسوف، كما كان يكتب الفلسفة بروح الشاعر، وهذه هي مصادر تلك الكتابات.

- Shohig Terzian: Writing of George Santayana, in The Philosophy of George Santayana, edited by, p. A. Schilpp, Tudor Publishing Company, New York, 1951, pp. 611:665.
- K. p. Skowronski; Santayana and America. Values, Liberties, Responsibility, Publishing, UK, 2007, pp. XIV: XV
- Richard Butler: the Mind of Santayana, op. cit, pp. 233: 225.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, at.
   http://plato.stanford.edu/entries/santayana

(6) عند الظهيرة (1892).

At Noon

(7) سوناتات وأشعار أخرى (1894).

Sonnets and other Verses.

(8) الإحساس بالجمال: تخطيط لنظرية في علم الجمال (1896).

The Sense of Beauty: Being the Outlines of Aesthetic Theory.

(9) الشيطان: مأساة لاهوتية (1899).

Lucifer: A Theological Tragedy.

(10) تفسيرات في الشعر والدين (1900).

Interpretation of Poetry and Religion.

(11) أغنية لكارمل وقصائد أخرى (1901).

A Hermit of Carmel and Other poems.

(12) ماهية علم الجمال "الأستطيقا" (1904).

What is Aesthetics?

(13) حياة العقل أو أطوار التقدم الإنساني (1905).

The life of Reason, or the Phases of Human Progress.

وينقسم إلى:

أ- العقل في الحس المشترك (1905).

Vol. I: Reason in Common Sense.

ب- العقل في المحتمع (1905).

Vol. II: Reason in Society.

ج- العقل في الدين (1905).

Vol. III: Reason in Religion.

د- العقل في الفن (1905).

Vol. IV: Reason in Art.

هــ- العقل في العلم (1906).

Vol. V: Reason in Science

Three Philosophical poets "Lucretius, Dante, and Goethe"

System in Lectures.

Introduction in Spinoza Ethics.

The Genteel Tradition in American philosophy.

Winds of Doctrine.

Some Meaning of The Word is.

Egotism in German philosophy.

Philosophical Opinion in America.

Literal and Symbolic Knowledge.

Three Proofs of Realism.

Character and opinion in the United States.

Soliloquies in England and Later Soliloquies.

Scepticism and Animal Faith.

Poems; Selected by Author and Revised.

The Unknowable.

Dewey's Naturalistic Metaphysics.

Dialogues in Limbo.

Realms of Being.

Vol. 1: The Realm of Essence.

Vol. ll: The Realm of Matter.

Vol. Ill: The Realm of Truth.

Vol. IV: The Realm of Spirit.

Platonism and the Spiritual Life.

A Bripf history of my opinions in contemporary.

Some Turns of Thought in Modern Philosophy.

Ultimate Religion.

The Last Puritan: A Memoir in The Form of A Novel.

General Confession.

Apologia Pro Mente sua.

Persons and places: The Background of My Life.

The Middle Span: Vol. 11, Persons and Places.

My Host The world: Vol III, persons and places.

# ثالثًا: مصادر فلسفة سانتيانا

يعد تتبع الخلفية الفلسفية لمعرفة مصادر فلسفة سانتيانا من الأمــور الشــاقة والمعقدة معًا، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، يمكن إيجازها فيما يلي:

السبب الأول: يكمن في أن سانتيانا بدأ أولى كتاباته بنظم الشعر<sup>(1)</sup>، فعلى الرغم من كونه أستاذًا للفلسفة في جامعة هارفارد، إلا أنه لم يكتب مؤلفاته الأولى بوصفه فيلسوفًا، وإنما كشاعر مولع ببعض صور الجمال والحكمة<sup>(2)</sup>. والدليل على ذلك كما يقول سانتيانا أنه بدأ كتابة الشعر في سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، أي قبل فوزه بالجائزة الشعرية للقصيدة<sup>(3)</sup>. حيث أكد سانتيانا على ذلك بقوله: "أما عن تذوق الشعر، فقد تلقيته من أستاذ إنجليزي عظيم وجميل في فكره، هو السيد بيرون حروتشه (Mr. Byron Groce)، حيث غرس في عقلى هذه

<sup>(1)</sup> Richard Butler: the Mind of Santayana, op. cit, p. 133.

<sup>(2)</sup> حورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، مرجع سابق، ص 323.

<sup>(3)</sup> G. Santayana: persons and places, op. cit, p. 17.

التأثيرات الدقيقة في طفولتي، وقد امتدت هذه المؤثرات إلى العائلة"(1).

وبعد ذلك وفي متوسط هذا العمر كتب سانتيانا أولى قصائده، وفاز بجائزة شعرية عن قصيدة كتبها تمتلئ بالعواطف البيرونية الجياشة، فضلاً عن عبارات التشاؤم والأسى، كما احتوت القصيدة على وصف فضل الليل على النهار<sup>(2)</sup>. حيث قام سانتيانا حينها بترجمة القول المأثور عن يوريبيديس (Euripides) في عبارته الشعرية: "إنه ليس من الحكمة أن تكون فقط حكيمًا". فكما يقول سانتيانا: "إن هذه المقولة الشعرية أعطتني جملة المشاعر والأحاسيس، بل أعطني الموسيقى الشعرية التي بنيت عليها القصيدة المكونة من أربعة عشر بيتًا"(3).

لذلك نجد الروح الشعرية قد اختلطت بالأفكار الفلسفية في معظم كتابات سانتيانا، لذا كان حقا علينا أن ندعوه بالشاعر الفيلسوف أو كما قسال عنه ا. وولف: إن سانتيانا هو أكبر شاعر فيلسوف تفخر به أمريكا اليوم، وفلسفته هي فلسفة الشعر والجمال والدين<sup>(4)</sup>.

ويتمثل الأثر الرئيسي في اهتمام سانتيانا بالفلسفة الهندية والبوذية في اهتمامه بفلسفة "الفينداتا الهندية"، حيث قيأت له الفرصة ليؤسس نقطة ارتكاز مرجعيسة خارج الفلسفة الغربية، ويستعين بها ليوضّح آراءه في الميتافيزقيا، وبدت الفلسفة

<sup>(1)</sup> G. Santayana: General Confession, op. cit, p. 6.

<sup>(2)</sup> Richard Butter; the Mind of Santayana, op. cit, pp. 15:16.

<sup>(3)</sup> G. Santayana: persons and places, op. cit, p. 241.

<sup>(4) 1.</sup> وولف: فلسفة المحدثين والمعاصرين، ترجمة/أبو العلا عفيفي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1936، ص 222.

<sup>(5)</sup> جي. جي. كلارك: التنوير الآتي من الشرق، ترجمة/شوقي حلال، سلسة عالم المعرفة، المحلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 346، 2007، ص 187.

البوذية واضحة بخاصة في كتابات سانتيانا عن الأخلاق، حيث أراد أن يُنشئ "أخلاقًا ما بعد العقلانية" (Post - Rational Morality). والتي كشفت عن نواقص النزعة الأنانية، وأكدت بدلاً من ذلك على قيم التوازن الباطني والتعاطف مع الآخرين (1). ولم يقتصر الأمر عند الحضارات الشرقية القديمة فقط، بل امتد التأصيل إلى داخل الفلسفة اليونانية، حيث صنع سانتيانا لنفسه بشكل فلسفي ونقدي الرؤية الخاصة في الحياة على طريقة كل من أرسطو والتقاليد اليونانية القديمة، وذلك من أحل فهم وإدراك الحياة على أساس من التقدير والتقييم العقلاني للقيم بوجه عام (2).

وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أصالة الفكر الهندي القليم، بل يدل على أن الأساس الذي نبعت منه القيم الغربية بوجه عام، والقيم الأخلاقية بوجه عاص، هو الأفكار الشرقية القديمة، وهذا ما أكدت عليه فلسفة سانتيانا، كما أكد سانتيانا على نظرية مهمة جدًّا، وذلك بوصفه فيلسوفًا غربيًّا، ألا وهي تمافت نظرية المعجزة اليونانية أمام الأفكار الشرقية القديمة، حيث إنه إذا كان هناك تأصيل لفلسفة سانتيانا لدى اليونان، فإن هذا التأصيل قد اقتصر على فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو في القيم، وفلسفة ديمقريطس الطبيعية، ولم يتدرج إلى الفلسفة اليونانية بوجه عام.

ومن جانب آخر، قام أحد الباحثين ويُدعى سوليفان (Celestine J. Sullivan) ببحث ليعرض فيه "ميراث سانتيانا الفلسفي" ( Santayana's Philosophical ). فقام فيه بعرض جميع المصادر الأساسية التي استقى منها سانتيانا فلسفته، ورأى سوليفان أن فلسفة سانتيانا تنبع من المثالية اليونانية، والمادية، والمادية، والنسزعة الروحانية فقد جاءت إلى سانتيانا مسن فلاسسفة القرون الوسطى والأفلاطونية المحدثة، وكذلك الفلسفة الهندية، وعليها كما يقول سوليفان تبدو فلسفة سانتيانا حافلة بالتقليد كفلسفة جون ديوي (1859–1952)

<sup>(1)</sup> المرجع السابق: ص 188.

<sup>(2)</sup> Guy. W. Stroch: American Philosophy from Edwards to Dewey, an Introduction, van Nostrand Reinhold Company, New York, 1968, p. 191.

John Dewey في التعبير عن المزاج المعاصر (1). في حين أن سانتيانا لا يوافق أن تكون معظم فلسفته حافلة بالتقليد، أو المؤثرات اليونانية، أو غيرها من المؤثرات التي ذكرها سوليفان، فقد أكد سانتيانا على ذلك بقوله: "إن فلسفتي ربما ينظر إليها على ألها من عنع هذه التقاليد المختلطة والمتنوعة، أو على أساس ألها عبارة عن محاولة للنظر في التقاليد المختلفة، من حيث وحود هذه الحريات المتعددة بشكل عادل ومفهوم. فأنا لا أو كد أن ذلك هو أصل وأساس نسقي الفلسفي، فعلى كل حال فإن صدق هذه القضية ربما يكوّن سؤالاً آخر، وهو إلى أي مدى كانت فلسفتي بعيدة عن تلك المؤثرات؟ وما الكيفية التي كنت أحيا من خلالها؟"(2).

ويشير سانتيانا إلى حقيقة مهمة، وهي الحقيقة العظمى التي تأثر بما سانتيانا في فلسفته بوجه عام، وكانت بالنسبة له شعاع الضوء الذي به رأى العالم، وهي ذلك الأثر العميق الذي خلفه والده له وهو إيمانه بالاتجاه المادي والشعر ورفسض الدين عن طريق استخدام الشك في التفكير، فيقول سانتيانا عنه: "لقد درس والدي الدولة والقوميات، وكتب كتابًا صغيرًا عن حزيرة ميندانور (Mindanao). كما أبحر وطاف حول العالم ثلاث مرات في سفن الإبحار التي كانت موجودة في هذا الوقت، وقد زار عن طريق الصدفة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وتأثر كثيرًا بالطاقة الهندسية والتقدم العلمي الذي كان منتشرًا في تلك البلدان، ولكن شغفه وجه العميق كان لروعة الاتجاه المادي، ومع ذلك كان لديه عقل شاك ومتقلب تجاه رؤيته وتمييزه للأشياء"(3).

وعندما تحدث سانتيانا عن تفضيله للفلاسفة اليونانيين أشار إلى الفلسسفة الطبيعية عند ديمقريطس، وفلسفة أفلاطون الأخلاقية، وأقر سانتيانا بأنه يدين إليهم بالفضل في تشكيل فلسفته الخاصة (4). كما صرح سانتيانا بأن المدافعين عن الحياة

<sup>(1)</sup> Celestine J. Sullivan: Santayana's Philosophical Inheritance, in: The Philosophy of George Santayana, edited by, P.A. Schilpp, Tudor Publishing Company, New York, 1951, p. 65.

<sup>(2)</sup> G. Santayana: General Confession, op. cit, p. 3.

<sup>(3)</sup> Ibid: p. 4.

<sup>(4)</sup> Richard Butler: the Mind of Santayana, op. cit, p. 36.

والطبيعة هم الفلاسفة الأوائل (الهنود Indians وفلاسفة اليونان الطبيعيين معًا). وقد كانت أفكارهم أكثر وضوحًا عند اسبينوزا في قضيته الرئيسية الخاصة بالعلاقة بين الإنسان وروحه والكون<sup>(1)</sup>. كما أعجب سانتيانا بفلسفة ديفيد هيوم، مما دعا بالمر (Palmer) (أحد أساتذة سانتيانا في هارفارد) أن يقول عن سانتيانا إنه يحتفظ بحيوم داخل عظامه<sup>(2)</sup>.

أما هربرت سبنسر (Herbert Spencer) فيقول عنه سانتيانا: "لم أتعلم منه أي شيء، ولكني وافقته في نرعته الطبيعية أو المادية، وذلك لأننا بدأنا معًا بالافتراض الأدن للإدراك والفعل، حيث قد اتفقت مع وليم جيمس في نظرية سبنسر عن التطور، والتي هي عبارة عن مجموعة من الكلمات أو عبارة عن تعميمات متباعدة، من حيث إن بعض الأشياء ربما في وقت ما قد تقدم وتفترض لنا"(3).

أما هنري توماس فيرى أن فلسفة سانتيانا تكشف عن مزيج عجيب من الأفلاطونية، والإلحاد، والكاثوليكية. ومن العجيب أنه يدمج خيوط فكرة الثلاثة هذه (والتي يبدو أنه لا يمكن التوفيق بينهم) في نسيج واحد متماسك من الحكمة (4).

السبب الثالث: يبدو في تلك الفترة الوسطى التي قضاها سانتيانا دارسًا ومدرسًا في أمريكا، حيث ظل سانتيانا في أمريكا أربعين سنة من الطفولة حيى بلوغه متوسط العمر، تعلم هناك فيما بين رياض الأطفال والمدارس العامة، والتحق فيها بالكلية والجامعة. كما كتب فيها أحد عشر من كتبه، واكتسب سانتيانا قوة كمعلم للفلسفة حتى بلغ الخمسين من العمر، وفيها تقاعد عن التعليم في يناير 1912، وترك شواطئ أمريكا ولم يعد إليها مرة أحرى (5).

<sup>(1)</sup> Ibid: p. 38.

<sup>(2)</sup> G. Santayana: persons and places, op. cit, p. 248.

<sup>(3)</sup> Ibid: p. 242.

<sup>(4)</sup> هنري توماس: أعلام الفلاسفة: كيف نفهمهم؟ مرجع سابق، ص 387.

<sup>(5)</sup> Baker Brownell: Santayana, the Man and the Philosopher, in the Philosophy of George Santayana, edited by, p. A. schilpp, Tudor Publishing company, New York, 1951, p. 51.

وقد بدأت الخلفية الفلسفية لسانتيانا تتكون في تلك الفترة، حيث درس في هارفارد على يد جيمس فلسفة تين (\*) (Taine) خاصة كتابه في الذكاء، ونظريات كل من لوك وباركلي وهيوم وسبنسر. كما قرأ عليه جيمس مخطوط كتابه مبدئ علم النفس Principles of Psychology. يقول سانتيانا عن براجماتية جيمس: إنني لم أستطع قبول حديث جيمس عن الصدق، حيث كانت براجماتيته مجرد نسزعة تجريبية خالصة. وعلى الرغم من ذلك هزت العالم بأجمعه، وذلك على الرغم من أنه يقول عن حيمس إن ما تعلمته منه ربما كان أشياء لم يعلمها جيمس الأحد، ولكين يقول عن حيمس إن ما تعلمته منه ربما كان أشياء لم يعلمها جيمس الأحد، ولكين

أما عن رويس، فإن سانتيانا يقول عنه إنه كان يتمتع بعقلية علمية قوية، لذلك كان مفيدًا بصفة دائمة في أفكاره، إن لم يكن لطيفً للاستماع إليه، والسبب في ذلك كما يرى سانتيانا، هو أسلوب رويس الثقيل الجامد والتكراري، وكذلك انشغاله الرتيب بنظامه الخاص الذي لا يُطاق، وذلك مما يجعل تاثير حيمس يبدو أقوى على سانتيانا الطالب والفيلسوف من تأثير حوزايا رويسس وعلى كلّ، فإن دراسات سانتيانا كانت متمركزة حول الفلسفة كما يسرى اسبريج، وقد كانت فلسفة اسبينوزا الأخلاقية هي الفلسفة المفضلة إليه، كما كان

<sup>(\*)</sup> فيلسوف فرنسي، ومؤرخ للأدب والفن. ولد في مدينة فوزييه (Vouziers) (في إقليم الأردن Ardennes بشمال شرق فرنسا) في 21 أبريل سنة 1828، وتوفي في باريس في 5 مارس سنة 1893. واتسع ميدان نشاطه في التأليف، فأصدر في سنة 1853 كتابًا عن "لافوتين وخرافاته"، وفي سنة 1856 كتابًا عن "تيتوس لفيوس المؤرخ الروماني الكبير"، وفي عام 1864 أصدر كتاب "تاريخ الأدب الإنجليزي" (في 3 أجزاء)، وبذلك استقرت مكانته مؤرخًا للأدب وصاحب نظرية في تفسير الإنتاج الأدبسي، مفادها أن الأدب حاصل عوامل ثلاثة: الجنس، والوسط، واللحظة. أما في الفلسفة فله أولا كتاب "الفلاسفة الفرنسيون في القرن التاسع عشر" سنة 1857، ثم كتابه الرئيسي في الفلسفة ألا وهو "في العقل" سنة 1870.

انظر عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 432.

<sup>(1)</sup> ت. ل. س. سبيريدج: الصورة المميزة في الفلسفة الأمريكية، بحث منشور في كتاب: تاريخ الفلسفة في أمريكا خلال 200 عام، إعداد بيتر كاز، ترجمة حسني نصار، مراجعة مراد وهبه، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1983م، ص 402.

<sup>(2)</sup> Richard Butler: the Mind of Santayana, op. cit, p. 30.

الأستاذان اللذان قاما بعنايته هما جوزايا رويس ووليم جيمس، ولكن لم يشمع ساننيانا بأي عاطفة نحو فلسفة كل من هذين الأستاذين، ولكن بواسطتهم قد بدا أنه نأثر بهما تأثرًا ملحوظًا(1).

وفي اعتراف سانتيانا بفضل وليم حيمس في تكوين عقليته الفلسفية والفكرية يقول: "إن ما تعلمته من حيمس ربما كان تلك الأشياء التي لم يعلمها حميمس لأحد، ولكنني شربت منه تلك الروح الفكرية، كما استوعبت تلك الخلفية السي كان يعلم بها طلابه ومريديه "(2).

وعلى ذلك يمكن القول إن سانتيانا كون مع أستاذيه وليم جيمس وجوزايا رويس في أمريكا نوعًا من وحدة التأصيل التي تشير إلى ملحمة رائعة، لا في تاريخ الفلسفة الغربية أيضًا. هؤلاء هم فلاسفة الفلسفة الأمريكية فقط، بل في تاريخ الفلسفة الغربية أيضًا. هؤلاء هم فلاسفة هارفارد، الذين ظهروا في عصر تميز باضطراب التطور: وليم جيمس، وجوزايا رويس، وجورج سانتيانا<sup>(3)</sup>.

### رابعًا: نزعة سانتيانا الطبيعية

إن الاهتمام بالطبيعة ليس وليد الفلسفة المعاصرة في القرن العشرين، فإذا كان الفيلسوف محل الدراسة يعد إمام النزعة الطبيعية في القرن العشرين، إلا أنه لم يكن هو أول من صاغ للفلسفة الواقعية أساسًا طبيعيًّا، حيث أشار سانتيانا بنفسه إلى أن الفلسفة اليونانية كانت تؤمن بالطبيعة والسياسة أكثر من إيمافيا بالروحانيات، ولم يتيسر للفلسفة اليونانية حتى الآن أن تتحول إلى هذا الندم المتعالي الذي لعب دورًا كبيرًا في الفكر الهندي القليم، كما وحد ذلك الندم الترنسندنتالي بعد ذلك في التأملات المسيحية (4). وقد أشار سانتيانا إلى الفلسفة

<sup>(1)</sup> Timothy L. S. Sprigge: Santayana, op. cit, p. 26.

<sup>(4)</sup> G. Santayana: Apologia Pro Mente Sua, in: the Philosophy of George Santayana, edited by, p. A. Schilpp, Tudor Publishing company, New York, 1951, p. 509.

اليونانية قبل سقراط، حيث توصل الفلاسفة اليونانيون بشكل تقليدي إلى حقيقة الفلسفة الطبيعية، والتي تم تأسيسها وإعادة بنائها متأجرًا على يد اسبينوزا، وكذلك العلم الحديث، فالفلاسفة الطبيعيون كما يقول سانتيانا يتنسازعون فيما بينهم؛ وذلك بسبب كونهم مرتبطين في مهمة إدراك ذلك الموضوع الذي لم يتحدد بعد، فهم حتى الآن ما زالوا يرسمون ويتصورون البناء والتاريخ لذلك العالم الطبيعي الذي يجيا فيه كل واحد منهم (1).

ولقد أكد سانتيانا على أن أي دراسة أو وصف للأشياء الطبيعية في مستواها المخاص عبارة عن دراسة أو وصف للمادة، وأن أي فلسفة لكونها مادية تماثيل فلسفتي، حيث تعتبر دراسة أو علمًا للطبيعة، فهي تعمل على درجة عالية مسن الكفاءة (2). ولهذا السبب كما يقول سانتيانا، استخدمت كلمة النيزعة الطبيعية عوضًا عن كلمة النيزعة المادية؛ وذلك لأعبر عن معتقداتي الأساسية، ولكن كلمة النيزعة الطبيعية تبدو انفتاحية أكثر من اللزوم، حيث تستخدم كتعبير عن المراوغة السيئة، فالنيزعة الطبيعية ربما تشمل في داخلها النيزعة السيكولوجية، أو ربما تعني فقط إحدى الاهتمامات الأخلاقية أو إحدى النظريات المنطقية المتاحة للتفكير المطلق، أما مصطلح المادية فإنه يبدو لي أكثر أمانًا لأنه أكثر دقة (3).

ويشير سانتيانا إلى أن كلمة الطبيعة أحيانًا تكتب بحروف كبيرة كما لو كانت الطبيعة تمثل العنصر الإلهي أو العنصر الشخصي، ففي الفلسفة القديمة والإدراك العام، وكذلك العادات والقوى جميعها كانت تخص الطبيعة التي تتضمن بالتأكيد خاصية أخلاقية في تكوين الشخصية. فالشعراء يمدحون الطبيعة، وعلماء اللاهوت يقومون بتكرار مناهجها الرائعة في نظام واضح، فكل هذه الأساطير عن الطبيعة تكون أساطير طبيعية، وربما توضح هذه الأساطير بشكل أفضل التقدير الكامل لماهية الطبيعة خير من العلوم الفيزيقية الدقيقة (4). ولذلك كانست كلمة

<sup>(1)</sup> G. Santayana: General Confession, op. cit, p. 22.

<sup>(2)</sup> G. Santayana: Apologia Pro Mente Sua, op. cit, p. 507.

<sup>(3)</sup> Ibid: p. 508.

<sup>(4)</sup> G. Santayana: Scepticism and Animal Faith, Dover Publications, Ine, New York, 1923, PP 233, 234.

الطبيعة كلمة شعرية بدرجة كافية، حيث تقترح للإنسان الفكرة الطبيعية لأصل نشأته، كما تسيطر على وظيفته الرئيسية<sup>(1)</sup>. فإذا كانت الطبيعة هي النسخة المطابقة والنسخة العظيمة للفن<sup>(2)</sup>، فإن الطبيعة كما يقول سانتيانا: "عبارة عن لوحة فنية موجودة في الذاكرة قابلة لأنقش عليها الرسم المنظوري (Perspective) لتجربني الشخصية"<sup>(3)</sup>.

ولقد بدت النزعة الطبيعية عند سانتيانا عبارة عن نسبق ونظام أولى وأساسي، أو بالأحرى نستطيع القول إن النزعة الطبيعية ليست نظامًا حصوصيًا على الإطلاق، حيث إن الهيكل الذاتي والحتمي للمعتقدات المعقدة في الحيساة الحيوانية، يجعل هذه المعتقدات لها أنظمة الفلاسفة المتنوعة من حيث أن تكون عمتدة وشاملة للبيئة الخارقة، التي تكون طبيعية بالفعل في جوهرها الخاص كا أو تكون عبارة عن تأويلات أو تفسيرات (Interpretation) (كما عند أرسطو واسبينوزا)، أو تكون عبارة عن مجموعة استنكارات (Denials) (كما في المذهب المثالي) (كا وعليها لا يمكن أن تكون النزعة الطبيعية أكثر رومانسية؛ وذلك لأن الطبيعة حينئذ سوف تصبح عبارة عن قصة، ولا يمكن أن تكون هي العالم (كا).

وعليها أصبحت فلسفة سانتيانا فلسفة طبيعية تفسر الطبيعة بنفسها، فهو يذهب كما يذهب الفلاسفة الواقعيون إلى أن وعي الإنسان بشيء ما من أشياء العالم الواقعي دليل على وجود ذلك الشيء كما هو في ذاته خارج الذات الواعية له، فمعرفة الإنسان للشيء الذي يدركه هي صورة تمثل ذلك الشيء تمثيلاً صحيحًا، على أن الإنسان إذ يتصل بالأشياء ليدركها، فإنما يتصل بحسا اتصالاً مباشرًا لا تكون فيه حلقة وسطى بين الذات العارفة والشيء المعروف (6)؛ لأن

<sup>(1)</sup> Ibid: pp. 237, 238.

<sup>(2)</sup> Ibid: p. 236.

<sup>(3)</sup> Ibid: p. 242.

<sup>(4)</sup> George Santayana: Dewey's Naturalistic Metaphysics, in: the Philosophy of John Dewey, edited by, p. A. Schilpp, Tudor Publishing company, New York, 1951, p. 245.

<sup>(5)</sup> Ibid: p. 253.

<sup>(6)</sup> زكي نجيب محمود: من زاوية فلسفية، مرجع سابق، ص 154.

هدف الفيلسوف الطبيعي كما يقول سانتيانا: وصف العالم منذ بدايت (Transformations) التي (beginning) التي كانت له بداية)، وأن يحدد التحولات (Transformations) التي تمت فيه عن طريق التحليل وليس عن طريق التصور (1).

ولذلك يستطيع العالم في النزعة الطبيعية عند الفيلسوف محل الدراسة أن يحتوي بكل سهولة شتى الأشياء غير المادية تحت إطار وجودها المادي، وذلك مثل الكلمات والأحاسيس والمشاعر والأفكار، والتي من المحتمل أن يتم تمييزها في هذه الخبرة الإنسانية، حيث إننا غير ملزمين أو مجبرين في النزعة الطبيعية أو هذا الاتجاه المادي بأن نتجاهل هذه الأشياء غير المادية. فالخاصية الأساسية في الأشياء غير المادية أنه يمكن إدراكها عن طريق كولها أسماء أو أشكالا أو وظائف، أو لكولها عبارة عن نتائج متلازمة لتلك الأشياء المادية (2). كما أن الكائنات الطبيعية التي تظهر في عالم الواقع من المشاعر والأحاسيس الخاصة بالإنسان الطبيعي، هي عبارة عن صورة أخلاقية لهذه الحياة الطبيعية (3). فعلى سبيل المثال، إذا كنت أدرك هذا القلم في يدي، وهذه الورقة أمامي، فلابد أن يكون القلم والورقة موجودين وجودًا حقيقيًا لا يجوز الشك فيه (4).

فإذا سأل سائل (كما يسأل الفلاسفة) ومن ذا أدراك حين تعي مجموعة مسن الصفات مجتمعة، ككون القلم وشكله وصلابته بين أصابعك، أن تكون هذه الصفات قد احتمعت في شيء خارجي له وجود مفارق لوجود أفكارك الكائنة في ذهنك أنت؟ أليس كل ما تعرفه معرفة مباشرة هو خبرتك أنت التي هي في دخيلة نفسك؟ فما الذي يُسوّغ لك أن تجاوز هذه الخبرة الداخلية المباشرة لتزعم أن شيعًا خارجيًا يقابلها؟ (5).

G. Santayana; Realm of Being, one volume Edition, With A New Introduction By the Author, Charles Scribner's Sons, NewYork, 1942, p. 194.

<sup>(2)</sup> G. Santayana: Dewey's Naturalistic Metaphysics, op. cit, p. 246.

<sup>(3)</sup> Ibid: p. 246.

<sup>(4)</sup> زكي نجيب محمود: فلسفة وفن، مرجع سابق، ص 120.

<sup>(5)</sup> زكى نجيب محمود: من زاوية فلسفية، مرجع سابق، ص 155.

أجاب سانتيانا بما أسماه "الإيمان الحيواني" (Animal Faith)، وهو عبارة عن غريزة فطرية إدراكية، أو يقين تجريسي، أو حتى كونه عبارة عن سبب عملي<sup>(1)</sup>. ففي كيان الإنسان الطبيعي هذا "الإيمان" بأن معرفته الداخلية صورة مسن عسالم خارجي موجود، على اختلاف ما بين الجانبين، فالجانب الداخلي وعي وعقال، والجانب الخارجي مادة<sup>(2)</sup>.

وقد أكد سانتيانا على ذلك الإيمان الحيوانى باعتباره مصدراً للمعرفة، حيث يعد عند فيلسوفنا مصدر ثقته الوحيد بهذه الحياة الطبيعية، فذلك الإيمان هو نفس الشيء الذي يُعطي للطفل الصغير الثقة والأمان تجاه والديه، أو تجاه الحيوانات الأليفة. كما أن هذا النمو العقائدي المخيف للدين الإنساني هو امتداد بهذا الشعور في أن الطبيعة هي الشخص أو مجموعة من الأشخاص في صفات ثابتة، ولكن في شخصيات سهلة التطويع (3). ولا يعني ذلك أن تكون الفلسفة الطبيعية عبارة عن فكرة علمية، فيؤكد سانتيانا ذلك بقوله: "إن فلسفتي الطبيعية ليست فكرة علمية، بل هي اقتناع عادل جاءتني كما جاءت أبي من خبرة العالم وملاحظته. ويبدو لى أن غير الماديين لا يحسنون الملاحظة (4).

فإذا كان برتراند رسل قد أخبر سانتيانا في انسجام جميل أنه يتنهد كعاشق للمعرفة، ويطيع كابن للطبيعة (5)، فسانتيانا يعتقد أن رسل كاد يدرك كيف يكون ذلك الإيمان وظيفة أساسية للشيء الذي أقوم بوصفه، حيث اعتقد رسل أن الإيمان الحيواني الذي ينادي به سانتيانا عبارة عن بديل سيئ للمعرفة في مبادئها، وذلك كما يعتقد بانفي (Banfi) أن الماهيات بديل للموضوعات غير المعروفة في نظرية المعرفة، ولكن المناهيات أوضح وأقرب كما يقول سانتيانا من أي شيء آخر قد أحتاج إلى البحث عنه أو تأكيده أو حتى احترامه. وهذا الإيمان الحيواني بعيد كل البعد عن كونه بديلاً للمعرفة، إذ إن هذا الإيمان هو مصدر للاستعلام، فبسبب

<sup>(1)</sup> G. Santayana: Apologia Pro Mente Sua, op. cit, p. 585.

<sup>(2)</sup> زكى نحيب محمود: من زاوية فلسفية، مرجع سابق، ص 155.

<sup>(3)</sup> G. Santayana: Scepticism and Animal Faith, op. cit, p. 234.

<sup>(4)</sup> هنری توماس ودانالی توماس: المفکرون من سقراط إلی سارتر، مرجع سابق، ص 471.

<sup>(5)</sup> G. Santayana: Apologia Pro Mente Sua, op. cit, p. 585.

كوني أمتلك ذلك الإيمان الحيواني، وأعتقد بأنه يوجد شيء يمكن اكتشافه أو يمكن الحصول عليه، فأستطيع أن أضع في الاعتبار أن إدراكاتي هي إدراكات للمعرفة، وأن نضع في الإطار تلك الافتراضات والتي بدون الإيمان سوف تصبيح جميعها عبارة عن حدس للمعلومات والبيانات<sup>(1)</sup>. لذلك لابد من الركون إلى هذا "الإيمان الحيواني"، لكي نفرق بين حالتين مختلفتين من حالات الإدراك: أولاهما حالة نشق فيها بأن "الجوهر" (أو إن شئت فقل "الفكرة") الماثلة في أذهاننا همي كذلك متحسدة في شيء عيني خارجي، وأما الثانية وهي حالة نتعلم فيها أن "الجوهر" الماثل في الذهن ليس متحسداً في شيء عيني خارجي، كما هي الحال في المدركات العقلية وفي التصورات الخيالية وما إلى ذلك (2).

وذلك لأن المادة بتجديدها الذاتي هي أعمق شيء في العالم. إنها أبعد شكل لكل شيء يمكن اكتشافه، فهي العالم الممكن اكتشافه بكامله في حركته الأساسية. إنها ما ينبري دائمًا أمامنا في الحس وفي الفن ويستبد بمصائرنا، وعليها يكون عندنا وجودان: وجود عيني يقابل الأفكار ذوات المسميات الخارجية، ووجود ذهبي لمدلولات الأفكار الأحرى، التي نعرف أن ليس لها مسميات خارجية (3).

إن الفرق الجوهري بين الوجودين: الفكري من جهة والفعلي من جهة الخرى، هو نفسه الفرق بين ما كان أرسطو قد أسماه بالوجود بالقوة والوجود بالفعل؛ فالأول وجود بالإمكان فقط، مستعد لأن يخرج إلى الفعل إذا ما توافرت الظروف المواتية، والثاني وجود متعين متحسد في أشياء واقعية، وواضح أن الموجودات الممكنة أكثر عددًا من الموجودات الفعلية؛ لأن تصور العقل للممكنات لا نحاية له ولا حدود، وأما الموجودات الفعلية فمقيدة بالواقع الكائن المتحقى، فكل موجود فعلى كان من قبل موجودًا ممكنًا، ثم تحقق (4).

إذن هناك عالمان: عالم المكنات وعالم الأشياء المتحققة، وهذا العالم الثان

<sup>(1)</sup> Ibid: p. 586.

<sup>(2)</sup> زكي نجيب محمود: حياة الفكر في العالم الجديد، دار الشروق، د. ت، ص 204.

<sup>(3)</sup> زكى نجيب محمود: من زاوية فلسفية، مرجع سابق، ص 156.

<sup>(4)</sup> المرجع سابق: نفس الصفحة.

مسبوق دائمًا بالعالم الأول، إذ محال على شيء أن يتحقق وجوده في العالم المادي إلا إذا كان قبل ذلك فكرة في عالم ما هو ممكن، حتى إذا ما برزت إلى الوجود الفعلي حفنة من بحر الممكنات الزاحر، كان لنا بذلك ما نسميه بــ"الحق"، فما "الحق" إلا الممكن الذي تحقق ظهوره بالفعل، ولكننا قلنا إنه كان يمكن لغيره من الممكنات أن يظهر بدل هذا الذي ظهر فعلاً وأصبح "حقًا"، وإذن "فالحق" أمر عرضي لا تحتمه الضرورة العقلية المنطقية، وأعني بذلك أنه لم يكن هناك ما يحتم أن يظهر هذا الذي ظهر دون سواه، أي إن ما نصفه بأنه "الحق" كان يجوز ألا يحدث حدوثًا فعليًا، وعندئذ كان غيره هو الذي سيوصف بأنه "الحق" ألى المقالدة المناه المناه "الحق" ألى المناه المناه "الحق" أله المناه المناه

ولقد أكد سانتيانا أن نرعتيه المادية في علم الطبيعة، والإنسانية في الأخلاق، تعتبر أحد أنظمة الفلسفة المتكاملة، حيث كانت تلك النسزعات هم مضمون الفلسفة اليونانية قبل سقراط، تلك الفلسفة التي كانت هيلينية حقّا، وتوافقت مع الحركة التي أنتجت أساس الأساليب اليونانية من حكومة يونانية وفن يوناني، والحركة نحو البساطة، والحكم الذاتي، والمعقولية في كل شيء من الملسبس إلى الدين، وهكذا كانت فلسفة عصر النهضة الأوروبية، حيث كانت إعادة تنظيم للعلم والحرية في العصر الحديث قبل بيكون واسبينوزا (Spinoza)، بسل قبل المدرسة المعاصرة بأكملها التي ترى في العلم مضمون الوقائع الحقيقية، وتسرى سعادة الرجال على الأرض في مثاليتها، هذا النظام يدعى بالنسزعة الطبيعية (2).

ولكن، ما الدليل الذي يمكن أن يكون لوجود الطبيعة فيمــا تعنيــه هـــذه الكلمة؟

يقول سانتيانا: إذا كنت أتحدث عن الكون (Universe) بشكل عام، فإنه لا يمكن أن يكون في كينونته الحالية، يمكن أن يكون في كينونته الحالية، فلا يجب أن تكون له صفة أو خاصية، فالكون يجب أن يمثل فكرة الماهية، ولكن فلا يجب أن تكون له صفة أو خاصية، فالكون يجب أن يمثل فكرة الماهية، ولكن إذا أخذت الكلمة بالمعنى الكلي، فإنحا ربما تعبر عن الفوضى (achaos) التي من

<sup>(1)</sup> المرجع السابق: ص ص 156، 157.

<sup>(2)</sup> G. Santayana: Three Philosophical Poets, Doubleday Anchor Books, New York, 1953, p. 13.

خلالها لا يوحد شيء يكون مقدرًا، ولا متقدمًا أو متطورًا باستمرار، والتي فيها الأحزاء تكون ذاتية حول المركز (Self- Centered)، وتكون فيها الأحداث تلقائية<sup>(1)</sup>. ومثل هذا الكون الفسيح لا يمكن أن ندعه بالطبيعة لأنه لا يعطينا المنشئة أو التربية. إنه لا يحيطنا بأي تأثيرات ثابتة أو مألوفة لدينا، إنه لا يعطينا أي بذور لنمو شجاعتنا أو تحذيرنا<sup>(2)</sup>.

أما الدلائل لوجود الطبيعة فيجب أن نسعى وراءها في مكان آخر، في المنطقة الحي تُسمى بمنطقة المونادات أو الذرات، والتي تعتبر كيانًا داخليًّا لكل موناد، وفي هذه الحالة فإن المواد أو الجواهر (Substance) التي قد استخدمتها في إذعان غرائزي الحيوية، فإنما تبدو كأنما تتصرف كما لو كانت أجزاء للطبيعة (3).

ويؤكد سانتيانا نـزعته الطبيعية اليونانية الأصل في قوله: "هي عبارة عـن مذهب طبيعي فيما يتصل بأصل الجنس البشري وتاريخـه، ووفـاء في الشـعور الأخلاقي ملهم من العقل، الذي يتصور به الذهن البشري الحقيقـة والسـرمدية، ويشارك فيهما بالفكرة"(4). وبالتالى تصبح النـزعة المادية العامة في فلسفة سانتيانا مثل أي نظام للفلسفة الطبيعية، لا تحمل معها وصايا ولا نصائح، فهـي تصـف العالم بحردًا، وتحيل كل ما في العالم إلى أرض مادية (5).

#### الخاتمة

في ثنايا الصفحات السابقة، قمت بعرض عام للملامـــ الرئيســية لحيــاة الفيلسوف الأمريكي حورج سانتيانا، كما قمت بعرض موجز لمؤلفات سانتيانا في عالم الشعر والفلسفة، وعرضت أيضًا لمصادر فكره وفلســفته، كمــا قمــت - وبإيجاز - بتوضيح مضمون الفلسفة الطبيعية التي عُدّ سانتيانا رائدًا لها في الفلسفة

<sup>(1)</sup> G. Santayana: Scepticism and Animal Faith, op. cit, p. 235.

<sup>(2)</sup> Ibid: p. 236.

<sup>(3)</sup> Ibid: p. 236.

<sup>(4)</sup> هربرت شنيدر: تاريخ الفلسفة الأمريكية، ترجمة محمد فتحي الشنيطي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1964، ص ص 384، 385.

<sup>(5)</sup> G. Santayana: Three Philosophical Poets, op. cit, p. 36.

المعاصرة. وقد أعربت هذه النزعة الطبيعية المادية الكيفية التي تأثر بما سانتيانا بفلاسفة اليونان القدامى، وكذلك الحضارة الهندية القديمة وبخاصة إلى تعاليم حوتامابوذا.

ولكن من حق القارئ أن يتساءل إنه من العجيب أن يتجه شاعر روحي، ومفكر عميق، مثل سانتيانا إلى ربط عنقه في طاحون فلسفة مادية عجزت بعد جهود قرون عدة عن تفسير نمو شجرة أو ازدهار زهرة أو ابتسامة طفل؟ ولكن إذا لم يكن للإدراك تأثير على الجسم في حركته، فلماذا تطور ونما، ولماذا بقي في عالم لا بقاء فيه لأشياء عديمة النفع والتأثير؟

ولكن حتى يكون بحثًا منهجيًّا موضوعيًّا إلى حد ما، أقولُ إن سانتيانا عند عرضه لمذهبه الفلسفي خلال كتبه صرح في بداية كتابه النسزعة الشكية والإيمان الحيواني Scepticism and Animal Faith أننا سنحد نظامًّا آخر للفلسفة، فإن وحد القارئ في نفسه رغبة في الابتسام فسأبتسم معه، فأنا لا أحاول أن أقدم للقارئ إلا المبادئ التي يتحه إليها عندما يبتسم (1). ويقول أيضًّا: أنا لا أطلب من أحد أن يفكر بما أفكر فيه، إذا كان يفضل تفكير الآخرين، والأفضل إذا استطاع أن ينظف نوافذ روحه، لينشر جمال المنظر وتنوع صوره، وإشراق ضوئه أمامه.

ومن خلال تلك الرؤية السانتيانية يتبلور مذهب سانتيانا الفلسفي، حيث اعترف بنفسه أنه يقدم نظامًا آخر للفلسفة، كما أنه لم يجبر أحدًا على الأخذ به والتسليم بصحة فلسفته.

<sup>(1)</sup> G. Santayana: Scepticism and Animal Faith, op. cit, P.V.

# إدجار شيفلد برايتمان

أ. د. عماد الدين إبراهيم عبد الرازق (استاذ القلسفة الحديثة والمعاصرة المساحد كلية الآداب/ جامعة بني سويف - مصر)

# أولاً: حياته

إذا رجعنا إلى بانوراما حياتية عن هذا الفيلسوف الأمريكي واللاهوي المسيحي، فسوف نجد أنه ولد في 20 من سبتمبر عام 1884 في بلدة هولد بروك (Hold Brook) بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر برايتمان الابن الوحيد لراعي أبرشية يتبع التعاليم الميثودية، وهي تعاليم الطائفة مسيحية أسسها حون ويزلي، وسميت بذلك لأنما تدعي أنما متمسكة في أداء الشعائر الدينية بالمذهب الإنجيلي، وتؤكد هذه الطائفة على الأخوة والالتزام الأخلاقي وتمسكها الشديد بالإنجيل.

ولقد درس برايتمان في جامعة براون (Brown) عام 1906، وحصل منها على درجة المكالوريوس في اللاهوت (B.A) ودرجه الماجستير عها 1908. وكذلك حصل على درجة البكالوريوس في اللاهوت من جامعة بوسطن (Boston) عام 1910، ثم حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1912.

كذلك حصل على دراسات متقدمة في علم النفس من ألمانيا من جامعتي برلين، ماربورج (Berlin - Marburg) ما بين عامي 1910- 1912. ولقد ترسم قسًّا ميثوديًّا عام 1912. ثم بعد ذلك تم تعيينه كمحاضر للأخلاق والدين في

جامعة ويسليان في ولاية نبراسكا (Wesleyan Nebraska) مـــن عـــام 1915− 1919.

وأخيرًا انتقل إلى جامعة بوسطن عام 1919، وقام بتدريس الفلسفة فيها حتى وفاته عام 1953. وينتمي برايتمان إلى معسكر اللاهوت الليبرالي "التحرري"، لذا تم انتقاده من قبل الأصوليين والمحافظين، ومنهجه الفلسفي يسمى بالتجريبية العقلانية، ومذهبه في الدين يسير في اتجاه التوحيد المتناهي أو المحدود (1).

#### ثانيًا: مؤلفاته

مدخل إلى الفلسفة (Introduction to philosophy).

قيم دينية (Religious values).

فلسفة المثل (Philosophy of ideals).

مشكلة الله (Problem of god).

وجود الله (Yhe finding of god).

هل الله شخص؟ (Is god a person?).

القوانين الأخلاقية (Moral laws).

الحياة الروحانية (Spiritual life).

الشخصية والدين (Personality and Religion).

فلسفة الدين (A philosophy of Religion).

# ثالثًا: مذهبه الفلسفي

بوجه عام يعتبر برايتمان مهتمًّا بفلسفة الدين، وفلسفته كلها تسير في هذا الاتجاه، ومعظم مؤلفاته تتحدث عن فلسفة الدين، فهو في المقام الأول فيلسوف دين. ولقد تأثر في مذهبه الفلسفي بفكر وآراء (Borden Parker Bowne)، والذي يعتبر فيلسوفًا منهجيًّا يؤكد على أهمية الشخصية في فلسفة الدين، كذلك

<sup>(1)</sup> http://en.wikpedia.org/wiki/Edgar-s-bright man

<sup>(2)</sup> http://en.wikpedia.org/wiki/Edgar-s-bright man

عزج ويصبغ أفكاره في مصطلح "التجريبية الترانسننتدالية المتعالية"، ويقصد بهـ ذا المصطلح أنه توجد حقيقة واقعية أو واقع موجود يكون أبعد من إدراكات الإنسان الحسية. ويؤكد كذلك على أهمية الحدس (intuition) في فهم الواقع. ولقد تـ أثر برايتمان بمفهوم الشخصية وأهميتها في بحال الدين، وشكل مع (Bowne) حركـ هميت باسم "شخصانية بوسطن". ولقد عمل برايتمـان علـى تطـ وير موقـ ف سميت باسم "شخصانية بوسطن". ولقد عمل برايتمـان علـى تطـ وير موقـ ف (Bowne) فيما يتعلق بتطوير وجهة النظر الميتافيزيقية في فلسفة الدين، وتسـمى هذه الرؤية باسم "التوحيد المتناهي" (Finitistic Theism)، بمعنى أن الله عنده هو موجود أو وجود ذات محدود. ويجب أن نُشـير إلى أن أفكـار وآراء برايتمـان الفلسفية كانت مرشدة وموجهة لأفكار مارتن لوثر كنج، وانعكس ذلك بوضوح في تبنى كنج لسياسة اللاعنف (1).

### رابعًا: طبيعة الدين

يرى برايتمان أن الدين هو امتلاك الفرد أو الجماعة خبرة دينية، بمعنى أن كل فرد وكل جماعة تملك خبرة دينية معاشة. ويشير إلى أن الدين يشمل مجموعة مسن العقائد والمعتقدات المتعلقة بموجود أو قيمة سامية هي الله، ويتم التعبير عن هذه العقائد والمعتقدات بالعبادة والإخلاص لهذه القيمة السامية. ومن هنا يرى برايتمان أننا يجب أن نرجع إلى الخبرة الدينية للفرد أو الجماعة؛ لأنه في مجال الدين كما في جميع المجالات والميادين الأخرى، ملاحظة شخص واحد يجسب أن تضاف إلى ملاحظات ومشاهدات لعدد كبير من أشخاص آخرين.

وبناء على ذلك نستنتج أن الدين عند برايتمان يجب أن يبدأ مسن الخسبرة الإنسانية؛ لأن هذه الخبرة تمثل علاقة الإنسان بقوة سامية عليا هي الله، ومن خلال هذه الخبرة يتم تعامل الفرد مع أفراد المجتمع.

ولقد فرق برايتمان بين الدين والسحر في معرض تعريفه للدين عندما قرر أن الدين يختلف تمامًا عن السحر؛ لأن الدين هو عبادة لقوة سامية عليا تكون مصدرًا للقيم، بينما السحر يكون نوعًا من القسر أو الإلزام الآلي "الميكانيكي" لتلك

<sup>(1)</sup> الموقع السابق.

القوى. أيضًا من طبيعة الدين عنده أنه قد يتشابه مع كل من الأخلاق والفن في الاهتمام بالقيم، إلا أنه يختلف عنهما في تكريس العبادة للقوة أو القوى التي تكون مصدر القيمة الأسمى في الحياة، بالإضافة إلى استخدام الشعائر للتعبير عن هذه القيم (1).

من هنا نستنتج أن الدين عند برايتمان يجب أن يبدأ من الحبرة الإنسانية؛ لأن هذه الخبرة تمثل علاقة الإنسان بقوة سامية عليا هي الله. والحبرة الدينية يقصد بحسا الإيمان سواء كان هذا الإيمان يمثل منحة من الله أو هبة أو أنه مبدأ قبلي، كسذلك تمثل هذه الخبرة علاقة الشخص مع الله أو حبرة الشخص في علاقته مع الله.

وهناك أسس وقواعد للخبرة الدينية تتمثل في:

#### 1- الإيمان (Faith):

يؤكد برايتمان على أن الإيمان يمثل قاعدة أساسية ومبدأ جوهريًّا للخبرة الدينية؛ لأنه يمثل عقيدة الإنسان في الله، كذلك يمثل سلوك الإنسان في الحياة على ضوء هذه العقيدة. ويعرف "الإيمان" بأنه يمثل استجابة الإنسان لموقف مركب من الخير والشر، عندما يجد الإنسان نفسه من خلال هذا الموقف، ويشير إلى قيمة الإيمان بقوله إنه ينقل الإنسان إلى آفاق سامية تتجاوز حدود نفسه لأنها آفاق تتجه نحو الله.

كما أنه يحقق التوازن والاتساق بين نظريتين: الأولى تقول إن الدين لا يكون محرد عمل إنساني فحسب، ونظرية تقول إنه لا يكون عمل إلهي فقط (2).

وهذا التعريف للإيمان من جانب برايتمان يتفق مع المفهوم العام للإيمان؛ لأن الإنسان الذي يريد أن يعمل كإنسان لا بد له من غاية، وكلما كان الإيمان شديدًا قويًّا، كانت هذه الغاية مثلاً أعلى يختلف في سموه وتميّزه عن الواقع.

فالإيمان أولاً لا يبصر موضوعه إلا غامضًا، وعلى بعد، ولكنه يجتهد في تحديد هذا الموضوع بما يطابق حاجة العقل والإرادة، فالإيمان هو الذي يحقق التوازن الداخلي للإنسان بين قدراته كإنسان وطموحاته وأهدافه ومثله العليا.

<sup>(1)</sup> Edgar Sheffield Bright man: A philosophy of Religion, prentice hall, new York, 1940, p. 14.

<sup>(2)</sup> Ibid: p. 15.

#### 2- الوحى (Revelation):

يمثل القاعدة الثانية من قواعد الخبرة الدينية، ويُشير برايتمان إلى أنه بمحرد أن تصبح الخبرة دينية عن طريق وجود الإيمان، تنشأ بصورة سريعة خبرة السوحي أو الكشف، وهذه الجبرة أي الوحي تقول إن الإيمان بالله نفسه هو بصيرة يفصح عنها ويوحي بما ويتم الكشف عنها، وبذلك تصبح مرشدًا وموجهًا للإنسان في حياته.

ويقسم برايتمان الوحى إلى قسمين:

أ– وحي عام.

ب- وحي خاص.

أولا: الوحي العام: من حيث المبدأ يمكن الوصول إليه والحصول عليه، كما أنه يكون سهل المنال لجميع الناس. فالوحي العام يمثل سلطة الله الستي تتكشف للناس. إن خبرة القيمة السامية تكشف عن وجود مصدر أسمى لهذه القيمة لا يحدثها الإنسان بإرادته، بل هناك قوى عليا تتكشف للإنسان من حملال سمو الإنسان بإرادته للوصول إلى هذه القوة.

ثانيًا: الوحي الخاص: تكون له لحظات معينة وأوقات محددة، فهو يوجد في لحظات إيمانية سامية تسمى وحيًا خاصًّا، وهذا الوحي من وجهة نظر برايتمان يمثل حالة خلاص الإنسان، أي الخلاص الفردي الشخصى (1).

### 3- الهداية (Conversion):

تمثل الهداية القاعدة الثالثة من قواعد الخبرة الدينية، والهدايــة كمــا يــرى برايتمان خبرة العديد من الأشخاص بغض النظر عن كيفية تفسير هــذه الخــبرة. ويؤكد على أن الهداية بالنسبة للموحد بالله هي تعبير عن الغاية الإلهية، ويــرى أن الإيمان يفسر هذه الهداية كخبرة من خلالها الإرادة الإنسانية تكون في تفاعل مــع الإرادة الإلهية، من خلال فعل المشاركة والتعاون (2).

<sup>(1)</sup> Edgar Sheffield Bright man: A philosophy of Religion, p. 416.

<sup>(2)</sup> Ibid:, p. 422.

### خامسًا: مراحل تطور الخبرة الدينية

# أ - التأمل (Meditation):

يقصد بالتأمل الديني التفكير في الله والموضوعات الإلهية، علاوة على ذلك فإن فعل التأمل الديني "الروحاني" جزءًا كبيرًا من الحياة الباطنية للدين، فعلى سبيل المثال يلذكر "برايتمان" أن التوراة احتوت على نصوص عديدة، تدل على أهمية التأمل في الله والتفكير فيه، كما أن في المزامير وأيضًا في إنجيل يوحنا(1).

وبناء على ذلك، نرى أن تأمل القيم الدينية والعقائد يكون ذات أهمية كبيرة وعظيمة في تكامل الشخصية الدينية. ويؤكد على قيمة وأهمية التأمل الديني مسن خلال الدور الذي يلعبه في الدين؛ لأنه بدون تأمل أو تفكير في العقائد الدينية سوف يصبح الدين ذا مظهر خارجي فقط، أي مظاهر شكلية وطقوس تُودي بدون روح، ومن هنا يفقد الدين قوته وجوهرتيه.

ورغم أهمية وحيوية الدور الذي يلعبه التأمل في الدين، إلا أن برايتمان يؤكد أنه يكون أحيانًا هذا التأمل محفوفًا بالمخاطر. لماذا؟ لأن التأمل أو التفكير المطلق الذي يكون حوهريًّا لحياة العقل كحياة دينية، ربما يؤدي هذا التفكير وذلك التأمل إلى موت العقل، وهو ما يطلق عليه الموت الفكري؛ لأنه لكي تفكر في الله طوال الوقت كأنك بذلك تعوق وتمنع فعل الإرادة الإلهية.

### ب- الصلاة (Prayer):

تعتبر الصلاة أكثر تعبيرًا عن الشخص فهي ذاتية بصورة كبيرة، كما ألها أكثر تعبيرًا عن التأمل، ولقد صنف برايتمان الصلاة إلى ستة أنواع هم:

1- صلاة التوسل (Petition) والتماس الأشياء المادية (مثل الصحة): فكل منا يسعى في حياته أن يكون صحيح البدن، لكي تستطيع بأعباء الحياة وهذه الأشياء المادية تكون دينية في حالة واحدة فقط، عندما يكون كل ما هـو

<sup>(1)</sup> Ibid: p. 425.

مادي مرغوبًا فيه فقط كوسيلة من أجل تطوير القيم الروحانية.

2- صلاة التوسل والتماس القيم الشخصية والروحانية: وهذه الصلاة ربما تكون نموذجًا عامًّا ومشتركًا بين جميع الناس؛ لأن الإنسان يشعر بضعفه وحاجته إلى المساعدة والعون الإلهي، فالإنسان في هذه الصلاة يطلب غايات وقيمًا مفيدة وذات نفع له. وهناك اعتراضان ضد هذا النوع من الصلاة:

الاعتراض الأول: أنما تكون أنانية.

الاعتراض الثانى: أنما تكون ضعيفة.

ويرد برايتمان على الاعتراض الأول بقوله إن الفعل يكون أنانيًا لـو سعى إلى أخذ منفعة وفائدة من الآخر، أو لو استثنى واستبعد الآخر من الحصول على المنفعة أو الفائدة، لكن الاستجابة للصلاة من أجل القيم الروحانية والشخصية تكون بعبدة جدًّا من استبعاد الآخرين.

- صلاة التوسل وطلب المغفرة والصفح: لا تكون من وجهة نظر برايتمان عامة ومشتركة بين جميع الأديان. إنها تكون مسيحية بصورة حاصة، ويعرفها بأنها صلاة الإنسان الذي يشعر بالندم على ارتكاب الإثم أو الخطيئة، والله هو الرحيم بالنسبة للمذنب، وهي تمثل حالة خاصة مسن الصلاة من أحل القيم الروحانية والشخصية، كما أنها تعد نموذجًا متميزًا؛ لأنها تمثل الإحساس بالذنب الذي يعد قيمة دينية؛ لأن الندم على ارتكاب المعاصى هو من القيم الدينية المهمة.
- 4- صلاة العبادة والتوقير (Adoration): هي على عكس الأنواع الثلاثـة السابقة من الصلوات، فهي موضوعية، أما الأنواع الثلاثة السابقة فهي صلوات ذاتية. ويقصد برايتمان بالصلوات الذاتية ألها تتجه مباشرة نحو زيادة وتعزيز القيمة في الخبرة الذاتية للفرد أو الشخص، أي الـذات الدينية، أما صلاة التوقير والعبادة فهي موضوعية؛ لألها تمشل تـوقيرًا وتبحيلاً من جانب الفرد لله. علاوة على ذلك، هذه الصلة تكون تطهيرية وتسمو بالإنسان إلى درجة أعلى وأرقى.

- 5- صلاة الشفاعة (Intercessory): وهي اسم يُعطى لصلاة لها غرض وهدف اجتماعي على نحو محدد وواضح، وهي صلاة موضوعية، أي لها موضوع واقعي. إلها تمثل صلاة من أجل الآخريين؛ لألها التماس وطلب المنافع الروحانية والمادية للآخريين. ويقارن برايتمان بين صلاة الشفاعة وصلاة التوقير والعبادة، فيرى أن صلاة الشفاعة تكون أسمى وأرفع وأنبل صلاة؛ لألها تكون فعالة وإيجابية، واجتماعية وواقعية ملموسة. أما صلاة العبادة والتوقير فهي سلبية، كما ألها تمثل سلوكًا فرديًّا وليس احتماعيًّا.
- 6 صلاة الشكر والتسبيح: وهي تمثل صورة مميّزة من الصلاة التي تعبر عن البهجة والابتهاج في النفس لشكر الله على نعمته، وهي موضوعية في غايتها وهدفها. هذه الصلاة لا تطلب شيئًا ولا تلتمس شيئًا. إنما فيض في القلب الشاكر والمعبر عن الشكر. ويرى برايتمان أنه لا يوجد اعتراض يمكن أن يثار ضد هذا النوع من الصلاة، باستثناء هذا الاعتراض من البعض الذين يقولون إن الله لا يريد منا هذا الشكر، ولا يفرح ولا يبتهج به لأنه أسمى من كلمات الشكر التي تخرج على لسان يفرح ولا يبتهج به لأنه أسمى من كلمات الشكر التي تخرج على لسان الإنسان. ويرد برايتمان على هذا الاعتراض بقوله علمى الأديان الفاشستية، وليس على أديان الروح التي قمتم بالروح(1).

### ج- التصوف (Mysticism):

يمثل المرحلة الثالثة من مراحل تطور الخبرة الدينية عند برايتمان. ويعرفه بأنه المعرفة المباشرة لله، يمعنى أنه لا يوجد وسيط سواء كان هذا الوسيط عقليًّا أو إرادة السخص أو إرادة المجتمع. وهذه المعرفة الصوفية يمكن أن تتم عن طريت النور الباطني أو الرؤية الباطنية، وبطريقة تختلف عن الإدراك الحسي أو اصطناع التفكير العقلي. ويلفت الانتباه إلى أن الخبرة الصوفية ليست نوعًا منفصلاً عن الخيرات والتحارب، بل هي معرفة مباشرة بالله. ولقد تعرضت التحربة الصوفية لعديد من الانتقادات كما يرى برايتمان ويلخص هذه الانتقادات في:

<sup>(1)</sup> Bright man: personality and Religion, new York, 1943, p. 85.

- 1- أن هذه التحربة تكون ضد المجتمع، (بمعني ألها تكون منعزلة عن المجتمع).
  - 2- غيبية (أي منصرفة إلى العالم الآخر).
    - 3- غير سوية أي شاذة.
  - 4- فيها نقص أخلاقي أو خلل أخلاقي.

ورغم كل هذه الانتقادات، فإن برايتمان يرى أنه يوجد نوع من الصوفية أو ناسكي الصوفية الذين يهتمون بالمحتمع ولا ينسحبون منه، كما أنه توجد تحارب صوفية تمثل عالمًا ممكن النظام والموضوعية والبصائر الجديدة (1).

#### د - التعاون (Cooperation):

يشير برايتمان إلى أن التفكير أو التأمل، الصلاة، التصوف تكون إلى حد ما حوانب سلبية في الدين، من خلال هذه الظواهر الإنسان يفكر في نفسه كإنسان يعتمد على غيره، والإنسان في هذه المراحل الثلاثة يكون سلبيًا (Passive) وليس إيجابيًّا، أما في مرحلة التعاون فيكون إيجابيًّ؛ لأن من وجهة نظره أن ماهية النشاط الديني تكمن في العمل والنشاط التعاون.

فالنشاط الديني هو تعاون ومشاركة الفرد في علاقة مسع الله؛ لأنسه بسدون المشاركة المادية، والصلاة الاجتماعية للفرد مع الله في عبادات وشعائر، سسوف لا يوجد دين على الإطلاق.

### خلاصة القول

نرى أن هناك أربعة مراحل لتطور ونمو الخبرة الدينية عند برايتمان. المرحلة الأولى هي التأمل الباطني الذاتي في الموضوعات الدينية، وهي مرحلة سلبية مختصرة على الذات الفردية ولا تتعدى حدود هذه الذات.

أما المرحلة الثانية فهي الصلاة بالمعنى الواسع لمفهوم الصلاة كصلة بين العبد وربه، ومشاركة الفرد في علاقة روحانية مع الله، من خلالها يتحقق للإنسسان الهدوء والتوافق النفسى.

<sup>(1)</sup> Edgar Sheffield Bright man: A philosophy of Religion, p. 428.

ثم تأتي المرحلة الثالثة المتمثلة في التصوف كتحربة فردية روحانية تعتمد على تطهير النفس وسموها، وتجاوزها حدود العالم المحسوس للدخول في درجات من العبادة الروحانية الخالصة.

أما المرحلة الرابعة فهي التعاون الذي يمثل فعلاً اجتماعيًّا بنّاء يساعد في تطوير القيم الروحانية؛ لأن الدين ما هو إلا صلة ومشاركة فردية في نشاط مع الله، سواء في الصلاة أو غيرها من العبادات أو الشعائر الدينية الأخرى<sup>(1)</sup>.

# سادستا: طرق ووسائل معرفة الله

قبل الإشارة إلى هذه الطرق والوسائل يجدر بنا معرفة مفهـوم الله عنــد برايتمان.

يرى برايتمان أن الله روح شخصية واعية، لا متناه ولا محدود، ذات وجود مستقل، وهذا الوجود محدد ومقيد عن طريق العقل الأبدي السرمدي، وهي ظروف وقيود يفرضها على نفسه وليست مفروضة عليه من الخارج، وهذا الإلى يتم النظر إليه على أنه فعال ومؤثر في الطاقات، سواء في المادة أو الحياة أو العقل. والله هو مصدر جميع الوجود، وإرادته تمثل الفاعلية والنشاط الذي يحدث بصورة أبدية وسرمدية، والله قادر على أن يحل جميع المشكلات التي تنتج من الشر عن طريق استخدامه كوسائل للقيمة.

ولقد قسم برايتمان وسائل معرفة الله إلى مجموعتين هما:

#### المجموعة الأولى:

أ- الخبرة المباشرة مع الله.

ب- الوحي ج - الإيمان.

أولاً الخبرة المباشرة مع الله: تمثل إحدى طرق معرفة الله، وتسمى بالتجربة الصوفية. ويشير برايتمان إلى أن العديد من الأشخاص المتدينين خصوصًا الصوفية يؤكدون على امتلاكهم للخبرة المباشرة مع الله، وتلك الخبرة هي خبرة يقينية، وسمات

<sup>(1)</sup> Bright man: problem of god, Abingdon, New York, 1931, p. 35.s

هذه الخبرة تكون مهمة لمعرفة الله، والحقيقة أن الخبرة المباشرة الصوفية لا يمكن النطبق ها؛ لأنها أقدس من أن تذكر، فهي أسمى من أن نعبر أو نصفها، ويضبرب برايتمان مثالاً لبيان أن الخبرة الصوفية مع الله لا يمكن وصفها أو التعبير عنها بقوله إننا لا يمكن أن نعرف أو نحدد بدقة حاصية اللون الأرجواني أو رائحة عبير الورد، كل شبخص يحاول أن يعطي عبارة أو كلمة عن هذه الموضوعات، وهو يأمل أن تعبر الكلمات أو تشير إلى حبرة مشابحة ومماثلة، لكن الكلمات تكون بدون معنى.

وبعد ذلك يتحدث برايتمان عن طبيعة الخبرة الصوفية بقوله إنها تمثل تجلي الله وحضوره في نفس المتصوف، وهذه الخبرة المباشرة أحيانًا يشعر بها كل إنسان في فترات حياته، يشعر أن هناك جمالاً وحقًا يغمر نفسه ويفيض عليها، حيى إن العلمانيين من وجهة نظره يملكون في وقت ما تجربة ومعايشة للحظات صوفية، ولكن العناد يمنعهم من الاعتراف بها.

ثانيًا الوحي: هو الطريقة الثانية لمعرفة الله، فإذا كانت الصوفية تؤيد فكرة الخبرة المباشرة مع الله، فإن هناك عددًا من المفكرين يرون أن الله يقع خارج نطاق الخبرة الإنسانية. هؤلاء المفكرون يرتابون في قدرات العقل الإنساني، ويرون أن الخبرات الإنسانية تمثل فقط قدرات الإنسان الذاتية التي لا يمكن أن تكشف عن الله، والله عند هؤلاء المفكرين أمثال الكالفنيين، كارل بارث، المسلمين، وبعض الكاثوليك، يرون أن الله مختف عن الإنسان إلا إذا كشف عن نفسه وأظهر نفسه لنا، وظهوره وتجليه وإعلانه عن نفسه يسمى الوحى أو الكلمة.

ويشير برايتمان إلى أن الكتب المقدسة تضمن فكرة الوحي الإلهي، ويشير إلى إنه إذا كانت الخبرة الحسية تسمى حبرة طبيعية وخبرة القيم تسمى حسبرة فائقــة للطبيعة، فإن الدين هو بالفعل وحي فائق للطبيعة.

ومن وجهة نظره أنه من الكمال والاستقامة العقلية أن نسلم بأن العقل يجب أن يثق بالروح الإلهية لترشده وتهديه لقبول الوحي الصحيح في حالة غياب الأدلة والبراهين العقلية.

ثالثًا الإيمان: هو الوسيلة الثالثة من وسائل معرفة الله. ويرى برايتمان أن الله لا يعرف بالعقل الخالص فقط (الرياضيات – المنطق الصوري)، أو عن طريق التجربــة

الحسية. ويرى أن الخبرة الدينية في كل العصور تميل إلى تأكيد المعرفة الدينيـــة مــن خلال الإيمان، ويلاحظ أن كلمة الإيمان استخدمت بثلاثة معان مختلفة:

- 1- قبول الوحى أو التصديق به.
  - 2- هبه أو منحة من الله.
    - 3 −3 الثقة.

ومن خلال عرضه لهذه المعاني، يرى أن المعنى الشائع في الأديان العامة هو أن الإيمان قبول الوحي على الرغم من الغياب التام تقريبًا للفكرة في كل من العهد القديم (التوراة) وتعاليم المسيح.

ومن هنا نستخلص أن الإيمان يمثل الطاعة والتسليم والقبول لجميع حقائق الوحي، وهو من المبادئ الأساسية والرئيسية، ولا نستطيع أن نتخيل دينًا بدون إيمان (1).

#### المجموعة الثانية:

تنشأ عن التفسير الفلسفي للخبرة الدينية وتتمثل في:

- أ- المبادئ الأولية القبلية.
  - ب- الفعل.
  - ج- الاتساق المنطقي.

### أولاً المبادئ القبلية (Priori Principles):

لقد عرض برايتمان وجهتي نظر في العقل من خلال حديثه عن المبادئ القبلية وهما:

أولاً: وجهة النظر الأرسطية - الكانطية.

ثانيًا: وجهة النظر الأفلاطونية - الهيجيلية.

وجهة النظر الأرسطية الكانطية تعرف العقل بأنه معرفة قبلية أولية؛ لأن المعرفة العقلية والمعرفة القبلية بمعنى واحد عند أنصار المذهب الأرسطى الكانطي.

<sup>(1)</sup> New Yorkof GodBright man: the Finding, 1931, p. 95.,

وفي مقابل تلك الرؤية توجد وجهة النظر الأفلاطونية الهيجيلية التي تنكر وجود مبادئ قبلية أولية. إلهم يرون أن العقل هو أحد مبادئ التسرابط المنطقسي والوحدة الكلية، فهيجل يرى أن الحقيقي والجوهري يكون الكل، وهذا هو مفتاح العقل.

والمقصود بالمبدأ القبلي عند برايتمان هو المبدأ الضروري، ويكون سمة مميزة للخبرات في الكون المعطى، ويرى أنه توجد مبادئ أولية قبلية تحكم هذا العالم، كل مبدأ قبلي أولي يكون متصلاً بميدان خاص، ويذهب إلى أنه لو افترضنا وسلمنا بوجود المبادئ الدينية القبلية، فإننا يجب أن نظر إليها من زاوية ورؤية نقدية.

#### ثانيًا القعل:

في مقابل وجهة النظر العقلية وأصحاب المبادئ القبلية يوجد أصحاب مذهب البرجماتية في أمريكا، الذين يؤكدون أن معرفة الله تتم من خلال الفعدل، فعلى سبيل المثال يرى بيرس أننا يجب أن نطابق الموضوع بنتائجه وإثارة التي ندرك أن الموضوع يمتلكها، وكذلك يجب أن نطابق ونماثل الله بنتائجه وآثاره التي نتخيل أن الله يملكها.

ووجهة نظر البرجماتية بوجه عام أننا يجب أن ناخذ في الاعتبار النتائج العملية لأي موضوع من الموضوعات، فعلى سبيل المثال يرى ديوي أن كلمـــة عملـــي (Practical) تعنى تكيف الكائن الحي مع بيئته.

وأيضًا شيللر أحد البرجماتيين يرى أن أي شيء يشبع ويفي باحتياجات الإنسان يكون عمليًّا.

وهذا الموقف تم الاعتراض عليه من حانب برايتمان؛ لأنه يسرى أن هنساك صعوبات تنشأ عن وجهة نظر البرجماتية في النظر إلى الدين أو الله واتخساذ الفعسل وسيلة لمعرفة الله، ويتساءل برايتمان إذا كان الفعل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة والصدق، هل معنى هذا أن كل الأفعال تصلح لهذا؟

ويجيب بقوله إنه ليس كل شيء يفعل داخل المعمل يكون تجربة معملية، وإذا كان البرجماتيون يشيرون إلى أن كل ما هو حقيقي يكون عمليًا، فسيكون السؤال القديم: ماذا يقصد البرجماتيون بالعملي؟

هنا نجد إجابة مختلفة من جانب كل واحد من الفلاسفة البرجماتيين، مثلاً شيللر أحد البرجماتيين يرى أن أي شيء يفي أو يشبع احتياجات الإنسان يكون عمليًّا، لكن مع ذلك يرى برايتمان أن كلمة الحاجات تكون عبارة غامضة وحادعة؛ لأنما تغطى وتشمل كل الطبيعة الإنسانية.

وبناء على ذلك يرفض برايتمان وجهة نظر البرجماتية في القول إن الفعل أو العمل هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله، ويرى أن الفعل ليس هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله؛ لأنه عن طريق طبيعته الحقيقة لا يكون تفكيرًا، لكن فقط معطى من معطيات التفكير، ولأن أهداف وأنواع الفعل ووسائله يجب أن تعسرف وتحدد قيمتها عن طريق التفكير.

# ثالثًا الترابط المنطقي (Coherence):

يمثل الترابط المنطقي أحد وسائل معرفة الله، فهو يمثل وسيلة لاكتشاف واختبار وفحص الحقيقة فيما يتعلق بالله، أي حقيقة الله. ويعرف برايتمان الترابط المنطقي بانعدام التناقض، ويشير إلى أن قراء الفلسفة معتادين أن ينظروا إلى نظرية الترابط المنطقي باعتبارها صورة من صور الميتافيزيقا المطلقة، واهتمامنا بالترابط المنطقي يكون هدفه أنه معيار للحقيقة والصدق.

ومن وجهة نظره أنه إلى جانب الترابط المنطقي بين النظريات، نحن نحتـــاج أيضًا إلى خاصتين للاتساق وهما:

- 1- الاتساق والترابط بين النظريات، وكذلك حقائق التحربة.
- 2- الترابط والاتساق المنطقي الذي يكشف العلاقات والقوانين والأهداف. ويشير إلى أنه إذا لم يوجد اتساق وترابط منطقي وإيجابي بين الحقائق ومفهوم الله، فإننا نفتقد الوصول إلى الله. والعقد المترابط منطقيدا والمتسق يكون الطريق الصحيح للمعرفة، ويؤكد على أنه يجب أن يكون الترابط والاتساق المنطقي هو الوسيط لجميع الطرق والوسسائل الأحرى لمعرفة الله.

<sup>(1)</sup> Bright man: Religious values, Abingdon press, New York, 1925, p. 97.

ويلفت النظر إلى حقيقة مهمة، وهي ألها توجد تُـــلاث مراحـــل مترابطـــة ومتسقة منطقيًا في عملية المعرفة وهي:

- 1- مرحلة جمع كل الحقائق، وهذه الحقائق تتضمن معطيات التحربة مــــا
   قبل العلمية.
  - 2- تركيب بعض الفروض التي تعمل على تفسير الحقائق والوقائع.
    - 3- مرحلة التحقق من هذه الفروض<sup>(1)</sup>.

### سابعًا الطم والدين:

يطرح برايتمان سؤالاً مهمًّا: هل العلاقة بين العلم والدين علاقـة تعـارض وصدام؟ أم علاقة تكامل وتعاون؟

ويجيب على هذا السؤال بقوله إنه يبدو للوهلة الأولى أن العلاقة بين العلم والدين هي علاقة تناقض وتعارض، ويضرب مثالاً على ذلك بأن نظريات كوبرنيقوس في علم الفلك وداروين في التطور، ونظرية هارفي في الدورة الدموية، قد تم معارضتها من حانب عدد كبير من رجال اللاهوت في أوروبا، ولكن بعد فترة من الزمن، وافق رجال الدين على هذه النظريات العلمية، ثم يستعرض حقيقة وطبيعة الذي يبدو أنه صراع، عن طريق توضيح طبيعة مجال وميدان كل من الدين والعلم، ويرى أن هناك قضيتين من القضايا المهمة التي يجب أن نشير إليها:

- 1- التقدم العلمي يقوض أو على الأقل يضعف بطريقة حتمية السلطة الحرفية (literal).
- 2- يرى برايتمان أن الصدام والتعارض العميق بين الدين والعلم يكمن في المحال المختلف لكل منهما، يمعني أن لكل منهما ميدانًا مختلفًا عن الآخر، وبالتالي الرؤية العلمية تختلف عن الرؤية الدينية، ومن هنا يحدث الصراع الظاهري بين الدين والعلم؛ وذلك لأن رجل الدين ينظر إلى العالم والواقع الحارجي على أنه تعبير عن ترتيب للقيم الروحية، أما العالم فإنه ينظر إلى العالم الخارجي على أنه نظام مادي طبيعي يتطابق

<sup>(1)</sup> Bright man: Persons And Values, Boston University Press, 1952, p. 37.

مع القوانين الآلية الميكانيكية، وهذا التعارض بين الجيالين أدى إلى أن يرفض الدين العلم، ويرفض العلم الدين، وبالتالي حدث هذا الصراع، ورغم هذا التعارض الظاهري بين العلم والدين، فإن برايتمان يؤكيد على أنه ليس هناك تعارض حقيقي، بل هناك تكامل وتعاون لأننا في الواقع نعترف بوجود حقائق علمية وأخرى دينية، ولا نستطيع أن نغفل واحدة من هذه الحقائق على حساب الأحرى.

من جهة ثانية أن الإنسان هو محور كل من العلم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأنه هو الذي يقوم بالتحارب العلمية، والتحارب العلمية تنطبق عليه، والدين أيضًا يقوم على الخبرة الشخصية الإنسانية.

من هنا يؤكد برايتمان على أننا يجب أن نأخذ بكل من العلم والدين في التعريف والتفسير الفلسفي للواقع، ويؤكد على أن الصراع الحقيقي ليس بين الدين والعلم، بل بين الفلسفة التي تستبعد وتقصى الدين، وفلسفة أخرى تتضمن وتشمل الدين (1).

# ثامنًا طبيعة القيم الدينية:

لقد عرف برايتمان الدين من قبل بأنه يمثل خبرة قيمية، أي تحمل هذه الخبرة بداخلها قيمة عليا، ويضرب مثالاً على تلك الخبرة الدينية القيمية بتحربة السيد المسيح المأساوية على الصليب، فمعاناة السيد المسيح سوف تكون ألما بلا معنى وبلا مغزى إذا لم تكن من أجل التقدير الديني للإله، بمعني أن هذه المأساة لا بد أن تحمل قيمة دينية، هذه القيمة هي التي جعلت المسيح يتحمل الألم والمعاناة من أجل الله، وكذلك من أجل خلاص البشر.

ومن هنا يرى برايتمان أن الدين هو اختيار للقيمة، ثم يعرف القيمة بأنها كل شيء يكون مستحسنًا ومرغوبًا ويقدره الإنسان في أي وقت.

ولقد قسم القيم إلى قسمين هما:

أ- قيم ذاتية أو باطنية (Intrinsic)، وهي قيم حاضرة - مباشرة - تمشل الغايات.

<sup>(1)</sup> Bright man: Religious values, p. 97.

ب- قيم أداتية، أي وسائل - تمثل وسائل- وسيطة - مساعدة.

فالقيم الذاتية الباطنية هي كل ما يكون مرغوبًا فيه من أجل غرضه الخاص أو هدفه الخاص، فهذه القيم تمثل غاية وهدفًا في ذاتها، أما القيم الأداتية فهي وسائل لإنتاج وإحداث حبرة القيمة الذاتية.

ومن أهم القيم الدينية عند برايتمان قيمة الإلزام، فهو يؤكد على وحود علاقة وطيدة بين الإلزام والدين، وأن كل دين يحمل بداخله إلزامًا، ولسيس مسن الضروري أن الإلزام يحمل بداخله دينًا. ويعرف الإلزام بأنه الإقسرار والتسليم والاعتراف بأنني يجب أن أفعل هذا الفعل أو ذاك، كذلك الإلزام يعني من وجهة نظره إلزام الشخص نفسه بأداء الواحب، والإنسان الذي يعيش تجربة الإلزام هو إنسان يشرع لنفسه أو يسن القوانين، أي يشرع من خلال قانون عام.

فالإلزام يمثل عنصرًا فريدًا في خبرة الواجب، وخبرة الواجب لا تكون شعورًا بحردًا، إنما جزء من التشريع أو سن القوانين، فعندما أقول أنا يجب، فإنها تشمير دائمًا إلى شيء أكثر من مجرد الوعي، أن يجب تعني أنا أوافق على المبدأ الذي عسن طريقه أعمل الآن.

والسؤال المهم الذي يطرحه برايتمان: لماذا يكون الإلزام ملزمًا؟ لماذا يجب أن تكون كلمة "يجب أن" قاعدة لحياتنا، عندما تتعارض مع العديد من رغباتنا، والإحابة عنه تتمثل في:

- الإلزام يكون ملزمًا لأنه يكون مفروضًا ذاتيًا، أي يفرضه الإنسان على نفسه.
  - 2- الإلزام يكون ملزمًا لأنه يكون عقلانيًّا، أي منسوب إلى العقل.

ثم بعد ذلك لنا أن نطرح سؤال: ما أهمية الإلزام كقيمة بالنسبة للدين؟ الإجابة كما يرى برايتمان تتمثل في أن الإلزام الأخلاقي مهم جدًّا بالنسبة للدين، وكذلك يمثل هذا الإلزام خبرة مباشرة، ولا أحد يستطيع أن يشك في وجود القيم والإلزام، من أجل ذلك المحال الكلي للخبرة الدينية يقوم على أساس الوفاء بالإلزام الأخلاقي. ويرى أن الإلزام والقيمة دائمًا موجودان داخل الإنسان، في الوجود العميق للنفس البشرية.

ويؤكد برايتمان أننا نوافق على الافتراض القائل إن الدين والأخلاق كليهما يكون حقيقيًّا بصورة أساسية، فإذا كان الدين يمثل واقعة حقيقية، فإن الإلزام يصبح جزءًا أساسيًّا وجوهريًّا من الحياة الأخلاقية، والإقرار والتسليم بصحة وجود الدين يحمل معه إلزامًا بتحقيق قيمته، كما أن الدين الحقيقي والصحيح يطيع قوانين العقل والإلزام.

أيضًا من أهم القيم قيمة العبادة (Worship)، فالعبادة تمثل قيمة دينية سامية، وموضوع العبادة يتم تقديمه لغالبية الناس من خلال التقاليد والأعراف الدينية للحماعة التي ينتمون إليها، فالبدائي عبد وقام بتجربة العبادة بغض النظر عن المعبود الذي عبده. والعبادة لا تملك تفكيرًا يتعلق بصدق الدين وقيمته، ومنذ بداية الإنسان الأولى ونشأته نجد أنه قام بفعل العبادة؛ لأن الدافع والحاجة والعادات والتقاليد قد دفعته إلى فعل ذلك، ولقد عرف برايتمان العبادة بأنها تمثل موقف الفرد تجاه الله.

ويؤكد برايتمان على حقيقة مهمة تتعلق بالعبادة، وهي ألها ليست كل ما في الحياة، وليست كل الدين؛ لأن الدين من وجهة نظره يتضمن ما هو أكثر من العبادة، فالدين يشمل العقيدة، والعقيدة ليست عبادة، العقيدة تمثل افتراضًا مسبقًا للعبادة. فالإنسان يجب أن يعتقد أولاً في موضوع ما يستحق عبادت قبل أن يستطيع أن يركع ويسجد ويعبد، وفعل العقيدة لا يكون هو فعل العبادة (1).

مراحل العبادة:

هناك أربع مراحل للعبادة:

1- التأمل الديني أو الروحاني.

2- الوحي.

3- المشاركة (تبادل المشاعر والأفكار).

4- التحقق، أي تحقق هذه المراحل السابقة.

وهذه المراحل الأربعة للعبادة غير منفصلة بعضها عن بعض كما يرى برايتمان، بل يبدو أحيانًا ألها تحدث تقريبًا في وقت واحد. والمرحلة الأعلى تضمن وتشمل التي تسبقها في القائمة، أي المرحلة الأدنى في الترتيب.

<sup>(1)</sup> Bright man:Religious values, p. 89.

المرحلة الأولى: تتمثل في التأمل وهو يكون عبادة في تعبيراته وعباراته الأدنى، والتأمل الروحاني أو الديني يشمل ما هو أكثر من الاعتقاد في الله. ويقصد بالتأمل هو أقصى تركيز ممكن للانتباه والفكر التبحيلي الموقر الله، فالإنسان يتأمل ويفكر في لغز وسر الخالق، ومع ذلك هذه المرحلة في العبادة تكون ناقصة بدون مرحلة أعلى تتضمنها وتحتويها.

المرحلة الثانية: هي مرحلة الوحي، في التأمل يطلب ويحتاج الإنسان، أما في الوحي الله هو الذي يعطي ويمنح. في التأمل يكون موقف الإنسان فعالاً، أما في الوحي يكون سلبــيًّا، ومع ذلك كلاهما يكون ضروريًّا للآخر، فالتأمــل يهيئنـا لاستقبال وتلقى أحكام الله في شخصيتنا.

المرحلة الثالثة: مرحلة المشاركة والصلة الحميمة مع الله، هذه الصلة تختلف عن الصداقة والصحبة مع الأصدقاء سواء كانوا حاضرين أم غائبين، وهذه العلاقة تشبه علاقة رب الأسرة مع أعضاء وأفراد أسرته، والصلة الحميمة مسع الله تمسنح الإنسان شعورًا وإحساسًا أنه عضو في كل متكامل.

المرحلة الرابعة: هي تحقق هذه المراحل أي نتائج وثمار العبادة. إن العبادة تحقق الكثير من الثمار الطيبة الناضحة، ومن هله الثمار الحلب - المتعلة - السلام - الإيمان.

فالإنسان يشعر بثمرة العبادة داخلة من خلال سمو الروح، والشعور بالأمن والسكينة والطمأنينة، فلا بد من العبادة المخلصة لكي تثمر ثمرتها الحقيقية. وثمرة هذه العبادة يجدها العابد من خلال وجود قيمة سامية عليا في الحياة يسعى إلى تحقيقها، ويشعر الإنسان من خلال العبادة بميلاد جديد داخل روحه نتيجة ثمرة هذه العبادة (1).

من هنا نرى أن أفعال العبادة تفي بمطالب واحتياجات الإنسان الروحية، فهي تشبع رغبات النفوس الورعة التقية، وتضفي على النفس السكينة والهدوء والأمان، ويشعر من خلالها العابد بلذة روحية لا يعرفها من لم يجرب هذه العبادة المخلصة الورعة.

<sup>(1)</sup> Bright man: Persons And Values, p. 41.

كما أن العبادة تمثل صلة الإنسان بالله، وهي من أهم قيم الدين، بل من أهم القيم السامية للدين.

### تاسعًا مفهوم الشخصانية:

يؤكد برايتمان على الشخص الإنساني كمفهوم أساسي في تفسير الواقع، ويعتبر الشخصية أرقى وأعلى أنواع الفردية، وهي مقولة من المقولات التي تحكم الوجود. ويشير برايتمان إلى أننا يمكن أن نجد تعريفًا مناسبًا للشخصية في حدود عملية الوعي. وإذا كان برايتمان قد نظر إلى الشخصية على أنها وعي، فإن هذا لا يعني أبدًا أنه أنكر وجود الجسد، إنه فقط يريد أن يركز على الواقعة الأساسية للخبرة وهي الوعي، وأن هذا الوعي يقر بوجود العقول الأخرى، ولا ينكرها على طريقة المذهب الأنوي.

وهناك ثلاثة أسس ومفاهيم عامة تحدد ماهية الشخصية عند برايتمان هي:

- 2- الوعي بالمعايير الإلزامية: إن الوعي بالمعايير الإلزامية هو خبرة الإنسان بقدره الذي يحتم عليه الالتزام بالسعي نحو القيم المثالية وتحقيقها، وتتطور الشخصية الإنسانية عندما تنتقل هذه المثاليات معها وتتحول إلى خبرات متعينة للقيمة.
- 3- الحرية: تمثل عنصرًا جوهريًّا في الشخصية، وينظر برايتمان إلى الحريسة على ألها القدرة على الاختيار، ورغم إيمانه بالحرية كسمة جوهريسة للشخصية، فإنه يعد السوعي هم الفاصل الأعلى بسين السذات والشخص (1).

الشخصية والبيئة: لا يتحدد الفرق بين الشخصية وبيئتها بشكل صارم ودقيق بصورة دائمة، إلا إن التفرقة بينهما تعد أمرًا مفيدًا؛ فالحقيقة أن هذا الأمر يعد من

<sup>(1)</sup> Bright man: personality and Religion, p. 16.

الأمور الضرورية إذا كنا نرغب في الوصول لمفهوم واضح للشخصية على نحو ما من الوضوح. فالشخص يكون في حالة ثابتة ومستديمة من الاعتماد على البيئة والتفاعل معها، وانطلاقًا من الشخص الواعي باعتباره نقطة مرجعية، يصف برايتمان بيئته بألها بيئة (بيولوجية، فيزيائية، اجتماعية، منطقية ومثالية، ميتافيزيقية).

- 1- البيئة البيولوجية: تتكون من المخ والجهاز العصبي وتكون في حالسة من علاقات التفاعل الداخلية المباشرة مع الشخص، وكذلك مع النظام الكائن للكائنات الحية في الطبيعة العضوية.
- 2- البيئة الفيزيائية: هي الطبيعة غير العضوية، أي الأرض والهواء والشمس.
- البيئة الاجتماعية: تتكون من الأشخاص الآخرين الذين تربطنا هـم
   علاقات متبادلة.
- 4- البيئة الميتافيزيقية: هي الواقع الكلي الذي يعتمد عليه، والقوة الميتافيزيقية السرمدية المهيمنة على هذه البيئة هي عند برايتمان الإله المحدود (finite god).

ويرى برايتمان أن الأشخاص بمثابة أسباب ومسببات في آن واحد. إنهم يتمتعون بكلا الجانبين الإيجابي والسلبي، كما أن لديهم القدرة أن يختساروا ويبديوا في أنظمة معينة من السلوك الجسدي، وفوق ذلك يعتمدون على البيئة في وجودهم (1).

#### عاشرًا الحياة الروحية:

تتحقق الحياة الروحية للشخصية الإنسانية في الدين، فقد نظر برايتمان إلى الدين باعتباره حياة روحية، ومصدر الدين هو أنه يوجد أشخاص - ذوات واعية تتمتع بالقدرة على تطوير قيم مثالية، ويرى أن القيم الروحية تمثل المفتاح الوحيد لتحقيق أي معنى حقيقي في التاريخ أو الحياة الفردية، إلها تلك الروح السي تمسنح

<sup>(1)</sup> محمد عثمان الخشت: الشخصية والحياة الروحية في فلسفة الدين عند برايتمان، دار قباء الحديثة، القاهرة، 2006، ص 71.

الطبيعة معناها، فالبعد الروحي هو البعد الأهم في حياة الإنسان وهــو غايتــه القصوى. ويرى برايتمان أن الإنسان الديني لا يجد الأمن أو القناعــة في الجانــب المادي الخالص من الحياة، لذا يتحه نحو الجانب الروحي للحياة.

كما أن المثاليات الروحية هي ذلك الشيء الذي يجعل الإنسان إنسانًا، كما أله المغلل الإنسان منسجمًا مع الإلهي، حيث إن وجود الشر والرذيلة المفرطة في الإنسان يعود في كثير من الأحيان إلى عدم لزومه الدقيق لهذه القيم المثالية، أو يعود إلى التوزيع المححف لوسائل التوصل إليها. وبدون هذه القيم الروحية يتم مسخ الإنسان عن هويته، كما يتم نرع السمة الإنسانية منه، وفي هذه الحالة لن يكون سوى حيوان بهيم (1).

ومن ثم فإن القيم الروحية تمثل المفتاح الوحيد لتحقيق أي معنى حقيقي في التاريخ أو في الحياة الفردية. إنها تلك الروح التي تمنح الطبيعة معناها، كما ألها تجد معنى بالرغم من الطبيعة. وهذا المعنى يحققه الإيمان بالدين عند بول تليتش الذي يشير إليه برايتمان صراحة، فالإيمان هو اكتشاف أن كل شيء في حياة الفرد لمعزاه وقيمته على قدر ما يتصل بالوجود المتعالى.

والإيمان بوصفه اهتمامًا قصيًّا أي بالله الأقصى، هو فعل للشخصية ككل عدت في مركز حياة الشخص، ويتضمن كل عناصرها، فيشارك في كل ديناميات الحياة الشخصية، محققًا شجاعة الكينونة بقطبيها الفردانية والمشاركة؛ لأن مصطلح الاهتمام القصى يوجد بين الجانبين الذاتي والموضوعي، ففعل الإيمان ذاتي من حيث هو مركزي للشخصية، وموضوعي من حيث إن فعل الإيمان يتجه إلى القصي ذاته (2)

# أحد عشر وحدة وهوية الشخصية:

تحتل قضية وحدة وهوية الشخصية أهمية خاصة بالنسبة للدين عند برايتمان، لأسباب عديدة، فإذا لم يكن الشخص يملك وحدة وهوية حقيقية خلل كافة

<sup>(1)</sup> Bright man: philosophy of Ideals, New York, 1928, p. 28.

<sup>(2)</sup> Bright man: philosophy of Religion, p. 20.

التغيرات التي يمر بها في خبرته، فحينئذ سوف يكون التطور الروحي من دروب المستحيل. وعلى سبيل المثال، فإن النمو الأخلاقي يعتمد على مبدأ أن الإنسان مسئول أمام نفسه عن أهدافه الماضية وتعاقداته. وإذا كان الإنسان ليس حاملاً لهذه الأهداف ومسئولاً عن هذه العقود، فلن يتحمل المسئولية. كما أنه لم يمر بأي نمو مستمر، فإن لم يكن الإنسان شخصًا واحدًا، فإن كل أمل في الحياة الروحية والبقاء الأبدي يصبح أمرًا غير معقول، وإذا كانت الشخصية ليست وحدة ذات هوية حقيقية، فمن غير المعقول اعتبار الله شخصًا من الأشخاص، سواء كان مطلقًا أو محدودًا.

وهكذا فالقول بوحدة وهوية الشخصية يمثل ركنًا ركينًا بالنسبة للدين والحياة الروحية، بل أيضًا إلى مذهب برايتمان في فلسفة الدين التي تقوم على مفهوم الشخص، سواء أكان إنسانيًا أم إلهيًا، فمفهوم الشخص المسئول لا معنى له بدون وحدة وهوية الشخصية، ويرى برايتمان بحكم إيمانه السديني أن وحدة الشخصية الإنسانية لا بد وأن تعود لسبب يتجاوز الإنسان ذاته، علمًا بأن الجهاز العصبي للإنسان هو المحيط الذي تعمل تلك العلة من خلاله. ومن المعروف أنه إذا كان الجهاز العصبي جوهرًا ماديًّا مستقلاً عن الخضوع لأي عقل، فإن الشخصية تكون ظاهرة ثانوية، كما أن وحدهًا تكون بحرد ظلال. أما إذا كان الجهاز العصبي هو ذلك يأخذ به مذهب المثالية ومذهب الإيمان بوجود الله، أي المهاز العصبي أو إبداع للعقل، فإن اعتماد الشخصية الإنسانية على جهازها العصبي هو حالة لاعتماد العقل الكوني (2).

وهنا يضع برايتمان نظريته في مقابل نظرية مذهب الوعي المظهري التانوي (the theory of epiphenomenalism) والنظرية التحليلية، والنظرية الجوهريسة، والنظرية العضوية.

1 - نظرية الوعي المظهري الثانوي: يتبع بعض علماء السنفس والفلاسفة نظرية مذهب الوعي المظهري الثانوي مثل هكسلي، وهي نظرية تقول إن التسأثير بين الفيزيائي والعقلي، فأنصار هذه النظرية

<sup>(1)</sup> Bright man:personality and religion, p. 25.

<sup>(2)</sup> Bright man: philosophy of Religion, p. 196.

يعدون الوعي نتيجة فقط وليس سببًا أو علة تحت أي ظرف، فالوعي هو المحصلة النهائية للعمليات الفسيولوجية. لكن الشكل الذي انتشرت به نظرية الوعي المظهري الثانوي عند أنصار المادية، وفي القرن العشرين عند أنصار المدنه، الطبيعي الآلي، يعارض مذهب التوازي الذي ينفى التأثير والتأثر مطلقًا(1).

وقد رفض برايتمان نظرية الوعي المظهري الثانوي، وأشار إلى وجود نقطتي ضعف فيها:

الثانية: هي الأعظم أهمية، ومفادها أن كافة العمليات التجريبية تفتــرض مسبقًا وجود ذات نمطية موحدة، بمعنى أن الذات تكون شرطًا للمعرفة.

فموضوعات المعرفة تحتاج إلى ذات تعرف تلك الموضوعات.

وخلاصة موقف برايتمان من الشخصية أن الذات الكلية أو الشخص يتكون من الخبرة الواعية الموجودة، أو التي كانت موجودة أو التي ستوجد برمتها في كافة المواقف التجريبية التي تشكل تاريخ الشخص، ومن ثم فإن وحدة الشخصية هي وحدة الوعي، حيث إن الشخصية تتضمن الوعي لا غير، كما أنحا تتضمن كجزء منها أيًّا من مكونات البيئة الفيزيائية كما لا تتضمن المكونات الاجتماعية (2).

#### الخاتمة

من كل ما سبق نرى أن إدحار شيفلد برايتمان يعتبر من أهم فلاسفة السدين الأمريكيين، وقد ساهم عولفاته في إثراء فلسفة الدين، وعالج الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بفلسفة الدين.

ومن أهم هذه القضايا إثبات وجود الله والبرهنة عليها، وكذلك قضية الوحي التي تمثل قضية جوهرية بالنسبة لفلسفة الدين. وقضية الإيمان الذي يمثل عنصرًا أساسيًّا بالنسبة للدين؛ لأنه بدون الإيمان لا يوجد دين.

<sup>(1)</sup> Ibid: p. 198.

<sup>(2)</sup> D.w.Hamlyn: Metaphysics, Cambridge, 1984, p. 165.

ولقد تبنى برايتمان مفهوم الشخصانية الدينية؛ لأن الدين من وجهة نظره يعتمد على الشخصية، والشخص يمثل محورًا أساسيًّا في الدين، كذلك تمثل القيم الروحانية مثل الإلزام والعبادة العمود الفقري للدين، فالعبادة تمثل أهم القيم الروحانية في الدين؛ لأله تمثل علاقة الإنسان بالله.

والحياة الروحية للإنسان لا تتحقق إلا في الدين، فمن حسلال السدين يجسد الإنسان الراحة والهدوء والسكينة والطمأنينة، فالإنسان يحقق أهدافه الروحية مسن خلال الدين.

فالدين يمثل علاقة الإنسان الوثيقة بقوة سامية قميمن على هذا الكون وهــو الله. ولقد وصف برايتمان الله بصفات كثيرة منها القدرة الكلية، والخير المطلق.

كما تطرق برايتمان لقضية علاقة الدين بالعلم، وهل هذه العلاقة علاقة تصادم وتعارض، أم علاقة تعاون وتكامل؟ وتوصل في النهاية إلى أن هذه العلاقة علاقة تعاون وتكامل، فكل من الدين والعلم يكمل بعضهم الآخر. ورغم اختلاف محال كل من العلم والدين، إلا أهما في النهاية ليس بينهم أي نوع من التعارض، ولا يستطيع أن يستغني أحدهما عن الآخر، فمحال العلم هو المحال المادي الطبيعي، أما مجال الدين فهو المحال الروحاني، وكلا المحالين يكمل بعضهم البعض، والإنسان في حياته لا يستغنى عن الماديات والروحانيات؛ لأن الإنسان يحتاج لكلا المحالين.

كذلك يمثل الدين قوة دافعة في حياة الإنسان، ولا يستطيع أن يستغني عـن الدين في حياته، وهذا ما أكد عليه برايتمان.

# بورهوس فریدریك سکینر Burrhus Frederic Skinner

د. راند عبيس الحسناوي
 قسم الفلسفة – كلية الاداب – جامعة الكوفة

# - نشأته وسيرة حياته

وُلِدَ بورهوس فريدريك سكينر B.F Skinner في 1904 مسارس عسام 1904 في أمريكا، وقد كان والده "وليام آثر سكينر" محاميا ذا طموحات سياسية، أمسا والدت فكانت تدعى "حرس مادي سكينر"، ولم يستخدم والد سكينر العقساب البدني في تنشئته، غير أفما لم يترددا في استخدام أساليب أحرى لتعلميه الأنمساط السلوكية الحيدة. وييدو أن حياة سكينر المبكرة كانت تزخر بالشعور بالأمن والاستقرار، ويشير سكينر إن حياته المدرسية كانت ممتعة، ومحاطا دوما بالكتب التي شغف والده بقراء أما فقد التحق سكينر بكلية هاملتون، حيث تخصص في الأدب الإنجليزي، ودرس مواد شملت اللغات الرومانسية، وأسلوب الخطاب، وعلم الأحياء والأجنسة والتشريح والرياضيات، وبعد أن فشلت محاولات سكينر في أن يصبح كاتباً، اهتم بميدان علس النفس وذلك بجامعة هارفارد. (1) وبعدها التحق ببرنامج الدراسات العليا في جامعة هارفارد، وفي عام 1936 انتقل إلى جامعة مينوسوتا، وفي الحرب العالمية الثانيسة قسام بتحارب على تدريب الحمام من أجل توجيه الصواريخ، وفي عام 1945 تولى رئاسة قسم علم النفس بجامعة إنديانا، وفي عام 1947 عاد إلى جامعة هارفارد.

B. F. Skinner (http://www.nndb.com/people/297/000022231/), NNDB,
 p. 3. www.nndb.com/people/297/000022231/

وفي ما بعد أصبح على رأس التيار السلوكي بعد واتسون، إذ درس ســـكينر شكلا خاصا من التعلم "التشريط الفاعل" وقد ظهر ذلك من خـــلال اســتعماله جهازاً أطلق عليه "علبة سكينر"، وهو جهاز يقوم على ترشيح الفاعل حمامــة أو فأر أو إنسان، على القيام بحركة محددة من خلال توزيع مكافئات، تماما كما لــو كان الأمر تدريب كلب أو حوت، ويعد سكينر أن معظم التصرفات البشرية هي نتاج تعليم أو تشريط. (1) ويعد سكينر إن السلوكات الإنسانية القائمة على التعلم، أساس ما يطلق عليه اسم "التعلم المبرمج"، وقد كان سكينر أول من اكتشف ذلك. ويرتبط ذلك بجهاز تقني حيث يقوم التلميذ بالتعلم على مراحل، من خلال الإجابة على سلسلة من الأسئلة. وكل إجابة جيدة تنسب إليه آليا تعد فرصة للانتقال إلى المراحل التالية، حتى يتاح له السيطرة كلياً على الموضوع. كان سكينر أيضا جزءا من الإنتلجنسيا الأمريكية، التي قادت حوارات جدلية شهيرة ضد علم النفس الرومانسي من جهة، وعلم النفس المعرفي من جهة أخرى.(2) وسكينر هــو عالم نفس متخصص في علم السلوك السايكولوجي، فضلا عن كونسه فيلسموفاً اجتماعياً، عمل على البحث في مشاكل المجتمع الستى تقسوم علسى سلوكيات مضطربة، نتيجة خلل في التربية والبناء الوظيفي في حياة الإنسان، وهذا يـنعكس بدورهِ على المظاهر الاجتماعية والسياسية، وما له علاقة بكرامة وحرية الإنسان؛ لأن السلوك المتطرف، أو الراديكالي، أو أنماط السلوكيات الأخرى، كلها شأن في صناعة جيل واع وحر. وهو أيضا ويمكن عده كذلك فيلسوف علم بناءً على مـــا وظُّفه من استعمالات في مجال علم النفس المعرفي، الــذي يتــداخل مــع هــذا التخصص، بكيفية اقتران نتائج العلم بالسلوك البشري، فضلا عن التأثر السلبي والإيجابــــى بنتائج العلم وتجريباته، التي أدخل ســـكينر جــــزءا منـــها في تجاربـــه المحتبرية، حول سلوك الإنسان والحيوان، وتأثيره على كيفية التعامل منع البيئة بمقومات بايولوجية وخصائص فيزياوية، ويعد سكينر من رواد المدرسة السلوكية

B. F. Skinner (http://www.nndb.com/people/297/000022231/), NNDB,
 p. 5. www.nndb.com/people/297/000022231/

<sup>(2)</sup> دوريتيه، حان فرنسوا، معجم العلوم الإنسانية، ترجمة حورج كتورة، دار كلمة وبحد، بيروت، الطبعة الأولى، 2009، ص 473.

الأمريكية، والتي أسسها واطسون عام 1878م وكان اهتمامه بالسلوك الظاهر، وعزز ذلك الاهتمام عنايته بعلم الحيوان وكان ظهورها انتقادا للمدرسة البنائيسة القائمة على الاستبطان، والمدرسة الوظيفية التي ركزت على علىم وظائف الأعضاء. (1)

فقد قاد سكينر ريادة نـزعة حديدة من البيئوية تدعى "السلوكية الجذريـة"، ووضع مبدأ الاشتراط الإحرائي تبعا لمبدأ التعزيز، فإن العواقـب السـلوكية تمشـل الأسباب الحاكمة للسلوك اللاحق. فالسلوك الذي يعقبه سوف يتكرر في المستقبل، فكل السلوكيات، ما عدا تلك العشوائية، يمكن أن تفسر من خلال إمكان حدوث التعزيز. وتضمنت سلوكية سكينر افتراضات أساسية حول الطبيعة البشرية، وكانت على تناقض صارخ مع أصحاب النـزعة الغريزية من أمثال وليم جيمس. (2)

# -النظرية السلوكية عند سكينر "الأصول والمفاهيم"

تعود أصول هذه النظرية إلى علم النفس السلوكي الذي أسسها الأمريكي واطسن في مطلع القرن العشرين سنة 1912م في الولايات المتحدة، في حين تعدو جذور هذه النظرية إلى العالم الفسيولوجي الروسي ايفان بافلوف، ويعد ثورندايك من أبرز علماء النفس الذين يمثلون الاتجاه السلوكي في تفسير التعلم. وقد تبين المنهج العلمي في تفسير السلوك بوجه عام، والتعلم بصفة خاصة؛ لذلك خضعت دراساته في تفسير التعلم التي أحراها على الحيوانات والإنسان، للقواعد التي يقوم عليها المنهج العلمي في دراسة وتفسير الظواهر السلوكية، والنظريدة الإحرائية لسكينر تعد شكلاً من أشكال النظرية السلوكية على الرغم من اختلافها عنها في كثير من الوجوه، وقد أطلق عليها اسم التحليل التحريب للسلوك ويعد سكينر مع حاثري وكلارك هل من السلوكيين الجدد. ويعد السلوك الموضوع الأساسي في هذه النظرية لكونه يمثل حانبا مهما من حوانب الحياة الإنسانية.

<sup>(1)</sup> B. F. Skinner (http://www.nndb.com/people/297/000022231/), NNDB, p. 4. www.nndb.com/people/297/000022231/

<sup>(2)</sup> ديفيد م. بوس، علم النفس التطوري، ترجمة: د. مصطفى حجاري، دار كلمة، بيروت، الطبعة الأولى، 2009، ص 94.

إذ ساهم سكينر من خلال أبحاثة ودراساته في تطور علم النفس السلوكي ونظرية الاشتراط الإجرائي، فهو لم يكن ينتمي إلى مدرسة ثورندايك على الرغم من تأثره بها وعمله المشترك مع ثورندايك. وكذلك اهتم بكتابات واطسون وبافلوف لمدة طويلة ثم بدأ بإجراء سلسلة من التجارب على الفئران في جامعة هارفارد، واهتم بدراسة السلوك واقترن اسمه بالتعليم المبرمج وأصدر كتابه "سلوك الكائنات" قدم وصفا تفصيلا لتجاربه وأفعاله على كثير من الكائنات وأهتم بسه بعامل التعزيز، كعامل أساسي في عملية التعلم. وأهتم أيضا بدراسة الظاهرة السلوكية من خلال دراسة السلوك نفسه، وليس عن طريق أيه دراسات أخرى خارج مظاهر السلوك.

### - المفاهيم الأساسية عند سكينر

السلوك الإستحابي: هو سلوك ينشا نتيجة لوجود مــثيرات في موقــف سلوكي، وتحدث فيه الاستحابة بمحرد ظهور المثير وتسمى هــذه الاســتحابات بالانعكاسات، ويولد الكائن ولديه بعض منها، ويكتسب بعضــها مــن خــلال العمليات الشرطية.

الارتباط: هو ارتباط الاستجابة بمثير محدد.

المثير غير الشرطي: هو المثير الذي يستحيب استحابة بشكل طبيعي تلقائي (اللعاب والأكل).

المثير الشرطي: هو المثير الذي يشترط في تأثيره بوجود مثير أساســــــي لديــــــه ارتباط طبيعي بالاستحابة وينشا الارتباط بالتعلم (حرس بافولف).

التعزيز: هو المكافأة التي يحصل عليها الكائن نتيجة للسلوك المرغوب به.

التعزيز في السلوك الاستحابي: يكون التعزيز في هذه الحالة، عبرة عن المثير غير الشرطي، والذي يحصل عليه الكائن بعد تعلم الاستحابة للمثير الشرطي.

السلوك الإحرائي: السلوك الإحرائي معقد، وهو كل ما يصدر عن الكائن الحي في العالم الخارجي ولا يرتبط بمثيرات محددة ومن أمثلتها المشمي والأكمل والكلام والعمل، وهي ترتبط بمثيرات عديدة عمليات يجريها الكائن بنفسه.

مبادئ الإشراط الإحرائي: وهي أولا؛ أن أنماط السلوك الصادرة عن الكائن، ليس بالضرورة موجهة منه بواسطة البيئة وما فيها من مثيرات وثانيا؛ أن كثيرا من المثيرات الخارجية لا تعتبر بالضرورة عوامل منشئة للسلوك.

تشكيل السلوك: يتضمن توحيه معززات خارجية، بمعنى تعزيز الاستحابات أو الإجراءات التي تقترب تدريجيا من تحقيق الهدف وبصيغة أحسرى: خطوة... خطوة...، إمكانية تطوير استحابات الفرد نحو تحقيق الهدف.

# -نظريته في السايكولوجية السلوكية التجريبية

كانت مساهمات سكينر في علم النفس، قد وفرت حسرا فريدا بين تصور علم النفس كعلم الاجتماعي. إذ ركز علم النفس كعلم الاجتماعي. إذ ركز سكنير على السلوك كظاهرة بيولوجية، تحدث بشكل طبيعي من الاهتمام في حد ذاها، والمرتبطة وظيفيا بالأحداث المحيطة، مثل علم تطور السلالات، وقد تعزز هذا التوجه البيولوجي أساسا، بمزيد من تركيز سكينر على الأسس التحريبية، التي تقدمها التحليلات التحريبية للسلوك المختبري، وغالبا ما كانت مع الموضوعات غير البشرية، أي تجاربه على الحيوانات الفار والحمام. والتي ترتكز أساساً إلى عدة عوامل ومفاهيم أساسية في بلورة نظرية متكاملة في السلوك، تقوم على نظريدة الاشتراط الإجرائي و نظرية التعزيز والمثيرات.

فقد ركز سكينر وثورندايك على عامل التعزيز، كعامل أساس في عملية التعلم، الذي يهدف إلى حل مشكلات التربية التي كانت موضع اهتمامها الرئيس. فهناك مسميات لنظرية سكينر مثل: "الاشتراط الوسيلي والاشتراط الإجرائيي والاشتراط من نوع الاستحابة والتعلم الراديكالي. (1) لذلك ركز سكينر في نظريته على السلوك الإجرائي لدى الكائنات، حيث أن هذا السلوك معقد ولا يعتمد على

<sup>(1)</sup> B.F.Skinner: Behavioral Psychologist" (http://www.sntp.net/behaviorism/skinner.htm), *SNTP* Gene Zimmer, 1999, p. 42.

الارتباط البسيط بين مثير معين واستحابة معينة. فقد اهتم سكينر بالاستحابة في ظل ضبط المثيرات، أو بمعنى آخر ركز على الاستحابات في ظل ضبط المستغيرات. وبسبب تعقيد السلوك الإحرائي يدعو سكينر إلى النظر في السلوك الإحرائي دون النظر للمثيرات، فالاستحابة تنشا عن المجموع الكلى للمثيرات.

وتتكون نظرية سكينر من ثلاثة أجزاء رئيسة وهي: (البيئة، تعلـــم الســـلوك الإجرائي، التعزيز).

أولا "البيئة": وقد قسم سكينر البيئة إلى أربعة مستويات من المئيرات: المستوى الأول "المثيرات المستصدرة": وهي استحابات نمطية على طريقة السلوك الإستجابية.

المستوى الثاني "المثيرات المعززة": وهي الاستجابات التي تعقب حدوث الاستجابة، وتساعد في زيادة احتمال تكرار الاستجابة في المواقف التالية، والتي تصبح أكثر احتمالا في السلوك، وتسمى الاستجابات الإجرائية.

المستوى الثالث "المثيرات المميزة": وهي مثيرات موجودة ولكنها ليست مستدعية للاستجابة ولكنها تميزها وتزيد من حدوثها.

المستوى الرابع "المثيرات المحايدة: "وهي مثيرات تظهر أثناء الموقف السلوكي للكائن قبله أو أثنائه أو خلاله، ولا علاقة لها بالموقف ولا تؤثر به لا من قريب ولا من بعيد.

# ثانيا "الاشتراط السلوكي الإجرائي":

يرجع الفضل إلى سكينر في ظهور الاشتراط الإجرائي، كأحد أساليب التعلم الشرطي، فقد وضع سكينر نظامه في الاشتراط الإجرائي، بشكل مستقل ويختلف في كثير من الجوانب عن نظام ثورندايك. وتستند نظرية الاشتراط الإجرائسي في تفسيرها للتعلم، على عدد من الافتراضات الأساسية وهي:

- 1- نتائج السلوك يمكن أن تعمل على زيادة احتمالات السلوك تعزيزها، أو
   تناقصها معاقبتها.
  - 2- يمكن برمجة السلوك باستخدام عمليتي التسلسل والتشكيل.

- 3- يختلف معدل الاستحابة بإختلاف جدول التعزيز المستخدم.
- 4- التعزيز المتقطع أكثر فعالية في تشكل السلوك من التعزيز المستمر.
- 5- يمكن تأسيس الإجراءات المميزة باستخدام التعزيز الفرارقي للمثيرات.
- 6- العقاب إجراء فعال في تغيير السلوك، لكنه إجراء غير مستحسن. (1)

وينصب اهتمام سكينر في تفسيره للتعلم على الوقائع الموضوعية للدافع "Motive"، كما تحددها ظروف الموقف التجريبي، وعلى هذا الأساس، فهو ينظر إلى الدافع على أنه احد الشروط التجريبية، التي تمكن تحديدها، والستحكم فيها، ودراسة تأثيرها، فهو لا ينظر إلى الدافع كمثير يرتبط بإجراء الاستحابة، وإنما فقط كمجموعة من الإجراءات التي تؤثر على الاستحابة. (2)

#### ثالثًا "التعزيز":

ومن هذه الإحراءات التعزيز "Reinforcement"، ويستمد التعزير عند سكينر أصولة من فكرة الأثر عند ثورندايك، فهو تكلم عن أهمية تعزيز الاستحابة في موقف التعلم، وكيف أن الاستحابات الناجحة تثبت بالتدريج، بينما تحدف الاستحابات الفاشلة، ولكن سكينر لا يفسر التعلم مثل ثورندايك على أساس أن نتائجه تتمثل في الاستحابة أو نوع السلوك الذي يعزز في أثناء التدريب، وإنحا نفسره على أساس النتائج، التي تترتب على هذا السلوك الذي حدث في الماضي أثناء التدريب والتغير، الذي يطرأ على السلوك في المستقبل. (3) فالفار مثلا عندما يوضع في الصندوق ونقصد "صندوق سكينر" يضغط على الرافعة ويحصل على الطعام، هذا هو ما يحدث في أثناء التدريب، ولكن التغير الحقيقي في المستقبل، سيكون أكثر احتمالا إذا وحد في موقف مشابه؛ لأن يضعط الرافعة، فتعزير

<sup>(1)</sup> B.F.Skinner: Behavioral Psychologist" (http://www.sntp.net/behaviorism/skinner.htm), SNTP 2. Gene Zimmer, 1999, p. 8.

<sup>(2)</sup> Howard Achlin, Burrhs Frederic Skinner, 146.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 144.

الاستحابة المعينة في أثناء التدريب يقوي سلوكه في المستقبل؛ لأن يسلك بكيفيـــــةٍ مشابمة وهذا هو المعنى الإحرائي للتعزيز عند سكينر.<sup>(1)</sup>

وتقسم المعززات عند سكينر من حيث المصدر إلى:

- 1- معززات أولية: وهي معززات ترتبط بحدوث الاستحابة بشكل مباشر،
   وتستمد قيمتها التعزيزية من إمكانية إشباعها لحاجة أولية مشل الماء والطعام.
- 2- معززات ثانوية: هي مثيرات محايدة تقترن بالمعززات الأولية، تستمد قيمتها التعزيزية منها، مثل المال من حيث التأثير، وهي تنقسم بدورها إلى معزز إيجابي: أي مثير يؤدي وجوده إلى تقوية السلوك الذي يعد شرطا سابقا عليه. مثل الطعام الذي يقدم للفأر عندما يضغط على الرافعة، ومعزز سلبي: وهو أي مثير يؤدي سحبه إلى تقوية السلوك، مثل يتم استبعاد الصدمة الكهربائية، أو في حالة نقر الحمامة على النقطة السوداء في صندوق سكينر. (2)

- 1- التعزيز المستمر: في هذا النوع نجد أن السلوك المرغوب يتم تعزيزه في كل وقت يظهر فيه، فالحمامة التي تحصل على الطعام في كل وقت تقوم فيه بنقر النقطة السوداء الصغير داخل صندوق التجربة ستستمر في سلوكها؛ لأن النتيجة إيجابية ومستمرة، وهذا النوع مؤثر، ويعمل على تطوير سلوكيات معينة وتقويتها، ولكن بعد توقف التعزيز نجد أن الاستحابة تختفي أو تنطفئ تدريجيا. (3)
- 2- التعزيز المتقطع: في هذا النوع يتم تعزيز الكائن بعد مدة معينة، بغض النظر عن ظهور الاستجابة المرغوبة من عدمها، ويمكن تقديمه على وفق

<sup>(1)</sup> Howard Achlin, Burrhs Frederic Skinner, p. 148.

<sup>(2)</sup> Howard Achlin, Burrhs Frederic Skinner, p. 12.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 14.

ضوابط وقواعد ثابتة ومتغيّرة، ومن أمثلة ذلك خروج الطلاب للفسحة بعد الحصة الثالثة.

3- التعزيز النسبى: هذا النوع من التعزيز محدد بعدد من الاستحابات المناسبة التي يصدرها الكائن، فالحمامة يمكن أن تعزز بعد نقرها للنقطة السوداء خمس مرات. في حين أن التعزيز المستمر أكثر فعالية، وتأثيرا في تطوير وتقوية السلوك، فنحد أن التعزيز النسبسي يعتبر أكثر فاعلية، وتأثير في عملية الاحتفاظ بهذا السلوك، فسلوك العقاب هسي النتيجة الغير مرغوبة، والتي تلي السلوك وخصصت لإيقافه. (1)

ويحدد سكينر من العقاب نوعين هما؛ العقاب الموجب والعقباب السالب، فالعقاب الموجب؛ يحدث عندما يقلل تقديم حدث ما بعد فعل إجرائي معين من تكرار حدوث هذا الفعل في مواقف مشابحة، مثل ضرب يد الطفل المتسخة عندما يلعب في الوحل، والعقاب السالب؛ يحدث عند إزالة معزز ما يلبي بعد فعل إجرائي معين، أو إرجاء حدوثه، فيختزل تكرار السلوك في مواقف مشابحة، مثل الحرمان من المصروف عند الرجوع المتأخر إلى المنسزل. (2)

ويرى سكينر أن الأصوات التي تصدر من الكائن الحي، وتمثل الكلام هي استجابات يمكن تعزيزها عن طريق كلام الآخرين أو إيماءاتهم، وذلك بالأسلوب نفسه الذي يعزز به سلوك فأر، فالتجارب بواسطة الطعام التشكيل (Shaping)، ويقصد به تعزيز التقريبات المتتابعة نحو السلوك النهائي. ففي البداية يعزز المدرب تعزيزا موجبا لفعل ما، من بين الذخيرة الحالية للكائن الحي التي تمثل صورة ضعيفة من الاستجابة أو الاستجابات المرغوبة، وعندما يعزز هذا السلوك يصبح المعلم انتقائيا أكثر، ويعزز فقط تلك السلوكيات التي تقترب أكثر من الهدف، وعندما

<sup>(1)</sup> Superstition in the Pigeon by B.F. Skinner (http://www.scribd.com/doc/14185280/Superstition-in-the-Pigeon-by-BF-Skinner, p. 36.

<sup>(2)</sup> Bruce A. Thyer, A Review of Daniel N. Wiener's B. F. Skinner: Benign Anarchist, Behavior and Social Issues, Volume 6, No. 2, Fall 1996, (Allyn & Bacon, 1996, ISBN 0-205-17348-9, 202, p. 141. journals.uic.edu/ojs/index.php/bsi/article/.../289/2141

يرسخ هذا السلوك الجديد، يصبح المدرب أكثر طلبا للخطوات الآتية، وتستمر العملية للوصول إلى الهدف النهائي، فالتسلسل عبر الإستمرار (Chaining) هـو الإجراء الذي يستخدم لتعلم السلوكيات المعقدة. ويقصد به تعليم سلوكيات معقده مكونه من سلسلة من السلوكيات المنفصلة البسيطة والمعروفة لدى المتعلم. (1)

وهناك تصور منطقى للتحكم البيولوجي في السلوك، التي ترتبط بنظرية علم التحكم الذاتي، وما أن ظهرت هذه النظرية حتى جذبت إنتباه المشتغلين في جميــع فروع العلم، وأن أعظم دليل على نجاح هذه النظرية، هو تشعب تطبيقاتها المتعددة في ميدان الإقتصاد، والهندسة، والإلكترونيات والدراسات الإجتماعية... وكان لا بد من أن تترك هذه النظرية بصمتها على علم النفس المعاصر، أو علم النفس العلمي في تمييزه عن علم النفس الفلسفي. ولو أن روبرت فينــز قد توصــل إلى أصول تلك النظرية من خلال الرياضيات، إلا أن أحد مبادئها الأساسية قد أسفرت عنه نتائج نظرية سكينر لتفسير حدوث التعلم، عندما أهتم بمفهوم التغذية الرجعية وهي أهم عضو في نظام يمكن أن نصفه بأنه ذاتي الـــتحكم. (<sup>2)</sup> إذن هـــو ترتيب عدد من الاستجابات في ترتيب محدد، ومثال ذلك تعليم الحمامة الدوران ثم الانطفاء (Extinction)، فالانطفاء عند سكينر هو خلاف التعزيّز، فهو يأتي عندما يتكرر إجراء الاستحابة ولا يأتي التعزيز، وتكون النتيجة أن تبدأ الاستحابة في التضاؤل بالتدريج. بمعنى أن يقل معدل ظهورها حتى تختفي في النهاية تماما، ويرتبط انطفاء الاستحابة بظروف تكوينها، فهي تتأثر بعدد مرات التعزيز في أثناء عملية التدريب، وأيضا حجم المعزز، وعدد مرات الانطفاء في أثناء التدريب؛ لأن الكائن الحي سوف يعتاد الانطفاء كلما مر بظروف مشابحة كالتي مسرت بــه في

<sup>(1)</sup> B. F. Skinner, On Skinner's Politics, *Beyond Freedom and Dignity*, (New York: Ban- tam Books, 1971.) p. 225. www.mmisi.org/pr/12\_01/stevens.pdf

<sup>(2)</sup> كامل، عبد الوهاب محمد، علم النفس الفسيولوجي مكتبة النهضة المصرية، الطبعة التانية، 1994، ص 295.

التدريب، وأيضا حالة الدافع للكائن الحي في أثناء الموقف السلوكي الدافع.(1) هذا وبنصب اهتمام سكينر في تفسيره للتعلم، على الوقائع الموضوعية كما تحددها ظروف الموقف التحريبسي، وعلى هذا الأساس فهو ينظر إلى الدافع على أنه احد الشروط التجريبية، التي يمكن تحديدها والتحكم فيها و دراسة تأثيرها، فهو لا ينظر إلى الدافع كمثير يرتبط بإجراء الاستحابة، وإنما فقط كمحموعة من الإجراءات، التي تؤثر على الاستحابة "تمييز المشرات " Discrimination of Stimuli و يقصد بالتمييز عند سكينر غييز مثير معين لا تحصل الاستحابة الإجرائية إلا في وجوده. (2) فإذا حصل في أثناء تدريب الفأر مثلا ضــغط علــــى الرافعـــة للحصول على الطعام، فأن الطعام لا يقدم إلا في وجود ضوء معين، فـــإن الفــــار سوف يتعلم أن يضغط على الرافعة عند وجود الضوء، ولن تحدث الاستحابة إذا لم يوجد، ويجب التنويه على أن الضوء هنا ليس هو الذي يحدث الاستحابة ولا علاقة له بالحصول على الطعام. وإنما هو شرط فقط في موقف التجريب لا تحصل الاستحابة إلا بوجوده، فإجراء الاستحابة أو عدم إحرائها ير تبط أصلا بحالة التعزيز، ويعمل المثير المميز كشرط فقط لحدوث الاستحابة، وليس كمنتج لها تمايز الاستحابة. (3) فالتمايز يخص الاستحابة ولا يخص المثير، ويحدث التمايز نتيجة تعزيز الاستحابة عندما تحدث بشكل معين أو بدرجة معينة، فإذا كان المطلوب هـو أن يتعلم الفار الضغط على الرافعة بقوة معينة، فإن تمايز هذه الاستحابة أي إحرائها بالشكل المطلوب، يحدث عندما يأتي التعزيز أثناء التدريب، وفقط عندما يضغط الفأر على الرافعة بهذه القوة، ولا يأتي التعزيز عندما يكون الضغط بشكل أكبر أو أقل من المطلوب، وهكذا عندما يتكرر تعزيز هذه الاستجابة المتمايزة يحصل تعلم الحيوان إجراء الاستجابة بالشكل المطلوب. (4)

<sup>(1)</sup> Bruce A. Thyer, A Review of Daniel N. Wiener's B. F. Skinner: Benign Anarchist.p 143.

<sup>(2)</sup> B. F. Skinner, On Skinner's Politics, Beyond Freedom and Dignity, p. 152.

<sup>(3)</sup> Bruce A. Thyer, A Review of Daniel N. Wiener 's B. F. Skinner: Benign Anarchist, p. 144.

<sup>(4)</sup> Ibid, p. 145.

- ويستمد التعزيز الشرطي قوته مما يأتي:
- 1- إذا كان الارتباط الشرطي للمتعلم يشبع دافعا أساسيا مثل الجــوع أو العطش.
  - 2- أن يكون المنبه مؤشرا لاحتمال وصول الطعام.
- 5- يمكن أن يصبح المدح لدى الآدميين عاملا معززاً، دون الوعد بمعزز أولي. مع ملاحظة أن التعزيز لا يكون للمنبه وإنما للاستحابة، ولقد ركز سكينر دراسته على الحيوانات؛ لأن سلوكها أبسط من سلوك الإنسان، ولان الظروف التي تحيط بها يمكن ضبطها على نحو أفضل، ولأن العمليات الأساسية يمكن الكشف عنها بكل يسر وسهولة ويمكن إعادة تنظيمها خلال مدة طويلة، إن ملاحظة الحيوان لا تتعقد مشل ملاحظة الإنسان؛ وذلك بسبب العلاقات الإحتماعية التي يتمتع ها الإنسان.

#### صندوق سكينر

لقد تعددت تجارب سكينر من أجل بيان الاشتراط الإجرائي، واختلفت وكانت بدايتها من صندوق قديم. استخدم سكينر في تجاربه جهاز أطلق عليه الباحثون فيما بعد "صندوق سكينر" حيث يتألف هذا الجهاز من صندوق زجاجي يوجد به رافعة، عندما يستخدم الفئران في التجربة وصندوق زجاجي آخر يوجد فيه قرص في الجزء العلوي منه، عندما نستخدم الحمام في التجربة وعلى جانب كل صندوق يوجد مخزن للطعام، وفي أسفل الصندوق يوجد أسلاك معدنية تستخدم لوصل صدمة كهربائية عندما نكون بصدد دراسة أثسر العقباب على السلوك، ويتكون الجزء الثاني من الجهاز من لوحة تحكم نستحكم مسن خلالها بأسلوك، ويتكون الجزء الثاني من الجهاز من لوحة تحكم نستحكم مسن خلالها بأسلوك، ويتكون الجزء الثاني من الجهاز من لوحة تحكم نستحكم مسن خلالها بأسلوك، ويتكون الجزء الثاني من الجهاز من لوحة تحكم نستحكم مسن خلالها بأسلوك، ويتكون الجزء الثاني من الجهاز من لوحة تحكم نستحكم مسن خلالها بأسلوك، ويتكون الجزء الثاني من الجهاز من لوحة تحكم نستحكم مسن خلالها بأسلوك، ويتكون الجزء الثاني من الجهاز من لوحة تحكم نستحكم مسن خلالها بأسلوك، ويتكون الجزء الثاني من الجهاز من لوحة تحكم نستحكم مسن خلالها بأسلوك، ويتكون الجزء الثاني من الجهاز من لوحة تحكم نستحكم مسن خلالها بأسلوك، ويتكون الجزء الثاني من الجهاز من لوحة تحكم نستحكم مسن خلالها بأسلوك، ويتكون الجزء الثاني من الجهاز من لوحة تحكم نستحكم مسن خلالها بأسلوك، ويتكون الجزء الثاني من الجهاز من لوحة تحكم نستحكم مسن خلالها بأسلوك المنازية ويتكون الجزء الثاني من الحكون بهناني من الحكون بهنانية بناني من الحكون بهنانية بنانية بهنانية بنانية ب

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 147.

<sup>(2)</sup> Bruce A. Thyer, A Review of Daniel N. Wiener 's B. F. Skinner: Benign Anarchist, p. 146.

سواء كان هذا الاسلوب يدوياً أو أتوماتيكياً وتقدم الصدمات الكهربائية، ونوع حدول التعزيز المستخدم، ولون الإضاءة مثل اللون" الأحضر - الأصفر - الأحسوء عندما نريد تعليم الحمامة والفار التمييز بين المثيرات، وإصدار استحابة محددة لضوء معين، حيث نستطيع التحكم بلون القرص، ويحتوى على أجزاء وظيفتها الأساسية وتسجيل عدد الاستحابات الصادرة عن الحيوان، وعدد المرات التي يحصل الما على تعزيز، ويحتوي الجهاز على جزء ثالث يسمى "السحل التراكمي"، وظيفته الأساسية تسجيل فترات السكون والتي لا يصدر فيها عن الحيوان داخل الصندوق أية استحابة، كما يقدم لنا معلومات عن قوة الاستحابة.

فالوقائع التحريبية للتحربة الأولى: يتم فيها وضع حيوان حائع في الصندوق، فإن ضغط الحيوان على الرافعة يظهر له كمية من الطعام، وتؤدي الرافعة هنا دور المثير الحيادي، والذي يضغط عليه الحيوان، مصادفة في أثناء سلوكه الاستكشافي، وتكون هذه الاستحابة أداة لظهور الطعام "المُعزز"، الذي يقدم دور مثير حديد يودي إلى صدور الاستحابات الطبيعية، وتكون كمية الطعام التي تعطى لا تكفي يودي إلى صدور الاستحابات الطبيعية، وتكون كمية الطعام التي تعطى لا تكفي الإشباع دافع الجوع، وعلى ذلك يبقى الحيوان في سلوكه الاستكشافي إلى أن يتعلم استحابة معينة، ويشبع الدافع، وتقل حركاته العشوائية. (2)

أما التحربة الثانية: توضع حمامة حيث يستطيع المحرب أن يرى مدى ارتفاع رأسها بالنسبة لمسطرة مدرجة معلقة على حائط القفص، ويحدد ارتفاع السرأس العادي على المقياس، ثم يختار المحرب خطا على المقياس، يمثل ارتفاع الرأس الذي يحدث في حالات نادرة وقليلة بعد ذلك يركز المجرب بصرة على المقياس، ويقدم طبق الطعام بسرعة "مُثير" كلما ارتفع رأس الحمامة فسوق الخط المحدد للإستجابة. (3) فسلوك "رفع الرأس" و"العلامة" و"رؤية طبق الطعام" و"تناول

<sup>(1)</sup> B.F.Skinner: Behavioral Psychologist, p. 5.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 7.

<sup>(3)</sup> Howard Achlin, Burrhs Frederic Skinner, March 20, 1904-August 18, 1990, National Academies Press washington d.c. Copyright 1995, p. 25.

الطعام". كلها متغيرات الاشتراط الإجرائي للمثيرات والاستحابات "Responses" فعادة ما ينظر إلى السلوك في الاشتراط الإجرائي، على انه مكون من وحدات، يطلق عليها الاستحابات، وينظر إلى البيئة على أغسا مكونة مسن وحدات يطلق عليها المثيرات، ومن المبادئ الأساسية في الاشتراط الإجرائي، أن كثيرا من أنماط السلوك الصادرة عن الكائن الحي، ليست بالضرورة موجهة منه هو ذاته بواسطة البيئة، وما فيه من مثيرات، وكذلك فإن كشيرا من المشيرات الخارجية لا تعتبر بالضرورة عوامل دافعة أو منشئية لسلوكه. (1)

وقد ظهرت مجموعة احرى من طرق العلاج نتيجة لأبحاث سكينر على الإشراط الأدوي أو الإجرائي، وفي هذا النوع من العلاج يتعلم الفرد الاستحابة التوافقية للمثيرات، التي كانت تؤدي في الماضي إلى استحابة لا توافقية عن طريق التدعيم الإيجابي. فإذا كانت الاستحابة صعبة، فإنما تبني تدريجيا بأسلوب يطلق عليه التشكل. (2) وهذا يوضح علاقة علم النفس بالعلوم الإنسانية من ناحية والعلوم الطبيعية من ناحية أخرى، وهذه العلاقة يفرضها موضوع الاهتمام المشترك وهو السلوك. (3)

### سكيئر بوصفه فيلسوف علم

أن إنطلاقة سكينر المتعلقة بالتركيز على أهم شيء في تكوين السمة الإنسانية للبشر، الذي من خلاله نكتشف حقيقة إنسانيته وفهمه وعمله، بل وتجربته في هذه الحياة إلا وهو "السلوك" هي إنطلاقة لتأسيس فلسفة علم في السلوك الإنساني، وهذه الإنطلاقة المهمة مع الحديث عن تكنولوجيا السلوك البشري، يُعد حديث جديد داخل ميدان فلسفة العلم، يتعلق بمقومات هذا السلوك وبالوسائل اليت تتحكم وتحدد هذا السلوك، الذي يتقوم تبعا لنظريات أخلاقية وفلسفية ودينية،

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 20.

<sup>(2)</sup> حوليان روتر، علم النفس الأكلينكي، ترجمة عطية محمود هنا، مراجعة، محمد عثمان، دار الشروق، الطبعة الثانية، 1984، ص 159.

<sup>(3)</sup> حابر، عبد الحميد حابر، مقدمة في علم النفس، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص 5.

هذه النظرة التقليدية، تجاوزتها الحداثة وللتكنولوجيا أثر في تغيير سلوك البشر، هذا السلوك وهذا التغير حاء نتيجة مخترعات مادية دخلت على نفسس الخط مسع النظريات الأخلاقية والفلسفية. السؤال الذي يمكن أن يثار هنا، هو مسا أسبقية التأثير والأثر الواقعي لتلك المثيرات ونقصد بها التكنولوجيا والنظريات الأخلاقية والفلسفية؟.

فقد كانت أبحاث سكينر في التجريبية السايكولوجية، في صميم اهتمامات فلسفة العلم الذي أختلف فيه عن كل الفلاسفة الباحثين في فلسفة العلم بشكلها التقليدي، وربما لا يقربه في هذا إلا مبحث البيوتيقا "أخلاق البايولوجيا"، وسبب تبرير هذا القول هو مصطلح "فلسفة العلم"، الذي يجمع مشكلات الفلسفة ومسائل العلم، التي يحاول كل الفلاسفة والعلماء تقليم حلول على أساسها. فسكينر دخل من أبواب هذه المباحث الشرعية، التي تعالج اهم إشكال في حياة الإنسان وهو "السلوك" سلوكه اتجاه البيئة والمجتمع والعائلة والمنتوجات الصناعية والألكترونية والإستهلاكية، فضلا عن أناط الحياة الأخرى وميادينها.

فقد كان يعتقد سكينر، إن تطبيق العلوم الفيزيائية والبيولوجية وحده لن يحل مشكلاتنا؛ لأن الحلول تكمن في ميدان آخر. ولا يمكن لوسائل منع الحمل المحسنة أن تكبح النمو السكاني إلا إذا استخدمها الناس. والأسلحة الجديدة قد تعطل وسائل الدفاع الجديدة والعكس بالعكس، ولكن الدمار النووي لا يمكن منعه، إلا إذا أمكن تغيير الظروف التي تدفع الأمم إلى شن الحروب. إن الأساليب الجديدة في الزراعة والطب، لن تؤدي إلى الغرض منها إذا لم تمارس، كما أن الإسكان ليس بحرد إقامة المباني والمدن، وإنما هو الكيفية التي يعيش بما الناس، ولا يمكن معالجة الإزدحام الشديد، إلا بإقناع الناس ألا يزد حموا. وستستمر البيئة في التفسيخ والتحلل إلى أن يتم التخلى الكلى عن الممارسات التي تخلق التلوث. (1)

<sup>(1)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ترجمة: عبد القادر يوسف، مراجعة: محمد رضا الدرني، عالم المعرفة، الكويت، 1990، ص 6.

فقط، مهما حاولنا... وهناك مشكلات أخرى مثل إنهيار نظامنا التعليمي، وسخط الجيل الصاعد ونقمته ويبدو من الجلي أن تكنولوجيا الفيزياء والبيولوجيا لا صلة لها بما، ولذلك لم تطبق عليها قط، إنه لا يكفي أن نـدعو إلى اسـتخدام التكنولوجيا، مع تفهم أعمق للقضايا الإنسانية، أو إلى تكريس التكنولوجيا لخدمة احتياجات الإنسان الروحية. فمثل هذه التَعابيّر تعني ضمنا أنه حيثما يبدأ السلوك الإنساني تتوقف التكنولوجيا، وأن لا بد لنا أن نواصل حياتنا – كما كنا نفعل في الماضي - بما تعلمناه من الخبرة الشخصية، أو من مجموعات الخبرات الشخصية التي تسمى "التاريخ" أو بما تمخضت عنه الخبرة، مما نجده في الحكمة الشعبية والقواعـــد العلمية المتبعة، إذ هذه كلها ظلت دائما متيسرة عبر القرون. وكل ما علينا فعلم للإستدال عليها وتوضيحها هو أن ننظر في حالة العالم اليوم.(1) التي تستدعي منها تكوين تكنولوجيا للسلوك على وفق معطيات مادية، يمكننا من خلالها ان نحسل مشكلاتنا بسرعة معقولة، إذا ما استطعنا ضبط نمو سكان العالم، بالدقة نفسها التي نضبط بها مسار سفينة فضاء، أو تحسين الزراعة والصناعة بشيء من الثقه اليتي تسرع بها ذرات الطاقة العالية، أو السير نحو عالم يَنعمُ بالسلام، بشيء شبيه بالتقدم المطرد الذي تقترب به الفيزياء من الصفر المطلق، عليى الرغم من أن كليهما "السلام والصفر المطلق" افتراضان بعيدا المنال.(2)

ولكن على الرغم من ذلك هناك إمكانية لخلق تكنولوجيا سلوكية، تضاهي في القوة والدقة، التكنولوجيا الفيزيائية والبيولوجية، ومن يظنون أن قيام هذه التكنولوجيا أمر ممكن وليس أمر مضحكا وسخيفا، قد يصابون بالهلع أكثر مما يشعرون بالطمأنينية. وهذا يدل على مدى بعدنا عن فهم القضايا الإنسانية، بالمعنى الذي تفهم به الفيزياء والبيولوجيا ميادينها، ويدل كذلك على مدى عجزنا عن منع الكارثة، التي يبدو أن العالم يتجه نحوها بشكل محترم. لذلك يرى سكينر كان من الممكن أن يقال قبل ألفين وخمسمائة سنة أن الإنسان كان يفهم نفسه كما

<sup>(1)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 6-7.

<sup>(2)</sup> B. F. Skinner, On Skinner's Politics, *Beyond Freedom and Dignity*, (New York: Ban- tam Books, 1971. p. 222. www.mmisi.org/pr/12\_01/stevens.pdf

كان يفهم كل جزء من عالمه، لكن فهمه لنفسه اليوم أقل من فهمسه لأي شسيء آخر، لقد تقدمت الفيزياء والبيولوجيا تقدما كبيرا، إلا أنه لم يحدث أي تطور مشابه في علم السلوك البشري. ليس للفيزياء والبيولوجيا اليونانية الآن سوى قيمة تاريخية "فما نحسب أن عالما معاصرا في البيولوجيا أو الفيزياء يتوجه إلى أرسطو طالبا العون". ولكننا نجد في الوقت نفسه إن محاورات أفلاطون لا ترال مقررة على الطلاب ويستشهد بها كما لو ألها تلقي ضوءا على السلوك البشري. وما نحسب أن بمقدور أرسطو أن يفهم صفحة واحدة من الفيزياء والبيولوجيا الحديثة، ولكن سقراط وأصدقاءه لن يجدوا صعوبة في متابعة أحدث المناقشات الجارية في مجال الشؤون الإنسانية. (1)

ولكن هناك مفارقة كبيرة تتحسد في إن هناك تطوراً غير متواز بين نتائج العلم وبين الأخلاق التي يتقوم بها السلوك، فالسلوك التحريب الذي يستند إلى نتائج علمية، هو ليس السلوك الذي يرتكز إلى الإرشاد والنصح، وفيما يتعلق بالتكنولوجيا فقد قطعنا خطوات هائلة في السيطرة على عالمي الفيزياء والبيولوجيا، ولكن ممارساتنا في الحكم والتربية وفي الكثير من أمور الاقتصاد، برغم تطويعها لظروف مختلفة، لم تتحسن تحسنا ملحوظا. ولا نستطيع أن نشرح ذلك بقولنا إن اليونانيين عرفوا كل ما كان يمكن أن يعرف عن السلوك البشري، ومع ذلك فمن المؤكد ألهم عرفوا عن السلوك البشري، ومع ذلك لم يكن ما عرفوه كثيرا. زد على ذلك أن طريقتهم في التفكير بشأن السلوك البشري لا بد أن يكون قد أعتورها خطأ كاسح. وفي حين أدت الفيزياء والبيولوجيا الإغريقية في يكون قد أعتورها خطأ كاسح. وفي حين أدت الفيزياء والبيولوجيا الإغريقية في النهاية وبغض النظر عن فحاحتهما إلى العلم الحديث، فإن نظريات الإغريقية في السلوك البشري لم تؤد إلى شيء. وإذا كانت لا تزال معنا اليوم، فليس ذلك لأن فيها نوعا من الحقيقة الخالدة؛ لألها لم تحتوي على بذور شيء أفضل. (2)

لذلك يمكن القول أن السلوك البشري ميدان ذو صعوبة خاصة، فنحن نميل دائما إلى الأخذ بهذا المنحى الفكرى؛ لأننا إلى حد كبير غير أكفاء في معالجته.

<sup>(1)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 7.

<sup>(2)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 8.

ولكن الفيزياء والبيولوجيا الحديثة تعالج بنحاح موضوعات ليست بالتأكيد أبسط من نواح كثيرة من السلوك البشري، وليس تعالج وحسب بل تـــؤثر وتصــنع. (1) فالسؤال الذي ممكن طرحه هنا هل بالإمكان تطبيق مناهج العلوم التحريبية علـــى السلوك البشري؟ ما دمنا نبحث عن موازاة بين تطور العِلمين معا من أجل تحقيق سعادة الإنسان وعبر عقلانية التوفيق بينهما.

ولكن سكينر يرى إن هناك فرقاً يتمثل بكون، الأدوات والمناهج السي تستخدمها الفيزياء والبيولوجيا هي ذات تعقيد متكافئ مع تعقيد الموضع. إن حقيقة كون الأدوات والمناهج ذات القوة المتكافئة غير متوفرة في ميدان السلوك البشري لا تعتبر تفسيرا، إنما فقط جزء من اللغز المحير. فهل وضع إنسان على القمر هو في واقع الأمر أسهل من تحسين التربية في مدارسنا أو أسهل من إيجاد أنواع أفضل من المحالات السكنية لكل إنسان؟ أو أسهل من تمكين كل فرد مسن الحصول على عمل بحز، ومن ثم من الاستمتاع بمستوى معيشة أعلى؟ الأمر ليس قضية أولويات؛ لأنه ليس بمقدور إنسان أن يدعي أن الوصول إلى القمسر كان أكثر أهمية. (2)

فكان الشيء المثير في نظر سكينر في الوصول إلى القمر يكمن في كونه أمرا قابلا للتحقيق، فقد وصل العلم والتكنولوجيا إلى النقطة التي يمكن عندها أن يستم تحقيق هذا الأمر بدفعة عظيمة واحدة. وليس هناك من إثارة مشابحة في المشكلات التي يطرحها السلوك البشري إذ السنا هنا قريبين من الحلول، التي ممكن ان تتحول إلى إجابات حاسمة لأسئلة ذات بعد إشكالي أو معياري. هذا الطموح الإسكينري المتفاؤل ربما يقترب منه بسبب ما يحققه من تجاب على سلوك الحيوان أو حسى سلوك الإنسان الشرطي، فالشرطية البايولوجية لا تستتبعها بالضرورة تسلازم سلوكي منبثقاً منها أو ناتجاً عنها. وهنا تفقد المحاولة قيمتها في حالة مقارنتها مسع أي معطى تحريب علمي آخر فيزياوي أو بايولوجي، فالتعميمية العلمية المتحققة

<sup>(1)</sup> Howard Achlin, Burrhs Frederic Skinner, March 20, 1904-August 18, 1990, National Academies Press washington d.c. Copyright 1995.p 62. www.scienzesociali.ailun.it/so/docenti/rachlin.shtml

<sup>(2)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 8.

من نتائج الفيزياء هي أكثر دقة من نتائج التعميميسة البايولوجيسة، والتعميميسة التجريبية السلوكية هي أقل دقة من التعميمية البايولوجية، فكل ما اقتربنسا مسن المزاج السلوكي للإنسان قلة شروط ضبطة. فالعودة إلى حسابات الإحتمالات في تحقق شيء مادي، هو أكثر قرب إلى اليقين منه إلى حساب احتمال سلوك نتيجة عملية شرطية تجريبية، أو بمعنى آخر هو أقل نسبة من الاحتمال السلوك البشسري. فبافلوفية الأقتران الإشتراكي لتوقيتات محددة لسلوك حيوان هي أشد تأكيدية من شرطية إنسانية.

إذ يرى سكينر من السهل أن نستنتج، أنه لا بد من وجود شيء ما، في السلوك البشري كفيل بجعل التحليل العلمي، ومن ثم التكنولوجيا الفعالة، أمسرا مستحيلا، وكأننا لم نستنفذ بأية حال من الأحوال كل الإمكانيسات. ويسدو أن هناك مبررا للقول بأن مناهج العلم قلما طبقت حتى الآن على السلوك البشري لقد استخدمنا أدوات العلم، وأحصينا، وقسنا، وقارنا. ولكن ثمة شيء أساسيا بالنسبة للممارسة العلمية، غير موجود تقريبا في كل المناقشات الجارية حسول السلوك البشري. وهذا الشيء يتعلق بمعالجتنا لأسباب السلوك. و لم يعد اصطلاح "السبب أو العلة "شائعا في الكتابات العلمية المعقدة ولكنه يؤدي إلى غرض جيدا هنا". (1) وهذا الغرض يؤدي في الوقت نفسه، إلى كشف الارتباط بين الظواهر الطبيعية، التي تتكشف منها القوانين العامة التي توحي إلى جهسة الارتباط بسين العلسة والمعلول. (2)

فقد حاءت خبرة الإنسان الأولى بالعلل والأسباب من سلسلة أحداث شخصية كونت سلوكه الخاص، فكانت الأشياء تتحرك لأنه كان يحركها، وإذا تحركت أشياء أخرى فهو يفسرها على أساس تلك العلل ويؤمن بإن هناك من يحركها، وإن لم تكن رؤية المحرك ممكنة، إن آلهة الإغريق كانت تعد عللا للظواهر الطبيعية، وكانت الآلهة في العادة خارج الأشياء التي تحركها، ولكنها ربما كانت

<sup>(1)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 9.

<sup>(2)</sup> الحاقاني، محمد طاهر، نقد المذهب التحريبي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، بـــلا ط، 2008، ص 95.

تدخل إليها وتستحوذ عليها. هذا ما يتعلق بالقضايا الإيمانية، التي تستوجب الإيمان بتلك السببية التي تنتهي إلى سلوكيات مقيدة بأحكام معيارية نوعا ما، ولكنها لا تنتهي إلى الإنضباط بقانون ما، كما هو الحال مع العلوم الطبيعية؛ لذلك يسرى سكينر أن الفيزياء والبيولوجيا ما لبثت أن تخلتا عن تفسيرات من هدا النوع، وتوجهتا نحو أنواع: من العلل أكثر حدوى. غير أن هذه الخطوة لم تتخذ على نحو حاسم في ميدان السلوك البشري، ولم يعد أذكياء الناس يؤمنون بأن الناس تلمسهم وتسيطر عليهم الأرواح "مع أن طقوس طرد الأرواح الشريرة والشياطين لا زالت تمارس بين الفينة والفينة، وقد عددت ميثولوجيا الأوراح الحاسة إلى الظهور في كتابات الأطباء النفسانيين.

ولكن السلوك البشري لا يزال على العموم ينسب، إلى قوى تقيم في داخل الإنسان، فيقال على سبيل المثال عن مراهق حانح إنه يعاني من شخصية مضطربة، ولن يكون لهذا القول أي معنى لو لم تكن الشخصية متميزة، إلى حلم ما على الجسد الذي أوقع نفسه في المتاعب. إن التمييز واضح حينما يقال بأن حسدا واحدا يحتوي على عدة شخصيات تتحكم به بطرق مختلفة على مراحل مختلفة. (1)

إن آلية السلوك العملية لا تنسب إلى الجسد، ويعتقد سكينر حسب التعبير الفلسفي إلى قوى النفس التي تحرك بالإنسان نوازعه السلوكية، التي ما تطبع أحيانا بإيجابيات وسلبيات تجعلها أسيرة معززاها التي تولد فيها هذه الأحكام وتكون شخصية الفرد، ويذكر سكينر إن علماء النفس قد حددوا ثلاثة أنماط للشخصية وهي: الذات أو الأنا ego والذات العليا Superego واللاشعور الغرزي أو ال هو الأن وإن التفاعلات ما بين هذه الشخصيات الثلاث، مسؤولة عن سلوك الإنسان الذي تقيم فيه، بالرغم من أن الفيزياء ما لبثت أن توقفت عن منح صفات إنسانية للأشياء بهذه الطريقة، فقد استمرت ردحا طويلا تتكلم كما لو كان للأشياء إرادات ودوافع، ومشاعر وغايات وغيرها، من الخصائص الجزئية لقوة تقيم في الماقط يتسارع؛ لأنه أصبح أكثر ابتهاجا إذ يجد نفسه يقترب من غايته ومستقره.

<sup>(1)</sup> أنظر: فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 9.

وعلى الرغم من إن العلماء الفلاسفة ضاربين مثلا بأن القذيفة كانت تدفع إلى الأمام بواسطة قوة دافعة، وكانت تُدعى أحيانا "بالطيش". ولكن العلوم السلوكية لا تزال تلجأ إلى حالات داخلية مشابحة. ولن يندهش أحد إذا سمع أن شخصا يحمل أنباء طيبة يستحث خطاه مسرعا؛ لأنه يحس بالابتهاج، أو يتصرف بإهمال نتيجة تحـــوره، أو يظل ملتزما في عناد بمسار عمل ما بواسطة إرادة قوية محضة، لا تزال الإشارات غير الدقيقة إلى الغاية توجد في كل من الفيزياء والبيولوجيا، غير أنه لا مكان لهــا في بحال الممارسة الجيدة. ومع هذا فإن كل شخص تقريبا ينسب السلوك البشري إلى النوايا والمقاصد، والأغراض، والغايات. وإذا كان لا يزال ممكنا أن نسأل هل بمقدور الآلة أن تكون لها غاية؟ فالسؤال يعني ضمنا أمر مهما، وهو أنه لو كان ذلك ممكنا فستكون الآلة أقرب شبها بالإنسان، ويعتقد سكينر إن الفيزياء والبيولوجيا ابتعدت كثيرا، عن العلل ذات الصفة البشرية، حينما بدأت تعزو سلوك الأشياء إلى حــوهر الأشياء ذاها، وصفاها، وطباعها، فيما يتصل بعالم الكيمياء في القرون الوسطى، فكان يمكن مثلا أن تعزي بعض خصائص مادة ما إلى الجوهر الزئبقي، وقد كانست المواد تقارن بما كان يدعى "بكيمياء الفروق الفردية" فهناك "سايكولوجيا شاملة للفروق الفردية" يقارن بموجبها الناس ويوصفون على أساس السمات الشخصية، والقابليات والقدرات، ويستمر الحديث عن السلوك البشري هذه الطريقة قبل العلمية. ونجد أمثلة على هذا في كل عدد من أية جريدة يومية، وكل مجلة، وكل صفحة مهنية، وكل كتاب ذي صلة بالسلوك البشري، من قبل كل مهتم بالشؤون الإنسانية، مثل العالم السياسي والفيلسوف والأديب وعالم الاقتصاد، وعالم النفس وعالم اللغة وعالم الاحتماع وفقهاء الدين وعالم الأحناس البشرية "الأنثروبولوجي"، والمربسي، والطبسي النفساني، ولكي نتحكم في عدد السكان في العالم، نحتساج إلى تغيير المواقف نحو الأطفال، والتغلب على الإعتزاز بحجه الأسهرة أو بالفحولة الجنسية، وبناء بعض الإحساس بالمسؤولية نحو الذرية، وتقليل الدور الـذي تلعبـه أسرة كبيرة في تخفيف الخوف من الشيخوخة، وللعمل من اجل السلام، يجب علينا معالجة حب السيطرة، وأوهام العظمة لدى القادة.(1)

<sup>(1)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 11.

ويذكر سكينر علينا أن نتذكر بأن الحروب إنما تبدأ في عقول الناس، وأن هناك شيئا انتحاريا في الإنسان – ربما غريزة الموت – يؤدي إلى الحسروب، وأن الإنسان عِدواني بالفطرة. ولحل مشكلات الفقراء علينا أن نبث في الناس احتسرام الذات، ونشجع روح المبادرة، ونقلل من مشاعر الخيبة، ولكي نهدي من سخط الناشئة ينبغي أن نسزودهم بالإحساس بأن لحياقم غاية وهدفا، وأن نقلل مشاعر العزلة أو الاغتراب أو اليأس لديهم، ففي الفلسفة، يتخذ اغتراب العلسم صوراً متعددة، أبرزها موقفين متعارضين: يزعم الأول بأن العلم وقد تم له النصر والغلبة، قادر على أن يجد الحل لكل شيء. وينادي الموقف الثاني بإفلاس العلسم وسوء مغبته. (1) وهذا ما تحقق فعلا، ليس فقط في ظل الطبقية البرجوازيسة أو المجتمع الإقطاعي، وإنما في عصر العلم والتكنولوجيا، وعصر الإستهلاك والرفاهية، هسذا الاغتراب تحقق بفعل الفوارق الطبقية، التي أنشئتها الرأسماليسة وكذلك العزلسة والاستلاب، التي أوقعته كما التكنولوجيا، وهذا ما تحدث عنه ونقده فلاسسفة فرانكفورت وأبرزهم أدورنو وهوركهايم وهربرت ماركيوز في كتابه الإنسان ذو فرانكفورت وأبرزهم أدورنو وهوركهايم وهربرت ماركيوز في كتابه الإنسان ذو البعد الواحد الذي يبين هذا الأثر على وعي الإنسان ووجوده (2).

ويقول سكينر: إننا لا ندرك ولا نملك الوسائل الفعالة لعمل أي شيء مما ذكر، فإننا نحن بالذات قد نعاني أزمة إيمان ومعتقد، أو أزمة فقدان الثقة، وهذه لا يمكن تصحيحها إلا بالرجوع إلى الإيمان بقدرات الإنسان الداخلية. وهذا الإيمان هو طبعا سلعة مطلوبة دائما وما من احد يشك في ذلك. ومع ذلك فليس هناك ما يشبه هذه السلعة في الفيزياء الحديثة أو في معظم علم الأحياء. وهذه الحقيقة قد تفسر جيدا، أسباب تأخر قيام علم وتكنولوجيا للسلوك طويلا.(3)

وعلى الرغم من أن علم السلوك، ليس متقــدما كــثيرا مثــل الفيزيــاء أو البيولوجيا، لكن له ميزة تتلخص في أنه قد يلقي بعض الضــوء علـــى صــعوباته

<sup>(1)</sup> أنظر: قنصوه، صلاح، فلسفة العلم، دار التنوير، بيروت، بلا ط، 2008، ص 124–2015.

<sup>(2)</sup> أنظر: ماركيوز، هربرت، الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمـــة: حـــورج طرابيشـــي، منشورات دار الآداب، بيروت، الطبعة الثانية، 1973، ص 45.

<sup>(3)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 11.

الخاصة، فالعلم ذاته سلوك بشرى، ومقاومة الحلم هي أيضا سلوك بشهرى، مها الذي حدث في كفاح الإنسان من أجل الحرية والكرامة؟ وما هي المشكلات المي تبرز حينما تبدأ المعرفة العلمية في التلاؤم مع ذلك الكفاح؟ الإحابات على هسذه الأسئلة قد تساعد في فتح السبيل أمام التكنولوجيا التي نحين في أميس الحاجية إليها.(1) ومن أجل التدخل في تحقيق معرفة بعلم السلوك البشري، ومحاولة الحد من عفويته وتقنينه، قد حاولت التكنولوجيا ونجحت فعلا في ضبط ورصد وتقييد كثير من سلوكيات الإنسان، بغض النظر من دوافعها وأي كان معززاها، مثلا مسالة الاتصالات والتنصت والسفر والطب والتكنولوجيا الاستخبارية وكاميرا المراقبية وأجهزة الكشف والتوجيه الإلكتروني وغيرها من مظاهر التكنولوجيا ووسائلها، التي قيدت نوعاً ما من حرية الإنسان سواء كانت هذه الحرية إيجابيــة أم سـلبية. ولكن على رغم من ذلك، يقدم التحليل التجريبــــــــى للســــلوك فوائـــد مماثلــة وتشخيصات مهمة، فإنا نتمكن بسير وسهولة أكثر من ذي قبل من تحديد مسا يمكن أن نفهم به العالم. ونتمكن من التعرف على الملامح الهامة في السلوك والبية، ومن ثم نصبح قادرين على إهمال الملامح التافهة مهما بدت فاتنه وحذابة، فالتحليل السايكولوجي للسلوك يمنحنا كياسة التقويم لكثير مسن أنمساط حياتنسا وتجاربنا فيها، وهذا يمنحنا معرفة كافية، يُمكننا من خلافها رفيض التفسيرات التقليدية التي ترتبط سلوك الإنسان بقيم ميتافيزيقية، والتي تم تجريبها فوحسدت ناقصة بموجب التحليل التجريبي للسلوك البشري.

### نقده لأداتية السلوك البشرى وتردى القيم

أن مظاهر التحكم التكنولوجي في السلوك البشري، والتي فرضتها التقنية الألكترونية الجديدة على أنماط حياة البشر، وبغض النظر عن إيجابيتها، إلا إنحا تركت أثر سلبسي على حياة الإنسان المعاصر، وطريقة تفكيره وفلسفته وما فكر

<sup>(1)</sup> Howard Rachlin, Burrhus Frederic Skinner1904—1990, A Biographical Memoir by, Biographical Memoir, National Academies Press, washington, Copyright 1995, p. 12.

ما بعد الحداثة، إلا هو ولادة مشوهة لتلك الحقب السابقة عليها السي اتسسمت بعدمية القرار العقلاني، بإزاء رعونة الآلة التي فتكت بالبشر، والحروب هي تجسيد سيء، لتلك الأداتية التي انتهت بالإنسان إلى التشيؤ والاغتراب والعزلة المبربحسة، وهذه حال عمال المصانع وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع الإنسان على إنه آلة مؤقتة للعمل المنظم، ومن ثم يتبعها تغير كبير في سلوك الناس فيما بينهم، وهسذه بطبيعة الحال كان لها إنعكاسة سلبية على طبيعة تعامل البشر مع البشر. فالتشيؤ هو تحول الصفات الإنسانية إلى أشياء حامدة واتخذها لوجود مستقبل واكتسساها لصفات غامضة غير إنسانية. (1)

يقول سكينر: يبدو التقدم في التكنولوجيا الفيزيائية والبيولوجية وكأنه يهدد قيمة الإنسان وكرامته، إذ يقلل فرص الإنسان للحصول على التقدير أو الإعجاب. فقد قلل علم الطب الحاحة إلى المعاناة بصمت، وهذا قضي على فرصة الحصول على الإعجاب لعمله ذلك. إن البنايات المقاومة للنار والحرائق لا تترك الشحاعة لرجال المطافئ، وكذلك السفن والطائرات المحصنة المنيعة لا تترك مجالا لشحاعة البحارة والطيارين، ومصانع الألبان الحديثة لا مكان فيها لجبابرة مثل هرقل، حينما لا يعود العمل المظنى مطلوبا، يبدو الكدودون والشجعان وكألهم أغبياء. (2)

ولكن الأمر مختلف مع التكنولوجيا السلوكية، فهي لا تنجو بالسهولة نفسها التي تنجو بها التكنولوجيا الفيزياوية والبيولوجية، وذلك لأنها تحدد الكثير من المزايا الخفية. لقد كانت الألف باء اختراعا عظيما، مكن بني الإنسان من خزن ونشر سجلات لسلوكهم الفعلي واللفظي، كما أتاحت لهم أن يتعلموا بجهد قليل ما كان آخرون قد تعلموه بشق الأنفس – أي بالتعلم من الكتب بدل الستعلم من الاتصال المباشر، الذي يمكن أن يكون مؤلماً، مع العالم الحقيقي. ولكن إلى أن يفهم الناس الفوائد العظيمة لكولهم قادرين على التعلم من خبرة الآخرين. (3)

<sup>(1)</sup> طاهر، علاء، مدرسة فرانكفورت من هوركهايمر إلى هابرماس، مركز الإنماء القومي، بيروت، الطبعة الأولى، بلات، ص 21.

<sup>(2)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 52.

<sup>(3)</sup> Superstition in the Pigeon by B.F. Skinner, p. 15.

ويذهب سكينر إلى القول وهناك طرق كثيرة أخرى تقلل الحاجة إلى العمل المؤلم المضني والخطير، ولكنها بهذا تتيح للتكنولوجيا السلوكية أن تقلل الفرص لاكتساب الإعجاب. فالمسطرة الحاسبة والآلة الحاسبة والكومبيوتر هي أعداد الذهن الحسابي. ولكن هنا أيضا قد يعوض الكسب المتمثل في الحرية من الإثارة البغيضة عن أية خسارة في فرص الفوز بالإعجاب، ربما تراءى لنا أنه ليس عمة ربح تعويضي حينما تبدو الكرامة أو القيمة، وقد صغر شألها بواسطة التحليل العلمي أن الأساسي لمستوى الربح في التطبيقات التكنولوجية، إنه من طبيعة التقدم العلمي أن تسلب من الإنسان المستقل وظائفه الواحدة تلو الأخرى بازدياد وتحسن فهمنا لدور البيئة، ويبدو أن التصور العلمي للحياة يحط من قدرات الإنسان؛ لأنه لا يبقى في النهاية ما قد ينسب الفضل فيه للإنسان المستقل. (1)

فهذه القولبة، هي من تجعل الإنسان يبحث عن صناعة وجوده من خلل مواهبه لا من خلال الآلة، مثل: اللجوء إلى الأعمال الندوية كالنحت والرسم والعزف والموسيقى وغيرها من الأعمال، التي تشعر الإنسان بإبداعه، بل وحتى التفكير الحر والتفلسف، الذي يجد الإنسان فيه طريقا لتحقيق الذات، فكتابة رواية مثلا بفكرة واحدة بين إنسان عربي وإنسان أوربي نجدها تختلف من حيث الإسلوب واللغة والتقنيات الأخرى، بينما نجد هناك تقنية حسابية لصناعة جهازا ما على وفق معادلات علمية متفق عليها، وهذا ما كانت تسعى إليه الوضعية المنطقية في محاولتها وضع لغة علمية متحررة من التأويلات، فضلا عن الفيزياء والرياضيات وفلسفتهما العلمية.

فالعلم يسعى بطبيعة الحال لإيجاد تفسير للسلوك أكثر كمالا، فهدف هو تدمير الخفايا والأسرار، وسيحتج حماة الكرامة، ولكنهم إذ يفعلون ذلك، فإنما يؤخرون إنجازا سينسب الفضل الأكبر فيه بالمفهوم التقليدي - للإنسان، وسيفوز الإنسان بسببه بأعظم الإعجاب. وما يمكن أن نسميه أدب الكرامة يهتم بالحفظ على التقدير المستحق، وقد يعارض أدب الكرامة التقدم في التكنولوجيا، يما فيها تكنولوجيا السلوك؛ لأن ذلك التقدم يقضي على فرص الحصول على الإعجاب،

<sup>(1)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 53.

وقد يعارض كذلك التحليل الأساسي؛ لأنه يقدم تفسيرا للسلوك بديلا للتفسير الذي كان فيما مضى ينسب الفضل في السلوك إلى الفرد نفسه، وهكذا يقف الأدب عقبة في طريق المزيد من الإنجازات البشرية. (1)

ليس هذا فحسب، فالفلسفة لها قولها أيضا في كثير مما يثير هدر في حقوق الإنسان وكرامته، فقد كان لفلاسفة البيوتيقا وأبرزهم الفيلسوف الألماني هانس حوناس، فضلا عن آراء يورغن هابرماس في مشاكل هددت وجود الإنسان وكرامته، مثل الاستنساخ البشري، والموت الرحيم، والحمل بالنيابه "تأجير الأرحام"، وبيع البيوض، وبنوك النطف، والمخدرات والعقاقير والتحارب الطبيعة والطب العسكري، كل هذه دخلت في ستراتيجيات جديدة تبعا للعامل الإقتصادي والسياسي والعلمي، في ظل تجاهل كبير للحانب الإنساني والمعرفي والفلسفي، التي غالبا ما تبدي آرائها في كل مرة تظهر فيها مشكلة نتيجة تقدم العلم ومباحث الطب والبايولوجيا. (2)

فقد كانت لبيتر سلوتردايك الفيلسوف الألماني المعاصر، وقفه حريثة عندما أعلن في "قواعد الحضيرة البشرية" عن التدجين البشري، التدجين في أنماطه وألوانه المختلفة، سواء كانت سياسية أم أيديولوجية أم علمية "أداتية". ونقده كذلك لأخلاق البايولوجيا وتمادي الطب في هدر كرامة الإنسان وحقوقه، والتعامل معه بيرجماتية كيرة.(3)

ما يخفف من حدة ذلك الأثر السيئ على البشر، هي تلك المعززات التي من شأنها إن تبعث به الأمل من حديد وتمنحه الثقة، فالعقاب مصمم لإزالة السلوك الأخرق والخطر أو غير المرغوب فيه، على افتراض أن الشخص الذي يعاقب قلما يعود إلى السلوك بالأسلوب نفسه. ولسوء الحظ ليست المسألة بحسده البساطة.

<sup>(1)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 54.

<sup>(2)</sup> أنظر: رزنيك، ديفيد، اخلاقيات العلم، ترجمة: عبد النور عبد المنعم، مراجعة: يمسى طريف الخولي، مطابع السياسة، الكويت، 2005، ص 24.

<sup>(3)</sup> أنظر: مطلب، رائد عبيس، وآخرون، نقد البيوتيقا عند بيتر سلوتردايك، البيوتيقا والمهمة الفلسفية، تحرير على عبود المحمداوي، منشورات الأحستلاف، منشورات ضفاف، الطبعة الأولى، 2014، ص 275-290.

فالثواب والعقاب لا يختلفان فقط في اتجاه التغييرات التي يحدثانها... وقد يحملها له الشخص كل هذه الأشياء ليقلل احتمالات التعرض للعقاب، ولكن قد يعملها له الآخرون. لقد أنقصت التكنولوجيا المادية عدد المناسبات التي يعاقب عليها الناس طبيعيا، وقد غُيّرت البيئات الاجتماعية لتقلل من احتمالات نيل العقاب على يد آخرين. (1)

وإستنادا إلى أثر المعززات، وقد عمل سكينر على ضبط تكنولوجيا المعززات، عا يُغيير به سلوك الإنسان، فبين الثواب والعقاب، هناك إمكانية للحد مسن السلبيات التي قد يُماسها الإنسان نتيجة عامل الثواب أو العقاب. المشكلة هنا تكمن في التساؤل لماذا إستحابة الإنسان تتفاوت تبعا لمعززات؟ بعضهم يتأثر بالمعزز الإيجابي فيُغيير سلوكه السلبي، وبعضهم الآخر يتأثر بالمعزز السلبي فيتحول إلى سلوك إيجابي. فالأحتلاف في التفاعل مع المعزز، يجعل إمكانية وضع تقنية علمية للسلوك أمر في غاية الصعوبة، ولكن على الرغم من ذلك، قد يصل عالم السايكولوجية السلوكية أو التحريبية، إلى نتائج مرضية في ضبط سلوك محموعة من الناس، وهذا بحد ذاته يحقق نجاح في ميدان ما، مثل الميدان العسكري، أو غيره من الميادين التي يتضح بما هذا الضبط.

ويحاول سكينر إن يمرر تلك التقنيات، عبر جعل السلوك المستحق للعقساب بأقل الاحتمالات عن طريق تغيير الظروف الفيزيولوجية. فقد تستخدم الهرمونات لتغيير السلوك الجنسي، وقد تجري عملية جراحية في الدماغ لإستئصال الميسل إلى العنف، وقد تستعمل المسكنات لضبط النزعة العداونية، وقد تستعمل العقساقير المضعفة للشهية لمنع التحمة. (2)

وحين يرفضون حماة الحرية والكرامة، الاعتراف بتلك الإحسراءات وهده الظروف فإلهم يشجعون إساءة استعمال الممارسات التحكمية، ويسدون طريسق التقدم نحو تكنولوجيا سلوك أجدى وأكثر فعالية، أو ربما يشعرون بعجز كسبير بإزاء سلوكيات البشر حول كثير من القضايا، أي صعوبة التحكم عسبر تقنيسات

<sup>(1)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 56-58.

<sup>(2)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 60.

علمية أو سلوكية، هذا من جانب، ومن جانب آخر هو عدم رقبي تكنولوجيا السلوك البشري إلى تقنية التكنولوجيا المادية، فالبحث عن قوانين ضابطة كتلك التي ضبطت العلوم الطبيعية في مجال العلوم الإنسانية هو أمر لم تحدد صلاحيته بعد، لذلك بقي دعاة التمدية يقدمون مسوغات، للخوض في عالم تلك التقنيات دون النفكير في مستقبل الإنسان ومصيره وحريته وكرامته.

ومع ذلك يقول سكينر الإنسان المستقل ليس من السهل تغييره، بل انه بقدر ما يكون مستقلا يكون بحكم تعريفه لذاته، غير قابل للتغيير قط. أما البيئة فيمكن تغييرها، ونحن بصدد تعلم كيفية تغييرها، والإجراءات التي نستخدمها، هي تلك التي تخص التكنولوجيا الفيزيائية والبيولوجية، ولكننا نستخدمها بطرق خاصة للتأثير في السلوك. وهناك أحكام قيمة لا يمكن للعلم الإجابة عليها فالقيم تطرح أسئلة ليس عن الوقائع ولكن عن موقف الناس من الوقائع، وليس عما يستطيع الإنسان عمله، ولكن عما ينبغي عليه عمله. ويفهم من ذلك ضمنا في العادة أن الإحابات عن هذه الأسئلة تفوق قدرة العلم. وهذا رأي يوافق عليه الفيزيائيون وعلماء الأحياء في كثير من الأحيان. ولهم بعض الحق في ذلك، بالنظر إلى أن علومهم لا تملك بالفعل إجابات عن هذه الأسئلة، فقد ترشدنا الفيزياء إلى كيفية علومهم لا تملك بالفعل إجابات عن هذه الأسئلة، فقد ترشدنا الفيزياء إلى كيفية صنع قنبلة نووية، ولكنها لا تنبئنا إن كان ينبغي صنعها، وقد بين لنا علم الأحياء كيف نحدد النسل ونؤجل الموت، ولكنه لا يقول إن كان من الواجب علينا أن نفعل ذلك، فالقرارات المتعلقة باستخدامات العلم يبدو ألها تنطلب نوعا مسن نفعل ذلك، فالقرارات المتعلقة باستخدامات العلم يبدو ألها تتطلب نوعا مسن

و يعتقد سكينر أن العالم السلوكي لو وافق على هذا السرأي لكسان مخطئسا بذلك؛ لأن علم السلوك ينبغي أن يكون لديه جواب على السؤال، عن الطريقة التي يتخذ بما الناس موقفا من الوقائع، أو عن معنى اتخاذ موقف إزائه أي شسيء، ويتسأل سكينر فإذا كان التحليل العلمي يعلمنا كيف نغير السلوك، فهل يمكنه أن يقول لنا أي التغييرات ينبغي عملها؟ هذا سؤال يتعلق بسلوك أولئسك السذين يقترحون التغييرات ويقومون بما فعلا ذلك؛ لأن هناك أسبابا قوية تجعل النساس

<sup>(1)</sup> فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 90-91.

يعملون لتحسين العالم، وللتقدم نحو طريقة حياة أفضل، ومن بين هذه الأسباب ما يترتب على سلوكهم من نتائج معينة، ومن هذه النتائج تلك الأشياء التي يضفي عليها الناس قيمة ويصفونها بأنها طيبة. (1)

ومع ذلك يقول سكينر: حينما نقول إن حكم القيمة لا يخص الواقعة، وإنما هو خاص بكيفية شعور شخص ما تجاه الواقعة، فإننا إنما نقوم بالتمييز بين الشيء وتأثيره المشجع أو المدعم. فالأشياء في حد ذاها عادة ما تدرسها الفيزياء والبيولوجيا دونما إشارة إلى قيمتها، ولكن ما تحدثه هذه الأشياء من تاثيرات مدعمة، فهو من اختصاص علم السلوك الذي هو علم القيم، طالما كان معنيا بالدعم أو التعزيز الفعال. (2)

وهذه تختلف حسب المعزز ايجابي أو السلبي، وحسب طبيعة التعامل مع القيم وعلى حد رأي دودز Dodds كان اليوناني في عصر هـوميروس يحارب بحماس مُلهم لا لتحقيق السعادة بل للفوز باحترام الرفاق، ويمكن أن تنسب إلى النظر إلى السعادة على ألها تمثل المعززات الشخصية، التي يمكن أن تنسب إلى القيمة البقائية والاحترام، اللذين استخدمتهما بعض المعززات الشرطية لإغراء المرب بالسلوك لصالح الآخرين. فليس هذا وحسب، إذا كنت تستفيد من رضا واستحسان رفاقك من الناس، فانك ستستفيد حينما تقول الصدق، فالقيمة موجودة في الظروف والطوارئ الإجتماعية المحتفظ بها لأغرض التحكم. إلها حكم المحتلاقي أو معنوي بمعنى أن روح الشعب وأعرافه تشير إلى الممارسات المألوفة الإعتيادية لدى جماعة ما. (3) إذ إن حالة انعدام القيم، هي التي توصف بكثير مسن التباين على ألها اللامعيارية أو المادية، والحياد الأخلاقي، وعدم الأكتراث بالمتع الحسية وانعدام الجذور، والفراغ، واليأس، وانعدام أي شيء نؤمن به أو نستحمس الحسية وانعدام الجذور، والفراغ، واليأس، وانعدام أي شيء نؤمن به أو نستحمس الحسية والعام المصطلحات كلها تبدو على ألها تشير إلى مشاعر أو حالات ذهنيسة، ولكن المفقود أو الناقص هنا، هو المعززات الفعالة التي ترسخ مستغيرات السلوك

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 93.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 94.

<sup>(3)</sup> أنظر: فريدريك، سكينر، تكنولوجيا السلوك البشري، ص 99-101.

على وفق تلك المعززات، لذلك أصبح من السهل تطور عملية التعزيز وتقوية السلوك الذي أنجبه، ولكن العملية كانت مهمة فقط إذا كانت تقوي السلوك الذي كان فعلا يعطى نتائج. ومن هنا تظهر أهمية الحقيقة التي مفادها أن أي تغيير يتم مباشرة بعد الاستحابة محتمل جدا أن يكون قد نتج عن تلك الإستحابة. (1)

ومن أحل هذا لقد صيغ الكفاح من أحل الحرية والكرامة، على شكل دفاع عن الإنسان المستقل، بدل أن يكون على شكل إعادة النظر، في ظروف وطوارئ التعزيز، التي يعيش الناس في ظلها. ثمة تكنولوجيا للسلوك متيسرة، ومن شالها أن تنقص بنحاح أكبر النتائج البغيضة للسلوك، القريبة منها والبعيدة، وان تحقق الحد الأعلى من الإحازات التي يقوي عليها الكائن البشري، ولكن المدافعين عن الحرية، يقاومون استخدام هذه التكنولوجيا، وقد تثير هذه المقاومة أو المعارضة أسئلة معينة بشأن القيم. من الذي سيقرر ما هو صالح للإنسان؟ كيف يمكن استخدام تكنولوجيا أكثر فعالية؟ ومن سيستخدمها؟ ولأي هدف؟ هذه في الحقيقة أسئلة عن المعززات. لقد أصبحت بعض الأشياء حيدة خلال التاريخ التطوري للحنس البشري. (2)

فعندما يتبئ علم السلوك استراتيجية الفيزياء والبيولوجيا، فسوف يستعاض عن الإنسان المستقل، الذي كان السلوك ينسب تقليديا إليه بالبيئة التي نشأ وتطور فيها الجنس البشري، والتي يتشكل فيها سلوك الفرد ويصان. وتدل التقلبات السي طرأت على "مذهب البيئة" هذا، وعلى مقدار الصعوبة التي واجهت أحداث هذا التغيير. إنه لأمر معروف منذ زمن طويل ان سلوك الإنسان مدين بشيء ما للأحداث السالفة، وأن البيئة وسيلة لفهم الموضوع أحدى وانفع من الإنسان نفسه والشخص الذي يعرف قانونا علميا، يمكن أن يسلك سلوكا فعالا دون أن يتعرض للطوارئ التي يصفها القانون، وهذا يكسبه سلوكية منهجية، إذ إن السلوكية تحصر نفسها في مجال يمكن ملاحظته علناً، أما العمليات العقلية فإفسا يمكن أن توجد، ولكنها بطبيعة حقيقتها تحذف من نطاق الاعتبارات العلمية للسلوكيون في توجد، ولكنها بطبيعة حقيقتها تحذف من نطاق الاعتبارات العلمية للسلوكيون في

<sup>(1)</sup> أنظر: المصدر نفسه، ص 106- 108.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 112.

العلوم السياسية، وكثيرون من الفلاسفة الوضعيين في الفلسفة قد اتبعـــوا خطـــا مماثلا.

غير أن ملاحظة الذات يمكن أن تُدرس، ولا بد أن تشمل في أي تقرير كامــل بشكل معقول عن السلوك البشري، ولا بد من تجاهل الوعى فقد أكد التحليل التحريب للسلوك على بعض القضايا الحاسمة. والمسألة ليست ما إذا كان بمقـــدور الإنسان أن يعرف نفسه، ولكنها خاصة بما يمكن أن يعرفه حينما يحاول ذلك، مسن طبيعة التحليل التحريب للسلوك البشري، انه يعمل على تجريد الإنسان المستقل من الوظائف التي كانت سابقا توكل إليه، ونقلها واحدة فواحدة إلى البيئة المسيطرة. وبهذا لا يترك التحليل للإنسان المستقل ما يفعله سوى القليل، وليس الإنسان المستقل حسب سكينر سوى وسيلة تستعمل لتفسير ما لا نستطيع تفسيره بأيه طريقة أخرى، تتلاشى. فالعلم لا يجرد الإنسان من صفات الإنسانية، وإنما هو يعظمه ويعلى شــأنه، ويجب أن يفعل هذا إذا كان يهدف إلى أن يُحول دون إلغاء الجنس البشري، فالتحليل التحريبي للسلوك البشري، ينقل مسؤولية تحديد السلوك من الإنسان المستقل إلى البيئة، وتصبح البيئة هي المسؤولة عن تطور الجنس البشري، وعن الخبرة التي يكتسبها كل عضو، لهذا ولم تعد الكتابات القديمة عن أثر البيئة كافية؛ لأنما لم تستطع أن تفسر وتشرح كيفية عمل البيئة على سلوك الإنسان، وللإنسان مسؤولية تحديد إسمتقلاليته والصناعات البشرية التي تتسبب بأداتية سلوكه.

فالإنسان المستقل بتفكيره، سوف يكون حر بسلوكه، وكلما كان أكثر عقلانية كلما تحرر من إسقاطات المؤثر السلبي. ليبقى عنصرا مقاوما بوجه أي ممارسة سلوكية ممكن أن تمسخ وجوده، أو تبوب سلوكه على وفق معطيات الآلة والأدلجة، وما يرتبط بسياسة التوجيه السلبي، فالإستجابة السلبية من شائما إن تلغي إنسانية الإنسان بكونه إنسان حر، وتجعل منه إنسان مصنوع ومشيىء، فكانت تلك هي وقفة سكينر النقدية أمام تمدية حياة الإنسان، ببعدها البرجماتي التي تنزع بها القيم ويموت فيها الضمير.

- ومن أهم أعمال سكينر:
- 1- (على شروط الاستنباط من ردود فعل الأكل 1930).
  - 2- (في سلوك الكائنات 1938).
  - 3- (الجناس في السوناتات لشكسبر 1939)
    - 4- (دراسة في السلوك الأدبـــى 1939).
      - 5- (والدن الثانية 1948).
    - 6- (التحليل التجريبي للسلوك 1951).
- 7- (تكنولوجيا السلوك البشري 1953) ترجمه إلى العربية عبد القدادر
  - 8- (جداول التعزيز 1957).
  - 9- (السلوك اللفظى 1957).
  - 10- (الثابت الفاصل وتعزيز العمل 1958).
    - 11- (تحليل السلوك 1961)
    - 12- (السحل التراكمي 1961).
  - 13- (التكيف والعدوان دون شروط عند الحمام 1936).
    - 14- (السلوك الإجرائي 1963).
    - 15- (التكنولوجيا في التعليم 1968).
    - 16- (طوارئ التعزيز تحليل نظري 1969).
      - 17- (ما وراء الحرية والكرامة 1971).
    - ويمكن تلخيص مسيرة سكينر العلمبة والمهنية بما يأتي:
  - عامى 1930-1931 تلقى زمالة في جامعة هارفارد.
  - 2- في عام 1942 حاز على وسام من قبل جمعية علماء النفس التحريبي.
- 3- في عام 1945 تولى سكينر خلالها رئاسة قسم علم النفس في جامعة إنديانا.
  - 4- في عام 1948 نشرت روايته والدن الثانية.
  - 5- في سنة 1948 بدأ سكينر بحثه وتجاربه مع الحمام.

- 6- في سنة 1949 انتخب رئيسا لرابطة الغرب للأوساط النفسية.
  - 7- في عام 1950 أو أواخر 1950 درس علم النفس.
- 8- في عام 1953 قدم دراسة لتحليل السلوك علم النفس الأمريكي.
- 9- في عام 1956 أصدر حدولاً للمدات الزمنية الثابتة لتعزيز الوصف.
  - 10- في عام 1957 نشر جدول لتعزيز الوصف والنسبية.
    - 11- في عام 1957 ادخل مصطلح "السلوك اللفظي".
- 12- في عام 1966 قدم مفهوم المدة الحرجة في تعزيز البحث السلوكي.
  - 13- في 1966 انتخب رئيسا لجمعية بافلوف.
  - 14- في عام 1968 حدد سكينر الخصائص الحرجة من التعليم المبرمج.
    - 15- في عام 1971نشر كتابه الحرية والكرامة.
    - 16- في عام 1972 تلقى حائزة من قبل الجمعية الأمريكية الإنسانية.
      - 17- في عام 1974 تقاعد عن العمل من جامعة هارفارد.
        - 18- في عام 1983 أخذ يعاني من أمراض الشيخوخة.
          - 19- توفي على أثرها في 18 أغسطس عام 1990.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> B.F.Skinner: Behavioral Psychologist" (http://www.sntp.net/behaviorism/skinner.htm), SNTP Gene Zimmer, 1999, p. 23.

# حنّة أرندت

د. نبيل فازيو باحث من المغرب

## أولاً: حياة قلقة

كانت حنة أرندت (1906–1975) على وعي دقيق وحاد بقلق مفهوم الحياة، خاصة في علاقته بإشكالية السرد؛ سرد أحداث وقعت وعاشها صاحبها بمرارة المها، على نجو يكاد ينسينا تلك المرارة وذلك الألم. وقد سبق لها أن عبرت عن هذا الوعي في مراسلتها لكارل ياسبرز قائلة: "يبدو أن ثمة بعض الأشخاص النين يستعرضون حياقم (...) على نجو شديد الوضوح يغدون فيه مفترقات للطرق وسمات نموذجية للحياة "(1). تعبر هذه الجمل عن بعض سمات حياة هذه الفليسوفة، التي لم يكن عمرها يتحاوز الخمسة والعشرين سنة إبان كتابة هذه الرسالة، إذ كانت قد حصلت على شهادة الدكتوراه من حامعة هيدلبرغ، وذلك بإنجاز رسالة تحت عنوان "مفهوم الحب عند القديس أوغسطين" تحت إشراف كارل ياسبرز، بعد أن تعذر عليها مواصلة الاشتغال مع هيدجر الذي كان حيذاك الأستاذ الظاهرة في ألمانيا. وبعد فترة أمضتها في دراسة الثيولوجيا والميتافيزيقا، اضطرت فيلسوفتنا الشابة إلى مغادرة ألمانيا حفظًا لحياقا من تصاعد المد النازي المعادي لليهود، وذلك سنة الماليات المتحدة الأمريكية، حيث ستحصل على الجنسية الأمريكية بعد سنوات عشر من الإقامة كما. لقد كان ذلك

<sup>(1)</sup> Lettre n°5 du 24 mars de H. Arendt à K. Jaspers. In, H. Arendt, K. Jaspers, *Correspondances*, 1926-1969. Paris, Payot, 1995. p. 45.

درسًا نبهها إلى ضرورة تجديد العلاقة بين الفكر الواقع، في ضوء قناعة راسخة بأنهما يشكلان قطبيى مفهوم الحياة الذي ظل في مركز اهتمامها.

ولدت أرندت سنة 1906 في مدينة ليدن قرب هانوفر، من أب وأم يهوديين أبديا معًا تعاطفًا مع الحزب الاشتراكي الألماني. وقد كان التمسك بالهوية اليهودية من الثوابت الفكرية والروحية لأسرتما وعائلتها، وقد حملها وعيها بهذه الهوية على إعادة التفكير في دراساها الثيولوجية مبكرًا، متسائلة عن مشروعية وإمكانية ممارسة الثيولوجيا عندما يكون المرء يهوديًّا(1). تعترف المرأة بألها لم تحد جوابِّسا شـــافيًّا لسؤالها، وأنها قررت بعد ذلك أن تُصغى لكل ما هو مفيد في الفلسفة، فكان اللقاء الحاسم بفكر هيدجر منذ النصف الأول من عشرينيات القرن النصرم، وهو لقاء اتخذ طابعًا إشكاليًّا؛ نظرًا لامتداداته العاطفية التي نسحت علاقة حب بين الفيلسوفين من جهة، وللحضور الفريد الذي سحله فكر هدور، قاموسًا وإشكالات ومواقفًا، في متن أرندت. وقد توقفت علاقتها العاطفية هيدجر منذ 1930، أي قبيل مغادر تما ألمانيا بسنوات ثلاث. إذ ستتخذ حياة الفيلسوفة الشابة وجهة جديدة عندما ستأخذ في التماهي أكثر فأكثر بحياة شعبها، الأمر الذي سيقودها إلى التأليف في الراهن السياسي من خلال أعمال مهمة في شــأن المــد الشمولي، والشرط الإنساني والكذب السياسي والعنف. وهنا، يمكن أن نلحظ كيف عرجت المرأة على الاهتمام بالسياسة والحياة النشيطة، وكيف ألها ضــخت عدة نظريات مستوحاة من العلوم السياسية بمختلف مشارها وقطاعاتما، وقد تزامن ذلك مع رفضها كناية الفيلسوفة، متمسكة بألها تشتغل في حقل العلوم السياسية وتاريخ الأفكار وليس في محال الفلسفة.

هكذا تقاطع في فكر أرندت مسار حياتها بتشكل فكرها ورؤيتها إلى الوجود، فكان تأليفها في السياسة تعبيرًا عن مراحل حياة عانت من السياسة، وذهبت بعيدًا حدًّا في تحليل سهم السياسة وخطورتها في توجيه الحياة الإنسانية<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Kristeva, J. Le Génie Féminin, Hannah Arendt, T1, Paris, Gallimard, 1999, p. 36.

<sup>(2)</sup> انظر تفصيلا أدق عن حياة حنة أرندت في المصدر السابق.

ورغم نفورها المبدئي من موقع الفيلسوف في الأزمنة الحديثة، ورغم الجهد الكبير الذي بذلته في سبيل بيان الجفاء الحاصل بين الشرط السياسي للإنسان ومفهوم الفيلسوف، فإن عادة مورخي الفلسفة جرت على موقعة حنة أرندت ضمن السياق العام لتاريخ الفلسفة المعاصرة، بحسباها لحظة قلقة من هذا التاريخ، تقاطع فيها الهاجس الوجودي بأزمة الإنسانية التي جرّت الوعي المعاصر قسرًا إلى إعادة التفكير في معنى الإنسان نفسه. ولعله من نافل القول إن مطالعة بعض مسن أولى أعمال هذه الفيلسوفة، يشي بحضور هذا الوعي القلق بالتحول الجذري الذي الحل ماهية الوجود منذ أعتاب القرن العشرين، وقد ذهبت أرندت في توصيف هذا التحول إلى حدود بعيدة، حملتها على اعتباره تحولاً جعل مقولات الفهسم التقليدية عاجزة عن إضفاء المعنى عن الوجود (1). لذلك لن نأتي بحديد إن قلنا إن أهمية هذه الفيلسوفة تجلت في قدرها على الربط بين الوعي الفلسفي، والسراهن الذي أفرز تناقضات لم تكن ضمن أجندة العقل الحداثي والأنواري، فوجدناها تطنب في رصد معالم هذه التناقضات لتبحث عن جذورها التاريخية في المفاهيم الأساسية المقعدة للفكر الغربسي تارة، وفي المآل التراجيدي للإنسانية في مطلع القرن العشرين بحسدًا في الحربين العالميين.

سيكون شأنًا في باب الادعاء القول إن التعبير عن هذا الضرب القلق مسن الوعي في الأزمنة المعاصرة كان في جملة ما حملته أعمال أرندت في تضاعيفها مسن جدة، إذ نجده حاضرًا، على نحو أكثر حدّة، عند فيلسوف من عيار نيتشه أو هسرل أو هيدجر أو هبرماس أو كارل بوبر. لذلك يبقى التفكير في العلاقة التي جمعت فيلسوفتنا بالسابقين لها خصوصًا، وبمعظم مجايليها عمومًا، ضرورة منهجية يفرضها فهم كيفية تشكل متنها. إذ لا يقف التناص بين متنها ومتن هؤلاء عند حدود التموقع ضمن الأفق الفكري الواحد، كما اعترفت هي نفسها بدلك في أكثر من مناسبة (2)، بل إننا أمام فيلسوفة كانت على اتصال متين بإشكالية الفكر في زماها، وجهدت من أجل تحقيق قطيعة مع كيفية طرحها أولاً، ثم مع كيفية

<sup>(1)</sup> H. Arendt, Qu'est ce que la politique? Paris, Seuil, 1995, p. 188.

<sup>(2)</sup> H. Arendt, Vies politiques, Paris, Gallimard, 1974. p. 25.

التفكير فيها ثانيًا. بذلك تكون أرندت قد دعت إلى إنجاز انقلاب (Révolution) في مقاربة إشكالية علاقة الوعي بالراهن في زمانها؛ إذ بقدر ما عملت على تجديد النظر في أسئلة بدت لغيرها متقادمة (1)، فإنها فكرت في تلك الأسئلة عينها على نحو مغاير ومخالف لما حرت عليه عادة الفكر الفلسفى في ذلك الإبّان.

#### مقدمات ضرورية

للمشروع الفلسفي الذي أسسته حنة أرندت جملة من المقدمات. من المفهوم إذن، أن عرض تقاسيم فكرها لا يمكن أن ينكب رأسًا على ذكر لتشخيصها لأزمة الحداثة، وما ارتأت إلى اعتبارها حلولاً لتلك الأزمة، إذ من شأن ارتياد هذه الدرب أن يجعلنا نعرض عن المنظومة الفكرية التي تحرك وعي أرندت في أفقها التاريخي الدقيق، وهي منظومة كانت لها منطلقاقا الفكرية والتاريخية التي اختمرت فلسفة أرندت في رحمها. ورغم أن التمييز بين تلك المقدمات وإقامة خطوط حمر بينها يبقى أمرًا في باب الادعاء فقط، وذلك بالنظر إلى العلاقة التداخل الكسبير بسين التاريخي والفكري في متنها، فإننا سنحاول، من باب العرض المنهجي لسيس إلا، عرض تلك المقدمات التي بدت لنا حاكمة لفكر هذه الفيلسوفة، جميزين بسين مقدمات نظرية كانت الأصل في نسج فلسفة أرندت في السباسة، وأخرى تاريخية الرتبطت أساسًا بالمعطيات التاريخية التي في رحمها أينع فكرها.

# أولاً: مقدمات نظرية في السياسة

يمكن القول دون أدنى بحازفة إن المشروع الأعم لفكر حنة أرندت يكمن في ما يلي: إعادة النظر في ماهية الإنسان ووجوده انطلاقًا من شرطه السياسي. لا يجب أن نأحذ السياسة في هذا المقام بمعناها المتداول، باعتبارها خطة للتدبير ووسيلة لتحقيق المصلحة، إذ القارئ في أعمال هذه الفيلسوفة يقف عند امتعاضها الكبير من مثل هذه التصورات التبسيطية للسياسة (2)، كما يسهل عليه أن يرصد

<sup>(1)</sup> من قبيل سؤال: ما السياسة؟ ما السلطة؟ ما الحقيقة؟

<sup>(2)</sup> H. Arendt, Qu'est ce que la politique? op. cit. p. 173.

الجهد الكبير الذي أنفقته في سبيل بلورة فهم حديد للسياسة يخرجها مسن فهسم مغلوط لها ما فتئ يتشكل عبر تاريخ الفكر الغربسي، منذ أن كتـب أفلاطـون جمهوريته إلى أن اعتبر هيدجر الحياة النشيطة، بما فيها حياة السياسة، سببًا مـــن أسباب نسيان الوجود. لذلك ما كان لهذه العودة إلى السياسة أن تتم دون مواجهة التقليد الفكري الذي أرسته الفلسفة، والذي استوى أمره على مقتضى استحسان الجانب التأملي من الحياة الإنسانية على حساب البعد النشيط منها(1). لذلك، وجب التنبه إلى أن توظيف أرندت لمفهوم الشرط الإنساني (أو الحالة الإنسانية) لم يكن مجرد توظيف لمفهوم فلسفي، الغاية منه اقتناص حد الإنسان وحقيقته، بل إننا نحد فيه تعبيرًا، مضمرًا أو معلنًا، عن رفض الأفق الفكري الذي سار فيه الفلاسفة قبلها في نظرهم إلى الإنسان. وآية ذلك أن المرأة ما وظفيت مفهوم الحقيقة الإنسانية أو الطبيعة البشرية أو الحقيقة الإنسانية، وهي مفاهيم سار إعمالها أدخل في باب البديهيات بالنسبة إلى الفلاسفة الذين لم يفطنوا، في نظر أرندت، إلى أن تلك المفاهيم تستلزم مسبقًا أن تكون للإنسان حقيقة واحدة وثابتة، وهو ما يُحافى الزئبقية والعفوية التي تتسم بما الحياة الإنسانية. بل حتى لو افترضنا حدلاً أن ثمــة حقيقة أو طبيعة إنسانية، فإلها لا تدخل في باب ما يمكن أن نعرفه في اعتقادها. نقرأ لها في هذا المقام: "لا شيء يسمح لنا بالاعتقاد أن للإنسان طبيعة أو ماهية كسائر الأشياء الأخرى. وبعبارة أخرى نقول: إذا كانت لنا طبيعة ما أو ماهية ما، فوحده الآله عكنه أن يعرفها أو يجددها"(2).

ملاحظة على قدر كبير من الأهمية يجب الانتباه إليها في أعقاب هذا الموقف، وهي أن مفهوم الشرط الإنساني أتى ليعيد النظر في التصورات الماهوية للإنسان أساسًا. ويمكن أن نستشف أهمية هذه المراجعة إذا ما استحضرنا الأثر العميق الذي أحدثه توظيف أستاذها هيدجر لمفهوم الدازاين في تمثل الوجود الإنساني من طرف الفلسفة لحظتنذ، إذ حر الوجود إلى بعده غير الإنساني عندما قدم قراءة غير إنسانية

<sup>(1)</sup> H. Arendt, *La condition de l'homme moderne*, Paris, Pocket, 1988. p. 38.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 45.

له بحسبانه أفقًا يتحقق فيه انكشاف الوجود واستحضاره. كان من نتائج هذا التصور الإعراض عن حياة الفعل والنشاط لما فيها من إهمال للتأمل والمتفكير في سؤال الوجود، الذي انطرح جانبًا وسقط في طيّ النسيان في نظر فيلسوف الغابة السوداء. نظرت أرندت إلى هذا الموقف كعرض من أعراض نسيان الحياة النشيطة في الأزمنة المعاصرة، وطفقت تبحث له عن امتدادات في تاريخ الفلسفة برمته لتقف عند حقيقة اعتبرها أسًا من أسس الفكر الغربسي؛ الاعتلاء من قيمة الحياة التأملية على حساب الحياة النشيطة التي اعتبر الخوض فيها نسيانًا للتأمل والفكر. لا غرابة إذن أن يجهد الفلاسفة لرصد حقيقة الإنسان دونما انتباه إلى البعد النشيط الناظم لها، إذ غالبًا ما تم الاكتفاء بالتشديد على جوهرية الفكر أو الشعور أو الإرادة.. الخ، كعناصر محددة لحقيقة الإنسان، أما النشاط والفعل فقد كانا أكبر المغيين عن أنظار الفلاسفة في الإنسان بالنسبة إلى فيلسوننا.

هكذا ستنتقل أرندت من نقد تصور الفلاسفة للطبيعة الإنسانية إلى تقلم تصور حديد عن الإنسان، عبر عنه مفهوم الشرط الإنساني الذي لجأت إليه للتعبير عن البعد التفاعلي والنشيط في الوجود الإنساني. فلئن كان الشرط الإنساني عبارة عن نظر في الحياة كما تقول جوليا كريستيفا<sup>(1)</sup>، فإن أهميته المفهومية تتحلى في كشفه عن البعد العلائقي في هذه الحياة، إذ لا يقارب الإنسان بذات منفردة ومنعزلة عن غيرها وعن عالمها، انطلاقًا من الشروط المحددة للوجود الإنساني، الأمر الذي قاد فيلسوفتنا إلى إعادة النظر في تصور الفلسفة لمختلف القطاعات المكونة للوجود الإنساني، بدءا بعلاقة التأمل والفكر بالممارسة والفعل، ووصولاً إلى مفهوم الفكر والإرادة والحكم (2).

شملت فكرة الشرط الإنساني البعدين الرئيسيين المكونين للوجود الإنساني في بعده العلائقي: أولهما ممثلاً في الحياة التأملية، حياة العزلة وخوض تجربة الإنصات للذات والفكر بما يستلزمه ذلك من صمت وتواري عن الظهور والآخرين، إنها

<sup>(1)</sup> Kristeva, J. *Le Génie Féminin, Hannah Arend*t, T1, Paris, Gallimard, 1999, p. 31.

<sup>(2)</sup> H. Arendt, La vie de l'esprit, Paris, puf. 2007. p. 171.

حياة الصمت والهدوء على حد تعبير أرندت(1). وثانيهما تعبر عنه الحياة النشيطة التي تشير إلى الوجود النشيط للإنسان بصفة عامة. جرت عادة الفلاسفة، كما سبق الذكر، على الإعلاء من قيمة الحياة التأملية على حساب الحياة النشيطة؛ فمن أفلاطون، الذي نظر إلى الحقيقة كرؤية للحقيقة تتم من طريق الحوار الهادئ مع النفس، وصولاً إلى ديكارت الذي حدد مهمة الفكر في التأمل الذي لا يمكن النظر إليه كنشاط، بل كسكون وإعراض عن الفعل(2). يمكن القول إن التأمل ظل دربًا لإدراك مستوى الكمال الإنساني. أما النشاط والفعل فلم يكونا إلا من لواحق التأمل والتفكير في نظر فيلسوفتنا. يمكن أن نتفهم في ضوء هذه المعطيات سبب إصرار أرندت على تعريف الحياة النشيطة دائمًا، من حسلال مقارنتها بالحياة التأملية، أي تعريها بالسلب؛ إذ التقابل بين الحياتين بلغ قدرًا من التناقض صار معه إثبات خاصية لإحداهما يعني بالضرورة نفيها عن الأخرى. نقــرأ لفيلســوفتنا في معرض مقابلتها بين الحياة التأملية والحياة النشيطة، ونقلاً عن أحد أعلام الفلسفة الوسيطية (سان فيكتور)، ما يلي: إن الحياة النشيطة حياة يستم فيها إبداع الصناعات، أما الحياة التأملية فعبارة عن سكينة خالصة؛ تجري الحياة النشيطة في المجال العمومي، في حين أن الحياة التأملية تتحقق في الصحراء؛ تقود الحياة النشيطة حتمًا إلى "الحاجة إلى التجاور"، أما الحياة التأملية فتقودنا إلى "رؤية الله"(3). الحياة النشيطة إذن تعبير عن الجانب الفاعل والنشيط من الإنسان، والانطلاق منها في مقاربة الوجود معناه النظر إليه بما هو قدرة على الفعل والتفاعل مــع الآخــرين والعالم الذي ننتمي إليه؛ إنها علاقة محايثة للعالم وللغير، "فهي، إذن، التزام نشيط يرمى إلى إحداث فعل ما داخل عالم من الناس والأشياء التي تم صنعها من طرفهم، وهي بذلك لا تمجر هذا العالم ولا تتعالى عليه أبدًا"(4).

تبدو عناية ارندت بالحياة النشيطة، في أبرز تجلياتها، في المراجعة الجذرية الستي أنجزتها لعلاقة الوجود الإنساني بالفضاء العمومي، إذ استلزم الانتقالُ من التأمـــل إلى

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 23.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 24.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 23.

<sup>(4)</sup> H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit. p. 59.

النشاط النظرَ إلى الإنسان بما هو كينونة عمومية أكثر مما هو وجود مخصوص بذاته. وقد كان من علامات ذلك الميزُ الواضحُ الذي أقامته بين الحيز الخاص من حياة الإنسان والحيز العمومي منها(1)، على نحو يعيد إلى الأذهان المقابلة الســـابقة بـــين الحياتين النشيطة والتأملية. وبيانه أن الحيز الخاص في عرف أرندت يشير إلى مسألتين اثنتين، تستلزم كل واحدة منهما الأخرى: أولاهما مسألة الذاتية التي يكون بمقتضاها الحيز الخاص بمحالاً للتشرنق على الذات والانعزال عن الغير؛ إنها حياة الغمــوض(2) لا حياة العمومية والظهور. وثانيتهما حياة الأسرة التي تقابل الوجود السياسي للإنسان باعتبارها مجالاً لتلبية الحاجيات الضرورة لأفرادها من جهة، ولتحسسيد تراتبيسة في السلطة بين الأب وباقى مكونات الأسرة من جهة ثانية (3). هذا في حين أن الجانب العمومي من الحياة الإنسانية يبقى مجال الظهور والتفاعل العمومي مسع الآخسرين. ويمكن أن نستشف من خلال قراءة متمعنة في تصور أرندت للحياة النشيطة، أن أمر هذه الأخيرة لا يستقيم إلا في ضوء علاقة منينة بالمفهومين يتخذان صيغة سياسية في متنها: أولهما مفهوم العالم الذي يعبر عن فضاء تم إنتاجه مــن طــرف النـــاس في اعتقادها، وثانيهما مفهوم الغير الذي يبقى شرطًا أوليًّا لكل وجود سياسي ممكن. أقول إن هذين المفهومين يتخذان طابعًا سياسيًّا حتى نميز مقاربة هذه الفيلسوفة لهمــــا عن المقاربات الفلسفية الغزيرة التي أضفت عليهما طابعًا لا سياسبًا في كثير من، الأحيان (4). ويكفى الباحث أن يطالع بعضًا مما كتبه فيلسوف الغابة السوداء في هذا الشأن، حتى يقف عند طابعه الإشكالي. وقبل تدقيق النظر في هذا المفهوم أو ذاك، سيكون لزامًا على الباحث أن يقف عند ما تقصده هذه الفيلسوفة بالوجود السياسي للإنسان وعلاقته بالشرط الإنساني أولاً؛ لأن في ذلك وحده ما يُسمعننا بوضع اليد على الخيط الناظم للمقدمات النظرية الحاكمة لفكر هذه الفيلسوفة.

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 92.

<sup>(2)</sup> H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit. p. 51.

<sup>(3)</sup> H. Arendt, La crise de la culture, op. cit. p. 131.

<sup>(4)</sup> نشير هنا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى تصور هيدجر في كتابه الوجود والزمن لمفهوم العالم والغير، وهو تصور رامت أرندت نقده وبيان مجافاته لرؤيتها السياسية على النحو الذي سنبينه لاحقًا.

#### 1 - الإنسان الفاعل

عندما أعملت حنة أرندت مفهوم الشرط الإنساني في مقاربتها للوجود الإنسان، فإلها ضخت بذلك نفسًا جديدًا في مضمار تحليل الفلسفة لمفهوم الإنسان؛ إذ جسدت بذلك قناعتها بضرورة بحاوزة الأفق الأنطولوجي الذي انتهت إليه قراعة هيدجر للإنسان. على الضد من ذلك، كان على الشرط الإنساني أن ينظر إلى الكينونة الإنسانية النسلاقًا من حيزها النشيط، الذي يجعل من الوجود معطى علاتقيًّا يكون فيه الإنسان الفاعل والمسؤول الوحيد في التاريخ. نحن إذن أمام مفهوم إجرائي، مجرد توظيفه يستلزم التنازل عن تصور غير إنساني للتاريخ، درجت الفلسفة على التسليم به في ذلك الإنساني، بعيدًا عن الاعتقاد بأنه تاريخ بحل للوجود، كل ما تبقى فيه من دور للإنسان الإنسان بعيدًا عن الاعتقاد بأنه تاريخ بحل للوجود، كل ما تبقى فيه من دور للإنسان الموادل التقلابات التي تحدث فيه، وهو ينتقل من حقبة إلى أخرى على منوال ما اعتقد هيدجر (2)، ومن سار على هديه عن أقر بموت الإنسان في الأزمنة المعاصرة. ليس من باب الصدفة إذن أن نتساءل عن ماهية هذا الإنسان الذي يقدر على إنتاج التريخ وترك أثرًا في الزمن إذن؛ ما الذي مكنه من القيام بذلك؟ وبأي معين يكون إنساج وترك أثرًا في الزمن إذن؛ ما الذي مكنه من القيام بذلك؟ وبأي معين يكون إنساج التاريخ صناعة إنسانية وما العلاقة التي تجمع التاريخ بالسياسة في نظر أرندت؟

ليس الغرض من طرح هذه الأسئلة التعريج على تدقيق النظر في تصور الفيلسوفة الألمانية لمفهوم التاريخ، وهو تصور ما يزال في حاجة إلى دراسة تفصيلية لم تنحز إلى اليوم. إن ما نرمي إليه بإقحام التساؤل عن التاريخي في فكر هذه الفيلسوفة، ونحن على أعتاب تحليل تصورها لمفهوم الفعل، هو التنبيه إلى أن كل فهم للتاريخ في متنها دون البدء بتدقيق النظر في البعد الإشكالي لمفهوم الفعل يبقى محرد عمل لا قيمة له. وبيانه أن الفعل، من حيث هو تعبير عن الحرية السياسية، يبقى النشاط القادر على ترك أثر عميق في الزمن، أعمق حتى من ذلك الذي يتركه العمل الفي كما سنرى في مقام لاحق، ليجسد قدرة الإنسان على الاستمرار في الزمن. فما هو الفعل؟ وما علاقته بالإنسان؟

<sup>(1)</sup> M. Heidegger, *Introduction à la métaphysique*. Paris, Gallimard, 1967. p. 151.

<sup>(2)</sup> M. Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1949.

تقتضى الإجابة عن هذين السؤالين البدء بالوقوف عند تصور أرندت للحياة النشيطة التي تقابل الحياة التأملية، والتي تشمل جملة من الأنشطة حصرها الفيلسوفة في ثلاثة أساسية هي: الشغل، والعمل، والفعل. ليست هذه الأنشطة بحرد مقولات قبيلية لفهم الوجود الإنساني، بل إنها ترسم ملامح علاقة قلقة تجمع الإنسان بـــالزمن كمــــا لاحظ بول ريكور عن حق<sup>(1)</sup>. إذ الشغل هو النشاط الذي يعبر عن الحاجة الطبيعيـــة للإنسان، فالقيام به يكون بغاية ضمان الاستمرارية في الحياة، لذلك كان من الطبيعسي أن تعتبره فيلسوفتنا نشاطًا لا يترك خلفه كبير أثر يذكر؛ لأنه يستهلك كل ما عمـــل على إنتاجه تحت وطأة الحاجة والضرورة. أما العمل الفني فهـو إنتــاج لعــا لم مــن المصنوعات بواسطة اليد الإنسانية، فهو تعبير عن رغبة الإنسان في الاستمرار في الزمن والخروج من قسوة الحاجة الطبيعية والإكراه المرافق لها، هذا في حين أن الفعـــل هـــو الشرط الضروري لكل حياة سياسية ممكنة على حد تعبير ريكور<sup>(2)</sup>. أفردت أرنـــدت في كتابها العمدة في هذا الموضوع شرط الإنسان الحديث، لكل واحد من تلك الأنشطة فصلاً يدقق النظر فيه. ولما كان هم هذه الفيلسوفة الأول هو تسليط الضوء على البعد السياسي في الحياة الإنسانية، فقد كان من الطبيعي أن تشدد على الفعل في تحديدها للفعل أمارات كثيرة تشي بألها ما عرفت غيره من الأنشطة إلا لتمهد الطريق أمام إبراز أهمية وجوهريته (3). وقد يكون تماهي الفعل بالحرية في متن أرنـــدت العلامة الأظهر على تلك المكانة الشرفية التي خصت بها مفهوم الفعل.

<sup>(1)</sup> p. Ricœur, *Préface*, in H. Arendt, *La condition de l'homme moderne*, op. cit. p. 18.

<sup>(2)</sup> Id.

<sup>3)</sup> هناك اعتبار آخر لا يجب أن نذهل عنه لفهم التراتبية التي وضعتها أرندت بين الأنشطة الثلاثة، وهو رغبتها في الكشف عن تواري البعد السياسي عن الحياة المعاصرة، ونسياننا لمعنى وحقيقة السياسة. لذلك يحس القارئ أن ابتداءها بالحديث عن الشغل، واعتبارها أنه نشاط مرهون بالضرورة والحاجة اليومية، وأنه نشاط يقوم على الاستهلاك والاستنزاف دون أن يترك أثرًا في الزمن، كل ذلك سيلقي بضوئه على توصيفها لأزمة الإنسان الحديث، وذلك بالقول إن من بعض علامات تلك الأزمة انتصار مقولات الشغل وما جرته من وبيل صهر العالم، وتحويله إلى منتوج للاستهلاك، وأفول البعد العمومي من فهمنا لوجودنا في العالم.

ولما كانت الحرية هي معنى السياسية، فقد كان من الضروري أن يجسد الفعل هذه الحرية الإنسانية التي تعتبر قوة دافعة للإنسان في الزمن، وذلك بالنظر إلى العفوية واللاتوقع الذين يتسم بمما الفعل(1). لم يأت هذا القول في شكل ادعاء لا أساس له، بل ساقت له الفيلسوفة الدليل الذي يقوم عليه من مجال اللغة، أو إن شئنا الدقة، من الحفر الدلالي في اللغة(2). وبيانه أن "الفعل" في تداوله اليوناني القديم كان يشمر إلى المبادرة والبدء، وذلك في ضوء اعتقاد لا موعى به بأن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على فعل البدء. فأن تكون إنسانًا، كما تقول أرندت، يعني بالضرورة أنــك حر. لقد خلق الله الإنسان حتى يضخ في العالم ملكة البدء التي هي الحرية(3). هكذا يترجم الفعل على نحو غير مباشر العفوية التي تتميز بما الحياة الإنسانية؛ لأن المبادرة التي يقدم الفاعل على القيام بما تدخل في نظرها في حكم ما لا يمكن التنبؤ به تمامًا (4). فإذا شئنا الدقة، قلنا إن الحرية بالنسبة إلى فعل جوهر محايث لا يمكن الانفلات من قبضته، وهي بذلك تجربة يدركها الإنسان بمجرد ولوجه العالم (5). لا يعني هذا الأمر، ودرءًا لكل سوء فهم، أن الحرية معطى ذاتي أو فرداني عند هذه الفيلسوفة؛ إذ الفعل المعبر عنه ينهض بمهمة كسر شرنقة الذات لخلق أفق تواصلي مع الناس المحيطين به كما سنبين في مقام لاحق. يفيدنا هذا المعطي في تسبين الطهابع السياسي للفعل، فهو نشاط الغاية منه الانفتاح على الغير لنسج عالم يحمل في طياتـــه معالم الرغبة في مجاوزة أفق الذاتية لخلق تواجد فعال مع الآخرين، دون أن يقود ذلك إلى السقوط في التشابه الذي يفرضه التواجد مع الغير في المجتمع الحديث. ولعل وعي فيلسوفتنا بمذه المفارقة هو ما حملها على إقامة تعالُق بين مفهــوم الفعـــل ومفهــوم الشخص أو العين (Le qui)، في محاولة منها لإظهار الحاجة إلى الفــرادة والتمييــز

<sup>(1)</sup> H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit. p. 298.

<sup>(2)</sup> هذه سمة وسمت الممارسة الفلسفية التي تتلمذت أرندت لها، وخاصة عند هيدجر الذي ذهب في إعمال الحفر اللغوى إلى حدود بعيدة جدًّا.

<sup>(3)</sup> H. Arendt, La crise de la culture, op. cit. p. 217.

<sup>(4)</sup> H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit. p. 301.

انظر تأملات أرندت في فعل الولادة والجيء إلى العالم في تحليلها لتصور الأب أغستين،
 وانظر كذلك تعليق كريستفا على الموضوع في كتابها المذكور سالفا عن أرندت.

اللذين يحتاجهما الإنسان في وجوده السياسي، حتى لا يسقط فيما سمت محتمع المخشود (1). إذ يشير هذا التعين إلى الوجود الفردي الأصيل الذي يُبقي فيه المرء على مسافة من مقولات الإنتاج والشغل تحفظ له قدرًا من الحرية والاستقلالية. هكذا يعيش الإنسان، وهو في حضرة كينونته السياسية، تجربة الاتصال والانفصال عن المجتمع والذات في الآن نفسه؛ فهو متواجد مع الأغيار دون أن يهوي في التشابه المطبق ونسيان فرادته الذاتية، كما أنه في علاقة وطيدة بذاته دون أن يسقط في التشرنق عليها والرغبة عن الآخرين والمحال العمومي عامة.

يعتد الفعل السياسي في نظر أرندت باللغة التي تبقى صلة الوصل السياسية بالعالم. إلها أداة انكشاف أكثر مما هي أداة تشييء أو موضعة بالنسبة إلى هذه الفيلسوفة. ولعلنا نجد في موقفها هذا من اللغة ما يزج بحا في مضمار الفكسر الفلسفي المعاصر الذي نشأ حول فلسفة هيدجر، كما هو الشأن بالنسبة إلى مدرسة فرانكفورت، كما عبرت عن فكرها مع هابرماس الذي ذهب في العناية باللغة إلى حدود بعيدة كشف في أعقابها عن الرهان السياسي للغة (2). ورغم أن أرندت قد حازفت في تعريف اللغة بألها أداة لتحزين الفكر، الأمر الذي قد تشتم منه رائحة تصور آداتي للغة، فإلها ما فتئت تنبه على ضرورة التحلص من مثل هذا التصور الذي يبخس اللغة قيمتها الثمينة. وبيانه أن اللغة كشف عن الكينونة السياسية للإنسان والرغبة في التواجد مع الناس. أضف إلى ذلك أن المرأة ما نفكت تعبر عن امتعاضها من مقولة الوسيلة الغاية التي ترى فيها قاعدة خفية يقوم العنف على مقتضاها. فعندما تصف فيلسوفتنا العنف بأنه صامت لا لغدة السياسي المجافي للعنف في نظرها.

<sup>(1)</sup> H. Arendt, *La condition de l'homme moderne*, op. cit. p. 80.

<sup>(2)</sup> انظر تفاصيل ذلك في على عبود المحمداوي، **الإشكالية السياسية للحداثة، من فلسفة** الذات إلى فلسفة التواصل، هابرماس أغوذجا. الجزائر العاصمة، منشورات الاختلاف، 2011. ص 209.

<sup>(3)</sup> H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit. p. 236.

بيد أن هذا لا يجب أن يحملنا على حصر اللغة في بعدها التواصلي السذي لم تتردد أرندت في التحفظ عليه. وذلك رغبة منها في تمييز بحال الفعل السياسي عن غيره من المحالات التي يكون فيها التواصل حاضرًا دائمًا. نقراً لها في هذا المقام: "لا يوجد نشاط إنساني يضارع الفعل في حاجته إلى اللغة. ففي كل الأنشطة الأخرى تلعب اللغة دورًا ثانويًا كأداةٍ للتواصل أو إضافةٍ بسيطةٍ إلى شيء يمكنه أن يتحقق في صمت تام. من المؤكد أن النطق يفيدنا كثيرًا كوسيلة للتواصل والإحبار، بيد أنه لو كان الأمر على هذه البساطة، لكان بمقدورنا أن نبدله بلغة رمزية من شألها أن تكون أكثر نجاعةً ونفعًا في ترويج بعض المعاني، كما هي الحال في بحال الرياضيات وغيره من التخصصات العلمية، وفي بعض أشكال العمل الجماعي"(1). هكذا تتخذ اللغة وجهة سياسية وهي تقترن بمفهوم الفعل؛ لأنه يعسر في اعتقاد فيلسوفتنا أن نتصور فعلاً من دون لغة. إذ "بفقدانه للغة، لا يفقد الفعل حاصية فيلسوفتنا أن نتصور فعلاً من دون لغة. إذ "بفقدانه للغة، لا يفقد الفعل حاصية انكشافه فقط، بل كينونته كذلك. ولا يمكن الحديث حينها عن الناس، بل فقسط عن رجال آلين، ينفذون أفعالاً لا معني لها من زاوية إنسانية "(2).

#### 2- إشكالية السياسة والعالم

عندما اعتبر هيدجر أن الانتماء إلى العالم شرط محدد لمعنى الوجود الإنساني<sup>(3)</sup>، فإنه عبر بذلك عن وعي الفكر الفينومينولوجي بالحاجة إلى إعدة تأسيس فكر العالم لإحراج الوعي من أزمته، التي نجمت عن حلحلة تلك الفكرة من طرف العلوم في تلك الحقبة. بيد أن الملاحظ على المقاربة انتهاؤها إلى إنجاز فصل بين مقولة العالم والوجود الإنساني بما هو وجود نشيط وفاعل (4)، الأمر الذي كان بالنسبة إلى أرندت سببًا كافيًا تُبرر به إعراضها عن تبني رؤية أستاذها إلى العالم. تدرك فيلسوفتنا جيدًا الطابع الإشكالي لمسألة العالم، وتعتبر حضورها

<sup>(1)</sup> Id.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 235.

<sup>(3)</sup> Christian Dubois, *Heidegger, Introduction à une lecture*, Paris, Seuil, 2000. p. 40.

<sup>(4)</sup> M. Heidegger, Etre et Temps, Paris, Gallimard, 1986. Ss16, p. 108.

غير الطبيعي في الوعى المعاصر علامةً فارقةً على قلق جذري يجثمُ طيفُه على العالم الحديث(1). يعني هذا القول إن الاعتداد بمفهوم العالم كان في حسبان هذه المرأة وسيلة لبيان بعض معالم الأزمة التي قيمن على الأزمنة الحديثة، وهي أزمة سياسية في نظرها، كان من أماراها الظاهرة غيابُ البعد العمومي من الحياة المعاصرة بمرها. ولعل استحضار هذا المعطى من شأنه أن يسلط الضوء على علاقة فكرها السياسي بمفهوم العالم؛ إذ ليست تشير بهذا المفهوم إلى وجودٍ مادي أو أنطولوجي سابق للفعل الإنساني، بل إنه في اعتقادها نتيجة لذلك الفعل أساسًا. نقرأ لهذا في معرض حديثها عن العالم مايلي: "أن نقول إننا نحيا في العالم، فمعنى ذلك أن عالما من الأشياء يثوي بين الذين يشتركون [العيش فيه]، مثله في ذلك مثل طاولة يشتركها الجالسون من حولها. إن العالم، بما هو كل مشترك بين اثنين، يؤدي مهمة الوصل والفصل بين الناس في الآن ذاته"(2). يحسن بنا أن نلحظ، في أعقاب هذا القول، أن العالم "نتيجة" للفعل الإنساني المشترك، أي للفعل السياسي الذي يعبر عن الحريسة الإنسانية (3)، لذلك يبقى من الصعب تصور العالم في غياب الأفراد الذين ينسحون معالمه. من هنا الاختلاف الذي تقيمه هذه الفيلسوفة بين العالم من جهة، والطبيعة والكون من جهة أخرى؛ إذ يعسر أن نتصور مفهوم العالم قبل استحضار الفعـــل الإنساني، وهو ما لا ينطبق بالضرورة على مفهومي الطبيعة والكون. تقول في هذا المقام: "لا يمكن للعالم، بما هو فضاء موجود بين الناس، أن يوجد من دونهم. فعالم من دون ناس، خلافًا للكون والطبيعة، سيكون في حد ذاته عبارة عن تناقض"<sup>(4)</sup>. من الغيي عن البيان إذن العلاقة المتينة التي تقيمها أرندت بين العالم والسياسة،

من الغني عن البيان إذن العلاقة المتينة التي تقيمها أرندت بين العالم والسياسة، إذ تبقى صناعة العالم أبرز آثار الفعل السياسي في اعتقادها، وهي صناعة تستلزم إنجازها من طرف الفعل السياسي الذي يعبر عن هوس الإنسان بالاستمرارية في الزمن. ويمكن القول عمومًا إن هذه الفيلسوفة كانت في جملة قلسة قليلسة مسن الفلاسفة الذين فطنوا إلى العلاقة بين السياسة وفكرة الاستمرارية في الزمن. ولعل

<sup>(1)</sup> H. Arendt, Vies politiques, op. cit. p. 51.

<sup>(2)</sup> H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit. p. 46.

<sup>(3)</sup> انظر لاحقًا علاقة السياسة بالحرية.

<sup>(4)</sup> H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit. p. 58.

ما حملها على ذلك اعتقادها الراسخ بأن الفعل السياسي، وخلافًا لغيره من الأنشطة الناظمة للشرط الإنساني، هو الذي يحقق استمراريته في الزمن. لذلك فإن السياسة تبقى بالنسبة إليها المصنع الذي يُنتج فيه التاريخ بحسبانه تحليًا واقعيًّا للعالم وللفعل في الزمن(1). وقد ساقت فيلسوفتنا من تاريخ الفلسفة اليونانية من الشواهد ما يقوم به الدليل على ذلك (2). إن صلة الوصل بين العالم والسياســة تتحلــي في الفضاء العمومي بما هو محال للظهور والانكشاف أمام الغير، وتعبير عن الرغبة في مجاوزة واقع التناهي الذي يفرضه الوجود الطبيعي للإنسان لإدراك استمرارية في الزمن، يؤسس فيها اللاحق على السابق من خلال الحوار والتفاهم لا من طريق العنف والإقصاء<sup>(3)</sup>. هكذا يكون الحديث عن العالم مرادفًا لحديثنا عن محال يتجلى فيه الفعل السياسي في الزمن، ذلك الجال الذي يتحدد على مستوى الفعل والسياسة من خلال مفهوم المحال العمومي.تقول فيلسوفتنا في هذا المعرض: "يشير لفظ "العمومي" أولاً، إلى أن كل ما يظهر للعموم يمكن أن يكون مرتبًا ومسموعًا من طرف الجميع (...). كما أنه يشير إلى أن العالم نفسه، بما هو معطى مشترك بين جميع الناس، يبقى متميرًا عن المكان الذي نحتله بشكل منفرد. بيد أن هذا العالم ليس متماهيًا مع الأرض والطبيعة باعتبارهما إطارين لحركة الناس وشرطًا للحياة. إن العالم بهذا المعنى على صلة بما أنتجه الإنسان وبما صنعت يداه من أشياء، وكذا بالعلاقات التي تجمع الناس الذين يسكنون عالما هم من صنعوه" (4). ها هنا قد يكون من المفيد أن ننبه على ضرورة التمييز بين العمومي (5) والعام (6) في قاموس هذه الفيلسوفة؛ إذ العمومي عندها ينتمي إلى محال السياسة والظهور، إنه بحال علائقي من صناعة الأفراد الأحرار، لذلك فإنه تعبير رمزي عن قدر هم علي

<sup>(1)</sup> H. Arendt, La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1989. p. 58.

<sup>(2)</sup> تستشهد أرندت بافلاطون وأرسطو. نقراً لهذا الأخير مايلي: "يلزمناً استشكال القضاياً الإنسانية (...) بألا ننظر إلى الإنسان كما هو، ولا إلى ما هو فان في الأشياء الفانية، بل بالنظر إلى الناس من حيث إمكانية خلودهم". أوردته حنة أرندت في الصفحة نفسها.

<sup>(3)</sup> H. Arendt, Qu'est ce que la politique? op. cit. p. 149.

<sup>(4)</sup> H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit. p. 98.

<sup>(5)</sup> وهو ترجمة للفظ public.

<sup>(6)</sup> وهو ترجمة للفظ Générale.

التفاهم الذي يؤسس لكينونتهم السياسية. أما العام فإنه مفهوم يعبر عن المشترك الطبيعي بين الأفراد، فليسوا هم من اختاروه ولا صنعوه، بل إنه سابق لهم بحكم طبيعتهم البشرية، الأمر الذي يجعله أدخل في باب الحاجة الطبيعية والضرورة وأبعد ما يكون عن الفعل السياسي.

هكذا يمكن القول إن الغاية التي حملت أرندت على إعادة التفكير في ســؤال العالم لم تكن تنحصر في مضمار نقدها للمقاربات التي كانت الفكر الفلسفي في زمانها يعج بها، بقدر ما اندرج ذلك في مضمار تفكيرها السياسي في الوجــود الإنساني، فكان من الطبيعي أن يأتي استشكالها للعالم ككشف عن البعد السياسي لفكرة العالم بحسبانه شرطًا قبليًا لكل فعل سياسي ممكن.

#### 3- السياسة، الحرية وفن التواجد مع الغير

يدرك الباحثون في فكر أرندت أن تصورها للسياسة يبقى العمود الفقري الذي عليه يقوم صرح بنيان فكرها برمته، وهو تصور قام على أنقاض نقدها للتصورات المتداعية في شأن السياسة، وخاصة ما تعلق منها بالتصور الأداتي الذي حوى في أحشائه معالم رؤية عنيفة للسياسة تقوم على إقصاء الغير، الأمر الذي يعني أن الانفتاح على الغير يبقى من مقتضيات تصورها للسياسة كحرية. ولا أدل على ذلك من إيثارها للبعد العلائقي من الوجود، كما عبر عنه استدعاؤها للمصطلح اللاتيني (inter-est)، الذي يخرج مفهوم الوجود من أفقه الذاتي المنغلق ليزج به في أفق التعدد والاختلاف مع الآخرين المقابلين له. تفتح أرندت في نحتها لفكرة التواجد مع الغير جبهة سجال فكري مع النسزعات المادية في الفكر السياسي، وذلك في أعقاب إعمالها لمفهوم الشبكة العلائقية للدلالة على الطبابع التفاعلي للفعل والنطق. وتجدر الإشارة إلى أن الوجود، منظورًا إليه كعلاقة، يفقد معناه البسيط ليغدو نتيجة للتفاعل مع الغير، وإخراجًا للقدرات الشخصية مسن الإمكان إلى الفعل من طريق التفاعل مع الغير كما بين بسول ريكور (1). ومسرة أخرى نشدد على ضرورة التحوط من الدفع بإشادة أرندت بالغير إلى حدود لا

<sup>(1)</sup> p. Ricœur, La mémoire, l'histoire, l'oubli. Paris, Seuil, 2000. p. 600.

يطيقها فهمهما للفعل والسياسة؛ فهي لا ترمي من وراء ذلك إلى صهر الأنا في الغير أو محوها، كما ألها لا تفهم من علاقة التعدد (pluralité)، التي تنتظم وجود الناس في المجتمع والمدينة، علاقة مغايرة (بالمعنى الأرسطي للكلمة)، وتقابل بين الأنا والآخر، بل إلها تشير إلى قدرة الفعل على إبراز الذات الفاعلة وإظهارها أمام الآخرين، بما يستلزمه ذلك من اعتراف بالحق في الاختلاف والتعدد كشرط قبلي للوجود السياسي. هكذا يغدو الفعل السياسي تعبيرًا عن النزوع نحو الوحدة والاختلاف في الآن ذاته، إذ بمقدار ما تتضمن الحرية السياسية معنى وحدة المدينة والاختلاف وهو بين ظهرانيها.

هكذا يقودنا مفهوم الفعل في فكر أرندت إلى الوقوف عند مفهوم الحرية. والحقيقة أننا لم نبرح بحال الحرية منذ أن بدأنا الحديث عن الفعل؛ لأنهما مفهومان يقالان باشتراك الاسم في متنها. نقرأ لها في هذا المعرض: "يجب علينا دائمًا، وكلما رغبنا في الحديث عن مشكلة الحرية، أن نستحضر إعضال السياسة وكون الإنسان قد وهب ملكة الفعل"(1). مشكلة الحرية إذن، مشكلة سياسية أكثر مما هي مشكلة فلسفية أو أنطولوجية. ولعل هذا هو ما حمل فيلسوفتنا في أكثر من مناسبة على الدعوة إلى تغيير الأرضية التي نقارب فيها سؤال الحرية، وذلك بنقلها مسن محسال الفلسفة إلى مجال السياسة. لهذه الدعوة أسباب نرول يمكن تبينها في معن هذه الفيلسوفة؛ إذ علاوة على رؤيتها السياسية إلى الإنسان التي جعلتها تعتد بمفهوم الفعل في فهمها للحرية، فإن المرأة فطنت إلى مجافاة التصورات الفلسفية للمعسى السياسي للحرية، إذ ارتأت إلى القول إن الفلسفة انتهت إلى بلورة فهم مغلوط للحرية من حيث إنما قصدت إلى توضيح مفهومها وتدقيقه طيلة تاريخها، وذلك عندما هرع الفلاسفة إلى إبدال الجال الطبيعي للحرية، الذي هو السياسة، بمحال مجاف لطبيعتها؛ مجال الإرادة والاحتيار<sup>(2)</sup>. فلما كانت السياسة عبارة عن فعل، فقد كان من الضروري أن يكون مجال الحياة اليومية للناس هو الأرضية التي تقوم

<sup>(1)</sup> H. Arendt, La crise de la culture, op. cit. p. 189.

<sup>(2)</sup> H. Arendt, La crise de la culture, op. cit. p. 188.

عليها الحرية كمشكلة. أما أن يأتي الفلاسفة ليفكروا في الحريسة انطلاقًا من مقولات الإرادة وحرية الاختيار، على منوال ما قاموا به من السابقين لسقراط إلى نيتشه و هيد جر، فذلك من شأنه أن يدفعنا إلى فهـم لا سياسـي (Apolitique) للحرية (1). وفي هذا المضمار تجدر الإشارة إلى النقد الذي شهرته الفيلسوفة في وجه التصورات الجوانية للحرية، والتي تنظر إليها كتحربة ذاتية وداخلية لا علاقـــة لها بالعالم والمعيش اليومي، ولا ترى في هذا الضرب من الحرية إلا علامــة علـــي غياب الحرية الفعلية التي هي الحرية السياسية. إذ تغدو الذات في مثل هذه الحال الملجأ الوحيد أمام الإنسان الذي لم يجد في العالم معالم حريته (2). أضف إلى ذلــك أن هذا الضرب من الحرية، الذي تسمه الفيلسوفة في أحيان كثيرة بأنه تحسرر، يتأسس بدوره على رؤية أداتية للحرية، إذ يمكن للمرء أن يعتد بكل الوسائل قصد تحقيق الغاية من تحرره، وهو ما يتخارج مبدئيًّا مع الحرية التي تفرض أرنـــدت أن تدرجها ضمن تلك المقولة<sup>(3)</sup>. وعلى نحو قريب من هذا وحدنا فيلسوفتنا تنستقض فكرة الحرية المطلقة، لتنتهي في الأخير إلى القول إن الحرية الفعليـــة هــــي معــــني السياسة وجوهرها، أي إنها أدخل في مجال الممكن لا المطلق. من هنا تنكشف العلاقة المتينة التي تقيمها بين الحرية والقانون باعتباره حاجة يفرضها التواجسد والتعايش السياسي مع الآخرين.

خلاصة القول إذن، أن مقاربة حنة أرندت لسؤال الحرية لم تكن الغاية منها مواصلة الجهد النظري الذي بذله الفلاسفة عبر تاريخهم لنحت مفهوم الحرية، إذ تشذ مقاربتها للمفهوم برفضها المبدئي والجذري لمعظم ما كتب عبر تاريخ الفلسفة في الموضوع. ويمكن القول إن هذا الرفض لم يكن بالنسبة إليها عبارة عن قطيعة مع التراث الفلسفي، إذ الملاحظ أنها لم تستدع هذا التراث على هذا النحو مسن

<sup>(1)</sup> نقراً لها قولها في هذا المقام: "كانت أول مرة أبدى فيها الفلاسفة عنايتهم بالحرية عندما لم يعد اختبارها ممكنًا في مجال الفعل والتعايش مع الآخرين، فتم الانتقال بما إلى مجال الإرادة وعلاقة الإنسان بذاته، أي وباختصار، عندما غدت الحرية تعنى عبثية الاختيار". المرجع نفسه، ص 211.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 192.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 190.

الكثافة إلا عند نظرها في مشكلة الحرية، حيث خاضت حوارًا مع أبرز رموزه، وهي تنقب عن الثابت بينهم الذي تمثل، في اعتقادها، في جر الحرية إلى حلبة غير سياسية؛ حلبة الذات والمطلق. ولعلنا نجد في تصور الفلسفة للحرية ما يجعلنا نفهم سر رفض فيلسوفتنا للموقف الفلسفي، بل ورفضها لصفة الفيلسوفة كذلك.

### ثانيًا: في نقد الشمولية

من بين الاعتبارات التي تدعم تمسك حنة أرندت بصفة عالمة السياسة ورفضها لصفة الفيلسوفة، إنجازها لدراسة في حقل العلوم السياسية رامت تحليل تبلور المد الشمولي، وهي دراسة ستظل حاضرة في أكثر الأعمال إغراقًا في التأمل الفلسفي، ككتابها عن الشرط الإنساني وحياة الروح. حمل الكتاب، بأجزائه الفرعية الثلاثة، عنوان أصول التوتاليتاريا، وهو عنوان يدل على المنحى الذي سارت فيه مقاربة المرأة لهذه الظاهرة التي اعتبرها غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وقد كانت من الأمارات الدالة على الأفق المظلم الذي تخندق فيه الوجود الإنساني في الأزمنة الحديثة، كما سنبين عند حديثنا عن تصورها لهذه الأزمة. الأمر الذي يعني أننا أمام مقدمة تاريخية من شألها أن تسعفنا بفهم أدق لكثير مسن المواقف على الفلسفية التي أعربت عنها هذه الفيلسوفة؛ فتفكيرها في السياسة والفعل كان على على محو كل معين السياسة والفعل كان على على عو كل معين السياسة وقلب ماهية الشرط الإنساني برمتها.

لا يجب أن نفهم من هذا العنوان أننا أمام تعقب للأسباب التاريخية التي تقف خلف ظهور المد الشمولي، إذ لا يمكن تبني رؤية سببية صارمة في مجال التاريخ<sup>(1)</sup>. لذلك فإن التفكير في الأصول يعني قبل كل شيء رصد ما تدل عليه الأحداث من ماض أخذ في التشكل والتبلور، دون ادعاء البحث عن امتدادات تاريخيــة يــتم تنــزيلها منــزلة السبب الكافي وراء ميلاد المد الشمولي.

يطرح هذا الاختيار المنهجي في مقاربة المد الشمولي جملة من الصعوبات، كان على رأسها منطق سرد الأحداث الذي اعتمدته الفيلسوفة، والدي حمل

<sup>(1)</sup> J. Kristeva, Le Génie féminin, op. cit. p. 172.

رريمون آرون على إظهار منسوب الذاتية الهائسل في عسرض أرنسدت لعناصسر موضوعها (1). إذ معلوم من سيرة حياتها ألها خبرت مرارة هذا الملد من قرب وهسي تواجه تجربة الإقصاء الذي مورس على اليهود من طرف النازية في ألمانيسا، وقسد اضطرها ذلك إلى الهروب خارج ألمانيا إلى فرنسا ثم إلى أمريكا فيما بعد. بيسد أن هذا العامل الذاتي في تحليل موضوع المد الشمولي لا يمكنه أن ينتقص مسن أهميسة مساهمة هذه الفيلسوفة، وذلك بالنظر إلى اطلاعها الإمبراطوري على تفاصيل تبلور هذا النظام. ولعل ما تجدر الإشارة إليه في مقامنا هذا هو السياق العام الذي أينسع فيه تأليف أرندت المبكر في شأن المد الشمولي، إذ أتى ذلك بعد اختمار فكسرة وحود ظاهرة غير مسبوقة رشحت على سطح الحياة السياسية منذ خواتم القسرن الناسع عشر. والملاحظ أن مفهوم المد الشمولي قد غدا أكثر حضورًا في الأدبيات السياسية بعيد صعود هتلر إلى سدة الحكم في ألمانيا، بل وكذلك في فرنسا السياسية المعادية للفاشية، ليس فقط في إيطاليا وألمانيا، بل وكذلك في فرنسا والولايات المتحدة الأمركية، وهما البلدان اللذان استقطبا أعدادًا غزيرة من الفارين من ذلك النظام (2)، كما هي الحال بالنسبة إلى فيلسوفتنا.

يمكن القول إن العدة المنهجية التي اعتمدها أرندت في تحليلها لظاهرة المد الشمولي كانت متعددة الروافد، من سياسية واقتصاد وعلم احتماع وعلم السنفس الاحتماعي، الأمر الذي أخرج مقاربتها في أحيان كثيرة من مسارها التساريخي الضيق. ذلك أن فهم ظاهرة على هذا القدر من الجدة يستلزم بيان كيفية تشكله وتبلوره، التاريخي، وذلك من خلال رصد مختلف العناصر التي أسهمت في تشكله وتبلوره، وهي عناصر ذهبت فيلسوفتنا إلى الاعتقاد ألها خرجت من حوف الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية التي هيمنت خلال القرن التاسع عشر، إذ في أعماقها للديكتاتورية والاستبدادية التي هيمنت خلال القرن التاسع عشر، إذ في أعماقها والناخية العنصرية الحديثة ومجتمع الحشود. وهو ما يجعل مقاربتها الأصول الشمولية تحليلاً لتشكلها الحديث، خلافًا لمقاربة فيلسوف ككارل بسوبر، والسيق الشمولية تحليلاً لتشكلها الحديث، خلافًا لمقاربة فيلسوف ككارل بسوبر، والسيق

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 174.

<sup>(2)</sup> Enzo traverso, Le totalitarisme, Paris, Seuil, 2001. p. 29.

راهنت على العودة إلى الأصول الفلسفية القديمة للهذه النسزعة (1). كل هذه معطيات ستعجل بإنتاج نمط في الحكم غير مسبوق على حد تعبيرها. نقراً لها في هذا المقام: "لا تتميز وسائل الهيمنة الشمولية بأنها كانت أكثر راديكالية فقط، بل إن النظام الشمولي هو الذي يختلف من حيث ماهيته عن غيره من أشكال القهر السياسي التي نعرفها (2). إنه محو تام لكل أشكال الفعل السياسي والحرية في نماية المطاف، لذلك لم يكن من باب الصدفة أن يكون تصاعد هذا المد في جملة العلامات الفارقة على وجود أزمة سياسية تحمين على العالم الحديث في نظرها.

# ثالثًا: في الحداثة ونقدها

لنقد الحداثة في الفكر الغربي المعاصر تاريخ يؤسسه. ارتبطت الفكرة بما إليه المشروع الحداثي من نتائج مفارقة لشعاراته الكبرى، التي تبدت، في عيون منتقدي الحداثة، في صورة حكايات وأكاذيب كبرى<sup>(3)</sup> أزفت ساعة المستخلص منها. كانت تلك دعوة حركت فلسفة نيتشه التي رامت تسليط الضوء على مفارقات الحداثة الغربية وكشف أوهامها الكبرى، من عقلانية ونزعة إنسانية وغيرهما، معلنًا موت الإنسان والله كتعبير عن القيم العليا التي ظلت تحكم العقل الغربي. وفي الدرب عينها مضت مقاربة هيدجر في نقد الحداثة، التي أتست في صورة أكثر حدة هذه المرة، معلنة أن الحداثة الغربية لم تكن إلا الميتافيزيقا الغربية وقد قامت على أساس الذاتية واستعقال الوجود، وكاشفًا عن المفارقات السي يطرحها الوجود الحديث للإنسان، من احتثاث من العالم وضياع لوجوده الأصيل

<sup>(1)</sup> ستنتبه أرندت، فيما بعد، إلى ضرورة التنقيب عن الأصول الفلسفية للنستزعة الشمولية وخاصة في ما ألفته عن معنى السلطة والحرية، من خلال فتح جبهة سحال مسع أفلاطون لا. Popper, فير أن كارل بوبر كان سباقًا إلى هذا الضرب من المقاربة. انظر؟ ... La société ouverte et ses ennemis, Paris, Seuil, Tom. 1. 1979. p. 9.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 505.

<sup>(3)</sup> عبارة الحكايات الكبرى، التي تم تداولها في الفكر الفلسفي المعاصر، تشى بحدة خيبة الأمل التي عاشها الوعي المعاصر بعد ما اعتبر فشلاً للمشروع الحداثي من طرف البعض.

وتمافت على المعلومة وانعدام للمعنى... الخ<sup>(1)</sup>. ثم تناسلت بعد ذلك الكتابات الفلسفية التي رامت تسليط الضوء على بعض مظاهر هذا الفشل الذي انتهى إليه المشروع الحداثي. من قبيل ما ألف في فرنسا، على سبيل المثال لا الحصر، من طرف فلاسفة الاختلاف؛ فوكو وليوطارد ودريدا.

في هذا السياق الفكري تحديدًا، نضحت فكرة نقد الحداثة في ذهن حنة أرندت. وقد أتى التعبير عن هذا الهم مبكرًا في متنها، أي منذ تحليلسها لمنظومة النظام الشمولي، إذ رأت في تصاعد هذا المد مؤشرًا على مفارقة كبرى ظلت تسكن المشروع الحداثي منذ إرهاصاته الأولى، وخاصة عند تشكلها إبان القرن التاسع عشر. وقد وجدت في ظاهرة الشمولية مدخلاً للتنبيه إلى الأزمة السياسية التي يعيشها الإنسان الحديث، إذ تبدت فيها (الشمولية) كل مظاهر أفول الإنسان الفاعل والحرية السياسية، الأمر الذي حمل المرأة على تصنيف أزمة الأزمنة الحديث في خانة الأزمة السياسية.

بيد أن تدقيق النظر في معالم الأزمة السياسية الحديثة لم يتوقف عند تحليل المد الشمولي في فكر فيلسوفتنا، بل وجدناها تطرق موضوعها في كل ما ستؤلفه مسن أعمال لاحقة، بدءًا بكتابما شرط الإنسان الحديث، الذي اعتبر عن حق كتابًا في الفلسفة رغم إنكار صاحبته لهذه الحقيقة، ووصولاً إلى كتابما غير المكتمل حول حياة الروح. يجد الباحث في تضاعيف هذا المتن الغزير وعيًا قلقًا بالحاجة إلى وضع اليد على الخيط الناظم للأصول الفكرية والتاريخية لكل نزعة شمولية ممكنة؛ الأمر الذي يفسر لنا تحركها في أكثر من مستوى؛ من السياسة إلى الفلسفة، ومن التاريخ إلى الأدب والشعر والتحليل السوسيولوجي والنظرية الاقتصادية... الخ(6)،

<sup>\*-</sup> Question 1-2. Paris, Gallimard, 1968.

<sup>\* -</sup> Quesqtion 3-4. Paris, Gallimard,

<sup>\*-</sup> Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1954.

<sup>\*-</sup> Chemins qui ne mènent nulle parts, Paris, Gallimard. 1943.

<sup>(2)</sup> H. Arendt, La crise de la culture, op. cit. p. 122.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 44.

إذ كانت ترمي إلى الكشف عن الأصول الذهنية الخفية للنزعة الشمولية التي تثوي وراء النظريات الكبرى الحاكمة للوعى الغربي.

تحدر الإشارة في هذا المقام إلى أن مقاربة أرندت لأزمة الحداثة مرت من درب تحديد أسس الحداثة أولاً، شألها في ذلك شأن أستاذها هيدجر. بيد ألها لا درب تحديد أسس الحداثة أولاً، شألها في ذلك شأن أستاذها هيدجر. بيد ألها تنظر إلى الحداثة بعيون قدرية، باعتبارها تحليًا من تجليات من تجليات الوحود وحقبة من حقبه، بل بحسبالها نتيجة للفعل والحدث. إذ يتبين لنا، كما تقول أرندت، أن الأحداث هي التي تصنع التاريخ وليست القوى أو الأفكار ((1)). يعي هذا القول، وتوخيًا للدقة، أن تشخيص أرندت لتشكل الحداثة يركز هذه المرة على رصد الأحداث التأسيسية الكبرى التي تقف وراءه، والتي كان من نتائجها تبلور منظومات فكرية كبرى من قبيل الذاتية والعقلانية وغيرهما. وبغض النظر عن إمكانية إيقاع قمة النزعة المادية على هذه المقاربة، فإن الثابت من موقف فيلسوفتنا هو بحثها عن المفارقات التي انتهت إليها تلك الأحداث.

أحداث ثلاثة كانت، في اعتقاد أرندت، وراء تشكل المسروع الحداثي الغربي: اكتشاف أمريكا، واختراع التلسكوب، والإصلاح الديني. قد تبدو هذه الأحداث على قدر من الأهمية من الناحية التاريخية، وقد سبق لبعض المؤرخين أن فطنوا إلى حساسية بعضها، والأثر العميق الذي خلفته في مسار التاريخ الإنساني. بيد أن تحليل الفيلسوفة الألمانية رام بيان ما كان من إسهام لحدة الأحداث في إحداث مفارقات، غير مسبوقة، في علاقة الإنسان بذاته وبالوجود عمومًا. فحدث اكتشاف القارة الجديدة، حاء كتعبير من طرف البحارة الرواد على توسيع العالم، اكتشاف القارة الجديدة، حاء كتعبير من طرف البحارة إلى أمريكا غدا من الممكن، وللمرة الأولى في نظرها، أن نَحُد الأرض ونحولها إلى خريطة نديرها في المختبرات العلمية، فكانت النتيجة تضييق الأرض بعد الهيار فرضية شساعتها وتحولها إلى بحرد قرية صغيرة. ويجب الاعتراف أن المرأة كانت حد دقيقة وهي ترصد المفارقات التي تناسلت من هذا المعطى في ما يتعلق بعلاقة الإنسان بالعالم؛ إذ عبر حدث صناعة الطائرة عن رغبة الإنسان في الابتعاد عن الأرض والعالم، وكألها المرة الأولى السيق

<sup>(1)</sup> H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit. p. 320.

يخبر فيها الإنسان تجربة الاجتثاث من عالمه، والانسلاخ عن مقولة أساسية من مقولات كينونته ووجده (1). سيتبدى ذلك بوضوح في العلاقة الحديثة التي جمعت الإنسان بالعالم، إذ قامت على مقولة استهلاك العالم وتحويله إلى صيرورة لا تتوقف أبدًا، الأمر الذي أفقد الإنسان الحديث شعوره بواحد من أبرز شروط وجوده.

أما ثاني تلك الأحداث فيتحلى في اختراع التلسكوب. كان هذا الحدث وراء الاكتشافات العلمية الحديثة خاصة في مجال الفلك، إذ أسعف غاليليو بأدلة حديدة لتقديم دليل رياضي على فرضية دوران الأرض كما هو معلوم. ومن نتائجه المهمة في نظر فيلسوفتنا أنه أعلن عن انتصار، غير مسبوق، للحقائق الرياضية على غيرها من المعارف الحسية البسيطة، الأمر الذي عجل بمشروع ترييض الطبيعة الذي كان في حوهره نتيجة انتصار الإنسان الصانع، الذي صنع التلسكوب. وقد أدى ذلك إلى إدخال مقولة السيرورة في العلوم، الأمر الدي أحدث انقلابًا في فهمنا للوجود ولموقع الإنسان فيه؛ فلم يعد العالم مجالاً للاستمرار في الزمن بقدر ما غدا مظهرًا للتغير والسيرورة التي لا تتوقف مطلقًا، وذلك نظرًا للكم الهائل من الشك الذي ضخه هذا الحدث في علاقتنا بحقائق الحواس (2).

وثالث تلك الأحداث الإصلاح الديني. حمل المصلحون شعارات التحديد وراهنوا على إقامة علاقة حديدة بين الرب والعبد ما كان لها إلا أن تعيد ترتيب أوضاع المسيحية رأسًا، وهو ما ليس يخفى على كل من اهتموا بالموضوع. بيد أن نتائج الحديث كانت على قدر كبير من المفارقة هي الأخرى، إذ علاوة على ظهور فئة الغرباء في العالم الذين لا يملكون أرضًا ينتمون بما للعالم، وذلك بسبب مصادرة أملاك الكنيسة، فإن الإصلاح ذاك انتهى إلى عملية علمنة للعالم تساوقت بتصاعد الشك الديكارتي الذي قاد إلى هدم فرضية الاستمرار في العالم، وذلك بسبب هدم فكرة الخلود وإبدالها بفكرة تناهي الحياة الإنسانية، بحسبالها واحدة من دعامات الرؤية الدنيوية (=العلمانية) للوجود. لا يهمنا هنا أن يكون ديكارت من المدافعين عن فكرة خلود الروح؛ لأن الأهم هو ما سينجم عن منهجه الشكي بعد

<sup>(1)</sup> H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit. p. 327.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 338.

أن يتم تلقفه من طرف مشروع الإصلاح الديني وإعماله في بلورة فهم حديد لعلاقة الإنسان بالعالم، وما سيقود إليه من انتصار للإنسمان الصمانع في نظر فيلسو فتنا<sup>(1)</sup>.

تلكم باحتصار شديد، بعض من أبرز ملامح الأحداث التأسيسية للحدائة الغربية كما تصورها حنة أرندت. نشدد مرة أخرى على ضرورة غض النظر عن الانتقادات التي قد تشهر في وجه فهم الفيلسوفة لهذه الأحداث من زاوية نظر تاريخية، أو تأريخية إن شئنا الدقة أكثر؛ لأن ما يهمها كما سبق الذكر هو النتائج الخطيرة التي هزت كيان وقواعد الشرط الإنساني بشكل جذري. وبيانه أن نقدان البعد السياسية من الحياة الإنسانية لم يكن محض صدفة، بل يمكن أن ننقب عن امتداداته التاريخية لنعثر عليها مثلاً في ظهور مجتمع الحشود في الإصلاح الدين، إذ صرنا أمام فئة، حتى لا نقول طبقة، لا تملك شرط الإنتماء للعالم الذي هو الملكية، الأمر الذي يفسر تحولها إلى حشود مشتغلة، إلى كيمة شسغل حسب التعبير الملكون يفسر تحولها إلى كيمة ضالة حسب التوصيف الهيدجيري. كما لا يمكن فصل غياب الحس السياسي عن أفول مقولة العالم بسبب الضربات العنيفة السي فصل غياب الحس السياسي عن أفول مقولة العالم بسبب الضربات العنيفة السي الكون في بعده اللامتناهي بسبب الاكتشافات العلمية الحديثة من جهة ثانية. وقد زاد الطينة بلة تشكل المد الشمولي الذي عمق الهوة بين الإنسان ووجوده السياسي في العالم.

يحضر في توصيف أرندت للأزمنة الحديثة، ولأزمتها السياسية تحديدًا، قاموس فلسفي وسياسي ينهل من روافد فكرية متعددة؛ فهي أزمنة حالكة ومظلمة (2)، متصحرة (3)، فاقدة لكل معنى (4)، فقد فيه الوجود الإنساني دلالات وأبعاد شرطه السياسية ليسقط في دوامة الشغل والإنتاج والتناهي. لـذلك يمكن القسول إن فيلسوفتنا قدمت صورة حالكة عن مآل الإنسانية في الأزمنة المعاصرة. وظلت في

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 398.

<sup>(2)</sup> H. Arendt, Vies politiques, op. cit. p. 12.

<sup>(3)</sup> H. Arendt, Qu'est ce que la politique? op. cit. p. 173.

<sup>(4)</sup> H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit. p. 352.

الآن ذاته متمسكة بالحاجة إلى إعادة التفكير في السياسة والوجود الإنساني بنبرة من الأمل، ظلت تقلق عتمة تلك الصورة الحالكة. فوجدناها تدعو إلى الحوار والتواصل، والحاجة إلى الاعتراف بالاختلاف والتعدد، بل وتجهد في أحيان كثيرة للتفكير في تأصيل مفهوم الصفح كضرورة لمحاوزة أزمة الصمت ولغة التصامم التي هبمنت على الراهن السياسي. وهنا تكمن قيمتها الفكرية تحديدًا في شحاعتها وجرأها الفكرية إلى التشبت بالأمل في لحظة متصحرة أخذ فيها الياس يدب في أوصال الجميع.

# نلسن غودمان وصناعة العوالم

د. أم الزين ينشيخة المسكيني جامعة تونس

"كلّ شيء هو في أفضل الأحوال في أفضل العوالم المكنة".

ليبنتز

"إنَّ العالم هو ما تصفه كل الصياغات الصحيحة".

نيلسن غودمان

"لقد فقد العالم قدرته على أن يصنع عالما".

جون لوك نانسي

"ما هو لغز في العالم، ليس كيف هو بل أله هو كاثن".

فيتغنشتاين

#### تقديم

نحن والعالم: علاقة مشحونة بالرموز والمعاني والمعارك التاريخية. بالأديان والآلهة، بالملوك والرعايا، بالمؤامرات والضحايا، بالحبّ، بالفنّ، بالخوف، وبالدماء أيضًا. إنّنا كائنات تنتمي إلى هذا العالم فقط، ولا عالم وراءه أو بعده أو فوقه مسلّمة صارت منذ قرنين من الزمن لا تحتاج بالنسبة إلى الإنسانية التي انخرطت في المشروع الحديث، إلى أيّ فلسفة كي تبرهن على صدقها. ورغم ذلك فإنّ هذه المسلّمة تخفي في طيّاتها أكثر من نقاش فلسفي. فنحن لم نصبح أبناء هذا العالم

فقط إلا منذ كانط. وهذا العالم لم يصبح تاريخًا ذا قوانين دقيقة وتناقضات تحركه ومسار يحدده إلا مع هيجل. والعالم لم يصبح حق لا للتغيير الشوري إلا مع ماركس. لكن كل ذاك العالم الحالم قد الهار فحأة منذ حربيه العالميتين، وصار فحأة موضوعة إيكولوجية مهددة بالانقراض (مع حوناس)، والهار المعنى فيه (كما شخصه كل النقاد الجذريين للحداثة من نيتشه إلى أدرنو)، وصرنا نتحدث عن هاية العالم: بنهاية التاريخ والإنسان والله واليوطوبيا والكاتب والذات. (فلاسفة الاحتلاف: ليوتار، دريدا وفوكو، دولوز).

من العالم كأفضل العوالم الممكنة (ليبنتز)، إلى العالم كوهم جدلي (كانط)، إلى العالم كإرادة وتمثّل (شوبنهاور).. ومن رؤى العالم (هيدجر) إلى الألفة مع العالم (هيجل – غادامار) إلى كيفيّات لصناعة العوالم (غودمان)، إلى اللاعالم (جون لوك نانسي).. كلّها فلسفات للتفكير بالعالم والمساعدة على العيش فيه على نحو مشترك.

لكن وبالرغم من كل ما حدث من زلازل لفكرة العالم، فإنّنا لا زلنا نسكن عوالمنا أو نتحمّلها أو ندمّرها أو نصنعها بكيفيات مختلفة وعلى معان عدّة.

نعم ممّة عالم كلّما صنعناه بشكل ما: حينما نقول أو حينما نشير. حينما نعبر أو حينما نمثل. حينما نكتب أو حينما نرسم. ممّة دومًا عالم بصدد الصنع بين أيادينا. ليس ممّة عوالم تسبقنا أو توجد بشكل جاهز سلفًا عن رموزنا وحروفنا عن استعاراتنا وإدراكاتنا، عن رقصاتنا وعن أغانينا.. كلّما غنينا صنعنا عالما وكلّما حكينا صنعنا عالما آخر. ليس ممّة عالم واحد كي ينتهي وينتمي بنهايت العالم بشكل إسكاتولوجي ربّاني أو بشكل عدمي كلبي. نحن من نصنع العوالم، لكنّنا لا نصنع أفضلها، ولا نصنع ما هو ممكن من صنعها. لقد انخرطت الإنسانية مغل الرموز هو عوالم واقعية لا تستبدل العالم، بل تصنعه دومًا بكيفية مغايرة. هكذا تكلّم نلسن غودمان الفيلسوف والاستطيقي الأمريكي أحد أقطاب الفلسفة المتحليلية، وأحد كبار المحدّدين في مجال فلسفة الفن المعاصرة. وهو في ذلك يحرر فكرة العالم من كل تصور إسكاتولوجي أو طوباوي لها، ومن كلّ رؤية دغمائية أو محافظة تعتقد في عالم وحيد وفي شكل واحد من سكني العالم.

نيلسن غودمان (1906-1998) هو فيلسوف وعالم منطق وبائع آثار فنية أمريكي، وهو تلميذ لأحد مؤسسي الفلسفة التحليلية رودولف كارناب، وهو صديق لكواين وأستاذ لنعوم شومسكي. عُرف بنظريته حول الاستقراء وله في ذلك برهان معروف برامفارقة الاستقراء". عُرف غودمان أيضًا بأنه أحد أقطاب الاستطيقا التحليلية إلى جانب دانتو خاصة. ويُعتبر كتابه المعنون "لغات الفن" بمثابة نظريته في الجماليات أي في الأنساق الرمزية. وقد تأثّر في ذلك بأرنست كاسمير صاحب فلسفة الأشكال الرمزية، بوصفها مفتاحًا لفهم كل علوم الروح أي كل التحربة الإنسانية.

والفلسفة التحليلية التي إليها ينتمي غودمان هي حركة فلسفية تأسست على المنطق الجديد المعاصر التي قامت على أعمال غوتليب فراغو وبرتراند رسل في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وهي حركة فلسفية تعتمد على تحليل منطقي للغة من أجل الكشف عن الأخطاء أو المغالطات الخفية في أشكال التعقل والبرهنة. ومن أهم أقطاها بعد فراغو ورسل، كارناب وفيتغنشتاين. وقد اتسعت هذه الفلسفة فيما بعد كي تشمل حقل الفعل البشري ونظرية اللعب (فيتغنشتاين) والفلسفة السياسية (جون رولس) والجماليات (أرتور دانتو ونيلسن غودمان).

لقد كتب غودمان معرّفًا بمشروعه الفلسفي قائلاً: "إنّ الهدف الأساسي لمشروعي هو بيان أنّ الخطاب، حتى حينما يعالج ماهيات ممكنة، لا يحتاج البتّة إلى الحتراق حدود العالم الواقعي. إنّ ما نخلط بينه وبين العالم الواقعي ليس سوى وصف جزئي له. وإنّ ما ناخذه على أنّه عوالم ممكنة ليس سوى أوصاف حقيقية تمامًا، منطوقة في عبارات أحرى. إنّنا نفكّر بالعالم الواقعي كما لو كان أحد العوالم الممكنة. علينا أن نقلب تصوّرنا للعالم؛ لأنّ كل العوالم الممكنة هي جزء من العالم الواقعي "(1).

لا شيء ممكن فقط. ولا شيء مستحيل أبدًا. بين الواقع والخيال تمّـــة ســـبل عديدة للرواح والمجيء. كلّ شيء يحدث إنّما يحدث في الواقـــع. حتّــــى تخيلاتنــــا

<sup>(1)</sup> Nelson Goodman, Fact, Fiction and Forecasts, cité par Jean Pierre Cometti, le Philosophe et Poule de Kircher, chap.II.

الأكثر خيالية إنّما نصنعها كي تصير كتلة من عالم واقعي. كيف نصنع هذه العوالم؟ أليس الواقع موجودًا سلفًا قبل صنعنا له بما هو أمر واقع؟ وفي أيّ معنى توجد عوالم متعدّدة؟ وما العلاقة بين عوالم التخييل وعالم الواقع؟ هذه أهم الإشكالات التي يسعى هذا المقال أن يشتغل عليها وفق أربعة لحظات: ننطلق فيها بداية برصد أهم أطروحات كتاب غودمان كيفيات في صناعة العوالم، كي نقف ثانيًا عند مقاييس نجاح كيفيات صنعنا لعالم ما، كي نمر ثالثًا إلى تحديد منزلة الفن داخل فلسفة العوالم الواقعية، من أجل الانتهاء في عنصر نقدي أحير إلى اختبار أطروحات غودمان من وجهة نظر معاصريه.

# 1- في كيفيات صناعة العوالم:

هو عنوان كتاب غودمان نُشر سنة 1978 وتُرجم إلى الفرنسية سنة 1992. هذا الكتاب ضمّنه غودمان أهمّ أطروحاته الفلسفية والجمالية. وقد أراده كتابًا ينتمي إلى تيّار كامل في الفلسفة الحديثة، "انطلق مع كانط حينما استبدل بنية العالم ببنية الفكر، واستأنفها كارل لوفيس حينما استبدل بنية الفكر ببنية المفاهيم، ويستمرّ إلى الآن مع استبدال بنية المفاهيم ببنية مختلف الأنساق الرمزية في العلوم وفي الفلسفة وفي الفنون وفي الإدراك واللغة اليومية. وهي حركة تنطلق من حقيقة واحدة وعالم حاهز وموجود إلى مختلف الصياغات الصحيحة، التي تكون أحيانًا في صراع، أو إلى مختلف العوالم بصدد البناء "(1).

هكذا يؤرّخ غودمان لمشروعه عن مفهوم العالم: إنّه يختار الانتماء إلى الخطّ الذي دشّنه كانط، باكتشافه أنّ العالم هو جملة المفاهيم التي تبنيها الذات عنه، ولا وجود لأي عالم في ذاته بمعزل عن التصورات التي نبنيها عنه. وهو تصوّر سيقع استئنافه خاصّة مع أرنست كاسيرر الذي استبدل مفاهيم كانط بالأشكال الرمزية التي لا يسبقها أي عالم، ولا يفلت منها أيّ شكل من العالم. أمّا غودمان فسيحذّر هذا التصوّر ويجري عليه نقلة نوعية، فيحوّلنا من العالم الواحد إلى صياغات

<sup>(1)</sup> Nelson Goodman, Manière de faire des mondes, Paris, Gallimard, 1992, p. 13.

وأوصاف ورسومات متعددة، وعوالم هي دومًا بصدد الصنع في كل ما نقول وفي كلّ ما لا نقول. في المعاني الحرفية وفي المعاني المحازية. ههنا نجد أنفسنا وجهًا لوجه مع نسزعة حديدة تتلاءم مع إعادة تنضيد للفلسفة نفسها بإعادة تصورها مسن حديد. هذه النسزعة الفلسفية يسميها غودمان "النسبية الجذرية التي قد تؤدي إلى شيء شبيه باللاواقعية"(1).

في أيّ معنى نفهم هذه النسبية الجذرية التي توشك أن تصيير "لا واقعية"؟ كيف نفهم أن ليس قمّة عالم واحد بل عوالم عديدة؟

ينطلق غودمان من أطروحة لكاسيرر، مفادها أنّ "عوالم لا عدّ لها صُنعت انطلاقًا من لا شيء باستعمال الرموز" (2). ومن أجل فهم مدى استفادة غودمان من كاسيرر، نتوقّف قليلاً عند فيلسوف نظرية الوظيفة الرمزية؛ إذ يُعتبر الفيلسوف الألماني أرنست كاسيرر (1874 – 1945) هو من اكتشف بعد همبولدت وظيفة جديدة للغة، بحيث لم تعد اللغة معه وسيلة في حدمة التفكير، بل صارت هي ما به يكون إنتاج المعنى عمكنًا. وقد استفاد كاسيرر من ليبنتز فكرة الشكل الرمزي للغة ومن كانط البعد الترنسندنتالي للوعي بما هو شرط إمكان المعرفة، وذلك من أجل أطروحة جامعة: أنّ الأشكال الرمزية تعين دلالة نشاط أصلي لا يمكن أن يصدر إلا عن فكر إنساني. وأنّ الواقع بالتالي لا يوجد بشكل جاهز سابق عن الأشكال الرمزية. وهذه الأشكال الرمزية هي العلم والدين والفنّ والأسطورة وكل حقول النقافة الإنسانية. غير أنّ هذه الأشكال الرمزية ليست انعكاسًا لواقع موجود على النقافة الإنسانية. غير أنّ هذه الأشكال الرمزية ليست انعكاسًا لواقع موجود على خو مستقلّ عنها. بل إنّ الواقع نفسه لا يمكن أن يصير معقولاً إلا في شكل رمزي. وتساهم هذه الأشكال الرمزية لدى كاسيرر في بناء عالم مشترك (6).

في كتابه رسالة في الإنسان (بتاريخ 1944) يعتبر كاسيرر الإنسان "حيوائـــا رامزًا"؛ لكونه يتميّز عن الحيوان بكونه يمتلك القدرة على إنتاج عوالم رمزية عـــبر اللغة والأسطورة والفن والدين، وكلّها تفتح أمام علوم الروح دربًا حديدًا. مــع

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 12.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 15.

<sup>(3)</sup> Voir: E. Cassirer, *Philosophie des formes symboliques*, Paris, Minuit, 1976.

العلم أنّ كاسيرر لا يقصد من "كلمة رمز المعنى الضيّق لانفتاح علامة ما على ما هو عجيب أو مقدّس، وإنّما يتعلّق الأمر، وبكل بساطة، بالمعنى الواسع لتشكيل الإنسان للفوضى الصمّاء وغير المتميّزة للانفعالات الحسيّة، وذلك عبر عملية موضعة بطيئة، حيث يتكوّن الأنا والعالم بشكل متبادل، مانحة بذلك تحرّر الإنسان إزاء القوانين الطبيعية "(1).

يعترف إذن غودمان بأنه قد استلهم أهم مفاهيمه من كاسيرر أي: "تعدد العوالم وخداع المظاهر المعطاة والقدرة الخلاقة على الفهم وتعدد الرموز.." (2). لكن هم غودمان ليس الدفاع عن أطروحات كاسيرر، بل محاولة سبر أغدوار الأسئلة التالية: "في أي معنى تحديدًا ممة الكثير من العوالم؟ ما الذي يميّز عوالم أصيلة عن عوالم مصطنعة؟ مم تُصنع العوالم؟" (3).

ويصرّح غودمان عن اختلاف مشروعه عن مشروع كاسيرر قائلاً: "إنّ كاسيرر قائلاً: "إنّ كاسيرر قد أنجز بحثه بالاشتغال على الكيفية التي تنمو وفقها الأسطورة والسدين واللغة والفنّ والعلم في تقاطع الثقافات المختلفة. أمّا مقاربتي فتتمثّل بالأحرى في دراسة تحليلية حول أنماط ووظائف الرموز والأنساق الرمزية، ولا ينبغي في أيّ حالة أن ننتظر نتيجة واحدة، فأكوان العوالم وكذلك العوالم نفسها، يمكن أن تُبنى بكيفيات مختلفة "(4).

إنّ العالم ليس مخلوقًا وليس واحدًا ولا يعاني من الوحدة بأيّ شكل. مضى الزمان الذي نسكن فيها عالما - آية على حكمة الآلهة، وجاء زمان يصنع فيه البشر عوالم متعددة بطرائق متعددة. نحن نشكو من كثرة العوالم لا من الهيار العالم أو لهايته. إنّ عوالم غودمان كثيرة لكنها ليست ممكنة فحسب، بل هي عوالم واقعية تمامًا، بحيث لا يتعلّق الأمر لديه بعوالم تستبدل العالم الواقعي على جهة الحلم أو التعويض،

<sup>(1)</sup> E. Cassirer, Essai sur l'Homme, Paris, Minuit, 1975.

<sup>-</sup> Muriel Van Vilet, Ernest Cassirer et l'art comme forme symbolique, Presses Universitaires de Rennes.2010, www, PUF - Editions.Fr., p. 2

<sup>(2)</sup> Nelson Goodman, Manières de faire des Mondes, op. cit., p. 15.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 16.

<sup>(4)</sup> Ibid, p. 21.

بل بتعدّد العوالم الواقعية. ما المقصود إذن بتعدّد العوالم الواقعية؟ وكيف يمكن الجمـــع في حياة واحدة بين عوالم متعدّدة؟ من أجل معالجة هذه القضيّة يتوقّف بنا غودمـــان عند عبارات "واقعي" و"لا واقعي" و"تخييلي وممكن". ينطلق من قضيّتين متناقضتين:

- "إنّ الشمس في حالة حركة دائمة".
  - "إنّ الشمس لا تتحرّك أبدًا".

والسؤال الذي يؤرقه في هذه الحالة هو التالي: هل نقول إنَّ القضيَّتين صحيحتان في عالمين مختلفين؟ وأنَّ ثمَّة من العوالم إذن بقدر ما ثمَّة من الحقائق المتناقضة؟ أم نقــول إنَّنا أمام سلسلتين من الكلمات تملك كلِّ منهما قيمة الحقيقة الخاصّة بحـا، وإنَّهمـا بالتالي قضّيتان صحيحتان في عالم واحد، لكن بالنظر إلى إطارين مرجعيين مخــتلفين؟ كلِّ المسألة إذن تبدو متعلَّقة بالإحالة المرجعية الخاصّة بكل سلسلة من الكلمات. ليس ثمَّة قول أو رمز خارج إطار موجعي يحيله على نسق خاصٌّ في وصف الواقع. وذلـــك يعنى تحديدًا ألنا دومًا إزاء طرائق في الوصف، ونحن دومًا مرتبطون بمكذا طرائـــق، ولا يمكن لأيّ عالم أن يوجد خارج طرائقنا في وصفنا له. بل إنّ في الأمر نسبية جذريــة وريبيّة إمبيرية واقعية إلى حدّ كبير: ما يقصده غودمان هـو التـالى: "أنّ عالمنـا، في الحقيقة، إنَّما يتمثَّل في هذه الكيفيات (في وصف العالم) أكثر من كونه يتمثَّل في عالم أو في عوالم"(1). لكن فيم تكمن هذه الكيفيات في وصف العوالم؟ إنَّ الأمرر يتعلَّق بتنوع وتعدّد الصياغات والرؤى التي تمنحها لنا علومنا المتعددة وأعمال الرسمامين . والروائيين، وكل حدوساتنا وإدراكاتنا وتجاربنا الرمزية على وجه العموم. إنّنا نصـــنع عوالم متعدّدة وفق كيفيات رمزية، تشمل العلوم والفنون على وحــــه الدقّـــة. فكــــلّ، الصياغات التي نلفظها أو نضعها جانبًا باعتبارها صياغات وهمية أو خاطئة أو زائفة، إنَّما تبقى فيها أبعاد مغايرة وأشكال من التنافر التي تنتمي إلى عالم ما. يقول غودمان: "يمكننا اعتبار كل الأوصاف الصحيحة للعالم، رسوماته وإدراكاته والطرائق التي وفقها يكون لمَّة عالم أو صياغاته فحسب، كما لو كانت عوالمنا ((2).

<sup>(1)</sup> Nelson Goodman, Manières de faire des Mondes, op. cit., p. 17.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 19.

كيفيات في صناعة عوالم تعين تحديدًا كل الصياغات الصحيحة التي تصنعها الأنساق الرمزية فتصنع بذلك عوالم متعدّدة. وفي الحقيقة يميّز غودمان بين نوعين مسن الصياغة (1)، أي بين نوعين من كيفيات صناعة العوالم: الصياغة الحرفية، أي اللفظية المتعلّقة بتعيين الدلالة، وهو ما نجده في كلّ ما تنتج العلوم، والصياغة التمثيلية وهو ما بتحلى في الصور والوسائل التشكيلية وفي كل ما هو غير لفظي. والسؤال الذي يشغل غودمان حينئذ هو التالي: كيف نميز بين صياغة صحيحة وصياغة غير صحيحة للعالم؟ وهو إحراج مقلق طالما أننا "لا يمكننا أن نختبر صياغة ما بمقارنتها بعالم لم يقع وصفه أو إدراكه" (2). إن العالم لدى غودمان هو ما تصفه لنا كل الصياغات الصحيحة التي صمّمناها حوله. ورغم ذلك ليست ثمّة صياغة خاطئة تمامًا في معني أنها لا تصنع عالمًا. ذلك أن العالم المحروم من هذه الصياغات الصحيحة لا يحتاج إلى أن يقع نفيه أو الالقاء به عرض العدم، سيبقي عالمًا دومًا بالنسبة إلى كلّ محبّه. وفي أفسد حال من أحواله، سيبقي هذا العالم "عالمًا ضائعًا بشكل جيّد" (3).

ليس ممّة عوالم في ذاها. لمّة فقط صياغات مختلفة للعالم لا تقتضي بأيّ شكل أن تُحتزل في أساس واحد. إنّ من يؤمن بالتعدّدية بالنسبة إلى غودمان ليس حصمًا للعلم، بل هو فقط حصم لكل "من هو مادّي أو فيزيائي يؤمن بعالم واحد". ما ينادي به غودمان في إطار نيزعة تعدّدية نسبية وإمبيرية هيو ضرورة القبول بصياغات مختلفة للعالم. ذلك لا يعني أنّنا حينما نقبل بصياغات للعالم مغيرة لصياغة العلم الفيزيائي، إنّما نسقط بذلك في فهم منقوص من جهة الصدق والصرامة. المطلوب هو إذن فقط أن نقبل بمقاييس مختلفة أقل اقتضاء مما عليه العلوم، وذلك من أجل الانفتاح على كيفيات أخرى من صناعة العالم بحدها ضمن الصياغات التشكيلية والأدبية والتمثيلية عمومًا.

كيف يمكننا أن نصنع عوالم متعددة؟ وهل ثمّة عوالم تُصنع من لاشيء؟ إحابة غودمان أن ليس ثمّة عوالم تُصنع من لا شيء، كما أسطورة الخلق من عدم. بـــل

<sup>(1)</sup> Version.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 19.

<sup>(3)</sup> Ibid.

ليس لمّة عدم في أيّ مكان. إنّنا نصنع دومًا عالما ما انطلاقًا من عوالم أحرى هي بحوزتنا. فأن نصنع معناه دومًا أن نعيد الصنع. لقد تحرّر العقل البشري منذ زمن من الأمل الزائف في تأسيس مطلق لعالم واحد، وبذلك تبخّرت فكرة العالم نفسه عما هي فكرة ميتافيزيقية، تحتاج إلى ضامن أنطولوجي من أحل أن يقع استبدالها بعوالم لا تعدو أن تكون صياغات، أي أوصاف ورسومات وكلمات ومحازات. إنّ عوالمنا هي عوالم استعارات، لذلك "يمكن أن يكون لسدينا كلمات دون أن يكون لدينا عالم، لكن ليس لمّة عالم دون كلمات أو رموز أخرى "(1).

إنّ الحديث عن كيفيات صناعة العوالم لا يعني أنّنا بصدد إنجاز دين حديد "يعلّم الآلهة أو البشر" كيفية صناعة العالم، بل إنّ غودمان يكتفي فقط في إطار نزعته النسبية والريبية الجذرية، باقتراح جملة من الإجراءات التي وفقها نصمّم عوالم مغايرة عبر الكلمات والرموز والمعادلات والحقائق، وكل التوصيفات والرسومات والصور التشكيلية والتمثيلية والتحريدية معًا. ومن كيفيات صناعة العوالم يحدّد غودمان الطرائق التالية:

أوّلاً: التركيب والتفكيك(2) وهي عملية تقع انطلاقًا من الأسماء والمحمولات والحركات والصور، كأن تقع تسمية جملة من الأحداث تحت راية اسم واحد (موضوع أو شخص..)، أو عبر تبديلات استعارية. بحيث إنّ عوالمنا هي دومًا ما نسميه أو نصفه أو نشير إليه نحن أنفشنا. يقول غودمان: "إنّ تناسق الطبيعة الذي يبهرنا أو عدم انتظامها الذي نحتج عليه ينتميان كلاهما إلى عالم واحد نصنعه نحن أنفسنا"(3).

ثانيًا: التوازن<sup>(4)</sup> وهنا يحيلنا غودمان على وظيفة الآثار الفنية التي لا تكمن لديه في أن تسمّي أو أن تصف فحسب كما الكلمات في خطاب مغاير، بل همي "تحسيدات للأجناس المناسبة". إنّ قصيدة ما لا تذكر أيّ كلمة تعبّر عن الحزن ولا تحيل على أيّ شخص حزين، يمكنها بواسطة الكيفية الخاصة بلغتها أن تعبّر بشكل

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 22.

<sup>(2)</sup> Composition et décomposition.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 27.

<sup>(4)</sup> Pondération.

حاد وموجع عن الحزن. إن لوحة تُرسم باللون الرمادي تعبّر هي الأخرى عن الحزن دون أن تسمّيه عبر الكلمات. ههنا نصنع عالما وفق عمليّة التمثيل (1) أو التعبير، وهي تصنع التوازن بمعنى تتقن تجسيد جنس وجيه (2) ومناسب وملائسم لشعور ما. تلك أيضًا كيفية من كيفيات صنع العوالم.

ثالثًا: التنضيد<sup>(3)</sup> وفيه يشدد غودمان على أنّ "لا شيء يتحرّك أو يسكن إلا بالرجوع إلى إطار مرجعي الله وهنا يعني التنضيد الرجوع دومًا إلى نسق البناء الخاص بعالم محدد. فنحن لم نبن معارفنا العلمية حول العالم إلا عبر أنساق وتجميعات لإدراكات مناسبة. وكما أنّ طبيعة الأشكال تتغيّر وفق أنماط الهندسات التي تنتمي إليها كل مرّة، فإنّ إدراكاتنا تتغيّر بحسب أنماط التنضيد أي التنظيمات الرمزية لها.

ثالثًا: الطرح والإضافة (5): وهنا يتعلّق الأمر بجملة التقطيعات الحسادة السيّ نجريها من أحل أن نصنع عالما من عالم آخر، وذلك من أحل استبدال موادّ قديمسة بأخرى جديدة. إنّ ما نتعلّمه هو فقط قطع ذات دلالة في حين أنّ قدرتنا على أن يفلت منّا الكثير من المعاني والأشياء، وأن تمرّ في صمت، هي قدرة لا محدودة.

رابعًا: التشويه (6) كما يحدث في فنّ الكاريكاتور الذي يستعمل المبالغة في تشويه ما يحدث كي يصنع عالما. تلك هي أهمّ الكيفيات التي نصنع منها عوالمنا، لكنّها ليست كل الكيفيات بإطلاق، ولا هي بالإمكانيات الوحيدة والنهائية. كل إنسانية تصنع عوالمها بالطرائق التي بحوزها، فعالم الاسكيمو ليس هو عالم أمريكا وطريقة بيكاسو في رسم "وصيفات فيلاسكاز" (1957) ليست هي طريقة فيلاسكاز في رسمها (1656). لمّة حرية جذرية في كيفيات صنع العوالم، ولمّد عمليات متنوعة ولا متناهية في تجسيده عبر التقسيم والتركيب والتنضيد والإفراغ

<sup>(1)</sup> Exemplification.

<sup>(2)</sup> Genre pertinent.

<sup>(3)</sup> Agencement.

<sup>(4)</sup> Ibid, p. 30.

<sup>(5)</sup> Suppréssion et Supplémentation.

<sup>(6)</sup> Déformation.

والملء والاعوجاج والتشويه، وتجسيد ما هو مناسب لتوازن عالم ما. لكنّ شيئًا ما بقي منقوصًا: متى ننجح في صنع عوالم؟ وهل لمّة كيفيات صناعة للعوالم فاشــلة؟ وهل يصنع الفشل عالما؟ ما هي مقاييس نجاحنا في صنع عالم ما؟

### 2 - هل ثمة عوالم حقيقية وعوالم خاطئة؟

هنا يتطرق غودمان إلى مسألة الحقيقة. إن في الأمر إحراجًا بمكن صياغته كما يلي: هل يمكن أن نعرف الحقيقة أو نحتر مدى صحة عالم ما من حلال المقياس التقليدي، أي مقياس التطابق مع العالم؟ هنا يجري غودمان تحويلاً ريبيا على مفهوم الحقيقة، فيحرّرها من التعريف التقليدي لها بوصفها تطابقًا<sup>(1)</sup>. لكنه لا يتبى أي تعريف آخر معاصر من حنس التعريف الهيدغري والتأويلي بعامّة، حول الحقيقة بما هي آليتيا، أي كشف لما هو محجوب. يقول غودمان في هذا الصدد ما يلي: "إنّ الحقيقة لا يمكن أن تُعرّف أو تُحتبر من خلال تطابقها مع "العالم"، ذلك أنّ الحقائق لا تختلف فقط وفقًا للعوالم، لكنّ الجميع يعترف أنّ طبيعة الاتفاق بين صياغة وعالم منفصل عنها هي طبيعة غامضة. "(2). يتعلّق الأمر بمفهوم نسبسي للحقيقة، يحرّرها من كل نزعة دغمائية تعتقد أنّ الحقيقة هي حقيقية دوسًا للحقيقة، يحرّرها من كل نزعة دغمائية تعتقد أنّ الحقيقة هي حقيقية دوسًا النسبية الجذرية يقع الحدّ من عجرفة التصور الدغمائي للحقيقة. يحدث للحقيقة المناسب عالما ما، ويحدث لها ألا تكون حقيقية في كل الحالات. ذلك أنها "لم تعد حاكمًا متحبّرًا وصارمًا، بل صارت حادمة طبّعة حدّومًا" (3).

وتبعًا لذلك يمكن لمنطوقات حرفية خاطئة أن تكون صحيحة على المستوى المجازي. فعوالمنا تُصنع ممّا يقال حرفيًّا وممّا يُقال استعاريًّا، ممّا لا يقال بل يعبّر وبمثّل ويشير. فما يُقال لفظيًّا يمكن أن يكون إمّا حرفيًّا أو مجازيًّا، وما لا يُقال لفظيًّا يمكن أن يكون إلى ما يُقال على جهة اللفظ، فتكسون يمكن أن يكون تمثيليًّا. كل العلوم تنتمي إلى ما يُقال على جهة اللفظ، فتكسون

<sup>(1)</sup> Adéquation.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 36.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 37.

حقائقها إمّا حرفية أو استعارية. ثمة الكثير من الاستعارات في العلوم. أمّا ما لا يُقال فيمكن أن يقع تمثيله عبر الفنون. ويتربّب عن ذلك نتيجنان: الأولى: أنّ يقال فيمكن أن يقع تمثيله عبر الفنون. ويتربّب عن ذلك نتيجنان: الأولى: أنّ عمالة الحقيقة في الصياغات غير اللفظية لا قيمة لها بتاتًا. ليس بوسعنا حينئذ أن نتحدّث عن لوحة أو صورة أو قصيدة أو فيلم أو رقصة في لغة الصحيح والخاطئ. ثمّة من اللوحات خاصة التجريدية منها ما لا تقول أيّ شيء ولا تعيّن أيّ دلالة، بل تكتفي فقط بأن تشير أو تظهر شيئًا ما. ذاك الإظهار وتلك الاشارة هي كيفية من كيفيات صناعة عالم ما. وهنا علينا أن ننبه إلى أنّ غودمان إنما يفعل هنا تمييزًا افترعه أحد أقطاب الفلسفة التحليلية فيتغنشتاين بين ما يُقال وما لا يُقال. أي بين ما يُقال في لغة العلم وما لا يُقال في بور نصًا لفيتغنشتاين في رسالة إلى برتراند رسل (بتاريخ 19–08 1919): "إنّ جوهر الأمر يكمن في النظرية المتعلقة بما يمكن أن يُقال بواسطة القضايا –أي بواسطة اللغة (وطبعًا بما يمكن أن يُفكر فيه)، وما لا يمكن التعبير عنه بمساعدة القضايا، بل يُمكن أن يُشار إليه فحسب. ذلكم هو على ما أعتقد المشكل الجوهري في الفلسفة" (1).

لكن غودمان يتجاوز هذا القرار الفلسفي التحليلي المعروف لدى فيتغنشتاين الأوّل، من أجل الانفتاح على ما لا يُقال، أي ما يقع التعبير عنه داخل الآثار الفنية. إنّ ما لا يُقال في لغة القضايا العلمية يمكن أن يُقال في لغة أخرى هي لغات الفنق. وبدلاً من الحديث عن الفنّ في لغة الصواب والخطأ، علينا الحديث عنها في لغة يسميها غودمان بلغة التصحيح. وعليه فإنّ مطلب الحقيقة، كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، يبدو قاعدة هجينة ومعطّلة لكل من يصنع عالما. عمّة في الأمر مفارقة ذات وجهين: حين نطلب "كل الحقيقة" فانّ مطلبنا ذاك يسدو واسعًا وكبيرًا ومشحونًا بالتفاهات. أمّا حين نطلب "الحقيقة وحدها" فهذا قليل لأنّ مقام هو أكثر منها وما يتجاوزها. إنّ الحقيقة وحدها غير كافية لصناعة عالم.

<sup>(1)</sup> فيتغنشتاين، "دروس في الجماليات"، ترجمة فتحي المسكيني، ضمن إطللات علمي المحمليات بالعالم الغربسي في النصف الثاني من القرن العشرين، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة، قرطاج 2010، ص 235.

وهو ما يجعل غودمان يكتب ما يلي: "إنّ الحقيقة تكون في الغالب غيير قابلة للتطبيق. وهي نادرًا ما تكون كافية. وعليها أحيانًا أن تترك الجسال لمقساييس تزاحمها"(1).

### 3 - متى يكون ثمة فن؟

هو سؤال يطرحه غودمان ويشتغل عليه ضمن كتابه كيفيات في صنع العوالم. يتعلّق الأمر بالأهمية القصوى التي يوليها غودمان إلى عوالم التخييل بعامّة، أي كل الفنون من شعر ورقص وموسيقى ورسم وأدب.. وكل الفنون التي يقع تصميمها عبر وسائل غير تعيينية، أي غير لفظية، وهي كيفيات تقوم على التمثيل، أي اعتبار الفنّ تجسيدًا لعيّنة من عالم بصدد الصنع. هذه الفنون تستعمل الأصوات والحركات والرموز التي تنتمي إلى أنساق غير ألسنية. وبالنسبة إلى غودمان تمثّل هذه الكيفيات التخييلية في صنع عوالم مركز اهتمامه الخاصّ.

يكتب غودمان متحدّثا عن الفنون ما يلي: "إنّي أهتم هنا بتلك الكيفيات في صنع العالم وبتلك الصياغات. فالأطروحة الأساسية لهذا الكتاب هي أنّ الفنسون، وذلك بشكل لا يقلّ حدّية عن العلوم، ينبغي اعتبارها أنماطًا من الاكتشاف والخلق وتوسيع المعرفة في المعنى الواسع لنموّ الفهم، وأنّ فلسفة الفنّ ينبغي اعتبارها بما هي جزء لا يتحزّأ من الميتافيزيقا والابستمولوجيا (2). في هذا النصّ لمّة قسرار فلسفي مهمّ حدًّا يقضي باعتبار الفنون حقلاً معرفيًا لا يقلّ صدقية وأهمية وقدرة على صنع عوالمنا عن العلم نفسه. الفنّ أيضًا يعرف ويمكن أن يكون حيزءًا من الميتافزيقا أو من الابستمولوجيا. ليس الفنّ منطقة محرومة من الحقيقة ولا هو حقل المتعة بلا مفهوم كما ذهب إلى ذلك كانط في كتاب نقد ملكة الحكم (3). وليس الفنّ أيضًا حقل الأحلام الكاذبة "كيلا نموت من الحقيقة" كما حدّثنا نيتشه الأوّل في كتاب الفيلسوف ذات مرّة.

<sup>(1)</sup> Nelson Goodman, Manières de faire des mondes, op. cit., p. 152.

<sup>(2)</sup> Nelson Goodman, op. cit., p. 146.

<sup>(3)</sup> Emmanuel Kant, Œuvres philosophiques, Paris, Gallimard, 1985, t.II, p. 978.

متى يكون ثمَّة فنَّ؟ هذا السؤال يجعلنا نقف عند إحراجات محبطة ومخيَّبة للآمال: ما هو الفنَّ؟ وهل ثمَّة فنّ خالص؟ وما المسافة التي تفصل الفنّ عن اللا-فنَّ؟ من أحسل مني يكون ثمَّة فنَّ ومني لا يكون. وهنا نجد أنفسنا أمام المكسب الأساسي لفلسفة الفنَّ لدى غودمان. ثمَّة فنّ طالما ثمَّة رمز أو بعد رمزي، أي طالما ثمَّة إحالة على مرجع. مـــا المقصود بهذه الفكرة؟ يجيب غودمان: "إنَّ كلَّ أثر تمثيلي هو رمز. إنَّ فنَّا بلا رموز هو فنّ يتوقّف عند حدود الفنّ بلا موضوع "(1). وذلك معناه أنّ الفنّ يشتغل عبر التمثيل، وأنَّ التمثيل هو دومًا إحالة مرجعية أي هو رمز. إنَّ ما يراهن عليه غودمان هو إذن ما يلي: أنَّ كلَّ عملية عزل للفنَّ عمَّا يرمز إليه أو المرجع الذي يحيل عليه، أي إنَّ كــل حديث عن فن خالص جمعزل عن كل مرجع خارجي - بمعنى فن مغلق علسي بنيته الداخلية، هو حديث لا يتناغم إلا مع "فكر يميني"، ولا يعد إلا بحرمان الفنّ من أبعاده تمثُّل شيئًا ولا تعبُّر عن أيّ شيء، بوسعها أن ترمز إلى شعور ما أو عاطفة أو فكرة. إنَّ غودمان يشدّد هنا على البعد الرمزي للفنّ، فالفنّ يبقى دومًا رمزًا حتى لـو اقتصــر فقط على خصائص شكلية كاللون والنسيج والصوت.. إنَّ أثرًا فنَّيًّا ما هو دومًا عيّنـــة على عالم بصدد الصنع، أي هو عيّنة على إحالة مرجعية لعالم واقعى. وتدعيمًا للقيمــة الرمزية للفنّ بما هي مقياس كل فنّ. يكتب غودمان ما يلي: "إنَّ من يبحث عن فـــنّ بلا رموز لن يجد أيّ فنّ لو أخذنا بعين الاعتبار كل الكيفيات التي ترمز وفقها الآئـــار الفنّية. نعم لفنّ بلا تمثيل أو بلا تعبير أو بلا تمثّل. لا لفنّ لا يفعل أيّا منها"(2). إنّ الآثار الفنية يمكنها أن تكون أمثلة في معنى أن تجلب الانتباه نحو أمر ما وقسع إهمالـــه، كبعض الألوان أو بعض المشاعر أو بعض الأشكال.

إنَّ أَشَدَّ مَا يَحْرَجَ غُودَمَانَ هُو إِذِنَ السَّوَالَ السَّذِيُ أَفْسَكَ كُلِّلِ الْحُسَاوِلَاتَ الْاستطيقية الحديثة: "ما هُو الفنَّ؟". سؤال وقع الخلط أحيانًا بينه وبين "ما هُو الفنَّ الراقي؟". ذلك أنّه يمكن لحجر ما عُثر عليه على قارعة الطريق ووقسع عرضه في

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 89.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 99.

المتحف أن يصير فنًا. ويمكن لواجهة سيّارة بها عطب أن تُعرض أيضًا في معسرض فني على أنها أثر فني. فلو كانت هذه الأشياء آثارًا فنية، هل يمكن لكلّ أححسار الطريق ولكل الأشياء المعطوبة حينئذ أن تصير آثارًا فنية؟ استفهامات اسستنكارية وأمثلة عبثية يضربها غودمان، كي يبيّن أنّ هذه المسائل مطروحة بشكل مغلسوط. فليس الأصحّ أن نسأل: "ما هي الموضوعات التي تشتغل دومًا بوصفها آثارًا فنية"، بل أن نسأل: "من يشتغل موضوع ما بوصفه أثرًا فنيًا؟". وإنّ إحابة غودمان واضحة: أنّ موضوعًا ما يصير أثرًا فنيًا كلما اشتغل بوصفه رمزًا. فالحجر الملقي في الطريق لا يصير أثرًا فنيًا إلا من عُرض في متحف، فهو حينئذ عينة على أثر فني ما أمّا حين يقع عرضه في متحف حيولوجي، فإنّ هذا الحجر يكتسب قيمة رمزية مغايرة بما هو عينة على أصل ما أو على حقبة تاريخية، لكنّه رغم ذلك لا يشستغل معايرة بما هو عينة على أصل ما أو على حقبة تاريخية، لكنّه رغم ذلك لا يشستغل بوصفه أثرًا فنيًا؛ لأنّ مساحة الرمز ليست حكرًا على الفنون، بل هي تشمل كل كيفيات صنع العوالم بما في ذلك العلوم. لكنّ غودمان يفضّل الفسن عسن بقيسة الأشكال الرمزية الأحرى. وذلك لأنّ، حسب عباراته نفسها، "منابع الفنّان أي أماط إحالته المرجعية، حرفية أو غير حرفية، ألسنية أو غير ألسنية، تعيينية أو غسر تعيينية، تبدو أكثر تنوعًا وإثارة من منابع العالم "لاا."

يمكننا تجميع أهم أطروحات غودمان حول كيفيات صنع العوالم في أربعة: أوّلاً: ألّنا لا نرث عوالمنا من العلماء أو المؤرّخين، بل من الأدباء والرسّامين. ثانيًا: ليست الاستعارة بحرّد إجراء تزويقي، بل هي كيفية من أجـــل صحنع عوالم متعدّدة. كلّ الاستعارات لها إحالة مرجعية. أي ليس همّة استعارة غير واقعية. ثالثًا: إنّ تخييلاتنا وقصصنا لا تنطبق على أيّ عالم ممكن أو حالم أو طوباوي، بل هي تحيل وتمثّل وتعبّر عن عوالم واقعية، كما لو كان عالما ما يحدث على نحــو بجازى أو استعارى.

رابعًا: إنَّ العوالم التخييلية إنَّما هي توجد داخل العوالم الواقعية وليست تعويضًا لها ولا تحليقًا خارجها. إنَّ كل القصص التخييلية إنَّما تحدث دومًا داخـــل العوالم الواقعية.

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 152.

#### 4 - غودمان ومعاصروه:

نسعى في هذا القسم النقدي من بحثنا إلى الكشف عن مدى أهمية أطروخة غودمان حول أهمية الرموز في صنع عوالمنا، من خلال المرور ببعض قرائه ونقّاده. وهم كما سيتعاقبون بشكل خاطف في هذا الجزء الأخير من مقالنا على التوالي: بول ريكور وأرتور دانتو ومرتن زيل وروشليتز.

ريكور: يُعتبر أهم فيلسوف استفاد من فلسفة غودمان في صناعة العوالم عبر الأشكال الرمزية، حيث يعترف في تصدير كتابه الاستعارة الحيّـة بأنَّ فلسفة الاستعارة التي يقترحها إنَّما "تستند إلى نظرية تعيين الدلالة المعمّمة القريبة من غو دمان. وأنّ هذه القرابة على المستوى الاستكشافي تمثّل الحجّة الرئيسية لهذه الهرمينوطيقا في الاستعارة "(1). وهنا يقع استئناف الفلسفة التحليلية لغودمان في أفق الفلسفة التأويلية لريكور، التي تعتبر أنَّ الموضع الحميم للاستعارة ليس اللفظ ولا الجملة ولاحين الخطاب إنّما هو فعل الكينونة نفسها(2). إنّ المكسب المهم ها هنا هو أنَّ الاستعارة ليست مجرّد زخرف لفظي، بـل ثمّـة حقيقـة استعارية، أي إنَّ اللغة ذات وظيفة مرجعية تعيينية. هنا يجري ريكور نقلة هرمينوطيقية على نظرية غودمان، حيث نتحوّل من: لغهة تقهول العالم في معين تصنعه على صياغات عدّة، إلى لغة تقول الكائن. كلاهما ينقل اللغة في علاقتها بالواقع، من "واو العطف" إلى "هـو" الرابطـة الوجودية. إنّ ما يستفيده ريكور من غودمان هو ما يسمّيه بالوظيفة التعيينية للرموز، أي إنَّ اللغة تحيل دومًا على مرجع ما. إنَّهـــا ليســـت بحرّد قول بل هي فعل. ثمّة شكل من اللعب اللغوي المثير بين "العـالم والعمل "(3). وعليه لم يعد ثمّة فصل بين العاطفي والمعسرفي والتحييلسي

<sup>(1)</sup> P.Ricoeur, La métaphore vive, Paris, éditions du Seuil, 1975, p. 11.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> World and Work.

والحقيقي. ثمّة تطابق بين المرجع وتعيين الدلالة<sup>(1)</sup>، ذلك أنّ الرمز إنّما هو دومًا رمز لشيء آخر. وهذه الرموز هي بمثابة "الملصقات"<sup>(2)</sup> السيّ تحيل على "حادثات"<sup>(3)</sup>، وهو ما يتلاءم وفق تعبير ريكور مع "النـزعة الاسمية التواضعية" لنلسن غودمان<sup>(4)</sup>.

يقول ريكور مؤوّلا هذه الفلسفة: "ليس ثمّة ماهيات ثابتة تمنح مضمونًا دلاليًّا للرموز اللفظية أو غير اللفظية، وبمقتضى هذا الأمر تصبح نظرية الاستعارة يسيرة الفهم؛ لأنه من الأيسر علينا أن ننقل ملصقة على أن نصلح ماهية. وحدها العادة تصمُدُ "(<sup>5)</sup>. إنَّ أهم ما يستفيده ريكور من نظرية غودمان في "الاستعارة المعمّمة والكونية"، هو مفهوم التمثيل في المعنى الحرفي الذي ارتضاه له غودمان نفسه، أي ضرب الأمثلة. وهنا تتنزّل الفنون جميعها لأنّها استعارات تمثيلية. إنّ الآثار الفنيّـة تمشّل الدلالة باعتبارها تنطوى عليها العبارة. فالاستعارة نقل لا يحصل إلا بواسطة الأمثلة. وذلك كأن نقول مثلا إنَّ لوحة ما مرسمومة بــاللون الرمادي تعبّر عن الحزن. فتمثيل الرمادي داخل لوحة رمادية يعين أنّنا إزاء مثال عن الرمادي. أي إن الرماديّ ينطبق أو يحيل أو يرميز إلى شيء ما، وبالتالي الرمادي هو الذي يعيّن دلالة ذاك الشيء. فاللوحـة هنا إنّما تُعيّن تحديدًا دلالة ما تصفه. فاللون الرمادي قد وقع تعيين دلالته بواسطة المحمول "رمادي". والمحمولات إنّما هي ملصــقات في حالة الأنساق الرمزية اللفظية. لكنّ الرموز غير اللفظية يمكنها أيضًا أن تشتغل بوصفها محمولات بما هي أمثلة. فحركات رئيس الفرقة الموسيقية تُعيِّنُ دلالة الأصوات التي ينبغي إنتاجُها دون أن تكون هـــي ذاها أصواتًا. أمَّا الرقص فيُعبِّن دلالة الحركات التي نقوم بما في الحياة

<sup>(1)</sup> Dénotation.

<sup>(2)</sup> Etiquettes.

<sup>(3)</sup> Occurrences.

<sup>(4)</sup> Ibid.p. 294.

<sup>(5)</sup> Ibid, pp. 294-295.

اليومية أو الطقوسية، ويعيد تنظيم تجاربنا. هنا يقسر ريكسور مسؤولا غودمان أن ليس ثمّة فرق بين التعبير والتمثيل. فاللوحة هسي حرفيسا لوحة رماديّة وهي مجازيّا لوحة حزينة. في المرّة الأولى نحن إزاء الواقعة. وفي الثانية نحن إزاء الهيئة أو الشكل. فالواقعة هي وضع الأشياء. أمّسا الهيئة أو الشكل فهي استعمال حملي أو مرجعي. ليست الاستعارة إذن زخرفًا قوليًّا، إنّما هي "ضرب من الغزل العجيب بين محمول له ماض، وموضوع يتمنّع عن الاستعارة وهو فيها الراغب"(1).

ما نخرج به من هذا الاستفادة الهرمينوطيقية التي سحلها كتاب الاستعارة الحيّة لريكور ثلاث نتائج هي التالية:

أوّلاً: أنّ التمييز بين تعيين الدلالة والوسم (2) ليس مبدأ صالحا للحديث عن الوظيفة الشعرية؛ لأنّ الوسم في علاقة بحالات ذاتية عاطفية تمامًا لا تملك قيمة مرجعية على نفس القيمة التي للخطاب الوصفي.

ثانيًا: إنّ الأصوات والصور والمشاعر هي تمثيلات وليست أوصافًا. إنّها بذلك تمثيلاً وليست أوصافًا. إنّها بذلك تمثيل الله عنى التمثل السذي يفترض ذاتًا للتمثّل وموضوعًا متمثّلاً، كما في بسراديغم السوعي مسن ديكارت إلى هوسرل. فهي تمثيلات على ملكية الأشياء أكثر من أنّها بحرّد تأثيرات ذاتية لهواة الشعر.

ثَالتًا: إنَّ الخصائص الشعرية، بما هي خصائص منقولة، تضيف معنى ما إلى تصوّرنا للعالم. فهي حقيقية لأنّها تُصالح بين الملاءمة والجدّة، وبين البداهة وعنصر المفاحأة.

- دانتو: ضدّ فلسفة الاستعارة التي يلتقي في رحاها غودمان وريكور. يوجّه دانتو الناقد الفنّي الأمريكي أحد أقطاب الجماليات التحليلية نقدًا حادًّا لفلسفة غودمان: فالاستعارة بالنسبة إليه لا تقدّم لنا شيئًا لا نعرفه

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 296.

<sup>(2)</sup> Dénotation et Notation.

<sup>(3)</sup> Exemplifier.

<sup>(4)</sup> Représenter.

سلفًا. والاستعارة أيضًا لا مكان لها في العلم ولا في الفلسفة باستثناء حين تصير الفلسفة أدبًا. أمّا عن البعد الجمالي فلا علاقة له بالبعد المعرفي. وضد فلاسفة الاستعارة وغودمان أحدهم يكتب دانتو في كتابه المعنون بعد فحاية الفن (1992) ما يلي: "لقد وقع في نظري توسيع مفهوم الاستعارة بشكل مفرط، على الأقل في حقل الإدراك.. ومن جهة أخرى يبدو أنه حتى في أيّامنا هذه لم يقع إدراك الدور المهم الذي تلعبه الاستعارة.. من وجهة نظر التعيين السياسي للواقع"(1).

مرتن زيل: الذي يشتغل في حقل الجماليات المعاصرة على ما يسسيه "المعقولية الجمالية" تطبيقًا واستصلاحًا لفلسفة هابرماس حول نظريسة الفعل التواصلي، يوجّه هو الآخر نقدًا لاذعًا لجماليات غودمان بخاصة. ذلك أنّ هذا الأخير أخطأ عملية تقييم ما هو جمالي، حين خلط بين الحقيقي والناجح. كما رسم مرتن زيل حدود الطسابع الاسستعاري لفلسفة غودمان، من أجل أن يفسح المجال أمام البعد التواصلي الذي به تتحدد معقولية الحقل الجمالي. ومن أهسم الحدود السيّ رسمها للاستعارة هي: أوّلاً: أنّ المنطوقات الاستعارية لا تمثّل السياق القول المباشر، بل هي تميّز النسيج الدلالي الذي نتكلّم عنه. ثانيًا: أنّ المنطوق الاستعاري لا يمثّل وضعيّة التفاهم الوقتي، بيل يمثّل فقيط حقيل موضوعات القول. ثالثًا: أنّ السياق الاستعاري يجعل أغياط القول. معقولة، لكنّه لا يتعلّق بالظواهر التي نتكلّم عنها أغياط القول.

- روشليتز: من أهم المشتغلين على الجماليات المعاصرة، وهو من أتباع هابرماس إلى حانب مرتن زيل. يكتب عن غودمان قائلاً: "إنّ الاهتمام الذي يوليه غودمان للغات الفنّ لا يمكن فصله عن النقاش الأمريكي حول العلاقات بين اللغة والواقع، حول أنواع المرجع والدلالة. إنّ الفنّ حول العلاقات بين اللغة والواقع، حول أنواع المرجع والدلالة. إنّ الفنّ

<sup>(1)</sup> Arthur Danto, Après la fin de l'art, paris, Seuil, 1996.p. 124.

<sup>(2)</sup> Martin Seel, l'art de diviser. Le concept de rationalité esthétique, Paris, Armand Colin, 1993, p. 224.

بالنسبة إلى هذه النظرية لا أهمية له إلا بوصفه براديغم لنظرية أعمّ هي "كيفيات صناعة العوالم"، التي تسعى إلى تنسيب الفرق بين تمثّل علمي وتمثّل استطيقي للعالم"(1). وهذا أمر لا يتماشى وروّاد المعقولية الجمالية التواصلية ضدّ دعاة الطابع الاستعاري والحياة الرمزية والتحييلية عما صانعة لعوالم واقعية. ها هنا تبدو الخصومة الفلسفية (وفق كلمة مشهورة لدولوز وغاتاري ضمن كتاب ما هي الفلسفة على أشده بين دعاة الإبداع وجماعة التواصل: أي بين الخطّ الفلسفي الدي يمتدّ من نيتشه إلى دولوز، والخطّ الفلسفي الذي يمتدّ من كانط إلى هابرماس.

#### خاتمة

إنّ نلسن غودمان الفيلسوف الأمريكي قد اقترح على العقل البشري المعاصر فكرة مثيرة: ليس ثمّة عالم واحد، ونحن لا نرث عوالمنا من أحد غير أنفسنا. أي إنّ عوالمنا هي ما نصنعه كل يوم بأنفسنا. لا أحد سيعوّضنا عن عالم حسرناه بعالم يهبنا إيّاه سبهللا. فالعالم لا يُعطى ولا يُباع ولا يُشترى. بل ليس ثمّة عالم واحد كي نخاف من أن ينتهي أو ينهار فحأة. وليس ثمّة عالم جاهز صُمّم بشكل لهائي من أجل البقاء أبدًا. ضدّ دعاة القيامة والمدمنين على كل أشكال الآخرة، بوسعنا أن نكتفي بصناعة عوالمنا الواقعية. كلّ يعتن بحديقته.

هل نصنع العوالم (غودمان) أم نسكنها (هيدغر)؟ هل نؤوّل العالم أم نغيّــره (ماركس)؟ رغم الانــزلاقات الخادعة التي تمدّدنا حين نجمع بين الأمّيتين في هذين السؤالين، بوسعنا الاكتفاء في خاتمة هذا البحث بالنتيجة المتواضعة التالية: ثمّــة في كل ما وقع من نقاش فلسفي حول فكرة العالم منذ ليبنتز، مرورًا بكانط، وصولا إلى غودمان معركة بين جماعة التخييل ودعاة التغيير. غودمان حــاول أن يجمــع بينهما: فما يصنعه التخييل ليس خياليًا البتّة. إنّ الأشكال الرمزية هي كيفيّاتنــا

<sup>(1)</sup> Rainer Rochlitz, l'art au banc de l'essai. Esthétique et Critique, Paris, Gallimard, 1998, p. 28.

في صناعة عوالم واقعية تمامًا. نلسن غودمان لا يعلّمنا كيف نصنع عوالمنا، فهو لا يدّعي تعليم الآلهة ولا تعليم البشر طرائق صنع العوالم، إنّما هو قد نبّه الإنسانية الحالية التي أوشكت على اليأس من إنقاذ العالم بعد كل الكوارث التي وقعت والتي هي بصدد الوقوع، إلى أفق جميل: بوسعنا دومًا أن نستمرّ في صنع عوالم حيى في أحلك الأزمان. فنحن نرسم عوالمنا بالكلمات والحكايا والأغنيات. كلّما ضاق أفق فتحنا أفقًا آخر. ثمّة دومًا عالم ما هو بصدد الحدوث عبر قصائدنا ومعارفنا. لا مكان للعدم، ولا حياة للعدميين بيننا.

# ویلارد فان اورمان کواین Willard Van Orman Quine 2000–1908

د. حمدي مليكة (جامعة القيروان)

يعتبر كواين مع فريجه وراسل وفيتحنشتاين وتارسكي وغودل من بين أشهر رواد المنطق الرياضي الحديث ومع بسيرس ودوي وإمرسون وبوتنام ورورتي وجودمان ودايفتسن وبراندم وكربكي وكافيل من أكثر أعلام الفلسفة الأمريكية المعاصرة شهرة أولئك الذين أعطوا للفلسفة الأنجلو-سكسونية روحا حديدة بأفكار وأطروحات كان لها عظيم الأثر في تطور التفكير الفلسفي داخل الثقافة الأمريكية وعلى الساحة الدولية بعد انقطاع حلقة فيينا عن نشاطها العلمسي لأسباب سياسية وعنصرية وبالتالي انجباس الوضعية المنطقية وفشل مشروعها.

ونستطع أن نذكر من بين أشهر كتابات كواين التي كان لها أقوى صدى في بحال الفلسفة المابعد-تحليلية دراسة طويلة نشرت عام 1951 تحمل عنوان "معتقدا النسزعة التجريبية" - وهو العام الذي فارق فيه فيتجنشتاين الحياة دون أن تسنح لكواين فرصة لقائه خلال زيارته لأوروبا بين 1932 و1933 و1933 وفيها يشن حربا لا هوادة فيها على عقيدة التمييز الصارم بين الملفوظات التحليلية والملفوظات التأليفية التي يعتنقها عدد كبير من الفلاسفة ممن انتموا إلى الوضعية والتجريبية المنطقية أم لا وعلى رأسهم كارناب وستراوسن وغرايس. وبالإضافة إلى هذه المقالة نشر كواين عددا كبيرا من الكتب العلمية والفلسفية التي قمتم خاصة بالمنطق الرمسزي ثنسائي

القيمة وبفلسفة اللغة والمنطق وأسس الرياضيات وفلسفة العلوم والإبسستمولوجيا المطبّعة كان لها عظيم الأثر في التحوّلات الكبرى التي عرفتها الفلسفة المعاصرة.

تقوم فلسفة كواين على جملة من الأطروحات التي تتميز بدرجة عالية مسن الحداثة والنسقية والتماسك الداخلي، منها على سبيل المثال: (1) امتناع تحديد المرجع، (3) انعدام تمحيص الإحالة أو المرجع، المعنى أو الدلالة، (2) امتناع تحديد الترجمة، (3) انسزعة الكليسة أو الشسمولية في تفسير طبيعة العلاقة بين نظريتي الدلالة والمعرفة من جهة والانطباعات والمشيرات الحسية للتحربة مسن جهسة أخسرى (النسزعة الهلوسستية بسلمعنى السدلالي والابستمولوجي)، (6) النسبية الأنطولوجية، (7) النسزعة الطبيعانية، (8) تميسز جمل الملاحظة عن بقية الجمل الأخرى، (9) التميسز بسين الخطاطسة المفهوميسة والمضمون، (10) امتناع البت في النظريات العلمية (11) نقد النسزعة الاتفاقيسة، (21) رفض المنطق الموجّه والمنظومات المنطقية الجديدة التي ترفض قوانين المنطسق الكلاسيكي، (13) نقد النسزعة الردّية أو الاحتزالية في النسزعة الحسية—التحريبية الوثوقية، (14) التمييز بين ميدان المنطقيات والرياضيات، وغيرها من الأطروحات الفلسفية والمنطقية الأصيلة التي أثارت على الساحة الفكرية العالمية كسثيرا من الاهتمام والنقاشات والتي سنقوم بتحليل البعض منها خلال مختلسف فقسرات هذه المقالة.

يعتبر إذن كواين من بين الفلاسفة الذين أثّروا تأثيرا كبيرا في المسار التاريخي لم يتعارف على تسميته بالفلسفة التحليلية والعلمية التي وضع أسسها كل من راسل وفريجه وفيتجنشتاين. فهو من جهة قد بلور أطروحات غيرت الطريقة السي كان يمارس من خلالها التفلسف وهو من جهة أخرى قد ساهم بقدر كبير في بيان فشل المشروع المنطقي التحريب والصوراني الذي كان كارناب وحلقة فيينا على أحسن وجه.

سنحاول إذن في هذه الدراسة عرض وتحليل أطروحات فلسفة كسواين الأساسية وتبيان دورها في تغيير شكل الفلسفة المعاصرة من خلال تجاوز مقولات الوضعية والتجريبية المنطقية وإثراء الفلسفة التحليلية والمابعد-تحليلية المعاصرة، مع

وضع قائمة تفصيلية ومنظمة حسب تاريخ صدورها لمختلف أعماله من كتب ومقالات ممّا من شأنه أن يساعد الباحث العربي على المضيّ قدما في سبر أغوار فلسفة كواين وتحليل مختلف حوانبها لأنّ المكتبة العربية تعرف نقصا فادحا في هذا المجال والبحوث في فلسفة كواين شحيحة بالفعل.

# 1 - حياته ومؤلّفاته:

## 1.1 حياته وسيرته

ولد ويلارد فان أورمان كواين في 25 حوان سنة 1908باكرون التابعة لأوهايو في الولايات المتحدّة الأمريكية. وكان والده كلويد روبرت كواين من رحل أعمال، بينما كانت والدته هريات آلي فان أورمان اتي المنحدرة من أصول هولاندية ربّة بيت ومعلّمة في نفس الوقت حيث عملت لمدة عشر سنوات بإحدى المدارس الابتدائية. تحصّل كواين على شهادة حتم الدروس الثانوية عام 1926 العام الذي ولد فيه ستانلي كافيل و لم يبلغ من العمر سوى سبعة عشر عاما. وفي خريف ذلك العام بدأ كواين مزاولة تعليمه الجامعي بكليّة اوبرلن حيث اكتشف خريف ذلك العام بدأ كواين مزاولة تعليمه الجامعي بكليّة اوبرلن حيث اكتشف الأوّل مرّة كتب الفيلسوف البريطاني الذائع الصيت برتراند راسل فتعمّق في دراسة فلسفته الرياضية التي أثارت فضوله وحثّته على اختيار اختصاص الرياضيات مسع التركيز على دراسة المنطق الرياضي وأسس الرياضيات والفلسفة. وكما نقرأ في مذكراته التي يستند إليها روجيه ف. حبسون في الكتاب الجماعي الذي أشرف عليه حول كواين أي ربط الرياضيات بالفلسفة حعل كواين يحاول تجاول جفاف الأولى بإمكانيات التفكير الكبرى التي تفتح عليها الثانية.

اشتغل بين عامي 1930 و1932 على أطروحته في الدكتوراه بجامعة هارفارد وذلك برسالة تحت إشراف الفراد نورث واينهد حول كتاب هذا الأخير وبرتراند راسل: المبادئ الرياضية. وقام كواين بين 1932 و1933 أي مباشرة بعد مناقشة أطروحته وبفضل حصوله على منحة ما بعد الدكتوراه بزيارة عدد من المدن

<sup>(1)</sup> Roger F. Gebson Jr ed.: The Cambridge Companion to Quine (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

الأوروبية مثل فيينا وفرساو وخاصة مدينة بارغ أين التقى من جديد في أروقتها برودولف كارناب الذي كان يدرّس في تلك الفترة بجامعتها. وكان لقاء كواين بكارناب لأوّل مرة في فيينا في ديسمبر 1932. وتمكّن كواين خلال إقامته في فيينا من حضور محاضرات شليك والاجتماعات الأسبوعية لأعضاء حركة فيينا حيث تعرّف خلالها على غودل ووايزمان وآير وكان كارناب وقتها قد غادر فيينا ليعود إلى براغ. وزار كواين أيضا مدينة وارسو حيث التقى بأشهر المناطقة البولنديين من بينهم تارسكي ولزنفسكي ولوكازيفتش وتشبع كثيرا بآرائهم المتميزة في بحال المنطق الرياضي الحديث. وكان فيتحنشتاين في ذلك الوقت قد عاد إلى التدريس بكامبريدج ونقرأ في مذكّرات كواين: زمن حياق، كيف أنّ هذا الأخير قد راسله رغبة منه في ملاقاته ولكن لم يرد كاتب الرسالة النطقية—الفلسفية لسوء حظّه على حوابه و لم يقم فيتحنشتاين بزيارة فيينا ولو مرة واحدة في تلك الفترة حتّسي يذهب للقائه. ومهما يكن من أمر فإنّه قد تعرّف على كارناب وأعجب كشيرا بفكره وكتبه ونشأت بينهما صداقة متينة بين 1932 و 1933، خاصة أثناء الفتسرة التي قضاها كواين في براغ بين جانفي ومارس من سنة 1933، خاصة أثناء الفتسرة الميداقة بأمريكا فيما بعد حتّى وفاة كارناب عام 1970.

عند عودته من أوروبا التحق كواين بجامعة هارفارد وظلَّ فيها كباحث في محال المنطق وفلسفة الرياضيات ونظرية الفئات إلى حدود عام 1936. ولقد قام عام 1934 بنشر أطروحته تحت عنوان: نسق في اللوجيستيك A System of Logistic ليقع تعيينه أستاذا بجامعة هارفارد وهي رتبة نالها فعليا عام 1948 وزوالها إلى حد وفاته في 25 ديسمبر 2000.

### 1. 2 مؤلفاته

نشر كواين أكثر من عشرين كتابا سنعرض قائمتها بالتفصيل وباللّغة الانجليزية في القائمة الخاصة بمؤلّفاته في نهاية هذه المقالة. وسنكتفي هنا بذكر أهم العناوين باللّغة العربية وإحالة القارئ على ترجماتها العربية والفرنسية المنشورة وهي شحيحة حدّا.

1941: المنطق الحديث، بوستن ونيورك: منشورات هاربار وروه، 1965.

قام الأستاذ أبو يعرب المرزوقي بنقله إلى العربية تحت عنوان: بسيط المنطق الحديث، الطليعة، 1996. ترجم إلى الفرنسية سنة 2006 بدار فران من طرف حون لارجو وب. سان-سارنان مع مقدّمة وحواشي.

1950: مناهج في المنطق. نيوورك: راينهارت & ونستون.

أعيد طبعه عام 1959، ثم عام 1972 في نسخة حديدة وأخيرا عام 1982 في منشورات هارفارد الجامعية. توجد محاولات لترجمة هذا الكتاب إلى العربية من طرف (1) يوسف تيبس و(2) إبراهيم مشروح، ولكنّها ترجمات لم تنشر بعد. ولقد قام أستاذ السوربون المختص في فيزياء غاليلي موريس كلفلان بترجمت إلى الفرنسية على نحو رائع عام 1973 ونشرها بدار كولان.

1953: من وجهة نظر منطقية: تسع رسائل منطقة-فلسفية.

أعيد طبعه عام 1961 في منشورات هارفارد الجامعية. لم يترجم إلى الفرنسية إلا عام 2004 ضمن منشورات فران ومن طرف مجموعة من الأساتذة تقودهم سندرا لوجيه. وترجم ثلاث مرّات إلى العربية (1) نجيب الحصّادي، منشورات حامعة بنغازي، 2000. (2) حيدر حاج اسماعيل، منشورات المنظمة العربية للترجمة، بيروت 2006. (3) يوسف تيبس دار توبقال، 2010.

1960: الكلمة والموضوع. كامبريدج: منشورات تكنولوجيا مساشوساتس، معهد التكنولوجيا. يمثّل هذا الكتاب مرحلة هامّة في تطوّر فلسفة كواين ونضجها النظري. ترجم إلى الفرنسية من طرف فيلسوف المنطق واللّغة البلجيكي بول قوشيه والمختصّ في فلسفة كواين من حلال كتابه الشهير المنشور عام 1978 تحت عنوان: كواين في المنظور. لم يترجم إلى العربية حسب علمي ويمثّل ذلك نقصا فادحا في المكتبة العربية لأهميّة الكتاب ودوره الكبير في بلورة عسدة أطروحات رئيسية في النسق الفلسفي الكوايني. ويقول النقّاد عنه بأنّه الكتاب الأكثر إثارة للنقاش في الفلسفة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.

1966: سبل المفارقة ومقالات أخرى، نيويورك: راندم هاوس، وتمّ مراجعـــة الطبعة ونشرها عام 1976 في منشورات جامعة هارفـــارد. تـــرجم الكتـــاب إلى

الفرنسية من طرف ثلّة من الجامعيين وعلى رأسهم سارج بوزون وسابين بلو ونشرت الترجمة بدار فران، باريس سنة 2011. والكتاب هو عبارة عن مجموعة مقالات قام كواين بترتيبها محوريا وهي تغطّي تقريبا جلّ مراحل تطوّر فكر كواين من 1934 إلى 1974. أنظر مقدّمة الترجمة الفرنسية بقلم سابين بلو حول مسائل الابستمولوجيا والأنطولوجيا وسارج بوزون حول مسائل المنطق وفلسفة اللّغة.

1969: نسبية الأنطولوجيا ومقالات أخرى، نيويورك، منشــورات جامعــة كلومبيا. وقد قام الأستاذ القدير الراحل حون لارجو بترجمة الكتاب إلى الفرنسية ونشره بدار أوبيه-مونتاين سنة 1977.

1970: فلسفة المنطق، انغلوود كليفس: برانتس هال، وتم مراجعة الطبعة وإعادة نشرها عام 1986 في منشورات جامعة هارفارد. ويتضمن الكتاب على جملة المحاضرات التي كان كواين قد ألقاها في الكولاج دي فرانس بباريس عام 1969 لما شغل منصب أستاذ زائر بهذه المؤسسة لفترة قصيرة. ولقد تسرجم إلى الفرنسية من قبل جون لارجو ونشر بدار أوبيه-مونتاين 1977.

1981: النظريات والأشياء، كامبريدج، مساشوساتش: منشورات حامعة هارفارد. لم يترجم هذا الكتاب لا إلى العربية ولا إلى الفرنسية رغم تضمّنه على مقالات مهمّة حدّا.

1985: ملاحقة الصدق، كامبريدج، مساشوساتش: منشورات جامعة هارفارد. أعيد نشره عام 1992. ترجم إلى الفرنسية من طرف موريس كلفلان. 1995: من المثير الحسي إلى العلم، كامبريدج، مساشوساتش: منشورات جامعة هارفارد. آخر كتاب نشره كواين قبل وفاته ببوستن في 25 ديسمبر 2000.

# 2 - النسق الفلسفى:

نستطيع أن نقول بأن كواين قد عمل بعد الحرب العالمية الثانية على انتقـــال أفكار وأطروحات بعض أعضاء حلقة فيينا من الفضاء الفلسفي الأوروبــــي إلى الفضاء الفكري الأمريكي وبأنه قد أخضع هذه الأفكار والأطروحات الفلســفية

لمنعرج نظري حديد يقوم أساسا على نزعتي البراجماتية والسلوكية من حيث أنها تعكس مميّزات الفلسفة الأمريكية منذ وليام جيمس وبيرس وغيرهما.

وبالفعل فلا أحد يمكن أن ينكر بان إقامة كواين في براغ وفينا خلال سنة 1933 قد مكنته من التواصل مع أكثر أعضاء حلقة فيينا نجومية ونعيني خاصة كارناب وريشنباخ وشليك وغيرهم ممّا أثّر ذلك تأثيرا كبيرا في مصير الوضعية المنطقية وبالتالي في مصير الفكر الأمريكي المعاصر بأكمله.

وبالفعل فلقد كانت إسهامات كواين خلال السنوات العشر التي تلت عودته من أوروبا تنحصر في مقاربة إحدى المسائل الكبرى التي خاض فيها أولئك الفلاسفة الذين التقى عم في فيينا وبراغ ووارسو ونعني بذلك تحديد طبيعة الدور الذي تلعبه المنطقيات في أسس الرياضيات وفي تطوّر نظرية الفئات. ويعود الفضل لكواين في ترسيخ تقاليد فلسفية حديدة في رحاب الجامعات الأمريكية تما حث عددا كبيرا من المناطقة الأوروبيون فيما بعد على الهجرة إلى أمريكا والإقامة فيها بصورة دائمة هروبا من معاداة السامية ومن النازية والفاشية التي بدأت وقتها تلقي بظلالها على أوروبا.

ولعلّه من الجدير أن نلاحظ بأنّ كواين لم ينقطع طيلة الفترة التي قضاها في التدريس بجامعة هارفارد عن بلورة مشروع فكري متماسك يمثّل أحد الأنساق الأكثر شهرة في الوسط الفلسفي. فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث تطنوع أثنائها كواين في البحرية الأمريكية، كان نشر مقالته المطوّلة: "عقيدتا النسزعة التحريبية" بمثابة المنطلق الحاسم للفلسفة المابعد-تحليلية. وفي هذه المقالة يحاول كواين أن يدحض أطروحتين أساسيتين في الوضعية المنطقية حيث تتمثل الأطروحة الأولى في التمييز الصارم بين القضايا التحليلية والتركيبية بينما تتعلق الثانية بالنسزعة الردية وهما الأطروحتان التي تتأسس عليهما تقريبا كلّ مزاعم الخطاب الوضعي لحلقة فيينا.

وحسب أعضاء هذه الحلقة لا يكون بلوغ المعرفة الموضوعية ممكنا إلا على أساس القضايا التحليلية وحدها. وبالفعل ولكونها تفتقر لأي مضمون حسّى - تحريب ي (مثلا "اذا كان المطر يهطل فإذن المطر يهطل") يمثّل هذا النوع من

القضايا الملفوظات الوحيدة الصادقة بالضرورة. فالقضايا التحليلية لكونما لا تقول شيئا عن الواقع الخارجي تتأسس على مجموعة من الخصائص التركيبية والدلالية للّغة. وعلى العكس تكون القضايا التأليفية عبارة عن ملفوظات ما بعدية وعرضية. فبالإضافة إلى العامل اللغوي يقوم صدق هذا النوع من القضايا على الواقع الذي تتكون منه.

وبالاستناد إلى تصور براجماتي في ارتباطه بفكرة الطابع الشمولي للتحقق التحريبي، يقوم كواين بنقد هذا التمييز مقترحا انه يصعب إعطاء تعريف مقنع وواضح للطرفين. ويعتبر أنّ اللحوء إلى مفهوم الترادف لتعريف الطابع التحليلي لبعض القضايا يفشل، وبالتالي يظل معيار التمييز براجماتيا بالأساس.

بين مقالته التي نشرت عام 1951 وفيها ينقد ما يسميه "بعقيدي النسوعة التجربية" إلى نشر كتابه عام 1960و الذي يحمل عنوان: الكلمة والموضوع، استمر كواين في صياغة مشروعه الفلسفي القائم أساسا على نظرية حديدة في اللغة. واتسمت تلك المرحلة من تطوّر نسقه الفلسفي بتشبّعه بأفكار عالم نفسس سلوكي شهير كان هو أيضا بحارفارد ونعني ب. ف. سكينر، إذ كان كواين قد قام من خلال أعماله بتطوير نظرية سلوكية في اكتساب اللغة ستفضي إلى واحدة من أكثر أطروحاته أصالة وإثارة في نفس الوقت للجدل ونعني أطروحة انعدام تحديد الترجمة. ويدافع كواين من خلال هذه الأطروحة عسن إمكانية صياغة بحموعة متعددة ومتباينة فيما بينها من قواميس الترجمة، كل واحد منها يختلف عن الآخر ويتلاءم في نفس الوقت مع الاستعدادات التواصلية للناطقين باللغة الأم. ولقد قادت مثل هذه النتائج كواين إلى إضفاء طابع منطقي على المسائل الأنطولوجية التي قامت حلقة فيينا بإلغائها من دائرة الخطاب الوضعي والعلمي.

فحسب كارناب وعلى أساس فكرة التمييسز بسين التحليلي/ألتسأليفي، والداخلي/الخارجي، يقوم العالم باستكشاف ظواهر العالم الخارجي بينما تنحصر مهمة الفيلسوف في توضيح البنية المنطقية للغة المستعملة في هذا الغرض. وعلى العكس، يعلن كواين بأنه ليس من العقلانية البراجمانية بمكسان أن نقبل بنظام تفسيري رافضين في نفس الوقت الكيانات التي تكوّنه.

ويطور كواين في كتابه المنشور عام 1969: نسبية الأنطولوجيا ومقسالات الحرى، نظرية حقيقية في مفهوم الوجود وفي وحدته تقوم أساسا على الفكرة التي مؤداها بأن تحقيقا انطولوجيا في الكيانات التي تلتزم بوجودها النظريات العلميسة يظل ضروريا ولا يمكن إقصاؤه من مشاغل العلوم بحجة كونه يقود إلى الميتافيزيقا لانسجيب لقاعدة نصل أوكام في الاقتصاد الأنطولوجي.

ومهما يكن من أمر فإنه يصعب في الحقيقة نسبة صفة النسقية الفلسفية إلى كل التصورات الفكرية والنظرية المعاصرة وخاصة التحليلية منسها وكان قدر الفلسفة صار اليوم في أن تمارس كتفكير وفعل في الواقع بطريقة لا تتلاءم مع أي إطار نسقي ممكن. يمكننا قبول إلى حدّ ما مثل هذا الحكم على الفلسفة قاريد كانت أم تحليلية ولكنه من وجهة نظرنا يخطئ تماما إذا ما تعلق الأمر بفلسفة كواين. فأستاذ هارفارد ومقوض أسس البناء التجريي-المنطقي ليس فيلسوفا نسقيا فحسب وإنما فيلسوف ورياضي ومنطقي حاول أن يعيد إلى صفة النسقية في التفكير الفلسفي الوثيق الصلة بالعلم بعدها الإيجابي المفقود ممّا يسمح لنا بأن نعتبره ضمن آخر الفلاسفة النسقيين الذين عرفهم تاريخ الفلسفة برمّته والدين حاولوا أن يقدّموا صورة متناسقة عن نظام العالم وفي ذلك تكمن مهمّة الفلسفة الأصلية حسب رأيه.

وبالفعل لا يمكن تمثّل مهمّة الفلسفة الرئيسية حسب كواين خارج معرفة وطبيعة العالم وهي في علاقة وثيقة مع مهمّة الإحاطة بنظام العالم. وتتمثّل نقطة انطلاق فلسفة كواين في الدعوة إلى التخلي عن حلم ديكارت الساعي إلى تأسيس العلم الطبيعي على أساس ميتافيزيقي معتبرا أنّ الفلسفة لا يمكن لها أن تخرج بأيّ حال من الأحوال من دائرة الاستكشافات العلمية والنتائج التي تبلغها العلوم. وتكمن الركيزة الأولى التي يستند إليها نسق كواين بأكمله في اعتبار أن الفلسفة تكون في علاقة اتصالية مع العلم وهي حزء داخليّ في فعاليات وأنشطته. لا أحد يشك في الأهمية القصوى التي يمكن أن يأخذها هذا التصور الجديد لمهمة الفلسفة في حقل الفكر المعاصر ولا نجانب الحقيقة إذا ما نحن قلنا بان هذه الأطروحة تشكّل الخيط الرابط بين كل الأفكار الستي صاغها كواين بان هذه الأطروحة تشكّل الخيط الرابط بين كل الأفكار الستي صاغها كواين

والتي أثارت نقاشات واسعة في الأوساط العلمية والفلسفية بعد الحـــرب العالميـــة الثانية.

ونستطيع أن نلخّص أفكار كواين الرئيسية في عدد محدّد من الأطروحـــات الني تتنـــزّل في سياق مجالات ثلاثة وهي:

- 1- نظرية المعرفة العلمية أو الابستيمولوجيا
- 2- نظرية المعنى والصدق المنطقي وهو بحال ما تعارف على تسميته بفلسفة اللغة والمنطق
- 3- الأنطولوجيا ومسألة تحديد معيار تقني ومحايد يمكن من ضبط مختلف
   الالتزامات الأنطولوجية الخاصة بالنظريات.

وتكمن بطبيعة الحال أصالة نسق كواين الفلسفي في كونه قد نجح إلى حدة بعيد في اقتراح مفاتيح حديدة لفهم طبيعة العلاقات القائمة بين هذه الجسالات المتعددة بالإضافة إلى كونه قد زرع لدى الباحثين الشبّان في حقل الفلسفة -سواء من الذين تأثّروا بأفكاره أو ممن عارضوها بقوّة - روح الإبداع الفكري ومنهج النقد البنّاء والسعي وراء تجاوز الأطر المعرفية البالية الخاصة بالنزعة الحسية التجريبية باتّحاه عقلانية براجماتية من صنو جديد.

### 1.2 ابستمولوجیا کواین

تنمثل وظيفة الابستيمولوجيا أو نظرية المعرفة العلمية بالنسبة إلى كــواين في دراسة العلم ولكن بشكل يختلف عن أسلوب الابستمولوجيا التقليدية التي تحــاول دائما تأسيس هذا النمط من المعرفة على أساس حارج عن النتائج التي يتوصّل إليها العلم. نمط الابستمولوجيا الذي يدافع عنها كواين هو ذلك التي يسعى إلى تفسير العلم ودراسته من داخل العلم كظاهرة طبيعية شأنها شأن كل الظواهر الطبيعية الأخرى. ويسمّى هذا الموقف بنــزعة كواين الطبيعانية التي سنتحدث عنــها في الفقرة الثالثة. وفي هذا السياق ينقد كواين الحلم الديكاتري الذي يجعلنا نعتقد في إمكان فهم العلم من حارج ودون استعمال مناهجه لأن الابستمولوجيا تدرج في الحقيقة داخل العلوم الطبيعية وليست متعالية عنها.

# 1.1.2 النزعة الكلية (أو الشمولية) في الابستمولوجيا

يكتب كواين في السطر الأخير من الفقرة الخامسة لمقالته "معتقدا النـــزعة التحريبية" قائلا: "إنّ وحدة الدلالة التحريبية تكمن في العلم برمّته. "(1) ونستطيع القول بأنَّ هذا الموقف يؤسَّس لما يتعارف على تسميته في إطار فلسفة اللُّغة والمنطق المعاصرة بالنزعة الشمولية أو الكليّة أو الهولستية. ولهذه النزعة في فلسفة كواين صيغة دلالية (تتعلَّق بنظرية المعين) ولكن لها أيضا صيغة ابستمولوجية (تعود في الأصل إلى الفيزيائي الفرنسي بيار دوهام ولكن يقوم كوان بتعميمها على نسق العلوم برمّته). والسؤال الذي يطرح هنا هو الآتي: ما ذا يعني كواين عندما يقــول بأنَّ المضمون التحريبـــي لا يعطي إلى العبارات الفرديـــة ولا إلى الملفوظـــات أو القضايا الجزئية وإنما إلى العلم من حيث هو بنيان مرصوص ونسيج مترابط تتداخل فيه إسهامات اللغة بإسهامات الخبرة تداخلا لا قبل لنا بتفكيكه. وفي هذه الحالــة يستحيل علينا تفريق الملفوظات إلى مجموعتين منفصلتين بصورة صارمة: الملفوظات التي تكون تحليلية والملفوظات التي تكون وحدة دلالتها تجريبية. وهكذا لا يكون علينا من الصعب أن نلاحظ كيف أنَّ نقد كواين لنظرية الذرّية الدلالية في المعسى ودفاعه عن تصوّر شمولي لعلاقة الخطاب العلمي بالخبرات الحسيّة سيقودانه إلى أطروحة رفض التفريق الصارم بين ملفوظات تكون دلالتها لغويسة فقسط وبسين ملفوظات أخرى تكون دلالتها متأتية من عامل اللغة ومن عامل الستلاؤم مع معطيات الحسّ وخصائص الواقع الخارجي. ويكتب كواين في هذا الشأن قـــائلا: "ان مجموع ما نسميه المعرفة أو المعتقدات سوااء كانت الكثـر احتماليـة مثـل الجغرافيا والتاريخ أو مترسخة كقوانين الفيزياء الذرية أو الرياضيات البحتة والمنطق هو من ابداع الإنسان الذي لا يلامس التجربة الا في الاطراف. "(<sup>2)</sup> ويرى بـول قوشيه في كتابه كواين في المنظور بأنَّ أطروحة في النـزعة الكلَّية الدلالية تصــدر عن أطروحتين أخريتين أقل إثارة للجدل ونجدهما في فلسفات سابقة على فلسهفة

<sup>(1)</sup> أستعمل هنا ترجمة يوسف تيبس، ص 70.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

كواين: (1) النـزعة الكلّية الابستمولوجية التي نجدها عند دوهام (1) والتي مفادها استحالة التحقّق من فرضية معزولة عن بقيّة النظرية و(2) نظرية التحقّق في المعـنى لبيرس وشليك التي تقول بأنّ معنى ملفوظ ما يتمثّل في طريقة تحقّقه. ويقوم كواين على مستوى الابستمولوجيا بتعميم أطروحة دوهام لتشمل كلّ العلوم فلا تقتصر على الفيزياء فحسب. وبالفعل يكتب كواين في كتابه مناهج المنطق (2) قـائلا: "لا تواجه ملفوظاتنا بخصوص الواقع الخارجي محكمة التحربة الحسيّة بصورة فرديـة وإنّما ككلّ منظّم."

## 2.1.2 النزعة الطبيعانية

تتمثّل إحدى أطروحات كواين الرئيسية فيما يمكن تسميته بتطبيع الابستمولوجيا. (3) ويقوم هذا التطبيع على موقف كواين من طبيعة علاقة العلم بالحسّ المشترك التي تكون علاقة اتصالية: العلم هو امتداد للحسّ المشترك ويدرجه داخله ويقوم بتنسيقه. لا يتصوّر كواين العلم البتة في حالة قطيعة مع الواقع العادي والحس المشترك، ولهذا السبب بالذات نراه يرفض إخضاع الابستمولوجيا السي تكمن وظيفتها في تسويغ المعرفة العلمية إلى ضرب من الفلسفة الأولى ليس لها أية صلة بالاستكشاف العلمي. يعني تطبيع الابستمولوجيا بالأساس التركيز على إشكالية معرفة العالم الخارجي والاهتمام بسبل تعلم اللغة الطبيعية وبالأبعاد المرجعية الخاصة بمختلف مراحل اكتسابها. بالنسبة إلى كواين الابستمولوجيا تكوينية وجزء من أجزاء علم النفس التحريبسي أو لا تكون لأنّ المعرفة العلمية النفس التحريبسي أو لا تكون لأنّ المعرفة العلمية المنترى،

<sup>(1)</sup> Pierre Duhem (1906), La théorie physique, son objet, sa structure, 2è éd., Paris, M. Rivière, 1914, p. 284.

<sup>(2)</sup> أنظر الترجمة الفرنسية ص 12. والكتاب لم يترجم بعد إلى العربية ولكننا نستطيع التعرّف على بعض من محتواه عند حيدر حاج اسماعيل التي يوردها في مقدمة ترجمت لكتاب كواين: من وجهة نظر منطقية.

<sup>(3)</sup> انظر في هذه المسألة بالذات كتاب صديقي الفاضل صلاح إسماعيل فلسفة اللغة، دار المعارف القاهرة 1995، ص 332-338.

إذ يكتب في مقالته: "الابستمولوجيا وقد صارت طبيعية" في كتابه نسبية الأنطولوجيا ومقالات أخرى ما يلي: "لقد طمحت الابستمولوجيا القديمة إلى أن تتضمن العلم الطبيعي بمغزى ما؛ إذ رغبت في أن تقيم بنيانه من المعطيات الحسية بطريقة أو بأخرى، وعلى عكس ذلك، فإن الابستمولوجيا في وضعها الحديث متضمنة في العلم الطبيعي بوصفها فصلا من علم النفس، ولكن التضمن القديم يظل صحيحا أيضا بطريقته، ونحن ندرس كيفية تسليم الموضوع الإنساني لدراستنا بالأحسام، وإسقاط الفيزياء لديه من معطياته، وندرك أن وضعنا في العالم يشبه وضعه تماما، ومن ثم فإن عملنا الابستمولوجي وخلاله علم السنفس هو فصل أساسي، وكل العلم الطبيعي الذي فيه علم النفس هو كتاب أساسي، وجميع هذا هو تركيبنا أو إسقاطنا الخاص من مؤثرات تشبه المؤثرات التي واجهناها عند موضوعنا الابستمولوجي، وهكذا يوجد تضمن متبادل وإن كان تضمنا بطرائق عثلفة: فالابستمولوجيا في العلم الطبيعي والعلم الطبيعي في الابستمولوجيا."(1)

# 3.1.2 امتناع البت في النظريات الطمية

يقوم كواين في بحال الابستمولوجيا بتفنيد ثلاث أفكار حاطئة من وجهة نظره: أولا البحث عن أساس ميتافيزيقي للمعرفة العلمية وإعطاء قيمة كبيرة لهذا المبحث وكأن العلم يحتاج بالضرورة إلى أساس حارج-علمي يتأسس عليه. ثانيا البحث عن يقين معرفي مطلق لا يتزعزع. وثالثا بتعميم تطبيق المنهج العلمي نكون قد اقتربنا من بلوغ نظرية مثالية تكون متكوّنة من كلّ الملفوظات الصادقة.

ليس هدف العلم في نظر كواين بلوغ نظرية تمنح الإنسانية الحقيقة المطلقة أو تجعلها تقترب منها تدريجيا. يعتبر كواين هذه الفكرة مجرّدة من كلّ معنى. ومن دون شكّ يعتقد كواين في مفهوم التقدّم العلمي ولكنّه لا يرى في النظرية العلمية تعبيرا عن مضمون يقيني يظلّ ثابتا إلى الأبد من حرّاء كونه يقوم على وصف

<sup>(1)</sup> كواين: نسبية الأنطولوجيا ومقالات أخرى، ص 82-82 مــن النســخة الانجليزيــة. واعتمد هنا على ترجمة صديقي الفاضل صلاح اسماعيـــل في كتابــه فلســفة اللغــة ص 336-337.

موضوعي لمعطيات حسية وواقعية لا تتغيّر. في الحقيقة يسهل علينا أن نلاحظ كيف أن النظريات العلمية التي تخلّى عنها العلم اليوم هي عديدة ومثلما يكتب بول قوشيه (1) قائلا: "في كلّ مرّة يقام فيها الدليل على صحّة نظرية ما فإنّنا نبتعد عن الخطإ ولكن هذا ليس برهانا على أنّنا اقتربنا من الحقيقة."

# 2.2 فلسفة كواين في المنطق واللّغة

تتمثّل إحدى الأطروحات الرئيسية التي لم ينقطع كواين طيلة حياته الفكرية عن الدفاع عنها في الفكرة التي تقول بامتناع تحديد المعنى والترجمة. وفي الحقيقة لا نستطيع فهم فلسفة كواين في اللغة والمنطق بمعزل عنها. فما تعميني إذن همذه الأطروحة؟ وهل لها علاقة بأطروحة كواين الرئيسية الأحرى التي تقول بامتناع تمحيص الإحالة؟

# 1.2.2 امتناع تحديد المعنى (أو الدلالة)

يقوم كواين في الحقيقة بتناول مفهوم المعنى أو الدلالة من وجهة نظر نـزعته الطبيعانية التي تفترض بالأساس تصوّرا سلوكيا لهذا المفهـوم. ويمكننـا إرجـاع مكوّنات هذا التصوّر الأساسية إلى مبدئي الملاحظة وتعلّم اللّغة حيث أنّ كـواين يبني نظريته في اللّغة بالاستناد إلى مراحل وأشكال اكتسابها. يمكننا القـول بـأنّ كواين يفرغ البعد التجريبـي لتحليل ظاهرة اللغة في قالب نظري حديد يجـد في التصوّر السلوكي أفضل عبارته، ممّا يجعل كواين ينتمي عن حدارة إلى ضرب مسن النـزعة التجريبية الجديدة القائمة بالأساس على مفهوم السـلوك الـذي يمكسن ملاحظته في الفضاء العمومي.

## 2.2.2 امتناع تحديد الترجمة

من وجهة نظر كواين لا تملك الكلمات ولا الملفوظات دلالـــة محـــددة ولا يسعنا أن نتحدّث عن هويّة بينها. كلّ ما نملكه لا يتعدّى ملاحظة السلوك اللّغوي وملاحظة ردود الفعل عليه ويفترض ذلك بالتالي امتناع تحديد الترجمــــة. ويبـــدأ

<sup>(1)</sup> Paul Gochet (1978): Quine en perspective, p. 36.

امتناع تحديد الترجمة في البيت مع المراحل الأولى لتعلم واكتساب اللغة لدى الطفل حيث يقترن بجمل الملاحظة رغم ارتباط هذا النوع من الجمل مباشرة بالمثيرات الحسية. ومهما يكن من أمر فإن امتناع التحديد على مستوى الدلالة يسرتبط بصورة وثيقة بامتناع التحديد على مستوى الإحالة تما يفسر امتناع التحديد على مستوى الترجمة ذاتها. وهذا لا يعني أن كواين يختزل هذه الأطروحات بعضها في بعض وإنما في الحقيقة يميّز بينها.

يمكننا القول بأنّ انتظام المثيرات الحسية في حالة الترجمة القصوى هو وحده الذي يضمن البعد المرجعي (علاقة اللغة بالأشياء) للعبارات الصوتية التي تصدر عن الناطق باللغة الأمّ: هذه العبارات الصوتية أو بالأحرى هذه التصويتات هي في الحقيقة بحرّدة من كلّ موضوعية، ذلك أنّ مرجعها غير قابل للتحديد بصورة دقيقة وثابتة. إحدى الأفكار الأساسية في فلسفة كواين هي فكرة عدم قابليد مراجع اللغة لأن تكون محدّدة بصورة تامّة. بالنسبة إلى وجهة نظر كواين هذه، تكون العلاقات بين التعبيرات الصوتية والموضوعيّة. إنّ الترجمة في هذه الحالة الواقع الخارجي غير قابلة للتحديد بصورة موضوعيّة. إنّ الترجمة في هذه الحالية تمثّل حالة قصوى وهي تندرج داخل المنهج الطبيعي الذي يوظفه كواين لتفسير علاقة الإدراك والمؤثّرات الخارجية باللّغة من ناحية طرق اكتسابها وسبل تعلّمها.

# 3.2.2 امتناع تمحيص الإحالة (أو المرجع)

ليست الدلالة فقط في نظر كوابن غير محدّدة وإنّما أيضا الإحالة أو المرجع. يكتب بول قوشيه في كتابه كواين في المنظور قائلا: "يقود امتناع تحديد الترجمة إلى امتناع تمحيص الإحالة، لأنه يؤثّر في الجهاز المفهومي برمّته الصالح لتحديد هويّة الموضوعات أي للتمييز بين ظهور متعدّد لنفس الموضوع عن ظهور خاص بموضوعين مختلفين. ثمّ إنّ امتناع تمحيص الإحالة تؤدّي بدورها إلى النسبية الأنطولوجية."(1)

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 97.

## 2.3 مقاربة كواين لمسائل الأنطولوجيا

# 3. 2. 1. معنى الوجود بين كواين وكارناب

إحدى المسائل الفلسفية الجوهرية التي شغلت بال كواين هي المسألتان التاليتان: نجد أوّلا مسألة الوضع الأنطولوجي للموضوعات التي تقبلها النظريات العلمية، ثمّ ثانيا مسألة قبول الموضوعات العلمية الجديدة كالموضوعات التي تقرّ بها النظريات الرياضية الحديثة من أعداد وفئات، الخ.، وموضوعات نظريات الفيزياء المبكروسكبية على سبيل المثال.

من وجهة نظر كارناب ومثلما نقرأ ذلك في مقاله الشهير المنشــور بالمحلّــة العالمية للفلسفة عام 1950 تحت عنوان: "النرعة التجريبية وعلم المدلالات والأنطولوجيا"، تتحصّل الجمل والقضايا التقريرية على قيم صدقها من القواعـــد النحوية للنسق المنطقي-اللُّغوي الذي تنتمي إليه: إنَّ وضــع موضــوعات تلــك القضايا يظلُّ مقترنا بهذه القواعد. على هذا الأساس يميّز كارناب بين نوعين من أعداد سالبة؟ مثلا، والأسئلة الوجودية الخارجية: هل توجد أعداد؟ تفترض الأسئلة من النوع الأوَّل وجود إطار لغويّ مرجعيّ فلا تضعه موضع سؤال أو شكّ. أمَّا الأسئلة من النوع الثاني فهي تتعلَّق بالوضع الأنطولوجي للنسق ذاته. بالنسبة إلى كارناب، تكون الأسئلة من النوع الثاني بجرّدة من كلّ قيمة معرفية حقيقية: فهي أسئلة لا يمكن البتّ فيها لا علميا ولا فلسفيا لأنّ الأجوبة عليها تقود مباشــرة إلى الميتافيزيقا. أن يكون الشيء موجودا يعني بالأساس من وجهة نظر كارنـــاب أن ينتمي إلى نسق معيّن وأن يكون أحد عناصره الدّاخلية. هذا التصوّر لمعني الوجود الذي يترادف مع معني قبول الموضوعات والكيانات داخل نسق محدّد لا يصحّ أن ينطبق على النسق ذاته.

على نحو مغاير تماما لتصوّر كارناب، يسعى كواين لإثبات كيف أنّ الأسئلة الوجوديّة الخارجية لا تملك فحسب مشروعية معرفية ومعقولية علمية، بـل هـي أسئلة ضرورية أيضا ولا مناص منها لكلّ خطاب تقريريّ ولكلّ نظريـة علميـة:

يصبح السؤال الأنطولوجي مع كواين جزءا لا يتجزّ من السؤال العلمي نفس. كيف ذلك؟

يرفض كواين الانقسام الذي يقيمه كارناب في جوهر السؤال الوجودي. اللوجود هو واحد في دلالته ولا يحمل على معاني متعدّدة. عندما يستعمل الخطاب العلمي (لغة الفيزياء الحديثة مثلا) بعض الموضوعات المحرّدة من أعداد وفتات وحذور وموجّهات وغيرها من الموضوعات والوظائف الريّاضية الأخرى لدراسة وفهم الظواهر الطبيعيّة، فإنّه من عدم النزاهة الفكرية بمكان أن نقول بان هذه الموضوعات التي هي فعلا بحرّدة ليست إلاّ بحرّد مثاليات أو مخلوقات لغويّة أو تصورّات لا يمكن أن ينسب إليها الوجود البيّة وأنّ الوجود في نحاية المطاف لا يحمل إلاّ على الأشياء العينية التي تتنزل في الزمان والمكان مثل هذا الكتاب أو هذه الخلايا التي أراها بالمجهر أو هذا الكهيرب الذي ألاحظه بوسائل قيس حدّ متطوّرة. إذا قدّر للموضوعات الرياضية أن توجد فستوجد خارج الزمان والمكان بما أنها كليات بحردة، وفي هذه الحالة فإننا سنكون بلا شك عاجزين عن إدراكها وعن معرفتها. هذا البرهان الذي يسمّى في فلسفة الرياضيات عاجزين عن إدراكها وعن معرفتها. هذا البرهان الذي يسمّى في فلسفة الرياضيات المعاصرة ببرهان بن صراف ذي الحدّين والذي يشهر منذ الستينيات وإلى اليوم في وجود الكيانات الرياضية وجه أنصار النزعة الأفلاطونية لدحض آرائهم في وجود الكيانات الرياضية المحرّدة، هو في الحقيقة امتداد لتصور كارنابسي في الوجود لا يقبل به كواين.

إنّ الوضع الأنطولوجي للموضوعات العلمية رياضية كانت أم لا، لا ينحصر في كونها قابلة لأن تكون داخل النسق فحسب فتشبع قواعده النحوية والمنطقية. لا يوجد في الحقيقة أيّ فرق بين الأسئلة الداخلية والأسئلة الخارجية. الفرق إذا وجد فسيكون في الدرجة وليس في الطبيعة. يكون هنالك أحيانا تبادل في الأدوار والوظائف بين هذين النوعين من الأسئلة التي لا يجب أن ننظر إليها بالمرّة على أنها أسئلة مطلقة: ما هو سؤال حارجي بالنسبة لنظرية معيّنة هو سؤال داخلي بالنسبة إلى نظرية أخرى من مستوى منطقي أسمى. يظهر أنّ الالتباس الله وقصع فيه كارناب راجع لتجاهله أو ربّما لعدم مراعاته على الأقلّ في بداية الخمسينيات للتفاوت القائم بين اللغة واللّغة الفوقية من جهة (تارسكي)، وبين النظرية والنظرية والنظرية

الفوقية من جهة أخرى (كواين).

هذا الردّ على وجهة نظر كارناب تلخّصه حيّدا دعوى نسبيّة الأنطولوجيا لدى كواين. فما هو مضمون هذه الدعوى وما هي علاقتها بالنظريات الرياضية؟

## 3. 2. 2 دعوى نسبية الأنطولوجيا

يكتب كواين بخصوص النسبية الأنطولوجية قائلا: "[تفيد دعوى نسبيّة الأنطولوجيا] أنّه ليس هناك أيّ معنى للحديث عن ماهيّة موضوعات النظرية، وانّه يكفي القول بكيفية تأويل أو إعادة تأويل نظرية معيّنة في نظرية أخرى."(1)

حتى نتمكن من تحديد انطولوجيا نظرية علمية معيّنة تفرض علينا دعوى نسبيّة الأنطولوجيا اللّحوء إلى نظرية من ترتيب لاحق لقراءة الأولى في الثانية وتأويلها فيها. الازدواج الذي يقيمه كارناب في قلب السوال الأنطولوجي يتلاشى، ليحلّ محلّه بحث معياري عن مختلف الالتزامات الأنطولوجية للنظريات العلمية بدون استثناء وعن شروط إمكان تأويل بعضها في بعض. هذه المدعوى تقترن في الحقيقة بما يمكن تسميته بحالة الترجمة القصوى. تظهر لنا دراسة هذا النوع من الترجمة كيف أنّ عمليّة إعادة تركيب لغة بحهولة تماما من طرف الرّجل الغربي، من حيث منظومة دلالاتما، لا تنفصل بالأسساس عن ردود الفعل السلوكية للسكّان الأصليين، أي عمّا يصدرونه من أصوات للإشارة إلى الأشياء من حوطم. فالساكن الأصلي يصدر هذه الأصوات للتعبير عن إقراره أو عدم إقراره كلّما طلب منه الإحابة عن أسئلة تتعلّق بالإشارة إلى الأشياء الخارجية. يكتب كواين قائلا: "إنّ المعطيات الوحيدة التي تكون في متناول عالم الأحنساس الدارس للغة هي القرّة التي يراها تؤثّر في المستنبهات الخارجية للساكن الأصلي وفي الدارس للغة هي القرّة التي يراها تؤثّر في المستنبهات الخارجية للساكن الأصلي وفي سلوكه القابل للملاحظة صوتيا كان أم لا."(2)

<sup>(1)</sup> كواين: نسبيّة الأنطولوجيا ومقالات أخرى، عن الترجمة الفرنسية لجان لارجو، ص 63.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص, 112.

نلاحظ إذا كيف أنّ انطولوجيا آية نظرية ليست مطلقة وإنّما تتحصّل على معناها الحقيقيّ بالنسبة إلى انطولوجيا نظريّة ثانية. على عكس كارناب الذي يعتبرها مجرّدة من كلّ دلالة عقلية بحكمه عليها بأنّها مسالة خارجيّة، فإنّ انطولوجيا كلّ نظرية رياضية -نظرية الأعداد مثلا- ليست ذات دلالة عقلية فحسب وإنّما هي مسألة داخلية في العلوم الرياضية ذاها رغم الطابع الميتافيزيقي الذي قد تكتسيه.

يرتكز تصوّر كارناب على طبيعة موقفه من مسألة عمليّة الحمل بالنسبة إلى العبارات الكلِّية في القضايا المنطقية. هذه العملية هي بالنسبة إليه مجرِّدة من كـلَّ قيمة عقلية وليس لها بأيّ حال من الأحوال أيّ مضمون تجريبيّ. من وجهة نظــر كارناب، لا تكون لعمليّة الحمل في حال القضايا التي تحتوي على حدود كليّـة، مثل القضيّة التالية: "هل توجد فئة لا يمكن تعداد عناصرها مكوّنة من أعداد حقيقية. ؟"، إلا بحرّد قيمة نحوية، ذلك أنّ قضايا الرياضيات والمنطق تقوم بصورة جوهرية في تصوّره على مجرّد مواضعات تتحكّم في استعمال الرمــوز لتنحصــر بالتالي في مجرّد قضايا تحصيلية مستخرجة من تلك المواضعات. ويعتقد كارناب بأنَّ العلامات والرموز الرياضية لا تشير في الحقيقة إلى أيَّ موضوع يمكن إضفاء صبغة الوجود عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولا من حيث الوجود الواقعي ولا الاعتباري. يعارض هنا كواين موقف أستاذه كارناب وذلك على ضوء تصوّر للوجود يتسم بالوحدة في مفهومه، لأنّ هذا الأخير يفترض أنّ مسالة وجود الموضوعات في حالة القضيّة الكليّة المذكورة أعلاه مثلا هي مسالة خارجيّة أو داخلية بصورة مطلقة. يرى كواين أثنا نستطيع في الحقيقة النظر إليها على أنَّها مسالة خارجية بالنسبة إلى علم الأعداد الحقيقيَّة ولكنَّ في نفس الوقت عليي أنَّها مسالة داخلية بالنسبة إلى نظرية المجموعات التي وقع عليها احتيارنا من بين نظريات بيانو وزرملو وفان نيومان وغيرهم من الرياضيين السذين اشتغلوا على المسألة وقدّموا بالتالي نماذج ساهمت بشكل كــبير في تطــوير الرياضــيات المعاصرة.

## 3. 2 الوجود هو الوجود على صورة متغيرة متصلة

على هذا النحو يجيب كواين على السؤال المتعلّق بطبيعة الوجود: أن يكون الشيء موجودا يعني أن يكون موجودا على صورة متغيّرة متصلة. فانطولوجيا آية نظرية علمية تتحدّد قبل كلّ شيء بتعريف ميدان تغيّر مختلف متغيّراقها. يصير بذلك السؤال الأنطولوجي سؤالا تقنيا لا يقع على الواقع منظورا إليه بصورة مطلقة، وإنّما على ما تقرّه نظرية علمية معينة على أنّه موجود حتّى تكون نظرية صادقة، وكلّ ما تقرّه تلك النظرية يقع التعبير عنه بالقيم التي تمنحها لمتغيّراقها المتصلة. يمعنى آخر، يكون السؤال الأنطولوجي بالضرورة نوعا من ما بعد سؤال وتكون إحدى مهام المنطقي متمثّلة في تحديد معيار يكشف عن مختلف الالتزامات الأنطولوجية للنظريات. هذا المعيار يكشف النقاب عمّا تفترضه نظرية ما على آنه موجود حتّى تكون منطقيا صادقة وذلك بعد ترجمتها في منطق نظرية التسوير أو التكميم من الدرجة الأولى.

تنحصر إذن مسألة انطولوحيا أيّة نظرية في مسالة ترجمتها في النمسوذج التسويريّ لمنطق الدرجة الأولى مع مبدأ الهويّة. فهي كما ورد مسا بعد سسؤال موضوعه لغة تلك النظرية من حيث إمكان ترجمتها في بنية المنطق الكلاسسيكيّ الثنائي القيمة.

عندما يطرح كواين مسألة الأنطولوجيا ليس الأمر بالنسبة إليه متعلقا بالموضوعات التي تقول نظرية معينة أنها موجودة بصورة ثابتة ومطلقة في الواقع الخارجي، وإنما باللّغة التي تستعملها لتشير إلى ما هو موجود، ولكن ذلك لا يكون ممكنا إلا من حلال قيم الصدق التي تسندها تلك النظرية إلى متغيراقا المتصلة. يكتب كواين قائلا: "إنّنا نهتم بالمتغيرات المتصلة في علاقتها بالأنطولوجيا ليس بمدف معرفة ما هو موجود وإنّما ممدف معرفة ما تقوله ملاحظة ما أو نظرية محددة... على انّه موجود. هذا الأمر يضعنا أمام إشكال يتعلق باللّغة."(1)

<sup>(1)</sup> كواين: "حول ماهو موجود"، من وجهة نظر منطقية، تسع مقالات منطقية وفلسفية، ص 15–16 من النسخة الاصلية الإنجليزية، هارفارد 1953. أنظر الترجمة الفرنسية تحت إشراف ساندرا لوجيه، مكتبة فران باريس 2003. ص 43.

نلاحظ إذن كيف أن كواين يفصل بين أمرين: أوّلا انطولوجيا النظريسة وثانيا ما يمكن تسميته بالتزاماتها الأنطولوجية. لكي يتستّى لنا ضبط المضامين الأنطولوجية المتعدّدة على أحسن وجه ممكن، يقيم كواين معيارا يسمح لنا بإظهار مختلف الالتزامات الأنطولوجية للنظريات العلمية واللاعلمية على حدد السواء.

على ضوء هذا الفصل فإن نظريتين متناقضتين يمكن أن تكون لها في نفسس الوقت انطولوجيا مشتركة والتزامات انطولوجية متعارضة. هسذا الفصل جوهري في مفهوم كواين للوجود ويجب أن يظل نصب أعيننا إذا ما أردنا فهسم معنى الواقعية الوجودية من حيث هي عنصر مكوّن للأفلاطونية الرياضية لدى فيلسوف هارفارد. ثمّ إنّ هذا الفصل له علاقة بأطروحة نسبية الأنطولوجيا بمسا أنّ قضية انطولوجيا النظريات العلمية هي متلازمة مع قضية المرجع. تظهر هذه النسبية عندما نعمد إلى كتابة مراجع النماذج الصورية لنظرية ما في نسسق اصطلاحي تعوّدنا عليه من قبل، وهي تعني بالأساس حسب تعبير كواين نفسه: "أنّه لا وجود لمعنى مطلق في القول بأنّ الموضوعات هي أعداد أو فئات أو أحسام أو أيّ شسيء أخر. ليس لمثل هذا القول من معنى إلاّ بالنسبة لنظرية مسن ترتيب لاحسق. فالمحمولات البارزة مثل أعداد وفئات وأحسام وغيرها نميّز بينها في النظرية مسن ترتيب لاحق. فالمحمولات البارزة مثل أعداد وفئات وأحسام وغيرها نميّز بينها في النظرية مسن ترتيب لاحق.

يظهر أنَّ مسالة انطولوجيا النظرية العلمية لا تكتسب دلالتها الحقيقية إلاَّ من خلال ترجمتها في نظرية أخرى أكثر ثراء على المستوى المنطقيّ.

على عكس التصوّر السائد في أوساط فلاسفة الرياضيات المعارضين للنسزعة الأفلاطونية فإنّ مسألة الأنطولوجيا لا تتطابق بالمرّة مع مفهوم متوالية الموضوعات التي تلتزم بها النظرية وجوديا، ذلك أنها لا تطرح إلاّ بالنسبة إلى نظريات بمكسن بناء عمليّة السور فيها بصورة مرجعية. يكتب كواين قائلا: "إنّ الأنطولوجيا ليس لها من معنى بالنسبة لنظرية لا تبنى فيها عمليّة السور إلاّ استبداليّا أي من حيست ينظر إليها في ذاتها وبذاتها فحسب. إنّ انطولوجيا هذه النظرية لا تحصل على معنى

<sup>(1)</sup> كواين: نسبية الأنطولوجيا ومقالات أخرى، الترجمة الفرنسية ص 66-67.

إلاَّ من خلال ترجمتها في نظرية من ترتيب لاحق تستعمل فيها عملية السور مرجعيًا."(1)

عملية السور في صياغتها المرجعية هي إذن مفتاح الأنطولوجيا. نحد بالفعسل في فلسفة كواين علاقة وثيقة بين مفهوم المرجع وبين أطروحته في أولوية النموذج المرجعي لعملية السور بالنسبة إلى نماذجها الأخرى: إنّ هذه العلاقة الوثيقة تؤسّس جوهر تساؤله حول معنى انطولوجيا النظريات. فمفاهيم الصدق المنطقي والمرجع والوجود هي مفاهيم مترابطة بصورة وثيقة في فلسفة كواين: فهي تشترك جميعها في كونها ذات طبيعة غير ثابتة بصورة مطلقة ولا تحصل على دلالتها الحقيقيّة إلا بالرجوع إلى مجال أكثر شمولية. يظهر لنا جليّا الآن في أيّ سياق يطرح فيه كواين مسألة الوجود، أي في سياق ما تقرّره نظرية ما على مستوى قيم متغيراها على انه موجود لكي تكون قضاياها صادقة منطقيا. فالقوة الوجودية للنظرية العلمية، إن صحّ التعبير، تكمن في متغيراها المتصلة. ولكي نتمكّن من تحديد هذا البعد الوجودي للنظرية، يجب علينا أوّلا ترجمتها في لغة صورية تعتمد كأساس لها منطق المحمولات للدرجة الأولى مع مبدأ الهوية. بواسطة هذه الترجمة يمكننا تحديد الموضوعات التي تأخذ مكان المتغيرات المتصلة في التقريرات العلمية بصورة عامة.

وهكذا فإن الأنطولوجيا من وجهة نظر كواين هي مسألة اصطناع قبل كلّ شيء: فهي تعتمد بالأساس على الصورنة وعلى استعمال اللّغة الصورية. أمّا فيما يتعلّق باكتشاف الالتزامات الأنطولوجية للنظريات العلمية فإنّ هذا الإجراء يظلّ مشروطا بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستعمال لغة المنطق الصوري من حيث هي لغة اصطناعية ومثالية.

# 3 - المواقف النقدية:

لقد أثارت فلسفة كواين في مختلف الجالات التي تعرّضنا إليها عدّة تساؤلات وردود فعل نقدية واعتراضات متباينة تفترض وجهات نظر مغايرة لما تفترضه هذه الفلسفة من مبادئ ومصادرات منطقية وابستمولوجية وأنطولوجية. ويعتبر الكتاب

<sup>(1)</sup> كواين: المرجع نفسه.

الجماعي الذي أشرف عليه كلّ من هنتيكا وديفدسون والمنشور عام 1975 أولى اللبنات في هذا البنيان النقدي. والسؤال الذي يمكننا طرحه هو الآتي: ما هي مختلف النقاط الرئيسة التي يمكننا أن نعترض فيها على فلسفة كواين؟ سنحاول في هذا الجزء من البحث التركيز على جملة من هذه النقاط وتصنيفها محوريا.

# 3.1 نقد موقف كواين من الأنساق المنطقية الغير -كلاسيكية

يعتبر كواين من بين الذين دافعوا عن المنطق الكلاسيكي الثنائي القيمة ضدّ من نادوا بإدخال تحويرات جوهرية عليه وبالتالي وضع منظومات منطقية غير-كلاسيكية من شأها أن تعكس بصورة أفضل بنية التفكير العقلي في بعض اختصاصات كالرياضيات وفيزياء الكموم وغيرها من المحالات التي لم تعد فيها لثنائية الصدق والكذب مثلا أيَّة إحرائية تذكر. ومن بين من نقد كواين في محال المنطقيات نجد المناطقة الذين قاموا بتجاوز المنطق الكلاسيكي نحو منطق الموجهات الذي أبدى كواين استيائه من استعماله ومن إحلاله محلّ العمليات والمبادئ المنطقية العادية. و بالإضافة إلى أولئك نجد كذلك من أكَّد على ضرورة تجاوز تصوّر كواين لعلاقة الأنطولوجيا بالمنطق من خلال إلغاء مفهومه لمرجعية التسوير وتعويضه بمفهوم محض-استبدالي. بالنسبة إلى كواين تفقد في هذه الحالة مسألة انطولوجيا النظريات العلمية معناها بالنسبة إلى تصوّر لعملية السور لا يلعب فيه مفهوم المرجمع أيّ دور ف فهم الكفاءة الدلالية للتقريرات المنطقية. يقبل عدد غير قليل من الفلاسفة المعاصرون بمثل هذا التصور وخاصة أولئك اللذين يستعون لإقصاء النسزعة الأفلاطونية من حقل فلسفة الرياضيات. دال قوتليب هو زعيم هذا التيار ولقد سعى منذ 1980 إلى بلورة آرائه المضادة للأفلاطونية في كتابه الشهير: الاقتصاد الأنطولوجي: السور الاستبدالي والرياضيات. (أكسفورد، منشورات كلارندون).

من وجهة نظر كواين، يتضمّن التصوّر الاستبدالي للسور أو التكميم على نقطتين سلبيتين: يقع أولا هذا التصوّر في خلط فادح بين أسماء الأشياء الفردية والحدود اللّغوية الأخرى، وثانيا لا يمنحنا أيّة إمكانية للتمييز بين المتغيّرات وبين المحمولات وغيرها.

لا يؤخذ السؤال الأنطولوجي مأخذ الجدّ داخل تصوّر ينظر لعملية السور على نحو استبدالي محض، لأنّ مثل هذا التصوّر لا يمنحنا في الحقيقة إمكانية التمييز بين العلامات والحدود التي ليس لها مراجع واضحة وبين العلامات والحدود التي ليس لها أصلا أيّ مرجع. على عكس ما يهدف إليه كواين يسعى دال قوتليب للردّ على كواين من هذا الباب أي من باب تصوّر استبدالي وليس مرجعي للسور وذلسك بحدف إقصاء كلّ مشروعية عن السؤال الذي يطرح مشكلة المرجع والأنطولوجيا في حالة المعرفة الرياضية، وبالتالي نزع صفة الوجود عن الموضوعات الرياضية المجرّدة ذاتها. من جهته يرى كواين أنّ مثل هذا التوظيف الذي يلحاً إليه بعض المعارضين لتصوّره لا يمثل إلاّ الجانب السلبي من عملية السور عينها، لأنّ النظرية الاستبدالية في السور لا تدرك معناها العميق والصحيح إلاّ إذا ما تمكنًا من ترجمتها وصياغتها في نظرية تستحيب لمقايس منهج السور المرجعيّ.

### 3. 2 نقد ابستمولوجیا کواین

لا يميّز كواين بصورة واضحة بين الابستمولوجيا بمعنى فلسفة العلم والفلسفة بصورة عامة. الفلسفة والعلم هي في حالة اتّصال الواحدة بالأخرى. يتعارض هذا الرأي مع وجهة النظر التي نجدها خاصة عند كارناب والتي مؤدّاها أنّ الفلسفة هي نشاط مابعد-نظري. بالنسبة إلى كواين وعلى عكس ما نلاحظه لدى كارناب لا يوجد عنده أيّ اختلاف في الطبيعة بين العلم والفلسفة. ورغم نقده للابستمولوجيا التحريبية تظلّ الإشكالية التي ينظلق منها كواين لبلورة مشروعه في الابستمولوجيا المطبعة داخلة في دائرة النزعة التحريبية وتتلخص على النحو التالي: كيف يصل الكائن البشري إلى المعرفة العلمية وكيف يقوم بإسمقاط همذا الشكل من المعرفة انطلاقا من معلومات حدّ ضعيفة ومحدودة مثمل الانطباعمات الشكل من المعرفة انطلاقا من معلومات حدّ ضعيفة ومحدودة مثمل الانطباعمات الحسية؟ لا يحاول كواين تبرير العلم عقليا ولا تأسيسه على مبادئ أوّلية، وهمو لا يسعى للإحابة على الإشكالية التي ينطلق منها في حدود النزعة الحسيّة التحريبية يسعى للإحابة على الإشكالية التي ينطلق منها في حدود النزعة الحسيّة التحريبية كواين لا يجب أن تقوم سوى بدراسة العلم كظاهرة طبيعية وكظاهرة وانسمانية كواين لا يجب أن تقوم سوى بدراسة العلم كظاهرة طبيعية وكظاهرة إنسمانية

فيزيائية وبوسائل وتقنيات علمية فقط. فهي إعادة بناء نفسانو-تكوينية لسيرورة المعرفة العلمية من خلال تطور السلوك اللغوي كسلوك احتماعي بالضرورة وليست تبريرا لبني النظريات العلمية أو منطقا للكشف العلمي كما هو الحال مع بوبر وفلسفته في العلوم. ففي حوار أجراه معه آدو بيفشفتش عام 1988، نسرى كواين يعرف الابستمولوجيا على النحو الآتي: "الابستمولوجيا بالنسبة إلى هي العلم مطبق على ذاته وهي الدراسة العلمية للسيرورة العلمية." ويتمثّل رهان كواين في تبرير هذه الرؤية من دون اختزال شكل المعرفة العلمية في ضرب جديد من النسزعة النفسانية تلك التي اصطدم بها مشروع هوسيرل وتعنّب فريجه في شجبها حتى الرمق الأخير. ولكن في الحقيقة لا يعير كواين لمفاهيم علم النفس من وعي واستبطان وخبرات شعورية وكيانات عقلية، الخ آية أهيّة تذكر من الناحية العلمية، إذ هو فيلسوف سلوكي ختّى النخاع.

# 3.3 نقد واقعية كواين في مفهوم وجود الكيانات المجردة

عرفت فلسفة كواين خاصة على مستوى نظريتها في الوحود وتصورها لأنطولوجيا الموضوعات العلمية نقدا لاذعا من قبل عدد من الفلاسفة السنين ينتمون إلى النزعة الإسمية في فلسفة العلوم والرياضيات. وقد قمنا في الجزء الثاني من كتابنا المنشور عام 2007 بباريس الذي يحمل عنوان: كواين والنزعة المعارضة للأفلاطونية الرياضية (2) بتحليل بعض أشكال الإعتراض على أنطولوجيا الرياضيات لدى كواين بإسم النزعة الإسمانية المعاصرة. وبالفعل فإننا نجد أن إحدى استتباعات أطروحات كواين الأنطولوجية تتمثّل في المماهاة بين وجود الأشياء الواقعية وبعض الكيانات المجرّدة والإقرار بالتالي بأن الموضوعات الرياضية الفيزيائية. إذا ما طبّقنا معيار الالتزام الأنطولوجي على النظريات الرياضية الصادقة فإنّ هذا الأمر سينتهي بنا إلى قبول وجود الموضوعات الرياضية من أعداد وحذور

<sup>(1)</sup> D. Follesdal & D. B. Quine (2008): Quine in dialogue, Harvard University Press, p. 24.

<sup>(2)</sup> Hamdi Mlika (2007): Quine et l'antiplatonisme, l'Harmattan, Paris.

وفتات... الخ، من حيث هي قيم متغيرات تلك النظريات. ولكن فيما يتمثّل هذا المعيار؟ بالنسبة إلى كواين يكون تقرير ما صادقا إذا كان ما يقوله هـو موجـود حقيقة ليكون كذلك. ولكن بسبب كون عدد كبير من التقريرات يمكن لها أن تشترك في البنية النحوية دون شكلها المنطقي، يصير البحث عن معيار انطولوجي للكشف عن مختلف "الشحنات الأنطولوجية" الكامنة في هذه التقريرات ضرورة لا مناص منها. هذا السبب لا يفسر لوحده وجوب بناء مثل هذا المعيار إذ هنالـك أيضا مسألة التمييز بين أنماط الحدود المنطقية التي اشرنا إليها.

إنَّ التمييز بين حدود الأشياء الفردية (الأسماء) وبين حدود الأشياء العامــة (المحمولات) يفرض علينا الاعتراف بمعيار كوبي شامل ومحايد يكشف لنا عن الطرق التي تقبل من خلالها التقريرات وجود موضوعاتها. هذا المعيار هو إجراء يسمح لنا بتبيين مختلف الالتزامات الوجودية التي تحملها متغيرات النظرية العلميسة من حيث هي متغيّرات متّصلة وليست مفتوحة. إحدى افتراضات هـذا المعيار تتمثل في كون رموز المتغيّرات في تقرير صوري ما هي وحدها التي تملــك بعـــدا مرجعيا دون بقيّة الرموز المنطقية الأخرى كرموز المحمولات أو رمــوز القضـــايا. لكي نستطيع تحديد وجه سلامة رموز المتغيّرات داخل نظرية السور ذاقما، يقسع تأويل هذه الرموز على أنَّها تملك قيم صدق وما صدقا، في الوقت الذي تكون فيه للمتغيّرات موضوعات فردية داحل حقل الخطاب للنظرية التي هي على المحكّ. إنَّ قناة المرجع الوحيدة في نظر كواين ليست الأسماء وإنَّما المتغيَّرات. بعض الأسماء أو الحدود الفردية (كأسماء الأشخاص مثلا) التي من المفروض أن تقع علمي أشمياء موجودة بالفعل بتسميتها إياها، يمكن لها أحيانا أن تفشل تماما في انجاز هذه المهمّة إذا كان موضوعها غير موجود. فالاسم الذي يفترض انه يشير إلى شيء فردي لا يملك في حد ذاته أيّة سلطة على أن يكون ذلك الشيء حاضرا بالفعل. لا تتحـــدد قيمة الأسماء الفردية في نظر كواين إلا من حيث قابليتها لأن تستبدل بالمتغيرات في سياق الجمل المنطقية المفتوحة دون غيرها من الرموز المنطقية الأحرى. فقيمة الحدود الفردية لا تتأتَّى في نظر كواين إلاَّ من قدرتها على التواجد في الأمكنة الخاصة بالمتغيّرات. بناءا على ذلك يقترح كواين إقصاء هذه الحدود بصورة لهائية

بحيث لا تبقى إلا المحمولات. مثل هذا الإجراء يلعب دورا هامّا جدّا في فلسفة كواين. نستنتج إذن كيف أنّ معيار الالتزام الأنطولوجي يقيم حسرا تواصليا بين صدق التقرير العلمي وبين وجود موضوعاته. على هذا الأساس فإنّ النظريات الرياضية الصادقة تتطلّب أن تكون الموضوعات الرياضية المجردة الي هي قيم متغيراتها المكمّمة، موجودة ويلتزم الرياضي بقبول وجود هذه الموضوعات لأنّ وجودها ليس إلاّ نتيجة مباشرة لصدق النظريات الرياضية. على عكس وجهة نظر برتراند راسل، فإنّ الصدق في فلسفة كواين هو سابق على الوجود.

يتبيّن لنا ممّا تقدّم أنّ أي جزء آخر من علوم الرياضيات الحديثة لا يكون صادقا إلا إذا كانت موضوعاته موجودة: فصدق علم الحساب على سبيل المثال يتطلّب بلا منازع وجود الأعداد الحقيقية حتّى تكون عملياته وقضاياه صادقة منطقيا وصالحة للاستعمال والتطبيق في علوم الطبيعة.

إنَّ مسألة مرجعيّة قضايا علم الحساب لمثل هذه الموضوعات العددية تبدو ضرورية ولا بديل عنها في السياق الحالي الذي تستعمل فيه النظريات الرياضية. بناءا على ذلك، فإن المشروع الفلسفي المعارض للأفلاطونية والذي يهدف إلى إنشاء رياضيات متحررة تماما من كل التزام انطولوجي إزاء أي نوع من الموضوعات الرياضية هو بعيد كلّ البعد عن فهم طبيعة وماهية هذه العلوم.

إنّ علاقة الصدق الرياضي هي علاقة جدّ وثيقة بوجود موضوعات النظريات الرياضية. ولكن علينا ألا ننسى ما ذكرناه آنفا عندما تناولنا مسالة النسبية الأنطولوجية لدى كواين، ذلك أنّ هذه الموضوعات ليست مطلقة إذ بإمكاننا دوما قراءة وكتابة بعضها في بعض وبالتالي تأويل وجود بعضها في بعض. على هذا الأساس فإن مسألة وجود الموضوعات الرياضية تأخذ في فلسفة كواين التعبير التالي: إذا ما قبلنا بمبدأ إرجاع نظرية الأعداد إلى نظرية الفئات، وهو المبدأ الذي يقبله كلل الرياضيين تقريبا، فإنّ السؤال عن وجود الموضوعات الرياضية يتحوّل إلى سؤال عن غط نظرية الفئات الرياضية صادقة.

على هذا النحو تمثّل نمذجة الرياضيات في نظريــة الفئـــات بالإضــافة إلى صورنتها في المنطق المكمّم الكلاسيكي شرطي إمكان تطبيق معيـــار كــواين في

الالتزام الأنطولوجي بالنسبة إلى نظريات الرياضية. فاختيار منطق الدرجة الأولى الصوري كنظام لتمثّل مفاهيم نظرية الفئات الأساسية وإرجاع كل أقسام الرياضيات الحديثة إليها يعطي لمعيار كواين الكفاءة المطلوبة للكشف عن مختلف الالتزامات. بدون هذين الشرطين لا يكون هذا المعيار إجرائيا بالمرّة.

يقبل كواين ككل فلاسفة الرياضيات مهما اختلفت مذاهبهم وأيديولوجياتهم بدعوي إرجاع نظرية الأعداد إلى نظرية الفئات بغية تعريفها. معنى هذا أنّه يكون بالإمكان إقصاء جميع الأعداد انطولوجيّا بإرجاعها إلى الفئات. ولكن هذا الإرجاع يظلُّ خاضعا في كل الأحوال لمبدأ انعدام تحديد الترجمة الذي يبقى بدوره وثيق الصلة بدعوى النسبية الأنطولوجية. إنَّ انعــدام تحــدّ ترجمــة الأعداد في الفئات يعني وجود عدد كبير، ربّما كان لانمائيا، من النماذج التي يمكن تحقيق هذا الإرجاع فيها. كلُّ هذه النماذج هي صادقة وسليمة وتحيل على نفسس تركيبة الأعداد الطبيعية. أمّا فيما يخصّ شرط الصورنة الذي يدافع عنه كواين فإنّ عددا ممن يعارضون موقفه ينكر أن يكون المنطق الصوري الكلاسبكي ونعني بذلك منطق المحمولات من الدرجة الأولى مع مبدأ الهويّة هو اللغة الوحيدة الصالحة لترجمة النظريات العلمية والرياضية. وبالفعل يقوم البعض منهم باقتراح قراءة غيير كالاسبكية لنظرية التكميم (السور) ذاها. بدون هذه القراءة التي تقوم أساسا على فهم غير مرجعي لعملية السور بالنسبة إلى النظريات الرياضية، لا يمكننا فهم طبيعة عمل الرياضيات المعاصرة. فنحن إذا ما استبدلنا المنطق الصوري الذي يقبله كواين دون غيره، بمنطق آخر مثل منطق الموجّهات أو المنطق الحدسي الذي يتخلَّى مــثلا عن قانون الثالث المرفوع، أو على الأقل إذا ما نحن قمنا بتطويره وإثرائه بوسائل جديدة فإنَّ السؤال الأنطولوجي كما يصوغه كواين ويعيد له الاعتبار في الفلسفة يفقد تقريبا كلّ معناه.

## المصادر والمراجع

قائمة بكتب كواين:

#### 1934

A system of logistic. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

#### 1940

Mathematical logic. New York: Norton. Rev. ed., Harvard University Press, 1951.

### 1941

Elementary logic. Boston and New York: Ginn. Rev. ed., Harper & Row, 1965.

### 1944

O sentido da nova lo' gica. Sao Paulo: Martins.

#### 1950

Methods of logic. New York: Holt, Rinehart &Winston. Rev. ed., 1959; rev. and expanded ed., 1972; rev. and expanded ed., Harvard University Press, 1982.

#### 1953

From a logical point of view: Nine logico-philosophical essays. Cambridge: Mass.: Harvard University Press. Rev. ed., 1961.

#### 1960

Word and object. Cambridge, Mass.: Technology Press of the Massachusetts

Institute of Technology.

### 1963

Set theory and its logic. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press. Rev. ed., 1969.

#### 1966

Selected logic papers. New York: Random House. Expanded ed., Harvard University Press, 1995.

The ways of paradox and other essays. New York: Random House. Rev. and expanded ed., Harvard University Press, 1976.

#### 1969

Ontological relativity and other essays. New York: Columbia University Press.

### 1970

Philosophy of logic. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Rev. ed., Harvard University Press, 1986.

The web of belief, by W. V. Quine and J. S. Ullian. New York: Random House. Rev. ed., 1978.

#### 1974

The roots of reference. La Salle, Ill.: Open Court.

#### 1981

Theories and things. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

### 1982

Saggi filosofici, 1970-1981. Edited and translated by Michele Leonelli. Rome: Armando.

#### 1985

The time of my life: An autobiography. Cambridge, Mass.: MIT Press.

### 1987

La scienza e i dati di senso. Edited and translated by Michele Leonelli. Rome: Armando.

Quiddities: An intermittently philosophical dictionary. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press.

### 1990

The logic of sequences: A generalization of "Principia Mathematica." New York: Garland.

Pursuit of truth. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Rev. ed., 1992.

#### 1995

From stimulus to science. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

### قائمة تفصيلية بمقالات كواين:

### 1932.

A note on Nicod's postulate. Mind 41: 345-50.

#### 1933.

- (a) A logic of sequences. Summaries of Theses (Harvard), pp. 335-8.
- (b) A theorem in the calculus of classes. Journal of the London Mathematical Society 8: 89-95.

### 1934.

- (a) A method of generating part of arithmetic without using intuitive logic. Bulletin of the American Mathematical Society 40: 753-61.
- (b) Ontological remarks on the prepositional calculus. *Mind* 43: 472-6.

#### 1936.

- (a) Concepts of negative degree. Proceedings of the National Academy of Science 22: 40-5.
- (b) Definition of substitution. Bulletin of the American Mathematical Society42: 561-9.
- (c) On the axiom of reducibility. Mind 45: 498-500.
- (d) A reinterpretation of Schonfinkel's logical operators. Bulletin of the American Mathematical Society 42: 87-9.
- (e) Set-theoretic foundations for logic. *Journal of Symbolic Logic* 1: 45-57.
- (f) A theory of classes presupposing no canons of type. Proceedings of the National Academy of Science 22: 320-6.
- (g) Toward a calculus of classes. Journal of Symbolic Logic 1: 2-25.
- (h) Truth by convention. In *Philosophical essays for A. N. Whitehead*, edited by O. H. Lee. New York: Longmans.

#### 1937.

(a) Logic based on inclusion and abstraction. *Journal of Symbolic Logic*2: 145-52.

- (b) New foundations for mathematical logic. American Mathematics Monthly 44: 70-80.
- (c) On Cantor's theorem. Journal of Symbolic Logic 2: 120-4.
- (d) On derivability. *Journal of Symbolic Logic* 2: 113-19. **1938.**
- (a) Completeness of the prepositional logic. *Journal of Symbolic Logic*3:37-40.
- (b) On the theory of types. Journal of Symbolic Logic 3: 125-39. 1939.
- (a) Designation and existence. Journal of Philosophy 36: 701-9.
- (b) A logistical approach to the ontological problem. *Journal of Unified Science*9: 84-9.
- (c) Relations and reason. *Technology Review* 41: 299-301, 324-32. **1940.**
- Elimination of extra-logical postulates. Written with Nelson Goodman. Journal of Symbolic Logic 5: 104-9.

#### 1941.

- (a) Element and number. Journal of Symbolic Logic 6: 135-49.
- (b) Russell's paradox and others. Technology Review 44: 16-17.
- (c) Whitehead and the rise of modern logic. *Philosophy of A. N. Whitehead*, edited by p. A. Schilpp. La Salle, Ill.: Open Court.

#### 1942.

- (a) On existence conditions for elements and classes. *Journal of Symbolic Logic* 7: 157-9.
- (b) Reply to Professor Ushenko. *Journal of Philosophy* 39: 68-71. **1943**.

Notes on existence and necessity. *Journal of Philosophy* 40: 113-27. **1945.** 

- (a) On ordered pairs. Journal of Symbolic Logic 10: 95 ff.
- (b) On the logic of quantification. *Journal of Symbolic Logic* 10: 1-12.

#### 1946.

- (a) Concantenation as a basis for arithmetic. *Journal of Symbolic Logic* 11: 105-14.
- (b) On relations as coextensive with classes. *Journal of Symbolic Logic* 11: 71-2.

#### 1947.

- (a) On universals. Journal of Symbolic Logic 12: 74-84.
- (b) The problem of interpreting modal logic. Journal of Symbolic Logic 12: 43-8.
- (c) Steps toward a constructive Nominalism. (With Nelson Goodman). Journal of Symbolic Logic 12: 97-122.

#### 1948.

On what there is. Review of Metaphysics 2: 21-38.

#### 1949.

On decidability and completeness. Synthese 7: 441-6.

#### 1950.

- (a) Identity, ostension, and hypostasis. *Journal of Philosophy* 47: 621-33.
- (b) On natural deduction. *Journal of Symbolic Logic* 15: 93-102. **1951.**
- (a) On Carnap's views on ontology. *Philosophical Studies* 2: 65-72.
- (b) On the consistency of 'New foundations'. Proceedings of the National Academy of Science 37: 538-40.
- (c) Ontology and ideology. Philosophical Studies 2: 11-15.
- (d) The ordered pair in number theory. In Structure, method, and meaning, edited by p. Henle, H. Kallen, and S. Langor. NewYork: Liberal Arts.
- (e) Semantics and abstract objects. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 80: 90-6.
- (f) Two dogmas of empiricism. Philosophical Review 60: 20-43.

#### 1952.

- (a) On an application of Tarski's theory of truth. Proceedings of the National Academy of Science 38: 430-3.
- (b) The problem of simplifying truth functions. American Mathematics Monthly 59: 521-31.

### 1953.

- (a) Strawson on logical theory. *Mind* 62: 433-51. On a so-called paradox. *Mind* 62: 65-7.
- (b) On mental entities. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 80: 198-203.
- (c) Three grades of modal involvement. Proceedings of the XIth International Congress of Philosophy 14: 65-81.

#### 1954.

- (a) Interpretations of sets of conditions. Journal of Symbolic Logic 19: 97-102.
- (b) Quantification and the empty domain. Journal of Symbolic Logic 19: 177-9.
- (c) Reduction to a dyadic predicate. *Journal of Symbolic Logic* 19: 180-2.1955.
- (d) On Frege's way out. Mind 64: 145-59.
- (e) A proof procedure for quantification theory. *Journal of Symbolic Logic*20: 141-9.

### 1956.

- (a) On formulas with valid cases. Journal of Symbolic Logic 21: 148.
- (b) Quantifiers and propositional attitudes. *Journal of Philosophy* 53: 177-87.
- (c) Unification of universes in set theory. Journal of Symbolic Logic 21: 267-79

#### 1957.

The scope and language of science. British Journal of Philosophy of Science 8: 1-17.

Speaking of objects. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 31: 5-22.

#### 1959.

Meaning and translation. In *On translation*, edited by R. A. Brower. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

#### 1960.

- (a) Carnap and logical truth. Synthese 12: 350-74.
- (b) Posits and reality. Basis of the Contemporary Philosophy (Tokyo) 5: 391-400.
- (c) Variables explained away. Proceedings of the American Philosophical Society 104: 343-7.

#### 1961.

- (a) Logic as a source of syntactical insights. Proceedings of Symposia in Applied Mathematics 12: 1-5.
- (b) Reply to Professor Marcus. Synthese 13: 323-30.

#### 1962.

Paradox. Scientific American 206, no. 4: 84-95.

#### 1963.

On simple theories of a complex world. Synthese 15: 107-15.

#### 1964.

- (a) The foundations of mathematics. Scientific American 211, no. 3: 113-16, 118, 120, 122, 124, 127.
- (b) Implicit definition sustained. Journal of Philosophy 61: 71-4.
- (c) Necessary truth. Voice of America Forum Lectures, Philosophy of Science Series no. 7.
- (d) Ontological reduction and the world of numbers. *Journal of Philosophy* 61: 209-16.

#### 1966.

Russell's ontological development. *Journal of Philosophy* 63: 657-67. **1967.** 

On a suggestion of Katz. Journal of Philosophy 64: 52-4.

- (a) Comments. In *Problems in the philosophy of science*, edited by I. Lakatos and A. Musgrave. Amsterdam: North-Holland.
- (b) Existence and quantification. L'Age de la Science 1: 151-64. Ontological relativity. Journal of Philosophy 65: 185-212.
- (c) Propositional objects. Critica 2, no. 5: 3-22.
- (d Replies. Synthese 19: 264-321.

#### 1969.

- (a) Existence. In *Physics, logic, and history*, edited by W. Yourgrau. New York: Plenum.
- (b) The limits of decision. Akten des XIV. Internationalen Kongresses fur Philosophie 3: 57-62.
- (c) Linguistics and philosophy. In Language and philosophy, edited by S. Hook. New York: New York University Press.
- (d) Natural kinds. In Essays in honor of Carl G. Hempel, edited by N. Rescher Dordrecht: Reidel.
- (e) Stimulus meaning. Isenberg Memorial Lecture Series 1965-1966 (Michigan State), pp. 39-61.

#### 1970.

- (a) Grades of theoreticity. In *Experience and theory*, edited by L. Foster and J. W. Swanson. Amherst: University of Massachusetts.
- (b) Methodological reflections on current linguistic theory. Synthese 21: 386-98.
- (c) On the reasons for indeterminacy of translation. *Journal of Philosophy* 67: 178-83.
- (d) Philosophical progress in language theory. *Metaphilosophy* 1: 2-19. **1971.**
- (a) Algebraic logic and predicate functors. Pamphlet. Indianapolis: Bobbs- Merrill.
- (b) Epistemology naturalized. Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie 6: 87-103.

- (c) Homage to Carnap. Boston Studies in Philosophy of Science 8: xxii-xxv.
- (d) Predicate-functor logic. In *Proceedings of the II. Scandinavian Logic Symposium*. Amsterdam: North-Holland.

Remarks for a memorial symposium. In *Bertrand Russell*, edited by D. Pears. New York: Doubleday.

#### 1973.

Vagaries of definition. Annals of the New York Academy of Science 211: 247-50.

#### 1974.

- (a) Comments on Davidson and Dummett. Synthese 27: 325-9, 399.
- (b) On Popper's negative methodology. In *The philosophy of Karl Popper*, edited by p. A. Schilpp. La Salle, Ill.: Open Court.
- (c) Paradoxes of plenty. Daedalus 103, no. 4: 38-40.
- (d) Truth and disquotation. In Proceedings of the 1971 Tarski Symposium.

#### 1975.

- (a) Mind and verbal dispostions. In *Mind and language*, edited by S. Guttenplan. Oxford: Clarendon Press.
- (b) The nature of natural knowledge. In *Mind and language*, edited by S. Guttenplan. Oxford: Clarendon Press.
- (c) On empirically equivalent systems of the world. Erkenntnis 9: 313-28.
- (d) On the individuation of attributes. In *The logical enterprise*, edited by R. M. Martin. New Haven: Yale University Press.
- (e) Respuesetas. In Aspectos de la filosofia de W. V. Quine, edited by R. Garrido. Valencia: Teorema.
- (f) The variable. *Logic colloquium*. Lecture Notes in Mathematics no. 453. New York: Springer.

- (a) Grades of discriminability. Journal of Philosophy 73: 113-16.
- (b) Whither physical objects. Boston Studies in Philosophy of Science 39: 497-504.
- (c) Worlds away. Journal of Philosophy 73: 359-64.

#### 1977.

- (a) A closer look. Journal of Philosophy 74: 415-16.
- (b) Facts of the matter. In American philosophy from Edwards to Quine, edited by R. Shahan. Norman: University of Oklahoma Press.
- (c) Intensions revisited. Midwest Studies in Philosophy 2: 5-11.

#### 1978.

- (a) On the nature of moral values. In Values and morals, edited by A. I. Goldman and J. Kim. Dordrecht: Reidel.
- (b) Postscript on metaphor. Critical Inquiry 5: 161-2.
- (c) Reply to Lycan and Pappas. Philosophia 7: 637-8.
- (d) Use and its place in meaning. Erkenntnis 13: 1-8.

#### 1979.

- (a) Cognitive meaning. Monist 62: 129-42.
- (b) Comments [on Davidson]. In *Meaning and use*, edited by A. Margalet. Dordrecht: Reidel.
- (c) Comments on Newton-Smith. Analysis 39: 66-7.
- (d) On not learning to quantify. Journal of Philosophy 76: 429-8.

#### 1980.

- (a) Sellars on behaviorism, language, and meaning. Pacific Philosophical Quarterly 61: 26-30.
- (b) The variable and its place in reference. In *Philosophical subjects:* Essays on the work of p. F. Strawson, edited by Z. van Straaten. Oxford: Oxford University Press.
- (c) What's it all about? American Scholar 59: 43-54.

- (a) Grammar, truth, and logic. In *Philosophy and logic*, edited by S. Kanger and S. Ohmann. Dordrecht: Reidel.
- (b) The Pragmatists' place in empiricism. In *Pragmatism*, edited by R. J. Mulvany and p. J. Zeltner. Columbia: University of South Carolina.
- (c) Predicate functors revisited. *Journal of Symbolic Logic* 46: 649-52.
- (d) Replies to the eleven essays. Philosophical Topics 12: 227-43.
- (e) Replies to Stroud and Chihara. Midwest Studies in Philosophy 6: 453-4, 473-5.
- (f) What price bivalence? Journal of Philosophy 78: 90-5.

#### 1982.

Burdick's attitudes. Synthese 52: 531-2.

#### 1983.

Ontology and ideology revisited. *Journal of Philosophy* 80: 499-502. 1984.

- (a) Sticks and stones; or, the ins and outs of existence. On nature, edited by L. S. Rouner. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press.
- (b) What I believe. In What I believe, edited by M. Booth. London: Waterstone.

#### 1985.

- (a) Carnap's positivistic travail. Fundamenta Scientiae 6: 325-33.
- (b) Events and reification. In *Action and events*, edited by E. LePore. Oxford: Blackwell.
- (c) States of mind. Journal of Philosophy 82: 5-8.

#### 1986.

(a) Autobiography, replies, and autobibliography. In *The philosophy* of W. V. Quine, edited by L. E. Hahn and p. A. Schilpp. La Salle, Ill.: Open Court.

- (b) Panel on reference. In Philosophie et culture. Montreal: Beffroi.
- (c) Peano as logician. In Celebrazione in memoria di Giuseppe Peano, edited by A. Conte. Torino: Universita.
- (d) The sensory support of science. In *Discursos*. Granada: Universidad.

- (a) Carnap. Yale Review 76: 226-30.
- (b) Indeterminacy of translation again. *Journal of Philosophy* 84: 5-10.
- (c) Symbols. In Oxford companion to the mind, edited by R. L. Gregory. Oxford: Oxford University Press.

#### 1988.

- (a) Logical correspondence with Russell. Russell 8: 225-31.
- (b) Meaning, truth, and reference. In Les formes actuelles du vrai, edited by N. Incardona. Paris: Internationale de Philosophie.

#### 1989.

Mind, brain, and behavior. In *Progress in behavioral studies*, edited by A. J. Bronstein. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

#### 1990.

- (a) The elusiveness of reference. In Sprache, Theorie, und Wirklichkeit, edited by M. Sukale. Frankfurt: Lang.
- (b) Let me accentuate the positive. In *Reading Rorty*, edited by A. Malachowski, Oxford: Blackwell.
- (c) Selected correspondence with Geach. In *Peter Geach:* Philosophical encounters, edited by H. Lewis. Dordrecht: Kluwer.
- (d) Three indeterminacies. In *Perspectives on Quine*, edited by R. Barrett and R. Gibson, Oxford: Blackwell.

#### 1991.

Two dogmas in retrospect. Canadian Journal of Philosophy 21: 265-74.

- (a) Commensurability and the alien mind. Common Knowledge 1, no. 3: 1-2.
- (b) Immanence and validity. Dialectica 45: 219-30.
- (c) Structure and nature. Journal of Philosophy 89: 6-9.

#### 1993.

In praise of observation sentences. *Journal of Philosophy* 90: 107-16. 1994.

- (a) Assuming objects. Theoria 60: 171-83.
- (b) Comment [on Tennant]. In Logic, language, and the structure of scientific theories, edited by W. Salmon and G. Wolters. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- (c) Indeterminacy without tears. Il Cannochiale 1-2: 57-8.
- (d) Promoting extensionality. Synthese 98: 143-51.
- (e) Responses. Symposium on Quine's philosophy, edited by D. Føllesdal and A. Hannay [special issue]. *Inquiry* 37: 495-505.
- (f) Truth. In *Philosophical problems today*, vol. 1, edited by G. Floistad. Dordrecht: Kluwer.

#### 1995.

- (a) Naturalism; or, living within one's means. Dialectica 49: 251-61.
- (b) Peirce's logic. In *Peirce and contemporary thought*, edited by K. L. Keter. New York: Fordham.
- (c) Reactions. In *On Quine*, edited by p. Leonardi and M. Santambrogio. Cambridge: Cambridge University Press.

#### 1996.

Progress on two fronts. *Journal of Philosophy* 93: 159-63. **1997.** 

- (a) Free logic, description, and virtual classes. Dialogue 36: 101-8.
- (b) Responses to seven papers. Revue Internationale de Philosophie 51: 567-82.

Where do we disagree? In *The philosophy of Donald Davidson*, edited by L. E. Hahn. La Salle, Ill.: Open Court.

#### 2000.

I, you, and it: An epistemological triangle. In Knowledge, language and logic: Questions for Quine, edited by A. Orenstein and p. Kot'ako. Dordrecht: Kluwer.

#### 2001.

Confessions of a confirmed extensionalist. In *Future pasts*, edited by J. Floyd and S. Shieh. Oxford: Oxford University Press.

### قائمة بأهم الكتب والمقالات التي تتطق بفلسفة كواين

- Alston, William p. "Quine on Meaning", in The Philosophy of W. V. Quine, eds E. Hahn and P.A. Schilpp (Peru IL: Open Court, 1986; 2nd, expanded edn, 1998), pp. 49-72.
- Antony, Louise "Naturalizing Radical Translation", Knowledge, Language and Logic (Dordrecht: Kluwer, 2000), pp. 141-50.
- Barrett, Robert and Roger Gibson Perspectives on Quine (Oxford: Blackwell, 1990).
- Bergström, Lars "Underdetermination of Physical Theory", in The Cambridge Companion to Quine, ed. Roger F. Gibson Jr (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp. 91-114.
- Georges Boolos: "To Be Is to Be a Value of a Variable (or to Be Some Values of Some Variables)", The Journal of Philosophy 81 (1984), pp. 430-49; reprinted in Logic, Logic, and Logic, ed. Richard Jeffrey (Cambridge MA: Harvard University Press, 1998).

- Burdick, Howard: "A Logical Form for Propositional Attitudes", Synthese 52 (1982), pp. 185-230.
- Rudolph Carnap: Reply to "Two Dogmas", a reply unpublished in Carnap's lifetime, now printed in Dear Carnap, Dear Van, ed. Richard Creath (Berkeley CA: University of California Press, 1990), pp. 427-32.
- Chomsky, Noam: "Quine's Empirical Assumptions", in Words and Objections, eds Donald
- Davidson and Jaakko Hintikka (Dordrecht: Reidel, 1969), pp. 53-68.
- Church, Alonzo: "Review of Quine's 'Notes on Existence and Necessity" Journal of Symbolic Logic 8 (1943), p. 31.
- ---- "Quine's Paradox about Modality", in Propositions and Attitudes, eds Nathan Salmon and S. Soames (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp. 59-65.
- Creath, Richard: Dear Carnap, Dear Van: The Carnap-Quine Correspondence and Related Work (Berkeley CA: University of California Press, 1990).
- Davidson, Donald and Jaakko Hintikka, eds,: Words and Objections (Dordrecht: Reidel, 1969).
- Davis, Wayne A.: "Physicalism", in The Oxford Companion to Philosophy, ed. Ted Honderich (Oxford: Oxford University Press, 1995), p. 679.
- Feigl, Herbert: "The 'mental' and the 'physical", Minnesota Studies in Philosophy of Science, vol. 2, eds Herbert Feigl and Michael Scriven (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1958), pp. 370-497.
- Fogelin, Robert: "Aspects of Quine's Naturalized Epistemology", in The Cambridge Companion to Quine, ed. Roger Gibson, 2004, pp. 19-46.
- Føllesdal, Dagfinn: Referential Opacity and Modal Logic, Ph.D. dissertation (Harvard University, 1961), reprinted, with an introduction and addendum (London: Routledge, 2004).

- ——"Essentialism and Reference", in The Philosophy of W. V. Quine, eds E. Hahn and p. A. Schilpp (Peru IL: Open Court Press, 1986, 2nd, expanded edn, 1998), pp. 97-113.
- --- "Indeterminacy and Mental States", in Robert Barrett and Roger Gibson, Perspectives on Quine (Oxford: Blackwell, 1990), pp. 98-109.
- Gibson Jr, Roger F.: The Philosophy of W. V. Quine (Tampa FL: University of South Florida

Press, 1982).

- "Translation, Physics, and Facts of the Matter", in The Philosophy of W. V. Quine, eds E. Hahn and p. A. Schilpp (Peru IL: Open Court, 1986; 2nd, expanded edn, 1998), pp. 139-54.
- ——"Quine's Philosophy: A Brief Sketch", in The Philosophy of W. V. Quine, eds E. Hahn and p. A. Schilpp (in the 2nd edn only) (Peru IL: Open Court, 1986; 2nd, expanded edn, 1998), pp. 667-83.
- ---- Enlightened Empiricism (Tampa FL: University of South Florida Press, 1988).
- ---- ed. The Cambridge Companion to Quine (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- Glock, Hans-Johann: Quine and Davidson on Language, Thought and Reality (Cambridge:
- Cambridge University Press, 2003).
- Grice, H. Paul and p. Strawson: "In Defense of a Dogma", The Philosophical Review LXV, no. 2 (1956), pp. 141-58; widely reprinted.
- Hahn, Edwin and Paul Arthur Schilpp: The Philosophy of W. V. Quine (Peru IL: Open Court, 1986; 2nd, expanded edn, 1998).
- Harding, S. G., ed.: Can Theories be Refuted? Essays on the Duhem-Quine Thesis, Synthese Library, vol. 81 (Dordrecht: Reidel, 1976).

- Harman, Gilbert: "Quine on Meaning and Existence, I", Review of Metaphysics 31 (1967), pp. 124-51.
- Hempel, Carl: "The Empiricist Criterion of Meaning", first published in Revue Internationale de Philosophie 4 (1950); reprinted in A. J. Ayer, Logical Positivism (New York: Free Press, 1959), pp. 108-29.
- Hookway, Christopher: Quine (Cambridge: Polity Press, 1998).
- Humphries, Barbara M.: "Indeterminacy of Translation and Theory", The Journal of Philosophy 67 (1970), pp. 167-78.
- Hylton, Peter W.: Russell, Idealism, and the Emergence of Analytic Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 1990).
- ---- "Analyticity and the Indeterminacy of Translation", Synthese 52 (1982), pp. 167-84.
- ----"Translation, Meaning, and Self-Knowledge", Proceedings of the Aristotelian Society XCI, part 3 (1990/91), pp. 269-90.
- —— "Analysis and Analytic Philosophy", in The Story of Analytic Philosophy, eds Anat
- Biletzki and Anat Matar (London: Routledge, 1998), pp. 37-55.
- ---- "the defensible province of philosophy": Quine's 1934 Lectures on Carnap", in Future
- Pasts: Reflections on the History and Nature of Analytic Philosophy, eds J. Floyd and S. Shieh (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 257-75.
- "Quine on Reference and Ontology", in The Cambridge Companion to Quine, ed. Roger Gibson (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp. 115-30.
- Kaplan, David: "Quantifying In", in Words and Objections, eds D. Davidson and J. Hintikka (Dordrecht: Reidel, 1969), pp. 206-42.
- Katz, Jerrold: "The Refutation of Indeterminacy", in R. Barrett and R. Gibson, Perspectives on Quine (Oxford: Blackwell, 1990), pp. 179-80.

- Leonardi, Paolo and Marco Santambrogio, eds, : On Quine: New Essays (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
- Orenstein, Alex and Petr Kotatko: Knowledge, Language and Logic (Dordrecht: Kluwer Academic, 2000).
- Pakaluk, Michael: "Quine's 1946 Lectures on Hume", Journal of the History of Philosophy 27 (1989), pp. 445-59.
- Peacocke, Christopher: "The Philosophy of Language", in Philosophy 2: Further through the
- Subject, ed. A. C. Grayling (Oxford: Oxford University Press, 1995), pp. 72-121.
- Putnam, Hilary: Mathematics, Matter and Method: Philosophical Papers, Volume 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).
- Mind, Language and Reality: Philosophical Papers, Volume 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).
- "The Analytic and the Synthetic", in Minnesota Studies in the Philosophy of Science III, eds Herbert Feigl and Grover Maxwell (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1962); reprinted in Putnam, Mind, Language and Reality (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), pp. 33-69.
- de Rouilhan, Philippe: "On What There Are", Proceedings of the Aristotelian Society (2002), pp. 183-200.
- Searle, John: "Indeterminacy, Empiricism, and the First Person", Journal of Philosophy LXXXXIV (1987), pp. 123-46.
- Ullian, Joseph S.: "Quine and the Field of Mathematical Logic", in The Philosophy of W. V.
- Quine, eds E. Hahn and p. A. Schilpp (Peru IL: Open Court, 1986; 2nd, expanded edn, 1998), pp. 569-89.

# جون رولز بين الليبرالية الجديدة والعدالة بوصفها مقولاً كونيًا

شيماء عبد العزيز الشامي باحثة من اليمن

# أولاً: نوافذ الميلاد والعمل والمؤلفات

### أ - حياة رواز ومسيرته الفكرية

ولد حون رولز (John Rawls) سنة (1921) في عائلة ميسورة الحال في مدينة (بالتيمون بولاية ماريلاند)، وهو الابن الثاني من أصل خمسة أبناء تُوفّي اثنان منهم في صغرهما. كان والده وليام لي (William Lee) محاميًا بارزًا، أمّا أمّة أنا آبل منهم في صغرهما. كان والده وليام لي (بابطة النساء الناحبات). تلقّبي روليز في بدايات عمره تكوينًا مدرسيًّا دينيًّا حيدًا، لكنه في عام 1939 بعد بلوغه سن الثامنة عشرة اختار دراسة الفلسفة عند دخوله لـ (جامعة برينستون). وكان روليز يتصف بالمواظبة على العمل وبقوة الذاكرة والالتزام الفكري، وبعد فترة انقطاع عن الدراسة دامت ثلاث سنوات (1943–1946) استدعي خلالها لأداء الخدمة العسكرية؛ أكمل أطروحته للدكتوراه التي ناقشها سنة (1950) بعنوان "فحص عناصر المعرفة الأخلاقية: اعتبارات حول أخلاق المزاج مع الإشارة إلى الحكم"، وهي الأطروحة التي تناول فيها أغلب المواضيع التي سيعمل على تطويرها فيما

بعد. وتَدَرَّج رولز بعد ذلك في المناصب التعليمية: عُـيِّن أولاً أسـتاذًا مُكَلَّفُ الله بالدروس في قسم الفلسفة بـ (جامعة برينستون) لمدة سـنتين (1950–1952)، ليُنتَدَب بعد ذلك لمدة سنة (1952–1953) في جامعة (أوكسفورد)، وهي السـنة التي يعتبرها رولز الأكثر ثراء في مسيرته العلمية؛ إذ تَعرَّف خلالها وعمـل مسع هربرت هارت (Herbert Hart)، وإشعيا بـرلين (Isaiah Berlin)، وسـتيوارت هامبشاير (Stuart Hampshire). وعند رجوعه إلى الولايات المتحدة عُيِّن أستاذًا بـ (جامعة كورنل) حتى سنة (1959)، حيث غادرها إلى (معهد ماساتشوسستس للتكنولوجيا)، لينتهي به المطاف في الأخير أستاذًا بـ (جامعة هارفارد) للفترة من للتكنولوجيا)، أحيل بعدها إلى التقاعد، ليتفرّغ كُليًّا للتأليف؛ وسنفصّل مؤلفاته في الفقرة (ب) من هذا المبحث<sup>(1)</sup>.

"كان رولز في بدايات حياته الفكرية الأكاديمية ميّالاً لــ "المذهب النفعي"، مدافعًا عن طروحاته الفلسفية والسياسية؛ ويتحلّى هذا الميل خصوصًا في مقاله الأول الذي صدر سنة (1955) في مجلة (Philosophical review) والذي حمل عنوان (مفهومان للقواعد two consepts of rules) وهو المقال الذي حمله أيضًا إلى الأوساط الفلسفية في الولايات المتحدة، والذي يعتبره "البراجماتيون" أنفسهم كصياغة معمقة ومكملة للمذهب البراجماتي الحديث "(2). "غير إن رولز ما لبث أن كشف عن عجز هذا المذهب عن تقديم تصور مقنع للحرية والمساواة الفردية، على اعتبار أنه لا يولي أهمية لسعادة الفرد بقدر اهتمامه بالسعادة العامة لأكثر قدر

<sup>(1)</sup> عبد العزيز ركع، حون رولز، موسوعة الأبحاث الفلسفية للرابطة العربيسة الأكاديميسة (الفلسفة الغربية المعاصرة)، تأليف: مجموعة من الأكاديميين العرب، إشراف وتحرير: د. على عبود المحمداوي، تقديم: على حرب، ج2، منشورات الاختلاف وضفاف والأمان، بيروت والجزائر والرباط، 2014م، ص 1211.

<sup>(2)</sup> عبد العزيز ركع، حون رولز، موسوعة الأبحاث الفلسفية للرابطة العربية الأكاديمية (الفلسفة الغربية المعاصرة): صناعة العقل الغربي من مركزية الحدائة إلى التشفير المزدوج، إشراف وتحرير: د. على عبود المحمداوي، تأليف: مجموعة من الأكساديمين، تقديم: على حرب، الجزء الثاني، منشورات الاختلاف وضفاف والأمسان، بسيروت والجزائر والرباط، 2014، ص 2112—1213.

من الناس. كما يأخذ رولز عليه أيضًا تقديمه لتصور غامض للعدالة، من حيث إن العادل منظور إليه في هذا المذهب على أنه ما يحقق حدًّا أقصى من الخير للجماعة المتصورة ككل غير قابل للتحرّق. ويعكس المقال الذي نشره سنة (1957) تحـت عنوان (العدالة كإنصاف) هذا المنعطف في فكر رولز وتحوله نحو توجه فكري مخالف"(1).

كانت لتلك الأفكار الواردة تشكيلُ ملامح وخيوط أولية لفلسفة رولــز ونظريته في العدالة بوحه خاص، كما عبّر عنها في كتابه (نظرية العدالة) الذي نشره سنة (1971).

ولاشك أن رولز قد أحيا جانبًا من الفلسفة: "في الولايات المتحدة لم يكن إلى ذلك الوقت يتمتع باهتمام كبير، لدرجة أن العشرية اللاحقة من تطور رولز الفكري 1971-1982، لم تكن سوى دفاع مستميت عن نظريته بالرد والشرح والإضافة والتعديل، ولا يمكننا في هذا الصدد كما يرى المفكر الكندي بيارن مالكفيك (Bjarne Melkevik) إلا أن تحيي فيه الفيلسوف برد بتفان لا نظير له على الاعتراضات الموجهة له "(2).

"غير أن كثيرًا من متتبّعي فلسفة رولز فيما بعد سوف يرون فيها حروجًا عن المبادئ السياسية وتوجهًا نحو "الجماعاتية"؛ وهو ما سيتأكد لاحقًا مع صدور كتاب الليرالية السياسية سنة 1993. هذا الكتاب الذي يدشن حسب كوكاتاس (Kukat) وبوتي (Betti) تحوُّلاً من منظورهما في أعمال رولز؛ حيث تمست فيسه إزاحة الحجج المتعلقة في الأصل بالترتيب المرغوب للمجتمع السياسي نحو ترتيب قابل للتحقيق.. يمعنى آخر إزاحة اقتضاء العدالة نحو التأكيب على الاستقرار المؤسساتي "(3).

يُعَد جون رولز من منظري ومؤسسي الليبراليسة الجديسدة ذات الميسول الاشتراكية؛ إذ اهتم بالعدالة الاجتماعية، تعرّض من خلالها لحملة من الانتقادات

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 1213.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 1213.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص 1213.

والتشويه طالت فكره وشخصه طيلة سنوات الستينيات؛ وُصِف حينها بسر (الاشتراكي والراديكالي) لمواقفه المناوئة للتوجه العام الذي انتهجته السياسة الأمريكية في تلك الفترة. فكان لرولز موقف صريح من الحرب في فيتنام؛ حيث ظلّ يعتبرها حربًا غير عادلة وغير منصفة وبدون مبرر؛ فقام بتحليل عيوب النظام السياسي الأمريكي الذي قام .عمحاكمات ظالمة دون النظر إلى أحوال المواطنين، مما دل على السياسة الأمريكية العدوانية في فيتنام.

ويُعَد رولز من أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة، وأحد الوحوه المهسّة المنخرطة في النقاش السياسي المحتدم حول مشروعية الليبرالية السياسية، وحول مستقبل الديمقراطية في العالم المعاصر ومآلات الحداثة السياسية، وما تخللها من أزمات ومؤثرات بين الحرية والمساواة وبين الفرد والدولة، وبين العدالة والخير، بين الاستقلالية والعمومية، وبين الخصوصية والفضاء العمومي.

### ب- مؤلفات جون رواز حسب تسلسلها التاريخي

إن المكانة البارزة التي حظي بها الفيلسوف الأمريكي حون رولز نابعة من إبداعه العلمي والفكري؛ وقد عكس ذلك في مؤلفاته ومقالاته التي ستظل حالدة، والتي نشرها في عدّة مجلات، وهي كما يلي:

- (نظرية العدالة A theory of justice). وهو الكتاب الأساســــي لرولز.
- (الليبرالية السياسية Political Liberalism) وهو الكتاب الذي يعتبره كثيرٌ من المتبعين لفكره يدشن انحرافًا فكريًّا في فلسفة روليز، إذ يقترب من الأطروحات الجماعياتية.
- (قانون الجماعات البشرية: قسانون الشمعوب The law of peoples)
  1999. وهنا يوسمّع رولز فكره على نطاق دولي ليشمل مجتمعات
  - (محاضرات في فلسفة الأخلاق) 2000.
  - (العدالة كإنصاف: إعادة صياغة) 2001.

# ثانيًا: فرش معرفي واستشكالي لمؤلفات جون رولز

لم تكن مؤلّفات حون رولز المختلفة والمتعددة والتي تحوز على قابلية الشرح والتحليل؛ بحرّد نصوص عابرة اقتضت لمطالب لحظتها الراهنة، وإنما هي أعمال متعددة الأبعاد والمشارب، لهذا يعد المن الرولزي من أكثر النصوص السياسية إثارة للحدل وأكثرها استحضارًا، إذا ما تمّ التفكير في الفِعل السياسي من حيث هو فِعل متصل بالأخلاق والقِيم؛ فلا يمكن التأصيل والتأسيس للنظرية السياسية المعاصرة دون الإحالة والوقوف على هذه النصوص المتعلّقة أساسًا بالعدالة والحرية والمساواة؛ ذلك أنّ البحث في طبيعة هذه المواضيع يشترط على الباحث ضرورة تحديد الوسائل والأدوات التي يحتاجها من أجل فهم وإدراك موضوع بحثه، والتي من دولها يتعذر التقدم في البحث بطريقة منهجية وعلمية تساعده على معالجة وبناء الموضوع المطروق، وفهمه بأكثر قدر ممكن من الدقة والوضوح، شريطة أن تكون تلك الأدوات هي المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع البحث. وقبل أن نشرع في معالجة موضوع بحثنا هذا بشكل مباشر، يجدر بنا أن نقوم بتحديد أهم الدلالات التي تحملها المفاهيم الأساسية ذات الصلة بإشكالية البحث.

لنبدأ من مفهوم (العادل) وما يشمله من معانٍ ودلالات، فإذا تعلَق الأمر بالكلام على الأشياء، يكون العادل "ما هو متطابق مع حق (Droit) طبيعي أو وضعي اشتقاقًا. قيلت الكلمة بادئ الأمر على الحق الوضعي (في اللاتينية Justus من Just المشتقة بدورها من Jubeo)، واليوم حتى وإن لم تفقد تمامًا هذا المعنى؛ فإنما تقال بالأحرى على ما هو منصف أكثر مما تقال على ما هو قانوني، من ثم تقال على ما هو مضبوط، صحيح، دقيق. وعندما يكون الاسم المناسب صحة (Justesse) وسطًا صحيحًا "(1). أما إذا استعمل مفهوم العادل في الكلام على البشر فيقصد به: الذي يحكم على علاقاته مع الآخر مثلما يمكنه أن يحكم على العلاقة بين شخصين غريبين، والذي لا يستسلم لأي محاباة ولا لأي حقد على العلاقة بين شخصين غريبين، والذي لا يستسلم لأي محاباة ولا لأي حقد

<sup>(1)</sup> لالاند، أندريه، موسوعة لالاند الفلسفية، مج H-Q2، ترجمــة خليــل أحمــد خليــل، إشراف أحمــد عويــدات، منشــورات عويــدات، بــيروت-بــاريس، ط2، 2001، ص 616، – 617.

مسبق، عندما يحكم بين عدة أشخاص. بهذا المعنى العادل إذن "هو مَن يتسم جوهريًّا بسمة شكلية بجردة، قوامها الامتناع عن أي أغراض أنانية، وأيّ أحكام مغرضة. وبشكل عام؛ العادل هو الإنسان القادر على الاعتراف بمدى شرعية جعله الآخر محترمًا في أفكاره، في مشاعره، في حريته، في ملكبته، والقادر على التقويم السليم للإجراءات العامة: مثلا للقوانين التي تنزع إلى إباحة بعض الأفعال أو حظرها، وإلى جعل وضع بعض الأشخاص مميزا نسبيًّا. أخيرًا العادل هو القادر على على حسن التصرف بلباقة وبالدرجة المناسبة في توزيعما لديه من ثواب وعقاب"(1).

بناء على ما سبق يكون العادل هو ذلك الشخص القادر على إصدار أحكام صحيحة، منزهة عن الأغراض والميول غير الخيّرة، وبالتالي فهو شخص يملك إرادة خيّرة ويهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف بالكيفية التي تبدو له ملائمة وصحيحة. الأهم في كل هذا هو أنه الشخص الذي يستطيع أن يتعامل مع ذاته كآخر ويتعامل مع الآخر كذات، وإلا ما كان قادرًا على التعرد من الأهواء والميول الشخصية، وما استطاع أن يهدف إلى تحقيق العدالة باعبارها سمة ما هو عدل وعادل، أي ما هو متطابق مع ما هو حق طبيعي أو وضعي، لهذا فلفظ العدالة يستعمل بمعناه الحقيقي تماما، في الكلام على الإنصاف أو في الكلام على الشرعية. فيقال مثلا إن العدالة تكون صفة لمن يكون عادلا بمعنى الحكم المجرد عن الأهواء أو بمعنى الاعتراف بالآخر المغاير (2). بهذا تكون العدالة صفة يُوسم بما الشخص العادل. وهكذا تتطلب العدالة ذاتًا عادلة قادرة على النواصل مع الآخر والاعتراف به كذات مساوية لها في القيمة وفي تحصيل الحق المخوّل لها أخلاقيًا وقانونيًّا، لذلك يقال: "العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور. ووقانونيًّا، لذلك يقال: "العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور. ووقانونيًّا، لذلك عن الطريق عدولا: مال عنه وانحرف. والعدل: الحكم بالحق"(3)

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، السابق، 617.

<sup>(3)</sup> عبد القادر بوعرفة وبو زيد بومدين، العدالة والإنسان: أسئلة الواقع ورهانات المستقبل، مؤلف جماعي، منشورات مخبر الأبعاد القيمية في الجزائر، دار آل الرضوان، وهران، (ط، س)، ص 31.

وإذا كان الحكم بالحق عدلا وكان ذلك مبنيًّا على ما يقوم في النفس؛ فهذا معناه أنّ العدل يعتبر إنصافا، أي أقرب إلى الحدس منه إلى الاستدلال المنطقي. لذلك فالعدل كإنصاف هو "شعور يقيني وعفوي للعادل وللظالم، ولا سيّما ما يتحلّى في تقوي محالة عينية وخاصة، كما أنه عادة تقييد المسالك هذا الشعور. لذلك يتعارض الإنصاف مع حِرَفيّة القانون، أو مع فقه القانون في الحقوق بوجه خاص"(1). وهنا تصبح العدالة عدالة الذات الإنسانية أكثر مما هي عدالة القانون.

بعد مقاربتنا لأهم المفاهيم التي ستشكل الإطار النظري لهذا البحث؛ نستطيع القول إن التعامل الإحرائي مع تلك المفاهيم هو الأكثر أهمية مِن الناحية المنهجية، فما يشغلنا في ثنايا هذا العمل هو توظيف المفاهيم الأساسية لبحثنا بشكل صحيح وملائم لتحقيق النتائج المرجوّة من نظرية رولز في العدالة بأبعادها السياسية والأخلاقية، وعليه سنعمل على التقيّد بما يمليه علينا هذا الاختيار المنهجي.

# ثالثًا: التأسيس الفلسفي لإشكالية العدالة عند رولز

إن مفهوم رولز عن العدالة بمعنى الإنصاف بمثل أهمية رئيسية لما يجري مسن مناقشات معاصرة حول المجتمع المدنيّ؛ ويمكننا عدّهُ استجابة لقضيتين سياسيتين مختلفتين: حيث كانت مشكلة المجتمع الأمريكي في ستينيات القرن العشرين تتمثّل في كيفية جعل تلك الفئات من الناس (خصوصًا الأفارقة الأمريكان) جرزءًا مسن المسار العام لحياة المجتمع، بعدما طال استثناؤهم (بحكم العُرْف والقانون والتميز العنصري) من الوظائف والحقوق والمشاركة السياسية (2).

هناك أسباب ثلاثة ساهمت بمذا القدر أو ذاك في توجيه اهتمام رولز بموضوع العدالة. وبالتالي ظهور كتابه المعروف (نظرية العدالة):

أولاً: الصراع المحتدم في الخمسينيات والستينيات حــول مســالة التمييــز العنصري، وحقوق السود ونضالات المحتمع المدني؛ حيث كان رولز طوال حياتــه

<sup>(1)</sup> لالاند، أندريه، موسوعة لالاند الفلسفية، المصدر السابق، ص 353.

<sup>(2)</sup> جون رولز، مفهوم العدالة، ترجمة: محمد الهاشمي، مجلة مدارات فلسفية، العدد، 13، الرباط، 2006، ص 63.

الفكرية والمهنية واعيًا بالظلم العميق الذي مارسه الأمريكيون من أصل أوروبسيّ ضد الأفارقة وأحفادهم عبر أجيال متعاقبة.

وفي السياق نفسه يشير رضوان السيد إلى شكل آخر من الصراع وهو الصراع الخارجي الذي خاضته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من جهة، وخصومهم المنظرين في المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي بشكل خاص، في سياق ما عُرف بالحرب الباردة، فضلا عن دخول أمريكا في حروب أخرى ومواجهات عسكرية مباشرة ومنها حرب فيتنام<sup>(1)</sup>، التي نجم عنها شكوك عميقة لدى الشباب الأمريكي في الجامعات بشأن عدالة تلك الحرب، وما ترتب على ذلك من اعتصامات وتظاهرات وإضرابات ومظاهر شغب وعدم تعاون في نواح شتى من الحياة الأكاديمية والخدمة العسكرية، مع وجود القلق السياسي والاجتماعي (2).

ثانيًا: يعود إلى تلك المقاربات التي وضعها "المذهب الماركسي" للعديد مسن المفاهيم ومنها: مفهوم المساواة، ومفهوم الحرية، ومفهوم إنسانية الإنسان. حيث بلغت الماركسية ذروة نجاحها في الستينيات والسبعينيات؛ عندما أخذ الاتحداد السوفيتي والصين بعملية التبني والدعم لحركات التحرّر على مستوى العالم، ومساحب ذلك من انتشار لمفاهيم مكافحة الاستعمار (الخسارجي)، والاغتسراب (الداخلي)؛ بحيث شكل ذلك تحدّيًا كبيرًا للمفاهيم الليبرالية والسياسات القائمة على الخصوص (3).

ثالثًا: "تطوّر المشكلات النظرية والدستورية في العقل الأمريكي تحت وطأة السياقات والتحديات، بحيث صارت "الثنائية" القديمة "فردانية، جماعاتية" أكثر حدَّةً وانتشارًا، وبما يتحاوز قدرة العقل النفعي الأمريكي على الاستيعاب والتوسط والاستثمار "(4). فمن خلال هذه الأجواء والسياقات التي كانت سببًا لظهور

<sup>(1)</sup> ينظر: ديفيد جونستون، مختصر تاريخ العدالة، ترجمة: مصطفى ناصر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أبريل 2012، العدد، 387، ص 237.

<sup>(2)</sup> رضوان السيد، بحلة التسامح، العدد 28، سلطنة عمان - مسقط، خريف 2009م، ص 458.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص 459

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه، ص 459.

كتاب (نظرية العدالة)؛ الذي من خلاله يحاول رولز العودة إلى تأسيس نظام فكري سياسي حديد تقوم عليه الليبرالية الأمريكية، وما يترتب عليه من قول "عدالة توزيعية"؛ توزيع المناصب والحصص لجميع الأفراد بشكل متساو وعدادل ونفعى بالدرجة الأولى.

يمكننا القول من خلال هذا العرض البسيط إنّ السياق الحقيقي الذي ينبغسي أن تُوضَّح فيه "نظرية العدالة" لدى رولز، هو سياق الصراع الأيسديولوجي بسين المجتمعات الليبرالية والاشتراكية والحرب الباردة والحربين العالميتين، تحديدًا حسرب فيتنام وحرب كوريا، فمن خلال هذا السياق وحده يمكننا أن نتعرف على الأهمية الحقيقة لهذه النظرية، كما يمكننا أن نعلل الاهتمام الكبير الذي لقيته هذه النظرية من قبل المشتغلين بالفلسفة السياسية (كما أشرنا آنفًا). ولهذه النظرية أهمية أخرى تفسر لنا ذلك الاهتمام الذي لقيته هذه النظرية في الولايات المتحددة الأمريكية بوجه خاص، فضلاً عن كولها تعبيرًا عن أهم هموم المجتمعات الليبرالية، فهي تعسبير صادق عن المجتمع الأمريكي بوجه خاص، إنما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخصائص هذا المجتمع وظروفه ومشكلاته وتطلعاته، كما ألها في نهاية الأمر جزءً من الإطار العام الذي تدور في نطاقه الفلسفة الأمريكية المعاصرة. والواقع أننا لو حاولنا أن نجعسل أهم خصائص المجتمع الأمريكي، تلك التي أدّت إلى أن تكتسب فلسفته المعاصرة فيما يلي:

أولاً: إنه مجتمع حديث النشأة والتاريخ، بل هو في الحقيقة يكاد يكون مجتمعًا بلا تاريخ، إذا ما قورن بتلك المجتمعات التي تمتد حذورها في الماضي عشرات القرون؛ ذلك أن عمر المجتمع الأمريكي لا يكاد يتجاوز القرنين أو ربما ثلاثة قرون منذ أن بدأت ملامحه الخاصة تتشكّل تدريجيًّا في أعقاب حركات الاستيطان، والتي كانت بذرها الأولى إنشاء مستوطنة (جيستون- فرجينيا حاليًا) سنة (1607)م، ثم تتابع بعد ذلك إنشاء المستوطنات التي أصبحت فيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية تلك الدولة التي يمكن أن نحدّد تاريخ مولدها السياسي باليوم الرابع مسن يوليو سنة (1776)، أي تاريخ صدور وثيقة الاستقلال. وسوف نوضّح فيما بعد

كيف انعكست هذه الحقيقة على طابع الفلسفة الأمريكية المعاصرة بوجه عام(1).

ثانيًا: إنه بحتمع قام على أكتاف بمحموعة من المهاجرين الأوائل الذين يتسمون بخصائص معينة؛ فبعضهم من أبناء الطبقات الفقيرة التي تركت بلادها الأصلية بحثًا عن الثروة والغنى في العالم الجديد، وبعضهم من الهاربين حرّاء الاضطهاد السياسي والديني، وغيرهم ممّن واجهوا اضطهادًا عنيفًا على مدى القرن السابع عشر كلة تقريبًا؛ مما ألجأهم إلى الفرار إلى العالم الجديد. كما أنّ حانبًا من هؤلاء المهاجرين الأوائل؛ من الذين لاحقتهم القوانين والأحكام الجنائية في بلادهم، فهربوا منها للتخلص من تنفيذ تلك الأحكام (2). هكذا كان الرعيل الأول من الأمريكيين التعلم من طوائف متباينة زادها تباينًا ظهور الزنوج الذين حلبتهم طائفة من بحسار الرقيق الأوربيين للعمل لحساب المستوطنين البيض (4). وقد وجدت هذه الطوائف المتباينة نفسها إزاء أرض شاسعة بكر غنية بالموارد الطبيعية؛ راحت تغترف منها لكي تشيّد المجتمع الجديد. وهكذاً أخذ التباينُ بينهم يذوب تدريجيًّا في نوع جديد من الوحدة قوامها تلك المعركة المشتركة، معركة النمو والبناء.

ثالثًا: في ظل معركة النمو والبناء الاقتصادي؟ عاش المجتمع الأمريكي نوعًا من العزلة السياسية النسبية فيما يتعلق بعلاقاته مع العالم الخارجي، وقد مكنته هذه العزلة السياسية من ناحية، وتكامل مواردها الاقتصادية من ناحية ثانية؟ من أن يتحوَّل إلى قوَّةٍ اقتصادية ضخمة شجعته على أن يخرج من عزلته السياسية في أعقاب الحسرب العالمية الأولى، محاولا أن يتسيَّد هذا العالم الذي أهكته الحرب، ثم بعد ذلك بَداً يلعب دورًا سياسيًّا متزايدًا في مناطق مختلفة من العالم، دورًا يستهدف في النهايسة تأكيد المزبد من النمو والرحاء للمحتمع الأمريكي ولو على حساب الشعوب الأخرى(3). والواقع أن المهاجرين الأوائل الذين قامت الولايات المتحدة الأمريكي على أكتافهم؟ قد حملوا معهم إلى هذه الأرض الجديدة دعائم الفكر الليبرالي السي

<sup>(1)</sup> ينظر: نصار عبد الله، مفهوم العدل بين تصور المفكرين والليبرالية والماركسيين، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1982، ص 383 -384.

<sup>(2)</sup> ينظر: المرجع نفسه، ص 385.

<sup>(3)</sup> زكي نجيب محمود، حياة الفكر في العالم الجديد، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، 1965، ص 13.

أرساها الفيلسوف حون لوك؛ إذ إنمم قد وحدوا فيها المناخ الفكري الملائم لمتطلبات النمو والتقدم الاقتصادي من ناحية، والمناخ الملائم لمتطلبات حرية العقيدة والحريسة السياسية التي افتقدوها في بلادهم الأصلية، وراحوا يلتمسوها في المحتمع الجديد من ناحية ثانية، وهكذا نجد أن معظم المعاني التي تضمّنها إعلان الاستقلال الأمريكـــي عن إنجلترا الصادر في 4 يوليو 1774 ما هو في حقيقة الأمر إلا ترديد لأفكار حون الحقائق واضحة بذاتما، وهي أنَّ الناس قد خُلِقوا سواسية، وأنَّ خالقهم قد حبــاهم بحقوق معينة هي جزء لا يتجزأ من طبائعهم: منها الحياة والحرية، والتماس السعادة". ولكي يظفر الناس هذه الحقوق؛ أقيمت فيها الحكومات السي تستمد سلطاها العادلة من رضا المحكومين، والحكومة -كائنة ما كانت صورها - إذا مـــا انقلبت هادمة لتلك الغايات؛ فمن حق الشعب أن يغيرها ويزيلها، ويقيم حكومــة حديدة تضع أسُسها على مبادئ وتنظيم سلطانها على صورة؛ بحيث تبدو للناس-على احتمال الأرجع – مؤدّية إلى أمنهم وسعادتهم<sup>(1)</sup>. والجدير بالملاحظة هنــــا أنّ وثيقة الاستقلال ومن بعدها الدستور الأمريكي الذي صدر عام (1787)؛ لم يكونا و ثيقتين سياسيتين فحسب، بل كانتا و ثيقتين فلسفيتين؛ إذ إهما في حقيقة الأمر تُلَحَّصان الإطار العام الذي دارت فيه الفلسفة الأمريكية في ذلك الوقت، ونعني بـــه إطار الفكر السياسي الليبرالي الذي تمثّل في أفكار (جيفرسون gefferson) وبين (paine) وغيرهما من أعلام الفكر الأمريكي في مستهل حياة المحتمــع الأمريكــي الوليد. وعلى الرغم من أنَّ هذه الفلسفة السياسية الليبرالية، تمثل المنساخ الفكري الملائم لاحتياحات هذا المحتمع الصاعد؛ إلا ألها كانـت في مجملـها ترديــدًا لآراء المفكرين الليبراليين الأوربيين، وهي بهذا تُقصر عن الوفاء بحاجة أخرى من حاجات هذا المحتمع الجديد الآخد في النمو، ونعني بما حاجته إلى تأكيد ذاته المتميزة، وتحقيق استقلاله الفكري بعد أن تحقق استقلاله السياسي، وهو لم يأت إلا من خلال عطاء فكري يتناسب مع احتياجات المجتمع الأمريكي (2) بذات هذه الدعوة إلى الاستقلال

<sup>(1)</sup> زكي نجيب محمود، حياة الفكر في العالم الجديد، مرجع سابق، ص 14.

<sup>(2) -</sup> ينظر: نصار عبد الله، مفهوم العدل بين تصور المفكرين والليبرالية والماركسيين، مرجع سابق.

الفكري على يد أعلام الفكر الأمريكي في القرن التاسع عشر: (رالف إمرسون Ralph emerson) و(هنري ديفيد ثورو henry david thoreau) وغيرهـــم. إلا أنّ الاستفلال الحقيقي لم يبدأ في التحقق الأقرب إلا نهاية ذلك القرن، وعلمي وجمه التحديد عندما نشر شارلز ساندرز بيرس مقالة الشهير (كيف نجعه أفكارنها واضحة)؛ الذي كان بداية لمولد الفلسفة الأمريكية الخالصة؛ ألا وهي (الفلسفة الفلسفة وبين خصائص المحتمع الأمريكي- التي تحدثنا عنها في موضع سابق- فمن خلال هذه الصلة سيتضح لنا أن البرجماتية فلسفة أمريكية خالصة، وأنما لا يمكن إلا أن تكون كذلك؛ وأول ما نلاحظه في هذا المجال أنها عندما تعلق على نتائج الأفكار الكامنة في المستقبل لا على أسبابها التي يشوبها الماضي؛ إنما تعبّر عن محتمــع يــرى وجوده كله كامنًا في المستقبل، مجتمع يمد بصره إلى المستقبل لا إلى الماضي، وهـــي بذلك خلاف كثير من المجتمعات التي ترى جانبًا كبيرًا من وجودها وعظمتها كائنًا في أبحادها الماضية وفي تاريخها العريق.كما أنَّ البرجماتية فلسفة تعبّر عن مجتمع تشغله مشكلات البناء والتقدم لا مشكلات التأمل لمجرد التأمل، وهو ما فرضته عليه تلك التحديات المستمرة التي واجهتها الأجيال المتعاقبة من الأمريكتين وهي تنشئ دولــة جديدة في عالم جديد<sup>(1)</sup>.

من خلال ما تقدّم يمكن القول إن هذا المجتمع مجتمع متميز مستقل لا مسن حيث واقعة التاريخي والسياسي والاقتصادي فحسب، بل مسن حيث فلسفته الخاصة التي تعكس هذا الواقع، وأن نظرية جون رولز ما هي إلا تعبيرًا عسن خصائص المجتمع الأمريكي، وفي جوهرها امتداد لذلك الطابع البرجماني الذي تتسم به الفلسفة الأمريكية المعاصرة عمومًا. وإنّ أوّل الملاحظات التي نضعها في هذا السياق؛ هي أنّ فكرة الوضع الأصلي التي تمثّل المحور الرئيسي في نظرية المعدالة لدى رولز؛ ما هي في حقيقة الأمر إلا صورة مصغَّرة للمحتمع الأمريكي ذاته في بدايته و نشأته. و كلما أمعن (رولز) في الحديث عن خصائص الوضع الأصلي؛ نشعر بشكل مباشر أو غير مباشر أنه لا يتحدث عن وضع أصلي عسام وشامل

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 391.

ينطبق على أي مجموعة من البشر، بل يتحدث بوجه خاص عن ذلك الوضع التاريخي الذي أنطلق أو انبثق منه المجتمع الأمريكي ذاته؛ فيقرّر أن العدالة هي: "الفضيلة الأولى للمؤسسات الاجتماعية، وهي الحقيقة للأنظمة الفكرية، ومهما كانت النظرية أنيقة ومقتصدة لا بد من رفضها إذا كانت غير صادقة، كذلك الأمر بالنسبة إلى القوانين والمؤسسات مهما كانت ذات كفاءة وجيدة التشكيل لا بد من إصلاحها أو إبطالها إذا كانت غير عادلة "(1). فالعدالة عند رولز هي أساس الهيكل الاجتماعي؛ لذا وجب أن تكون سائر الإجراءات التشريعية والسياسية مع ما تقتضي به مبادئ العدل، لذلك يتعين في نظر رولز البحث عن تعيين القواعد والمبادئ التي تسيّر المؤسسات الاجتماعية العادلة (2). وصمّم (رولز) نظرية العدالة كي تُطبّق على البنية الأساسية للمحتمع، أي على المؤسسات السياسية والاجتماعية الرئيسية، وبطريقة تُلائمهما مع بعضهما بعضًا في ترسيمة نظام تعاوني موحد (3).

فالمادة الأولية للعدالة عند حون رولز هي البنية الأساسية للمحتمع، أو بتعبير أدق؛ هي الطريقة التي توزع من خلالها المؤسسات الاجتماعية الرئيسية الحقوق والواجبات الأساسية، وتحدّد تقسيم المنافع الناتجة عن الشراكة الاجتماعية (4).

يرى رولز أن أحد الأهداف العملية للعدالة كإنصاف؛ هو تـوفير أسـاس فلسفي وأخلاقي مقبول للمؤسسات الديمقراطية، ولتحقيق هذا الهـدف يبحـث رولز في الثقافة السياسية العامة لمحتمع ديمقراطي طلبًا لأفكار مألوفة معينـة يمكـن صياغتها في مفهوم للعدالة السياسية، ويُعتقد أن بعضها أكثر أساسية من بعضها الآخر، وأكثرها أساسية هي فكرة المحتمع بوصفه نظامًا منصـفًا مـن التعـاون

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، 29- 30.

<sup>(2)</sup> بومدين بو زيد، فلسفة العدالة في عصر العولمة، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط1، 2009م، ص 164.

<sup>(3)</sup> حون رولز، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، مراجعة: ربيسع شلهوب، المنظمة العربية للترجمة، بسيروت- لبنسان، ط1، 2009، ص 90.

<sup>(4)</sup> جون رولز، نظرية في العدالة، ص 34.

الاجتماعي الزمني من حيل إلى الجيل الذي يليه، ويعدها رولـــز فكـــرة منظمــــة ومركزية لتطوير مفهوم سياسي لعدالة نظام ديمقراطي<sup>(1)</sup>.

نجد جون رولز قد ناقش المفاهيم المطروحة في كتابه (نظرية العدالة) ضمن نظام من الأفكار المتسلسلة والمترابطة، بحيث لا يمكن دراسستها إلا في تعاضدها وتداخلها، هذه الأفكار يستخدمها رولز من أجل إضفاء بنيسة علمى "العدالسة كإنصاف". ومن أجل بيان مضمون هذا الكتاب، لا بد من تقديم أهم الأفكسار التي ينطوي عليها، لنستطيع فهم جوهر هذه النظرية وآلياتها الفاعلمة. وسسنبدأ بتوضيح ملامح العدالة عند رولز:

- 1- "العدالة كونها مفهومًا أخلاقيًّا؛ فهي تُصاغ لموضوع معين؛ هو البنية الأساسية لمحتمع ديمقراطي، ولا تنطبق مباشرة على المحتمع المحتمع لربطها بمبادئ العدالة المحلية وشمول العلاقات ين الشعوب إلا فيما بعد"(2).
- 2- "إن قبول هذا المفهوم لا يفترض قبول أي عقيدة شاملة حاصية؟ فالمفهوم السياسي يُقدِّم نفسه كمفهوم معقول للبنية الأساسية وحدها، كما تُعبَّر مبادئه عن مجموعة من القيم السياسية التي تنطبق على تلك البنية بصورة ممنة "(3).
- 3- "أن يصاغ المفهوم السياسي للعدالة حصريًّا ما أمكن ذلك بلغة الأفكار الأساسية المألوفة المستمدة من- أو المتضمنة في الثقافة السياسية لمحتمع ديمقراطي (4).

<sup>(1)</sup> ينظر: حون رولز، نظرية في العدالة، ترجمة: ليلى الطويل، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، ص 34.

<sup>(2)</sup> حون رولز، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بسيروت، ديسمبر 2009، ص 124.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص 124.

<sup>(4)</sup> ينظر جون رولز، العدالة كإنصاف، ص 124.

# رابعًا: المجتمع بوصفه نظامًا منصفًا من التعاون

تنظر الفلسفة السياسية مع جون رولز إلى الشخص كمواطن بالدرجة الأولى، الذي يستمد منه وجوده كشخص، بل إن الشخص استحق بطبيعته صفة المواطن، وليست المواطنة غير ما يقتضيه الأشخاص باعتبارهم أحرارًا ومتساوين ومشاركين في الحياة الاجتماعية؛ أن تكون للشخص مثل هذه القيمــة معنــاه أن العدالة كإنصاف ترتبط بفكرة المحتمع كنظام للتعاون المنصف. فلقد تَعَلَّمْنا من الإغريق معنى الشخص ككائن له القدرة على المشاركة في الحياة الاحتماعية الستى يؤدي فيها دوره ويمارس الحقوق ويحترم الواجبات، هكذا نقــول: إن الشــخص مواطن، لكن نمحنا للتقليد الديمقراطي يدفعنا لاعتبار الحرية والمساواة في الشخص كعضو نشيط في المحتمع طوال حياته؛ ونقول طوال الحياة هذا؛ لأننا ندرك المحتمع كنظام للتعاون، متكامل ومكتف بذاته، يعطى المجال لجميع ضروريات وأنشطة الحياة منذ الميلاد حتى الممات. وإنَّ الجمتمع ليس جمعية بأهداف محدودة، والمواطنون لا يرتبطون به طواعية متى أرادوا بل منذ ولادتمم، وفي نظر رولز لا بدُّ أن يقضوا فيه حياهم (العدالة والديمقراطية)، ويرى "أن فكرة المحتمع بوصفه نظامًا منصفًا من التعاون الاجتماعيِّ الزمنيِّ من حيل إلى الجيل الذي يليه، في الوقت نفســـه هــــي خطوة لتطور مسعانا نحو مفهوم سياسي لعدالة نظام ديمقراطي"<sup>(1)</sup>.

تأمل نظرية العدالة كإنصاف أيضًا أنْ تُوسِّع من فكرة الاتفاق المنصف؛ لكي تشمل البنية الأساسية ذاتها. وإن قيمة الشخص عند رولز قائمة في الحرية والمساواة ضمن نظام التعاون المنصف؛ الذي يفرض في الأشخاص توفِّرهم على حسس العدالة، وتَصَوِّر للخير خارج نظام السلطة. وإذا كان المجتمع المبني على التعاون المنصف يقتضي في الشخص خصائص قيمية؛ فقد ذهب كانط قبل رولز إلى نرع صفة الظاهرة الطبيعية والشيئية عن الإنسان، كما رفض أن يمتاز بملكة الفهم؛ لأن جميع هذه الصفات تجعل الإنسان يُقَوَّم بسعر، سعر لن يساوي على

<sup>(1)</sup> حون رولز، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، مراجعة: ربيع شلهون، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت، 2009، ص 92.

الإطلاق قيمة الشخص. وتجاوز هذا المأزق الإنساني رهين حسب كانط باعتماد مفهوم الشخص كذات لعقل أخلاقي عملي، له كرامة ترغم احترام الآخرين لها على أساس المساواة. إن احترام الشخص لذاته هو وعي بالخاصية (القيمة) السامية لتكوينه الأخلاقي. ومن خلال نظرة رولز للمجتمع على أنه مجتمع منظم متعاون: "حقيقة هي أنّ المواطنين فيه لا يعدون نظامهم الاجتماعي نظامًا طبيعيًّا ثابتًا، أو بنية من المؤسسات تسوغها عقائد دينية أو مبادئ تراتبية تُعبِّر عن قِيمَ أرستقراطية"(1).

من ناحية أخرى يجعل رولز للتعاون الحاصل في المحتمع شروطًا من أحل أن تكون منصفة بين أفراد المحتمع، الذين يكونون عبارة عن أشخاص أحرار متساوين. "وتتعيّن شروط التعاون المنصف فكرة المبادلة بالمثل؛ أي يستفيد جميع الذين يؤدّون أدوارهم كما تتطلب القواعد المعروفة بحسب ما حُدِّد في معيار عام ومتّفق عليه"(2).

يصوغ رولز فكرة "المجتمع بوصفه نظام تعاونٍ منصفي" بالترابط مع فكرتين رئيسيتين هما: فكرة المواطنين بوصفهم أفرادًا أحرارًا ومتساوين، وفكرة مجتمع حيد التنظيم. ويرى أنَّ هاتين الفكرتين الأساسيتين مفهومان مألوفان وفْقَ منظور الثقافة السياسية العامة في مجتمع ديمقراطي<sup>(3)</sup>.

ربط رولز بين حرية الشخص وكفاءاته الأخلاقية والعقلية؛ ذلك أنّ هذه الكفاءة هي التي تجعله كائنًا حرًّا وعضوًا فعّالا في المجتمع. وينطلق رولز من كفاءتين أو قوَّتين أخلاقيتين يجب أن يتميَّز بهما الشخص بوصفه عضوًا في المجتمع وهما:

1- قدرة الشخص على الحس بالعدالة: "وهي القدرة على الفهم والتطبيق والعمل انطلاقًا من مبادئ العدالة السياسية التي تعيّن الشروط المنصفة

<sup>(1)</sup> بول ريكور، العادل، ترجمة: جماعة من المترجمين، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة)، ج1، تونس، ص 120-121.

<sup>(2)</sup> ينظر: حون رولز، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ص 93-94.

<sup>(3)</sup> ينظر: جون رولز، العدالة كإنصاف إعادة صباغة، ص 91-92.

للتعاون الاحتماعيّ، (وليس تبعًا فقط لتلك المبادئ)"(1).

2- قدرة الشخص على تحصيل مفهوم للخير: "أي القدرة على حيازة مفهوم للخير، ومراجعته ومتابعته العقلانية"(<sup>2)</sup>.

إنّ امتلاك الشخص حسًا للعدالة بمكّنه من احترام القواعد والقوانين العمومية أثناء إنجازه لمختلف الأفعال التي يهدّف من ورائها إلى التعاون مع أفراد المحتميع، أمّا امتلاك الشخص لتصوّر معيَّن للخير؛ فيعني تمثله لمجموعة من الغايات التي يسمعى إلى تحقيقها، والتي تأخذ قمَّة أساسية في حياته الإنسانية، سواء في إطار العَلاقات الموجودة بين الأشخاص، أم تلك القائمة بين مختلف المنظمات أو الجماعات البشرية (3). فالأشخاص يُعدّون متساوين عند رولز؛ إذا كانوا "يتمتّعون إلى الحد الأدبى الجوهري بالقوة الأخلاقية الضرورية للانخراط في التعاون الاجتماعي لمسدى حياة كاملة، وللمشاركة في المجتمع كمواطنين متساوين، ونعتبر حياز قم على هذه القوى لهذه وللمشاركة في المجتمع كمواطنين كأشخاص "(4). أي إنّ رولز يعد امستلاك القوى الأخلاقية أساسًا للمساواة السياسية. كما أنّ رولز يعد المواطنين أحرارًا من جهتين:

1- إذا كانوا يتصورون أنفسهم أحرارًا أهم يمتلكون القوة الأخلاقية القادرة على تكوين مفهوم الخير، أن ينظروا إلى أنفسهم على أهم مواطنون باستطاعتهم مراجعة المفهوم السباسي وتغييره على أسسس معقولة وعقلانية إذا رغبوا بذلك. ويحق لهم بوصفهم أشخاصًا أحسرارًا أن ينظروا إلى أنفسهم بوصفهم مستقلين عن أيِّ مفهوم خاص للخير، واستنادًا إلى قوقم الأخلاقية القادرة على تشكيل مفهوم للخير وتنقيحه، فإن هويتهم العامة أو القانونية بوصفهم أشخاصًا أحسرارًا لا تتأثر بالتغيرات في مفهومهم المحدد للخير عبر الزمن (5).

دار عنظر: حون رولز، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ص 112.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 112.

<sup>(3)</sup> ينظر: المرجع نفسه، ص 112-113.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه، ص 114.

<sup>(5)</sup> ينظر: حون رولز، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ص 116-117.

2- إذا كانوا يعتقدون ألهم مصادر التصديق الأصلية الذاتية على المطالب الصحيحة، أي إلهم يعتبرون أنفسهم العام للعدالة، ويعتبر المواطنون أن هذه المطالب لها وزلها الخاصُّ وليسب مستمدَّة من الواحبات والالتزامات المعينة في مفهوم سياسي للعدالة (1).

يطرح رولز سؤالا أساسيًّا للفلسفة السياسية للنظام الديمقراطي الدستوري، وهو: ما المفهوم السياسي للعدالة الأكثر مقبولية، والذي يعيِّن الشروط المنصفة للتعاون بين المواطنين المعتبرين أحرارًا ومعقولين وعقلانيين؟ فيناقش رولز مفهومي المعقول (reasonable) والعقلاني (rational)؛ وهما فكرتان أساسيتان ومتكاملتان تدخلان في الفكرة الجوهرية للمحتمع باعتباره نظامًا منصفًا مسن التعاون الاجتماعيّ.

"يجاري رولز كانط في تمييزه بين العقلي والمعقول في سياق تمييز الأحير بين الأمر المطلق والأمر الشرطيّ، واعتباره الأمر المطلق ممثّلا للعقل العملي الخياص، والأمر الشرطي ممثّلا للعقل العمليّ التجريبيّ أو الوسائليّ. ولكنَّ رولز حصر مفهوم المعقولية على نحو بحيث لا يشتمل ما صدقه سوى على الحالات التي يكون للأفراد فيها استعداد للدخول في علاقات تعاونية مع الآخرين، والتقينُّد بالشروط التي تخضع لها هذه العلاقات"(2).

"إن السمة البارزة للمعقولية هي الاستعداد التام لدى المواطنين للنظر بعضهم إلى بعض على ألهم شركاء أحرار ومتساوون، ولتقدم شروط منصفة للتعاون الاجتماعي والعمل بموجبها حتى عندما يكون ذلك في غير مصلحتهم الضيقة، شريطة أن يكون لدى الآخرين الاستعداد للتقيد بها، فلا يمكن بحسب فهمه للمعقولية سوى أن يوافق المواطنون الذين يتصفون بها على تبني معيار للتبادلية، يتضمن أن ممارسة السلطة السياسية مشروعة فقط، في حال كون الاعتبارات السي يلجأ إليها بعض المواطنين لدعم نشاطهم السياسي هي اعتبارات يمكن قبولها من قبل المواطنين الدعم نشاطهم السياسي النشاط السياسي. إن هذا التصور للمعقولية المواطنين الآخرين على ألها مسوعة لهذا النشاط السياسي. إن هذا التصور للمعقولية

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 119.

<sup>(2)</sup> عادل ظاهر، مجلة ألباب، العدد/1، ص 27.

يكمن في أساس قبول معيار التبادلية، في حين يُشكِّل هذا المعيارُ بدوره أساس التصور الليبرالي للمشروعية السياسية"(1). وهذه من وجهة نظره، يبين أن استقرار النظام الليبرالي يحتاج إلى أكثر من تحقيق توازن في القوى بين الفئات المتنافسة.

فالمعقول هو الشخص الذي يقترح المبادئ التي يحتاج إليها لتعين ما يمكن أن يراه الجميع شروطًا منصفة للتعاون، أو يكونوا راضين بالمبادئ عندما يقترحها الآخرون<sup>(2)</sup>. وبالتالي فكل ما هو ليس بمعقول فهو عقلاني؛ ويقصد به الشخص ذو السلطة السياسية العليا أو الشخص الذي يكون في موضع ذي ظروف أوفر حظًا من ظروف الآخر. "ومع أن ذلك يعتبر غير معقول؛ فهو عامة عقلاني. وقد يحدث أن يكون للبعض سلطة سياسية عليا، أو يكون في موضع ذي ظروف أوفر حظًا من ظروف غيره، عندئذ يكون عقلانيًا أن يستغل ذلك البعض وضعه، على الرغم من أن تلك الحالات لا عَلاقة لها بالتميز بين الأشخاص المتساوين "(3).

حسب ما تقدَّم نرى أنَّ الإنسان بوصفه قيمة أخلاقية لدى رولز تتمحور بأنَّ الإنسان قيمةً عليا؛ لأنه موجود داخل نظام للتعاون المنصف، يلعب فيه دورًا بصفته عضوًا اجتماعيًا. والتعاون المنصف يحقق للشخص في هذا النظام قاعدة الحق والواحب كمواطن تتحلى حرية الأفراد في كفاءقم الأخلاقية والعقلية، ويتحقق هذا الالتزام من خلال إقامة عَلاقات مع أشخاص آخرين، وكذا الالتزام إزاء الجماعة والهيئات. هنا تتحلّى القيمة الأساسية للشخص المبنية على العدالة داخل نظام منصف.

### (well-ordered society) مجتمع جيد التنظيم

يرى رولز في كتابه "نظرية العدالة" أنه سيكون من الممكن تشييد فكرة محتمع حيّد التنظيم؛ "مجتمع يتقبّل فيه جميع المواطنين مبادئ العدالة"(4).

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 28.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 94.

<sup>(3)</sup> انظر جون رولز، العدالة كإنصاف، ص 94-95.

ر4) ستيفين ديلو وتيموثي ديل، التفكير السياسي والنظرية والمحتمع المدني، ترجمة: ربيسع وهبة، المركز القومي للترجمة، القاهرة، العدد/1559، ط1، 2010، ص 549.

يكون المحتمع حيد التنظيم بفضل العدالة كإنصاف؛ طالما يصادق المواطنون ولئك الذين يؤكّدون عقائد شمولية معقولة على أن العدالة هي السيّ تنستج أحكامهم السياسية. كذلك لا يكون هناك انتشار للعقائد الشمولية غير المعقولة يكفي لتعريض العدالة الجوهرية للمؤسّسات الأساسية لمخاطر التسويات. أي المحتمع المنظم بكفاءة العدالة. كما أشرنا قبل ذلك إلى أن هذه الأفكار متسلسلة مع بعضها. وهنا نرى رولز قد أحذ نفس منهجية فكرة العقد الاجتماعي في العصر الحديث؛ في أنّ الفكرة الأساسية لمجتمع حيد التنظيم تُستخدم لتعيين الفكرة المركزية المنظمة للمحتمع باعتباره نظام تعاون منصف.

- 1- إن هذا المجتمع يقبل كل شخص يتمتَّع بالشروط الموضوعية من قبل المفهوم السياسي للعدالة، وهذا القبول هو اتفاق عام: "هو مجتمع يقبَل المجميع فيه، ويعرف أن الآخرين مثله يقبلون المفهوم السياسي للعدالة. وبذلك يقبل مبادئ العدالة السياسية ذاتما"(1).
- 2- البنية الأساسية للمجتمع هي فكرة ذات معرفة عمومية، أو يُعتقد بوجاهتها لتحقق مبادئ العدالة: "ما تتضمنه فكرة التنظيم ذي الكفاءة بواسطة مفهوم عام للعدالة؛ نعني فكرة أنّ البنية الأساسية للمجتمع مؤسساته السياسية والاجتماعية الرئيسية وطريقة ترابطها في نظام تعاوني هي فكرة ذات معرفة عمومية، أو يعتقد بوجاهتها لتحقق مبادئ العدالة تلك "(2).
- 3- "إن للمواطنين حسًّا فعَّالا بالعدالة؛ إذ يُمكنهم أن يفهموا ويُطبِّقوا المبادئ على العموم"(3). كما أنّ المواطنين بفهمهم الصحيح هذا للعدالة ومبادئها؛ يمكنهم أنْ يُقاضوا مؤسساهم السياسية بكل ما له علاقة بحقوقهم السياسية.

<sup>(1)</sup> ينظر: جون رولز، العدالة كإنصاف، ص 97.

<sup>(2)</sup> ينظر: جون رولز، العدالة كإنصاف، ص 97.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص 97.

"يوفّر المفهوم العام للعدالة في مجتمع حسن التنظيم وجهة نظر معتسرَف بحسا ومشتركة يستطيع المواطنون بواسطتها أن يقاضوا مؤسساتهم السياسية أو بعضهم بعضًا بكل ما يتعلق بمطالب حقهم السياسي"(1).

هناك معنيان لفكرة محتمع جيد التنظيم نجدها كالتالى:

- "المعنى العام: مجتمع منظم تنظيمًا فعالا بواسطة مفهوم سياسي عام للعدالة"(2).
- "المعنى الخاص: مجتمع خاصٌّ بمفهوم معيّن للعدالة، يعرفون أنَّ الآخرين يقبلون المفهوم ذاته"(3).

"إنّ مجتمع حسن التنظيم الذي يقبل كل أعضائه العقيدة الشاملة ذاها؛ هو محتمع مستحيل الوجود في واقع التعددية المعقولة. غير أنه يمكن للمواطنين الديمقراطيين ذوي العقائد الشاملة المختلفة أن يقبلوا مفاهيم سياسية للعدالة"(4). ففي المحتمع الخاصِّ يكون للمواطنين أهدافهم أو غاياتهم الخاصَّة، وكلِّ منهم لديه هموم أو ربما لا وجود لتلك الهموم على الإطلاق: "أي هم بصالح الآخرين لديه هموم أو ربما لا وجود لتلك الهموم على الإطلاق: "أي هم بصالح الآخرين نصيب من الممتلكات. فالمحتمع الخاصُّ مكان يعمل كل شخص فيه وفق حساباته الخاصَّة، من أجل تحديد وتتبع غاياته الشخصية، دون الاعتبار في مفهوم أوسع للعدالة من شأنه أن ينظم ويرتب حياة الجميع"(5).

إنَّ رؤية رولز لمحتمع حيِّد التنظيم تقوم إذن على أنَّ جميــــعَ الأفـــراد الــــذين يجعلون من تلك المبادئ الأساسية للعدالة أساسًا لجميع العلاقات.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 97.

<sup>(2)</sup> ينظر: جون رولز، العدالة كإنصاف، ص 98.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص 98.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه، ص 98.

<sup>(5)</sup> ستيفين ديلو - تيموثي ديل، التفكير السياسي والنظرية والمحتمع المدين، ت رجمة: ربيع وهبة، المركز القومي للترجمة، العدد/1559، ط1، 2010، ص 549.

### ب- البنية الأساسية

البنية الأساسية للمحتمع (The Basic Structure of Society) بناء يتعلسق بالمؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية؛ التي تُشكّل معًا نظامًا يحقق وحدة اجتماعية وتعاونًا مستمرًّا بين المواطنين علسى مختلسف اعتقساداقم ومناهجهم واتجاهاقم من حيل إلى آخر. وهي بنية للديمقراطية الدسستورية السي تحمل في طيّاهما قِيمًا عامّة توجّه المحتمع نحو ثقافة سياسية عامة لمحتمع ديمقراطسي. والبنية الأساسية هي الموضوع الأولي للعدالة؛ إذ تركّز العدالة كإنصاف باعتبارها نظرية تقول بالعملية الاجتماعية، وأوّل ما تركز على "البنية الأساسية"، وعلسي الترتيبات اللازمة للمحافظة على العدالة الخلفية على مدى الزمن لجميع الأشخاص بالتساوي، مهما كان جيلهم أو مركزهم الاجتماعي. "وتؤلف البنية الأساسية للمحتمع الطريقة التي تلائم المؤسسات السياسية والاجتماعية الرئيسية، فتدخل في نظام تعاون اجتماعي، وطريقة تعيينها الحقوق والواجبات الأساسية، وتنظيمها لتقسيم الفوائد التي تنتج من التعاون الاجتماعي عبر الزمن "(1).

إن السمات الرئيسية للعدالة كإنصاف باعتبارها البنية الأساسية والموضوع الأول للعدالة السياسية؛ وهي تفعل ذلك جزئيًا، لأن آثار البنية الأساسية على أهسداف المواطنين وطموحاتهم وخلقهم، وعلى فرصهم وقدرتهم على الاستفادة منها"(2).

لأهية مفهوم البنية الأساسية؛ فإلها ستكون محور دراستنا، إذ نجد أن مبادئ العدالة كإنصاف هي التي تنظم هذه البنية، ولأن العدالة تبدأ بالحالة الخاصة للبنيسة الأساسية. ولكن هذا لا يعني شرط أن تُطبق على مؤسسات المجتمع وجمعياته مسن الداخل، ويبدو هذا واضحًا في معظم الحالات، حيث تعمل مبادئ العدالسة والحريات السياسية فيها على تنظيم النظام الداخلي للكنائس والجامعات، وسنحد أن أحد مبادئ العدالة وبالتحديد مبدأ الاختلاف أن يرسسم الوالسدان كيفيسة معاملتهما لأولادهما، أو توزيع ثروة الأسرة عليهم.

<sup>(1)</sup> حون رولز، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، مراجعة: ربيع شلهون، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت، 2009، ص 98–99.

<sup>(2)</sup> حون رولز، العدالة كإنصاف، ص 99.

يشير تطوير رولز للمذهب الليرالي السياسي؛ إلى ما يسميه بالبنية الأساسية للديمقراطية الدستورية، حيث تتعلق هذه البنية بالمؤسسات السياسية والاجتماعية، وتقوم على التعاون الدائم بين جميع المواطنين، على مختلف عقائدهم واعتقاداهم ومشارهم، وتختلف من حيل إلى حيل آخر: "على سبيل المثال كان في ذهن رولز الشرائع الحكومية المتنوعة التي يعتمد عليها المحتمع، ونمط الحياة الاقتصادية السي يدعمها، والشرائع العامة والأساسية التي يسعى إلى الحفاظ عليها، كنظام التعليم وأشكال الحياة الاحتماعية... الخ"(1). وعلى الرغم من تحديد مبادئ العدالة لهده المؤسسات داخل البنية الأساسية؛ فإن هذه المؤسسات مبادئ متميزة تحكمها بالنظر إلى أهدافها ومقاصدها ومتطلباتها الخاصة.

### ج- الوضع الأصلي La position originelle

تُعَد فكرة الوضع الأصلي أحد المفاصل الرئيسية في بنية العدالة كإنصاف أساسي؛ فلا يمكن أن نصف ماهية نظرية العدالة لدى رولز ما لم يتم التطرق إلى فكرة الوضع الأصلي. ومن خلال هذه الفكرة يمكن اشتقاق المبادئ العامة للعدالة.

إنّ فكرة الوضع الأصلي تثير سؤالا: كيف يمكننا تناول فكرة الاتفاق المنصف لتطبيق مبادئ العدالة السياسية للبنية الأساسية؟ كما أننا نجد أنّ فكرة الوضع الأصلي هي أكثر ما تذكرنا بنظرية "العقد الاجتماعي"؛ حيث نجد فيها الافتراضات الأولية نفسها، وكذلك مميزاتها من حيث إلها مجرّد افتراضات ليست إلا. باختصار يمكننا القول: "إنّ الوضع الأصلي يجب فهمه على أنه وسيلة تمثيل، باعتباره كذلك هو صياغة لمعتقداتنا كأشخاص معقولين بوصفها الأطراف (حيث كل واحد منا مسؤول عن المصالح الأساسية للمواطن الحرّ والمتساوي مع غيره)، بألها متموضعة بصورة منصفة، وألها ستصل إلى اتفاق خاضع لقيود مناسبة عامة أسباب لمصلحة مبادئ العدالة السياسية "(2).

<sup>(1)</sup> ستيفين ديلو- تيموثي ديل، التفكير السياسي والنظرية والمجتمع المدني، ترجمــــة: ربيـــع وهبة، المركز القومي للترجمة، العدد/1559، ط1، 2010، ص 553.

<sup>(2)</sup> جون رولز، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ص 111-112.

ينطلق فيلسوفنا في عرض نظريته من وضع افتراضي ومن اعتبــــار أساســــي كان وراء فرضية الوضع الأصلي؛ هو أنَّ الناس يولدون ضمن مواقع مختلفة داخل البنية الأساسية للمحتمع، فتكون لديهم تصورات مختلفة للحياة تتحدد في حـزء كبير منها بالنسق السياسي، وبالظروف السوسيو- اقتصادية للمحتمع، وهذه المواقع المختلفة توفّر نقطة انطلاق مختلفة تضر الواحدة منها بالأخرى؛ فمن الواضح أن كل شخص يجد نفسه منذ الولادة في موقع خاصٌ يؤثّر في منظوراتـــه اللاحقة؛ وهذا يعني إننا أمام اختلافات عميقة حاضرة في كل مكان، وتطبّع حظوظ الناس في الحياة منذ البداية. لقد أراد رولز أن يقوم بمسح طاولة الاختلافات والحظوظ الاجتماعية بهذه الفرضية. إنَّ نظرية العدالة تبيَّن أنه لــيس هناك ما يبرر اللجوء إلى مفاهيم الاستحقاق والقيمة والتوزيع.. الخ، بناءً على هذه الاختلافات والفروق الطبيعية والاجتماعية، وهي فروق لا يمكن تجنّبها مع ذلك في البنيات الأساسية للمجتمعات. إذن "انطلق رولز في عرض نظريتمه مسن وضع افتراضى؛ فقد تخيّل تجمّع أشخاص أحرار لاختيار القواعد والمبادئ التي ينبغــــي أن تقود بنية المجتمع، وبوجه أحصّ: توزيع الخيرات الأساسية (الحقــوق، الحريــات، الثروات.. الخ)، وإعادة هيكلة المكاسب والتكاليف التي تسنجم عسن التعاون الاجتماعي "(1).

ما يقترحه رولز هو أن تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية على هذه اللامساواة الطبيعية وعلى أشكال التفاوت الاجتماعي في لحظة أولى، ثم تحدد هذه المبادئ اختيار نظام سياسي والعناصر الرئيسية للنسق السوسيو – اقتصادية، في لحظة ثانية؛ فعدالة نموذج اجتماعي ما تابعة لكيفية توزيع الحقوق والوجبات والإمكانيات الاقتصادية والشروط الاجتماعية في مختلف القطاعات الاجتماعية.

"إن هذا الافتراض هو تصور جديد للعلاقة الاجتماعية الأساسية، فوفقًا لهذه العلاقة التعاونية تدخل البني الأساسية للمجتمع أطرافا في مغامرة من أجل المنفعــة

<sup>(1)</sup> بومدين بوزيد، فلسفة العدالة في عصر العولمة، منشورات الاخستلاف، ط1، 2009، الجزائر، ص 142.

المتبادلة. وهذا ما يشترك فيه رولز مع التقليد التعاقدي: فمن خلال العقد ينظر إلى المجتمع -ومن الوهلة الأولى- كظاهرة تجمعية تعاونية"(1).

يقترب رولز من الفيلسوف الألماني كانط أكثر من فلاسفة العقد الاجتماعي، "فلا يستبعد الملامح العارضة للإنسان التي تصل إلى مجموعة من الرغبات والنزوات التي تجعله يكون نوعًا معينًا من المجتمعات، وبشكل بنية تنظيرية تواجهنا بمهمة تحديد ما هي مبادئ العدالة العامّة التي يمكن أن نلحا إليها عندما لا نستطيع الاتفاق على رغبات ملموسة محددة، وأن الأفراد المساهمين في الوضع الأصلي تكون لهم شروط وضوابط معينة، وفي غياب أي ضغط أو إكراه، خاصة وأن المبادئ التي سيتفقون عليها تكون ملزمة على الجميع، بالتالي يجب أن يكونوا مقتنعين تمام الإقناع حتى يحترم الناس إنجازهم كما يحترموهم، والعمل على إمكانية تطبيقها على أرض الواقع (2).

إنَّ الشروط ليست ببعيدة عن المشهد المألوف الذي تحـــدَّنَتُ عنــه نظريــة العدالة، وأهم هذه الشروط هي:

- أن يتميّز المفاوضون بالعقلانية والتنوير.
- أن يتجاوزوا مرحلة القصور والوصاية علميهم من الخمارج؛ لأن القاصرين لا يستطيعون التميز، ويعجزون عن تحديد أهدافهم الحقيقة والمضي فيها قُدُمًا (\*). ومرحلة القصور والوصاية هذه سبق كانط فيهما جون رولز.
  - ينبغى أنْ يكون لكل منهم خطّة عقلانية للحياة ورؤية فريدة للوجود.
- أن يتمتّعوا بثقافة عالية ومنعمّقة تُمكّنهم من تجديد المقاصد، ومن اتّباع أحسن الوسائل الممكنة لتحقيق الغايات والوصول إلى هذه المقاصد<sup>(3)</sup>.

ينظر: بومدين بوزيد، فلسفة العدالة في عصر العولمة، ط1، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت/ الجزائر، 2009، ص 143.

<sup>(2)</sup> ينظر: أنطوني كرسبني- كيت مينوج، أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة، 139. وأيضا: فارلي كولن، مقدمة في النظرية السياسية المعاصرة، ص 44.

<sup>(3)</sup> ينظر: أنطوني كرسبني- كيت مينوج، أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة، ص 139. وأيضا: حون رولز، العدالة كإنصاف، ص 143 وما بعدها.

يتبيّن لنا أنَّ الوضع الأصلي لدى رولز؛ ما هـو إلا وضع يهـدف مـن خلاله وضع الإنسان نفسه في مكان الآخر، "أي يتنازل عـن وجهـة نظـره الخاصة ووضعه الشخصي، ليحرّب وضع قواعد كلّية ومبادئ للعدالة بعيدًا عـن مصالحه الأنانية، وعندئذ يتحوّل من كونه "أنا اجتماعي" إلى "مـواطن سياسـي عالمي"(1).

يطرح رولز كذلك بُعدًا جديدًا في نظريته؛ سمّاه "حجاب الجهالـة": "إلا أنّ الأشخاص المتفاوضين الذين تَصَوّرهم رولز وقد اجتمعوا ليتوصلوا إلى مبادئ للعدل الذي سيتحكم نشاطهم مستقبلا، يجهلون في الوقت نفسه كل شيء عن انفسهم؛ ذلك أنّ كل شخص لا يعرف سوى المعلومات التي هي في هويته، مشل اسمه، عمره، جنسيته، والحقبة التي يعيش فيها، كما يجهل قدراته البدنية أو العقلية، فمحمل معرفته أنّه إنسان بغض النظر عن الاسم أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو محمل معرفته الما الشخصية الفردية، ويعرف أيضًا بموجب معرفته العامة أنه باعتباره إنسانًا، إذ يعرف أن له أهدافًا، لكنه لا يعلم منا همي على وجمه التحديد"(2).

"فبفضل حجاب الجهل لن يحاول الأشخاص الأحرار والمتساوون استخدام العدالة لصالحهم، وقد أصبحوا مستقلين عن كل معطى فردي. وفي هذه الشروط يكفل حجاب الجهل أصول مناقشة منصفة ما دام الأطراف الحاضرون لن يتعسفوا في قراراقم"(3).

ما توخّاه رولز من إضافة هذا البُعد الجديد (حجاب الجهالة)؛ هــو أن تـــتم عملية التفاوض في حو محايد تمامًا، وأن يحول دون تميّز أحد المتفاوضين بأوضاعه الشخصية، بحيث يصمّم مبادئ تلائم أحواله، بل يجب أن لا يختل ميزان العدالـــة الذي يروم تحصيل إجماع الأفراد على هذه المبادئ، ذلــك أنّ "كـــل المتعاقـــدين

 <sup>(1)</sup> بول ريكور، عن: بوميدين بوزيد، فلسفة العدالة في عصر العولمة، ص 144.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد الرحمن بووشمة، مدخل إلى نظرية العدالة عند جون رولز. للمزيد؛ يراجع: file:///C:/Users/R-T/Documents/

<sup>(3)</sup> ينظر: بوميدين بوزيد، فلسفة العدالة في عصر العولمة، ص 144.

يجهلون مفهومهم الخاص عن الخير وميولهم النفسية. وهمذا المعنى يمكن القسول إن اختيارهم لمبادئ العدل يتم خلف حجاب الجهل"(1).

تتعلّق إذن فكرة الوضع الأصلي لدى رولز كون أنّ اختيار مبادئ العدالة يتم خلف حجاب من الجهل؛ يعني ذلك أن لا أحد بإمكانه أن يوجد في موقع يكون أفضل من موقع الآخر عند الحتيار هذه المبادئ؛ ففي حجاب الجهل تقصى الصدفة الطبيعية، كما تقصى احتمالات الظروف الاجتماعية في عملية الاختيار هذه. فحميع الناس يجدون أنفسهم في الوضع الأصلي ضمن وضعية متشابحة؛ وهذا يشير إلى أنّ مبادئ العدالة لا تصاغ ليستفيد منها البعض فقط، فهي نتاج اتفاق يقوم على الإنصاف. في إطار هذا الوضع الأصلي تكون العلاقات بين المشاركين في صياغة هذه المبادئ علاقة إنصاف بين ذوات أخلاقية وعقلانية لها القدرة على تحديد معنى العدالة. وهنا بالضبط تكون العدالة مماثلة تمامًا للإنصاف، غير أنسه ينبغي كما يقول رولز؛ الانتباه هنا إلى مسألة الماثلة. كما "يجب أن يحصل كل شخص على حق متساو في المخطط الأكثر اتساعًا من الحريات الأساسية المتساوية، المتوافق مع مخطط مماثل من الحريات للآخرين"(2).

تبدأ العدالة أولا باختيار المبادئ التي تحدّد جميع الانتقادات والإصلاحات اللاحقة المتعلقة بالمؤسسات، ثم اختيار تصوّر للعدالة؛ يكون من الضروري اختيار دستور أو عمل تشريعي من أجل وضع القوانين في توافق مع المبادئ، وفي توافق مع المقواعد التي كانت موضوع اتفاق في الوضع الأصلي. إن وضعية اجتماعية ما؛ تكون عادلة حين يكون نسق القواعد العامة الذي يحدد هذه الوضعية حصيلة سلسلة من الاتفاقات الافتراضية؛ فعندما تكون المبادئ محددة في الوضع الأصلي، وضمن حجاب الجهل؛ فإنّ تحقيق هذه المبادئ نفسها في المؤسسات الاجتماعية بمعل المشاركين يشعرون بألهم حقًا أشخاص أحرار ومتساوون، كما يحسّون بأنّ

<sup>(1)</sup> جون راولز، JohRawls1/2، في مفهوم العدالة، تقديم وترجمة: محمد هاشمي، مجلة مدارات فلسفية.

حون رولز، نظرية في العدالة، ترجمة: ليلى الطويل، منشورات الهيئة العامـة السـورية للكتاب، دمشق، 2011، ص 93.

العلاقات القائمة بينهم هي علاقات قائمة على الإنصاف، وأنَّ مصالحهم يستم تلبيتُها مع وجود إكراهات معقولة تكون مقبولة من طرفهم جميعًا، وهي إكراهات (متطلبات)، أو إلزامات حاصلة عن أفعالهم الإرادية بخلاف الواجبات الطبيعية. إذن مهمتا الوضع الأصلى هما:

- احتيار المبادئ التي يتوجّب أن تحكم بنية المحتمع.
- اختيار المبادئ التي يتوجّب تطبيقها على الأفراد.

"فإن العدالة كإنصاف؛ نظرية ناشئة من فكرة عقد اجتماعي، والمبادئ السيق تصوغها تؤكّد مفهومًا ليبراليًّا واسعًا للحقوق والحريات الأساسية، ولا تجيز اللامساواة في الثروة والدخل إلا عندما تكون لمنفعة الأدنى في سُلم الاقتصاد"(1). لذا كان رولز في لجوئه إلى الافتراض العقلي ووضعنا الأصلي (الذي وضعنا فيه وراء حجاب من الجهل)؛ فالجهل هنا هو جهلنا بأنفسنا والطبقات التي قد ننتمي إليها؛ حجلنا بالثروة التي ربما نمتلكها أو التي قد امتلكناها باختصار هو "الجهل بالتاريخ"(2).

كلَما أمعن رولز في الحديث عن خصائص الموقف الأصلي؛ نشعر بشكل مباشر تارة أو غير مباشر تارة أحرى؛ أنه لا يتحدث عن موقف أصلي عام يمكن أن ينطبق على أي مجموعة من البشر، بل يتحدث بوجه خاصًّ عن ذلك الموقف التاريخي الذي انبثق منه المجتمع الأمريكي ذاته.

### ح- المواطنون المنخرطون في التعاون الاجتماعي

يَعد رولز أنَّ المواطنين المندرجين في العدالة كإنصاف: "عبارة عن مــواطنين أحرار متساوين ومنخرطين في التعاون الاحتماعي، وعلــيهم التمتّـع بقــوانين أخلاقية، هي كالتالى:

- قدرة الحس بالعدالة: وهي القدرة على الفهم والعمل والتطبيق، انطلاقًا من مبادئ العدالة السياسية التي تعين الشروط المنصفة للتعاون الاجتماعي"(3).

<sup>(1)</sup> ينظر: جون رولز، العدالة كإنصاف، ص 71.

<sup>(2)</sup> جون رولز، العدالة كإنصاف، ص 44.

<sup>(3)</sup> جون رولز، العدالة كإنصاف إعادة صياغة، ص 112.

- "قدر التحصيل على مفهوم للخير: أي القدرة على حيازة مفهوم الخير، ومراجعته ومتابعته العقلانية. وهذا المفهوم هو مجموعة منظمـــة مــن الغايات النهائية والمقاصد التي تعين مفهوم الشخص لما هو قيم في الحياة الإنسانية، أو لما يُعتبر حياة ذات قيمة كاملة"(1).

مَن يتمتع كِماتين القوتين الأخلاقيتين؛ فإنه سوف يعمل على احترام الشروط المنصفة للتعاون؛ لأنهما تدوران في مصلحته ومصلحة المحتمع.

بحد رولز يقوم بتحديد مفهوم الشخص، ويؤكد على أنه ليس "مفهومًا ميتافيزيقيًّا أو فلسفةً عقليةً، أو سيكولوجية؛ فعلاقتها بمفاهيم الذات التي تناقش في تلك الأنظمة المعرفية علاقة ضعيفة "(2). ذلك بأنّ مفهوم الشخص قد تم إنشاؤه بالطريقة التي يعد فيها المواطنون في الثقافة السياسية، وفي تقاليد التفسير التاريخي لتلك النصوص.

يبيّن رولز ماذا يعني بالأشخاص المتساوين، حيث يعدهم متساوين؛ أي بمعنى أهم "يتمتّعون إلى الحد الأدنى الجوهري بالقوى الأخلاقية الضرورية، للانخراط في تعاون احتماعي لمدى حياة كاملة، وللمشاركة في المجتمع كمواطنين متساوين"(3).

يميّز رولز بين المحتمع الديمقراطي والمتحدات بداخله (4) ضمن تعريفه للمتساوين، فيقول: "في المحتمع السياسي الديمقراطي، لا وجود لهذه القسيم المشتركة والغايسات لأعضاء المتحد الواحد منفكة عن تلك التي تقع تحت عنوان المفهوم السياسي للعدالة ذاته والمرتبطة بهذا المفهوم، فمواطنو مجتمع حسن التنظيم يؤكّدون الدستور وقيمه السياسية، كما هما متحقّقان في مؤسّساقم، ويشتركون في الغاية التي هي توفير العدالة لبعضهم بعضًا، كما تقتضى ترتيبات المجتمع "(5).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 112.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 113.

رقى المصدر نفسه، ص 114.

<sup>(4)</sup> يقصد رولز بالمتحدات: الجمعيات التي تتجاوز الحدود السياسية، ويتوحّد أعضاء المتحد اجتماعيًّا في نضالهم لقيم مشتركة معينة، وغايات غير اقتصادية، مما يؤدّي إلى دعمهم للحمعية وربطهم بها جزئيًّا.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ص 115.

من هنا نصل إلى أنّ للناس مؤسّسات خاصة ينتمون إليها، كالكنائس والجامع مثلا. لكنّ رولز يُفسّر في نظريته للعدالة بـ"أننا نولد في متحدات أيضًا، وفي أديان وثقافات متمايزة، ومع ذلك وحدة المجتمع، وبواسطة صورة حكمه السياسي وقوانينه يمارس سلطة قمعية، في حين يمكننا أن نغادر المتحدات بإرادتنا"(1). ومع هذا لا يمكن أن نتحلّى عن مجتمعنا السياسي طوعًا.

يُكْمِل رولز تعريفه ويصل إلى تعريف الأحرار، ويجد أنَّ المـــوطنين يعـــدون أحرارًا من جهتين:

- 1- "المواطنون أحرار بمعنى ألهم يتصورون أنفسهم والآخرين بوصفهم يحوزون على القوة الأخلاقية القادرة على تكوين مفهوم للخير "(2). هذا يعني ألهم مواطنون قادرون على مراجعة وتغيير هذا المفهوم على أسس معقولة وعقلانية، ويحق للمواطنين بوصفهم أشخاصًا أحرارًا أن ينظروا إلى أشخاصهم مستقلين عن "أي مفهوم خاص للخير أو ترسيمة غايات لهائية، وغير متطابقين مع أي مفهوم منهما. واستنادًا إلى قوقم الأخلاقية القادرة على تشكيل وتنقيح مفهوم للخير والنضال العقلي في سبيله؛ فإن هويتهم العامة أو القانونية كأشخاص أحرار لا تتأثر بالتغيرات في مفهومهم المحدد للخير عبر الزمن "(3).
- 2- "المواطنون أحرار بمعنى يحسبون أنفسهم مصادر التصديق الأصلية الذاتية على المطالب الصحيحة؛ أي يعتبرون أنفسهم مؤهلين لمطالبة مؤسساتهم بالأخذ بمفاهيمهم للخير (بشرط أن تقع هذه المفاهيم في المجال السذي يسمح به المفهوم العام للعدالة)"(4).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 115.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 116.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص 116-117.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه، ص 119.

### خ- التسويغ العام:

من خلال استعراض الأفكار الأساسية الخمس، والتي تمّت مناقشتها وشرحها آنفًا؛ نجد ألها مترابطة بعضها ببعض بعَلاقة وثيقة، ثمَّ عرضها بتتابع وتسلسل؛ بدءًا من الفكرة المركزية للمحتمع كنظام منصف من التعاون، إلى فكرة المحتمع حيد التنظيم، وصولا إلى فكرة الوضع الأصلى، وأحيرًا إلى فكرة المواطنين المنخــرطين في التعـــاون باعتبارهم أحرارًا ومتساوين، وصولا إلى فكرة أساسية أحرى؛ وهي "فكرة التسويغ العام"؛ إذ نجدها تترافق مع فكرة المحتمع جيد التنظيم؛ لأن مثل هذا المحتمع مسنظم تنظيمًا فعَّالا بتصور للعدالة معترف به عام (1). كما نجد أنَّ "الصفة الجوهرية لمحتمع حيد التنظيم تتمثّل في أنّ مفهومه العام للعدالة السياسية يُنشيع أساسًا مشتركًا يعتمده المواطنون، لكي يسوغوا واحدهم للآخر بأحكامهم السياسية"<sup>(2)</sup>. وعليه نصل إلى أنّ رولز يعد فكرة التسويغ "موجهًا إلى الآخرين الذين لا يتفقون معنــــا، وإذا لم يوجـــــد نــزاع في الحكم حول مسائل العدالة السياسية؛ أي الأحكام المتعلقة بعدالة مبــادئ ومعايير معينة، ومؤسسات وخطط وما شابه؛ فلن يكون هناك ما يقتضي التســويغ. وتسويغنا لأحكامنا السياسية للآخرين معناه إقناعهم بالاعتراف بما بواسطة العقل العام؛ أي بطرائق التفكير والاستنباط الملائمة للمسائل السياسية الجوهرية، وباللجوء إلى المعتقدات والأسس والقيم السياسية. وينطلق التسويغ العام من إجماع ما: أي من مقدمات يتوقع أن يشارك بما ويصادق عليها كل الأطراف المختلفة، على افتراض أنما حرة ومتساوية وقادرة على التفكير "(<sup>3)</sup>.

إنّ مسألة اتّفاق كل الأطراف السياسية بشكل كامل على جميع المسائل السياسية أمرٌ مبالغٌ به؛ "فالهدف العمليُّ هو تضييق الاختلاف، على الأقل بالنسبة إلى النزاعات الجدلية الانقسامية، خاصّة تلك الني تشمل مبادئ القانون الأساسى الجوهرية"(4).

<sup>(1)</sup> حون رولز، العدالة كإنصاف، ص 124.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 125.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص 125.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه، 126.

نجد أنّ من الأهداف الرئيسية للتسويغ العام؛ هو المحافظة على شروط التعاون الاحتماعي الفعّال والديمقراطي، على أساس الاحترام المتبادل بين المواطنين الأحرار والمتساوين. وفكرة التسويغ العام تؤدي إلى قضيتين تتعلقان بالجانب السياسي لمعنى العدالة:

- 1- تلجأ هذه الفكرة إلى مفهوم سياسي للعدالة.
- 2- تلجأ إلى عقيدة شاملة: دينية أو فلسفية أو أخلاقية، حيث تحاول هـــذه العقيدة أن تبيّن أي أحكام سياسية صادقة.

كما أن "المذهب الليبرالي" لا يعتمد على أي عقيدة شاملة، فهو "لا يقبل ولا يرفض بقدر الإمكان أي عقيدة شاملة خاصة، أخلاقية أو دينية. وهو يقر لحذه العقائد حقها في البحث عن الصدق الديني والفلسفي والأخلاقيين". وعندما ننطلق من الأفكار الأساسية المتضمنة في الثقافة السياسية كأساس عام للتسويغ؛ فهنا "يمكن أن يصادق عليه جميع المواطنين والعقلانيين انطلاقً من عقائدهم الشاملة الذاتية. وإذا ما تحقق هذا؛ نحصل علي إجماع متشابك لعقائد معقولة"(2). وهذه الفكرة الثانية المتعلقة بالتسويغ العام؛ تُسمّى "فكرة الإجماع المتشابك". وهي فكرة تُقدَّم لهدف؛ هو "إضفاء واقعية أكبر على فكرة المجتمعات المتشابك". وحعلها تتلاءم مع الحالات التاريخية والاجتماعية للمحتمعات الديمقراطية التي تشمل على واقع التعددية المعقولية الذا فهم يؤكدون المفهوم المياسي عبر عقائد شاملة مختلفة ومتعارضة، أي إنّ المفهوم السياسي مؤيّد من العقائد المعقولة الدينية والفلسفية والأخلاقية، التي تدور عبر الزمن من حيل إلى العقائد المعقولة الدينية والفلسفية والأخلاقية، التي تدور عبر الزمن من حيل إلى العقائد المعقولة الدينية والفلسفية والأخلاقية، التي تدور عبر الزمن من حيل إلى العقائد المعقولة الدينية والفلسفية والأخلاقية، التي تدور عبر الزمن من حيل إلى العقائد معاورضها.

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 127.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 128.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص 132

### خامسنا: فكرة قانون الشعوب (The Law of peoples)

بعد عَرْضَنا للفكرة الرئيسية التي دعا إليها رولز في نظرية العدالة (العدالة كإنصاف)، وعدّها النموذج الأمثل للمحتمع المحلي، بهدف تحقيق العدالة السياسية؛ نعرض الآن إلى فكرة رئيسية أخرى من أفكار رولز، تنتمي إلى مجموعة الأفكار المعاصرة، كالعولمة ونهاية التاريخ وحوار الحضارات، وغيرها من الأفكار التي عني بها باحثون كُثُرٌ في الفكر الغربي المعاصر، ألا وهي فكرة أو أطروحة "قانون الشعوب".

تعني هذه الفكرة عند رولز "تصورًا سياسيًّا عن الحق والعدالة، يتفق مع مبادئ ومعايير القانون الدولي والممارسات الدولية "(1)؛ أي إنه يشير إلى القانون والمبادئ المشتركة بين جميع الشعوب، وتتصل إلى أي مدى يجب أن تقيم المجتمعات غير الليبرالية. وحجّة روليز أن قيانون الشعوب لا يقتضي أن تكون كل المجتمعات ليبرالية، بل يكفي أن تحترم الحد الأدن من الليبراليات التقليدية فقط مثل: حرية التعبير، وحرية العقيدة الدينية، وهذا ما أكّده رولز بقوله: "إن قانون الشعوب يؤمن بوجهة نظر سمحة، وإن لم تكن ليبرالية، ومن القضايا الجوهرية في السياسة الخارجية للمجتمعات الليبرالية؛ أن تقرر إلى أي حد يمكن قبول الشعوب غير الليبرالية "(2).

يستعمل رولز كلمة شعوب بدلا من كلمة دول؛ لأنه وجد في الشعوب سمات تختلف عن سمات الدول، ومنها: أنّ الشعوب لا تحركها منافعها الخاصة، بل تحدد مصالحها الأساسية بشكل مقبول من دون المساس بمصالح الشعوب الأخرى، أي إنّ الشعوب تمتلك جانبًا أخلاقيًا، بخلاف الدول التي تكسب مصالحها حتى وإن كانت على حساب دول أخرى، أن الشعوب لا تمتلك السيادة حتى في التعامل مع مواطنيها، مما يعني أنّ الدول الكبرى والمنظمات الدولية تمتلك كامل الحرية في التدخل بشؤوها(3). والدول هي "الطرف الفاعل في العديد من نظريات

<sup>(1)</sup> جون رواز، قانون الشعوب، ترجمة: محمد خليل، القاهرة، 2007، ص 17.

<sup>(2)</sup> حون رولز، قانون الشعوب، ص 47.

<sup>(3)</sup> ينظر: فاتنة حمدي، الليبرالية والآخر، ندوة علمية في بيت الحكمة، حول كتاب قانون الشعوب لجون رولز، بغداد، بيت الحكمة، 16- 6- 2006، ص 8.

السياسة الدولية حول أسباب الحرب والحفاظ على السلام، وكثيرًا ما ينظر إلى الدول على ألها عقلانية شديدة الحرص على قولها، أي قدرها عسكريًّا واقتصاديًّا ودبلوماسيًّا في التأثير على الدول الأحرى، وتعمل على تحقيق مصالحها الأساسية (1).

ما تزال السمة الغالبة على السياسة العالمية هي نضال الدول من أجل القوق والمكانة في ظل حالة من الفوضى العالمية، وهذا يذكرنا برأي كانط (1724-1804) في كتابه مشروع السلام الدائم؛ بأنّ الدول ما زالت في علاقاتها الدولية على حال من الهمجية والانحطاط البهيمي. ويرى كانط أنّ الوسيلة الوحيدة للخلاص من هذا الوضع بالاستعاضة عن العلاقات الدولية عن حالة الطبيعة بحالة الشريعة (2)، وتنظيم الأمم جميعها عن طريق تعاقد بين الأفراد، وبعبارة أخرى جمع هذه الأمم في "تحالف سليم" (3).

لم تكن كلمة "دول" مناسبة لاستعمالها في قانون الشعوب؛ وسعى رولز إلى توسيع فكرته عن العدالة في المجتمع المحلي لتشمل مجتمع الشعوب (4)، مستخدمًا المنهج نفسه في "نظرية العدالة" من أجل وضع مبادئ العدالة التي تحكم العلاقات بين تلك الشعوب، ويوسع نطاق فكرة العقد الاجتماعي مع مفهومي الوضع الأصلى وستار الجهالة، للتوصُّل إلى مبادئ عامّة، يمكن بل يجب أن تقبل مسن

<sup>(1)</sup> حون رولز، قانون الشعوب، ص 47.

<sup>(2)</sup> يرى كانط أنّ حالة السلام بين أناس يعيشون جنبًا إلى جنب ليست حالــة فطريــة، بل إن الحالة الفطرية أدبى أن تكون حالة حرب؛ لذا فــلا محــل لقــانون الشــعوب إلا بافتراض وجود حالة شرعية، إذ إلها تعني عنده ذلك الظرف الخارجي الــذي مــن دونه لا يستطيع الإنسان أن يتمتع بحق من الحقوق تمتعًا صحيحًا، وهذه الحالة الشرعية يجب أن تصدر عن عقد كالعقد الذي يتولد عنه الدولــة، وينبغــي ألا يقــوم علــي قوانين الإكراه بل بمنــزلة عقد شركة دائمة وحرة. ينظر إيمانويل كــانط، مشــروع للسلام الدائم، ترجمة عثمان أمين، بغداد، دار المدى للثقافــة والنشــر، ط1، 2007، ص 25.

<sup>(4)</sup> يقصد رولز بمجتمع الشعوب كل الشعوب التي تلتزم بأهداف ومبادئ قانون الشعوب في علاقاتها المتبادلة. ينظر: جون رولز، قانون الشعوب، ص 13.

المجتمعات الليبرالية والمجتمعات السمحة (1) على أنها المعيار لتنظيم العلاقات فيما بينها (2). وبمعنى آخر يريد رولز إثبات أنّ المبادئ التي تضمّنها قانون الشعوب؛ يجب أن تنشأ عن فكرة ليبرالية عن العدالة تشبه - وإن كانت أكثر توسُّعًا - فكرة العدالة كإنصاف التي ناقشها رولز في نظريته للعدالة.

يرى رولز من جانب أنّ قانون الشعوب هو قانون واقعــيِّ كونــه قـــابلا للتطبيق، ومن جانب آخر يمكن وصفه بـــ"يوتوبيا"؛ لأنه يستخدم مُــثُلا عليــا، ومبادئ ومفاهيم سياسية وأخلاقية (3).

يتبين لنا أن فكرة مجتمع الشعوب كما عبر عنها رولز هي "فكرة يوتوبية واقعية تصوّر نظامًا احتماعيًّا قابلا للتحقيق، يكفل الحقوق والعدالة السياسية لجميع الشعوب الليبرالية والسمحة الأعضاء في مجتمع الشعوب "(4).

يطرح رولز أفكاره عن طريق تقسيمه للمجتمعات على قسمين:

- 1- النظرية المثالية: يناقش رواز في هذه النظرية إمكانية توسع فكرة التعاقد الاجتماعي العامة، لتشمل محتمع الشعوب الديمقراطية الليرالية والشعوب السمحة التي تتمتع بسمات معينة سيتم ذكرها لاحقًا تجعلها مقبولة لتصبح جزءًا من مجتمع الشعوب<sup>(5)</sup>.
- 2- النظرية اللامثالية: يندرج تحت هذه النظرية نوعان من المحتمعات؛ الأول: محتمعات ترفض فيها حكوماقا أن تحترم قانونا معقولا للشعوب، يطلق عليها تسمية "الدول الخارجة عن القانون"؛ ويناقش فيها رولز الإجراءات التي يمكن للشعوب الليبرالية والشعوب السمحة

<sup>(1)</sup> كلمة "سمحة" تعكس ما يعنيه رولز بكلمة (decent) والمجتمعات الليبرالية. والمجتمعات الهرمية السمحة تشكل معا ما يسميه "مجتمعات جيدة التنظيم". وتندرج العلاقات بين تلك المجتمعات تحت "النظرية المثالية". للمزيد؛ ينظر: جون رولز، قانون الشيعوب، المقدمة، ص 10. كما تعني المجتمعات السمحة عند رولز مجتمعات تشمل نظاماً هرمياً تشاورياً سمحاً أو مايعادله ينظر: المصدر نفسه، ص 93.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 11.

<sup>(3)</sup> جون رولز، قانون الشعوب، ص 17.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه، ص 20.

<sup>(5)</sup> محمد المصباحي، فلسفة الحق: كانط والفلسفة المعاصرة، ص 157.

أن تلجأ إليها في مواجهتها لمثل هذه الدول. أما الثاني: هي المجتمعات المغلوبة على أمرها، وهي مجتمعات لها ظروف اقتصادية واجتماعية وتاريخية تجعل من الصعب عليها أن تصبح مجتمعات ليبرالية أو سمحة، ليضع رولز الطريقة المثلى التي يجب تتبعها الشعوب الليبرالية والشعوب السمحة تجاه هذه المجتمعات<sup>(1)</sup>.

يرى رولز أنَّ هناك فكرتين أساسيَّتين تحثّان على وضع (قانون الشعوب): الفكرة الأولى: الشرور الجسمية التي يعاني منها المجتمع الإنساني؛ كسالحرب غير المشروعة والقهر والاضطهاد الديني والحرمان من حرية الضمير والإبادة والقتل الجماعى الذي ينتج عن الظلم السياسي.

الفكرة الثانية: مرتبطة بالفكرة الأولى؛ إذ إنّ تلك الشرور ستختفي حينما تتخلّصُ من كلّ أشكال الظلم السياسي، عن طريق اتباع سياسيات احتماعية عادلة، وإقامة مؤسسات عادلة، أو على الأقل سمحة (2).

# أ - ميادئ قانون الشعوب

يحدُّد رولز مبادئ المساواة بين الشعوب؛ مؤكَّدًا أنَّ مثل هكذا مبادئ "سوف تفسح المجال لأشكال متعدِّدة، للروابط التعاونية الاتجاهات بين الشعوب، إلا أنها لن تصل إلى قيام الدوَّلة العالمية (World state) "(3)".

يوافق رولز هنا، ما ذهب إليه كانط في كتابه مشروع السلام الدائم في الاعتقاد بأن "الحكومة العالمية ستكون حكومة طغيان قمعي، أو إمبراطورية هشة مجزقة بحروب مدنية مستمرة، عندما تحاول المناطق والثقافات المنفصلة أن تكتسب استقلالها السياسي" (4). وبطريقة مماثلة للنهج الذي سار عليه رولز في كتابه نظرية العدالة؛ عن طريق نظرته إلى المبادئ المتعارف عليها للعدالة بين شعوب حرة وديمقراطية، ليصل إلى تحديد فمانية مبادئ لقانون الشعوب:

<sup>(1)</sup> جون رولز، قانون الشعوب، ص 19.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 20-21.

<sup>(3)</sup> بنظر: عامر حسن فياض، الليرالية بين المذهب والمنهج، ص 29.

<sup>(4)</sup> حون رولز، العدالة كإنصاف، ص 104.

- 1- "الشعوب حرة ومستقلة؛ كل شعب يحترم حرّيَّات واستقلال الشعوب الأخرى.
  - 2- يجب على الشعوب أن تحترم المعاهدات والتعهدات.
- الشعوب على قدم المساواة وهي أطراف في الاتفاقيات التي تلتزم ها.
  - 4- تحترم الشعوب واجب عدم التدخل.
- 5- الشعوب لها الحقُّ في الدفاع عن النفس، ولكن ليس لها الحق في شنن الحرب أو التحريض عليها الأسباب غير الدفاع عن النفس.
  - 6- تحترم الشعوب حقوق الإنسان.
  - 7- تلتزم الشعوب بقيود معينة محددة في ممارسة الحرب.
- 8- يجب على الشعوب مساعدة الشعوب المغلوبة على أمرها التي تعيش وطأة غير مواتية، تمنعها من أن يكون لها نظام اجتماعي وسياسي عادل أو سمع "(1).

من خلال ما تقدّم نرى أنّ رولز يعترف بأنّ هذه المبادئ ليست كاملة، وتنطلب كثيرًا من الشرح والتفسير، وأنّ بعضها غير ضرورية في مجتمع الشعوب حيدة التنظيم؛ كالمبدأ السابع الخاص بسلوك الحرب، والمبدأ السادس حول حقوق الإنسان، أما المبدأ الرابع (مبدأ عدم التدخل)؛ نجد أنّ رولز يعتقد بوجوب تقييده بضوابط وقيود في الحالة العامة للدولة الخارجة عن القانون. وعلى الرغم من أنّ هذا المبدأ مناسب لشعوب منظمة بصورة حيدة، إلا أنه لا يصلح لمجتمعات شعوب غير منظمة تكثر فيها الحروب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (2).

### ب- أنواع المجتمعات وعلاقتها ببعض

فسَّم رولز المجتمعات العالمية إلى خمسة أنواع:

- 1- الشعوب الليبرالية.
- 2- الشعوب السمحة أو الهرمية التشاورية السمحة.

<sup>(1)</sup> جون رولز، قانون الشعوب، ص 55.

<sup>(2)</sup> ينظر: جون رولز، قانون الشعوب، ص 55-56.

- 3- شعوب دولة خارجة عن القانون.
- 4- بحتمعات مغلوبة على أمرها، أي مجتمعات مثقلة بأحوال غير مؤتية.
- 5- بحتمعات السلطة المطلقة الخَيرة، أو مجتمعات المستبد العادل، وهي محتمعات قدف إلى الخير، وتحترم حقوق الإنسان، إلا ألها لا تعد شعوبًا ليبرالية أو سمحة؛ لأن أعضاءها محرومون من القيام بدور حقيقي في اتخاذ القرارات السياسية (1).

يُعَد تقسيم رولز للشعوب محاولة منه لتحديد معالم قانون يحكم العلاقات بين الشعوب الليرالية وغير الليرالية، وبالتحديد الشعوب التي يطلق عليها رولز تسمية الشعوب المقبولة، ويسمّي رولز الشعوب الليرالية والشعوب السمحة بـ (شعوب حيدة التنظيم). أمّا عن آلية العلاقة بين تلك المحتمعات؛ نجد أنّ رولز – كما بيّنًا سلفًا – يعمل على توسيع محتمع الشعوب، وفضلا عن المحتمعات الليرالية بحاول رولز أن يستوعب محتمعات أخرى غير ليرالية ولكنها سمحة، إذ تعد هذه المحاول أهم ما قدّمه رولز في قانون الشعوب، والآلية التي استخدمها لهذا الغرض هي آلية أو قاعدة (التسامح)؛ التي يعدها "الامتناع فقط عن ممارسة العقوبات السياسية عسكرية أو اقتصادية أو دبلوماسية – بحمل شعب من الشسعوب على أن يغير أسلوب حياته، ويعني التسامح أيضًا قبول هذه المحتمعات غير الليرالية كأعضاء مشاركين على قدم المساواة، ولهم مكانة حيدة في مجتمع الشعوب، لهم حقوق وعليهم التزامات معينة "(3)، بشرط أن تكون الشعوب غير الليرالية مقبولة وتمتلك صفات معينة أهمها:

- أن لا يكون للمجنمع أهداف عدوانية.
- أن يمتلك المحتمع نظامًا قانونيًّا ينسجم مع فكرته للعدالة، ويؤمن بحقوق الإنسان الأساسية للمواطنين بوصفها حقًّا للحياة والحريسة والملكيسة والمساواة بين المواطنين. وهذا النظام القانوني يجب أن يحدد واحبسات والتزامات أخلاقية على كل الشعوب، يما يتناسب وفكرةم المشستركة

المرجع نفسه، ص 18.

<sup>(2)</sup> ينظر، جون رولز، قانون الشعوب، ص 91.

عن الخير، ولديهم القدرة على التعلم الأخلاقي. وعلى المسئولين القضائيين أن يعتقدوا بوجود فكرة الخير المشتركة تلك، وأن يسترشدوا ها..<sup>(1)</sup>. أي إنّ على الجميع السمح كما يرى رولز أن يكون "لديه تصور سياسي للعدالة كخير عام، يحترم نظامه الهرمي التشاوري،كذلك يلتزم المحتمع الهرمي السمح بقانون للشعوب عادل ومعقول، وهو نفس القانون الذي تلتزم به الشعوب الليرالية<sup>(2)</sup>.

يذكر رولز نموذجًا افتراضيًّا لشعب هرمي إسلامي خياليًّ سمح، يمتلك الصفات المذكورة آنفًا، أطلق عليه تسمية "كازانستان"<sup>(3)</sup>؛ الغرض منه هو القول إنّ من الممكن وجود شعوب سمحة، إذا التزمت بهذه الشروط؛ يكون لزامًا على المحتمعات الليبرالية أن تنظر إليها على ألها أعضاء بنية صادقة في مجتمع للشعوب معقول. وهذا ما يعنيه رولز بالتسامح أو القبول<sup>(4)</sup>.

يقترح رولز في آلية تعامل شعوب جيدة التنظيم تجاه الدول الخارجة عسن القانون؛ بأن تتعامل شعوب جيدة التنظيم مع هذه الدول على وفق (قاعدة الحرب العادلة)؛ إذ إن حقوق الإنسان التي وردت في قانون الشعوب؛ هي حقوق شاملة وجوهرية بالنسبة لهذا القانون، وعلى كل الشعوب الالتزام بها، بما في ذلك الدول الخارجة على القانون، ولمجتمع الشعوب الحق في تطبيق قانون الشعوب على الجميع، والتدخل في شؤون الدول التي تنتهك حقوق الإنسان (5). وهذا ما ذهب اليه كانط في كتابه مشروع السلام الدائم؛ إذ يقول: "إذا لم يخضع شعب مسن

<sup>(1)</sup> فاتنة حمدي، الليبرالية والأخرى، المصدر السابق، ص 9.

<sup>(2)</sup> جون رولز، قانون الشعوب، ص 116.

<sup>(3)</sup> يحترم شعب (كازنستان) حقوق الإنسان، وتشتمل بنيته الأساسية نظامًا هرميًا تشاوريًا سمحًا، وبذلك يعطي لأعضائه دورًا جوهريًّا في صنع القرارات السياسية، وعلى الرغم من أن النظام القانوني لـ (كازنستان)، لا ينص على الفصل بين الدين والدولة، والإسلام هو الدين الغالب بحيث لا يسمح لغير المسلمين أن يشغلوا المراكز العليا في السلطة السياسية، أو أن يؤتروا على سياسة الحكومة وقراراقا الرئيسة بما في ذلك السياسية الخارجية؛ إلا أنّ هناك تسامحًا في الوقت نفسه تجاه الديانات الأحرى. ينظر: المصدر السابق، ص 109.

<sup>(4)</sup> ينظر المصدر نفسه، ص 101.

<sup>(5)</sup> ينظر: فاتنة حمدي، الليبرالية والآخر، ص 11.

الشعوب لإلزام القوانين العامة.. فإن حربًا تشن عليه من الخارج لكفيلة بأن تحمله على الخضوع لتلك القوانين"(1).

يرى رولز عدم إمكانية التسامح مع هذه الدول؛ كونها عدائية وخطرة، والشعوب الأخرى تكون في مأمن لو تغيرت أو أجبرت على التغير، ويشترط رولز على شعوب حيدة التنظيم أن تسترشد بقانون الشعوب لمواجهتها لنظم الحكم الخارجة على القانون؛ كي يحدد لها الهدف الذي ينبغي أن تضمعه في اعتبارها، والوسائل التي يجوز لها أن تلجأ إليها، وكذلك التي يجب أن تتجنبها (2).

يعتقد رولز أن على المجتمعات جيدة التنظيم في مواجهتها لهذه السدول: "أن تكوّن مؤسسات وممارسات جديدة وفقًا لقانون الشعوب بمدف احتواء السدول الخارجة على القانون عندما تظهر مثل هذه الدول في الوجود، ويجب أن يكون من بين هذه الممارسات الجديدة إعلاء حقوق الإنسان، وجعلها موضع اهتمام دائسم للسياسات الخارجية لجميع النظم العادلة والنظم السمحة"(3).

يعطي قانون الشعوب للشعوب الليبرالية، والسمحة بل وأي بحتمع يطبق ويحترم قانون شعوب عادل بدرجة معقولة الحق في الحرب دفاعًا عن النفس كما ذكرنا سلفًا، إلا أنّ رولز يعده الهدف العاجل لهذه الشعوب. أمّّا "هدفها في المدى الطويل هو أن تحتمع كلمة الشعوب جميعها في نهاية الأمر على احترام قانون الشعوب، وأن تصبح أعضاء مكتملة العضوية، لها مكانتها في محتمع الشعوب الجيدة التنظيم (4). ويجب على هذه المجتمعات بدخولها للحرب دفاعًا عن نفسها أن لا يكون هدفها الحصول على ثروات اقتصادية أو طبيعية، أو البحث عن أبحاد القوة أو تكوين إمبراطوريات؛ لأنّ أي محتمع يسعى إلى مثل هذه الأهداف، سيعني القائه لم يعد يحترم قانون الشعوب، وبذلك تصبح دولة خارجة على القانون الشعوب. عبربتها بالطرق التي أقرّها قانون الشعوب. (5).

<sup>(1)</sup> ينظر: إيمانويل كانط، مشروع السلام الدائم، ص 41.

<sup>(2)</sup> جون رولز، قانون الشعوب، ص 133.

<sup>(3)</sup> ينظر: جون رولز، قانون الشعوب، ص 133.

<sup>(4)</sup> ينظر: جون رولز، قانون الشعوب، ص 133.

<sup>(5)</sup> حون رولز، قانون الشعوب، مرجع سابق، ص 133.

وَضَعَ رولز أسسًا معينة ومبادئ تقيّد سلوك الحرب (العدالـــة في الحـــرب)،

لى:

- 1- يجب أن يكون الهدف من هذه الحرب التي تشنها شعوب حيدة التنظيم على الدول الخارجية على القانون هو السلام الدائم والعادل بين الشعوب.
- 2- يجب أن لا تشن شعوب حيدة التنظيم حربًا ضد بعضها البعض، وإنما ضد الدول التي لها أهداف توسّعية تمدّد الأمن، والمؤسسات الحرة لنظم الحكم الجيدة التنظيم، أي ضد الدول الخارجة على القانون فقط.
- وعلى الشعوب الجيدة التنظيم أن تفرق بين ثلاث بحموعات في حركا ضد هذه الدول (زعماء وسياسيو الدول الخارجة على القانون والمدنيون والجنود)، ويعود السبب في هذه التفرقة إلى أن المدنيين ليسوا مسئولين عن هذه الحرب، بل إن حكوماهم هي المسئولة، إذا ما استثنينا القادة وأصحاب الرتب العليا في الجيش، فهم أيضًا ليست لهم صلة بهذه الحرب؛ لألهم غالبًا ما يرغبون في المشاركة فيها، أما السبب في الهجوم المباشر على هؤلاء الجنود، فلا يعني ألهم مسئولون عسن الحرب، بل لأنّ الشعوب حيدة التنظيم ليس لديها خيار، إذ لا يمكن أن تدافع عن نفسها بأى طريقة أحرى.
- 4- يجب على الشعوب حيدة التنظيم أن تحترم حقوق الإنسان للمدنيين والعسكرين على السواء في الدول الخارجة على القانون، بقدر مسا يكون ذلك ممكنًا، وذلك لسببين: الأوَّل؛ هو أنَّ العدوَّ له هذا الحق مثل غيره وفقًا لقانون الشعوب. والثاني؛ هو إعطاء درس لجندون العدو وللمدنيين في مجتمع العدو عن مضمون تلك الحقوق بضرب المثل عسن طريق المعاملة التي يتلقونها.
- 5- على الشعوب حيدة التنظيم أن تصدر بيانات في الحرب حينما يكون ذلك ممكنًا، تُبشّر فيها بنوع السلام الذي تهدف إليه، ونوع العلاقات التي تسعى إليها، حتى تعلن عن طبيعة أهدافها وصفاتها كشعوب،

ويقوم بهذا الواجب الزعماء الرسميون في حكومات الشـعوب جيــدة التنظيم.

6- يجب أن يقيد دور التفكير القائم على الاعتبارات العلمية للغايات والوسائل في الحكم على مدى ملاءمة عمل أو سياسة ما، هذا النمط من التفكير سواء أكان عن طريق التفكير النفعي أو على أساس تحليلات الكلفة والمنفع، أو بميزات المصالح القومية، أو باي طريقة أخرى يجب أن تكون دائمًا في إطار المبادئ والافتراضات الي سبق بيانها، ويحدد بشكل صارم منها، وأنّ معايير إدارة الحرب تضع خطوطًا معينة يجب عدم تجاوزها؛ بحيث تبقى الخطط والإستراتيجيات وإدارة المعارك ضمن الحدود التي تحدّدها، والاستثناء الوحيد هو في حالة الضرورة القصوى(1).

المنهج الذي يجب أن تتبعه شعوب جيدة التنظيم تجاه المجتمعات المغلوبة على أمرها، والتي تُعرف ألها مجتمعات ليست توسّعية أو عدوانية، كما ألها تفتقر إلى التقاليد الثقافية والسياسية، وإلى القدرات الإنسانية والمعارف والخبرات الفنية، كما تفتقر في أحوال كثيرة إلى الموارد التكنولوجية والمادية التي تحتاج إليها لتكون محتمعات حيدة التنظيم (2)؛ هو منهج أو (قاعدة المساعدة)؛ إذ يرى رولز أن من واحب المجتمعات حيدة التنظيم تقديم المساعدة إلى المجتمعات المغلوبة على أمرها، كي تصبح هذه المجتمعات قادرة على أن تدير شؤولها بشكل معقول وعقلاني، "الهدف من ذلك هو أن تصح هذه المجتمعات أعضاء في مجتمع شعوب حيدة التنظيم (3).

إنَّ نوع المساعدة التي تقدمها المجتمعات حيدة التنظيم إلى المجتمعات المغلوبة على أمرها يؤكد رولز: أنَّ تقديم الأموال ليس كافيًا لتصحيح الظلم السياسية والاجتماعية (رغم أن الأموال تكون في أحوال كثيرة ضرورية)، ولكن قد ينجح

<sup>(1)</sup> ينظر: جون رولز، قانون الشعوب، ص 134-137.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 145.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص 151.

التأكيد على حقوق الإنسان في تغيير حكومات غير فعالة، وتغيير سلوك الحكام الذين لا يلقون أدني اهتمام إلى سعادة شعوهم "(1). بمعنى أنّ التأكيد على حقوق الإنسان يمكن أن يكون عاملا مساعدًا لمنع حدوث المجاعات، وأن يكون قوة ضاغطة من أحل قيام حكومات فعالة في مجتمعات حيدة التنظيم (2). ويمكن أيضًا "أن يؤدي احترام حقوق الإنسان في المجتمعات المغلوبة على أمرها إلى تخفيف الضغوط الناتجة عن التزايد السكاني، بحيث يتناسب عدد السكان مع ما يستطيع اقتصاد المجتمع أن ينتجه بشكل معقول "(3).

يرفض رولز استخدام القوة مع هذه المجتمعات؛ لأنه يباعد بين هذه المجتمعات وقانون الشعوب، ويؤيد أن تقدّم المجتمعات حيدة التنظيم بدلا من القوة النصح إلى هذه المجتمعات كي تشجعها أن تكون شعوبًا حيدة التنظيم (4).

إنّ الشعوب التي تحت سلطة مطلقة أو شعوب (المستبد العادل)؛ يتحاهلها رولز ولا يهتم إلى آلية التعامل معها، من دون أن يسوغ القطيعة معها، ولا يشير إلى دواعى إهمالها أو تجاهلها (5).

يسوّغ رولز هذه الآليات في التعامل مع الشعوب غير الليبرالية إن كانت على وفق قاعدة (الحرب العادلة)؛ ذلك وفق قاعدة (الحرب العادلة)؛ ذلك لأنّ التعددية مقبولة في المحتمع الليبرالي المحلي الواحد؛ مما يسوّغ قبولها في محتمع الشعوب. والسبب الآخر يتمثل في أنّ فرض العقوبات على الشعوب غير اللبرالية يؤثر سلبًا في احترام الشعوب والأفراد لذاها، مما يؤدي إلى شعور لا مسوغ له بالمرارة والكراهية، وأن التسامح مع هذه المحتمعات قد يؤدي إلى التحوّل التدريجي للشعوب غير الليبرالية إلى الليبرالية إلى الليبرالية إلى الليبرالية ألى الشعوب غير الليبرالية ألى الليبرالية ألى الشعوب غير الليبرالية ألى اليبرالية ألى الليبرالية ألى

المرجع نفسه، ص 148.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 149.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص 149.

<sup>(4)</sup> ينظر: المرجع نفسه، ص 150.

<sup>(5)</sup> ينظر: عامر حسن فياض، الليبرالية بين المذهب والمنهج، ص 25.

<sup>(6)</sup> ينظر: فاتنة حمدي، الليبرالية والآخر، ص 10.

#### الخاتمة

في نماية بحثنا لعلنا نكون من خلال هذا الجهد المتواضع قد وُقّقنا في تقلم خلاصة وافية لـــ"نظرية العدالة" إلى القارئ العربي. ولعلنا نكون قد أفلحنا في تفسير هذا الاهتمام الكبير الذي لقيته هذه النظرية في أجزاء كثيرة من هذا العالم، وفي العالم العربي بوجه خاص، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بوجه أكثر خصوصًا.

يمكننا التذكير بأن نظرية العدالة كإنصاف عند رولز تنطلق من مفهوم أن العدالة هي الفضيلة الأولى للمؤسسات الاجتماعية، كما هي الحقيقة للأنظمة الفكرية. والعدالة لدى رولز تعني الفرص العادلة والمتكافئة للجميع من أحل خيرهم، وحماية أولئك الذين هم أقل حظًا. ونستطيع أن نسرد مجموعة من النتائج لبحثنا؛ تُشكّل تلخيصًا لهذه النظرية:

- الناس أحرار ومتساوون، ولهم الحقُّ في أن يكونوا جزءًا من النسق الموسَّع للحريات الأساسية بالتساوي.
- من الطبيعي أن تنتج عن النسق الموسع للحريات فوارق احتماعية واقتصادية هائلة بين الناس، لكن شريطة أن تكون في مصلحة الأكثر حرمانًا؛ أي ضحايا النظام الرأسماليّ. وأن تكون نابعة من مبدأ تكافؤ الفرص في الوظائف. فلا يرى رولز مانعًا في بقاء اللامساواة؛ لكن بشرط أن تكون مصلحة الأكثر حرمانًا والأقل حظًا من الناس، وإذا كانت أيضًا حصيلة تكافؤ الفرص التي يتيحها النظام الليبرالي الدي يكون قد قبل بمبدأ العدالة كإنصاف.
- يعتبر رولز أن نظريته في العدالة وفي قانون الشعوب -عند توظيف دراستها معًا- من حيث الإقرار بمبادئ العدالة وتوظيفها في علاقسة الشعوب الليبرالية مع بعضها البعض من جهة، واتجاه الشعوب غير الليبرالية من جهة أخرى؛ يمكن الاستفادة منها بشكل كبير جدًّا على مستوى الواقع، للوصول إلى أفضل النتائج على مستوى العلاقات العالمية من أجل السلام الدائم.

- من مجمل دراسة فلسفة رولز، نجد أنه استقى أصوله الفكرية والفلسفية في بلورة هذه النظرية من فلاسفة العقد الاجتماعي، جان حاك روسو، حون لوك، هوبز، وكانط ومشروعه نحو السلام الدائم. وغيرهم مسن الفلاسفة.

# توماس كون.. فيلسوف الثورات العلمية

د. قامىم عبد المحيشي كاتب وأكاديمي من اليمن

# أولاً- سيرة حياة توماس كون وعصره

ولد (توماس صامويل كون Kuhn Thomas Samuel) في 18 يوليو 1922 في مدينة (كامريكية) في مدينة (كالمتابق) في (ولاية أوهايو) في الولايات المتحدة الأمريكية، من عائلة يهودية، كان أبوه يعمل مهندساً صناعياً. درس "كون" الفيزياء النظريسة في جامعة هارفارد من عام 1943 إلى عام 1949م، وحاز على درجة السدكتوراه، وكان يحظى برعاية شخصية من رئيس جامعة هارفارد، مسؤرخ العلسم البسارز "جيمس كونانت"، صاحب كتاب "مواقف حاسمة في تاريخ العلم"، الذي منحة فرصة إعداد محاضرات لغير المتخصصين؛ حول "أصول الميكانيكا" في القسرن 17، للفترة من 1949 إلى 1956. تَعَرَّفَ "كون" أوّل الأمر علمى موضوع "تساريخ العلم"، ثم انتقل إلى جامعة كاليفورنيا؛ للعمل في قسم "فلسفة العلم وتاريخه". وفي عام 1961 الل جامعة كاليفورنيا؛ للعمل في قسم "فلسفة العلم وتاريخه". وفي عام 1961 التحق عمهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا (MIT)، وظلل ستون، وفي عام 1979 التحق عمهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا (MIT)، وظلل الاعتزال ومتابعة أبحاثه الحرة، إلى أن توفي متأثراً بالسرطان في 17 حزيران 1996م، الاعتزال ومتابعة أبحاثه الحرة، إلى أن توفي متأثراً بالسرطان في 17 حزيران 1996م، بعد حياة حافلة بالعطاء والإبداع، عن عمر ناهز السبعين عام، تاركاً وراءه بعد حياة حافلة بالعطاء والإبداع، عن عمر ناهز السبعين عام، تاركاً وراءه

مجموعة من الأعمال الفلسفية التي حلّدت اسمه، وأهمها: كتاب "الشورة الكوبرنيكية" في الفلك الكواكبي في تطور الفكر الغربي بوصفه مثالاً نموذجياً للثورة العلمية. وكتاب "بنية الثورات العلمية"، 1962. وكتاب "الشد الأساسي": دراسات في التقاليد العلمية والتغيير 1977، وهو الكتاب الذي ترجم إلى العربية باسم (الصراع الجوهري). وكتاب "نظرية الجسم الأسود وانقطاع الكم 1987". وكتاب "الطريق منذ البنية"؛ وهي مقالات فلسفية صدرت بعد وفاته عام 2000. كما تقلّد "توماس كون" عدداً من الجوائز والأوسمة، تكريماً لأعماله جليلة الشأن.

عاش "كُوْنْ" في فضاء فكري؛ شهد أعظم شورة نقدية في حقل "الابستومولوجيا المعاصرة"؛ فلَم يحظ تاريخ العلم باهتمام أحد قبل القرن العشرين، عدا الإنجليزي "وليم كليفورد" 1849-1845 الذي يُعَد أوّل مَن تنبّه إلى أهمية دراسة العلم بوصفه نسقاً إنسانياً تاريخياً، منبّهاً من "خطورة الاقتصار على تدريس العلوم الحديثة بوصفها الوحيدة الجديرة بالاعتبار، مع الجهل التام بماضي العلم وتاريخه، إذ أن دراسة تاريخ العلم من شأفا ردم الهوة الدي تعمقت بين الدراسات العلمية والدراسات الاجتماعية والأدبية" (1). ولم يتم الالتفات إلى هذه الفكرة إلا في منتصف القرن العشرين، على يد الروائي الإنجليزي "تشارلز بيرسي الفكرة إلا في منتصف القرن العشرين، على يد الروائي الإنجليزي "تشارلز بيرسي الماعة ذاتها التي عمل في رحاها "كليفورد" - التي أعاد بها التنبيه إلى مخاطر تلك الشقة المتزايدة الاتساع بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، وبين العلم والثقافة؛ الشاع ومنجزاته. ودراسة تاريخ العلم من شأفا رأب الصدع بين الثقافتين، وإعادة النظر في الظاهرة العلمية بوصفها ظاهرة إنسانية تاريخية من صنع الإنسان وتاريخه ومن أجله وف سبيل سعادته".

<sup>(1)</sup> يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين: الأصــول- الحصــاد - الآفـــاق المستقبلية، مجلة عالم المعرفة الكويتية، العدد/264، ديسمبر 2000، ص 18.

<sup>(2)</sup> حيروم كيغان، الثقافات الثلاث: العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانيات في القرن العشرين، ترجمة: صديق محمد حوهر، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، العدد/408، ينساير 2014، ص. 9.

ظلُّ العلم وهو الابن النحيب للتاريخ والفلسفة؛ يتحاهل أبوَيه حتَّى مطلع القرن العشرين حينما بدأ الاهتمام الفعلى بتاريخه ووحدته على يد عدد من العلماء أهمهم: "جورج ساترون" 1884-1956 مؤسس تاريخ العلم في الأكاديمية الأمريكية، بجعله تاريخ العلم مبحثاً نظامياً أكاديمياً ومجالاً لنشاط جمعي تعاوي، وأصدر مجلة متخصصة في تاريخ العلم باسم (إيزيس Isis) أي الأرض، وساهم في تأسيس (جمعية تاريخ العلم) عام 1919م، وكان أوّل أستاذ لتاريخ العلم في جامعة (هارفارد) منذ عام 1940م، وأصدر أول كتاب منهجي في (تاريخ العلم) في عدة أجزاء. ثمَّ واصل زملاؤه من أعضاء الجمعية أمثال: (بول تانري)؛ تأسيس أقسام متخصصة في تاريخ العلم بالجامعات الأمريكية منذ عام 1950م، ومنذ ذلك الحين تزايدت الكتابات في تاريخ العلم: منها كتاب "ج ج كراوثر، موجز لتاريخ العلم"، و"جون برنال، العلم في التاريخ"، و"كارل بيرسون، أركان العلم"، و"جوزيف نيدهام، العلم والحضارة في الصين"، و"روبرت ميرتون، العلم والتكنولوجيا والمحتمع في بريطانيا في القرن السابع عشر"، و"الكسندر كويري، دراسات عن جاليليوم"، و"هربرت بارفيل، أصول العلم الحديث"، و"أثر لفحوي، سلسلة الوجود الكبرى"، و"لورفيل فليك، ظهور الحقيقة العلمية وتطورها". وتُعَد هذه السلسلة المتراكمة من الكتابات في تاريخ العلم؛ لا ريب أنها شكَّلت التراث الغني الذي ورثه وتأثر به "توماس كون"؛ إذ لم يحدث في تاريخ الأفكار أن اجتمعت العائلة العلمية (العلم والتاريخ والفلسفة) في نسيج فكري واحد كما حدث مع "كون"؛ حيث كتب يقول: "كانت دهشتي عظيمة عندما أدّى تعرّفي على النظرية العلمية القديمة (نظرية تاريخ العلم وفلسفته) وممارستها إلى القضاء قضاءً تامًّا على بعض مفاهيمي الأساسية المتعلقة بطبيعة العلم وعِلْل نجاحه الخاصة... وكانت النتيجة تحوُّل جذري في مشروع حياتي، وانتقال الاهتمام من علم الطبيعة إلى تاريخ العلم، ومِن ثُمّ وبصورة تدريجية؛ العودة من "درس" المسائل التاريخية إلى الاهتمامات الفلسفية التي كان لها الفضل منذ البداية في توجيهي نحو التاريخ"(1).

<sup>(1)</sup> توماس كون، بنية الثورات العلمية، ترجمة: حيدر حاج اسماعيـــل، المنظمــة العربيــة للترجمة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت، لبنــان، 2000م، ط1، ص 39–40.

# ثانياً- نظرية كون في تاريخ العلم

تبلورت نظرية "توماس كون" الجديدة في فلسفة العلم وتاريخه؛ على الضد من النظرة التقليدية التي كانت تفصل بين تاريخ العلم الداخلي وتاريخه الخارجي، والتي دأبت على النظر إلى العلم وتطوره؛ من منظور أحادي البعد، ميتافيزيقي المنهج، بتركيزها على البنية الإبستمولوجية الداخلية للخطاب العلمي (العلم مسن أجل العلم) بمعزل عن الشروط والمؤثرات الاجتماعية والثقافية التاريخية، التي نشأ التاريخ؛ وذلك بصياغته نظرية التاريخ الداخلي والتاريخ الخارجي على النحو الآي: التاريخ الداخلي؛ ويعنى البنية الداخلية للخطاب العلمي بوصفها منظومة الآي: التاريخ الداخلي؛ ويعنى البنية الداخلية للخطاب العلمي بوصفها منظومة وتفاعلات ووظائف وأدوار وممارسات وقيم ورموز.. الح وكل ما يتصل بالجال وعلاقات العلمي بوصفه مجالاً نوعياً خاصاً بالمعنى (البوردوي للمحال، نسبة إلى عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو) – بمعزل عن المجالات والسياقات الأخرى، على هذا النحو يصف كون التاريخ الداخلي للعلم بأنه تتبع تاريخي للأفكار والمناهج والنظريات والأدوات والاكتشافات والاحتراعات العلمية الخالصة بمحال العلم والتواتية النوعية المستقلة، أي دراسة العلم في ذاته ولذاته ابستومولوجياً.

"التاريخ الخارجي": يعنى دراسة العلم في سياقاته الاجتماعية التاريخية والثقافية الأوسع، انطلاقاً من الفرضية التي تأكّد أنّ مسألة تقدّم العِلم وازدهاره هي مسألة غير علمية، بل تاريخية حضارية مدنية ثقافية عامة، يمكن تعيينها في منظومة مترابطة من العوامل والمؤثرّات الاجتماعية والسياسية والثقافية والميتافيزيقية والمؤسسية والأخلاقية والإيديولوجية. الح؛ أي فيما أسماه بد (الباراديم) الثقافي العام. وتعود أهيّة "كون" هنا؛ بِعَدّه أوّل مَن وَجّه الاهتمام إلى الظاهرة العلمية بوصفها ظاهرة تاريخية.

| نظرية تاريخية العلم الجديدة                               | النظرية التقليدية للعلم في التاريخ   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- العلم نشاط اجتماعي.                                    | 1- العلم نمط من المعرفة              |
| 2- العلم ظاهرة تاريخية.                                   | 2- العلم ظاهرة عقلية.                |
| 3- العلم مؤسسة حضارية.                                    | 3-العلم موهبة شخصية.                 |
| 4- العلم ينمو بشكل تحولات ثورية.                          | 4- العلم ينمــو بشــكل تراكمــي      |
| 5- العلم والتكنولوجيا نسق مترابط.                         | تواصلي.                              |
| 6- العلم معرفة احتمالية تتــــأثر بــــالبني الثقافيــــة | 5- العلـــم والتكنولوجيـــا شـــيثان |
| السائدة.                                                  | مختلفان.                             |
| 7- العلم يؤثر في القيم الاجتماعية.                        | 6- العلم معرفة موضوعية محايدة.       |
| 8- السياسة تؤثر في العلم.                                 | 7- العلم غايات نفعية.                |
| 9– العلم أطر قانونية وميتافيزيقية.                        | 8- العلم بريء من السياسة.            |
| 10- العلم تاريخ متصل بكل أنماط المعرفة.                   | 9–العلم منهج علمي محدد.              |
|                                                           | 10– العلم تاريخ منفصل عن أنماط       |
|                                                           | المعرفة.                             |

هكذا يمكن ملاحظة الفرق بين المنظور التقليدي الذي لم يكن يهتم إلا التاريخ الداخلي للعلم"، ومنظور "كون" النقدي الجديد الذي حاول تصوير العلم في نسق نظري متماسك عُرف بـ (تاريخية العلم). وعلى الرغم من اهتمام "كون" بنمو البنية الداخلية للمعرفة العلمية وتغيرها، وتركيزه على جماعة العلماء وأنماط العلاقات التي تربط بينهم؛ إلا أنه كان أول مَن لَفَت الانتباه إلى أثر السبني الإدراكية الميتافيزيقية العامة، التي ينشأ العلم ويتطور في سياقاتها. ورعما كان توماس كون" بمذا الجمع الخلاق بين التاريخ الداخلي والتاريخ الخارجي للعلم، وتقليص الهوة الشاسعة الي قد فتَح آفاقاً واسعة أمام النظرة الإنسانية إلى العلم، وتقليص الهوة الشاسعة الي كانت تباعد بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية (1).

<sup>(1)</sup> يمنى طريف الخولي، المرجع السابق، ص 422.

## ثالثاً - مفهوم الثورات العلمية

تُعَد الفلسفة فن ابتكار وإبداع وصياغة المفاهيم، فهي ليست بحثاً عسن الحقيقة، بل هي خلق وإبداع لأدوات هذا البحث، إذ أنّ المفاهيم ليست مفردات للحقيقة بقدر ما هي أدوات ومفاتيح منهجية، ونظرية تتكوّن في سياق وفضاء الحقيقة ذاها، وهي جزء من بنيتها<sup>(1)</sup>. من هنا تنبع أهمية "كون" بوصفه فيلسوفا أصيلاً، ابتكر وصاغ نسقاً مفاهيمياً جديداً في الإبستومولوجيا المعاصرة، بما انطوى عليه من مفاهيم مبتكرة؛ منها: (الثورات العلمية، العلم السوي، العلم الشاذ، الجماعة العلمية، الباراديم، الألغاز العلمية، وغير ذلك من المفاهيم الأخرى).

الثورة؛ هذه الكلمة المفهوم، هي التي خلبت لب توماس كون، ليضعها عنواناً لأهم كتبه، بنية الثورات العلمية، وهو الكتاب الذي تضمن العرض الشامل لفلسفته، وهي مشتقة من لفظة لاتينية قديمة (Revolvere) بمعني «يدور»، إذ كانت في كل استعمالاتها المبكرة تدل على حركة دوران في مكان، فضاء أو زمان، وهي ترجمة لمصطلح وضعه يوليوس اليوناني لوصف الحركة الدائرية الاعتيادية المتكررة للنحوم، وبقي هذا المعني الرئيسي لحركة فيزيائية متكررة وحتمية بشكل رئيسي في المعني المرتبط بالمكان (Revolutions) دورات، وعادة ما تختصر إلى (Revs) هذا المعني هو الذي تم نقله إلى المجال السياسي على سبيل المجاز، بمعني أن أشكال الحكومة القليلة المعروفة تدور بين البشر الفاني بتكرار أزلي، وبالقوة ذاقما التي لا تقاوم وتجعل النحوم تسير في الدروب المرسومة لها فيه السماوات. وهكذا أنسزلت الكلمة من السماء إلى الأرض لأول مرة في القرن السابع عشر مع ثورة كرومول عام 1688، بمعني «تقلبات القدر» أو «دوران الحافظ» ويرى وليامز أن الاستعمالات المختلفة لكلمة «ثورة» كانت تكتسب خلال القرن 17 الميلادي معني سياسياً مشوب ومتشابك مع المعاني الطبيعية خلال القرن 17 الميلادي معني سياسياً مشوب ومتشابك مع المعاني الطبيعية خلال القرن 17 الميلادي معني سياسياً مشوب ومتشابك مع المعاني الطبيعية نافيان الطبيعية المعاني العبي ال

<sup>(1)</sup> جيل ديلوز، ما هي الفلسفة، ترجمة: مطاع صفدي، مركز الانتماء القومي، بــــيروت، ط1، 1997، ص 25.

والدينية، تقلبات الحظ والعناية الإلهية، لكن المهم أنه منذاك تم التمييز بين كلمتين (Revolution) ثورة، بمعنى تدمير القوانين و(Revolution) ثورة، بمعنى تدمير الطغاة وهو المعنى الذي شاع في أواخر القرن السابع عشر، وسادت الإشارة المألوفة إلى (The revolution) «الثورة» بألف ولام التعريف الكبيرين، واستعملت كلمة «ثوري» كأول أسم لمن قام بالثورة أو ناصرها. ويعود تفضيل مفهوم «ثورة» على مفهوم «تمرد» إلى أن المعنى الدوري في الأولى تضمن استعادة (Restoration) أو تجديداً لسلطة شرعية سابقة تمييزا لها عن تحرك ضد السلطة دونما تبرير لذلك. فضلاً عمّا منحه إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك من زحم جديد للمعنى «ثورة» على المستويين المحلى والعام. (1)

من هذا التاريخ المتحول للمفهوم وسياقات المعنى استلهم توماس كون فكرة الثورات العلمية وفلسفها بعد أن أعاد صياغة المفهوم و قذيبه بما مكنه من نقله من الجال السياسي إلى المجال الفلسفي، من دون أن يخفي أوجه التماثل والتلازم بين دلالات الثورات السياسية والثورات العلمية. إذ أكد "أن الثورات السياسية تبدأ عن طريق إحساس مطرد بأن المؤسسات القائمة قد أخفقت في مواجهة المشاكل التي أفرزها الحياة الاجتماعية، وبالمثل تبدأ الثورات العلمية عن طريق إحساس مطرد النمو بأن (الباراديم النموذج الإرشادي، قد توقف عن تأدية الدور المنوط به في النظر إلى المشكلات العلمية ودراستها وبحثها والكشف عن إحابات ممكنة لحلها، وهكذا كما هو الحال في التطور السياسية، كذلك في مجال التطور العلمي يكون الإحساس بسوء الدور الذي قد يؤدي إلى أزمة شرطاً أساسياً للثورة، إذ تشترك الثورات سواء السياسية منها أو العلمية بمراحل تكوينية متماثلة؛" مسبوقة بإدراك أن هناك خطأ في مكان ما في النظام السائد. هذا أولاً. وثانياً، هناك محاولة رصد هذا الخطأ تبلور حركة تغيرات ثورية بصيغة ما؛ قد تكون ضيقة النطاق مثل، تعديل بعض المفاهيم أو إصلاح بعض المؤسسات، وقد تكون شاملة مثل،

 <sup>(1)</sup> ريموند وليامز، الكلمات المفاتيح: معجم ثقافي وبحنمعي، ترجمة نعيمان عثمان، المحلس
 الأعلى للثقافة 980، القاهرة، 2005ط1، ص 340

قلب (الباراديم) السائد أي النظام بأكمله واستبداله بنظام جديد"(1).

وهنا يلزم التنبيه إلى أن كون لم يفهم موضوع التوازي بين الثورات العلمية والثورات السياسية بـ "سطحية التناول التاريخي، ولكن ذهب إلى أعماق الموضوع، ولأجل أن نصل إلى قلب الهدف الذي يرمي له هذا البحث في الكشف عن روابط ومتوازيات الثورات العلمية مع الثورات السياسية وتحديد الملامح الإنسانية المشتركة فيما بينهما "(2).

الثورات العلمية في منظور كون تنقسم إلى صنفين: الثورات الصغرى والثورات الكبرى. بالثورات الصغرى، يعنى تلك الاكتشافات العلمية الثورية التي لا تدخل ضمن توقعات النظام (الباراديم) السائد، بل تحدث ضمن نطاق ضيق بين عدد محدود من العلماء لا يتحاوز العشرين عالماً. بينما تصف الثورات العلمية الكبرى، الابتكارات العلمية الجديدة، التي تؤسس تقليداً بحثياً حديداً، وتفرض رؤية كلية جديدة، وتهدم النظام السابق، ويتحاوز تأثيرها المحال الذي حدثت فيه إلى بحالات أحرى من النشاط الإنساني. وربما تطبع العصر كله بطابعها الثوري، وتلك الثورات نادرة الحدوث في تاريخ العلم، وابرز مثال لهذا النمط من الثورات (الثورة الكوبرنيكية) التي غيرت النظرة الكلية للإنسان إلى الكون وإلى الحياة والمجتمع، والتاريخ وإلى ذاته وإلى المعرفة وأدواتها وطرائق استعمالها، كتب توينسي "خلال والتاريخ وإلى ذاته وإلى المغرفة وأدواتها وطرائق البعلية لموطئ الإنسان على الأرض مكانته في الكون، وذلك منذ اكتشاف الفلكي البولندي كوبرنيكوس (1473–1543م) أن الأرض تدور حول الشمس مرة في السنة وإنحا تدور حول نفسها مرة كل أربع وعشرين ساعة "(3)

<sup>(1)</sup> توماس س. كون، بينة الثورات العلمية، ترجمة، حيدر حاج اسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2007م ط1 ص 179

<sup>(2)</sup> ينظر، كريم موسى حسن، الثورات العلمية والثورات السياسية من منظور فلسفة العلم2، صحيفة الأيام الجزائرية، الاثنين، 13 ديسمبر 2010.

<sup>(3)</sup> ارنولد توينبي، تاريخ البشرية، ج2، ترجمة نقولا زيادة، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 1982 ط1، ص 160.

نظرة حديدة للحياة والعالم والكون، الفاعلية هي الشعار الجديد، الإنسان الجديد يعمل وينافس ويتقدم ويغامر ويجازف ويخسر ويربح.. الخ وهكذا أحلت ثورة كوبرنيكوس نموذجها الحديث بديلاً عن النموذج التقليدي الذي ساد قبلها. والنموذج الأخر لهذا النمط من الثورات العلمية الشاملة هو الثورة الابستمولوجية الحاسمة التي تحققت في بحال الفيزياء النظرية على يدي (ماكس بلانك) في نظرية الكوانتم ونظريته انشتاين (النسبية الخاصة والعامة) وما كان لهما من أثر في تغيير بنية العلم والمعرفة العلمية خاصة وتغيير بيئة الحياة الاحتماعية للإنسان المعاصر برمتها. وهذا ما أكده عالم الفيزياء فيزنرها هاندزنبرج مكتشف مبدأ اللاحتمية بقوله: "إن النظريات الجديدة في الفيزياء التي صيغت في الغرب سيكون لها نتائج وآثار مهمة في جميع أنحاء العالم وستوثر على التقاليد الفكرية في مجتمعات لا صلة لها بها، وأن الأمر يتعدي تأثير الأسلحة النووية إلى تغيير أنماط الحياة والتفكير في هذه المجتمعات". (1)

أفضت هذه الثورة بالفعل إلى تبدل حذري في الباراديم الارشادي للرؤية والحياة التحول من الحتمية إلى النسبية، ومن الوثوقية إلى الاحتمالية، ومن الدقة إلى اللادقة، ومن اليقين إلى اللايقين إذ بفضلها تم هدم الثنائيات التقليدية بين (الذات – الموضوع، العلم – اللاعلم، المنهج – النظرية، الدال – المدلول، العقل – الانفعال، المادي – المثالي، الواقعي – الافتراضي، الأنا – الآحر... الخ(2).

على هذا النحو يمكن لنا فهم معنى الثورات العلمية توماس كون بوصفها قطيعة ابستمولوجية وقفزة نوعية من نظامٍ أو (باراديم) معرفي قليم إلى نظامٍ أو (باراديم) حديد. وهذا هو التصور الذي كان قد لامسه فيلسوف العلم الفرنسي غوستاف باشلار في قوله: "العلم لا يخرج من الجهل كما يخرج النور من الظلام، لأن الجهل ليس له بنيه، بل يخرج من التصحيحات المستمرة للنسق المعرفي السابق،

<sup>(1)</sup> ينظر، سدير العاني، المنهج العلمي عند كارل بوبر، رسالة ماحستير، في الفلسفة بإشراف قيس هادي، قسم الفلسفة جامعة بغداد 1999 م ص 20

<sup>(2)</sup> ينظر، ديفيد مارسيل، فلسفة التقدم – جيمس ديوي، بيرد، وفكرة التقدم، الأمريكية، ترجمة خالد المنصوري القاهرة 1987 م ط1، ص 167.

حتى أن بنية العلم هي إدراك أخطائه، والحقيقة العلمية هي تصحيح تاريخي لخطأ طويل"<sup>(1)</sup>.

### أ- مفهوم العلم السوي الاعتيادي Normal science

يميز توماس كون بين مفهومين للعلم: العلم العادي أو (السوي)، والعلم الشاذ (غير المألوف) بالعلم العادي يصف ذلك النشاط العلمي الذي يمارسه العلماء بشكل معتاد ويقضون معظم حياقم المهنية في إطار التزاماته، إذ يلتزم العلماء ببارادايم محدد التزاماً يكاد دوجمائياً معتمدين في أبحاثهم على النظريات والمناهج السابقة والراسخة بفعل طول الخبرة والتجربة والنجاحات المتحققة والشواهد المتداولة بالأمثلة البديهية والمسلمات المقبولة من الجماعة العلمية. وهكذا يمكن تعريف العلم العادي بأنه "العلم المؤلف من قواعد وتقاليد وقيم وتقنيات يطبقها العلماء في ممارستهم نشاطهم العلمي في تعيين الموضوعات والمشكلات ودراستها وحلها، يما توفره لهم الابستومولوجيا السائدة في عصرهم، انه باختصار (علم حل الأحجية أو الإلغاز) في إطار النموذج الإرشادي (البارادايم) السائد"(2).

### ب – العلم الشاذ Anomaly

العلم الشاذ بمعنى الخروج عن التقاليد السائدة وشذوذ عن البارادايم المهيمن في ممارسة العلم، ويعرف كون العلم الشاذ بأنه: "النشاط العلمي الذي يخرج عن المقياس العام، وهو ذلك النمط من أنماط الممارسة العلمية الذي يبرز عندما يكتشف العلماء أن ثمة مشكلات يجب أن تحل ولا يجدون ما يسعفهم إلى حلها في النموذج الإرشادي (البارادايم) المألوف، وهذا ما يضطرهم إلى البحث عن حلول لها خارج الباراديم التقليدي. وهكذا يبدأ الاكتشاف عادة بادرك الشذوذ أو الخروج عن الباراديم السائد، فالشذوذ يشترط وجود ما هو ثابت ومتفق عليه مسبقاً بين جماعة العلماء المعنيين. والشذوذ بهذا المعنى هو نوعاً من الخروج أو

<sup>(1)</sup> ينظر محمد وقيدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، دار الطليقة بيروت ط 1980 أم ص 131.

<sup>(2)</sup> توماس كون المرجع السابق ص 350

التمرد على الإجماع والتقاليد، هو أول الطزيق إلى الثورة العلمية الجديدة، وهذا هو جوهر البحث العلمي بوصفه كشفاً عن المجهول وإدراك ما لا يتوقع. فعندما يبدأ الشذوذ بالتصدي للغز من ألغاز العلم الاعتبادي بمحاولة تجريب طرائق مبتكرة لا يبيحها الباراديم السائد تبدأ مرحلة (الأزمة) التي تتسع بالتدريج حتى يتحول الشذوذ ذاته إلى موضوع حاذب لعدد متزايد من العلماء المنهمكين في البحث عن الحل، وفي أثناء محاولاتم المحمومة إيجاد حلولاً مناسباً للألغاز المحيرة يقومون بإبداع طرائق مبتكرة وأساليب حديدة في النظر إلى المشكلات (الألغاز) وحلها أي تتغير نظرةم إلى مجالات بحثهم وهنا تبدأ الثورة العلمية.

### ت- حل الألغاز Puzzles solving

يستعمل توماس كون مصطلح لغز (puzzle) بمعنى سؤال محير أو مشكلة لا توجد خبرات سابقة أومألوفة لحلها. ومن خصائص الألغاز أنها: تمثل تحدياً لمهارات اللاعبين وتتركز حاذبيتها في طريقة الوصول إلى الحل وليس في الحل ذاته. وهي ثانياً، تمتلك حلولاً مؤكدة. ثالثاً، لها قواعد تحدد طبيعة الحلول المقبولة والخطوات المودية إلى تلك الحلول. هكذا كتب كون "أن مصطلحي "أحجية" و"حلال الأحجية" يلقيان ضوءاً على عدد من الأفكار التي أصبحت بارزة بشكل متزايد في الصفحات السابقة. فالمعنى المألوف للإلغاز يصف نمط المشكلات المحدودة التي تميئ لكل باحث فرصة لإثبات قدرته الإبداعية وبراعته في اكتشاف قواعد وطرق الحلول المناسبة لها، مثل الألغاز الصور المقطعة والكلمات المتقاطعة(1). ويقارن كون بين عمل العلماء في سياق العلم الاعتبادي وبين عملية حل الأحاجي؛ إذ يعتبر أن العلم الاعتبادي بدأ ببناء الألغاز، وصياغة الحلول المناسبة والقواعد التي يجب إتباعها للوصول إلى حلها، ثم ما لبث هذه الحلول أن تحولت إلى ثورة علمية ضد البارادايم الذي كان سائداً حينها مستبدلته بنموذج إرشادي جديدٍ. وهذا هو ما فعله علماء الفلك في مطلع العصر الحديث أمثال كوبرنيكوس وجاليلو وغيرهما حينما نظروا إلى السماء فاكتشفوا خطأ التصور الفلكي التقليدي للنظام الشمسي، وكذلك أفضى نموذج «ماكس بلانك» في

توماس كون المرجع السابق ص 101

طبيعة الضوء، إلى حل لغز ظاهرة الانبعاث الضوئي، تلك الظاهرة التي يلاحظ فيها انبعاث الالكترونات بسرعة مختلفة من أي سطح مادي حينما يضاء بألوان مختلفة، فحاء الحل على يد اينشتين مستلهما نموذج «بلانك» في أن إلكترونات السطح ستمتص كميات الضوء فتزداد طاقتها وتنطلق من السطح بسرعات مختلفة لاختلاف تردد الضوء باختلاف ألوانه، حفزت هذه المعضلة علماء الفيزياء للبحث في نموذج «بلانك» الضوئي الذي كان يعد نموذجاً شاذاً حينها وامتحنت قدراقم، وكان الحل الذي اخترعه، اينشتاين باكتشاف النسبية ونال لقاءه حائزة، نوبل للعلوم، هو خاتمة مطاف أزمة الفيزياء المعاصرة التي استهلها نموج ماكس بلانك الشاذ حينها عن التقاليد العلم السائد، وهنا يمكن فهم تشبيه حيروم كيغان المتخصصين في العلوم الطبيعية بالصياديين المحترفين الذين لا دافع لهم سوى المطاردة والإمساك الحيوان الذي يصعب العثور عليه الثا.

### ث- مفهوم الجماعة الطمية، جماعة الطماء

يشير مصطلح، الجماعة العلمية، إلى فئة الإفراد المشتغلين في حقل العلم والنشاط العلمي، بوصفهم علماء متخصصين ذات أدوار اجتماعية معترف بحا ومقدرة تقديراً ايجابياً، وربما كان فضل توماس كون هنا هو إعادة فحص وتعريف مفهوم الجماعة العلمية الفئة من منظور سوسيولوجي حسب توبيي أ. هب الذي أكد أن كتاب (بنية الثورات العلمية) هو جواباً عن السؤال التالي "إذا كان بالإمكان تعين طوائف العلماء، فما الذي يجمع بين هذه الطوائف ويمكنها من المحافظة على الصلات القوية وعلى التبادل التام نسبياً للمعلومات عن أبحاثها? وكان الجواب هو النماذج أو البارديمات. أو تلك المنجزات التي يعترف بها الجميع، والتي تقدم لمدة من الزمن، مشكلات وحلولاً مثالية لطائفة العلماء". والجماعة

<sup>(1)</sup> حيروم كيغان الثقافات الثلاث: العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانيات في القسرن العشرين، ترجمة صديق محمد جوهر، سلسلة عالم المعرفة الكويتية عسدد 408، يناير 2014، ص 63-ص 69.

<sup>(2)</sup> توبيي أ. هف، فجر العلم الحديث: الإسلام - الصين- الغرب، ترجمة محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة الكويتة 260، اغسطس 2000م ط2 ص 41

العلمية عند توماس كون هي "تلك الفئة من الفاعلين العلميين التي يمارس أعضاءها النشاط العلمي في تخصص محدد بشرط أن يكون قد مروا بمرحلة متماثلة من حيث التعليم والتنشئة المهنية واستوعبوا المواد والدروس العلمية ذاها، ويشتركون في متابعة مجموعة من الأهداف المشتركة، ويكون الاتصال الفكري بينهم تاماً كاملاً نسبياً، والجماعات التي من هذا الطراز تتحسد في صيغة المؤسسة التي تنتج وتصحح المعارف العلمية، وتكون خاضعة لباراديم معين يمثل القاسم المشترك بين أعضائها، وتحتوي على المعايير والأطر الإدراكية والقيم والمفاهيم والالتزامات التي يجب أن يلتزم بما أعضاءها التزاماً تاماً قولاً وفعلاً، أي بكلمة هي تلك "المحددات التي لا يكون المرء عالماً بدو فا"(1).

### ح- مفهوم الباراديم Paradigm

الباراديم أو النموذج الإرشادي تلك الكلمة المفتاحية في بنية الثورات العلمية، هي الابتكار المنهجي في فلسفة توماس كون التي ذاع صيتها واشتهرت بوصفها رمزاً دالاً على صاحبها إذ بات التلازم بين توماس كون والباراديم، كالتلازم بين باشلار والقطيعة الابستومولوجية أو بين، الهابيتوس وبيير بورديو.

يعود أول استعمالي فلسفي لمصطلح (بارادايم) إلى أواسط القرن الثامن عشر على يد أستاذ الفلسفة الطبيعية ليختنبرج (الذي قام بتحليل شبكة التفسيرات في العلوم الفيزيائية بوصفها بناءً قائماً حول أنماط patterns أو باراديمات ويستعمله، فنحتشين، يمعنى الموديلات أو الأنماط الفلسفية بوصفها قوالب تساعد على صياغة أفكارنا وتوحيدها بأطر مسبقة. وكذلك استخدمه (هانسون) في كتابه (أنماط الكشف) 1958م يمعنى (الإطار المفهومي الذي يحدد الملاحظات ويوجهها). واستخدمه (تولمن) في كتابه (الفهم والبصيرة) 1961م يمعنى العقلانية والوضوح (2).

ويكتسب مفهوم البارادايم في فلسفة توماس كون مكانة ابستمولوجية (نظرية ومنهجية) بالغة الأهمية، بعد أن تمكن من أعادة صياغته في نسق فلسفته الكلي

<sup>(1)</sup> توماس كون، بنية الثورات العلمية، المعطيات السابقة، ص 76

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، ص 30

بوصفه عمودها الفقرى، بما يجعلنا نتحدث عن نظرية الباراديم، لا مجرد مصطلحا أو مفهرماً متفرداً، وهذا هو ما يفسر غموضه وتعدد دلالاته وخصوبته الخلاقة التي ألهامت عدد واسع من العلماء من مختلف الاختصاصات العلمية والأدبية لاستخدامه في دراساتهم الفكرية. فما معني البارادايم وما دلالاته في فلسفة كون؟ استعمل توماس كون مفهوم البارادايم بصيغ ودلالات متنوعة، فإذا ما حاولنا جرد تعريفاته المختلفة في كتاب، بنية الثورات العلمية، فسوف نجدها تفوق الثلاثين تعريفًا من ذلك: 1 –الباراديم بوصفه مخططًا أدراكيًا 2– بوصفه أجماعًا بين العلماء 3 - بوصفه حلولاً للمشكلات 4- بوصفه مفاهيماً وقناعاتاً مسبقة 5- بوصفه مجموعة من المقاييس والأدوات المنهجية، 6- بوصفه فلسفة أو مجموعة من الأسئلة الفلسفية 7- بوصفه تقليداً كلياً وموديلاً 8- بوصفه كتباً منهجية أو نصوصاً كلاسيكية 9- بوصفه مصدراً للألغاز العلمية، 10- بوصفه قراراً مقبولاً في العرف السائد، 11- بوصفه تأملاً ميتافيزيقياً أو رؤية كلية، 12- بعده مثالاً توضيحياً قياسياً، 14- بعده مصنعاً للأدوات، 15- بعده أشكالا حشتطالطياً، 16- بوصفه نظرة ابستمولوجية عامة، 17- بعده طريقة جديدة في الرؤية 18- بعده شبكة قوية من الالتزامات 19- بوصفه مصدراً لمناهج البحث 20- بعده خارطة لوضع خطط البحوث العلمية المتقدمة.. الخ. وإذا ما حاولنا تصنيف وتعريف مفهوم الباراديم في دلالاته الكبرى فيمكننا حصرها في ثلاث (ميتافيزيقية واجتماعية و تقنية).

بالدلالة الميتافيزيقية، يصف المفهوم تلك المعتقدات والقناعات والمفاهيم المسقة التي توجه الباحثين إلى أين ينظرون، وتحدد طريقة نظرهم إلى موضوعات بحثهم، والكيفية التي يرونها فيها، وهي بهذا المعنى تشكل البنية الإدراكية، وما قبل النظرية العلمية وأساس ومنطلق جميع الأبحاث العلمية والاكتشافات الإبداعية.

وفي دلالته الاجتماعية، يشير البارادايم إلى مجموعة مختلفة من الفاعلين والأفعال والعلاقات والممارسات والأدوار والعادات والقيم والالتزامات والأوضاع والجزاءات والصراعات والمنافسات والمؤسسات وكل ما يتصل بالجماعات العلمية وسياقاتما الاجتماعية.

وبالدلالة التقنية: يشير الباراديم إلى الكتب المنهجية أو الأعمال التقليدية والأدوات أو الأجهزة والوسائل ومعايير القياس والتقويم التي يستخدمها العلماء في عصر ومكان محددين، وبهذا المعنى يكون الباراديم شيئاً مصطنعاً يستعمل بوصفه أداة لحل الألغاز وليس رؤية ميتافيزيقية للعلم، إذ إن أي مشكلة واقعية لكي تحل باستعمال الباراديم السائد لابد أن تتعين شيئاً مركباً وبحسداً في صورة نظام أو منهج متعازف عليه، على شكل تعليمات وأوامر ومقاييس، وطرائق تستعمل لتحديد الألغاز التي تستدعى التفسير وقواعد حلها.

وهكذا يتعين الباراديم بوصفه رؤيةً كليةً للعالم، ونشاطاً وسياقاً احتماعياً للفاعلين العلميين، ومجموعة الطرائق والتقنيات والأدوات التي يستعملونها في ممارسة مهنتهم (1).

### في ضوء ما تقدم يمكن إجمال فلسفة توماس كون بالخلاصة الآتية:

إن العلماء في كل عصر بمارسون نشاطهم البحثي في إطار باراديم شامل مستقر راسخ في الأذهان والمؤسسات والأعراف والعادات والكتب والمناهج والأدوات، باراديم تقليدي بمنحهم الإطار الإدراكي الميتافيزيقي الكلي لرؤية الكون والحياة والمجتمع والإنسان، وفي أثناء ذلك ينشغل العلماء بحل الألغاز العلمية في ممارساقم العلم الاعتيادي، ولكن تأتي لحظة يكتشف فيها بعض العلماء أو أحدهم أن الباراديم السائد لم يعد قادراً على مواجهة المشكلات الجديدة وحل الألغاز المستحدة، فيضطرون إلى البحث عن طرائق وأساليب حديدة ومبتكرة خارج ما المساذة خارج المألوف، وهنا يبدأ الشذوذ وتتراكم الابتكارات والاكتشافات العلمية الشاذة خارج الأطر القياسية، مما يدل عن وجود أزمة في الباراديم السائد؛ هذه الأزمة هي بداية مخاض الثورة العلمية الجديدة، التي تتسع أفقياً ورأسياً، مع مرور الزمن حتى تبلغ اللحظة التي يتم فيها التحول من الباراديم القديم إلى باراديم حديد الزمن حتى تبلغ اللحظة التي يتم فيها التحول من الباراديم القديم إلى باراديم حديد كنيا، وتلك هي الثورة، وغالباً ما تكون مسألة انبئاق الثورات العلمية وظهورها مسألة غير مفهومة وغير متوقعة، إذ إنها حدثاً فجائياً وغير محدد المعالم وظهورها مسألة غير مفهومة وغير متوقعة، إذ إنها حدثاً فجائياً وغير عدد المعالم عمال التحول الجشتطالتي، أشبه بسقوط الغشاوة عن العين أو كما يصفها عماماً، مثلها مثل التحول الجشتطالتي، أشبه بسقوط الغشاوة عن العين أو كما يصفها

<sup>(1)</sup> توماس كون، بنية الثورات العلمية، ص 340

توماس كون "أشبه بومضة البرق) التي تغمر بنورها لغزاً بدأ غامضاً فيما مضي" فإذا به فجاءة ينكشف ويتجلى للعلماء في صورة جديدة، وكأنما يرونه لأول مرة بكامل وضوحه، فالعلماء بعد الثورة العلمية يشاهدون شيئاً جديداً مغايراً لما كانوا يرونه حينما ينظرون بأجهزهم التقليدية إلى الأماكن التي اعتادوا النظر إليها وتفحصها من قبل... وذلك بفضل التحولات التي طرأت على الباراديم وغيرّت رؤيتهم للعالم، إذ أن التحول يحدث في الرؤية وليس بموضوعات الرؤية، فالعلماء لا يكتشفون إلا موجوداً ولا يخترعون إلا ممكنناً، وهذا التحول في الرؤية الكلية للواقع يفترض تحولاً في شبكة الالتزامات والعادات والمعتقدات والمفاهيم التي كانوا ينظرون من خلالها، ويشبه توماس كون هذه التحولات بتحولات الإدراك الجشتطالتي المعروفة في تجارب الخدع البصرية حين نرى الصورة الواحدة فيها بطريقتين مختلفتين، كما في مثال البط والأرنب الذي أورده توماس كون في كتابه إذ أن ما كنا نراه في صورة أرنب في السابق نكتشف أنه بطاً الآن (1). وبالمثل، كان بطليموس يرى في السماء نظاماً من الدوائر مركزها الأرض، رأى فيها كوبرنيكوس نظاماً من الدوائر مركزها الشمس، وأضاف تلميذه جاليليو التأكيد على أن الأرض تدور حول الشمس وحول ذاتمًا. وبمذا الاكتشاف الفلكي الثوري انتقل العلم والعالم من بارادايم العصور القديمة إلى باراديم العصر الحديثة.

هكذا أكد كون على الطابع الثوري كخاصية ملازمة للعلم، منتقداً التصورات المدافعة عن الخاصية التراكمية للعلم، والتي تسعى إلى تذويب الثورات والكشوفات الجديدة في قالب العلم السوي مما يدفعها إلى تمحيد البادئم القائم، وإضفاء طابعاً تدرجياً على صيرورته التقدمية (2). عبر ومن خلال هذه الصيغة: من علم سوى في إطار باراديم إرشادي، يعجز عن تفسير الألغاز الجديدة، ثم أزمة وعلم شاذ يتمكن من تفسير الألغاز ويطور ويكتشف أثناء ذلك رؤية حديدة للواقع والمشكلات، وهنا تكون الثورة، بوصفها لحظة تحول من باراديم قديم إلى باراديم حديد كلية.

<sup>(1)</sup> توماس كون، تركيب الثورات العلمية، ترجمة ماهر عبد القادر محمد، دار النهضة العربية بيروت 1988 ط1 ص 177

<sup>(2)</sup> ينظر، عاصم منادى الإدريسي، تاريخ العلم ومنطق الثورة، النت، حوحل، موقع أوان، 6 يناير، 2012.

### رابعاً - أثر توماس كون في الإبستومولوجيا المعاصرة

منذ صدور كتاب توماس كون بنية الثورات العلمية عام 1962م والجدل مستمر بشأنه، لاسيما بين الفلاسفة وعلماء احتماع العلم، فإذا ما حاولنا تتبع الأثر المباشرة وغير المباشرة الذي أحدثه توماس كون في السوسيولوجيا المعاصرة، فسوف نكتشف مدى وعمق ذلك الأثر في بعض النماذج التي أتيح لنا الاطلاع عليها.

إذا ما حاولنا تتبع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي أحدثتها نظرية كون في السوسيولوجيا المعاصرة، والسيما على الصعيد الإبستمولوجي (النظري والمنهجي) فسوف نكتشف انه بمثابة قدح زناد الروح، وإثارة القلق، وتحفيز الفضول، وفتح آفاق واسعة، أمام علماء الاجتماع الذين وقع عليهم الكتاب كوقع الصدمة والاستفزاز والتحدي، وجعلهم يعيدون النظر بكل شيء يتصل بحياتهم العلمية والاجتماعية بمناهجهم ونماذجهم ومعاييرهم. كتب انتوبي جدنــز قائلاً "لقد كان استقبال كتاب كون في العلوم الاجتماعية مفعماً بحب الاستطلاع. فقد استخدم العديد من الكتاب مصطلح (الباراديم) (النموذج الإرشادي) وراحوا يطبقونه على دراساقم بصورة فضفاضة كمرادف لمصطلح النظرية(1)". وفي ذات السياق أكد عالم سوسيولوجيا العلم المقارن توبسي أ. هف أن توماس هو "الذي زودنا بالمفتاح الضروري لفهم الثورات العلمية"(2). وبالفعل يحس كل من يقرأ كتاب كون بنوع من الاستفزاز والتحدي يدفعه إلى التساؤل عن عمل علماء الاجتماع والإنسانيات، ويعود أهمية كتاب (بنية الثورات العلمية) إلى كونه أفضل من استطاع تقديم صورة متسقة عن بنية الظاهرة العلمية وأنماط تقدمها، ولما كان علماء الاحتماع والإنسانيات يعتقدون عن حق بأنهم يمارسون العلم، وأنهم ينتمون إلى جماعة العلماء وأن مناهجهم ونظرياهم ونتائجهم ومعاييرهم ليست فقاعات صابون، بل هي ثمرة

<sup>(1)</sup> انتوني حيدنز قواعد حديدة لمنهج في علم الاحتماع، ترجمة محمد محي الدين المحلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2000 ط1 ص 275

<sup>(2)</sup> توبى أ. هف، فحر العلم الحديث، الاسلام الصين، الغرب ترجمة محمد عصفور محلة عالم المعرفة الكويتية العدد 260 أغسطس 2000م ص 46

لجهود مضية من الكد والتعب والبحث والتقصي، وخبرات متراكمة من النشاط البحثي الجاد لمئات الأفراد الذين نذروا حياقم للتفكير والبحث وإيجاد الحول للمشكلات الاجتماعية الحيوية. لما كان هؤلاء يعون ذاقم على هذا النحو فمن المؤكد أن فراءهم لكتاب كون قد أدخلتهم في أتون أزمة نفسية ومعرفية عميقة، إذ راحوا يطرحون الأسئلة من جديد عن طبيعة عملهم وطائفتهم، ومناهجهم، وحقائقهم... الخ وهذا هو ما عبر عنه عالم الاجتماع الأمريكي ألفن جولدنر في كتابه (الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي، مؤكداً أن كون هو الذي فتح أبصارهم على رؤية أنساقهم المألوفة ومسلماقم وعاداقم ومفاهيمهم في ضوء نموذج الدجمائي. يمعنى من المعانى.

هكذا يمكن القول: إنَّ أثر الفيلسوف توماس كون في يفوق إرثه المتواضع من الكتب والنصوص المنشورة، فقد بات يشكل رمزاً فكرياً بارزاً في فضاء الإبستومولوجيا المعاصرة، إذ هو ليس محوراً رئيساً في فلسفة العلم ما بعد الوضعية، بل صار ملهماً لعدداً لا يحصى من الدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والنقد الثقافي، والأدب والنقد الأدبي، وبهذا بات فيلسوف الثورات العلمية رمزاً للثورة المنهجية في حقل الإبستومولوجيا الراهنة.

### ستانلي كافيل Stanley Cavell (1926–)

د. حمدي مليكة (جامعة القيروان)

كتب جيرار ديلودال في كتابه: الفلسفة الأمريكية (1) عن ستانلي كافيل ما يلي:

"لا تدخل فلسفة ستانلي كافيل في أي نوع فلسفة معروف. عازف جاز وقارئ لفيتجنشتاين التحقيقات الفلسفية، هو يتفلسف من دون مفاهيم فلسفية، على طريقة ميشال فوكو بعض الشيء، مع اختلاف بسيط عن المفاهيم الجديدة لفوكو التي دخلت الفلسفة من خلال الكلمات والاشياء والتي عولجت فلسفيا، لكن الحالة لم تكن هكذا مع كافيل."

ولكن من هو في الحقيقة ستانلي كافيل؟ وما هي الأسباب العميقة التي جعلته يتخلّى عن دراسة الموسيقى وممارستها كعازف بيانو أو جاز ليعتنق الكتابة الفلسفية عبر فرويد والتحليل النفسي في مرحلة أولى ثمّ عبر جون أوستين ولودفينغ فيتحنشتاين ورالف ف. إمرسون وهنري د. ثورو في مرحلة لاحقة؟ وما هي أهمّ إسهاماته في ترسيخ مفهوم ترجذاتي جديد للتفكير الفلسفي يعيد الاعتبار إلى النزعة الشكّية في أبعادها الفنّية والجمالية الإيجابية ويجعلنا بالتالي نتحدد ربّما لأوّل مرّة عن فلسفة أمريكية تملك درجة عالية مسن التفرّد والاستقلالية

<sup>(1)</sup> جيرار دي لودال: الفلسفة الأمريكية، ترجمة جورج كتورة وإلهام الشعراني، المنظمـــة العربية للترجمة 2009، ص 433

ولا يكون مفهوم ومنهج الذرائعية أو البراجماتية في صلبها؟

سنحاول خلال هذه الدراسة الإجابة على مختلف هذه التساؤلات بخصوص كافيل وفلسفته.

### 1 - حياته ومؤلّفاته

ولد ستانلي لويس كافيل في 01 سبتمبر 1926بأتلنتا من ولاية حورجيا في الولايات التحدة الأمريكية وهو يعتبر بشهادة عدد كبير من المحتصين في الفلسفة الأنجلو-سكسونية المعاصرة من أشهر الفلاسفة الأمريكيين الذين دافعوا عن مفهوم جديد لفلسفة أمريكية لها خصائصها الذاتية التي تميّزها عن الفلسفات الأخرى.

بدأ كافيل مسيرته الفلسفية الأكاديمية بعد تخلّيه عن دراسة الموسيقى بعضويته في جمعية الباحثين التابعين لجامعة هارفارد الأمريكية بين 1953 و1956 وبمناقشته في أوائل الستينات لرسالة دكتوراه في الفلسفة. وفي عام 1963 عين أستاذا كلامعة أين تقلّد كرسي ولتارم. كابو للجماليات وللنظرية العامة في القيم. ودرّس كافيل أيضا بجامعة باركلي بكاليفورنيا مدة ست سنوات قبل أن يعود من جديد إلى جامعة هارفارد.

شغل كافيل وظائف عدّة منها بالخصوص وظيفة رئيس الجمعية الفلسفية الأمريكية، ومنحت له عام 1992 جائزة ماكرتور لأفضل كتاب نشر في ذلك العام، ومارس كافيل بين 1970 وظيفة باحث في مركز ولك العام، ومارس كافيل بين 1970 وظيفة باحث في مركز وسليان للإنسانيات Wesleyan's Center for the Humanities ونال من الأكاديمية الأمريكية ومعهد الفنون والآداب جائزة مورتان داون زابل في النقد من الأكاديمية الأمريكية ومعهد كمال المناون والآداب حائزة مورتان داون زابل في النقد من الأكاديم من الأكاديم من الأكاديم من الأكاديم من الأكاديم من المناون والآداب عليم المناون والآداب حائزة مورتان داون زابل في النقد من الأكاديم من الأكاديم من الأكاديم من الأكاديم من الأكاديم المناون والآداب عليم المناون والآداب حائزة مورتان داون زابل في النقد المناون والآداب عائزة مورتان داون زابل في النقد المناون والآداب عليم المناون والآداب عليم المناون والآداب عليم المناون والآداب المناون والآداب عليم المناون والآداب والآداب المناون والآداب المناون والآداب المناون والآداب المناون والآداب المناون والآداب والآداب المناون والآداب والآداب

بدأ كافيل مغامرته الحقيقية مع الفلسفة بعد لقائمه بأوستين الفيلسوف الانجليزي القادم من أكسفورد. وبالفعل فلقد جعله هذا الفيلسوف البريطاني يفهم على أحسن وجه فلسفة فيتجنشتاين في اللغة العادية وعلمي إمكانسات المتفكير فلسفيا من خلالها. وبدأ نجم كافيل يتألّق في سماء الحياة الفكرية والأدبية في سياق

ما عرفته الفلسفة الأمريكية من منعطف لغوي-منطقى وتحليلي جعلها تلتقيي بالإرث الوضعى للفلاسفة الأوروبيين الذين هاجروا إلى أمريكسا في الثلاثينسات لأسباب سياسية أو عنصرية. وكانت وقتها قد بدأت تتكوّن الكفاءات العلمية في حقل التدريس الأكاديمي والبحث الفلسفي على وحمه الخصوص بالجامعات الأمريكية. ويمكننا أن نذكر من بين الخصائص التي تميّز فلسفة كافيل نقده لبعض جوانب هذا الارث الفلسفي الوضعي-التحليلي الذي جعل الجـــامعي والمثقــف الأمريكي بصورة عامة ينعزل عن ثقافته وعن مجتمعه ليسحن ذاته داحل تصور للفلسفة لا يمكن تمثّل التفكير فيه إلا كاحتصاص محدد ومقنّن وحارج-ثقـــافي لا علاقة تربطه بالعادي وباليومي. وبالفعل فإنّنا نجد من بين الأفكار أو المواقف التي نقدها كافيل فكرة القطيعة بين ضربين من الفلسفة: يتعلَّق الضرب الأوَّل بالفلسفة التحليلية التي أسَّسها كلُّ من فريجه وراسل وكارناب وأتباع الوضــعية المنطقيــة، ويتعلق الضرب الثابي بالفلسفة القارية التي بلغت ذروتها مع نيتشه وهيدجر وفوكو والتيارات المابعد-حداثية على وجه التحديد. لقد كان رفضه لمثل هذا الانشطار القائم في صلب الفلسفة الأمريكية حافزا له كي لا ينقطع عسن قراءة كتب الفلاسفة الذين ينتمون إلى الشق القاري والتأثر بأطروحاهم والتحاور بصورة مستمرة مع أشهرهم مثل دريدا وهيدجر ولاكان ولفيناس على سبيل المثال.

يمكننا القول بأن اهتمام كافيل بالفلسفة كان ثلاثي الأبعاد:

أوّلا العمل من أحل التقريب بين التقليد الفلسفي التحليلي الذي شهد أقصى عبارته مع أوستين وفيتجنشتاين وبين التقليد القاري الذي تمثّله على أحسن وجه فلسفات كل من هيدجر ونيتشه ودريدا وغيرهم من الفلاسفة الذين لم يعتمدوا بالأساس على منهج التحليل اللغوي والمنطقي للأفكار الفلسفية.

ثانيا الدفاع عن مفهوم للفلسفة يجعلها في نفس الوقــت في اتصــال بالتحليــل النفسي (1) من جهة وبالفنون والجماليات (السينما والمسرح خاصة) من جهة أخرى.

Smith, Joseph and William Kerrigan, eds. : أنظر على سبيل المئسال كتساب (1)

Images in Our Souls: Cavell, Psychoanalysis, and Cinema
(Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1987).

ثالثا توظيف هذا المفهوم لإعادة صياغة منظور فلسفي حديد تجسده على نحو خاص الفلسفة الأمريكية من حيث هي فلسفة مستقلة ومتأصلة في الواقع اليــومي للمواطن الأمريكي دون أن تكون بطبيعة الحال ضربا من الانغلاق ورفضا للآخر وتمحيدا للنــزعة القومية الضيّقة. إنّ تعيين الفلسفة في المناخ الثقافي الأمريكــي لا يجب فهمه على أنّه احتثاث للفكر من منبته الكوني والزجّ به في دائــرة المطالــب المحليّة النسبية والمحدودة الخاصة بالمحتمع الأمريكي وبالفرد الأمريكي.

سخر كافيل أكثر من عشرين كتابا (ترجم عدد كبير منها إلى الفرنسية منذ التسعينيات) وعدد كبير من المقالات والمحاضرات بحدف الوصول إلى بلورة فلسفة تنجح في الربط بصورة محكمة ونسقية بين مختلف هذه المشاغل الفكرية المتنوّعة.

يمكننا أن نذكر العناوين الرئيسية التالية لكتب بدأ كافيل في نشرها منذ الستينات وهي من أشهر مؤلفاته مع التذكير بأننا سنزود القارئ ضمن مراجع البحث بقائمة مفصلة باللغة الانجليزية (و ذكر ما ترجم منها إلى الفرنسية) (1) تشمل كل كتب كافيل تقريبا وأغلب مقالاته مع قائمة بأشهر الدراسات من كتب ومقالات المتعلقة بمحتلف أبعاد فلسفته:

- (1961) رسالته للدكتوراه بعنوان: أصوات (أو مطالب) العقل: المعرفة وأسس الأخلاق.
- (1969): هل يجب علينا أن نعني ما نقول؟ وقد تمّ إعادة نشره عسام 1977 في منشورات كمبريدج ونقّح في طبعة أخرى سنة 2002.
- 1971: العالم منظور إليه (أو إسقاطات العالم): أفكار في انطولوجيا الفلم. نشر في طبعة ثانية سنة 1977، ثمّ ثالثة سنة 1979 مسع إضافة نصوص جديدة.

<sup>(1)</sup> ليست لدى كاتب هذه السطور أيّة فكرة عن احتمال وجود ترجمات عربية لكتسب كافيل. ولقد اكتفيت بالرجوع لإعداد هذه الدراسة إلى مؤلفات كافيل الأصلية وإلى ترجماها الفرنسية. ولقد أقبل الفرنسيون على ترجمة كتب كافيل منذ التسعينات خاصة من قبل سندرا لوجيه تلميذة جاك بوفراس والأستاذة بجامعة السوربون الأولى.

- 1979: أصوات (أو مطالب) العقل: فيتجنشتاين، النزعة الشكّية والأخلاق والتراجيديا، منشورات كلارندون بأكسفورد، ونشر في طبعة ثانية بمنشورات أكسفورد سنة 1982.
- 1981: البحث عن السعادة: كوميديا هوليوود في الزواج من جديد، منشورات هارفارد الجامعية، كايمريدج سنة.
- 1987: تجنّب المعرفة: في ستّ مسرحيات لشكسبير وأعيد طبعه سنة 2003 في طبعة منقّحة: تجنّب المعرفة: في سبع مسرحيات لشكسبير.
- 1988: البحث عن العادي: اتجاهات في النـزعة الريبية والنـزعة الرومنسية، منشورات شيكاغو الجامعية، شيكاغو.
- 1989: أمريكا الجديدة التي لم يقع مقاربتها بعد: قراءات بعد إمرسون وفيتجنشتاين، شيكاغو، منشورات شيكاغو الجامعية.
- 1990: شروط نبيلة وأخرى وضيعة: تكون نسوعة إمرسون الكمالية، شيكاغو، منشورات شيكاغو الجامعية.
- 1994: نبرة للفلسفة: فترات ترجذاتية، كامبريدج: منشورات جامعة هارفاد.
- 1995: مقاطع فلسفية: فيتجنشتاين وإمرسون وأسستين ودريدا، أكسفورد بلاكوال.
- 2003: **دراسات في ترسندتائية إمرسون**، ستانفورد، منشورات ستانفورد الجامعية.
- 2006: فلسفة اليوم الذي يعقب الغدّ، كامبريدج، منشورات هارفارد الجامعية.
- 2010: القليل الذي عرفته: مقتطفات من المذكّرات، باولو آلتو، منشورات ستانفورد الجامعية.

### 2 - فلسفة ستانلي كافيل

رغم روابطه الفكرية القوية بفلسفتي أوستين وفيتجنشتاين منذ الخمسينات يقدّم كافيل نفسه دائما على أنه كاتب أمريكي يواصل تطوير الثقافة الأمريكية من

خلال تأويل معانيها العميقة التي نجدها خاصة في أعمال كلّ من إميرسون وثورو. ويجب علينا، كخطوة أساسية في مقاربة فلسفة كافيل، أن نسعى لفهـم تصـوره لمفهوم "أمريكا" ولمعنى الفلسفة الأمريكية بالنسبة إليه الذي يتعارض في الحقيقة مع أيّ مفهوم قومي ضيّق.

تغطَّى اهتمامات كفال الفلسفية ثلاثة محاور:

الأول: محاولة التوفيق بين فلسفة التحليل المنطقي واللّغوي والفلسفة القيمية القارية.

الثاني: السعي وراء توظيف سبل ونتائج ذلك التوفيق لربط الفلسفة بالتحليل النفسي في مرحلة أولى ثمّ بالفن والجماليات والأدب وخاصة بالسينما وبادب شكسبير لاحقا.

سنحاول إذن في مبحثنا توضيح طبيعة العلاقة بين هذه المحاور الفلسفية الثلاثة التي يمكن أن تظهر في البداية وكأنها متباينة ويصعب التوفيق بينها ولكنها في الحقيقة وكما سنرى ذلك تملك قدرا كبيرا من البناء النسقي والفلسفي المتكامل.

يمكننا قبل أن ننطلق في تحليل أفكار كافيل أن نحدّد معنى الفلسفة لديه، ونحن لا نعثر ربّما على تعريف أشدّ بلاغة من التعريف التالي:

"لنقل بأنَّ الفلسفة على أساس الطموح السقراطي تبدأ وربَّما تتلاقى في كلَّ وقت مع نسروع نحو ما هو علاجي ونحو معنى للذات كدليل للروح أو للأنا من جميع ما هو سجن ذاتي إزاء نور أو غريزة الحريّة."(1)

<sup>(1)</sup> Stanley Cavell, A Pitch of Philosophy: Autobiographical Exercises (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994), p. 4: "Philosophy begins with, say, in the Socratic ambition, and may at anytime encounter, an aspiration toward the therapeutic, a sense of itself as guiding the soul, or self, from self-imprisonment toward the light or the instinct of freedom."

وبالفعل وكما تكتب آليز دومناك<sup>(1)</sup> تكمن مهمّة الفلسفة بالنسبة إلى كافيل في استنباط التفكير من الشروط عينها التي تتعارض مع التفكير في "محاولة الإبقـاء عليه منفتحا على تمديد أو إغراء النــزعة الريبية".

### 2. 1 التوفيق بين الفلسفة التحليلية والفلسفة القارية

لا يعتبر كافيل في الحقيقة فيلسوفا تحليليا على غرار راسل مثلا. ولكن رغـــم ذلك لا نستطيع فهم فلسفته على أفضل وجه إلاّ من خلال تنــزيلها في ســياق الفلسفة التحليلية التي عرفتها الجامعات الأمريكية في الخمسينات خاصة من خلال دروس أوستين وتحقيقات فيتجنشتاين. وبالفعل يصرّح كافيل في عدّة مناسبات بأنَّ اكتشافه لفكرى أوستين وفيتحنشتاين هو الذي جعله يواصل مسيرته في دراسة الفلسفة عندما كان طالبا بالجامعة. فلقد كان للقائه بأوستين عام 1955 من خلال محاضراته الشهيرة عظيم الأثر في نفس كافيل وكان وجود هذا البريطاني في جامعة هارفارد آنذاك حافزا كبيرا له كي يواصل شقّ طريقه في دراسة الفلسفة والتضلُّع فيها. وعلى نفس المنوال كان تأثُّر كافيل بفتحنشتاين بحيث لا نعارض الحقيقة إذا ما قلنا بأنَّ أهميَّة كل واحد منهما في حياة وفكر كافيل تتطابق مع أهميّة الفلسفة ذاتما بالنسبة إليه. ولكن في الحقيقة عندما نعود إلى ما كتبه عن بدايسة مسيرته الفلسفية نلاحظ بأن اهتمام كافيل بالفلسفة ظهر خلال قراءته لفرويد أولا وتأثره بنظريته في التحليل النفسي و لم يكن منحصرا فقط في أفكار وأطروحــات هذين الرمزين من رموز الفلسفة التحليلية إذ تعدّاهما فيما بعد باتّحاه روّاد الفلسفة القارّية المعاصرة الذين اهتموا خاصة بمسألة القيم والجماليات. ويمكننا أن نقول بأن أحد أبعاد مشروع كفال الفكري والثقافي الأمريكي الخاصّ يتمثّل في التوفيق بين الفلسفتين - حتّى في علاقة التعارض والتجاهل المتبادل التي تصلهما- من حـــلال إبداع إطار جديد للتفكير الحرّ والشخصي والنقدي في شتّي الموضوعات التي ربّما لا تندرج تحت أفق التفكير الفلسفي بالمعنى الكلاسيكي وبالمعني التحليلي الــذي

<sup>(1)</sup> Elise Domenach: "Stanley Cavell: Les chemins de la reconnaissance", In: Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, Tome 96, N°3, 1998. pp. 496-511.

يأخذ دوما شكل المعرفة العلمية كنموذج لهائي لتمثّل الحقيقة. يبدو أحيانا وكأنّ الأسلوب التحليلي-المنطقي في التفكير الفلسفي يتعارض من وجهة نظر كافيل مع معاني الحياة ودلالات الكتابة الترجذاتية في خصوصياتها وتوتّراتها وتناقضاتها وانفعالاتها وأحاسيسها الإنسانية النبيلة.

وفي هذا السياق يشرح لنا مثلا أدوارد ف. موناي كيف أنّ كافيل يحاول أن يحدّد "الشروط التي تلتقي تحتها صورية الفلسفة العمومية والضرورات الخاصة للترجمة الذاتية، أن تقول الواحدة منها الأخرى وأن تتقاطع حاجات هذه مع مطالب تلك". (1) وبالفعل يقوم الكاتب في الفصل السابع من كتابه (2) بطرح السؤال التالي: هل يمكننا أن نصنع أو نجد- قنطرة بين أعمال ستانلي كفال والفلسفة القارية? ويجيب موناي على هذا السؤال بطرح مختلف المحاور التي نجد إيقاعها في الفلسفتين. نجد في أولى هذه المحاور ما يسميه الكاتب بضرورة الصوت، أي صوت المبدع الذي يتفاعل بصورة شخصية مع العالم ومع ضرب تمثله من حيث هو ضرب خاص. إنّ محور الصوت أو الموسيقى التي على المبدع أو المفكر أن يجدها ليتمثّل من خلالها الأشياء التي تسكن العالم من حوله هو محور يمكننا أن نجده عند كفال مثلما هو الحال عند أشهر الفلاسفة القارين ومن بينهم خاصة نيتشه. وبالفعل فإنّ محسور الصوت الداخلي يكاد يكون السمة الأساسية التي تميّز فلسفة كافيل والخيط الرابط بين مختلف أبعادها إذ هو الذي يضفي طابعا إنسانيا عميقا على المواقف الشكية من الثقافة ومن المحتمع التي يقوم كافيل بتحليلها في مختلف آثاره.

ولكن هل صحيح مثلما تقول جيوفانا بورادري<sup>(3)</sup> في كتابها الفيلسوف الأمريكي بأن كافيل "يبدو الفيلسوف الأكثر تشبّعا بالفكر الأوروبي من بين الفلاسفة الأمريكيين المعاصرين"؟ تنتهي الكاتبة عند وجهة النظر هذه عبر ما تشير

<sup>(1)</sup> Edward F. Mooney:Lost Intimacy in American Thought:Recovering Personal Philosophy from Thoreau to Cavell The Continuum, 2009. p. 104.

<sup>(2)</sup> أنظر الكتاب المذكور من الصفحة 111 إلى الصفحة 128.

<sup>(3)</sup> Giovanna Borradori, The american philosopher, Chicago University press, 1994.7: Cavell, The apology of skepticism. 118-136.

إليه بخصوص مراوحة كافيل في شبابه بين الموسيقى والفلسفة ونضاله في الحقبة التي تلت الحرب مباشرة رفقة مثقفي نيويورك واعتنائه بالأصول التاريخية لظاهرة الشقافة، وغيرها من العناصر الأحرى. وتلقي الكاتبة الضوء على كلّ هذه العناصر مبيّنة كيف أن الأسلوب الأوروبي في التفكير الفلسفي قد قاد فيلسوفنا كافيل إلى "مسائلة أصله والسعي وراء إعادة بناء ضرب حديد من ظاهراتية الجلور بخصوص الثقافة الأمريكية التي أفرزته، أي كابن لمهاجر يهودي من أوروبا الشرقية ولد في قلب الجنوب ونعني مدينة أتلنتا."

على ضوء هذا الطرح يمكننا القول بأنّ كافيل انطلق، بصورة جعلته يتفرد عن بقية زملائه في جامعة هارفارد، في مسار ذهني ينمّ عن إرادة من درجة عاليد حيث يتمثّل بالأساس في السعي لإعادة بناء الفكر الأميركي الذي لا يمكن اختزاله بأي حال من الأحوال في خصائص الإرث الوضعي-المنطقي أو التحليلي-العلمي أو النعرة القومية العقيمة. ويرتكز هذا المسار على مفهوم للفلسفة يجعلنا ننظر إليها كنقطة تقاطع تتمتّع بقدر كبير من الثقل الوجودي بين مختلف التحارب الكتابية الإنسانية (أدب وسينما وموسيقي وغيرها). ويكون بالتالي من الخطإ اعتبار كافيل بحرد كاتب يكتب ليؤرّخ للأفكار فحسب دون أن يتعمّق فيها ويسبر أغوارها خسب مرجعيات وخلفيات ذوقية خاصة. في الحقيقة وعلى غرار ما يمكسن أن نلاحظه لدى فيلسوف مثل ميشال فوكو، يصير كلّ المجهود الذي يبذله المفكّر من نلاحظه لدى فيلسوف مثل ميشال فوكو، يصير كلّ المجهود الذي يبذله المفكّر من نطري قوي يتلاءم مع إعادة تقييم معقّدة للربية من حيث هي بالأساس منظور فلسفي قام كافيل ببعث روح جديدة فيه.

نستطيع القول بان أحد أهداف كافيل يتمثّل في إعادة الاعتبار للنربية أو الشكّية وإظهار حقيقتها الإيجابية بنمييزها عن صيغتها الابستمولوجية وربطها خاصة بالحياة العادية وباستعمال اللغات الطبيعية. وليس من العسير أن للاحظ بأنّ هذا الموقف يمثّل نقطة تباعد هامّة بينه وبين حلّ أتباع الفلسفة التحليلية الذين يقومون في الغالب بالردّ على حجج الريبيين وإثبات النزعة الواقعية في الفلسفة بشكل أو بآخر. وتكمن حدّة موقف كافيل في أنّه كان يعتقد

بأنّ النواحي الإيجابية في الريبية تتجلى على أفضل صورة في السينما الأمريكيــة وخاصة في أفلام هوليوود خلال الثلاثينيات والأربعينيات.

وبالفعل يقوم كافيل بتحليل شخصيات وأبطال الأفلام والمسرحيات التراجيدية على أساس أنّ مواقفهم وملابسات حياقم والوضعيات التي يخوضوها تكتسي طبيعة وبنية ريبية بالضرورة، إذ هم يرومون معرفة العالم بوسائل خاصة تختلف عن تلك التي تستلزم أدوات معرفية محددة كما هو الشان مع الريبية الابستمولوجية التي تحد مثلما قلنا في فلسفة هيوم التحريبية نموذجها. وتتمثّل هذه الوسائل التي يقوم بتحليلها على ضوء منهج وصفي جديد يراوح بين مكتسبات الفلسفات القارية وصرامة التحليل اللغوي في القبول بالآخر والاقتناع بضرورة الدخول معه في حوار متواصل رغم واقع الشك وانعدام الثقة فيه.

## 2.2 ريط الفلسفة بالتحليل النفسي والفن والجماليات وخاصة بالسينما ويأدب شكسبير

يمكننا القول بأنّ كافيل شغف بالفلسفة من حسلال محاضرات أوسستين وتحقيقيات فيتحنشتاين وكذلك من خلال فرويد ومنهجه في التحليل النفسي الذي ظلّ يعتبره لفترة طويلة جزءا من الفلسفة.

ويكتب أنتوني ج. كسكادي في دراسته المنشورة ضمن الكتاب الجماعي الذي أشرف على إعداده ريتشارد آلدغيدج<sup>(1)</sup> ما معناه أنّ التراجيديا الشكسبيرية هي بالنسبة إلى كافيل شكل من أشكال الدراما التي تلعب فيها رسوم اللغة دورا بالغ الأهمية. ونكمن حسب رأي هذا الكاتب عبقرية كافيل في كونه قد أضفى رونقا خاصا على المعاني الكثيفة والمتشعبة الموجودة في نصوص شكسبير دون أن يخضعها البتّة لمعيار فلسفى خارج عنها.

على هذا الأساس يمكننا أن نقول بان التقسيم الذي يعتمد عليه كافيل بغية إظهار عمق التحربة الريبية يتحكم في قراءته الجمالية للأعمال الفنية السينمائية

<sup>(1)</sup> Richard Eldridge (Eds): Stanley Cavell, Cambridge University Press, 2003.

ولتطوّر المعاني الإنسانية فيها. ويعني هذا التقسيم قبل كلّ شيء محاولة تمييز النزعة الريبية التي يتبنّاها عن مفهومها لدى هيوم مثلا والتي يمكن نعتها بالريبية الابستيمولوجية لأنّ هيوم لا يعود إلى الحياة العادية ليحلّ مختلف الأبعاد الإشكالية المرتبطة بهذه النزعة مثلما يفعل كافيل.

ليست إذن ربية كافيل من صنو ابستمولوجي يمكن تعليقها وإنما هي داخلية في بنية وطبيعة العلاقة مع الآخر وتقوم بوظيفة هامة في نسج العلاقسات بين الأفسراد وجعلهم يقبلون بعضهم بعضا، فهي إذن ذاتية في الحياة اليومية ولا يمكن الانفسلات منها لأنما تتحذّر بالأساس في طبيعة العلاقة مع الآخر والشك في إمكانية التواصل معه بصورة تامّة. وبالفعل يقوم كافيل بدراسة محور الربية بهذا المعني وانكشافها في المنحى التراجيدي للإبداع الأدبي خاصة في مسرحبات شكسبيرية مثل مسرحية Othello التراجيدي للإبداع الأدبي خاصة في مسرحبات شكسبيرية مثل مسرحية الانفصال عنها، وهذه الدراسة تمثل مادة كتابه الذي يحمل عنوان: كوميليا السنواج من الأفسلام من جليه حيث يقوم بتحليل مختلف المواقف الربية بين أبطال عدد مسن الأفسلام الأمريكية في الثلاثينات والأربعينيات. وهذا النوع من الكوميديا يختلف بطبيعة الحسال عن الكوميديات الرومانسية التي تعرفها السينما الأميركية اليوم.

إن القطيعة مع الآخر والانفصال عنه وحدانيا واجتماعيا وبالتالي العجز عسن الدخول معه ومع العالم في علاقة تسودها الحقيقة والثقة كوهلة ريبية محسدة ثم الاعتراف بعد ذلك بهذا الآخر يجعل العلاقة داخل هذا السياق في حالة تحسول مستمر بفضل المناقشة والمواقف التحاورية الإنسانية. ويستمد كافيل نموذجه مسن محاولة التغلّب على المصاعب والتوثرات الداخلية في حياة الزوجين والسعي لإعادة بناء العلاقة الزوجية التي تربط بينهما. وبالفعل فإن الرسم العام للكوميديا الذي نجده يتكرّر ليس فقط في الأفلام الكلاسيكية وإنما أيضا في السينما الحديثة حيث يقع ربط انفصال الزوجين أحيانا بمعايشة كارثة ما وبالتالي يقسع بناء العلاقة الزوجية من حديد وذلك من خلال المناقشة أو الحوار حيث يتكافأ دور المرأة مع دور الرجل تما يسمح لنا بالحديث عن مساواة حوارية بسين الرجل والمسرأة في قراءات كافيل للكوميديا السينمائية.

يقوم كافيل بتمثّل حالة الريبية في الأفلام من خلال المواقف التي يسيطر عليها فقدان الثقة في النفس وفقدان ما يسميه كافيل بالصوت الداخلي والشكّ في الأحاسيس والاعتقاد بان الأبطال هم ضحية مؤامرة أو ضحية هلوسات مثل انغريد برغمان بطلة فيلم ضوء الغاز عندما يحاول زوجها بواسطة تخفيض أضواء الغاز في البيت أن يجعلها تصاب بالجنون من حيث لا تشعر وبالتالي يتسنّى له الاستيلاء على كلّ ثروها. في مثل هذه الميلودراما التي يحللها كافيل بصورة تختلف عمّا يسمّيه بكوميديا عودة الحياة الزوجية بعد الانفصال، يتمثّل موقسف البطلة الريبي في ضرب من الوحدة الميتافيزيقية التي لا تحلّ بواسطة الحوار مع الآخسر لأنّ أزمة الشكّ هنا هي على نحو راديكالي وتأخذ شكل حالة جنون تقوم على الإحساس بأنّ البطل قد وقع فريسة لمؤامرة حيكت ضدّه.

يمكننا القول بخصوص نرعة كافيل الريبية بأنها ليست في الحقيقة تعبيرا عن حالة لامبالاة إزاء الأبعاد الكونية والشمولية للمعرفة من حيث أن مثل هذا السلوك يجد حذوره في أرضية ثقافية محددة. بل يمكننا بالأحرى أن ننظر إلى الريبية على ألها ضرب من الامتحان الذاتي بهدف معرفة الأنا على نحو أفضل وشكل من أشكال المساءلة الوجودية للقيم الإنسانية ولمحدودية الوضع الإنساني وأبعاده الهشة والمأساوية.

بمكننا في الحقيقة أن ننظر إلى كافيل على أنه فيلسوف النزعة الترسندتالية الجديدة أكثر من أن ننظر إليه على أنه رومنسي جديد. وتجد ريبيته أحد مصادرها في هذه النزعة عينها ولهذا السبب فإننا نرى كافيل لتأسيس نظرته الفلسفية هذه يعود إلى رائدين من روّاد الثقافة الأمريكية: رالف والدو إمرسون وهنري دفيد ثورو. كلاهما يمثلان جذرا من جذور الثقافة الأمريكية وركيزة من ركائزها حاولت عملية تخصيص الفلسفة إقصاؤها بصورة لا طاقة لفيلسوف مثل كافيل على احتمالها. وتتجسد النزعة الريبية في فلسفة كل واحد منهما من خلال ميلهم الوجداني إلى الحياة العادية والواقع اليومي.

لقد بني كافيل أصل فلسفته وصرحها النظري على أساس المسار الفكري برمّته الذي جعله ينطلق من النـزعة الترسندتالية نحو فلسفة اللغة العادية، وهـو

المسار الذي تعبّر عنه أحسن تعبير كتاب أصوات العقل (1979) والسمعي وراء المعادي (1988).

ويعتقد كافيل بأن هيمنة الفلسفة التحليلية حسب الصيغ التي أخدةا مع كارناب وريشنباخ وهامبل وحلقة فيينا وغيرهم قد قامت بتعطيل قدرة المثقف الأمريكي على تلقي فلسفة اللغة العادية مثلما نجدها عند الفلاسفة البريطانيين وخاصة في أعمال أوستين وفيتحنشتاين حيث يرى كافيل انه لا يجوز اختوال أفكار وأطروحات هذين الفيلسوفين في نطاق اختصاصي ضيّق وبالتالي إهمال ما يمكن أن تحتوي عليه من حافز حقيقي على التفكير الميتافيزيقي. ويقوم كافيل في كتابه المنشور عام 1989 ببلورة هذا الموقف من حديد عندما يرى في فلسفة فيتحنشتاين تعبيرا صريحا عن حالة المراوحة بين المحايثة والتعالي من حيث هي حالة لا ينحصر فقط دور الرببية في إبرازها وإنّما أيضا في إبداعها عبر الممارسة اليومية للتفكير. وتصير الكتابة حسب كافيل في هذه الشروط التي تظهر فيها حالة المتفكير. وتصير الكتابة حسب كافيل في هذه الشروط التي تظهر فيها حالة المتفكير. وتصير الكتابة حسب كافيل في هذه الشروط التي تظهر فيها حالة

ولكن ما هي في الحقيقة وجهة نظر كافيل بخصوص فيتحنشتاين من حيث هو فيلسوف ينتمي بالأحرى إلى شق الفلاسفة التحليلين؟ يقول لنا كافيل بأنه بالرغم من كونه لم يلتق البيّة بفيتحنشتاين ولسوء حظّه، فلقد حاول قراءة كتاب التحقيقات الفلسفية عندما نشر لأول مرة في ترجمته الإنجليزية عام 1953. ولقت تركته هذه القراءة الأولى بدون انفعال يذكر. وبدا له هذا الكتاب وكأنه صيغة غير نسقية لأفكار جون ديوي. ففيه يتحدث فيتحنشتاين عن السياق وعن غياب الخصوصية وعن استعمال اللغة العادية، وكان كافيل في تلك الفترة متيقنا بعدم احتوائه على أية فائدة احتماعية ذات قيمة. حتى انه وحد نظرية فيتحنشتاين في اللغة سطحية، ولهذه الأسباب تركه جانبا ولم يعره اهتماما خاصا. لم يعد كافيل لفراءة فيتحنشتاين مرّة ثانية إلا بعد لقائه بأوستين ونشره لكتاب: هل يجب أن لفراءة فيتحنشتاين مرّة ثانية إلا بعد لقائه بأوستين ونشره لكتاب: هل يجب أن نعني ما نقول؟ ويمكننا مقارنة تجربة قراءة التحقيقات في تلك المرحلة من تطور كافيل الفكري عما عايشه خلال قراءة كتابات فرويد في التحليل النفسي عندما

كان يزاول دروسه في الموسيقي. شعر عندها مثلما يقول هو نفسه، بــأن ذلــك الشخص يعرفه وأن ذلك النص يعرفه ويعني فيتجنشتاين وكتاب *التحقيقات*.

يرفض أوستين الفلسفة مثله مثل فيتحنشتاين ولكن كافيل يعتقد بأنه رفسض غير فلسفي للفلسفة على عكس رفض كاتب التحقيقات: فرفض فيتحنشتاين للفلسفة في التحقيقات يجعلنا في الحقيقة في قلب الفلسفة.

# 3 - التركيز على اظهار خصوصيات الفلسفة الأمريكية أو الولاياتمتحدية

يعتبر كافيل مثلما قلنا في بداية هذه الدراسة من أشهر الفلاسفة الأمر يكيين الذين دافعوا عن مفهوم مستقلِّ للفلسفة الأمريكية. أن يكون المرء مفكرا أو مثقفا أمريكيا يعني بالنسبة إلى كافيل أن الكتابة يجب أن تعكس من منظوره الإحساس بألها ترسم ترجذاتية أمريكا بأكملها. وبالتالي لا يكمن مجهود المفكر الأمريكي في الحديث إلى العالم عن نفسه فقط وإنما في مساءلة واكتشاف ذاته بواسطة استعادة الوعى بجذوره الأمريكية وبقوّة انتمائه إلى ثقافة لها مميزّاتما. عندما قدم كافيـــل إلى نيويورك كان من الواضح انه لن يصير موسيقيا مثلما خطَّط لذلك، لأنَّه لم ينقطع في تلك المرحلة من حياته عن قراءة فرويد وعن الكتابة وكان ذلك النشاط هـو بداية قصّة كافيل مع الفلسفة التي أخذت في الحقيقة تطوّرا مختلفا عندما وصل أوستين إلى هارفارد للقيام بسلسلة من المحاضرات تحت عنوان: "كيف نفعل في الأشياء بواسطة الكلمات؟" (و هو عنوان كتاب أوستين الذي نشر بعد وفاته) وللقيام أيضا بتنشيط ندوة حول نفس الموضوع ستكون جوهر نظريته في أفعـــال الكلام. ويروى كافيل كيف أن سلوك اوستين كأستاذ جامعي قادم من أكسفورد كان جديدا عليه في أروقة الجامعة الأمريكية حيث لم تكن للطلبة أية علاقة من هذا القبيل مع أساتذهم. فلقد منحه لقائه بأوستين إمكانية التواصل معه وقتا طويلا. وجعله أوستين في مناسبات عديدة ينتقل من حالة تلقى الفلسفة والتساؤل عن الظروف التي قادته إليها إلى حالة الفاعل فيها من خلال إبداع فلسفة تتناغم مع الإرث الفلسفي الأميركي، وصارت من هناك الكتابة عند كافيــل فلســفية

بالأساس. كان من الضروري ومن الطبيعي أن يرافق تأثر كافيل بأوستين غسرام بأسلوب فيتحنشتاين في التفكير الفلسفي، وعلى هذا الأساس لا يمكننا فصل دلالة الفلسفة الأميركية لديه عن البعد الكوني لممارسة التفكير الفلسفي من حيث هي تجربة إنسانية تتسم بالعالمية والانفتاح.

يعتقد كافيل حازما بأن الفلسفة تجسد المكان الأحسير في المشهد الثقاف الأمريكي الذي يجعلنا نتعلم الكتابة على أفضل وجه إنسساني ممكسن. بمعسى أن الفلسفة تمثل بالنسبة إلى كافيل إمكانية أن يكتب كل فرد كلماته الخاصة السي تصله بجذوره وأن يكتب صوته الفطري والغريزي. ويبدو من هذا المنظور أن الاحتصاص الذي يتعارض أكثر مع الكتابة من حيث هي في علاقة وثيقة بمعاني الحياة العادية والطبيعية هو احتصاص الفلسفة التحليلية خاصة في صورته المتحسدة في الإرث الوضعي المنطقي، ويبادر كافيل بتأويل هذا التعارض مع الكتابة بأنه تعارض مع الصوت الإنساني الذي جعله يقدم على دراسة الفلسفة. وفي الحقيقة لا تعارض مع الصوت الإنساني الذي جعله يقدم على دراسة الفلسفة. وفي الحقيقة لا قب بعض حوانبها بإلغاء الصوت الإنساني الذي هو أساس التفلسف. ولكن كافيل في بعض حوانبها بإلغاء الصوت الإنساني الذي هو أساس التفلسف. ولكن كافيل كان يعتقد بقوة وبصورة مفارقة بأن لاشيء كان أكثر وعودا من هذه الفلسفة بالذات. تكمن إحدى أولوياته التي كانت الفلسفة التحليلية أول من وضعها في بالذات. تكمن إحدى أولوياته التي كانت الفلسفة التحليلية أول من وضعها في بالذات. تكمن إحدى أولوياته التي كانت الفلسفة التحليلية أول من وضعها في هذه الرغبة المطلقة في أن تكون كل علامة على الورقة ذات معني. (1)

### 4 - منزلة كفال في الفلسفة المعاصرة: وجهة نظر نقدية

لا ينظر البتّة كافيل إلى الفلسفة على أنها كيان خارج-ثقافي له خصوصيات مطلقة بغض الطرف عن حاجة الأفراد العملية إليها كتفكير شخصي داخل النسيج

<sup>(1)</sup> This is what my first essays are about-the suppression of the human voice in academic analytic philosophy. But, paradoxically, I felt nothing else was as promising as that same philosophy. The fastidiousness, the absolute desire to make every mark on the page have a meaning, which is also my prerogative, was first set forth by analytic philosophy. p. 126-127.

التحاوري الذي يربط الأنا مع الآخر في صلب نفس الفضاء الاجتماعي والثقافي الذي يطغي عليه الشكّ وعدم الثقة والوحدة بالمعني الميتافيزيقي الخ. ويعارض بذلك كافيل الموقف التقليدي الذي يصوّر الفلسفة ككيان حارج عن نطاق الحياة اليومية وعن نطاق كلّ ما هو عادي وما هو طبيعي. وبالفعل يمكن لهذا التصور التقليدي أن يشكل خطرا حقيقيا على الفلسفة وعلى إمكانية استمرارها وشعبيتها بين الناس في مجتمعاتنا اليوم. نستطيع أن نقول بأنَّ العدو الحقيقي للفلسفة والأكثر تهديدا لها اليوم ليس خارجيا بل داخلي ويتحسّد بدرجة أولى في الوسائل الغير ناجعة والمخطئة التي يسعى البعض بواسطتها للدفاع عن الفلسفة. إذا ما كانت إستراتيجية الدفاع عن الفلسفة تتمثل اليوم في الحفاظ على نفس المناهج العقيمة والمضامين الجامدة التي صارت غير متلائمة مع الواقع والتي لم تتلاءم معـــه قط فإننا سنقوّض صرح الفلسفة من الداخل وبأكثر نجاعة من العدو الخارجي لأننا سنكون بذلك داخل لعبته وسنجعل مهمته في الحقيقة سهلة للغاية. أن ندافع عــن الفلسفة اليوم لا يعني أن ندافع عن كيان خارج-اجتماعي وخارج-ثقافي وكأننــــا نملك بصورة سابقة عن فعل التفكير ذاته لجوهر الفلسفة بإطلاق وحارج التاريخ. إنَّ مسألة إنقاذ الفلسفة اليوم مما يهدد بقائها تعنى قبل كل شيء إنقاد الأفراد ومساعدهم على التحرر الذاتي. ويشكّل إنقاذ الفلسفة والدفاع عنها ضمان التعايش الديمقراطي بين جميع الأفراد في المحتمع الواحد وشروط التساؤل عسن الشكل الذي يجعلها حديرة أكثر من ذي قبل بالتلاؤم مع متطلبات الواقع المعرفية ومع تحديات العولمة ودور المثقفين العرب فيها على سبيل المثال.

في الحقيقة ما نتعلّمه من كافيل على وجه الخصوص يتمثّل في أنّ الوظيفة الأساسية للخطاب الفلسفي ليست في أن نفكر بصورة مطلقة وإنّما في أن نسبني استدلالا تكون خطواته واضحة أمام صوتنا الداخلي. وبالفعل فإنّ وظيفة الفلسفة لا تتحقق إلاّ في وضعيات ومواقف اجتماعية وتاريخية محددة يمثّل الشك في عقول الآخرين عنصرا رئيسيا فيها. هدف الفلسفة هو تحاوري بالأساس. والفلسفة هي تناظر وتخاطب بين أطروحات مختلفة بعيدا عن حصر الفلسفة في حدود تصنيفية ضيقة. يجب علينا بالأحرى تجاوز التصور الأسطوري للفلسفة الذي يقوم باحتزالها ضيقة. يجب علينا بالأحرى تجاوز التصور الأسطوري للفلسفة الذي يقوم باحتزالها

في جملة من المفاهيم لا تحتوي ذاتيا على أي تعقيد وعلى أي شكل من أشكال الشك وعلى أية مسافة بمعنى كافيل. حتى إذا ما نحن عرفنا الفلسفة بألها بحث عن الحقيقة فانه علينا ألا نتمثل هذه الحقيقة على ألها كيان موجود خارج سيرورة وتمشى التفكير ذاته، وعلى أنها كيان موجود قبل التفكير فيه على مراحل تكون واضحة ومتلائمة مع الصوت الداخلي لكل فرد. مثل هذا التصور الفيتجنشتايين للفلسفة الذي يعرفها كنشاط وكفاعلية ينأى بها عن ربطها بنماذج موجودة ذاتيا في عقل له تركيبة مطلقة ومكتملة وخارجة عن الثقافة وعن التاريخ وعن اليومي وعن العادي.

هذا المفهوم للنشاط الفلسفي نجده في صيغة جديدة لدى كافيل الذي يذكرنا بأنّ التفكير هو قبل كل شيء أن نسلك لهجا غير مستقيم ولهجا معتما لا وجود فيه لأيّ نور فوق-طبيعي. أن نتوجه في التفكير الفلسفي يعني قبل كل شيء بالنسبة إلى كافيل أن نعي بأننا تائهون وبالتالي أن نحاول بناء كل النتائج دون الخوف من أن تختلط علينا الأفكار. وقبل أن نقوم بالتوجه في المتفكير علينا أن ندرك على أقصى وجه ممكن مدى ضياعنا ومدى انفصالنا عن الآخر ومدى شكّنا في وجود العالم.

حالة الضياع التي يعيشها المثقف العربي اليوم في المجتمعات العربية تتطابق مع حالة الضياع والشك وانعدام الثقة في النفس التي يعيشها الفيلسوف حسب كافيل: ليست الفلسفة بذاتها قادرة على إعطاء أنوار خاصة وإنّما هي قادرة على إعطاء قدر كبير من التوضيح ومن التوافق مع الصوت الداخلي الذي يسكن كل أنا. كل ما تستطيع أن تقوم به الفلسفة هي أن تجعل الأفراد أكثر وضوحا مسع أنفسهم ومع حذورهم وأصولهم الثقافية على وجه الخصوص في اختيار الأنوار التي تنير درجم، وفي اختيار النهج الذي يمكنهم من تمثل هذه الأنوار لأنفسهم، وفي الطريقة التي يتبعونها في انجاز ذلك.

### المراجع والمصادر

### (1) قائمة تشمل كتب ستانلي كافيل:

- (1) The Claim to Rationality: Knowledge and the Basis of Morality (Ph.D. Dissertation, 1961)
- (2) Must We Mean What We Say? A Book of Essays (New York: Charles Scriber's Sons, 1969; Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1977; updated version, 2002)
- Traduction française: Stanley Cavell (trad. Sandra Laugier et Christian Fournier), Dire et vouloir dire: Livre d'essais, Le Cerf, 2009
  - (3) The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film (New York: The Viking Press, 1971; New York: Penguin, 1977)
  - (4) The Senses of Walden (New York: The Viking Press, 1972)
  - Traduction française de Omar Berrada et Bernard Rival: Sens de Walden, Paris, Théâtre Typographique, 2007.
  - (5) The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy (Oxford: Clarendon Press, 1979; Oxford: Oxford Univ. Press, 1982)
  - Traduction française: Stanley Cavell (trad. Sandra Laugier et Nicole Balso), Les voix de la raison: Wittgenstein, le scepticisme, la moralité et la tragédie, Paris, Le Seuil, 1996.
  - (6) The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film (enlarged edition), including new: "Foreword to the Enlarged Edition" and "More of The World Viewed" (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1979)
  - Traduction française de Christian Fournier: La Projection du monde, Paris, Belin, 1999.
  - (7) The Senses of Walden: An Expanded Edition, including new: "Thinking of Emerson" and "An Emerson Mood" (San Francisco: North Point Press, 1981; Chicago: Univ. of Chicago Press, 1992)

- (8) Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy of Remarriage (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1981)
- Traduction française de Sandra Laugier et Christian Fournier: À la recherche du bonheur Hollywood et la comédie du remariage, Paris, Les Cahiers du cinéma, 1993.
- (9) Themes Out of School: Effects and Causes (San Francisco: North Point Press, 1984; Chicago: Univ. of Chicago Press, 1988)
- (10) Disowning Knowledge: In Six Plays of Shakespeare (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987; updated 2003 to Disowning Knowledge: In Seven Plays of Shakespeare) Traduction française de Jean-Pierre Marquelot: Le Déni de savoir dans six pièces de Shakespeare, Paris, Seuil, 1993.
- (11) In Quest of the Ordinary: Lines of Skepticism and Romanticism (Chicago: Chicago Univ. Press, 1988)
- (12) This New Yet Unapproachable America: Lectures after Emerson after Wittgenstein (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1989)
- 1991: Une nouvelle Amérique encore inapprochable, tr. fr. Sandra Laugier-Rabaté, Combas, Éditions de l'Éclat.
- (13) Conditions Handsome and Unhandsome: The Constitution of Emersonian Perfectionism (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1990)
- Traduction française: Conditions nobles et ignobles La constitution du perfectionnisme moral émersonnien, traduction par Christian Fournier et Sandra Laugier, Combas, Éditions de l'Éclat, 1993.
- (14) A Pitch of Philosophy: Autobiographical Exercises (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1994)
- Traduction française: Un ton pour la philosophie, traduction de Sandra Laugier et Elise Domenach, Paris, Bayard, 2003.
- (15) Philosophical Passages: Wittgenstein, Emerson, Austin, Derrida (Oxford: Blackwell, 1995)
- (16) Contesting Tears: The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1996)

- (17) The Cavell Reader, ed. Stephen Mulhall (Oxford: Blackwell, 1996)
- (18) Emerson's Transcendental Etudes (Stanford: Stanford Univ. Press, 2003)
- (19) Cities of Words: Pedagogical Letters on a Register of the Moral Life (Cambridge: Harvard Univ. Press, 2005)
- Stanley Cavell (trad. Nathalie Ferron, Mathias Girel et Elise Domenach), *Philosophie des salles obscures: Lettres pédagogiques sur un registre de la vie morale*, Flammarion, coll. «La bibliothèque des savoirs», 23 février 2011, 535 p. (ISBN 978-2081205222)
- (20) Cavell on Film, William Rothman, ed. (Albany: SUNY Press, 2005)
- (21) Philosophy The Day After Tomorrow (Cambridge: Harvard Univ. Press, 2006)
- (22) Little Did I Know: Excerpts from Memory (Palo Alto: Stanford Univ. Press, October 2010)

## (2) قائمة تشمل عناوين أغلب مقالات ومحاضرات ستانلي كفال المنشورة في مجلات وكتب جماعية

- With Alexander Sesonske, "Logical Empiricism and Pragmatism in Ethics," *The Journal of Philosophy* 48 (4 January 1951): 5-17.
- With Alexander Sesonske, "Moral Theory, Ethical Judgments and Empiricism," *Mind* 61.244 (October 1952): 543-63.
- "Some Reflections on the Ontology of Film," New American Review 12 (1971): 140-59.
- "On Makavejev on Bergman," Critical Inquiry Vol. 6, No. 2 (Winter 1979): 305-30.
- "Pursuits of Happiness: A Reading of *The Lady Eve*," New Literary History 10.3 (Spring 1979): 581-601.

- "Thinking of Emerson," New Literary History 11.1 (Autumn 1079): 167-76.
- "Epistemology and Tragedy: A Reading of *Othello*," *Daedalus* 108.3 (Summer 1979): 27-43.
- "Knowledge as Transgression: Mostly a Reading of *It Happened One Night*," *Daedalus* 109.2 (Spring 1980): 147-75.
- "A Reply to John Hollander," Critical Inquiry 6.4 (Summer 1980): 589-91.
- "North by Northwest," Critical Inquiry 7.4 (Summer 1981): 152-73.
- "Politics as Opposed to What?" Critical Inquiry 9.1 (September 1982): 157-78.
- "The Fact of Television," Daedalus 111.4 (Fall 1982): 75-96.
- "The Thought of Movies," The Yale Review 72.2 (Winter 1983): 181-200.
- "What Photography Calls Thinking," Raritan 4.4 (Spring 1985): 1-21. Reprinted in Raritan Reading, ed. Richard Poirier, pp. 47-65 (New Brunswick: Rutgers Univ. Press, 1990)
- "The Division of Talent," Critical Inquiry 11.4 (June 1985): 519-38.
- "A Reply to Robert Mankin on *The Claim of Reason*," Salmagundi 67 (Summer 1985): 90-6.
- "Being Odd, Getting Even: Threats to Individuality," Salmagundi 67 (Summer 1985): 97-128.
- "A Capra Moment," Humanities 6.4 (August 1985): 3-7.
- "Hope Against Hope," The American Poetry Review 15.1 (January-February 1986): 9-13.
- "Observations on Art and Science," *Daedalus* 115.3 (Summer 1986): 171-89.
- "The Fantastic of Philosophy," *The American Poetry Review* 15.3 (May-June 1986): 45-7.
- "Freud and Philosophy: A Fragment," *Critical Inquiry* 13.2 (Winter 1987): 386-93.

- "Notes after Austin," The Yale Review 76.3 (Spring 1987): 313-22.
- "Declining Decline: Wittgenstein as a Philosopher of Culture," Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy and the Social Sciences 31.3 (Spring 1988): 253-64.
- "Two Cheers for Romance," in *Passionate Attachments: Thinking about Love*, eds. Willard Gaylin and Ethel Persons, pp. 85-100 (New York: The Free Press, 1988)
- "Naughty Orators: Negation of Voice in Gaslight," in Languages of the Unsayable: The Play of Negativity in Literature and Literary Theory, eds. Sanford Budick and Wolfgang Iser, pp. 340-77 (New York: Columbia Univ. Press, 1989).
- "Who Disappoints Whom?" Critical Inquiry 15.3 (Spring 1989): 606-10.
- "Postscript (1989): To Whom It May Concern," Critical Inquiry 16.2 (Winter 1990): 248-89.
- "Ugly Duckling, Funny Butterfly: Bette Davis and Now, Voyager," Critical Inquiry 16.2 (Winter 1990): 248-89.
- In "Editorial Notes," Critical Inquiry 17.1 (Fall 1990): 238-44. A response to Tania Modleski.
- "Aversive Thinking: Emersonian Representations in Heidegger and Nietzsche," New Literary History 22.1 (1991): 129-60.
- "The Idea of Home," Social Research 58.1 (Spring 1991): 9-10.
- "In the Meantime: Authority, Tradition, and the Future of the Discipines," *The Yale Journal of Criticism* 5.2 (Spring 1992): 229-37.
- "Macbeth Apalled (I)," Raritan 12.2 (Fall 1992): 1-15.
- "Macbeth Appalled (II)," Raritan, 12.3 (Winter 1993): 1-15.
- "Nothing Goes Without Saying: Stanley Cavell Reads the Marx Brothers," London Review of Books 16.1 (January 6, 1994).
- "What is the Emersonian Event? A Comment on Kateb's Emerson," New Literary History 25.4 (Autumn 1994): 951-8.

- "Comments on Veena Das's Essay 'Language and Body: Transactions in the Construction of Pain'," *Daedalus* 125.1 (1996): 93-8.
- "Something Out of the Ordinary," The Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association (1997), pp. 23-37.
- "Benjamin and Wittgenstein: Signals and Affinities," *Critical Inquiry* 25.3 (Winter 1999): 235-46.
- "Night and Day: Heidegger and Thoreau," in Appropriating Heidegger, eds. James E Faulconer and Mark A. Wrathall (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000).
- "Beginning to Read Barbara Cassin," Hypatia 15.4 (2000): 99-101.
- "Preface," Robert Warshow's The Immediate Experience: Movies, Comics, Theatre, and Other Aspects of Popular Culture (Cambridge, Massachusetts: Harvard UP, 2002).
- "Foreword," for Shoshana Felman, The Scandal of the Speaking Body: Don Juan with J.L. Austin, or Seduction in Two Languages (Stanford: Stanford UP, 2002). Reprinted in The Claims of Literature: A Shoshana Felman Reader, ed. by Emily Sun, Eyal Peretz, and Ulrich Baer (New York: Fordham University Press, 2007).
- "The World as Things: Collecting Thoughts on Collecting," in Yves-Alain Bois and Bernard Blistene, eds., *Rendezvous* (New York: Guggenheim Museum, 2003).
- "Departures," in Frederic Brenner, Diaspora: Homelands in Exile, 2 Vols. (New York: Harper Collins, 2003).
- "Excerpts from Memory," Critical Inquiry 32.4 (Summer 2006): 767-811.
- "Foreword," to Veena Das, Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary (Berkeley: University of California Press, 2006).
- "Crossing Paths," in Action, Art, History: Engagements with Arthur C. Danto, eds. Daniel Herwitz and Michael Kelly (New York:

- Columbia UP, 2007). Followed by a response from Danto.
- "Companionable Thinking," in Alice Crary, ed., Wittgenstein and the Moral Life: Essays in Honor of Cora Diamond (Cambridge, MA: MIT Press, 2007); reprinted in Philosophy and Animal Life, ed. Cary Wolfe (New York: Columbia Univ. Press, 2008).
- "Pourquoi les films comptent-ils? Discussion entre Stanley Cavell et Arnaud Desplechin," *Esprit*, August-September 2008, pp. 208-219. (in French)
- "The Touch of Words," in William Day and Victor Krebs, eds., Seeing Wittgenstein Anew (Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, 2010), pp. 81-98.

### (3) قائمة تحتوي على عدد من عناوين الكتب والبحوث المتعققة بستانلي كفال

- Affeldt, Steven. "The Ground of Mutuality: Criteria, Judgment, and Intelligibility in Stephen Mulhall and Stanley Cavell," European Journal of Philosophy 6 (1998): 1-31.
- Alweiss, Lilian. "Against Cartesian Mistrust: Cavell, Husserl, and the Other Mind Sceptic," Ratio 23.3 (July 2010): 241-259.
- Altieri, Charles. "Wonder in The Winter's Tale: A Cautionary Account of Epistemic Criticism," in John Gibson, Wolfang Huemer, Luca Pocci, eds., A Sense of the World: Essays on Fiction, Narraative, and Knowledge (London: Routledge, 2005): 266-86. Essay title is linked to a PDF of a manuscript version located on Prof. Altieri's personal website.
- Bates, Stanley and Ted Cohen. "More on What We Say," Metaphilosophy 3.1 (1972): 1-24.
- Baz, Avner. "On when words are called for: Cavell, McDowell, and the wording of the world," **Inquiry** 46.4 (Dec. 2003): 473-500.
- Bearn, Gordon. "Sounding Serious: Cavell and Derrida," Representations 64 (Summer 1998): 65-92.

- Bearn, Gordon. "Staging Authenticity: A Critique of Cavell's Modernism," **Philosophy and Literature** 24.2 (October 2000): 294-311.
- Bernstein, Charles. "Reading Cavell Reading Wittgenstein," Boundary 2, 9.2 (winter 1981)
- Bernstein, J.M. Against Voluptuous Bodies: Late Modernism and the Meaning of Painting (Stanford: Stanford Univ. Press, 2006). Includes a chapter on Cavell.
- Berry, R.M. "What is a Narrative Convention? (Wittgenstein, Stanley Cavell and Literary Criticism)," Narrative 3.1 (Jan 1995): 18-32.
- Berry, R.M. "Cavell's Meaning 1968," **Symploke** 11.1-2 (2003): 237-41.
- Bruns, Gerald, "The Last Romantic: Stanley Cavell and the Writing of Philosophy" in Brun's **Tragic Thoguhts at the End of Philosophy: Lanugage**, Literature, and Ethical Theory (Evanston: Northwestern Univ. Press, 1999): 199-218.
- Bruns, Gerald, "Stanley Cavell's Shakespeare," Critical Inquiry 16.3 (spring 1990): 612-32.
- Bruns, Gerald. "Reply to Crewe and Conant," Critical Inquiry 17.3 (Spring 1991): 635-638.
- Budick, Emily Miller. "Sacvan Bercovitch, Stanley Cavell, and the Romance Theory of American Fiction," in PMLA 107.1 (Jan 1992): 78-91; reprinted in Carol Colatrella and Joseph Alkan, eds., Cohesion and Dissent in America (Albany: SUNY Press, 1994): 48-73.
- Cohen, Ted, Paul Guyer, and Hilary Putnam, eds., Pursuits of Reason: Essays in Honor of Stanley Cavell (Lubbock: Texas Tech Univ. Press, 1993)
- Mulhall, Stephen. Stanley Cavell: Philosophy's Recounting of the Ordinary (Oxford: Oxford Univ. Press, 1994)

- Gould, Timothy. Hearing Things: Voice and Method in the Writing of Stanley Cavell (Chicago: Chicago Univ. Press, 1998)
- Rothman, William, Marian Keane, and Stanley Cavell. Reading Cavell's The World Viewed: a Philosophical Perspective on Film (Detroit: Wayne State Univ. Press, 2000)
- Hammer, Espen. Stanley Cavell: Skepticism, Subjectivity, and the Ordinary (Cambridge: Polity, 2002)
- Norris, Andrew, ed. The Claim to Community: Essays on Stanley Cavell and Political Philosophy (Stanford: Stanford Univ. Press, 2006)
- Conant, James. "On Bruns, on Cavell," Critical Inquiry 17.3 (Spring 1991): 616-634.
- Costello, Diarmuid. "On the Very Idea of a 'Specific' Medium: Michael Fried and Stanley Cavell on Painting and Photography as Arts," Critical Inquiry 34.2 (Jan 2008): 274-312.
- Culler, Jonathan. "Bad Writing and Good Philosophy," The Literary in Theory: Cultural Memory in the Present, (Stanford UP, 2006): 205-221.
- Crary, Alice and Sanford Shieh, eds. Reading Cavell (London: Routledge, 2006)
- Dahl, Espen. Stanley Cavell, Religion, and Continental Philosophy (Indiana Univ. Press, 2014)
- Dula, Peter. Cavell, Companionship, and Christian Theology (Oxford: Oxford Univ. Press, 2010)
- Goodman, Russell, ed. Contending with Stanley Cavell (Oxford: Oxford Univ. Press, 2005)
- Loxley, James and Andrew Taylor, eds. Stanley Cavell: Philosophy, Literature and Criticism (Manchester, UK: Manchester Univ. Press, 2011)
- Jost, Walter and Kenneth Dauber. Ordinary Language Criticism: Literary Thinking After Cavell After Wittgenstein (Evanston: Northwestern Univ. Press, 2003)

- Danto, Arthur. "Review: Philosophy and/as Film and/as If Philosophy," October 23 (Winter 1982): 4-14.
- Davis, Colin. Critical Excess: Overreading in Derrida, Deleuze, Levinas, Zizek, and Cavell (Stanford Univ. Press, 2010). Includes a chapter on Cavell.
- Diamond, Cora. "The Difficulty of Reality and the Difficulty of Philosophy," in Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas 1.2 (June 2003): 1-26; reprinted in Cary Wolfe, ed., Philosophy and Animal Life (New York: Columbia Univ. Press).
- de Vries, Hent. "From 'Ghost in the Machine' to 'Spiritual Automaton': Philosophical Meditation in Wittgenstein, Cavell, and Levinas," Self and Other: Essays in Continental Philosophy of Religion (Springer 2007): 77-97.
- Eldridge, Richard, ed. Stanley Cavell (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003)
- "Romantic Rebirth in a Secular Age: Cavell's Aversive Exertions," The Journal of Religion 71.3 (July 1991): 410-418. A review of In Quest of the Ordinary. The Persistence of Romanticism (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001). "The Normal and the Normative: Wittgenstein's Legacy, Kripke, and Cavell," Philosophy and Phenomenological Research 36.4 (1986): 555-75. and Bernard Rhie, eds. Stanley Cavell and Literary Studies: Consequences of Skepticism (New York: Continuum, 2011)
- Fischer, Michael. Stanley Cavell and Literary Skepticism (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1989)
- "Stanley Cavell's Wittgenstein," in Reed Way Dasenbrock, ed., Redrawing the Lines: Analytic Philosophy, Deconstruction, and Literary Theory (Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1989): 49-60.

- "Stanley Cavell and Criticizing the University from Within," **Philosophy and Literature** 30.2 (2006): 471-483.
- Fleming, Richard and Michael Payne, eds. The Senses of Stanley Cavell (Lewisburg: Bucknell Univ. Press, 1989)
- The State of Philosophy: An Invitation to a Reading in Three Parts of Stanley Cavell's "The Claim of Reason" (Lewisburg: Bucknell Univ. Press, 1993)
- First Word Philosophy: Wittgenstein-Austin-Cavell, Writings on Ordinary Language Philosophy (Lewisburg: Bucknell Univ. Press, 2004).
- Fodor, Jerry and Jerrold Katz. "The Availability of What We Say," The Philosophical Review 72.1 (1963): 57-71.
- Furtak, Rick Anthony. "Skepticism and Perceptual Faith: Henry David Thoreau and Stanley Cavell on Seeing and Believing,"

  Transactions of the Charles S. Peirce Society: A Quarterly

  Journal in American Philosophy 43.3 (Summer 2007): 542-561.
- Goldblatt, David. "Cavellian Conversation and the Life of Art," **Philosophy and Literature** 29.2 (October 2005): 460-476.
- Gonya, Adam. "Stanley Cavell and Two Pictures of the Voice," The European Legacy 14.5 (August 2009): 587-598.
- Gustafsson, Martin. "Perfect Pitch and Austinian Examples: Cavell, McDowell, Wittgenstein, and the Philosophical Significance of Ordinary Language," **Inquiry** 48.5 (August 2005): 356-389.
- Greenham, David. "The Skeptical Deduction: Reading Kant and Cavell in Emerson's 'Self-Reliance," ESQ: A Journal of the American Renaissance 53.3 (2007): 253-281.
- Hagberg, Garry. "On Philosophy as Therapy: Wittgenstein, Cavell, and Autobiographical Writing" in **Philosophy and Literature** 27.1 (April 2003): 196-210; reprinted in Hagberg's *Describing Ourselves: Wittgentein and Autobiographical Consciousness* (Oxford: Oxford Univ. Press, 2008): 240-58.

- Hillman, David. "The Worst Case of Knowing the Other? Stanley Cavell and Troilus and Cressida," **Philosophy and Literature** 32.1 (April 2008): 74-86.
- Hollander, John. "Stanley Cavell and 'The Claim of Reason," Critical Inquiry 6.4 (Summer 1980): 575-588.
- Kerr, Fergus. Immortal Longings: Versions of Transcending Humanity (London: SPCK, 1997). Includes a chapter on Cavell.
- Kronick, Joseph. "Telling the Difference: Stanley Cavell's Resistance to Theory," American Literary History 5.1 (Spring 1993): 193-200.
- Lackey, Douglas. "Reflections on Cavell's Ontology of Film,"

  Journal of Aesthetics and Art Criticism 32 (1973): 271-3.
- Lemm, Vanessa. "Is Nietzsche a Perfectionist? Rawls, Cavell, and the Politics of Culture in Nietzsche's 'Schopenhauer as Educator',"

  The Journal of Nietzsche Studies 34 (Autumn 2007): 5-27.
- McGinn, Marie. "The Real Problem of Others: Cavell, Merleau-Ponty and Wittgenstein on Scepticism about Other Minds," The European Journal of Philosophy 6 (1998): 45-58.
- McDowell, John. "Comment on Stanley Cavell's 'Companionable Thinking'" in Alice Crary, ed., Wittgenstein and the Moral Life: Essays in Honor of Cora Diamond (Cambridge, MA: MIT Press, 2007) and Cary Wolfe, ed., Philosophy and Animal Life (New York: Columbia Univ. Press, 2008).
- Melville, Stephen. "Oblique and Ordinary: Stanley Cavell's Engagements of Emerson," American Literary History 5.1 (Spring 1993).
- Modleski, Tania. "Editorial Notes," Critical Inquiry 17.1 (Autumn 1990): 237-244. Response to two essays by Cavell: "Postscript (1989): To Whom It May Concern," and "Ugly Duckling, Funny Butterfly: Bette Davis and Now, Voyager." Includes a response by Cavell.

- Moi, Toril. "It Was as If He Meant Something Different from What He Said: All the Time': Language, Metaphysics, and the Everyday in 'The Wild Duck'," New Literary History 33.4 (Autumn 2002): 655-686.
- Moi, Toril. "Becoming Modern: Modernity and Theater in Emperor and Galilean," in Henrik Ibsen and the Birth of Modernism:

  Art, Theater, Philosophy (Oxford: Oxford Univ. Press, 2006): 188-222.
- Mooney, Edward. Lost Intimacy in American Thought: Recovering Personal Philosophy from Thoreau to Cavell (New York: Continuum 2009), esp. chapter 6 and 7.
- Mooney, Edward. "Two Testimonies in American Philosophy: Stanley Cavell, Henry Bugbee," The Journal of Speculative Philosophy 17.2 (2003): 108-121.
- Mulhall, Stephen. "Promising, Consent, and Citizenship: Rawls and Cavell on Morality and Politics," Political Theory 25.2 (April 1997): 171-192.
- The Wounded Animal: J.M. Coetzee and the Difficulty of Reality in Literature and Philosophy (Princeton: Princeton Univ. Press, 2009). Chapter 5 considers Cavell's response (published as "Companionable Thinking") to Cora Diamond's essay, "The Difficulty of Reality and the Difficulty of Philosophy"
- Norris, Andrew. "Political Revisions: Stanley Cavell and Political Philosophy," Political Theory 30.6 (Dec. 2002): 828-51.
- "Stanley Cavell and the Claim to Community," **Theory** & Event 12.1 (2005).
- "Thoreau, Cavell, and the Foundations of True Political Expression," in ed. Jack Turner, A Political Companion to Henry David Thoreau (University Press of Kentucky, 2009), pp. 423-446.

- Ogden, Benjamin. "What Philosophy Can't Say About Literature: Stanley Cavell and Endgame," Philosophy and Literature 33.1 (April 2009): 126-138.
- Owen, David. "Cultural Diversity and the Conversation of Justice: Reading Cavell on Political Voice and the Expression of Consent," **Political Theory** 27.5 (Oct. 1999): 579-596.
- Parini, Jay. "The Importance of Stanley Cavell," The Hudson Review 38.1 (Spring 1985): 115-119.
- Perl, Jeffrey, ed., "A Taste for Complexity: Ten Nondisciples of Stanley Cavell," Common Knowledge 5.2 (fall 1996): 21-78.
- Putnam, Hilary. "Rules, Attunements, and 'Applying Words to the World," in **The Legacy of Wittgenstein: Pragmatism or Deconstruction**, eds. Ludwig Nagl and Chantal Mouffe (Peter Lang, 2001).
- Rhu, Lawrence. "King Lear in Their Time: On Bloom and Cavell on Shakespare," in Harold Bloom's Shakespeare, eds. Christy Desmet and Robert Sawyer (Palgrave Macmillan: 2002): 227-246.
- Philosophy, and Hollywood Movies (New York: Fordham, 2006)
- Rorty, Richard. "From Epistemology to Romance: Cavell on Skepticism," Review of Metaphysics 34 (1981): 759-74.
- Rudrum, David. "From the Sublime to the Ordinary: Stanley Cavell's Beckett," **Textual Practice** (August 2009): 543-558.
- Scheman, Naomi. "Missing Mothers/Desiring Daughters: Framing the Sight of Women," Critical Inquiry 15.1 (Autumn 1998): 62-89.
- Standish, Paul. "Education for grown-ups, a religion for adults: scepticism and alterity in Cavell and Levinas," **Ethics and Education** 2.1 (March 2007): 73-91.
- Stewart, Garrett. Framed Time: Toward a Postfilmic Cinema (Chicago: Univ. of Chicago Press, 2007). Appendix includes a discussion of Cavell.

- Stone, Abraham. "Specific and Generic Objects in Cavell and Thomas Aquinas," **Philosophy and Phenomenological Research** 67.1 (Jul 2003): 48-74.
- Stroud, Barry. "Reasonable Claims: Cavell and the Tradition," The **Journal of Philosophy** 77 (1980): 731-44.
- Saito, Naoko and Paul Standish, eds. Stanley Cavell and the Education of Grownups (New York: Fordham Univ. Press, 2011)

  "Truth is Translated: Cavell's Thoreau and the
  - Transcendence of America," The Journal of Speculative Philosophy 21.2 (2007): 124-32.
- Turvey, Malcolm. "Is scepticism a 'natural possibility' of language? Reasons to be sceptical of Cavell's Wittgenstein," in Richard Allen and Malcolm Turvey, eds., Wittgenstein, Theory and the Arts (London: Routledge, 2001): 117-136.
- Viefhues-Bailey, Ludger. Beyond the Philosopher's Fear: A Cavellian Reading of Gender, Origin and Religion in Modern Skepticism (Ashgate Publishing, 2007).
- von Rautenfeld, Hans. "Charitable Interpretations: Emerson, Rawls, and Cavell on the Use of Public Reason," **Political Theory** 32.1 (Feb 2004): 61-84.
- Wolfe, Cary. "Alone with America: Cavell, Emerson, and the Politics of Individualism," New Literary History 25.1 (Winter 1994): 135-57.
- Ziarek, Ewa. The Rhetoric of Failure: Deconstruction of Skepticism, Reinvention of Modernism (Albany: SUNY Press, 1996); includes a chapter on Cavell.

# هيلاري بوتنام دراسة في فلسفة الابتكار والتجديد للنص الفلسفي

د. عمار محمد على البرقعاوي قسم الفلسفة – كلية الإداب جامعة الكوفة ammar.albarqaawi@ uokufa.edu.iq

#### مدخل:

يعد البحث في الآراء الفلسفية لفيلسوف موسوعي بحجم هيلاري بوتسام (Hilary Putnam) من الأمور التي قد يصعب على الباحثين وضع الحدود لها، فهو مبتكر في آرائه الفلسفية تارةً وبحدد تارةً أجرى، فقد ظهر الابتكار عنده في مفهوم الوظيفية (Functionalism) وتحليل الظاهرة العقلية من جهة وبرانية (Externalism) المعنى من جهة أخرى. أما التحديد فقد تنوعت ميادينه في فلسفة بوتنام حتى شملت أغلب مجالات الفلسفة، فهو مفسر محدد لميكانيكا الكوانتم، وصاحب النسخ المتغيرة والمتبدلة للواقعية، ومبتكر القسراءات النسبية للمنطق والرياضيات ومطور العهد البراجماتي ومشكلاته الفلسفية، كما ويعد من الموضحين للمخطط التصوري للمنجزات العلمية. وسنحاول أن نمر على الملامح الرئيسة في حياة وفلسفة هذا الفيلسوف بشكل مختصر يتناسب والمساحة المتاحة اللحث.

## وقفة مع حياة بوتنام وأبرز إسهاماته الفلسفية:

يعد (هيلاري و. بوتنام) (Hilary W. Putnam) واحداً من الفلاسفة الأميركيين ذوى الأهمية البالغة منذ الحرب العالمية الثانية وهو اليوم الشحص المحتَّاك (elder statesman) بالنسبة للفلسفة الأمير كيسة الشهالية. وُلسد في شهيكاغو في (1926))، وهو ابن للمؤلف والمترجم الأشهر (صاموثيل بوتنام) (Samuel Putnam) وقد عاش والداه في فرنسا حتى بلوغه الثامنة، وعندما انتقلوا إلى فيلادلفيا، أكمل بوتنام درجة البكلوريوس في جامعة بنسلفانيا، أما الدكتوراه فأكملها في عام 1951 في جامعة كاليفورنيا، في لوس أنجلس عندما عمل مع فيلسوفي العلم البــــارزين هانــــــز رايشنباخ (Hans Reichenbach) (1891-1953) – وهمو من أشهرف علم أطروحته - ورودلف كارناب (Rudolf Carnap) (1891-1970). وقد كان عنسوان أطروحته (معني مفهوم الاحتمالية في التطبيق على السلاسل المتناهية) ( The Meaning of the Concept of Probability in Application to Finite Sequences) وفسد درُّس بوتنام بضع سنين في جامعة ويسترن نورث، برنستون، ومعهد ماساتشو ســــتس للتكنولوجيا (Massachusetts Institute of Technology)، قبل انتقاله إلى هارفارد الأخير المذكور آنفاً. وقد تزوّج من روث آنا بوتنام (Ruth Anna Putnam) وهــــي فيلسوفة مشهورة أيضاً.

وفي العام 1960، اشتهر بوتنام بنقده العنيف للدور الذي لعبت الولايات المتحدة في حرب فيتنام (1954 – 1975). وفي 1963، نظم واحدة من أوائسل اللجان الطلابية الجامعية المضادة للحرب، فقد قاد في هارفارد الاحتجاجات المختلفة، ودرّس فصولاً في الفلسفة الماركسية (أ). وفي أثناء الحرب الفيتنامية، كان المختلفة، ودرّس فصولاً في الفلسفة الماركسية (Students for a Democratic Society) (SDS) هيلاري بوتنام عضواً في (Students for a Democratic Society) التقدمي طلاّب من أجل مجتمع ديمقراطي، وعضواً في حزب العمال التقدمي (Progressive Labor Party) الحدث جانباً فعّالاً

<sup>(1)</sup> Robert M. Martin & Andrew Bailey, Fundamental Problems and Readings in Philosophy, 2011, Library and Archives, Canada. p. 442.

في الاعتراض على الحرب وشنّ حملة للإصلاح الاجتماعي، فهو على إثـر ذلـك كان مُشبعاً بروح الماركسية. وفي حوالي 1972، أصبح بوتنام محـرراً مـن هـم الشيوعية، ذلك أن تحول الأحداث هو الذي رسم أثراً مهماً، يبدو أنه أثر في تطور فلسفته اللاحقة<sup>(1)</sup>.

ويكاد يكون وصف فلسفة (بوتنام) بالغ الصعوبة حتى أن (حون باسمور) (John Passmore)، مؤرخ الفلسفة، لاحظ بأن محاولة وصف فلسفة بوتنام تشبه محاولة "امساك الريح بشبكة صيد" (2). وذلك يمكن أن تُحمله بالأسباب الآتية: –

- 1- لقد كان لـ (بوتنام) ميادين واسعة من البحث والاهتمام فكانست اهتماماته الاساسية تتمثل بالعمل في المنطق وفلسفة الرياضيات والعلم، وبدأت أعماله المهمة منذ ذلك الحين، فقد كانت أعماله الرائدة حول فلسفة العقل، فلسفة اللغة، الميتافيزيقا، البراجماتية الأميركية، وحيى الأخلاق والسياسة. ومن الملاحظ أن هذا التوسع في الاهتمامات نادر في وقتنا الحالي بين أوساط الفلاسفة، إلا أن القائمة الطويلة من مؤلفات (بوتنام) ستُظهر هذا الامتداد الواسع من الاهتمامات التي سنذكرها لاحقا.
- 2- يمتلك (بوتنام) أسلوباً في التأليف ميّزه عن باقي أقرانه الذين تأثر بحسم وعاش معهم أيضاً، فقد لاحظ الباحثون بأن "طريقة بوتنام في الجسدال هي سمة أسلوبه الفلسفي المميز. فعلى العكس من كواين. الذي يتألّف أسلوبه أساساً من أمثلة توضيحية مُحاطة بدقة من المحساولات العابث والدائرية لرسمه، فإن حجج بوتنام غنية بالحوادث العلمية التاريخية، ففي رأيه، مثلما أن الهندسة الإقليدية هي أفضل وجهة نظر دُحضت من قبل النسبية العامة، فإن المنطق الكلاسيكي قد يكون أفضل وجهة نظر دُحضت من قبل دُحضت من قبل ميكانيكا الكم. وعلى وجه التحديد، قد يكون مسن

<sup>(1)</sup> Ben-Menahem, Yemima, Hilary Putnam, 2005, Cambridge University Press, UK. p. 1.

<sup>(2)</sup> Robert M. Martin & Andrew Bailey, Fundamental Problems and Readings in Philosophy, p. 442.

المعقول الاستنتاج بأن منطق الكوانتم، هو المنطق الصحيح على أساس تحريبي. وهكذا فإن من السوء، كما يدعي بوتنام، الزعم ببداهة المنطق"(1). وإن زيادة الأمثلة عند المؤلف فيه دلالة ضمنية على سعة الاهتمام وكثرة المتابعة.

5- لقد اشتهر عن (بوتنام) كثرة تعديله لآرائه وتراجعه عنها حتى أننا نقسراً "لم يكتسب بوتنام أهميته بسبب المدى الواسع من الاهتمام به فقط، بسل أيضاً من رفضه لمواقف مهمة كان قد دافع عنها سابقاً (2). هذا السرفض والتراجع اتخذ حانبين: ارتبط الجانب الأول بالوصف السلبي والنم لل (بوتنام) حتى سمّاه البعض بس (بوتنام المرتد) (renegade Putnam) (3) فنرى في حين أن الجانب الثاني ارتبط بالوصف الإيجابي لس (بوتنام)، فنرى بعض الباحثين يعد بوتنام – بمعنى أوسع – واحداً من أهم فلاسفة الجيل الذي تلا كواين على الرغم من أنه لم يشبه كواين... وقسد عسرض في كتاباته المتأخرة نفسه –بشكل رائع – على أنه ذلك الإنسان السذي لا يخشى من تغيير آرائه (4)، ونرى آخرين يؤكدون على أن هذا التغيير فيه دلالة على الاستمرارية والدينامية وليس على الثبات عدم التغير، وهذا ما حاولت (بن – مناحيم) تسويغه في نقطتين هما (5):

أ- علينا أن نتذكر أن مفهوم التغيير -مثل جميع الأحكام الصادرة عن الاختلاف والتشابه- هو أحكام صادرة بالاعتماد على وصف ما. فواقعية التأمل تشير إلى الإقرار الواقعي، الذي يمثل موضوعاً

<sup>(1)</sup> Sarkar, Sahotra & Pfeifer, Jessica, The philosophy of Science An Encyclopedia, 2006, Routledge, New York & London. p. 621.

<sup>(2)</sup> Nicholas Bunnin & Jiyuan Yu, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, 1st published, 2004, Blackwell, Publishing, USA. p. 578.

<sup>(3)</sup> Robert M. Martin & Andrew Bailey, Fundamental Problem and Readings in Philosophy. p. 443.

<sup>(4)</sup> Blackburn, Simon, The Oxford Dictionary of Philosophy, 2nd published, 1996, Oxford University Press, UK. p. 312.

<sup>(5)</sup> Ben-Menahem, Yemima, Hilary Putnam. p. 2-3.

موحداً يعمل من خلال إسهامات بوتنام في مختلف المحالات على مر السنين. فإذا، قدمنا التمييز بين ظلال الواقعية المختلفة، كما فعل بوتنام، فإن التغيير سيكون واضحاً (\*).

ب- ان التصور الذاتي الفردي، والخطاب المستعمل لنقل هذا التصور للقارئ، يؤثّر على تفسير القارئ. إن بلاغة بوتنام ومما لاشك فيه هي خطاب تغييري. ذلك أن عبارات مثل "إنسي اعتدت على الاعتقاد" I used to think"، "انا لا أؤمن طيوللاً" believe"، "لقد توصلت لإدراك" believe"، "لقد توصلت لإدراك" "my former self"، هي عبارات متكسررة في وحتى "ذاتي المكوّنة" "my former self"، هي عبارات متكسررة في كتاباته، تؤثر على القارئ الذي يعالج عمليات الفكر الديناميكي بشكل مكتف، والتي يواجهها بوتنام نفسه كونه يتحرك من خلالها.

فكان لـ (بوتنام) إسهامات في ميادين كثيرة، فقــد أســهم مــع عــالمي الرياضيات الأميركيين (مــارتن ديفــس) (-1928) (Martin Davis) و (1928-) (Martin Davis) في البرهنة على مشكلة هيلــبرت روبنسون) (Julia Robinson) في البرهنة على مشكلة هيلــبرت العاشرة غير القابلة للحل (وقد اكتمل حلّها على يد عالم الرياضــيات الروســي يوري ماتيسيفج (-1947) (401) (Yuri Matiyasevich) في عام (1970). مضافاً إلى أنه رسم اسهامات مهمة في الابستمولوجيا، ومن بينها نقده لمبدأ التحقق وادعاؤه بأن الحقيقة هي الفهم الأفضل بوصفها الضامن المثالي الأكثر تأكيداً. وهـــذا مــا جعل الحقيقة مفهوماً ابستيمياً (في معرض الرّد على الاعتراض النسبــي الـــذي يشير إلى أن عدم تناسب النظريات المختلفة يمنع أي حوار نظري متبادل، استشهد (بوتنام) بنظرية علّية المرجع (a causal theory of reference) التي تفسر المرجــع

<sup>(\*)</sup> وتعني هذه النقطة أن هناك تغيير دائم لـ (بوتنام) اعتماداً على استناده للواقع وفهمه للواقعية، فإذا آمنا مثل ما يؤمن (بوتنام) فإننا سنحمل رؤى متغيرة على مر السنين.

<sup>(1)</sup> Audi, Robert, The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd edition, 1999, Cambridge University Press, UK. p. 759.

<sup>(2)</sup> Baergen, Ralph, Historical Dictionary of Epistemology, 2006, The Scarecrow Press, Toronto, Oxford. p. 181.

على أنه ذلك الشيء غير المستحيب نسبياً للاخستلاف النظسري، وذلك لأن استمرارية وعقلانية العلم والاتصال تدعم ذلك<sup>(1)</sup>. وغيرها كثير مسن الآراء السي حدّد (بوتنام) معالمها ورسم تفاصيلها.

ونوّد الآن ان نبين قائمة كتب (بوتنام) حتى العام (2012) -مــع ضــرورة الاشارة إلى أنني سأتجنب ذكر بحوثه لأنما تفوق الــ (250) بحثاً وكتبت بلغــات مختلفة كالانكليزية، الألمانية، والفرنسية... وما إلى ذلك- كالآتى(2):-

- 1- The Meaning of the Concept of Probability in Application to Finite Sequences. Ph.D. dissertation, University of California, Los Angeles, 1951. New York: Garland, 1990.
- 2- Philosophy of Mathematics: Selected Readings. Edited with Paul Benacerraf. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964. 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- 3- Philosophy of Logic. New York: Harper and Row, 1971. London: George Allen and Unwin, 1972.
- 4- Mathematics, Matter and Method. Philosophical Papers, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1975. 2nd. ed., 1985.
- 5- Mind, Language and Reality. Philosophical Papers, vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
- 6- Meaning and the Moral Sciences. London: Routledge and Kegan Paul, 1978.
- 7- Reason, Truth, and History. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

وهو النص الوحيد الذي قامت المنظمة العربية بترجمته، والدي نشرته بالشكل الآتي: العقل والصدق والتاريخ، هيلاري بوتنام، ترجمة: حيدر حاج اسماعيل، (2012)، المنظمة العربية للترجمة، بيروت.

<sup>(1)</sup> See: Craig, Edward, The shorter routledge encyclopedia of philosophy, edited by: 1st published, 2005, Routledge, London & New York. p. 864.

<sup>(2)</sup> http://www.pragmatism.org/research/putnam.htm.

- 8- Realism and Reason. Philosophical Papers, vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- 9- Methodology, Epistemology, and Philosophy of Science: Essays in Honour of Wolfgang Stegmuller. Edited with Wilhelm K. Essler and Carl G. Hempel. Dordrecht: D. Reidel, 1983.
- 10- Epistemology, Methodology, and Philosophy of Science: Essays in Honour of Carl G. Hempel. Edited with Wilhelm K. Essler and Wolfgang Stegmuller. Dordrecht: D. Reidel, 1985.
- 11- The Many Faces of Realism. La Salle, Ill.: Open Court, 1987.
- 12- Representation and Reality. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988.
- 13- Realism with a Human Face. Edited by James Conant. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990.
- 14- Renewing Philosophy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992.
- 15- Pursuits of Reason: Essays in Honor of Stanley Cavell. Edited with Ted Cohen and Paul Guyer. Lubbock: Texas Tech University Press, 1993.
- 16- Words and Life. Edited by James Conant. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994.
- 17- Pragmatism: An Open Question. Oxford: Blackwell, 1995.
- 18- The Threefold Cord: Mind, Body, and World. New York: Columbia University Press, 1999.
- 19- Enlightenment and Pragmatism. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2001.
- 20- The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002.
- 21- Ethics Without Ontology. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.
- 22- Jewish Philosophy as a Guide to Life: Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein. Bloomington: Indiana University Press, 2008.

23- Putnam, Hilary, Philosophy in an Age of Science Physics, Mathematics, Skepticism. Ed.: Mario De Caro & David Macarthur, London: Harvard University Press. 2012

ومما نجدر الاشارة إليه هنا أن الاتجاه أو المدرسة التي ينتسب إليها بوتنام تمثل بالاتجاه البراجماتي، تلك الفلسفة التي حسّدت روح الفلسفة الأميركية ومن ثمّ رسمت معالم أيديولجية أميركية، ميزت تلك الفلسفة وسميّت بالذرائعية (Pragmatism)، وذلك لأن "ما حصل هو أن الفلاسفة الأميركين، بمحاولتهم الإحابة على الأسئلة التقليدية كما كانت تطرح نفسها في السياق الاحتماعي التاريخي في أميركا، توصلوا لاقتراح حلول جديدة نستطيع اعتبار المبادئ فيها التعبير الفلسفي عن الأيديولوجيا الأميركية "(1). لم يُضمر (بوتنام) انتسابه إلى هذه الفلسفة فقد "وصف فلسفته - ولمدة طويلة معتدلة نسبياً - من وجهة نظره بأفا المالكية براجماتية". فما زال يشيد بد (حون ديوي) (-1859) (1859)، كواحد من عناصر التأثير، في كتبه المتأخره، (الأخلاق من دون الأنطولوجيا) (2004)، وهو يدعو آراءه (بالتعددية البراجماتية)"(2004).

ولكن يظهر للقارئ المتابع لآراء هذه المدرسة أن البراجماتية لم تبق محافظة على نفس مسارها بل تغيرت وجوهها ومفاهيمها، ووُلد فيها حيل حديد من الفلاسفة الذين دعوا إلى تغيير معظم مباحثها، بل حتى الاسم. فعندما نقرأ ما صرّحت به (روث آنا بوتنام) في بحثها المعنون (قبول البراغماتية بجدية) من حيرة وغموض في مفهوم البراجماتية، حتى إلها قالت: "إسمحوا لي أن أقول، إني لا أعرف ما نعنيه اليوم بكلمة (براجماتي)"(3)، ينكشف لنا حلياً مقدار التغيّر الذي أصاب حسد البراجماتية ومفاهيمها.

<sup>(1)</sup> ديلودال، حيرار، الفلسفة الأميركية، ترجمة: د. جورج كتورة ود. إلهام الشعراني، ط1، 2009، المنظمة العربية للترجمة، بيروت. ص 32.

<sup>(2)</sup> Shook, John R. & Margolis, Joseph, A Companion to Pragmatism. 2006, Blackwell, New York, p. 108.

<sup>(3)</sup> James Conant & Urszula M. Zeglen, Hilary Putnam Pragmatism and realism, 2002, Routledge, USA and Canada. p. 7.

و لم يكن هذا التغيير بلا أسباب وبلا مسوغات، إذ تكشف القراءة المعمقة لهذا المجال الفلسفي إن الفلسفة الأميركية أصبحت عرضة للسخرية بشكل كبير من قبل روّاد الفلسفة التحليلية بوصفها طرازاً قديماً، حتى أنه لم يبق هناك ذكر ل (جيمس) (1910-1842) (James) و(ديوي) فقد تضاءلت صورهما بشكل كبير، ومن بقي له أثر بارز عند التحليليين هو فقط (بيرس) (1914-1839) (Peirce) من خلال إسهاماته في المنطق وفلسفة العلوم.

ولكن - وفي الوقت ذاته - رصد الساحثون تحولاً في الاهتمام بالفلسفة البراجماتية بعد العام (1980)، إذ "أن الفلاسفة أحدوا يتحدثون مرة أخرى عن البراغماتية بعد أن نشر (ريتشارد رورتي) Richard Rorty (مرة أخرى عن البراغماتية بعد أن نشر (1979)، وهو الكتاب الحدلي الكبير (1979) (الفلسفة ومرآة الطبيعة) (1979)، وهو الكتاب الحدلي الكبير الذي أدان الافتراضات الأساسية في الفلسفة الحديثة مع الهمة، الحيوية، والتعلم "(1).

إذا بعد ظهور إسهامات (ريتشارد رورتي) إلى حيّز الوجود - وهذا ما يكشفه لنا النص السابق -ظهر مايُعرف بـــ (البراجماتية الجديدة) ( New يكشفه لنا النص السابق عكن تعريفها بألها: "التسمية التي تُطلق على تيار فلسفي ظهر بداية الستينيات في الولايات المتحدة مع أفول نجم الفلسفات التي عرفت رواجاً واسعاً في الأوساط الفكرية الأميركية قرابة عشرين سنة، وبالخصوص الفلسفات التحليلية بداية من خمسينيات القرن العشرين إلى غاية الستينيات منه وكذلك ما بعد البنيوية (2). ويمتلك هذا التوجّه صفتين كانتا ميزتين مهمتين لهذا التحول البراجماتي، وهما(3): -

<sup>(1)</sup> D. James Fieser & D. Bradley Dowden, Internet Encyclopedia of Philosophy, From the website: http://www.iep.utm.edu/pragmati/#SH1b.

<sup>(2)</sup> حديدي، د. محمد، ما بعد الفلسفة مطارحات رورتية، ط1، 2010، الدار العربية للعلوم، بيروت، ص 22.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص 19-20.

- الم تعد الأفكار والخبرة هي ما يحوز اهتمام الفلاسفة البراجماتيين في نهاية القرن العشرين وإنما موضوعات أكثر التصاقاً باللغة (\*) وبمنطق تلك اللغة وقضاياها.
- 2- صار للبراجماتية الجديدة زخم ومكان وسط التيــــارات الفلســفية، إذ
   أخذت تفرض رؤيتها التي تحمل الوجاهة والمصداقية.

لقد عُدّ (ديوي) العنصر المميز للفلسفة البراجماتية، بمعنى أن من تمسك بـــآراء (ديــوي)، الـــي تتمركــز حــول "(التفاعــل) (Interaction) و(التحقيــق) (inquiry) ولم يسعّ إلى تعديلها يمكن أن نسميه براجماتياً، أما الذي سعى إلى تعديلها أو رفضها يمكن أن نسميه براجماتياً جديداً، فتخبرنا (روث بوتنام) بــان فلسفة (رورتي) تضمنت كلمات مفتاحية رئيسة بعيدة كل البعد عــن مفــاهيم (ديوي) السابقة، إذ إن الكلمات الرئيسية في فلسفة رورتي مؤخراً هي (المحادثــة) وراتخاهــل (conversation) و(التضامن) (solidarity)، في حين أن (بوتنــام) لم يتحاهــل التحقيق، على الرغم من أنه لم يُورد استعمال لكلمة التفاعل في كتاباته (2).

# أبرز آراء بوتنام في مجالي الرياضيات والمنطق:

#### أولاً: الجانب الرياضي:

تعيش الرياضيات -وكما أشار العديد من الباحثين- في أوساط مليئة بالتخيل والابداع النظري، الأمر الذي أنتج هنا سؤال طَرَحَ نفسه بإلحاح هو: هل أن هذا البعد التخيلي يفرض علينا بأن نتعامل مع الرياضيات على أساس أنها قبلية أوليسة فقط، ولا تحمل في داخلها أي مضمون بعدي؟ وهذا ما يجيب عنه بوتنام بالنفي

<sup>(\*)</sup> هذا هو عينه ما عبر عنه (ريتشارد رورتي) بــ (الانعطاف اللغوي) (Turn)، والذي قال عنه: "أفهم من خلال الفلسفة اللغوية المفهوم الذي بحسبه المشاكل الفلسفية هي مشاكل يمكن حلها إما بإعادة تشكيل اللغة أو بدراسة أفضل للغة التي نستخدمها اليوم". نقلاً عن: ديلورال، جيرار، الفلسفة الأميركية، ص 436.

<sup>(1)</sup> Shook, John R. & Margolis, Juseph. A Companion to Pragmatism, p. 108.

<sup>(2)</sup> Ibid: p. 108.

القاطع، إذ يصرّح بالقول: "أني أؤيد وجهة النظر الابستمولوجية التي ترفض بمعنى من المعاني وجود الحقيقة القبلية (a priori truth) (1)، وقد عرض بوتنام السبب الكامن وراء ذلك الموقف بقوله: "أنا لا اعتقد بأن هناك شيئاً يوصف بكونه قضية (statement) قبلية حما لم يكن "القبلي" يعني شيئاً ما غير قابل للتعديل داخل إطار نظري خاص- يتميّز بكل من الافتراضات الوضيعية، و"فضياء" مين البدائل النظرية (2). فحتى أن الجمل الرياضية التي تمثل افتراضات أو متسلسلات لا تعد قبلية عند بوتنام لأنما تقبل التعديل والتنقيح -كما سنرى-. و لم يكتسف بوتنام بطرح السبب الذي دعاه إلى اعتناق هذا الرأي وإنما استدل بدليل عملي يتمشل بعن مفاهيم الهندسة الاقليدية، فافترض سؤالاً عبر عنه بالجملة (8) وهو: هل يمكن للإنسان ان يعود إلى نفس النقطة التي انطلق منها إذا ما سيار في خيط مستقيم؟، ويريد بوتنام في محل الاجابة عن هذا السؤال أن يفصل بين صدق هذه الجملة في حال كون المكان اقليدياً وصدقها على أساس أنما صادقة بالضرورة، إذ يرفض بوتنام الاحتمال الأحير رفضاً قاطعاً.

ولكننا إذا سلّمنا مع بوتنام بأنه لا توجد هناك حقائق قبلية بالمعنى التام فيما يتعلق بالرياضيات، فكيف يمكننا فهم الكثير من مضامين هذا العلم؟ فالعلم مسئلاً يتكون من فرضيات ومسلمّات وبديهيات، وكما هو معلوم عند أهل الاختصاص بأن صدق مثل تلك الأشياء نابع من وضوحها الذاتي، ومن ثم يستند على الجانب العقلي القبلي وليس البعدي. ولم يترك بوتنام وجهة نظره غامضة إلى هذا الحسد، فقد صرّح بأن "الرياضيات تعدّ بالطبع أكثر "قبلية" من الفيزياء. إن التفسير الحالي لا يُنكر الاختلاف الواضع بين العلوم... إذ يمكننا، على نحو خاص، التمييز بسأن مبادئ الرياضيات قبلية نسبياً "(3) ومعنى كلمة (نسبياً) هنا يتمثّل في أن بوتنام افترض بأن العلوم عبارة عن مجموعة من السياقات وتوجد في كل سياق مجموعة من السياقات وتوجد في كل سياق مجموعة من السياق، فقد تكون هناك حمثلاً حقائق تعدّ قبلية قبلية نسبة لذلك السياق، فقد تكون هناك حمثلاً حقائق تعدّ قبلية

<sup>(1)</sup> Putnam, Hilary, Mathematics, Matter and Method Philosophical Papers, V. 1, (1975), USA: Cambridge University Press.P. VIII.

<sup>(2)</sup> Putnam, Hilary, Mathematics, Matter and Method, p. 63

<sup>(3)</sup> Ibid: p. X-XI.

بالنسبة إلى الرياضيات مثل (القيمة المطلقة لعدد حقيقي) (\*)، ولكنها في الوقت ذاها قد لا تعد كذلك بالنسبة لعلم آخر. لذا نجد أن بوتنام يرفض رفضاً قاطعاً أن يكون هناك سياق لكل السياقات وذلك لأن هذا السياق سيلتصق بمفهوم القبلية المطلقة، وهو ما عارضه بوتنام.

هذا البحث عن القبلية والبعدية يقود الطرح الفلسفي -والبوتنامي تحديداً- إلى مسألة الحقائق التحليلية والتركيبية (\*). فقد ساد اعتقاد واسع عند الفلاسفة الباحثين في هذا الشأن بأن الحقائق الرياضية حقائق تحليلية وليست تركيبية، وقد ناقش بوتنام هذا الرأي بقوله: "حتى لو كان الحال يشير إلى أن كل البديهيات التي نستخدمها في الرياضيات "تحليلية"، كما يدعي الفلاسفة، وأن الاستنباط مقصور على ما هو "تحليلي"، فإن هذا سوف لن يتبع بأن تصبح كل حقائق الرياضيات

<sup>(\*)</sup> وهي القيمة المطلقة للعدد الحقيقي x، ويُشار إليها بـــ |x| وتُعرّف بأن |x|=|x| إذا ما كانت x<0 كانت x=|x|=|x| والا

Previato, Emma (Ed.) (2003), Dictionary of Applied Math for Engineers and Scientists, U. S. CRC press. p. 1.

يعدّ التمييز بين التحليلي والتركيبي (Analytic & Synthetic)من المسائل التي حملتها الحداثة في حنباها، وقد ظهرت هذه الأحكام -كما يحلو لكانط تسميتها- أو القضايا في طيات الفلسفة الحديثة، إذ يُحمم الباحثون تقريباً على ألها سبقت كانط، على الرغم من أن بعض الشرّاح يعتقدون بألها تعود إلى كانط، وذلك لأن كانط أشار صراحة بوجودها (أنظر: زَيدان، محمود، كنط وفلسفته النظريسة، ط3، 1979، دار المعسارف، مصسر، ص 63)؛ مضافاً إلى أننا نجد مؤرخ الفلسفة الغربية (برتراند رسل) يعتقد بأن طرح كانط أتى من أجل التمييز بين أمرين مختلطين عند ليبنتز وهما القضايا التحليلية والقضايا التركيبية (أنظر: رسل، برتراند، تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الثالث، ترجمــة: محمــد فتحــي الشنيطي، 1979، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ص 318). ولكن ينبغي القول أن الفضل في التمييز بينهما يعود إلى كانط، إذ قال بأننا نفكر بين الأحكام بعلاقة حامل ومحمول، وتكون هذه العلاقة على نحوين: إما أن ينتمي المحمــول (ب) إلى الحامــل (أ) بوصفه شيئاً متضمناً في المفهوم (أ)، أو أن يكون (ب) خارجاً عن المفهوم (أ) خروجـــاً تاماً، أما الأول فهو تحليلي وأما الآخر فهو تركيبسي أو تأليفي (أنظر: كنط، عمانويسل، نقد العقل المحض، ترجمة: موسى وهبة، مركز الانماء القومي، بيروت. ص 49). ويسبني كانط العلاقة هنا على أساس منطقى يجمع بين الاقتران والهوية في وقت واحد.

تحليلية. وفي الواقع، إذا مثلت الجمل التحليلية كل المتتاليات لقائمة محسدودة مسن مسلّمات المعنى (في معنى منطق الدرجة الأولى "نتائج")، فإن متتالية النظرية تشير فقط إلى أنه يجب أن يكون هناك حقائق تركيبية في الرياضيات "أ، فالتركيب عنصر ضروري في الرياضيات -على حد قول بوتنام - وذلك لأن الرياضيات عندما تبدأ من مسلّمات فإنها ستشتق من تلك المسلمّات نتائج، فحتى لو سلّمنا بأن تلك المسلمات تحليلية فلا ضير أن تكون النتائج تركيبية. وقد لاحظ بوتنام وجود عنصر تركيبيية. وهد لاحظ بوتنام وجود عنصر تركيبيية. وهد الاندماجية)

إن الجدلية بين التحليلي والتركيبي هي ما قاد بوتنام إلى الانتصار للحانب التحريبي -أو لا أقل وحوده- في الرياضيات على الجانب التحليلي منها، على الرغم من أن بوتنام يقترح تمييزاً بين التركيب والتحريب<sup>(3)</sup>.

كما نرى أيضاً بأن لبوتنام وقفة مهمة مع موضوع خصائص الرياضيات، ففي الوقت الذي يؤكّد فيه بأن هناك عدّة مفاهيم مهمة تتصل بالرياضيات، منها: الاحتمال، الاستحالة، والضرورة (4)، نراه يؤكّد على أن الرياضيات –وعلى الرغم من ضرورها هي قابلة للتعديل والتنقيح (revisability)، لذا يقول: "سوف لسن يضل أحد من خلال المحادلة بأن "الضرورة الرياضية" و"الإعفاء من التعديل" هما تعبيران مترادفان "(5). فالرياضيات –على هذا الاساس عكن أن تكون خاطئة وذلك حكما يسوّغ بوتنام لأنها يمكن أن تسمح بمحاولة وضع بدائل في الميدان،

<sup>(1)</sup> Putnam, Hilary, Mathematics, Matter and Method, p. 63.

<sup>(2)</sup> Putnam, Hilary, Words and Life, Ed.: James Conant, (1995), USA: Harvard University Press. p. 501.

<sup>(\*)</sup> الرياضيات الاندماجية (combinatorial mathematics) هو ذلك الفرع الذي يُختزل عبر العديد من التقسيمات الفرعية للرياضيات، وهذا ما يجعل التعريف الأساسسي لسه صعباً. إلا أنه -وبالمعني الواسع- يتعلق بدراسة ترتيب العناصر في بحموعسات. وتعسد العناصر في الغالب محدودة في عدد، أما الترتيب فهو مقيد بشروط حدية معينة مُفترضة عن طريق مشكلة معينة في مختبر البحث والتدقيق.

<sup>(3)</sup> Putnam, Hilary, Words and Life. p. 251

<sup>(4)</sup> Putnam, Hilary, Mathematics, Matter and Method, p. 8.

<sup>(5)</sup> Ibid: p. 8.

وهذه البدائل تتم عن طريق تنقيح البراهين أو اكتشاف عدم وضوح البديهيات؛ لذا فإن "إعادة وجهات النظر في بديهيات علم الحساب (\*) تحت ظروف معينة، أو حتى حساب التفاضل والتكامل القضوي هو قابل للتصور بمعنى تام "(1). مضافاً إلى ميزة أخرى لافتة للنظر يشير إليها بوتنام، وقد استعارها من فتحنشتين وتحديداً من مفهوم اتباع القاعدة (Following a Rule) (\*\*) لفتحنشتين ، وذلك عندما يتساءل الأخير كيف يمكننا فهم قاعدة إضافة اثنين إلى اثنين إذا كان الناتج مساوياً لأربعة؟ وتتمثل هذه الميزة -كما أسلفنا- في أن عملية الوصول إلى النتائج في البحث الرياضي تمثّل لغزاً، وقد قال بوتنام عن هذا اللغز: "إن الأحجية في فلسفة الرياضيات هي ليست قدرتنا على استعمال وتعلّم وفهم واكتساب مفاهيم نظرية العدد، على سبيل المثال،... وإنما يجب ان نكون قادرين على فعل هذا" (2). وهدذا يعني أنه ليست النقطة الرئيسية في الرياضيات تتمثل في قدرتنا على إضافة الاثنين إلى الاثنين حتى تساوي أربعة، وإنما في امتلاكنا القدرة على إضافة اثنين إلى الشنين

<sup>(\*)</sup> Gossett, Eric, Discrete Mathematics with Proof, (2009), USA: John Wiley & Sons. p. 418.

<sup>(1)</sup> Putnam, Hilary, Mathematics, Matter and Method, p. 43.

<sup>(\*\*)</sup> اتباع قاعدة (Following a Rule)

يعد مفهوم (أتباع قاعدة) من المفاهيم المعقدة في فلسفة فتحنشتين، لدرجة تصل إلى أن لونج (Roderick T. Long) الحم موقف فتحنشتين حسول هسذا المفهسوم في بحشسه فتحنشتين اتباع-قاعدة (Wittgenstein on rule-following) بأنه عبارة عن مفارقة، وانه يقود إلى الشك بصورة تجعله أكثر تقلباً وقديداً لنا من الموقف الديكاري. (See: ). Jolley, Kelly Dean (Ed.), Wittgenstein Key concepts, (2010), UK: في الشك بصورة بعمال المعقوم يشرع بتقديم مشكلتين (Acumen. Pages: 81-82. غير مرتبطتين. الاولى ترتبط بفهمنا للقواعد، والأخرى بمعيارية القواعد، فالقواعد هي عبارة عن معايير للتصحيح وليست للوصف، وأن التعبير عن القاعدة مختلف عنها، ولذا في لا تشبه الاوامر والانظمة، فاتباع القاعدة هو انجاز فعلى وليس اعتقاد بضسرورة اتباعها. وقد اعتقد فتحنشتين بأن القواعد التي يجب اتباعها في البداية هي قواعد اللغة، ثم عذل عن هذا الموقف في منتصف الثلاثينات.

See: Glock, Hans-Johann, A Wittgenstein Dictionary, (1996), USA: Blackwell, p. 324.

<sup>(2)</sup> Putnam, Hilary, Philosophy in an Age of Science, p. 364.

من أحل ان تساوي أربعة. ويمكنني القول بأن هذه تعد من الميزات التي أشّر بوتنام وحودها في الرياضيات -على الرغم من أنه لم يصرّح بأنما كذلك-.

لقد ناقش بوتنام أيضاً العلاقة بين المنطق والرياضيات، وقد أشار إلى هذه النقاط في بحثه المسمى (أطروحة أن الرياضيات هي المنطق) ( The thesis that )، وقد تركّزت هذه النقاط في مناقشة بوتنام لمشكلة التطبيق في القضايا الرياضية، التي يعتقد بوتنام بأنها نقطة القوة الأبرز في منطقية رسل، إذ سعى بوتنام هنا، ومن خلال استعماله مثالين من المنطق والحساب (\*)، إلى إثبات ميزتين لكل من المنطق والرياضيات هما:-

- 1- إن كلا من المنطق والرياضيات يحمل في طياته حاصية تجريبية، لأننا إذا وضعنا إبدالات تجريبية بدلاً من الرموز في المثالين فستكون النتائج صحيحة.
- 2- إن اشتراك كُلِّ من المنطق والرياضيات بالميزة السابقة يجعل من الرياضيات والمنطق متقاربين إلى درجة كبيرة.

إذ يسوّغ بوتنام الميزة الثانية الآنفة الذكر بقوله: "إن المبادئ السيّ تم تبنيها حول القبلية التركيبية (وبعبارة أخرى "خمسة زائد سبعة يساوي السين عشر") تحوّلت لتكون قابلة للتعبير عنها برموز من التي أقرّ كانط مما لتكون منطقاً على

 <sup>(\*)</sup> أما المثال الأول فهو بالشكل الأول للقياس -إذا كان كل A هي B وكل B هـــي C
 فإن كل A هي C-، وأما المثال الحسابــــي فهو يوجد هناك تفاحتان على المكتب
 يوجد هناك تفاحتان على المنضدة

النفاح الذي على المكتب وعلى المنضدة هو كل النفاح في هذه الغرفة لا يوجد تفاحة على المكتب وعلى المنضدة في الوقت ذاته

اثنین زائد اثنین یساوی اربعة

<sup>(</sup>لذلك) هناك أربع تفاحات في هذه الغرفة

ويحول هذا الاستدلال الحسابسي إلى صيغة منطقية وهي:

A وان A وان A وأن A وأن A أذا كانت A هي اتحاد الس A مع الس A وان A وقا متفصلان وأن A متعلك عنصرين وA متعلك عنصرين فإن A متعلك اربعة عناصر.

R. Schoenman (ed.), Bertrand Russell Philosopher of the Century, (1967), London: Allen &Unwin. p. 287-288

الأرجح. وبالطبع، لم يبين المنطقيون بأن كل الرياضيات-وليس فقط كل نظريــة العدد- يمكن التعبير عنها عن طريق امكانيات صيغ الدرجة الأولى بالطريقة الـــــي يُعبّر بها عن "اثنان زائد اثنان يساوي أربع"" (1).

### ثانياً: الجانب المنطقى

لقد شكل النقاش حول التحديد والتحديث للمنطق وظهاهرة الفهرز بين مرحلتين من مراحل المنطق إحداهما الكلاسيكية والأخرى الحديثة، صورة واسعة في الاوراق المنطقية المعاصرة، فقد اعتقد تم ماودن (Tim Maudin) –على سبيل المثال – بأن الفرق بين المنطقين يمكن أن يتمظهر بشكل أو بآخر من خلال عملية وصل القضايا مع قضايا من شكل آخر والتي تمنح الشرعية للاستدلالات المختلفة بظروف متعددة، أو قد يكون هناك ميزات أخرى للحمل إلى حانب الصدق الذي قد يكون محل اهتمام من قبل أحد ما، وفي تلك الحالات، قد تكون هناك تراكيب تبدو مثل المنطق الكلاسيكي ولكنها لا تمثل ذلك النوع من المنطق؛ فالاختلاف بينهما يبدو –كما اعتقد تِم – كالاختلاف بين الاهتمام بالصياغة المنطقية المنطق، و المقارنة بينهما يبدو –كما اعتقد تِم – كالاختلاف بين الاهتمام بالصياغة المنطقية المنطق، و المقارنة مع الواقع – والاهتمام بالصدق أو المقارنة مع الواقع – والاهتمام بالصدق.

وتجدر الاشارة هنا إلى أن بوتنام وضع مجموعة من الاعمال والبحوث المهمة في مجال المنطق، وقد افرد كتاباً للمنطق حمل عنوان (فلسفة المنطق)، والذي على الرغم من قلّة عدد صفحاته كان كتابا راسماً لطريقة بوتنام في التعامل مع قضايا المنطق، وقد أثار -في الوقت ذاته- إعجاب الباحثين في هذا الشأن حتى عدّ ليسل ستيفنسون (Leslie Stevenson) آراء بوتنام في كتابه فلسفة المنطق عبارة عن مناقشة رشيقة وتستحق أن تجعل من بوتنام نموذجاً بالنسبة إلى الباحثين (3). ولم تكد تخلو كتب بوتنام المتنوعة والواسعة من آراء متعددة في فلسفة المنطق إلا ألها -

<sup>(1)</sup> Ibid. p. 289.

<sup>(2)</sup> Ben-Menahem, Yamima (ed.), Hilary Putnam, (2005), UK: Cambridge University Press, p. 160.

<sup>(3)</sup> The Philosophical Quarterly, Vol. 23, No. 93 (Oct., 1973), p. 367.

وكما أظن- تدخل في إطار الدعوة إلى ضرورة تحديد المنطق وإخراجه من إطـــاره الكلاسيكي الأرسطي.

فالمنطق عند بوتنام علم يتسمّ بالحيوية والمقبولية بالنسبة إلى نتائجه، لذا فيان هذه الحيوية تستلزم التغيير، ولكن "التغييرات المنطقية لا تعني أننا نقبل التغييرات غير المتوافقة في العصور المختلفة، ولكن تعني أن الاسلوب والمنهج الذي نوظفه في موضعة المبادئ المنطقية تنوع بشكل كبير. وتعني أيضاً أن الحيوية التي يتميز بحسا المنطق صارت أوسع وأوسع "(1).

لقد قيّم بوتنام المنطق على أساس كونه علماً محاطاً بقيود الأصناف (sorts) وهذا ناتج عن تحجّر المنطق الارسطي عبر العصور الوسطى المتأخرة (2). واعتقد بوتنام أيضاً بأن هذا التحجر قد اصابه التحديد والتغيّر ولا سيما في المرحلة السيّ صاحبت ظهور عالم الرياضيات بوول (Boole) (\*). وقد لاحظ بوتنام أيضاً بان المقدمات المنطقية تعدّ سبباً في تراجع المنطق وذلك "لأن كل المقدمات تمتلك (حدّين)، أو صنف أسماء، فيها: وهذا ناتج عن أن المقدمات في الأشكال المقولية (categorical) - معنى أشكال القياس الأربعة - القديمة هي التي كانت تؤخذ بعين الاعتبار فقط ((3))، لذا

<sup>(1)</sup> Putnam, Hilary, Philosophy of Logic, (1971), London: Georg Allen & Unwin LTD. p. 4.

<sup>(2)</sup> Putnam, Hilary, Realism with a Human Face, Ed.: James Conant, (1990), USA: Harvard University Press, p. 254.

رب) جورح بوول (George Boole) (1815–1864) وهو عالم الرياضيات الإيرلندي الذي اشتهر بعلم الجبر الذي اختص به، وكذلك علم المنطق، ومتعددة الحدود (polynomial). ومما تجدر الاشارة إليه أن الجبر البولياني خلق عنصر ربط بين أحلام ارسطو وجوتفريد لايبنتز حول اكتشاف قواعدد للفكر الإنساني هذا من جهة وأفكار فريجة ورسل حول الأسس الواسعة للتفكير الرياضي من جهة أخرى. لقد كان إسهام بوول حول المنطق البديهي أو الرياضي. ذلك أنه استخدم رموز لتمثيل العمليات المنطقية، وطور وسائل تبدو مشابحة إلى حد واسع للاجراءات الجبرية، مما فتج الباب أما الدراسة المجردة الخالصة للمنطق الرياضي.

Stankus, Tony, Biographies of Scientists for Sci-tech Libraries: Adding Faces to the Facts, (1991), USA: The Haworth Press, p. 15.

<sup>(3)</sup> Putnam, Hilary, Realism with a Human Face, p. 254.

أرجع بوتنام الفضل إلى بوول وذلك لإدخاله "مجموعة الرموز الرياضية (notation) (كما فعل لايبنتز في وقت سابق) إذ تمكنت الاستدلالات من دراسة ما يتضمن أي عدد من الحدود والمقدمات والنتائج التي تتضمن العديد من (أو)، (و)، و(النفسي) (أو صنف الاتحادات، صنف التداخلات، والمتممات فقد قدّم بوول جميع التفسيرات) كما يرجو الباحث"(1).

وفيما يرتبط بقيم المنطق نجد أن بوتنام آمن -كأستاذه رايشنباخ (Reichenbach) - بأن هناك منطقاً ثلاثي القيم، وليس ثنائي القسيم كما هدو مألوف، وأعني بدلاً من أن تكون القضايا المنطقية صادقة (T) أو كاذبة (F) أضاف لها بوتنام قيمة ثالثة وهي الوسط (M) (Middle)، ووضع قواعد منطقية حديدة دعا إلى تبنيها وهي بحسب الآتي (2):-

- أ- إذا كان هناك عنصر في علاقة الفصل (disjunction) صادق (T)، فإن الفصل صادق؛ وإذا كان كِلا العنصرين كاذباً، فإن الفصل كاذب كانت هناك حالات أخرى (كِلا العنصرين وسطاً، أو أحدهما وسط والآخر كاذب) فإن الفصل هو وسط (M).
- ب- إذا كان عنصر في علاقة الاقتران (conjunction) كاذب (F)، فال الاقتران كاذب؛ وإذا كان كلا العنصرين صادقاً فإن الاقتران صادق (T)؛ وفي بعض الحالات الاخرى (كلا العنصرين وسط، أو أحدما وسط والآخر صادق) يكون الاقتران وسطاً (M).
- ج- يمتلك الشَرطي (conditional) ذات المقدّم (antecedent) الصادق نفسس القيمة الحقيقية بوصفها نتيجته؛ أما النتيجة الكاذبة فتمتلك نفسس القيمسة الحقيقية كون مقدّمها كاذباً؛ في حين أن النتيجة الكاذبة أو المقدّم الكاذب صادق؛ والأخرى التي يكون كِلا عنصريها وسطاً تكون صادقة.
- د- إن نفي الجملة الصادقة هو الكذب؛ ونفي الجملة الكاذبة هو الصدق،
   في حين أن نفى الوسط وسط.

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 254.

<sup>(2)</sup> Putnam, Hilary, Mathematics, Matter and Method, p. 166.

لقد اعتقد بوتنام بأن الجمل التي يدعوها وسطاً "هي الجمل اليتي لم أقبلها أو أرفضها في الوقت الحالي. وعلى أية حال لايعيني الوسيط إما التحقق أو التكذيب في الوقت الحالي. إذ إن "التحقق والتكذيب محمولان ابستميان (evidence)، يتعلقان بالدليل/البيّنة (evidence) في وقت ما، في حين أن الوسط لا يتعلق بالدليل فهو مماثل للصدق والكذب"(1).

لقد دافع بوتنام في بداية اهتمامه الفلسفي عن وحود منطق الكوانتم من حلال الخصائص التي تتصف بما ميكانيكا الكوانتم، وذلك لأن تلك الخصائص لا يمكن أن تُفسَّر على ضوء المنطق الكلاسيكي، وهاتان الخاصيتان هما<sup>(2)</sup>:-

أولا: خاصية النتام (complementarity): وهي ما عبّر عنه بوتنام بالمعادلــــة الفيزيائية الآتية:

لتكن S نظام يتألف من ألكترون واحد بموضع محدد وليكن T (وبمعنى أكثـر دقة تعد T متحه وليس عدداً حقيقياً، ولكننا قد نأخذ بنظر الاعتبار العالم ذو البعد الواحد). إن المكان الجزئي لــ H(S) والمتمثّل بالجملة (إن موضع S هو T) هــو مكان حزئي ذو بعد واحد V. لتكن V ممثلّة للحملة (زخم S هو T) حيث أن T هي أي عدد حقيقي. وبالتالي فإن تقاطع T T ينتج بعداً صفرياً، وبالتــالي ستنتج الجملة الآتي:

لكل r, r الجملة: (الالكترون يمتلك الموضع r. الالكترون يمتلك الـزحم r') هي جملة كاذبة منطقياً.

أو (في اللغة العادية) إن الالكترون لا يمكن أن يمتلك نفس الموضع ونفــس الزخم في الوقت ذاته.

وهذا ما جعل بوتنام يعتقد بأن هذا النوع من التعمارض يشمابه كل التعارضات (incompatibilities) المنطقية في منطق الكوانتم.

ثانياً: وهي الخاصية التي استخلصها من تجربة الشقين الطوليين الشهيرة. والتي يشرحها بوتنام بالآتي:-

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 167.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 180-181.

لتكن A1 الجملة (يمر الفوتون من خلال الشق 1) ولتكن A2 الجملة (يمر الفوتون من خلال الشق 2). ليكن احتمال أن يضرب الفوتون المنطقة الحساسة R على الصفيحة شديدة الحساسية مع افتراض A1 هـو P(A1,R) وليكن مع افتراض A2P(A2,R). ويمكن أن يعد هاذين الاحتمالين احتمالاً واحداً من ناحية ميكانيكا الكوانتم الكوانتم أو الميكانيكا الكلاسيكية (فهما متشابهان طالما أن شقاً واحداً مفتوح)، ولكن ما يراد حسابه هو افتراض غلق واحدة وفستح الأحدى.

حالياً، على الأغلب يُقال بأنه إذا كان كِلا الشقين مفتوحهاً فإحتمال أن الجزيء يضرب  $P(A_1,R) + \frac{1}{2}P(A_2,R)$ .

وبدايةً، إحتمال أن يكون الفوتون قد ضرب الشق A1 = احتمال أن يكون ذلك الفوتون قد ضرب A2. ويمكن أن يُختبر هذا تجريبياً... إننا نعل فقط التحارب التي يخرج الفوتون فيها من خلال الحاجز، وبالتالي التي تكون علاقة الفصل التالية فيها A1VA2 صادقة. فسيكون لدينا:

$$(P(A1 V A2, R) = P[(A1 V A2).R]/P(A1 V A2)$$

(P(A1.R V A2.R)/P(A1 V A2 =

$$(P(A1.R)/P(A1 V A2) + P(A2.R)/P(A1 V A2) =$$

تعني P(A1 V A2).R هنا احتمال (P[(A1 V A2).R ومثلها أيضاً P(A1 V ).R) إلى آخره.

$$(P(A1) = P(A2))$$
و. ما أن

$$(P(A1 \ V \ A2) = 2P(A1) = 2P(A2)$$
 ولدينا

فستكون النتيجـــة 1/2 P(A1.R)/P(A1 V A2) = P(A1.R)/2P(A1) = 1/2 فستكون النتيجـــة (P(A1.R)/P(A1 V A2) = P(A1.R)/2P(A1)

P(A2.R)/P(A1 V A2) = P(A2.R)/2P(A2) = 1/2 وبشكل مماثل تماملًا (P(A2.R)/P(A1 V A2) = P(A2.R)/2P(A2) = 1/2

ومن خلال إبدال هاتين التجربتين بالمعادلتين أعلاه سينتج:

(P(A1 V A2, R) = 1/2 P(A1.R) + 1/2 P(A2.R)

إن النقطة المهمة التي يجب التوقف عندها في هــذا الاشــتقاق كانــت - كما أشــار بوتنــام-توسـعة A1. R V A2. R إلى A1. R V A2. R. إذ تعــد هذه التوسعة كاذبة في منطق الكوانتم. وبالتالي فإن كل الاشتقاق أعــلاه يعــد كاذباً.

وهذه الفقرة الأحيرة تشير إلى هذا الاستثناء، أي أن نقطة الفرق بين المنطق الكلاسيكي ومنطق الكوانتم تتمثل في أن الكلاسيكي منهما يقبل (القوانين التوزيعية) (\*)، ولكن تلك القوانين تعد متناقضة في منطق الكوانتم -كما شرحنا مثال حركة الفوتون -.

ولكن بوتنام تخلّى بالنهاية عن منطق الكوانتم (1)، بداعي فشل هذه الطريقة. ويعتقد ريدهيد بأن المشكلة تكمن في تفسير معرفة القيم بشكل متزامن، تلك الفكرة التي عارضها بوتنام سابقاً ولكن تراجع عن نقدها فيما يعد. فقد وضع ريدهيد النظرية العلمية التي عمثلها الشكل الآتي (2):

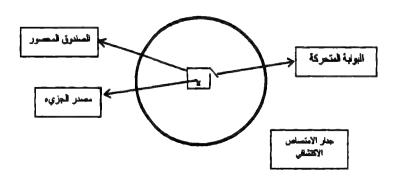

(\*) القوانين التوزيعية distributive laws

.a, b, and c أي يصدق على أي و و دالتين توزيعيتين إذا كان ما يأتي يصدق على f(a, g(b, c)) = g(f(a, b), f(a, c))

g(a, f(b, c)) = f(g(a,b), g(a, c))

إن أي زوج من الدوال يلائم الصيغة المشار إليها أعلاه يُدعى بالقوانين التوزيعية.

Cook. R. T., Dictionary of Philosophical Logic, p. 98

- (1) Conant, James & Zeglen, Urszula M.(eds.), Hilary Putnam Pragmatism and realism, p. 209-210.
- (2) Clark, Peter & Hale, Bob (ed.), Reading Putnam, p. 171.

إذ يعبر الشكل السابق عن مناقشة تتمثل فيما لو حسرج الجسزيء x مسن الصندوق فهل يمكننا معرفة خروجه وفي الوقت ذاته معرفة المكان الذي يستقر فيه، فعلى الرغم من ألهما نتيجتان غير متوافقتين يشير بوتنام إلى أن الادعاء بأن معرفة الجزيء هي معرفة تشير ضمنا إلى أن الجزيء خرج من الصندوق  $P_k^{out}$  وهده المعرفة تستلزم معرفة أخرى غير متوافقة معها وهي أن الجزيء استقر في الموضع  $\Delta_k$ 

### فلسفة العقل والوظيفية في فلسفه بوتنام:

لقد أسهم بوتنام بتصورات مهمة في فلسفة العقل، ذلك الفرع الفلسفي القديم الجديد الذي ظهر كأبحاث متناثرة منذ افلاطون وارسطو وتوماس الاكويني، وبرز كفرع فلسفي مهم في الفلسفتين الحديثة والمعاصرة، وكان ذلك نتيجة للاكتشافات العلمية في السلوك، وعلم وظائف الاعصاب، وعلم السنفس الادراكي، وبروز الذكاء الصناعي أيضاً. ذلك الفرع السذي يعتقد بسورود (Burwood) وزملاؤه بأن ولادته كانت في منتصف القرن السابع عشر الميلادي، ولا سيّما مع ديكارت، وذلك لأنهم اعتقدوا بأن فلسفة العقل ما بعد ديكارت اهتمت بالبحث عن المشكلة المركزية فيها والتي تمثلت بمشكلة العقل/الجسم، تلك المشكلة التي حاولت أن توضع العلاقة بين المعنى، العقلانية، والخبرة الادراكية من المشكلة التي حاولت أن توضع العلاقة بين المعنى، العقلانية، والخبرة الادراكية من حهة والعالم المادي من جهة أخرى، والتي اعتقد بورود بأن ديكارت ومعاصريه كان لهم الفضل كليًا في طرحها لساحة النقاش (1). وقد أوجز كرم (Kim)

1- مشكلة توضيح مفهوم (الكائن الذي يمتلك عقلا أو عاقلية (mentality))، والتي تضم السؤال الرئيسي المتمثل بالآتي: ما هي الشروط الستي ينبغسي توافرها من أحل أن ننسب أنفسنا إلى العاقلية أو العقل؟

<sup>(1)</sup> Burwood, Stephen & Gilbert, Paul & Lennon Kathleen, Philosophy of Mind, (1998) UK: UCL Press, p. 1.

<sup>(2)</sup> Kim, Jaegwon, Philosophy of Mind, (1998) USA: Westview Press, p. 7.

- 2- أما المشكلة الثانية فترتبط بالخصائص العقلية المحددة أو أنواع الحالات
   العقلية والحوادث وعلاقاتها بعضها مع البعض الآخر.
- 3- أما الثالثة فترتبط بالعلاقة بين الخصائص الفيزيائية والعقلية. وهي ما تُدعى عموماً بمشكلة العقل-الجسم.

ومما تحدر الاشارة إليه في هذا المجال هو أن هناك نقطة رئيسية في فلسفة بوتنام تتمثل في آرائه حول الوظيفية (Functionalism)<sup>(\*)</sup>. فقد مثّلت الوظيفية بعداً مهماً في فلسفة بوتنام وذلك لأنما استطاعت أن تجيب عن الكثير من الاسئلة الموجودة في عقله، –التي ارتبطت بالعلاقة بين العقل والجسم.

لم يكن إيمان بوتنام بالوظيفية نابعاً من صميم الفلسفة وإنما -كما صرّح بوتنام - يعد نابعاً من اهتماماته المبكرة بالكومبيوتر، على أساس أن هذه الآلة تمثل النموذج المناسب للعقل، وهذا ما دعاه بوتنام (وجهة النظر الحاسوبية (computational) للعقل) أو (الوظيفية))(1)، وقد كان لوجهة نظر بوتنام تلك غاية تمثلت بالآتي: "لقد كانت وجهة النظر الحاسوبية ردة فعل ضد فكرة أن

<sup>(\*)</sup> تعد الوظيفية مبحثاً مهماً في فلسفة العقل يسعى إلى تفسير العلاقة بين الحالات العقلية، كالسلوك والمثيرات، والاستحابات من جهة والحوادث الواقعية من جهة أخرى. وطبقاً للوظيفية فإن الميزة المعرفة والأساسية لأي نوع من أنواع الحالات العقلية هي مجموعية العلاقات العلية التي تُحمل على (1) التأثيرات البيئية على الجسم، (2) الأنواع الأخرى من الحالات العقلية، و(3) السلوك الجسدي.

Churchland, Paul M. Matter and Consciousness: A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind, (1999), USA, MIT, p. 34.

وبما أن الفلاسفة عالجوا موضوع الوظيفية تبعاً للمدرسة الفلسفية التي ينتمون إليها، فقد وضعت الدراسات ثلاثة مصادر مختلفة للوظيفية هي: أولا: بوتنام وفودر: وهما مسن درس الحالات العقلية في حدود النظرية الحسابية للعقل، ثانياً: تحليلات الموضوع المحايد لسمارت (Smart) والتي قادت ارمسترونج (Armstrong) ولسويس (Lewis) إلى التحليل الوظيفي للمفاهيم العقلية. ثالثاً: فكرة فتجنشتين عن المعنى، كولها استخدمت من أحل الاشارة إلى أن الوظيفية توصف بألها نظرية المعنى.

Guttenplan, Samuel, (ed.) A Companion to the Philosophy of Mind, (1994) USA: Basil Blackwell, p. 323.

<sup>(1)</sup> Putnam, Hilary, Representation and Reality, (1988), UK: MIT Press, p. XI.

مادتنا (matter) هي أكثر أهمية من وظيفتنا (function)، إي إن سؤالنا عن الما هو (what) أكثر أهمية من سؤالنا عن الكيف هو (how). وإن الوظيفية التي كنت اؤمن بها ألحت بإصرار، مبدئيا، على أن الآلة، الوجود الإنساني، المخلوق بكيمياء السلكون، والروح المحررة من الجسم يمكن أن تعمل جميعها بنفس الطريقة عندما توصف بمستوى مناسب من التحريد، وأن من الخطأ الظن بأن ماهية عقولنا هي أجزاؤنا الصلبة (hardware) (hardware) وهذا يعني أن بوتنام سعى دائماً إلى الهروب من المادية وقد رفض أن تُنسَب آراؤه إليها على الرغم من أنه يصرر بأن بعض وجهات نظر الفيلسوف المادى صحيحة.

لقد حاول بوتنام نمذجة الكمبيوتر (بآلة تورنج) على اساس أن هذه الآلة تمثل عمل العقل تمثيلاً صحيحاً، وتشير هذه المحاولة إلى وجود عنصر ربط بين تحليلاته هنا وتوظيفه لآلة تورنج في فلسفة الرياضيات -كما أسلفنا-، ذلك التوظيف الذي وضعه بوتنام من أجل الاشارة إلى أن اقرارات الآلة تعدد خدارج النموذج في البحث الرياضي، وقد كان توظيفه لآلة تورنج هناك من أجل السعي إلى إثبات إمكان مناقشة بعض الجمل الرياضية تجريبياً (2).

لقد تبنى بوتنام الوظيفية وقاده هذا التبني إلى جعلها مذهباً مفسرا لمختلف المشكلات التي تواجهه في فلسفة العقل. الأمر الذي دعا بوتنام إلى تحديد معالم الوظيفية عنده بقوله: "طبقاً لنموذج الوظيفية، فإن الحالات السيكولوجية (مثل: الاعتقاد بأن P، الرغبة بأن P، النظر فيما إذا كان P... الح) هي ببساطة، (حالات حسابية) للدماغ. وإن الطريق المناسبة لعمل الدماغ تتمثل بوصفه كمبيوتراً رقمياً. ويتم وصف سيكولوجيننا على أساس برنامج هذا الكمبيوتر (تعينه الوظيفي). واقترحت أساساً، طبقاً لهذه النسخة من الوظيفية، أن الحالات العقلية يمكن أن تتماثل مع حدود حالات آلة تورنج وتحميلات الذاكرة (الشريط الورقي لآلة تورنج)"(3).

<sup>(1)</sup> Ibid: XII.

<sup>(2)</sup> Putnam, Hilary (1975) Mathematics, Matter and Method, p. 71 and others.

<sup>(3)</sup> Putnam, Hilary, Representation and Reality, p. 73.

وقد وحد بوتنام -عند دراسته لآلة تورنج- أن تلك الآلة تمتلك شهنى: أحدهما البنية التركيبية الهندسية، أما الآخر فهو الجدول المنطقي لها، وهذا ما دعاه إلى الاعتقاد بأن هذين الشقين يمكن أن يوجدا لدى الإنسان أيضاً فهناك وصف فيزيائي متكامل للسلوك الإنساني أخذه بوتنام من فيزيائية أوبنهايم ولسيس مسن فيزيائية كارناب، وهناك حالات عقلية إنسانية. الأمر الذي قاده إلى تعميق القناعة بوجود مماثلة بين آلة تورنج والإنسان قال عنها: "إن التماثل الذي تم تقديمه بسين الحالات المنطقية لآلة تورنج والحالات العقلية للوجود الإنساني، مسن جهسة، والحالات البنائية لآلة تورنج والحالات الفيزيائية للوجود الإنساني من جهة اخرى، والحالات التي أحدها مثيرة للايحاء حداً "(1)؛ ولكن وعلى الرغم من المتمامه بالماثلة، يضع بوتنام ميزات يقول عنها بأنها تضع تميزاً بسين الحالات العقلية والمنطقية من جهة أخرى، وهي(2):

1- إن التنظيم الوظيفي (حل المشكلة، التفكير) للوحود الإنساني أو للماكنة يمكن أن يوصف بحدود نتائج الحالات العقلية أو المنطقية نسبة للماكنة يمكن أن يوصف التعبيرات اللفظية)، من دون الاشارة إلى طبيعة التعين الفيزيائي لتلك الحالات.

2- تبدو الحالات متصلة بشكل وثيق مع التعبير اللفظى.

3- في حالة التفكير العقلاني (أو الحسابي) فإن البرنامج الذي يحدد أي من الحالات تتبع الحالات الأخرى، هو مفتوح للنقد العقلاني.

إلا أن بوتنام -وكعادته- لم يسر مع الوظيفية إلى النهاية، وإنما تخلّى عنها في منتصف الطريق، وسعى إلى تنقيح العديد من المسائل الحاصة بما وذلك لأنحا - وكما يعتقد بوتنام- لا تعمل على صورتها الحالية. وقد صنّف لانسس (Lance) الانتقادات التي وُجّهت إلى الوظيفية على وفق الأصناف الثلاثة الآتية:

"1- النقد الظاهراتي: فالوظيفية لا يمكن أن تُعدّ تقريراً كافياً للخصائص الكيفية أو (الأحاسيس الخالصة) مثل تجربة الألم، أو الاحساس باللون الاحمر،

<sup>(1)</sup> Putnam, Hilary, Mind, Language and Reality, p. 372.

<sup>(2)</sup> Ibid: p. 373.

2- النقد السيمانطيقي، فالوظيفية لا يمكن أن تقدّم حساباً اختزالياً للقصدية الناتجة عن ميزّات معينة للمعنى (ولا سيما المعنى الشمولي والبرّانية (externalism) السيمانطيقية، (3) النقد التعيّني: ذلك أن الوظيفية نظرية تحررية بقدر العديد من الأنظمة التي يمكن أن يُقال عنها بأها تنظيمات وظيفية متحققة، ولا تمتلك إلى الآن أي نوع من العاقلية (mentality).

## الواقعية وتحليلها في فلسفة بوتنام:

لا يخفى على الباحثين صعوبة ما تناوله بوتنام من مضامين مرتبطة بالواقعية (Realism) وذلك لأنه سعى دائماً إلى تعديل وتنقيح آرائه فينقهها تسارة ويتبناها أخرى، حتى أنه أطلق على المدة بين 1976-1989 في دراساته واهتمامته اسم (المدة الانتقالية) (2). وان من يركّز على آراء بوتنام في تلك المدة يجد أن أغلبها مرتكزاً في دائرة الواقعية، فهناك تحولات كبيرة في آراء بوتنام حول الواقعية لكنها

(1) Hickey, Lance p. Hilary Putnam, (2009) USA: Continuum, p. 107-108.

<sup>(\*)</sup> يغطى مفهوم الواقعية أنواعاً متعددة تبعاً لأنواع الأشياء، لذا تعد الواقعية فكرة محلية بدلاً من كونها عالمية، فيمكن للإنسان أن يكون واقعياً حول الماضي -مثلاً ولكنه ليس كذلك حول المستقبل، واقعياً حول ما هو غير مُلاحظ، ولكنه ليس واقعياً حول ما هو غير قابل للملاحظة، وتبعاً لذلك حرى التركيز في توضيح الواقعية على العناصر التي تتشكل منها، الأمر الذي جعل (لي) (Lee) يوجزها في عنصرين رئيسين وهما:

<sup>1-</sup> العنصر الميتافيزيقي: وهو مجموعة من الأشياء أو مجموعة من حالات الأشياء الموجودة، التي لا تعتمد علينا بأي حال من الأحوال. ولا تخضع تلك الكائنات إلى تأثير الوقائع التي نمارسها، نفكر بها، أو نصر عما.

<sup>2-</sup> العنصر الابستمولوجي: وهو ما يعرف الصدق بوصفه تناظراً بين الأفكار، الاعتقادات، الكلمات، القضايا، الجمل، أو اللغات من ناحية، والأشياء، الموضوعات، حالات الأشياء، التشكّلات، الواقع، أو الخبرة من ناحية أخرى؛ وهذا التناظر بين شيء ما ينتسب إلى جانب العقل أو اللغة، وشيء آخر ينتسب إلى العالم.

Braver, Lee, A Thing of This World: A History of Continental Anti-Realism, (ed.) David Kolb & John McCumber, (2007) USA: Northwestern University Press, p. 15.

<sup>(2)</sup> Putnam, Hilary, Philosophy in an Age of Science, p. 53.

لم تصل به إلى الحد الذي يجعل من بوتنام فيلسوفاً لا واقعياً أو ضد الواقعية -كما سنرى-. مضافاً إلى أن الحديث حول الواقعية مقترن اقتراناً كبيرا بجانب فهم بوتنام للمرجع (reference) (\*\* والمعنى (meaning) في اللغة، ذلك أن اللغة

(\*) توجد هناك نقطة مركزية في نظرية المرجع البوتنامية، التي وصفها بوتنام بالجديدة، وقد عبر بوتنام عن هذه الفكرة بقوله: "إحدى الافكار المركزية التي تبنتها نظرية المرجم الجديدة هي الفكرة المتمثلة بأن ماصدق أنواع معينة من الحدود (وهو ما دعوته لاحقا بكلمات الانواع الطبيعية) لا يتم اثباته عن طريق بحموعة من المعايير... وإنحا يتم اثباته حزئياً، عن طريق العالم. ذلك أن هناك قوانين موضوعية تُطاع من قبل السلهب، الأحصنة، ومن قبل الكهرباء؛ وان ما يُقرر عقلانياً حول تلك الاصناف سيعتمد على ما متؤول إليه تلك القوانين. وبما أننا لا نعرف تلك القوانين بالدقة فينبغي علينا أن نترك الماصدق لتلك الاصناف أمراً مفتوحاً".

Putnam, Hilary, Realism and Reason, p. 71.

وهذا يشير بوضوح إلى تعويل بوتنام في تظريته حول المرجع على العمالم وقوانيسه الموضوعية. وإن من يخلق هذه القوانين الموضوعية هو الحالة العقلية الكليسة للمحتمسع الذي ينتسب إليه الفرد. لذا لا يتم تثبيت مرجع حدود الأنواع الطبيعية -كما أشمار كريس- عن طريق معايير وصفية، أو مرحلة معينة من مراحل المعرفة العلميسة، وإنما بالاحرى عن طريق استخدامها داخل مجتمع معرفي معين مما أدى إلى تعيين الجوهر الذي تتسب إليه تلك الحدود ليتم تبنيها بعد ذلك في أوساط البحث العلمي.

Norris, Christopher, New Idols of the Cave: On the Limits of Anti-Realism, (1997), UK: Manchester University Press, p. 170.

ولكن ينبغي التنويه إلى أن اكتشاف قوانين المرجع الموضوعية تلك أو تعديلها من قبسل المجتمع يعد تابعاً بالدرجة الأساس إلى العالم الذي يعدّ المصدر الأساس لتلك القوانين.

(\*\*) لقد وضع بوتنام نظریة جمیلة فی تحدید المعنی، استعمل فیها الأفكار الخیالیة والواقعیة من أحل تدعیمها، و یمكن أن نذكر ابرز سمات تلك النظریة فی النقاط الثلاث الآتیة:

أ- لقد ركز بوتنام على معنى الكلمات أكثر من التركيز على معنى الحمل، وذلك لأنه يعتقد بأن البحث في معنى الكلمات أكثر أهمية من سابقه مضافاً إلى أن السيمانطيقا هي التي تتحمل عبء إغفال أهمية دور معنى الكلمة.

ب- بناءً على (أ) بدأ بوتنام من عتبة حدود الأنواع الطبيعية بغية تحديد معتاها واحتار مصطلح الماء ليدرس ابعاده الدلالية في تجربة حيالية أطلق عليها اسم (الأرض التوأمية) افترضت وحود كوكب مشابه للارض وفي سكان مشاهين للبشر، إلا أن الماء لسديهم ليس H2Oوإنما XYZكما اقترض بوتنام، ومن هنا بدأ بمناقشة المعنى ليصل إلى:

ج- إن ماصدق الحد لا يمكن تثبيته معالجته عن الطريق المفاهيم التي يحوزها المتكلمون في رؤوسهم، لأن الماصدق يحدد احتماعياً، وذلك لأن هناك قسماً للجهد اللغــوي في

تعد وسيلة أساسية لمعرفة الواقع. مضافاً إلى أن هناك مفهوماً مهماً ارتبط بالواقعية ويمكن أن يعد الغاية من بحثه السواقعي ألا وهدو النسبية التصورية (conceptual relativism)\*.

ويمكن القول بأن بدايات بوتنام الأولى ارتبطت بما أطلق عليه اسم (الواقعية الداخلية) (internal realism)، أو الواقعية العلمية (scientific realism) التي تعد بمثابة حركة نقد ذاتية للواقعية الميتافيزيقية (metaphysical realism) التي كان بوتنام قد تبناها لمدة قليلة ثم ما لبث ان استغنى عنها لصالح الأخيرة، ثم عدل العلمية إلى ما أطلق عليه اسم الواقعية الطبيعية (natural realism) أو واقعية الحس المشترك (commonsense realism) والتي تعد آخر ما تبناه. إلا أن القارئ لهذه المراحل البوتنامية الثلاث يرى بأن الأسس التي استندت عليها تلك المراحل واحدة.

المحتمع -على حد قول بوتنام- يقابل الجهد الحقيقي الذي يقوم به، فماصدق حدودنا يعتمد -على حد قول بوتنام- على الطبيعة الفعلية للأشياء الخاصة التي تخدم بوصفها غاذج ارشادية.

ومن أراد التوسعة بالموضوع فليراجع البحث المسمى (معنى المعنى) في: Putnam, Hilary, Mind, Language and Reality, p. 215-271.

إن هناك رأيين مختلفين جذرياً حول النسبية التصورية تم الدفاع عنسهما في السنوات الأخيرة. فطبقاً للرأي الأول، وهو ما تبناه ديفدسون (Davidson)، فإن الفكرة الموسعة للمخطط التصوري-وبالتالي الاعتقاد بالنسبية التصورية - توكّد بأن المفكرين المختلفين قد يعتنقون مخططات تصورية مختلفة وبالتالي يعيشون (على الأقل) في عدوالم عقلية مختلفة هي فكرة تعد محلاً للاعتراض. إن الناس المختلفين، كما رأى ديفدسون، قد يمتلكون لغات مختلفة وبالتالي يصفون العالم بشكل مختلف، إلا أن لعاقم قابلة للترجمة بشكل متبادل، وألهم يخلقون تأكيدات صادقة أو كاذبة تبعاً للتناظر مع العالم المألوف. أما الرأي الثاني -والذي قبل بشكل تام ربما من قبل هيلاري بوتنام، إلا أنه قبل بشكل جزئي من قبل نيلسون غودمان (Nelson Goodman) وآخرين - هو الرأي القائل بأن النسبية التصورية هي اعتقاد سليم، وإن الناس بمخططاقم المختلفة يقومون ببناء واقعياقم الحاصة، ولا يوجد هناك عالم جاهز يستند إلى المرجع الذي تم قبوله بصورة مناسبة من قبل المفكرين المختلفين.

Aune, Bruce, Conceptual Relativism, Philosophical Perspectives, Vol. 1, Metaphysics, p. 270.

ولكن وقبل ذلك ينبغي التنويه إلى أن القارئ لفلسفة بوتنام يمكن أن يجد حيزاً واسعاً يخصصه هذا الفيلسوف إلى الواقعية العلمية أو الداخلية -كما أسلفت- حتى أنه يعد نفسه واقعياً علمياً بقوله: "لقد اعتبرت نفسي دائماً واقعياً علمياً، على الرغم من أنني لست واقعياً علمياً فقط بطبيعة الحال"(1). وهنا يجدر بنا البدء من مرحلة وضع الملامح والميزات لكل نوع من تلك الانواع، ولكن بايجاز شديد يضمن عدم حروحنا عن المساحة البحثية المقررة.

#### 1- الواقعية الميتافيزيقية:

وضع بوتنام -في إطار تحليلاته الفلسفية- حــدوداً للواقعيــة الميتافيزيقيــة، واخترلها بنقاط ثلاث وهي (<sup>2)</sup>:

أ - هي اللفظة التي تُطلق على العالم المتألف من مجموع محدد من الأشياء المستقلة عن العقل.

ب- أن هناك وصفاً واحداً متكاملاً ودقيقاً للمسار الذي يسير فيه العالم.

ج- ينطوي الصدق ضمناً على علاقة متناظرة بين الكلمات أو علامات الفكر والأشياء الخارجية ومجموعات الأشياء.

ويستند هذا النوع من الميتافيزيقا -كما لاحظ بوتنام- على (فكرة عين الإلـــه) (God's Eye) (\*) التي تحاول تفسير ثنائية العلاقة بين الواقع الخارجي والفكر.

<sup>(1)</sup> Putnam, Hilary, Philosophy in an Age of Science, p. 55.

<sup>(2)</sup> Putnam, Hilary, Realism with a Human Face, (Ed.) James Conant, (1990) USA: Harvard University Press, p. 30.

<sup>(\*)</sup> وجهة نظر عين الآله: تبدو وجهة النظر هذه عبارة عن رؤية مختلطة بالبعد الميتافيزيقي بكل زواياها، وعلى الرغم من وجودها الواضح في مباحث الواقعية، إلا أن القسواميس تكاد تخلو من تعريف لهذه الفكرة، ولكنني رصدت وجهتي نظر يرتبطان بتلك الفكرة، تعد الأولى مرتبطة بالواقع، أما الثانية فمرتبطة بالمنطق، ويمكن أن أوجزهما وفق الآتي: أولاً: تعني المرتبطة بالواقع منهما أن هناك واقعية موازية تسعى إلى تفسير الماضي بشكل مرسوم على أساس المجال التاريخي لوجهة نظر عين الإله، التي تمثل وجهة النظر فوق الزمنية التي تشير إلى أن الحوادث في ماضينا يمكن أن تشهد بنفس طريقة الأحداث في حاضرنا. أما بالنسبة إلى سلسلة الأحداث التي تقع خارج إطار الزمن والخاضعة تحست النظرة الالهية سواءً اكانت حاضرة أم لا: فإن الله يعرفها حتى ولو لم نستطع معرفتها النظرة الالهية سواءً اكانت حاضرة أم لا: فإن الله يعرفها حتى ولو لم نستطع معرفتها

#### 2- الواقعية العلمية أو الداخلية:

تمثل الواقعية الداخلية -أو العلمية- نقطة انتقال مهمة في فلسفة بوتنام حول الواقعية وذلك لأنما تقابل الواقعية الميتافيزيقية في مضمونها، فقد اعتمدت الأخيرة على ما هو خارجي (external) في حين أن الداخلية اعتمدت على ما هو داخلي (internal)، وهذا ما قاد باحثين مثل روث (Ruth) إلى الاعتقاد بأن بوتنام وضع إطاراً اعتمد على الربط أو الوصل بين أمرين متقابلين وهما أفكار الواقعية مسن ناحية والجوانية (internalism) من ناحية أخرى (1). وعلى الرغم من ذلك فقسد وصفت الواقعية العلمية بأنها "علم فلسفة العلم" (2).

إن القاريء لرأي (روث) السابق يرى بألها وجهة نظر مثيرة للرعــب والريبــة سيما وألها مرتبطة بالجمع بين متناقضين، إلاّ أن من يقرأ وجهة نظر بوتنام حول هـــذا

نحن. وبالتالي فإن هذه النظرة عبارة عن نظرة واقعية ترانسندنتالية.

McDowell, John Henry, Meaning, Knowledge, and Reality, (1998), USA: President and Fellows. p. 303.

ثانياً: توجد هناك روابط في المنطق يُطلق عليها روابط B-Connections) تتولى عملية الربط بين المفاهيم، وتعد وجهة النظر الالهية إحدى تفسيرات عمل تلك الروابط، إذ تفترض هذه النظرة بأن مفاهيم النمذجة التي نحوزها تعد عبارة عن معرفة تامية، متكاملة، لهاثية، وفير قابلة للتغير فيما يتعلق بأسسها. وهذا يشير إلى أننا قادرين علي اصلاح تراكيب نظرية النموذج على أساس المفهوم الذي نحوزه عن تلك التراكيب على أن تكون تلك المعالجة ثابتة الآن وإلى الابد. وهذا ما جعل الباحثين يرجعون وجهة النظر هذه إلى أفلاطون وعالمه المثالى.

Rojszozak, Artur, Cachro, Jacek, & Kurezewski, Gabriel (Eds.), Philosophical Dimensions of Logic and Science. (2003). Netherlands: Kluwer Academic Publishers, p. 322.

ويمكن للقارئ أن يستخلص من المعنيين السابقين بأن هذه الفكرة مثلب الجانب الترانسندنتالي المتعالي عن الواقع، والذي يتصف بالثبات والكمال، الأمر الذي يجعل من الطبيعي نقدها من قِبل بوتنام ذلك الفيلسوف الذي لا عصمة لديه لأي شيء من التنقيع والتعديل وبالتالي لا وحود للمطلق.

<sup>(1)</sup> Ronen, Ruth, Representing the Real, (2002), Netherlands: Rodopi, p. 43.

<sup>(2)</sup> Baghramian, Maria (ed.), Reading Putnam, (2013) USA: Routledge, p. 22.

النوع من الواقعية لا يكاد يعثر على الثنائية التي وضعتها روث، وذلك لأن بوتنام يذيب في بحثه عن هذا النوع من الواقعية كلا من الجوانية والبرانية في بوتقة واحدة. ويمكن أن نرسم ملامح الواقعية الداخلية أو العلمية عند بوتنام من خلال النقاط الآتية:

أ- ثمتاز الواقعية العلمية أولاً بأنما واقعية داخلية نسبة إلى العلم، وهذا ما قدا بوتنام إلى القول: "يمكن لأحد ما ان يقبل الواقعية العلمية بوصفها جرءاً من العلم، كشيء داخلي بالقياس إليه، في الوقت الذي يتبنى فيه وجهة نظر الفيلسوف ضد الواقعي عن اللغة ككل بضمنها اللغة العلمية (وبعبارة أخرى يمكن لأحد ما قبول وجهة نظر (دوميت)، أو وجهة النظر الي دهبت إليها في العقل، الصدق والتاريخ). وذلك هو المعنى المناسبين كيفية دعوتي للواقعية العلمية بوصفها واقعية داخلية العبارة التالية (الواقعية داخلية قياساً إلى العلم) (الواقعية داخلية قياساً إلى العلم) ومع ضد الواقعية التي كان يومن بحالاً الأخير.

ب- لم تخلُ الواقعية الداخلية من بعد ذاتي، بل شكّل البعد الذاتي نقطة ارتكاز فيها، لذا قال بوتنام: "إن المنظور الذي سأدافع عنه لا يوجد له اسم لا لبس فيه... وسوف أشير بأنه المنظور الذاتي، لأن خاصية هذه النظرة تتمثل في الاعتقاد بأن السؤال: ما تفعله الأشياء ويؤلف العالم؟ هو السؤال الذي له معنى في داخل نظرية أو وصف "(2). ويمكن أن نربط هذه السمة مع سابقتها، وأعني أن النظرية العلمية تمتلك قدرة ذاتية على وصف ذاها، ذلك الوصف الذي يتم عن طريق من يتعامل معها من المتكلمين.

ج- آمن بوتنام بأن الواقعية العلمية حملت بحادلة مهمة أطلق عليها اسم بحادلة اللااعجاز وتشير هذه الجحادلة إلى أن "الواقعية هي الفلسفة الوحيدة التي لا تجعل من نجاح العلم معجزة"(3). إذ تمنح هذه المحادلة

<sup>(1)</sup> Putnam, Hilary, Philosophy in an Age of Science, p. 56.
(2) بوتنام، هيلاري، العقل والصدق والتاريخ. ص 92.

<sup>(3)</sup> Putnam, Hilary (1975) Mathematics, Matter and Method, p. 73.

تفسيرا واقعيا لنجاح النظريات والاقرارات العلمية بالشكل الذي يجعل تلك الاقرارات ناجحة داخلياً.

حملت الواقعية الداخلية في طياتها فكرتين رئيستين كانتا السبب في انفتاحها على موضوعات المرجع ونظرية الصدق، وقد أوجز بوتنام هاتين الفكرتين وفق الآتي<sup>(1)</sup>:

أولاً: يرتبط الاعتراف بصدق قضية ما أو إقرار معين بالمعرفة التامــة للمــتكلم المختص باستعمال الكلمات التي ستكون مبررة عقلانياً بشكل تام في استخدامها لخلق تأكيد للمسألة المراد الاعتراف بصدقها من عدمه، بشرط أن يكــون المتكلمــون في وضع ابستيمي جيد على نحو كافي. وقد كانت الغاية من تلك الصيغة متمثلة بالربط بين فكرة الصدق من جهة والطريق الذي تستخدم فيه الكلمات مع افكار المقبوليــة العقلانية والشروط الابستيمية الجيدة على نحو كافي من جهة أخرى، وما زلت اعتقد بأن فهمنا لفكرة الصدق متشابك بشكل معقد مع فهمنا لتلك الافكار.

ثانياً: تقوم الواقعية الداخلية على المجادلة التي عقدها بوتنام المتمثلة بأنه لا يوجد هناك معنى للاعتقاد بالعالم بوصفه مجزءاً إلى (أشياء) أو (كيانات) (entities) بشكل يجعله مستقلاً عن توظيفنا للغة. ذلك أننا نحن من يقوم بتقسيم العالم -الذي هو عبارة عن حوادث، حالات الأشياء، والأنظمة الفيزيائية والاجتماعية التي نتحدث عنها - إلى (شيء)، (كائن)، (خاصية) و(علاقة) لا تمتلك استعمالاً ثابتاً وإنما أسرة منفتحة متوسعة دائماً إلى استعمالات. ذلك لأن (الموجود) و(الكائن) يرتبطان تصورياً.

#### 3- الواقعية الطبيعية

تبدو الواقعية الطبيعية (natural) -أو البراجماتية (pragmatic) أو الواقعيسة الساذجة (naïve) مهما اختلفت تسمياتها - عبارة عن محاولة اصلاح ابستمولوجية للواقعية الداخلية أو العلمية التي سبقتها، فهناك -إذا جاز القول - أزمة ابستمولوجية خلقتها الواقعية الداخلية ارتبطت تحديداً بمسألة العلاقة بين المرجع والشيء ومشكلة ثبات المرجع، فلجأ بوتنام إلى الواقعية الطبيعية لاعتقاده بأنها

<sup>(1)</sup> Clark, Peter & Hale, Bob (ed.) Reading Putnam, p. 242-243.

ستقدم صورة معالجة للمشكلة السابقة. وقد استعار بوتنام تسمية الواقعية الطبيعية -كما أشار هو- من وليم جيمس (\*)، والظاهر أن بوتنام استعار التوظيف أيضاً لهذه التسمية من جيمس وذلك عندما حاول اصلاح البعد الابستمولوجي في واقعيته، على الرغم من أنه لم يتقبلها بالصورة التي قدّمها وليم جيمس تماماً.

وقد بدأت فكرة استعارة الواقعية الطبيعية عند بوتنام في مؤتمر تم عقده في مدريد من العام 1988، وذلك عندما اقترح احد زملائه عليه استعارة أفكار أوستن (Austin) على أساس ألها تمثل طريقاً للخروج من الأزمة، وكان بوتنام

James, William, Essays in Radical Empiricism (1912), London: Longmans, Green, and Co. p. 77.

<sup>(\*)</sup> ذكر وليم حيمس هذا المصطلح في عدّة موارد مسن كتاب مقسالات في التحريبة الراديكالية وقد نسبه إلى الاتجاه التحريبي وذلك عندما قال: "من خلال الانتقسال، الترقي ومن ثم التتويج بالواقعية الطبيعية، صار من المستحيل الاشتراك مع مثالية المدرسة الانجليزية. فالتحريبية الراديكالية توافقت بشكل كبير مع الواقعية الطبيعية أكثر مسن وجهات نظر باركلي أو مِل، وكان من السهولة ملاحظة ذلك".

<sup>(\*)</sup> حون ل. أوستن (John L. Austin) (191-1961) أحد الفلاسفة البريطانيين الذين اهتموا بفلسفة اللغة العادية، ومن المنظرين لنظرية فعل الكلام (speech act) بشكلها الجديد. وقد غطّت فلسفته مجموعة مهمة من المشكلات التقليدية منها حريبة الارادة، المعدق، المعرفة، المعنى، والاستعمالات الاعتيادية للكلمات. ويمكن أن نختزل أهم آرائه في النقاط الآتية:

أ- هاجم نظرية المعطيات الحسية السائدة آنذاك ومساندة الوضعية المنطقية، وتحديداً
 آير، لتطبيق منهج اللغة العادية.

ب- شملت نظريته في أفعال الحديث أبعاداً مهمة وذلك عندما قسم تلك الافعسال إلى مستويات محتلفة، فهناك الفعل الكلامي (locutionary act) الذي يقوم الشحص من خلاله بتنبيه احد ما أو اخباره بحادثة معينة، ثم المستوى الذي يليسه والسذي أطلق عليها الأفعال الأداثية (illocutionary acts)، ثم الأفعال الادائيسة غسير القصدية (perlocutianary acts). فإذا حذرت أحداً ما مثلاً فأنت تقوم بالفعل الاول، وإذا وقفت بوجهه فأنت تقوم بالثاني، أما إذا مسكت يده فأنت تقسوم بالثالث.

ج- أشار أوستن إلى مفهوم عدّه الباحثون تمهيداً لرؤيته السابقة حول أفعال الكلام وهو مفهوم الكلام الأدائي (performative utterances)، مثل أن تطلق على سفينة ما اسماً معينا، ولم يربط أوستن نجاح هذا المفهوم مع الصدق أو التناظر مع

قد رفض وجهة النظر تلك ولكنه يقر بأن دراسة الواقعية الطبيعية عند جميس مثّلت عنده العامل الأكبر في تبني وجهة النظر تلك، وقد عبّر عن ذلك بصراحة في قوله: "وفي الواقع كانت دراستي لفلسفة وليم حيمس، وهو المُعلن الأقوى للواقعية الطبيعية، تمثل عاملاً كبيراً"(1).

لقد عرّف بوتنام الواقعية الطبيعية بقوله: "إن الواقعي الطبيعي، بالمعنى السذي أميل اليه، يدرك بأن موضوعات الادراك الحسي (العادية المماثلة للواقع (veridical)) هي عبارة عن أشياء خارجية وبشكل أكثر عمومية، هي جوانب للواقع الخارجي. إلا أن فيلسوف الواقعية المباشرة لا يمثل سوى النظرية العلية للادراك الحسي مع قليل من التغطية اللغوية. فنحن ندرك الأشياء الخارجية وهذا يعني التصريح بأن هناك خبرات ذاتية معينة تحدث فينا بطريقة أو بأخرى عن طريق تلك الأشياء الخارجية "(2). إن القارئ لهذا التعريف للواقعية الطبيعية لا يكاد يجد فرقاً كبيراً عن أنواع الواقعية الي سبقت الطبيعية منها بالنسبة إلى بوتنام، فالجانب الذاتي ما يزال موجوداً، إلا أن الجديد إذا حاز التعبير – هو أنه قدم صورة أكثر اعتدالاً للفكرة القائلة بأننا نحن من سيقوم بتقسيم العالم إلى أشياء (3).

### العلاقة الثنائية بين القيمة والواقعة من وجهة نظر بوتنام

لقد آمن بوتنام بضرورة أعادة تقييم مقدار تعاملنا مع ثنائية الواقعة (fact) والقيمة (value) بناءً على صهرهما معاً في بوتقة واحدة. إذ إن القارئ لفلسفة بوتنام يرى بأن هناك هماً يدور في ذهن هذا الفيلسوف يتمثل بما صرّح به في

الوقائع وإنما ربطه مع معايير مختلفة ترتبط باللياقة (felicity). وقد عد الباحثون هذا تذكيراً مهماً للفلاسفة بأن الهدف من اللغة ليس الصدق فقط.

Lamarque, Peter V. (Ed.) Concise Encyclopedia of Philosophy of Language, (1997), UK: Elsevier, p. 505.

<sup>(1)</sup> Putnam, Hilary, Threefold Cord Mind, Body, and World, (1999) New York, Colombia University Press. p. xii.

<sup>(2)</sup> Putnam, Hilary, Threefold Cord Mind, Body, and World, p. 10.

<sup>(3)</sup> Wrisley, George Alfred, Realism and Conceptual Relativity, (Doctoral Thesis), (2008), p. 69.

العبارة الآتية: "عندما يسمع كل واحد منكم السؤال المتمثل بـــــ: (هـل مــن المفترض أن يكون ذلك حكماً واقعياً أو قيمياً؟) فإن هناك افتراض مسبق حــول هذا السؤال الصعب متمثل في أنه إذا كان الحكم عبارة عن حكم قيمة فمن غــير الممكن أن يكون اقراراً واقعياً؛ بل بالاحرى يتم الافتراض مسبقاً بأن أحكام القيمة عبارة عن احكام ذاتية "(1). هذا الافتراض المسبق هو ما جعل بوتنام مجاهــداً في سبيل نفيه. وذلك لأن بوتنام يظن بأن هناك تلازم عميق بين الواقعــة والقيمــة مستدلاً بذلك على علم الاقتصاد الذي اختاره كمثال على رأيه لسبين (2):-

- أ- لأن علم الاقتصاد عبارة عن علم السياسة، فالاقتصادي ينصح، وبصورة مباشرة، المنظمات الحكومية وغير الحكومية أيضاً، ومن أبرو ما يهتم علم الاقتصاد هو السؤال عن الغايات وحول مقدار المقبولية العقلانية للأسئلة المعيارية المثارة حولها أو لا؟ وهذا ما يشير بوضوح إلى البعد القيمي الواضح في علم الاقتصاد.
- ب- يهتم علم الاقتصاد بالأسئلة التي تبحث حول اقتصاديات الرفاهية أو السعادة، وكل هذه الاسئلة هي عبارة عن اسئلة اخلاقية، على السرغم من أن بعض الاقتصاديين يرفضون الحديث حول مجالات يكون للقيم فيها وحود حاضر.

ويمكن أن نوجز -وباحتصار شديد- أهم ملامح نظرية بوتنام حول الواقعة والقيمة وفق النقاط الآتية:-

1- يعتقد بوتنام بأن أبرز الانتقادات التي وجهت إلى القيم حاءت عن طريق الربط بين ثنائية القيمة/الواقعة من جهة والتحليلي/التركيبي من جهة أخرى. مضافاً إلى أن لهيوم والاتجاه الوضعي المنطقي الأثر الاكبر في التقليل من دور القيم في مجالات البحث الواقعي، وهذا ما دعا بوتنام إلى تكريس صفحات عدّة من كتابه المشار إليه في الهامش لنقد ما أثاره

<sup>(1)</sup> Putnam, Hilary, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays, (2002), UK: Harvard University Press, p. 22.

<sup>(2)</sup> Ibid: p. 2.

هيوم والوضعيون من آراء حول المنظومة القيمية.

2- لم يؤمن بوتنام باقتصار القيم على الاخلاق فقط وإنما آمن بوجود ما يسمى بالقيم الابستيمية، مستعيراً وجهات نظر بيرس في هذا الجحال، وهذا ما ظهر في قوله: "لم يشر الفلاسفة البراجماتيون فقط إلى الاحكام ذات النوع المعياري التي ندعوها بالأحكام الأخلاقية أو الخُلقية؛ فأحكام (التناسق) (coherence)، (المقبولية) (plausibility)، (المعقولية) (reasonableness)، (البساطة) (simplicity) هي كلها أحكام معيارية بالمعنى الذي أشار إليه تشارلز بيرس... وإلى الان تعد البساطة والتناسق وما شابه عبارة عن قيم "(1).

3- يهدف بوتنام من بحثه إلى الدعوة إلى الهيار الثنائية بين الواقعة والقيمة الأمر الذي يجعل من دعوته مشابحة إلى دعوة كواين التي رفضت التمييز بين التحليلي والتركيبي.

#### الخاتمة والاستنتاجات:

يمكن أن نورد هنا عدّة نقاط تكون بمثابة الاستنتاجات التي نخلص إليها مــن وراء هذه الدراسة:

أولاً: تعد الموسوعية والشمولية في البحث الفلسفي المعاصر من النقاط الغائبة، ذلك لأن أغلب فلاسفة اليوم يميلون إلى التخصص، إلا أننا نجدد بوتنام خارجاً عن هذه القاعدة، فهو فيلسوف موسوعي بامتياز.

تَانياً: يمكنني أن أؤكّد بأن الأساس الرياضي والمنطقي شكّل منطلقاً في فلسفة بوتنام، وعُدّ أساساً تم بناء فلسفة بوتنام على دعائمه، وذلك لأنك تجد آرائــه في الرياضيات والمنطق حاضرة في كل أرجاء فلسفته.

ثالثاً: ان الدعوة إلى اعادة النظر في قوانين المنطق وقيمه هي دعوة تحتـــاج إلى مزيد من التأمل والوقوف عندها، وذلك لأنها لا تقصي المنطق الأرسطي الصوري في الوقت الذي لا تؤمن به وتتبناه على نحو الاطلاق.

<sup>(1)</sup> Ibid: p. 31.

رابعاً: يعد البحث في فلسفة العقل من المباحث المهمة التي ينبغي على الباحثين في العالم العربي الالتفات إليها كونها تقدّم إجابات مهمة لمسائل مهمة في حياة الإنسان اليومية كالشعور بالألم والوعي... وما إلى ذلك، الأمر الذي يجعل من البحث الفلسفي بحثاً واقعاً لا متعالياً.

خامساً: إن عودة بوتنام في بحثه حول الواقعية إلى واقعية الحس المشترك هي عودة غير موفقة سيما وأنه تخلى عن الداخلية منها، والتي تعد بطبيعتها أكثر التصاقاً بتفسير الوقائع العلمية المعاصرة.

سادساً: إن البحث حول ثنائية الواقعة والقيمة بفتح أفاقاً جديدة في فلسفة الاقتصاد يتبح للباحثين في الشأن الفلسفي الخوض فيها نتبحة لأهميتها في الواقسع العربي المعاصر.

#### المصادر والمراجع

#### أولاً المصادر العربية:

- 1- بوتنام، هيلاري، العقل والصدق والتاريخ، ترجمة: حيدر حــاج اسماعيــل، مراجعة: هيثم غالب الناهي، ط1، 2012، مركز دراسات الوحدة العربيــة، بيروت.
- 2- حديدي، د. محمد، ما بعد الفلسفة: مطارحات رورتية، ط1، 2010، الدار العربية للعلوم، بيروت.
- 3- ديلودال، جيرار، الفلسفة الأميركية، ترجمة: د. جورج كتــورة ود. إلهــام الشعراني، ط1، 2009، المنظمة العربية للترجمة، بيروت.
- 4- رسل، برتراند، تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الثالث، ترجمة: محمد فتحيي الشنيطي، 1979، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر.
  - 5- زيدان، محمود، كنط وفلسفته النظرية، ط3، 1979، دار المعارف، مصر.
- 6- كنط، عمانويل، نقد العقل المحض، ترجمة: موسى وهبـــة، مركـــز الانمـــاء القومي، بيروت.

#### ثانياً: المصادر الاجنبية:

- Aune, Bruce, Conceptual Relativism, Philosophical Perspectives, Vol. 1, Metaphysics.
- 2- Audi, Robert, The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd edition, 1999, Cambridge University Press, UK.
- 3- Baergen, Ralph, Historical Dictionary of Epistemology, 2006, The Scarecrow Press, Toronto, Oxford.
- 4- Ben-Menahem, Yemima, Hilary Putnam, 2005, Cambridge University Press, UK.
- 5- Baghramian, Maria (ed.), Reading Putnam, (2013) USA: Routledge.
- 6- Blackburn, Simon, The Oxford Dictionary of Philosophy, 2nd published, 1996, Oxford University Press.

- 7- Braver, Lee, A Thing of This World: A History of Continental Anti-Realism, (ed.) David Kolb & John McCumber, (2007) USA: Northwestern University Press.
- 8- Burwood, Stephen & Gilbert, Paul & Lennon Kathleen, Philosophy of Mind, (1998) UK: UCL Press.
- 9- Churchland, Paul M. Matter and Consciousness: A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind, (1999), USA, MIT.
- 10- Clark, Peter & Hale, Bob (ed.), Reading Putnam. (1995), USA: Blackwell.
- 11- Conant, James & Zeglen, Urszula M.(eds.), Hilary Putnam Pragmatism and realism.
- 12- Cook. R. T., Dictionary of Philosophical Logic, (2009), Edinburgh: Edinburgh University Press.
- 13- Craig, Edward, The shorter routledge encyclopedia of philosophy, edited by: 1st published, 2005, Routledge, London & New York.
- 14- D. James Fieser & D. Bradley Dowden, Internet Encyclopedia of Philosophy, From the website: http://www.iep.utm.edu/pragmati/#SH1b.
- 15- Glock, Hans-Johann, A Wittgenstein Dictionary, (1996), USA: Blackwell.
- 16- Gossett, Eric, Discrete Mathematics with Proof, (2009), USA: John Wiley & Sons.
- 17- Guttenplan, Samuel, (ed.) A Companion to the Philosophy of Mind, (1994) USA: Basil Blackwell.
- 18- Hickey, Lance p. Hilary Putnam, (2009) USA: Continuum.
- 19- James Conant & Urszula M. Zeglen, Hilary Putnam Pragmatism and realism, 2002, Routledge, USA and Canada.
- 20- James, William, Essays in Radical Empiricism (1912), London: Longmans, Green, and Co.

- 21- Jolley, Kelly Dean (Ed.), Wittgenstein Key concepts, (2010), UK: Acumen.
- 22- Kim, Jaegwon, Philosophy of Mind, (1998) USA: Westview Press.
- 23- Lamarque, Peter V. (Ed.) Concise Encyclopedia of Philosophy of Language, (1997), UK: Elsevier.
- 24- McDowell, John Henry, Meaning, Knowledge, and Reality, (1998), USA: President and Fellows.
- 25- Nicholas Bunnin & Jiyuan Yu, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, 1st published, 2004, Blackwell, Publishing, USA.
- 26- Nievergelt, Yves, Foundations of Logic and Mathematics: Applications to Computer Science and Cryptography, (2002), USA: Hamilton Printing Company.
- 27- Norris, Christopher, New Idols of the Cave: On the Limits of Anti-Realism, (1997), UK: Manchester University Press.
- 28- Previato, Emma (Ed.) (2003), Dictionary of Applied Math for Engineers and Scientists, U. S. CRC press.
- 29- Putnam, Hilary:
  - Philosophy of Logic, (1971), London: Georg Allen & Unwin LTD.
  - Mathematics, Matter and Method Philosophical Papers, V. 1, (1975), USA: Cambridge University Press.
  - Mind, Language and Reality, Philosophical Papers Vo.2, (1975) UK: Cambridge University Press.
  - Realism and Reason, Philosophical Papers Vol. 3, (1983), USA: Cambridge University Press.
  - Representation and Reality, (1988), UK: MIT Press.
  - Realism with a Human Face, Ed.: James Conant, (1990), USA: Harvard University Press.
  - Words and Life, Ed.: James Conant, (1995), USA: Harvard University Press.

- Threefold Cord Mind, Body, and World, (1999) New York, Colombia University Press.
- The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays, (2002), UK: Harvard University Press.
- Philosophy in an Age of Science, Physics, Mathematics, Skepticism, (2012), Ed.: Mario De Caro & David Macarthur, London: Harvard University Press.
- 30- R. Schoenman (ed.), Bertrand Russell Philosopher of the Century, (1967), London: Allen &Unwin.
- 31- Robert M. Martin & Andrew Bailey, Fundamental Problems and Readings in Philosophy, 2011, Library and Archives, Canada.
- 32- Rojszozak, Artur, Cachro, Jacek, & Kurezewski, Gabriel (Eds.), Philosophical Dimensions of Logic and Science, (2003), Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- 33- Ronen, Ruth, Representing the Real, (2002), Netherlands: Rodopi.
- 34- Sarkar, Sahotra & Pfeifer, Jessica, The philosophy of Science An Encyclopedia, 2006, Routledge, New York & London.
- 35- Shook, John R. & Margolis, Joseph, A Companion to Pragmatism. 2006, Blackwell, New York.
- 36- Stankus, Tony, Biographies of Scientists for Sci-tech Libraries: Adding Faces to the Facts, (1991), USA: The Haworth Press.
- 37- Wrisley, George Alfred, Realism and Conceptual Relativity, (Doctoral Thesis), (2008).

# ألفين توفلر والمستقبل (دراسة فلسفية في المستقبل وسبل مواجهة التسارع التقتي)

بشير خليقة(1)

#### المقدمة:

لقد قيًّا التاريخ لمرحلة جديدة مختلفة عن كل مراحل التاريخ الإنساني، ولطالما كان العالم يشهد تغيرات وتحولات مفصلية في ثقافاته العامة، ولطالما كان للمفكرين والعلماء بصمة دقيقة في تحول المسار الثقافي والعلمي لعالمنا، وها هنائي لنا مفكر آخر من طراز رفيع يحمل معه أفكارًا مستقبلية ذات تسروة فكريبة هائلة، تكاد تكون الأبرز والأعظم عن باقي الأفكار الأخرى، إنه (ألفين تسوفلر) الذي شيَّد سلسلة من مؤلفات متناسقة تحتم بالمستقبل وما سيحري علينا مسن تغيرات متسارعة في عالم يحكمه التقدم العلمي، مختلفًا عن العوالم الأخسرى السي امتازت بالكلاسيكية والنسقية البطيئة، إذ يرى (توفلر) أن العالم سينتهج نحسًا حديدًا في كل المجالات سواءً الاقتصادية أو الاحتماعية أو السياسية أو العلميسة.

<sup>(1)</sup> بشير حاسم محمد حليفة، باحث وكاتب من العراق حصل على شهادة الماحسستير في الفلسفة وشارك في كتاب الفلسفة الفرنسية المعاصرة: جدل التموقسع والتوسسع، وكتاب الفلسسفة الألمانيسة والفتوحسات النقديسة: قسراءات في إسستراتيجيات النقد والتجاوز، وكتاب الماركسية الغربيسة ومابعسدها: التأسسيس والانعطساف والاستعادة.

لكنها ستؤدى إلى قيام صدمة عالمية تُسمَّى بصدمة المستقبل، وذلك لعدم استيعاها والتهيُّؤ لها؛ لأنما ستفرض علينا عالمًا متسارعًا يغيِّر ما حولنا وما كان سائدًا في مجتمعاتنا، حتى القيم والثقافات المتوارثة سوف لا يكون لها مكان في المجتمعات المتقدمة، بل سيكون هناك قيم متنوعة تتغير بصورة متسارعة مع التغيُّر المتسارع في العالم الواقعي. لقد وضَّح ذلك (توفلر) بأغلب مؤلفاته، ولا سيما ثلاثيته (صدمة المستقبل)، و (حضارة الموجة الثالثة)، و (تحول السلطة). ونحن بدورنا قمنا بتوضيح وتحليل أهم معالم أفكار (ألفين توفلر) الفلسفية المهتمة بالمستقبل ببحث نقدمه إلى القارئ العربيي، موضحين مسار التطور التقني والصدمة التي تصاحب العالم، وما هي السُّبل التي نتوحُّي من خلالها شدة الصدمة، وكذلك تطرقنا إلى أهمية التعليم ونوعيته عند إنسان المستقبل، كما بيَّنا حضارة الموجة الثالثة وما الإيجابيات الستى ستتخلل هذه الحضارة، وكيف ستكون مكانة الأسرة إبَّان الموجة الثالثة، ولم يفتنا افتقاد وتقويض هيمنة كثير من المؤسسات والمنظمات والسياسات في هذه الموجة مع بزوغ نوع جديد للهيمنة في العالم المتقدِّم، فهيمنة عالم اليوم هي هيمنة المعرفة؛ لأنها ستكون العامل الرئيس ببناء ووجود كل الأنظمــة والمؤسســات العالميــة، و بالفعل إن ما نشاهده اليوم من تقدم علمي و تكنولوجي في بعيض دول العالم، جعلها مهيمنة ومسيطرة على مركز القرار العالمي؛ لأن المعرفة قد مكنت من امتلاك الثروة والقوة.

## حياة ألفين توفلر:

ولد (ألفين توفلر) في الولايات المتحدة الأمريكية سينة 1928<sup>(1)</sup>. ونشياً في بيت شبه مريح ينتمي للطبقة الوسطى، وقد درس في صباه لمدة أربع سنوات عين أفلاطون وت. س. إليوت وتاريخ الفنون والنظرية الاجتماعية المجردة<sup>(2)</sup>.

Daniela Cerqui, Michaël Büsset. Eloïse Allimann Le choc du futur, Alvin Toffler Anthropologie des techniques 2012 p. 1

توفار، حضارة الموجة الثالثة، ترجمة عصام الشيخ قاسم، الـــدار الجماهيريــة للنشــر،
 بنغازي، سنة 1990 ص 141، 142.

عندما دخل (توفلر) المدرسة كان مهتمًّا بالمشكلات الاجتماعية وبالتغيير السياسي، وهذا ما دفعه أيضا إلى العمل طواعية مع رفيقة عمره (هايدي)، السي سيتزوجها فيما بعد في مصنع حدادة من أحل أن يتعرف فيه على عالم مختلف، لكن كان هذا العالم بالنسبة له غريبًا موحشًا؛ إذ قضى خمس سنوات في تلك المصانع، كعامل على خط الإنتاج، فتعلَّم معنى كسب العيش في العصر الصناعي. يقول في هذه المدة: "بلعت الأتربة والدخان، وتمزقت أذناي من هدير البخار وصليل السلاسل المعدنية، وأزيز الآلات الفولاذية، وشعرت بالجحيم عندما أصب الفولاذ الأبيض المنصهر. وما زالت قدماي حتى اليوم تحمل علامات حروق بسبب تطاير شرارات غاز الأستيلين عليهما. كنت أنتج آلاف القطع عند كل نوبة لي على المكبس، أكرر حركات متطابقة حتى جن عقلي. ومرة هرعت لمساعدة عجوز عمرها 65 عامًا كانت إحدى الآلات قد التهمت أربعًا من أصابعها، وما زال صراحها يرن في أذني وهي تبكي وتقول: يا عيسي بن مريم، لن أكون قادرة على العمل ثانية "(1).

وقد مكن هذا العمل (توفلر) من التعرف كثيرًا إلى العالم بصورة واضحة عن طبيعة العمال وطبيعة مثقفي اليسار الذين يعطون لأنفسهم مهمة إيقاط السوعي الطبقي، وعلى هذا النحو كان يرى أن المصنع هو جامعته التي تزود منها علمه (2).

اشتغل (توفلر) بالصحافة حيث بدأ يكتب عن مهنة اللحام ومن ثم عن العلائق بين الشركاء الاجتماعيين في الصناعة، وعن الإضرابات وعن الاقتصاد وعن المشكلات النقابية. وفي سنة 1950 اشتغل مراسلا في واشنطن، وقد غطى أخبار البيت الأبيض لمدة ثلاثة أعوام لحساب صحيفة يومية في بنسلفانيا، إذ كان عمله يتضمن تحليل مؤتمرات (أيز أور) الصحفية، والمناقشات البرلمانية حول موضوعات سباق التسلح. كذلك قد عمل في أكثر من صحيفة كمراسل وكاتب مقال، وقد طبعت مقالاته في صحف أجنبية أخرى (3).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 141، 142.

<sup>(2)</sup> توفلر: خرائط المستقبل، ترجمة أسعد صقر، منشورات اتحاد الكتاب العـــرب، ســـنة 1987، ص 254.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، 255.

بعد العمل بالصحافة انصرف لتأليف الكتب، ففي سنة 1964 ألف (تـوفلر) كتاب مستهلكو الثقافة، إذ يحلل (توفلر) في هذا الكتاب الفن في الولايات المتحدة من وجهة نظر اقتصادية ونقدًا للنخبوية الثقافية، وبعدها ظــل (تــوفلر) يلقــي عاضرات لطيلة خمس سنوات. وفي سنة 1970 صدر لــ (الفين تــوفلر) كتــاب صدمة المستقبل؛ إذ لقي استحسانًا واسعًا من الجمهور، كما حصل في فرنسا على حائزة أفضل كتاب أحنبــي، حيث تجاوزت نسخه ست مليون نسخة (1).

ولكن بعد كتاب صدمة المستقبل أصبحت المحاضرات التي يلقيها (توفلر) على شكل اجتماعات شعبية كبيرة، تتألف من طلاب ورجال أعمال ومجموعات مهنية، بدءًا من المحللين النفسيين وحتى رجال المال. والملفت للنظر أنه كانت لتوفلر علاقات مهمة مع كثير من السياسيين الأجانب، لا سيما رؤساء الدول، مشل رئيس رومانيا وكندا، ومع شخصيات مهمة من اليابان. كما حصلت له دعوة من أنديرا غاندي للمجيء إلى الهند<sup>(2)</sup>.

وفي سنة 1980 صدر له كتابٌ آخر حضارة الموجة الثالثة، إذ أنجز فيلمًا عن هذا الكتاب وكانت زوجته (هايدي) منتجًا منفذًا لهذا الفيلم، وبث في قناة -B-B. والملفت للنظر كان إنتاج الفيلم متعدد الثقافات، إذ إن اليابانيين والأمسريكيين والكنديين حاضرون في جميع مراحل الفيلم<sup>(3)</sup>.

## مؤلفات ألفين توفلر:

- 1- مستهلكو الثقافة عام 1964.
  - 2- صدمة المستقبل عام 1970.
- 3- حضارة الموجة الثالثة عام 1980.
  - 4- خرائط المستقبل عام 1987.

<sup>(1)</sup> p. 1.Daniela Cerqui, Michaël Büsset.Eloïse Allimann Le choc du futur, Alvin Toffler

<sup>(2)</sup> توفلر: خرائط المستقبل، ص 263.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص 267- 269.

- 5- تحول السلطة عام 1990.
- 6- الحرب والحرب المضادة عام 1993.
  - 7- إنشاء حضارة جديدة عام 1995.
    - 8- الثورة الثورية عام 2006.

#### صدمة المستقبل وعالم متغير:

يبقى كتاب صدمة المستقبل من أهم الكتب والأكثر رواحًا في عالمنا المعاصر، لما له من رؤى مستقبلية متناغمة مع الواقع العالمي ومتغيراته الحاصلة (1). فالتقدَّم التكنولوجي الهائل ترك مساحة واسعة محملة بأعباء المستقبل، ما السذي سيحصل؟ وماذا سنواجه؟ وكيف لنا أن نتهيًا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها كان قد بينها المفكرُ الأمريكي (ألفين توفلر)، فالعالم الذي يتحوَّل من ثقافة إلى أخرى ومن أيديولوجية تحكمه إلى أيديولوجية جديدة، وحنى الصناعات والتطور الهائل في العلم الذي هو أبرز متغيرات عالمنا الحالي، كله قد وضع الإنسان في موقف حرج من الصعوبة، عليه أن يتكيف ويتغير بالسرعة التي تحصل في المستغيرات الواقعيدة للعالم. ومن هنا يدرك (ألفين توفلر) أن كل هذه المتغيرات تترك صدمة للفسرد وكأنه لا ينتمي لهذا العالم.

يرى (توفلر) أن العصر الذي نعيشه بفضل الكشوفات العلمية الحاصلة أمامنا، والذي يشهد ثورة شاملة وهائلة في بحال الحياة، يترك أثره المباشر على حياة الإنسان، فقد يصاحب هذا التغير الشامل تغيرًا في علاقات الإنسان بالبيئة وبالناس وبالأفكار والمعتقدات والعلاقات. الح. وباحتصار فإن (توفلر) يجد أن الإنسان أصبح كل يوم موحدًا نفسه أمام عالسم لم يألفه، وبالوقت نفسه مطالبا بالتكيف مع هذا العالم. وعلى هذا النحو فإن إنسان العصر مصاب بخلل وبسدوار يسميه توفلر (صدمة المستقبل)، فهذا التغير وهذا التحول ترك الإنسان في حيرة من أمره وجعله لقمة سائغة للتطور، إلا أن (توفلر) يجد أن الصدمة متفاوتة من مجتمع

<sup>(1)</sup> Future Shock - Discussing the Changing Temporal Architecture of Daily Life1 Mika Pantzar Aalto University Finlan, p. 19

لآخر، فالمجتمعات الأكثر تطوُّرًا، ويقصد الغربية، هي أكثر المجتمعات تعرضًا للصدمة عن باقي المجتمعات التي لا زالت تعيش مرحلة سُبَات بعيدة عن العلمية<sup>(1)</sup>.

فالتغيَّر الحاصل داخل المحتمعات الأكثر تطوَّرًا يسير بسرعة وبـــلا توقــف، لدرجة أن ما كان يُعَدُّ حقائقَ بالأمس، أصبح اليوم مخلَّفاتٍ وأصبح عسيرًا علـــى أكثر الأفراد في هذه المحتمعات؛ حتى إلهم لم تكن لهم القدرة الكافية أن يلاحقــوا طوفان المعرفة المحديدة (2).

وَهَذَا نَجَدُ أَنَ التغيّرَ الحَاصِلُ والسرعة الهَائلة لا يمكن لأيّ إنسان حتى الأذكياء منهم المجابمة والقدرة على التكيُّف مع العالم الجديد.

يقول توفلر: "لقد عاش المجتمع الغربي خلال القرون الثلاثة الماضية وسط عاصفة نارية من التغيير، هذه العاصفة بدلا من أن قمداً، تلوح وكألها تجمع قواها، لهنة أشد عنفوانًا. إن موجات التغيير تكتسح المجتمعات المتقدمة صاعبًا بعنف متفاقم وبسرعة متزايدة، وهي تحمل في براثنها كل أنواع البيئات الغريبة المستحدثة من الجامعات الحرة إلى المذن العلمية، إلى نوادي تبادل الزوجات في كاليفورنيا. إلها أيضًا تستولد شخصيات شاذة، أطفال في الثانية عشرة لا يبدون كالأطفال، وهناك رجال أثرياء ينتحلون صفة الفقر، ورجال في الخمسين يبدون كالأطفال، وهناك رجال أثرياء ينتحلون صفة الفقر، وهناك كهنة متزوجون وقساوسة ملحدون، كما نجد هناك دور سينما للشواذ، وهناك من يتناول حبوب الهلوسة والمهدّئات "(3).

هذا نجد أن (توفلر) معتقد بأن التغيير لايصيب العالم المادي من تطور العلوم والصناعات فحسب، بل إنه يتغلل إلى أنسجة المجتمع في أعماق حياقم، مما سيخلف أدوارًا مختلفة للفرد بحيث لا يبقيه على نفسس الحال في عسيش دوره الحقيقي، بل ستكون له أدوارً متعددة، مما سيؤول ذلك إلى إصابة المجتمع بمرض نفسى مُدمِّر يُسمى (صدمة المستقبل).

<sup>(1)</sup> ألفين توفلر: صدمة المستقبل، ترجمة محمد على ناصف، تقديم أحمد كمال أبو المجد، دار فضة مصر، القاهرة، ط2، 1990، جزء من مقدمة الكتاب ص م.

<sup>(2)</sup> بتول رضا عباس: حاضر العالم المعاصر ومستقبلنا، دار دجلة سنة 2010، ص 68.

<sup>(3)</sup> ألفين توفلر: صدمة المستقبل، ص 9-10.

وعلى هذا النحو فإن صدمة المستقبل هي العجز المذهل عن التكين، وما لم ناحذ الحيطة منه والخطوات الواعية لمواجهته، فسنجد أنفسنا تحت وطأة العجز المتزايد عن التكينف مع بيئتنا. ومع ذلك يرى (توفلر) أن أول احتياجاتنا وأشدها إلحاحًا لتفادي الصدمة، هي تحديثة التسارع الذي يعرض الملايين لتهديد صدمة المستقبل. بالرغم من أنه ليس هناك من طريق سهل لمعالجة هذا النمو السرطاني والشفاء منه، إلا أن هناك بعض المهدئات للفرد الذي يقبع تحت موجة التغيير، فالهدف الأول هو التشخيص الضروري لمقدماته بهدف وعي المشكلة والاستعداد لها لتوجيه تطور التغيير وضبطه والوصول به إلى غد إنساني أفضل (1).

ولكن الإنسان ليس مَرِنًا بصورة لا نهائية، فعندما تحمل قدرته أكثر من طاقته فإن النتيجة ستكون (صدمة المستقبل)، ولتفادي هذه الصدمة لا بــد أن تكون للفرد القدرة الجيدة على التكيف، ولا بد من أن يجد طُرُقًا جديدة ومميزة لمواجهة الصدمة حتى يكون أكثر أمانًا، فالتطوُّر السريع في العلوم سيجعل من الإنسان في موقف لا يحسد عليه، ولا يمكن له أن يتفادى هذه الهجمة الشرسة، فهو وجد في عالم لم يألفه بعد، ولهذا على كل فرد أن يحاول في إيجاد طرق مختلفة وجديدة توصله إلى بر الأمان (2).

يقول توفلر: "إننا نحن البشر إذا لم نستطع التحكَّم . معدلات التغيير في شؤوننا الخاصَّة وفي المجتمع ككل، فإنه يقضي علينا لا محالة بالتعرُّض للانهيار الجماعي كنتيجة لعجزنا عن التكيُّف مع عملية التغيير "(3).

فيحب على المرء أن تكون له قوة استحابة عالية أمام المتغيرات الحاصلة، فإن لم يتمكن من السيطرة على هذه المتغيرات، فإنه سيعاني التدهور النفسي والبدني أمام عالم متسارع لم يشهد له التاريخ في أي وقت مضى (4).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 365.

<sup>(2)</sup> نبيل رشاد: المستقبليات: رؤية استشرافية في أفق المستقبل، دار الشؤون الثقافية بغداد، سنة 2013، ص 148.

<sup>(3)</sup> ألفين توفلر: صدمة المستقبل، ص 2

<sup>(4)</sup> Future Shock - Discussing the Changing Temporal Architecture of Daily Life, p. 2

يذكر لنا (توفلر) أن منذ دهور مضت قذفت البحار المنحسرة بملايين مسن المخلوقات المائية إلى شواطئ جديدة التكوين، هذه المخلوقات وقد حرمت مسن بيئتها المألوفة أخذت تموت وهي تحاول في كل لحظة أن تبقسى، ولكسن القلسة المحظوظة من المخلوقات المهيئة برمائيًّا هي التي استطاعت أن تنحو مسن صدمة التغيير. ويستشهد (توفلر) بقول عالم الاحتماع لورنس سوم: "تَمُرُّ بفترة تشهد من حيث تأثيراً هما الصدمية تطور أسلاف الإنسان من مخلوقات بحرية إلى مخلوقات برية... فأولئك الذين يستطيعون التكيف سوف يتطوّرون. أما أولئك الذين لسن يستطيعوا فإما أن يبقوا عند مستوى أقل من التطور، وإما أن ينقرضوا ويسدر كهم الفناء"(1).

إذن (توفلر) يلزم على كل فرد التكيف مع أي تغيير حاصل؛ لأن الفرد إذا لم تكن له القدرة على التكيف فإنه سيتعرض للصدمة.

إلا أن (توفلر) مقتنع أشد القناعة بأن الإنسان له القدرة على التكيف؛ لأنه أثبت أن يستطيع التكيف مع التقلبات المناحية، سواء ببرودة الطقس أو شدة الحسرارة أو العوامل السياسية الحاصلة، كالسحون وللعتقلات لبعض الناس وهم يكيفون واقعهم معها، ولكن (توفلر) يرى أن الإنسان لا يعدو أن يكون نظامًا بايلوجيًّا، وكدل مسن هذه النظم تعمل ضمن حدود لا يمكن تخطيها، أما قذف الإنسان إلى المستقبل فهده حدود فوق طاقته؛ لأنه لا يملك حماية لنفسه من صدمة التغيير (2).

وهذا يمكن القول إن صدمة المستقبل هي "المحنة البدنية والنفسية التي تسنحم عن تحميل كل من نظم التكيف البدئي وعمليات صنع القرار في الكائن البشسري فوق طاقتها. وبصيخة أعرى صدمة المستقبل هسي الاسستحابة البشسرية لفسرط التنبيه ((3)).

من هنا يريد (توفلر) أن يكون إنسان اليوم متمتعًا بوعي منسحم مع معطيات الواقع، فالتغيير المستمرُّ يملي علينا أن نكون متأهبين لكل حدث قد يهدد المنظومة

<sup>(1)</sup> توفلر: صدمة المستقبل، ص 341.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 342.

<sup>(3)</sup> المصلر نفسه، ص 342.

المجتمعية، فإن حدث أيُّ تغيير في واقع العالم ولم نكن قد تفاعلنا معمه بصورة صحيحة سنكون عندها معرضين للانحيار المجتمعيُّ.

يقول توفلر: "علينا أن نتعاون على النوافق مع المستقبل، وأن نتكيَّف بفاعلية أكثر مع المتغيرات الحاصلة التي تواجهها من أحل أن نتحاشي الصدمة"(1).

تحدر الإشارة أن (توفلر) يفرق بين صدمة المستقبل وصدمة الثقافة، فالأخيرة تعني أن الإنسان قد يوضع في بحتمع وطبيعة غرية عنه، فيحد سلوكًا وطباعًا تختلف عمًّا يألفه في مجتمعه، وهذا يعني أن الصدمة الثقافية لم يخطط لها ذلك الفرد الذي يعيش في ثقافة معينة، مثل ذلك المسافر الذي يعود إلى ثقافة مجتمعه السي تركها خلفه، إلا أنه يكتشف بأنه أصبح ضحية صدمة لا سلوى لها، مستشعرًا بسعادة عودته إلى مجتمعه، إلا أن الأوان قد فات لأنه اكتشف بأنه ضحية صدمة لا سلوى لها، فقد غادرته الثقافة المعتاد عليها، وأنه أمام ثقافة حديدة لا ينتمسي إليها، ومجبر على العيش معها، وهذا سيصاب بخلل ومرض نفسى.

ولكن صدمة الثقافة هي شيء هين بالنسبة لصدمة المستقبل؛ لأن الأعسيرة مساوثها شاملة البدن والنفس، وتتمثل بالقلق والعنف والمرض البدني والكآبسة وفتور الشعور والضيق والانسزعاج، فلو كانت تصيب الجسد فقط، لكان أمرها سهلاً، ولكنها تصيب العقل أيضًا، همّا يؤدي إلى الشرود والقلق عندما يحمل الفرد فوق طاقته، وعندما يكون التغيير متسارعًا فنحد التخريب يصيب صحة من هسم أقل قدرة على التكيف. وعندما تتفاقم الصحة النفسية تؤدي إلى الانجيار العصبسي والاضطراب النفسي وشيوع المحدرات والخرافة والعنف<sup>(2)</sup>.

من خلال ما تقدم نجد (ألفين توفلر) قريبًا حسدًّا مسن سساحة الفلاسسفة الوجوديين، عندما يتكلم عن ما يصيب الإنسان من خلل نفسي واغتراب في العالم الذي يعيشه، والذي كأنه لاينتمي إليه. كل هذه الأفكار هي أفكسار قسد قالها الفلاسفة الوجوديون.

ر1) المصدر نفسه، ص 3.

<sup>2)</sup> نبيل رشاد: المستقبليات، ص 150.

#### العالم المتقدم واللاثبات:

يعتقد (توفلر) أن أكثر المحتمعات عرضةً لصدمة المستقبل هي المحتمعات الأكثر تطورًا مثل المحتمع الأمريكيِّ والمجتمع الأوربي؛ بسبب السرعة الهائلة والمتغيرات الحادثة في واقعهم المعاش، لدرجة أن ما كان يعد حقائق بالأمس أصبح اليوم محرد مخلفات.

ويضيف (توفلر) إلى أن تغيير القيم يحدث الآن بأسرع مما حدث في أي فترة سابقة من التاريخ، فبينما كان الرجل في الماضي ينضج في مجتمع معين متيقنًا أن قيم هذا المجتمع ستبقى ثابتة لأطول فترة زمنية ممكنة، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك؛ فالقيم تتغير باستمرار في الدول المتقدمة تكنولوجيًّا، بالخلاف من المجتمعات السي تعرف بعزلتها عن العالم فضلاً عن تخلفها تكنولوجيًّا،

معنى ذلك إذن أن أغلب البلدان وخصوصًا المتقدمة منها تطغى عليه صفة اللاثبات والتغيير الدائم في البنية، فكل هذا قد أصبح سمة غالبة لكل نظم القيم للأفراد والجماعات، وأنه أيًّا كان مضمون القيم التي ستصعد لتحل محمل القيم السائدة آنذاك، فإن عمرها سيكون قصيرًا وسرعان ما تزول، علمًا أنه ليس هناك أيُّ دليل لعصر التكنولوجيا في أن يعود إلى حالة الثبات فيما يخص القيم (2).

يذكر (توفلر) عن الأمة الأمريكية بألها أكثر الأمم غير الثابتة من الناحية القيميَّة، فلا توجد أمة قد كانت مثلما عانته أمريكا من تخبُّط حول قيمها الجنسية، فأمريكا يمزقها الشكُّ فيما يتعلَّق بالمال والملكية والقانون والنظام... إلخ، كسذلك يضيف (توفلر) أن أمريكا ليست وحدها تعاني من هذه الدوَّامة، بل كل المجتمعات المتقدمة تكنولوجيًّا تعاني الاضطراب ذاته (3).

على أي حال، فإن الدول المتقدِّمة ترى التكنولوجيا المعلوماتية تقوم بالدور الرئيس في التقدم العلمي والتكنولوجي الراهن، فمن خلالها أصبح صنع أجهزة متنوعة تأخذ على عاتقها وظائف الإدارة والمراقبة والتحليل للمعلومات، وتأكد

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 130.

<sup>(2)</sup> توفلر: صدمة المستقبل، ص 318.

<sup>(3)</sup> توفلر، صدمة المستقبل، ص 317.

بذلك قيام الوسائل التكنولوجية ببعض الوظائف الذهنية من وظائف الإنسان(1).

يذكر (توفلر) أن أول احتياجاتنا لتفادي الصدمة هي تمدئة التسارع الدي يعرض الملايين لتهديد صدمة المستقبل، وكذلك يرى إلزامًا على المجتمع أن يعي المشكلة ويستعد لها من أجل توجيه وضبط التغيير والوصول به إلى غد إنسان (2). حيث إن كل الحذور القديمة الثابتة: الدين، الأمة، المجتمع، الأسرة، تمتز الآن بقوة تحت تأثير عاصف بسبب التغييرات السريعة، فإنسان عصر اليوم لا يستطيع أن يفعل ذلك ما لم يفهم بتفصيل أكثر كيف تتغلغل تأثيرات التسارع إلى حيات الخاصة، وكيف تتسلل إلى سلوكه وتغير من قيمة وجوده، وبعبارة أخرى: فإنه ينبغى أن يفهم معنى الزوال (3).

يرى (توفلر) أن مجتمع الأرض ينقسم لا على أساس العنصر والقومية والدين فحسب، بل على أساس وضعهم من الزمن. يقول توفلر: "إن الحضارات تختلف بشكل كبير في طرقها في تطور الزمن"(4).

فلو نظرنا إلى سكّان عالمنا في الوقت الحاضر لوجدنا أن هناك فروقًا شاسعة في التعامل مع الواقع، فنجد أن هناك فئة قليلة لا زالت تعيش على الصيد والقنص وجمع الطعام، وهناك فئة وهي الكبرى تعتمد في حياهًا على الزراعة، وتعيش كما كان يعيش القدماء منذ قرون مضت، وتشكل هاتان الفئتان النسبة الكبرى لسكان الأرض. وهناك نسبة أخرى من سكان العالم يعيشون في المجتمعات الصناعية معيشة حديثة، إنهم نتاج النصف الأول من القرن العشرين، وتبقى نسبة قليلة جدًّا اثنان أو ثلاثة بالمئة من سكان العالم هم إنسان المستقبل الذي لا ينتسب للماضي ولا الحاضر، وهم بطبيعتهم يعيشون في المراكز التكنولوجية، إنهم إنسان المستقبل الذي سيعيشه الآخرون، وذلك لقدرتهم وتطورهم وتعليمهم المنهجي الصحيح (5).

<sup>(1)</sup> فؤاد مرسى: الرأسمالية تجدد نفسها، سلسلة عالم المعرفة، الكويت سنة 1990، ص 38.

<sup>(2)</sup> بتول رضا عباس: حاضر العالم ومستقبلنا، ص 69.

<sup>(3)</sup> توفار: صدمة المستقبل، ص 36.

<sup>(4)</sup> نقلا عن على حسين الجابري: فلسفة بريوغجين الكايوسية، دار البصائر بيروت، سنة 2014، ص 43.

<sup>(5)</sup> توفلر: صدمة المستقبل، ص 38-39.

ومن هذه الرؤيا التقسيمية للمحتمع نشاهد (توفلر) يضع نظريــة تاريخيــة للمحتمع العالمي، يوضح فيها أن المحتمع مرَّ بموحتين حضاريتين، وهو الآن يستعد لدخول حضارة الموجة الثالثة.

- الموجة الأولى: المعروفة بالثورة الزراعية التي بدأت منذ عشرة آلاف سنة، التي تحول فيها المجتمع من الحياة البدائية غير المستقرَّة إلى حياة أكثر استقرارًا نحو الزراعة.
- الموجة الثانية: لقد بدأت هذه الموجة مع قيام الثورة الصناعية قبل 300
   عام، فهي تعتمد على الآلات والتكنولوجيا.
- الموجة الثالثة: أما هذه الموجة فهي تعتمد على حضارة المعلومات، أي على القوة العقلية بدلا من القوة العضلية في الاقتصاد.

وبعد هذا الطرح التوفلري نجد أن صدمة المستقبل التي يتكلّم عنها تتربّع في الموجة الثالثة، حيث النسارع المعلوماتي والتغيرات الثقافية والتطور الهائل الموجود في العالم، وكل هذه التطورات التي تحصل وستحصل سيكون من العسير على الفرد التكيف معها بسهولة، بالخلاف ما حصل عند التحول من الموجة الأولى إلى الموجة الثانية؛ لأن التغيرات كانت بطيئةً لا ترتقى إلى عصر المعلوماتية السريع.

يقول توفلر: "لم تكن لحضارة الموجة الثانية تحولات تكنولوجية فحسب؛ إذ بتصادمها مع حضارة الموجة الأولى انبجس أسلوب جديد من التفكير الواقعي، أثار بتصادمه مع القيم والمبادئ والأخلاق التي لازمت المجتمع الزراعسي أفكراً حديدة عن الله والعدالة والحب والقوة والجمال، واندحرت النظريات القديمة عن الزمان والمكان والمادة ومبدأ السبية"(1).

وبالرغم من التحولات بين الموحتين، استطاع الإنسان أن يتكيَّف معها بكل سهولة؛ لأنما استلزمت وقتًا طويلا للتحوُّل بالخلاف عن الثورة المعلوماتية الستى تفاجئ الفرد في كل لحظة بتحوُّل جديد، مما يستدعي الفرد إلى التأهُّب دومًا في ظل المتغيرات الحاصلة، وكل هذا يستدعي تخطيطًا والتزامًا بقواعد صحيحة حستى

<sup>(1)</sup> توفلر: حضارة الموجة الثالثة، ترجمة عصام الشيخ قاسم، الـــدار الجماهيريــة للنشــر، بنغازي، سنة 1990، ص 111.

يتسنى للفرد والمحتمع التكيُّف مع التغيرات الحاصلة. وهنا أراد (توفلر) أن يعطي للتعليم أهمية كبرى في إنضاج وعي الفرد والمحتمع.

في الماضي وعبر مراحل التطور الاجتماعي المتعاقبة، كان وعي الإنسان يعقب الحدث أكثر مما يسبقه. ولأن التغيير كان بطيئًا فقد استطاع الفرد أن يتكيَّف من دون وعي. أما اليوم فلم يعد التكيُّف اللاوعي كافيًا، مما يعني أن الإنسان في ظل هذه الأيام يجب أن يتمسك بزمام التحكم في التطوُّر ذاته، وبتفاديه صدمة المستقبل عندما يركب أمواج التغيير، فبدلا من أن يثور ضد المستقبل ينبغي له منذ هذه اللحظة فصاعدًا أن يتوقع له وأن يصممه (1).

يريد (توفلر) من الفرد والمجتمع أن يتسلّحوا بسلاح الوعي، أن يتحلّوا بروح تمتلك نظرة ثابتة لكل ما يحدث ويدور، وهذا ما نلحظه عند (توفلر) الذي عاش مرحلة صناعية (الموجة الثانية)، التي خضع فيها لنظام تعليمي، فأخذ يبيّن كيف كانت ماهية التعليم آنذاك، فالنظام دائمًا ما كان بحاجة إلى رجال من طراز آخر غير نظام المجتمعات الجامدة، حيث يسلّم الوالد إلى ولده كل أنواع التخطيطات الأبوية، فعصر الصناعة حطّم كل ذلك راسمًا صورة لتعليم جديد متناسقًا مع مرحلة جديدة أعد رجالا لحياة العمل في المعمل (2).

## التربية والتعليم طريق نحو تفادي الصدمة:

يرى (توفلر) أن المدارس تتراجع في اتجاه نظام يحتضر أكثر من اتجاهها نحسو مجتمع حديد، فالرحال الذين تنتجهم هذه المدارس هم مسلحون من أجل البقاء في ضل نظام سيموت قبل أن يموت رحاله. ومن أجل تفادي صدمة المستقبل، يجسب أن يتوفر نظام تعليمي حديد يتناسب مع عصر ما فوق التصنيع. وحتى يكون ذلك يجب أن يكون البحث عن الوسائل والغايات في المستقبل وليس في الماضي، فنحد (توفلر) ثائرًا على النظام الكلاسيكي؛ لأنه لا يريد أن يبقى مثل هكذا نظام يعمل

<sup>(1)</sup> توفلر: صدمة المستقبل، ص 513.

<sup>(2)</sup> هبة عادل: دراسات معاصرة في الفلسيفة، دار الفراهيدي، بغيداد، سينة 2014، ص 115.

على تراجع القدرات في ظل تقدُّم علميٍّ هائل، إذ وحد أن المــــدارس تتراجــع في اتحاه نظام بحتضر أكثر من اتجاهها إلى مجتمع جديد متطور (1).

وباختصار يرى (توفلر) أن التعليم الحاصل في معظم البلدان الصناعية يتألف من مناهج ثلاثة: التزام المواعيد، الطاعة، والعمل المستمرّ، فهناك قول لمجموعة عمال تقنيّن في نيويورك هو "أننا نعتبر التعليم كالحياة والحرية أعظم نعمة مُنحَتْ للكائن البشري"، إلا أن المشكلة هي أن هذه المدارس (أي مدارس الموجة الثانية) جعلت من الشباب آلات لا أكثر ولا أقل، فقد جعلتهم مجندين للخدمة في المصانع، وهو النموذج الذي تحتاجه التقنية وخطوط التجميع(2).

يجد (توفلر) أن المجتمع كثيرًا ما يطبق التكنولوجيا الجديدة بغباء وأنانية، ففي تسارع المجتمع إلى احتلاب التكنولوجيا من أجل الربح الاقتصادي حول البيئة إلى خليط مادي واحتماعي سريع الالتهاب، فالتقدم التكنولوجي هو بمثابة العقدة الخرجة في نسيج شبكة الأسباب، بل قد يكون العقدة الرئيسة التي تحرك الشبكة إلى العمل، فالحاحة إلى التكنولوجيا يستدعي المزيد من التعلم؛ لأن أي إستراتيجية فعالة تعمل على تفادي صدمة المستقبل لا بد وأن تتضمن التنظيم الواعي التكنولوجي (3).

ولهذا يطلب (توفلر) في أن يكون التعليم الحقيقي عند الفرد أكثر قُدرةً على التكيف أي السرعة والاقتصاد في القوى اللذين يستطيع بجما أن يتكيف مع التغيير المستمر، وكلما ارتفع معدل التغيير وجب أن يكون اهتمام أكثر لتمييز أحداث المستقبل. كما يرى أن الفرد قد أصبح غير مُكْتَفِ بالماضي والحاضر؛ لأن بيئة الحاضر سرعان ما تتلاشى، ولهذا على الفرد أن يفهم ويتعلم كيف يقرأ تجاه معدل التغيير، فيجب على الفرد أن يكرر من وضع الفروض الاحتمالية البعيدة المدى حول المستقبل (4).

<sup>(1)</sup> Alvin Toffler: Future shoch. New York: Random House, 1970, p. 399

.40-39 صفيارة الموجة الثالثة، ص 29-40.

<sup>(3)</sup> عزيز السبد جاسم: تأملات في الحضارة والاغتراب، دار شؤون الثقافية، (آفاق عربية)، سنة 1986، ص 40.

<sup>(4)</sup> Alvin Toffler: Future shoch, p. 401.

ومن أجل إيجاد تعليم ما فوق التصنيع، سوف تكون هناك حاجة إلى خلسق صور متتابعة وتبادلية للمستقبل، واحتمالاته حول الأعمال التي سيحتاج إليها المحتمع خلال عشرين إلى خمسين سنة قادمة، وافتراضات عسن أشكال الأسروالعلاقات الإنسانية التي ستظهر، وأنواع المشكلات الأخلاقية والمعنوية السي ستثور، وأنواع التكنولوجيا التي ستحيط بنا، والبي التنظيمية التي سينبغي لنا أن نبيها(1).

وعلى هذا النحو يريد (توفلر) طرقًا ثورية في التربية والتعليم، تتّفق مع ثورة ما بعد التصنيع وتفرض نفسها عليها، فالثورة الأولى هي ثورة منهجية، أما الثورة الثانية فيريد بها اعتماد أساليب حديدة في التعاطي مع هذه المناهج، فلا يجب أن يُعْطَى للطالب إلا ما يختار ويرغب، ويجب أن يُتّكَر بحموعة من المناهج المؤقتة والمصحوبة بالإجراءات الكفيلة بإعادة تقويمها وتجديدها مع مرور الوقت (2). وهذا ما يتقابل مع العصر الذي نعيشه الذي يتغير باستمرار، ففي حضارة الموجة الثالثة ستكون هناك صورة تعليمية حيدة جدًّا تتناسب مع الواقع العام، ولهذا يجب إيجاد مناهج حديدة مؤقتة مع الإعادة لتقويمها وتجديدها باستمرار، فأي إستراتيجية فعالة لتفادي صدمة المستقبل لا بد أن تكون متضمنة التقويم والتنظيم العلمي للتقدم التكنولوجي (3).

فالتعليم له أهمية مباشرة في تحتُّب المحتمع لصدمة المستقبل، ولهذا يرى (توفلر) أن التعليم الجديد يجب أن يكون تعليمًا مختلفًا عن التعليم السابق، يجب أن تُستَّخْدَم فيه تقنياتُ المحاكاة لدراسة المستقبل وليس دراسة كلاسيكية تحفر بالماضى، فمثل هكذا دراسة لا تجنب الإنسان مرض الصدمة (4).

فلا يجب أن يكون التعليم نفسه الذي عاشه مجتمع الأمس الـــذين يجلســون عادة في صفوف ثابتة تتجه للأمام، وعندما ينتقلون عامًا تِلْوَ العام ومن فصـــل إلى

<sup>(1)</sup> بتول رضا عباس: حاضر العالم المعاصر ومستقبلنا، ص 84.

<sup>(2)</sup> هبة عادل: دراسات معاصرة في الفلسفة، ص 121.

<sup>(3)</sup> نبيل رشاد: المستقبليات، ص 152.

<sup>(4)</sup> William Sterling, Stephen Waite, Le choc du futur financier, Le monde selon Bill Sterling, O Perspective Juin, 2000

فصل أعلى، فإلهم يظلون ثابتين داخل نفس الإطار التنظيمي، مثل هكذا تعليم لا يجني أي خبرة بأيِّ شكل من الأشكال، فالمطلوب من مدارس الغد هو أن تجرّب أشكالا متنوعة من التقنيات التنظيمية، فصولا يَتلقَّى فيها الطالبُ الواحد من عِدَّة مدرِّسين، وطلبة ينتظمون في مجموعات عمل مؤقتة، ومجموعات مشروع وطلبة يتنقلون بين العمل ضمن جماعة والعمل الفردي المستقل، كسل هذه الترتيبات استخدامها ضروريُّ من أجل إعطاء الطالب حُرْعة من مذاق الخبرة التي سسيتعين عليه أن يمرَّ ما عندما يخوض غمار حياته العملية، متنقلا بين المعالم المستغيرة للمخرافية التنظيمية لعصر ما بعد التصنيم (1).

## الموجة الثالثة: نحو غد محتمل

يقول توفلر: "احتاز الجنس البشري -حتى اليوم- موجتي تغيير عظيمتين، طمست كل واحد منهما -إلى حدَّ كبير- ما سبقها من حضارات وثقافات لتجيء بأساليب حياتية لم تخطر على بال السابقين. موجة التغيير الأولى: نعسي الثورة الزراعية، كان يلزمها آلاف السنين حتى تكتمل. والموجة الثانية: صعود الحضارة الصناعية، لزمها ثلاثمائة عام فحسب. أما اليوم حيث التاريخ أعظم تسارعًا، فإنه من الأرجح أن تندفع الموجة الثالثة عبر التاريخ لتكتمل في بضع عشرات من السنين، وكل من سيقدر له أن يعيش على ظهر هذا الكوكب في هذه اللحظة المتفجرة، سيشعر بالصدمة الكاملة للموجة الثالثة في حياة هذا الجيل"(2).

يقول (توفلر) في مستهل كتابه حضارة الموجة الثالثة: "تبزغ في حياتنا حضارة جديدة يحاول البعض إجهاضها. إلها تجلب معها أساليب أسرية جديدة، أساليب عمل متغيرة، اقتصادًا جديدًا صراعات سياسية جديدة، ووعيسا متغيرًا، وظهرت إلى الوجود أجزاء من هذه الحضارة، وبدأ ملايين من الناس متناغمة

<sup>(1)</sup> توفلر: صدمة المستقبل، ص 430.

توفلر: بناء حضارة جديدة، ترجمة سعد زهران، مركز المحروسة، ط1، سينة 1996
 ص 17-18.

حياقم مع إيقاع المستقبل. إن فجر هذه الحضارة الجديدة هو الحقيقة الوحيدة الأكثر توازئًا في حياتنا، وهي الحدث الرئيس الذي سنفهم من خلاله السنوات القادمة مباشرة"(1).

وبهذا نلاحظ أن (توفلر) يخاطب الناس بأن هناك مستقبلا جديدًا يواجهندا، متمثّلا بحضارة جديدة مغايرًا عن الحاضرة التي نعيشها، هذا المستقبل وهذه الحضدارة سيكونان مختلفين كلَّ الاختلاف عما نعيشه من أنساق وقيم اعتدنا عليها.

يضيف (توفلر) أن حضارة الموجة الثالثة هي حضارة جديدة قميًا وجودُها في أمريكا وأوربا منذ منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، ولم تتبلور كليًا للآن، إلا ألها تسير في طريق التغيّر المتلاحق بسبب سرعة العلوم وتقدَّمها، هذه العلوم هي علوم الكمبيوتر والإلكترونات، إنه عصر المعلومات. إن هذه الحضارة نشأت من باطن حضارة الموجة الثانية (الحضارة الصناعية)، ولا بد أن تتخلّل بعض الصيحات المعادية للحضارة الجديدة؛ لأنها ستزيل ما هو معتاد في الحضارة الثانية (٥).

هذه الحضارة وهذه الموجة لها أسلوها الجديد الذي يتأسّس على مصادر الطاقة المتنوعة والمتحددة، ولها أساليب إنتاج تجعل من خطوط إنتاج المصانع والمعامل أشياء عتيقة انتهى زماها، ونجد في هذه الحضارة أسرًا وعائلات حديدة غير نووية ومؤسّسة من نوع جديد، يمكن أن تُسَمَّى بالكوخ الإلكتروني. وعلى مدارس وشركات ونقابات مختلفة جذريًا، فتخط لنا هذه الحضارة قواعد حديدة للسلوك وتحملنا إلى ما بعد التنميط والتزامن والتمركز، فهذه الحضارة لها رؤيتها المتميزة للعالم، وطرقها الخاصة للتعامل مع الزمن وسياسات المستقبل (3).

من المؤكّد أن تكون صناعاتِ الموجة الثالثة متمركِزةً على صناعتي الكمبيوتر والإلكترونيات وهي أهم التيارات الصناعية في المستقبل السيّ سستحتاجه كسل المؤسسات الصغيرة منها والكبيرة، فالعمل في حضارة الموجة الثالثة لم يعد مقتصرًا في المصنع أو الشركة فحسب، بل سيكون العملُ في البيت بالقُرب مسن العائلة

<sup>(1)</sup> توفلر: حضارة الموجة الثالثة، ص 17.

<sup>(2)</sup> نبيل رشاد: المستقبليات، ص 43

<sup>(3)</sup> توفلر: بناء حضارة جديدة، ص 18

(البيت الإلكترونيِّ)، ولهذا يرى (توفلر) أن الوضع الاقتصاديُّ سيتغيَّر جذريًّا عمَّا هو عليه في الموجة الثانية بسبب الانفجار الإلكترونيِّ(1).

فالوضع الاقتصاديُّ ومكانة العمال يختلف من موجة إلى أخرى، وهذا يكون تبعًا للتحوُّلات وللتغيُّرات التي تشوب التصنيع، ففي الولايات المتَّحدة في بعض المصانع مثلا (وسترن إلكتريك) ذات التجهيزات الكهربائية كان عدد العمال يفوقُ ذوي الياقات البيضاء بنسبة 1-3. وبعد توفُّر وسائل الاتصال عن بُعْدٍ والأجهزة المتطورة الأحرى، أصبح عدد العمال 1-1، وهذا يعني أن العديد من العمال أصبح يتعامل بالمعلوماتية بدلا من السلع المادية، ويمكن أداء معظم عملهم في المنزل (2).

## التحول الحضاري ونظرية الصراع:

يقول توفلر: "إن ولادة هذا العالم أي مجتمع ما بعد التصنيع، هي كانـــزلاقنا نحوه، لن تكون دون صراعات، بل على العكس ستكون هناك مواجهات اجتماعية سياسية ضارية، ولكي نفهم هذه الوضعية – على مستوى الكرة الأرضية كما في داخل مجتمعاتنا – نحتاج إلى نظرية للصراع. وأنما ستساعدنا في التمييز بـين العلائــق الموجودة بين الصراعات المختلفة التي تبدو لنا معزولة أو مستقلة بعضها عن الـبعض الآخر، وكذلك في إقامة لائحة أولويات فيما بينها لكي نركــز علــى الأهــم مــن بينها "(3).

ويرى (توفلر) أن نظرية الصراع تستند على مفهوم الموحات، إذ يقول: "عندما أذكر "موجة" تغيّر تاريخيِّ متدفِّقة على مجتمع ما، فلا أتحدَّث عن تغيير وحيد ونوعيِّ وفي قطاع التقنية مثلا بل عن سلسلة كاملة من التغيرات المتلاحقة التي يقوي بعضها بعضًا، وتقود النظام في منحى قابل للتحديد، وقد بدأ هذا مع الموجة الأولى (تطور الزراعة)، وظهرت في الوقت نفسه

<sup>(1)</sup> توفلر: تحول السلطة (المعرفة والثورة والعنف في بداية القرن الواحد والعشرين) ترجمة حافظ الجمالي، أسعد صقر ج 1، مشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1991، ص 29.

<sup>(2)</sup> نبيل رشاد: المستقبليات، ص 49

<sup>(3)</sup> توفلر، خرائط المستقبل، ص 308.

طريقة حديدة للحياة مع مؤسسات اجتماعية، وسياسية ودينية خاصة تتجمه مبادئها إلى مجاهمة البيئة الجديدة التي استدعتها (1).

وعندما أطلقت الثورة الصناعية بدأت هذه بدورها في تطوير نمط من الحياة ومؤسسات وقيم ومبادئ جديدة دخلت بصورة فظة في صراع مع المؤسسات السابقة، مؤسسات الحضارة الزراعية في الموجة الأولى، وشعر الجميع بوطأة التحول، ففي داخل كل بيت تجسدت أشكال الصراع الناتجة عن التحول بين الموجتين، وأصبح هذا الصراع ناجمًا بين سلطة الأب وابنه، كما أصبحت هناك علاقات جديدة بين الأولاد وآبائهم، فلم تعد الأسرة تعمل كوَحددةٍ مشتركة بسبب تحول العمل من البيت إلى المصنع (2).

ففي القرن التاسع عشر، مثلا، كان أكثـ المفكرين والمـ ثقفين، ورحال الأعمال، والسياسيين، والناس العاديين، يملكون فكرة واضحة عن الوجه الـ يسرتسم فيه المستقبل. كانوا يستشعرون أن التاريخ يمضي في اتجاه انتصار الصـناعة على الزراعة السابقة للميكنة، ويتوقعون، بدرجة رائعة من الدقـة، جملـة مـن التحوقلات التي كان على الموجة الثانية أن تأتي بها: كالتقنيات الأكثر نجعًا والمـدن الأكثر ضخامة، والتنقلات الأكثر سرعة، والتربية الجماهيرية الأوسع بحالا.. الخ. غير أنه كانت للرؤية النصنيعية للمستقبل انعكاسات ملحوظـة علـى المسـتوى النفسي. وكان في وسع الناس أن يختلفوا أو أن يتنازعوا بعنـف في مجاهـات. إذ كانت الأزمات ومراحل التقدم الاقتصادية قادرة على تغيير حياقم. وعلى كـل حال، فإن صورة المستقبل الصناعي، التي كانت مشتركة بينهم تميـل إلى تحديــ الاحتيارات، وكانت تجعل الأفراد يعون، لا ما كانوا فيه فقط، بل أيضًا ما كـان الاحتماعية الكبيرة، كانوا يشعرون بأن هذه التطورات سـتحلب لهــم بعــض الاستقرار، ومعنى ما، لموياقم. وبالمقابل، فإنه عندما تكون موجتان ضخمتان من موجات التغير (أو أكثر من موجتين) تحبطان على مجتمع ما، من غير أن تكون تورات التغير أن تكون موجتان ضخمتان من موجات التغير أن تكون موجتان تعير أن تكون موجتان تعير أن تكون موجتان من غير أن تكون موجتان تعير أن تكون موجتان تعير أن تكون موجتان من غير أن تكون موجتان من غير أن تكون تورات التغير أن تكون موجتان التغير أن تكون موجتان من غير أن تكون موجتان من غير أن تكون موجات التغير أن تكون مؤرات التغير أن تكون موجتان من غير أن تكون مؤرات التغير أن تكون موجتان من غير أن تكون مؤرات التغير أن تكون مؤرات تكون مؤرات تكون مؤرات تكون مؤرات تكون مؤرات تكون تكون تهرات تكون تورات ت

<sup>(1)</sup> توفلر، خرائط المستقبل، ص 309.

<sup>2)</sup> حضارة الموجة الثالثة، ص 38.

إحداهما أنوى من الأخرى، فإن صورة المستقبل عندهما، تبدو وكأنها تعود إلينا من مرآة محطمة. وعندئذ يكون من الصعب أن نتبين معنى التغيرات والصراعات الستي تحدث. غير أن اصطدام الجبهات يثير عاصفة عنيفة وتيارات متناقضة، ودوامات من تلاطم الأمواج التاريخية أكثر عمقًا وأكبر أهمية (1).

يختتم (توفلر) نظريته عن الصراع المستقبلي والقائمة على مفهوم الموجات، بقوله: "عندما يتم الاعتراف بوجود جبهات الموج هذه والتي تؤثر على المجتمع كلمه دون أن تأبه لحواجز الطبقات أو العرق أو المجموعات، فسنكون قد وصلنا إلى إعادة نظر تصورية شاملة للتوجهات الحالية في كل ما يتعلق بالحياة العامة وما يتعلق بالمؤسسات المختلفة. ويشكل هذا الصراع بين الحضارات المعركة الفوقية، وهي النسيج الخلفي الذي تجري عليه كل الصراعات الأخرى التي تمزق المجتمع، تلك هي الدلالة التي تحملها، نظرية الصراع المرتكزة على مفهوم موجات التغيير "(2).

و كذا فإن الحضاراتِ الثلاثة كلَّ واحدة منهن تختلف عن الأحرى، سواء من القيم الموجودة إذ ذاك أو العلاقات الاجتماعية أو الاقتصادية والسياسية وطرق التنظيم الممنهجة. ويرى (توفلر) "أن الحضارات تختلف بشكل كبيرٍ في طرقها في تطور الزمن "(3).

وعلى هذا النحو يرى (توفلر) أن الصراع لا يقوم بين الإسلام والغرب ولا بين الغرب وبقية العالم، حسب رؤية صموئيل هنتنغتون، وليس أن أمريكا في حال تدهور كما أعلن بول كيندي، ولا على حد قول فوكوياما إننا نواحه نهاية التاريخ، وإنما التغير الاقتصادي والإستراتيجي، هو الأكثر عمقًا، من كل شيء هو انقسام العالم بين ثلاث حضارات متميّزة ومختلفة، وضمنيًّا متصارعة. ومن العسير علينا أن نرسم أُطرَها، باستخدام التعريفات التقليدية (4).

<sup>(1)</sup> بناء حضارة جديدة، ص 22-24.

<sup>(2)</sup> توفلر، خرائط المستقبل، ص 313.

<sup>(3)</sup> نقلا عن على حسين الجابري: فلسفة بريغوجين الكايوسية، دار البصائر، بسيروت، 2014، ص 43.

<sup>(4)</sup> توفلر، إنشاء حضارة جديدة، ص 29.

## الموجة الثالثة: نحو أسرة مترابطة

كان الناس في حضارة الموجه الأولى يعيشون في بيوت كبيرة تضم أفرادًا كُثرًا، كلهم يعيشون تحت سقف واحد، ويعملون سويًا كوَحْدَة إنتاج اقتصادية. كانت الأسره ثابتة المكان، أفرادها غير مُتَرَحَّلينَ، بــل متحـــذرين بــالأرض<sup>(1)</sup>. وكانت حياة هذه الأُسَرِ تدورُ حول البيت المشترك، فهناك كان الناس يعملون ويعتنون بالمرضى، ويربون الأطفال. بل إن هذا البيت هو مجالً اللهو والاهتمام بالعائلة، فالأسرة أيام الموجة الأولى، كانت مركز العالم الاحتماعي<sup>(2)</sup>.

ومع قيام الثورة الصناعية، تغير النظام الأسرِي، فأصبح في كل بيت تصادم بين الابن وسلطة الأب، وتشكلت علاقات حديدة بين الأولاد وآبائهم، وتغيرت أساليب الحياة الأسرية، حتى أصبحت الأسرة ليست كوحدة مشتركة متراصة، بل أصبح هناك تغير بسبب مكان العمل البعيد عن البيت، فنشأت الأسرة النووية التي تتكون من الزوج، الذي يعمل بعيدًا كسبًا للرزق، والزوجة ربَّة البيت وعدد قليل من الأطفال، فرفعت الموجة الثانية من شأن هذه الأسرة وجعلتها نموذجًا عامًا نشرته في العالم أجمع، فأصبح المقياس المقبول اجتماعيًا لملاءمة حاحات بحتمع الإنتاج والأساليب الحياتية المشتركة والسلطة الهرمية والبيروقراطية، والذي يفصل حياة المنزل عن حياة العمل، إذ انتقل العمل إلى المصانع والمكاتب، ثم أوسل بالمرضى إلى المستشفيات، والصغار إلى المدارس(٥).

وبالانتقال إلى الموجة الثالثة، فقد أصبحت الأسرة النووية ليس ذلك النموذج الذي يتلاءم مع المجتمع المثاليّ، أي أسلوب الحياة اللانووي، وبالتالي فإن الأسرة النووية لم تأفّل مثلما أفلت الأسرة المتماسكة إبّان بجيء الموجة الصناعية، فقد يرى (توفلر) أن الولايات الأمريكية إلى الآن يوجد فيها الأسر النوويّة بواقع 7% من السكان (4).

<sup>(1)</sup> توفلر، حضارة الموجة الثالثة، ص 38.

<sup>(2)</sup> توفلر، إنشاء حضارة جديدة، ص 85.

<sup>(3)</sup> توفلر، حضارة الموجة الثالثة، ص 226.

<sup>(4)</sup> توفلر، حضارة الموجة الثالثة، ص 229.

إذن فإن الموجة الثالثة القادمة ستعيد للبيت هيبته وأهميته اللذين ذهبا عنه إبَّانَ الموجة الثانية، وذلك لأن كل التكنولوجيا وسبل الاتصال ستكون داخل المنزل، وهذا سيؤدي إلى أن ربَّ المنزل لا يستدعي به الذهاب للعمل بعيدًا عن المنزل، فضلا عن ذلك أن التقدم التكنولوجي سيجعل من الأسر تفضّل تربيد أطفالها في المنزل وليس في دور أحرى.

ويرى (توفلر) أنه سيكون في حضارة الموجة الثالثة تبادل في الأدوار بين كلا الجنسين، فالنظام الاجتماعي هو في صدد الانفحار لكي يتأسس من جديد على قواعد جديدة أكثر تمايزًا، فالعلائق بين الجنسين سوف لا تُبنّى تبعًا لكيفية سائدة، بل ستكون هناك ابتكارات لأشكال جديدة من العلائق المختلفة (1).

وحتى في تربية الطفل ستكون هناك أدوارٌ مختلفة، ففكرة الأبوة هي مسئولية ومتعة يتم تقاسمها، وهذا ما اتَّضح عند (توفلر) عندما كان حالسًا في أحد مطاعم الولايات المتحدة، عندما رأى على طول الوقت أبًا يحمل ابنه في حجره وكأنه يرضعه وأمه حالسة حانبًا، فمثل هكذا ثقافة بدت تنتشر ليس بأمريكا فقط، بسل بدأت تفرض نفسها حتى في اليابان<sup>(2)</sup>.

وعلى أيَّةِ حال، فإنَّ الأُسرة في الموجة الثالثة ستكون أكثر ترابطًا ممَّا عليه في الموجة الثانية؛ لأن العمل في المنسزل سيؤدي إلى تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية التي أضعفها العمل خارج المنسزل ولساعات طويلة – عمسل عضليُّ يرهق الإنسان ويسلُب قواه ووقته – وبالتالي "سيخرج العمال الذين يكونون قسد قضوا طيلة نحارهم في البيت للذهاب إلى المسرح المحليِّ، أو ليشاركوا في أمسية مع جيرافحم، أو في مناقشة سياسية أو اجتماع يضم الأصدقاء (3).

وبالإضافة إلى التربية والعمل المنسزليّ، نلاحظ الآن أن عسددًا أكسبر مسن المهمات الطبية التي كانت تتم في المستشفى أو في عيادات الأطباء- من اختبارات

<sup>(1)</sup> توفلر: خرائط المستقبل، ص 209.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 209.

<sup>3)</sup> توفلر، خرائط المستقبل، ص 47.

الحمل إلى قياس الضغط- صارت الآن تتم في المنــزل، إذن فــإن دور الأســرة يتنامى<sup>(1)</sup>.

#### سلطة المستقبل:

يقول (توفلر) في مستهل كتابه تحول السلطة: "بالرغم من أن الرائحة الكريهة التي تنبعث من اسم السلطة، نظرًا لاستخدامها، فإن السلطة في حدِّ ذاهَا ليست حيدة ولا سيئة، بل هي جانب لا مفرَّ منه لكلِّ علاقة إنسانيَّة، فهي تمارس تأثيرًا مُهمًّا على علاقاتنا الجنسية، كما تؤثر على مواقعنا المهنية وعلى السيارات التي نقودها، وعلى برامج التلفزيون التي نشاهدها، وعلى الآمال التي نحاول تحقيقها. نحن نواتج السلطة، بشكل أعمق مما يتصوَّره أكثرُنا، بيد أنَّ السلطة تبقى واحدًا من أقل حوانب حياتنا حظًا من الفَهم، وإن كان أكثرها أهمية لا سيما بالنسبة لجيلنا؛ لأننا على فجر عصر السلطات الجديدة، ففي هذه اللحظة يتفكّل أمام أعيننا كلُّ هيكل السلطة الذي كان يحافظ على درجة من الوحدة العلية، ويتشكل الآن هيكل للسلطة عتلف تمامًا على كل مستويات المحتميع الإنساني "(2).

يبين (توفلر) بأن السلطة لها جانب أساسي في حياتنا لا نستغني عنها، فهمي موجودة في ذواتنا وتتحكم بعلاقاتنا الإنسانية، فلا يمكن إنشاء علاقة بدون سلطة ولا يمكن تحديد مصير من دون سلطة، كما يضيف أن السلطة تستغير بتغيير العلاقات والتحولات التاريخية والعلمية، وهذا ما قد حدث مع تفجر عصر المعلومات، فالسلطة القديمة التي تمثّل وَحْدَةً متماسكة تنقوَّض وتنفكك مع بروز سلطات متعددة ومتنوعة تتماشى مع التطور العلمي الحاصل. فيتم تحول السلطة بوتيرة متسارعة جدًّا، إذ إن إعادة البنية الكثيفة في العلاقات ستؤدي إلى نتيجسة قلما نصادِف منها في التاريخ، وهي انقلاب كبير في الطبيعة العميقة للسلطة (3).

<sup>(1)</sup> توفلر، إنشاء حضارة جديدة، ص 85.

<sup>(2)</sup> توفلر، تحول السلطة، ترجمة لبني الريدي، الهيئة المصرية للكتاب، سنة 1995، ص 17.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص 26.

فالتطور العلمي الهائل لن ينرك صدمة مستقبلية فحسب؛ بل إنه سيضع مسارًا حديدًا لسلطات قادمة. ولكن السلطة بحسب (توفلر) هي ليست تلك السلطة التقليدية التي تديرها مجموعة ما، فالسلطة عنده ذات معنى حديد هي: القوة والمال والمعرفة (1).

يرى (توفلر) أن كلَّ أشكال السلطة بدأت تنتهي ته سدريجيًّا أمام شورة المعلومات والتقنية، وهذا ما يحدث في المكتب والسوبر ماركت والبنك والمدارس والمستشفيات. كل هذه نماذج للسلطة القديمة السائرة نحو التحزُّو والانقسام غير المتوقَّع، وحتى في عالم الأعمال، فالشركات العملاقة بدأت تتحزُّ وتتشكل مسن جديد لكي تتلاءم مع الواقع العالمي الجديد، ففي ظل المعرفة العلميَّة الجديدة تقلَّص العمَّالُ، وحتى السمُدراء العامون فقدوا امتيازاهم وأجيلوا إلى التقاعد<sup>(2)</sup>. إن هدا العصر أجبر عديدًا من المصانع والمؤسسات الكبرى التقليدية على الانهيار والتحزو، فالعالم اليوم يشهد طفرات علميَّة كبرى في مجال المعلومات والتقنيات، وهذا ما لا يتلاءم مع مصانع ومؤسسات الموجة الثانية (الصناعية)، فالمعرفة العاملُ الرئيسُ في يتلاءم مع مصانع ومؤسسات الموجة الثانية (الصناعية)، فالمعرفة العاملُ الرئيسُ في تسخير القسوة والعنسف المعرفة هي المساهم الأكبر لخلق الثروة، وهي الأقوى في تسخير القسوة والعنسف لصالح المستثمرين (3).

وهذا ما قد وَضَحَ في تصدُّر بعض الدول من الناحية الاقتصادية والهيمنة على أسواق العالم، وأبرز مثال اليابان التي استعانت بالروح العلمية على حساب الجهد العضليِّ، فثروة العصر الجديد اعتمدت على الذكاء، إذ إن استبدال الجهد العضليُّ بالمعلومات أو المعرفة هو السبب الرئيس من انطلاق اليابان في التطور الاقتصاديُّ؛ لأهم قد وضعوا نظرَهم في القرن الواحد والعشرين قبل مجيئه بثلاثين عامًا، بفضل سيل من النظريات والمقالات والبرامج التلفزيونية التي بشسرت ببروغ "عصسر المعلومات"، وهذا ما استقبله اليابانيُّون من أصحاب القرار في عالم الأعمال،

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 15.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 18.

<sup>3)</sup> المصدر نفسه، ص 23.

وكذلك في الأوساط السياسية بكل حماس، فانتهوا إلى أن المعرفة هي مفتاحُ النمو الاقتصادي في القرن الواحد والعشرين<sup>(1)</sup>.

ومن هنا يرى (توفلر) أنَّ السلطات في حضارة الموحة الثالثة ستعتمد على المعرفة العلمية المتطورة؛ لأنحا لُبُّ الاقتصاد والهيمنة العالمية، فالعالم اليوم معرَّض لانقلاب وتحول عميق في السلطة؛ لأن القوَّة والثروة بدأتا تخضعان لحكم المعرفة (2).

فليس من شك أن القوة أو العنف يمكن أن يحقّق نتائج لا يستهان بها، كما أنه لا يمكن لأي دولة الاستغناء عنه؛ لأنه يُسهم في تأمين النظام وصد الهجمات الخارجية، ويقلل من النشاط الإجرامي، وكذلك يساعد على جعل الحياة أقسل عنفًا، ولكن العنف حقيقة خطيرة من أبرز أضراره أنه يدعو إلى سباق من أحسل التسلح، أيضًا من نقاط الضعف الرئيسة للقوة هي انعدام مرونته، فهو لا يستخدم إلا العقاب، ولذلك يمكن اعتباره في النهاية سلطة من نوعية متدنية. أما الثروة فهي أداة أفضل من العنف، حيث تتمتع بمرونة أكبر، فهي لا تقتصر على التهديد بالعقاب، إنما يمكنها تقليم مكافآت متنوعة، ويمكن استخدامها باتجاه إيجابي أو الجاه سلطة من نوع متوسط (6).

يرى (توفلر) أن أعلى أنواع السلطة هي المعرفة، فهي تقوم بدور مضاعف للثروة وللقوة، إذ يمكن استخدامها لزيادة الموارد أو لحفظ الإنفاق لهدف معين، فالمعرفة لكثير من الأحيان تستطيع أن تقود الطرف الآخر إلى أن يحبَّ أهدافك وأفعالك، وهي على حد رأي قادة البنتاجون أهم مصدر من مصادر السلطة الاجتماعية الثلاثة التي تعطى للدولار قوته، وذلك بفضل مرونة استخدامها، فهي تستخدم للعقاب وللمكافأة (4).

فالذي يملك الحدَّ الأقصى للسلطة هو من يستطيع استخدام السلطة بأشكالها الثلاثة (القوة والثروة والمعرفة)، ولكنَّ المعرفة تعتبر سيِّدَة السلطات، والتي تكــون

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، 24.

<sup>(2)</sup> توفلر، تحول السلطة، ص 42.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص 32

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص 33.

الرأس الموجه للشكلين الآخرين من مصادر السلطة.

كما أنما ليست مصدر أكبر سلطةٍ من أفضل نوعية فقط، بل هي كذلك أهم عوامل إنتاج القوة والثروة. إذ انقضى العهد الذي كانت فيه المعرفة بحسرد عسون لسلطة الثروة، أو لمجرد القوة العضلية، وعلى هذا النحو فالمعرفة هي العنصر الحاسم في الصراع على السلطة على الصعيد العالمي وفي داخل كل المؤسسات البشرية (1).

## الخلاصة وأهم النتائج:

بعد ما تقدم اتضع أن صدمة المستقبل ستعم في البلدان المتطورة تكنولوجيًا، لأن السرعة التقنية هي التي تعمل الفارق بمكتسبات وثقافات هذه الدول. أما الدول النامية أو بلدان العالم الثالث فلن تصيبها الصدمة؛ لأنما لا زالت تعيش تحت سيطرة الموجة الزراعية والموجة الصناعية، وهذا لا يعني أن هذه البلدان ستكون أفضل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بل إنحا ستفقد الهيمن المستمرار لأن العلم سيكون هو المهيمن والمسيطر على عالم المستقبل، كما يجسب على إنسان اليوم أن تكون له القدرة على التكيف، فإن لم يحدث ذلك فإنه لسيس بمقدوره أن يواجه الصدمة بل سيتعرض للانهيار.

يرى (توفلر) أن الكشوفات العلمية الحاصلة والمتسارعة في مجال الحياة ستترك أثرها المباشر على حياة الإنسان؛ لأنها ستصاحب معها تغيرًا في علاقات الإنسان نفسه بالبيئة وبالناس وبالأفكار والمعتقدات والعلاقات. الخ، إذ سيحد الإنسان نفسه أمام عالم لم يألفه، وبالوقت نفسه مطالبًا بالتكيف مع هذا العالم، وعلى هذا النحو فإن الإنسان سيصاب بخلل وبدوار يسميه توفلر "صدمة المستقبل". وعلى هذا النحو فالتغيير عند (توفلر) لن يصيب العالم الواقعيَّ فحسب؛ بل إنه سيتغلغل في أنسجة المجتمع، في علاقاهم وثقافاهم.

يفرق (ألفين توفلر) بين صدمة الثقافة وصدمة المستقبل؛ إذ يرى أن صدمة الثقافة شيء هيِّن بالنسبة لصدمة المستقبل، فصدمة الثقافة أعراضها نفسية فقط، بينما صدمة المستقبل أعراضها بدنية ونفسية؛ إذ تتمثَّل بالقلق والمرض البدنيُّ وفتور

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 42.

الشعور والضيق والانزعاج، فعندما يصاب العقل سيؤدّي إلى الشرود والقلق عندما يحمل الفرد فوق طاقته، وعندما يكون التغييرُ متسارعًا فنجد التحريب يصيب صحة من هم أقلُ قدرةً على التكيّف، وعندما تتفاقم الصحة النفسية تؤدي إلى الانهيار العصبيّ والاضطراب النفسيّ وشيوع المحدرات والخرافة والعنف.

إن العالم المتقدِّم الذي سيمرُّ بصدمة المستقبل ستستحوذ عليه صفة اللا ثبات والتغيير الدائم في البنية، فكل هذا قد أصبح سمةً غالبةً لكل نظم القيم للأفراد والجماعات، وأنه أيًّا كان مضمون القيم التي ستصعد لتحل محل القيم السائدة آنذاك، فإن عمرها سيكون قصيرًا، وسرعان ما تزول، فالتقنية المتطورة والمتسارعة ستفرض اللاثبات على العالم بسبب تغيرها باستمرار.

أما في الجانب التربوي فنحد (توفلر) منتقدًا للتربية والتعليم التي ظلّت تزاول مهنة كلاسيكية لا تستطيع مواجهة المستقبل، وعليه فما دام العالم سائرًا نحو التقنية والمعلوماتية يجب أن يكون هناك نظام تعليميًّ يتوافق مع المرحلة الجديدة، وعلى هذا النحو فقد وضع (توفلر) مخطَّطًا تعليميًّا يمكِّنُ الفرد من مجاهجة المستقبل الجديد، فليس من الصحيح أن يدرس الطالب النمط التعليمي نفسه، بنفس المدرسين على طول مسيرته التعليمية؛ بل يحتاج الطالب إلى التحديد بالمناهج والمدرسين، ويجبب على الطالب ألا يدرس الماضي والحاظر الأنهما سرعان ما يتلاشيان، بل عليه أن يدرس المستقبل وكيفية التعامل معه، ووضع فروض احتمالية للمتغيرات المستقبلية، فضلا عن ذلك ليس على الطالب أن يدرس ما يملى عليه، بل تكون دراسته على ضوء ما يختاره الطالب نفسه، وهذا يمكن القول إن (توفلر) يريد أن تكون هناك شوء ما يختاره الطالب نفسه، وهذا يمكن القول إن (توفلر) يريد أن تكون هناك تعامل سويٌ مع مجتمع ما بعد التصنيع.

يرى (توفلر) أن العالم قد أقبل على حضارة جديدة تعتمد على المعلومات والتقنية، وأنما تتجسد في أغلب البلدان المتقدِّمة متجاوزة المرحلة الزراعية والصناعية، وستكون التقنية في هذه الحضارة هي السمة الغالبة على أكثر مؤسساتها، بدءًا من البيت الذي يعتبر المؤسسة الصغيرة وإلى أكبر المؤسسات في الدولة، فالعمل هذه الحضارة سيكون مغايرًا عن حضارة الموجة الصناعية، إذ لا

يستلزم من المرء الذَّهاب إلى معمل أو مصنع ما، بل سيكون البيت مكانا للعمل أيضًا، وهذا سوف تستعيد الأسرة والبيت هيبتها بعدما فقدها في الموجة الصناعية التي تطلب ها أن يكون رب الأسرة بعيدًا عن عائلته بسبب مكان العمل غير القريب عن بيته، إذ سيكون الترابط الأسري حاضرًا؛ لأن رب البيت قريبٌ من عائلته.

ستنهار في الحضارة الجديدة أكثر المصانع والمؤسسات الكبري المهيمنة على الوضع الاقتصادي التي تعيش مرحلة الموجة الصناعية، بسبب اعتماد مثيلاتها مسن المؤسسات على المعلوماتية، فتبرز للواقع مؤسسات حديدة تحيمن على الاقتصاد العالميّ.

إنَّ السلطة في الموجة الثالثة ستكون لها هيمنة من نوع جديد، فالعالم عَرَف أن السلطة تتكوَّن من خلال القوة أو العنف، وقد شهد التاريخ بــذلك، وأيضًا تتكوَّن من الثروة وهذا ما وَضَعَ عند أغلب الدول العالميَّة، ولكن يرى (توفلر) أنَّ مثل هكذا سلطات لا يكتب لها الوجود مع الحضارة القادمة؛ لأننا مهما استخدمنا العنف والثروة لا يمكن أن تكون هناك هيمنة بشكل مطلق، فلا بــد للعنف أن يقف إلى حدِّ معيَّن، ولا بدَّ للثروة أن تفرغ وتستحيل، وهذا يعتقد (تــوفلر) أن المعرفة والذكاء هي السلاح الأوفر حظًا في الهيمنة على واقع العالم الجديد، كما أن المعرفة هي العامل الرئيس في تحصيل القوة والثروة، فكل مؤسسات العالم الجديد ستجنى ثروها وقوها بفعل المعرفة (التقدم التقنيّ).

# نعوم تشومسكي

مصطفى مرشد جبير باحث وكاتب من العراق

#### تمهيد:

يتبوم تشومسكي (1928) مكانة مرموقة في عدَّة بحالات معرفية في القرن العشرين؛ حيث تتعدد إسهاماته الفكرية في علم اللغة وفلسفة اللغة وفلسفة العقل والسياسة. بالإضافة إلى هذا تؤثَّر نظريات تشومسكي اللغوية في علوم الاتصالات وعلوم الحاسب الآلي أعظم الأثر. وتحدُّر الإشارة إلى نبل موقف السياسي ونقده الحادِّ للسياسة الأمريكية الخارجية، ودفاعه عن حقوق الإنسان في مواطنَ شي من العالم؛ ولذلك توضع فلسفته في مصاف الفلسفات الإنسانية الخالدة.

غُرِفَ نعوم تشومسكي كعالم لغويات، حيث مثّلت نظريت في النحسو التوليدي التحويلي ثورة في مجال اللغويات؛ فمهّد بذلك لأفكار حديدة في تساريخ البحث اللغوي، وأفكاره هي أحدث ما وصلت إليه الدراسات اللسانية المعاصرة، فاعتُبرت نظريته تحديًا واضحًا في حقل اللسانيات. ومن الملاحظ أن تشومسكي قد أقام نظريته في النحو التوليدي انطلاقًا من موقف نقديًّ اتخذه تجاه اللسسانيات البنيوية في كل من أمريكا وأوروبا، مبيّنا حدودها ومواطن النقص فيها، محاولاً تجاوزها وإعطاء البديل عنها.

غير أننا إن قلنا إن تشومسكي قد اشتُهرَ بنظريته كعالم لغويــــات، فهــــذا لا ينفي خوض تشومسكي في ميادينَ فكرية أحـــرى. لقــــد اســـتهوت السياســـة تشومسكي، وكانت له مواقف سياسية لا حصر لها، كما ألّف عديدًا من الكتب التي لا يستهان بها، يتعلّق أغلبها بنقد السياسة الخارجية الأمريكية وعلاقتها بمحتلف دول العالم في إطار النظام العالمي الجديد، مر كزّا على المكانة التي تحتلها الولايات المتحدة ضمن هذا النظام. كما اهتم تشومسكي بتحليل الخطاب السياسي الأمريكي، ومختلف آلياته، أي النظر فيما يخفيه الخطاب ويستبعده، فيما لا تقوله الكلمات وتخفيه عبر ما تعرضه، وبذلك تصبح الحقيقة موضع شك، فإذا كانت الألفاظ لا تدلُّ على معانيها أو تعاني من غربة عن المعنى المنوط بها، فأين الحقيقة إذن؟ في صميم هذه الإشكالية تأتي قوة وعمق أفكار تشومسكي.

ومن الملاحظ أنَّ الجانب السياسيَّ من فكر تشومسكي لم يحظَ بنفس الدرجة من الاهتمام التي حَظِيَ بما الجانب اللغويُّ؛ إذ تُعتبر نظريته في النحــو التوليــديِّ مرجعًا وحُجَّةً لدى كثيرٍ من الباحثين والمفكرين في شتَّى أرجاء العالم.

## تشومسكى: الأصول والتكوين والديالكتيك

وُلِدَ إبرامُ نعوم تشومسكي في السابع من ديسمبر عام 1928، عاش مع والده دكتور وليام تشومسكي ووالدته إليس سيمونوفسكي في فلادلفيا، مقاطعة بنسلفانيا. غادر وليام تشومسكي موطنه الأصليَّ روسيا إلى الولايات المتحدة في عام 1913، هربًا من أن يُزَجَّ به في الجيشِ الروسيِّ. حال وصوله عمل بائِعًا في محلات مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند. استطاع بعد ذلك أن يجد طريقه في جامعة حونز هوبكنز، مستغلا قدراته على تدريس اللغة العبرية لكسب قوته. انتقل وليام تشومسكي بعد ذلك إلى فلادلفيا حيث امتهل هو وزوجته التدريسَ في المدارس الدينية في مجمع ميكفا الإسرائيليِّ، ومع مرور الوقت أصبح مديرًا لهذه المدرسة.

استمرَّ والد تشومسكي في متابعة بحثه في مجال اللغـــة العبريـــة، خاصَّــةً في عصورها الوسطى، حتى أصبح على حدِّ قول مجلة نيويورك تايمز: "واحدًا من أهمِّ

<sup>(1)</sup> Robert F. Barsky, Noam Chomsky, A life of dissent, first MIT press, London, 1998, p. 9.

واضعي قواعد النحو في اللغة العبرية في العالم". له مؤلفات عديدة عسن اللغة العبرية، وهو صاحب دراسة "اللغة الخالدة" عام 1957، وله عدَّة أعمال أحسرى، مثل: العبرية وقصة لغة حية (1947)، وهو الكتاب الذي يُعَدُّ أساسًا للغة العبرية، كيفية تدريس العبرية في المراحل المتوسطة (1946)، التعليم والتعلَّم (1959). وقام أيضًا بتقديم دراسة عن قواعد النحو في اللغة العبرية خلال القرن الثالث عشر، والتي أسماها ديفيد قمحي: قواعد اللغة العبرية (1952)، وهو ذلك الكتاب الدي قرأه نعوم حينما كان في الثانية عشرة من عمره. وقد عني هذا الكتاب بالدراسة والنقد والتحليل، وبقي إلى اليوم كتابًا يقول عنه تشومسكي إنه يستمتع بقراءته كثيرًا (1).

يتَّضح حليًّا تأثير الأب في الابن. يقول كارلوس أوتيرو: قبل وفات بفترة وحيزة لخص وليام تشومسكي هدفه الأسمى في الحياة، فقال في جمل قصيرة: "تعليم الأفراد المؤهلين لاستقبال أفكار، مثل التكامل والحرية والاستقلال، وتعليم أولئك المهتمين بتحسين وتطوير العالم، وأولئك المتحمسين للمشاركة في جعل الحياة ذات قيمة ومعنى للآخرين".

وبالمثل فقد لعبت والدة تشومسكي دورًا مهمًّا في تطوير شخصيته كمفكر ومعلم وناشط، فمنذ أن كان صغيرًا استهواه حسُّها السياسيُّ الذي كان دافعًا له لأن ينظر إلى ما وراء الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة، وتفعيل دوره السياسيُّ. لقد درست العبرية في مجمع ميكفا، ولما أراد تشومسكي أن يخوض غمار الحياة التدريسية، كانت بالنسبة إليه خبرة مألوفة. يقول أوترو: إن تساثير والده عليه يمكن تتبعه على نحو أيسر من تتبع تأثير والدته؛ حيث إلها كانت يسارية في نطاق الاهتمام العام بقضايا المجتمع والسياسة، والتي كانت تعتبر جزءًا مهمًّا من حياة تشومسكي الفكرية. ويمكن للمرء أن يتخيّل الحوار الذي يدور على العشاء في مثل هذا المنزل. يقول أوتيرو: "يقرر تشومسكي ببساطة، خلال فترة الطفولة كانت هناك غزارة في المناقشات التي تتناول الموضوعات الشيقة والمهمة. ومن هذه القضايا قضية الصهيونية التي كانت محط الاهتمام، وخاصة في عصر التنوير

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 10

الأوربي الغربي". يضيف أوتيرو قائلا: كانت عائلة تشومسكي متاثرة إلى حدٍّ كبير بالكاتب والروائي العبري الكبير آشر جونسبرج (1856-1927)، الذي كان متحدثًا رسميًّا باسم الحركة الصهيونية، والذي اشتهر باسم "أحد عام" أي: "واحد من عامة الناس"، إلا أن البعض قد شكَّك في هُج جونسبرج وذهبوا إلى أن أفكاره كانت ضد الصهيونية "(1).

لقد بدأ التعليم الرسمي في سنِّ مبكرة جدًّا وهو في الثانية من عمره، حين أرسل إلى مدرسة متأثّرة بفكر جون ديوي التجريبي في فلادلفيا، ظلَّ فيها حي سن الثانية عشرة. ومن الملاحظ أن موقف جون ديوي من التعليم يشابه موقف الفيلسوف فون همبولدت الذي يعد المبشر لتشومسكي في كل من علم اللغة والسياسة. بالنسبة لديوي مثل همبولدت "التعليم يجب أن يُوفِّر للطفل فرصًا يحقق من خلالها ذاته، أي يزود الطفل ببيئة تتحداه كي يكتشفها بطريقته الخاصة". ولا يزال هذا الموقف من التعليم هو رأي تشومسكي؛ لأنه يعتقد أن الأفراد تتطور شخصياقم على نحو أفضل، إذا ما أعطوا الفرصة للإبداع بحرية بدلا من اتباع المبادئ التعليمية الصارمة (2).

سمح له التحاقه بتلك المدرسة مع أقران آخرين مسن بيئات مختلفة ذوي مستويات مختلفة من المواهب، بأن يستمروا في تطوير ملكاقم الإبداعية مسن دون خوف من أسلوب التقييم التنافسي. كان الطلاب يمارسون اهتماماقم إما على نحو فرديٍّ أو في جماعاتٍ، ويتم تشجيع كل عضو في الفصل على الستفكير في نفسه بوصفه طالبًا ناجحًا جدًّا. وكان معيار المقارنة بين الطلاب الإبداع وليس الدرجات، ولم يكن هناك عملٌ أكثر أهمية من عمل آخر<sup>(3)</sup>. ومن الأنشطة المتعددة في المدرسة مشاركته في الجريدة المدرسية، فعندما بلغ العاشرة من عمره كتب أول مقالة عن سقوط برشلونة أثناء الحرب المدنية الأسبانية. لقد وجد نفسه مشعولا بقضايا سياسية كثيرةٍ منها سقوط برشلونة، والصراع بين الحركات اليسارية. ومن

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 11-12.

<sup>(2)</sup> Ibid.,.p. 15.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 16.

غير المعقول أن ينشغل طفلٌ في العاشرة بتلك الأمور، لكنَّ طبيعـــة حيـــاة أســرة تشومسكي ونوعية اهتماماتهما شجَّعته على ذلك<sup>(1)</sup>.

انتقل تشومسكي في الثانية عشرة من عمره إلى المدرسة الثانوية في فلادلفيا أيضًا، تكوَّن الوعي لديه في تلك المدرسة بأنه طالب متفوق؛ لأنه يحصل على أعلى الدرحات. لقد صدم باكتشافه ألها مدرسة تقوم على النحاح الأكاديمي، مدرسة تقوم على الالتزام بالمنهج والسلطة مقارنة بالحرية والإبداع في مدرسته السابقة، وفي ذلك يقول: "لو عدت إلى الخلف حول خبرتي اعتقد ألها نقطة سوداء"(2).

لقد بدأ تشومسكي دراسته الجامعية بجامعة بنسلفاينا في سن السادسة عشرة. كان يدفع مصاريفه المدرسية من تدريسه في مدرسة عبرية في الظهيرة أيّام الأحد، وفي بعض الأحيان في المساء تعددت قراءاته في اللغات والفلسفة والمنطق، وسحل نفسه في البرنامج العام للدراسة. أيضًا درس العربية وكان الطالب الوحيد في الجامعة الذي فعل هذا في ذلك الوقت. وعلى الرغم من أنه انغسس في العسل بحماسة الطالب المبتدئ المثالي، لكن سرعان ما أصبح مثبط الهمة؛ لأنه اكتشف أن النظام التعليمي الذي ضاق به منه في المدرسة الثانوية هو نفسه نظام حامعة بنسلفاينا. لكن ما أثار إعجابه في تلك الفترة أنه كان قادرًا على الأنصال مع بعض الأساتذة الذين أثاروه ذهنيًا. فقد قابل ويست شيرشمان في قسم الفلسفة وأستاذه في العربية كان حورجيو ديلافيدا. لم يكن مهتمًا ببساطة بعملهم وأستاذه في العربية كان حورجيو ديلافيدا. لم يكن مهتمًا ببساطة بعملهم الأكاديميًّ، لكن حذبه إليهم اتجاههم العام، فلقد أعجب بديلافيدا سياسيًا أكثر منه أكاديميًّا أكثر.

لعب كتاب "مناهج في علم اللغة البنيويّ" دورًا حيويًّا في إقامة العلاقة بسين هاريس وتشومسكي. ذكر تشومسكي نفسه ذلك في مقدمة عمله "البنية المنطقية للنظرية اللغوية":

<sup>(1)</sup> Ibid.p. 17

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 21

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 47.

"إن بدايتي الرسمية مع مجال علم اللغة كانت في عام 1947م، عندما أعطاني زيلج هاريس بروفات كتابه "مناهج في علم اللغة البنيوي" كي أقرأه. لقد وجدته مثيرًا وبعد بعض المناقشات المهمة مع هاريس قررت أن أتخصص في علم اللغة بوصفي طالبًا جامعيًّا في جامعة بنسلفانيا. ومما شجَّعني على ذلك أيضًا حصولي على بعض المعرفة بعلم اللغة التاريخي والنحو العِبري في العصور الوسطى، استنادًا على علم والدي في هذه الميادين. في نفس الوقت دراسي للعربية مسع جورجيسو ديلافيدا"(1). وفي الحقيقة أن آراء هاريس السياسية هي أول ما جذب تشومسكي اليه وليس كونه عالم لغة. لقد شجع هاريس تشومسكي على الالتحاق المحاضرات في الفلسفة مع نيلسون جودمان ومورتن وايت (2).

أثار إعجابه في زيلج هاريس عمله السياسي ودراساته اللغوية وطريقته غير الأكاديمية. لقد أدرك أن هاريس سبب رئيس لبقائه في بنسلفانيا. كان هاريس يشجّع المناقشات الحية الإبداعية التي كانت دعامة أساسية في تعليم تشومسكي المبكر، بذلك أصبح قسم علم اللغة في جامعة بنسلفانيا مشاهًا لطابع مدرسته الابتدائية. إن الطلاب يشاركون بحماسة في علم اللغة وأيضا في السياسة. لقد حصل على الدرجة بطريقة غير مألوفة من جامعة بنسلفانيا في اهتماماته في علم اللغة – الفلسفة – المنطق (3).

تزوَّج في عام 1949م من كارول التي شاركته اهتماماته، متضمنة التاريخ والثقافة اليهودية ودراسة اللغة والفلسفة. عملت كارول فيما بعد في حقل علم اللغة، وعند زواجها كانت نشيطة في القضايا السياسية لكن بطريقة مختلفة عن تشومسكي<sup>(4)</sup>.

نظرًا لقوة فصل واحد من رسالته مُنِحَ تشومسكي درجة الـــدكتوراه مــن حامعة بنسلفانيا في عام 1955. وعدا علاقته بكل من جودمان وهـــاريس فقـــد انقطعت علاقة تشومسكي بتلك الجامعة بعد ذلك الفصل. وكانت الفتـــرة الــــي

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 49-50.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 50

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 51.

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 52.

كتب فيها رسالته، والتي شكّلت الأساس الذي اعتمدت عليه النسبة الكبيرة من أعماله اللاحقة، كانت فترة وحدة وتركيز، ففي حالة العُزْلة تلك عَكَفَ في حالة "تركيز غير معقولة". وهنا يقول: "عندما أتأمل تلك المرحلة لا يمكنني معرفة كيفية كتاب من ألف صفحة في شهور قليلة، وهو الكتاب الذي حوى عديدًا من الأفكار التي شكّلت الجزء الأكبر من نتاجى الإجمالي"(1).

أثناء فترة زمالته بجامعة هارفارد (1951–1955)، قضى تشومسكي معظم وقته في كمبردج، إلا أنه استمرَّ في عَلاقته مع هاريس الذي واصل التدريس في جامعة بنسلفانيا. ومنذ منتصف الخمسينيات كانت لتشومسكي علاقات محدودة كاريس، التي ما لبثت أن انقطعت تمامًا بمنتصف الستينيات، فقد أصبح مشروع هاريس اللغوي أقل أهمية بالنسبة لتشومسكي الذي سلك اتجاهًا جديدًا، وكان علم اللغة كما رأى تشومسكي وصل إلى نفس النتائج مِرَارًا وتَكْرَارًا بشكل غير معقول. حاول هاريس - كما يرى تشومسكي - "أن يحقق أمرًا جديدًا من خلال معقول. حاول هاريس - كما يرى تشومسكي - "أن يحقق أمرًا جديدًا من خلال دراسة بنية الخطاب، قام باستخدام خصائص التحليل اللغوي لإحراء تحليل الخطاب". ومن هذا المسعى وُلِدَ علمُ تحليل الخطاب، وكان ما يهمُ تشومسكي في ذلك هو عملية التوليد "وصولا إلى وضع تصور ونموذج المعرفة اللغوية داخل عقل أبناء اللغة". في حين انصبُ اهتمامُ هاريس على "الاتجاهات العملية مثل الترجمة الآلية والاستعادة الآلية للبنيات". أي إن اهتماماهما اللغوية كانت متباينة (2).

رتَّب صديق تشومسكي رومان حاكوبسون عام 1955 له فرصة العمل كباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعلى حد وصف تشومسكي: "لم يكن لي محال تخصصي محدَّدٍ أو وثائق في أي شيء"، إلا أن المعهد الذي كان "حامعة علميةً لم تكن قمتم آنذاك بالوثائق"، كان على الاستعداد لتخطي ذلك النقص. وتقلَّد تشومسكي وظيفة أستاذ مساعد وعُهدَ إليه بمشروع في الترجمة الآليَّة السيّ لطالما انتقدها، وكان يجري في معامل المعهد بتمويل من العسكرية الأمريكية (3).

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 83.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 84-85.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 86.

وعندما كان يجري له المقابلة الشخصية بواسطة مدير المعمل حيروم ويزنر ما كان من تشومسكي إلا أن قال إنه شخصيًّا ليس مهتمًّا بالمشروع، بل لا يرى أي معنى للمشروع. إلا أن ويزنر رأى في تشومسكي أنه صاحب الأفكار الجرئيسة، وبالتالي حصل تشومسكي على وظيفة مدرس بالمعهد بدوام كاملٍ؛ حيث كان يقضي نصف الوقت بالمعمل والنصف الآخر في التدريس<sup>(1)</sup>.

إلا أنَّ المشكلة الأبرز التي واجهها تشومسكي تمثّلت -على حددٌ قولهفي: "ما كان مطلوبًا منِّي عمله في النصف الخاص بالتدريس؟". وبدأ بتدريس بضعة مُقرَّرَات لطلاب الدراسات العليا في قسم اللغات الحديثة، التي تساعدهم في شق طريقهم نحو درجة الدكتوراه، وهي التي من حسن الحظ قد ألغيت الآن. كما عُهِدَ إليه أيضًا تدريس مُقرر لغويٌّ للطلاب الأصغر على النحو الدي يريده، وكان تدريس ذلك المقرر بمثابة الفرصة المهمَّة له بما سمح له من بلورة بعض أفكاره، وإجراء مناقشات مع طلاب حول أفكار النحو التوليديُّ.

وكان المعهد مكانًا مناسبًا: "كنت قد بدأت تدريس مُقررات فلسفية للطلاب، وتمكنت من الإسهام في تأسيس قسم متميّز للفلسفة. كان المعهد دائمًا مكانا يتَسم بالحرية وإمكانية التحريب دون الشروط الجامدة. لقد كان المكان المكان المناسب لشاب له طموحي وأفكاري". وكانت تلك الفترة مثمرة لتشومسكي وكتب: "بصرف النظر عن مشروع الترجمة الآلية، فقد كان معمل أبحاث الإليكترونيات.. يوفّر بيئة مُحفّزة للتفاعل بين فروع البحث الذي رغبت في القيام به". وفي ذلك المكان تكون لديه كتاب "جوانب نظرية النحو"(2).

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 86.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 87.

مما قدم في تلك الندوة بداية بزوغ العلوم المعرفية<sup>(1)</sup>.

وبناء على اقتراح موريس هايل عرض تشومسكي بعض محاضراته التي كان يلقيها على فان سكونفيلد عرَّر سلسلة دورية بعنوان المعنوان السبي تصدر باللغة الألمانية. ووافق سكونفيلد على طبع المذكرات تحت عنوان "السبي التركيبية"، وهي الكتابات التي عارضت اتجاه هاريس وبلومفيلد، رغسم أن تشومسكي كتب أكثر من مرة: "أثناء كتابة هذا البحث حرت محادثات مطولة بيني وبين زيلج هاريس وكثير من أفكاره واقتراحاته قد استعنت ما في النص، وفي البحث الذي تأسس عليه النص". ومن الواضح أن تشومسكي قال هذا بدافع الاحترام لهاريس، إلا أنه يوضح لاحقًا: "عندما يقرأ أي لغوي النص فسيعرف دون أن أقول ذلك صراحة - أنني أدعو إلى تغيير الصورة .عحملها من الألف إلى الياء. إلا أنني لم أرغب في التصريح بذلك لأسباب شخصية، ولكن هذا يبدو حليًا لياء. إلا أنني لم أرغب في التصريح بذلك لأسباب شخصية، ولكن هذا يبدو حليًا في النص لأي قارئ مُتخصص". وأعمال تشومسكي آنذاك كانت تُعدُّ حروحًا عن هيمنة علم اللغة، وسعى تشومسكي إلى طرق للوصول إلى "حقيقة اللفة والنظرية اللغوية"، أعنى بحثه عن نحو عالمي، وكان حليًا لمن يعمل في المحال أن تشومسكي كان يشكل تحديًا خطيرًا "كان حليًا لمن يعمل في المحال أن تشومسكي كان يشكل تحديًا خطيرًا "كان حليًا لمن يعمل في المحال أن تشومسكي كان يشكل تحديًا خطيرًا "كان حليًا لمن يعمل في المحال أن تشومسكي كان يشكل تحديًا خطيرًا "كان حليًا لمن يعمل في المحال أن

## 1- في الثورة على المادية المتطرفة:

صحيح أن نظرية تشومسكي حاءت كبديل للسانيات البنيوية؛ حيث عاب عليها إلغاءها عليها تشومسكي وقوفها عند حد الوصف دون التفسير، كما عاب عليها إلغاءها للذات من العملية اللغوية، لكن ألم تمثّل النظرية اللغوية في النحو التوليدي بدايسة لاهتماماته السياسية؟ هذا ما سنحاول توضيحه من خلال التطرّق للملامح الكبرى لنظريتة اللغوية، وأهم المنطلقات التي ساعدت تشومسكي على بناء نظرية النحسو التوليدي، من مُنطلق أن آراء تشومسكي في بحال اللسانيات هي آراء ثورية على ما حاء قبلها.

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 88.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 88.

ظهرت المدرسة التوزيعية في الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة ليسونرد بلومفيلد (\*) Leonard Bloomfield متأثرة بالمدرسة السلوكية في علم النفس. وقد ارتبط التوزيع كمنطلق للتحليل اللساني أساسًا بالمدرسة الأمريكية الوصفية، فهو ينطلق من مدونة محدودة ليحصر مجموع السياقات أو المواضع اليتي تسرد فيها الكلمات الدالة عن طريق استبدال وحدة لغوية بأخرى قصد تحديد توزيعها (1). وهذا يعني أن التوزيع لا يهتم بالمعنى بقدر ما يهتم بالظروف والمواقف التي يسرد فيها الكلام، من منطلق أن السياق هو الذي يحدد الفعل اللغوي. وبذلك تطور النحو التوزيعي في الولايات المتحدة الأمريكية، مستهدفًا وصف اللسان باستعمال الخصوصيات التوزيعية دون الالتفات إلى معانيها، فتؤلف الوحدات الستي تخضع للتوزيع نفسه قسما قائمًا بذاته (2).

وقد حاولت المدرسة التوزيعية الارتقاء باللغة إلى مستوى العلم، فكان الهدف توخي الموضوعية والابتعاد عن الذاتية، ولذلك أقام بلومفيلد اتجاهه اللسائي على جملة من المبادئ أهمها إضفاء صفة "العلمية" على الدراسات اللغوية، وتحقيق استقلاليتها، حيث كان تأثر بلومفيلد بالوضعية الصارمة لعلماء النفس السلوكيين أو الميكانيكيين واضحًا. هذه المذاهب التي يتم في إطارها التعبير بشكل كامل عن الأفكار حول الخبرة الإنسانية بطريقة تتّصل قدر الإمكان بالظواهر الملاحظة في الزمان والمكان وضعه داحل الزمان والمكان عمكن ملاحظته وإخضاعه للتحربة لا يمكن وضعه داحل حيّز البحث. وبذلك تخلّى بلومفيلد عن المذهب العقلاني وسحب ثقته منه،

 <sup>(\*)</sup> ليونرد بلومفيلد: (1887-1949) من أهم الوجوه البارزة في الفكر اللغوي الأمريكي،
 تحديدًا اللسانيات البنيوية. حاول تحويل اللسانيات إلى علم فطبق مناهج المدرسة السلوكية في علم النفس على اللغة، من أشهر كتبه "اللغة".

<sup>(1)</sup> شفيقة العلوي, محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، ط1، 2004، ص 35.

<sup>(2)</sup> ماري نويل غاري بريور. المصطلحات المفاتيح في اللسانيات، ترجمة: عبد القادر فهيم الشيباني، الجزائر، ط1، 2007، ص 51.

<sup>(3)</sup> هنري روبنز، موجز تاريخ علم اللغة في الغرب، ترجمة: أحمد عوض، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص 301-302.

واعتمد المذهب السلوكي، فالمعنى عنده هو الموقف أو السياق الذي نطق فيه المتكلم والاستحابة التي استدعاها كلامه. فنصب بلومفيلد نفسه عدو المذاهب العقلانية، معتبرًا أن اللغة مجرَّدُ سلوك مثلها مثل باقي أنواع السلوك الأحرى، وبذلك يمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة.

ارتبطت نظرية بلومفيلد بمبدأين رئيسيين هما: الباعث والاستجابة؛ يتلقى الكائن البشري باعثًا معينًا (مثيرًا) فيبدي تبعًا لذلك استجابة. وكانت العملية تتم على النحو التالي: الباعث (stimulus)؛ يدخل هذا الباعث في "صندوق أسود فارغ" (العقل)، فيبدي الصندوق الفارغ استجابة (response)<sup>(1)</sup>. والعقل بالنسبة لكل التجريبيين عبارة عن صفحة بيضاء، وبالنسبة لبلومفيلد العقل فارغ لا يحتوي على أي نوع من الأفكار أو الخبرات. ينتظر العقل مثيرًا خارجيًّا فيصدر استجابة، تعتبر الأصوات مثيرات في اللغة، حين يسمع شخص شخص شخصا آخر يناديه فيبدي استجابة بالرد عليه. ومن هنا استبعد بلومفيلد الطرق الاستبطانية الذهنية الموغلة في الذاتية واستبدلها بنظرية المثير والاستجابة، فنظر إلى المدرسة السلوكية كخشبة الخلاص.

أطلق بلومفيلد على المنهج الذي اتبعه في دراسة اللغة اسم المنهج المادي (mechanistic) أو الآلي (mechanistic)، وهو الذي يفسر اللغة في حدود المثير والاستجابة على غرار ما تقوم به العلوم الفيزيائية والكيميائية في اعتمادها على تتابعات العلة والأثر (cause -and-effect sequences). ولا يختلف الإنسان عن أي كائن آخر، الحيوانات مثلا أو حتى الآلات، كونه (الإنسان) يتصرف بطريقة آلية دون وجود أدني مستوى من مستويات التفكير. ولكي يؤكد لنا بلومفيلد بعض المواقف التي تستعمل فيها اللغة يقدم لنا مثاله الشهير: لنفترض أن جائعة، رأت تفاحة في الشهيرة، إفا

<sup>(1)</sup> حون جرين، التفكير واللغة، ترجمة: عبد الرحيم جبر، الهيئة المصرية العامة للكتـــاب، 1992، ص 42.

<sup>(2)</sup> أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ص 193.

أحدثت ضحيحًا مع حنحرتها ولسانها وشفتيها، أزاح حاك السياج، تسلّق الشحرة، وأخذ التفاحة، وجلبها إلى جيل، ووضعها في يسدها، جيل تأكيل التفاحة ألله على أحد منا أن يقص بها أحداث هذه القصة، التفاحة أن هذه طريقة عادية بمكن لأي أحد منا أن يقص بها أحداث هذه القصة، لكن الأمر بالنسبة للسلوكيين يجري على نحو آخر، فحيل كانت حائعة معناه أن عضلات معدتها تتقلّص وتنقبض، عمّا يعني أن هناك موجات ضوئية تسقط مسن التفاحة على عين حيل، وكل هذا يمثل المثير. أما الاستحابة المباشرة كما يسرى السلوكيون فهي أن تتسلق حيل بنفسها وتحضر التفاحة لتأكلها، ولكنها بدل ذلك تقوم باستحابة بديلة على شكل أصوات (2). هذا يؤكد لنا اهتمام بلومفيلد، كممثل للمدرسة الوصفية، بالجانب المادي من اللغة وهو الصوت.

اهتم التوزيعيون بمختلف السياقات والمواقف التي يرد فيها الكلام، وبذلك حاء تفسيرهم للعملية اللغوية تفسيرا آليًا، لا يختلف الإنسان عن الحيوان آو الآلة؛ لأن عنصر التفكير كجزء أساسي في العملية اللغوية مرفوض من قبل التوزيعيين، خوفًا من الوقوع في الذاتية. وبالتالي لا يمكن تحقيق الهدف الأساسي لبلومفيلد وهو الارتقاء باللغة إلى علم، وتحقيق الموضوعية في علم اللغة.

في المقابل عمل تشومسكي حاهدًا من أجل تجاوز اللسانيات البنيوية، وذلك عبر إقامة ألسنية توليدية تحويلية تأخذ في الحسبان دور الذات في عملية إنتاج اللغة. وتجاوز تشومسكي مستوى الوصف إلى تفسير المظاهر الكامنة خلف الظواهر اللغوية، فأكد أن ما أصبح يمثل اليوم النقطة المركزية التي تدور حولها الدراسات اللغوية الحالية إنما هو المظهر الإبداعي للغة (3). إن الوقوف عند المظاهر السطحية للغة غير كفيل بمعرفة الخصائص الكامنة وراء تلك المظاهر السطحية؛ فللظاهرة النيويون.فالظاهرة اللغوية مستوى عميق غير ذلك المستوى الذي توقّف عنده البنيويون.فالظاهرة

<sup>(1)</sup> Leonard Bloomfield, Language, Great Britain, first published, 1935, p. 22.

 <sup>(2)</sup> حون ليونسز، نظرية تشومسكي اللغوية، ترجمة: حلمي عليل، دار المعرفة الجامعيسة،
 مصر، 1985، ص 69.

 <sup>(3)</sup> الزواوي بغورة، المنهج الينيوي: بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط1، 2001، ص 48.

اللغوية ظاهرة حدُّ معقَّدة، لا يكفي الوقوف عند ظاهر الكلام لتفسيرها، ولم يعالج النحو البنيويُّ القضايا الجوهرية بسبب محدودية بحاله (1). وبذلك كانت الخطوة الجريئة التي أخذ تشومسكي على عاتقه القيام بها، هي إدخال دور العقل في العملية اللغوية، وبالتالي إعادة الاعتبار للذات الإنسانية التي لطالما استبعدتما اللسانيات البنيوية.

يقول تشومسكي: "ولكن المشكلة إذا ما ركزنا على اللغة المبنية داخليًا أميّل ما تكون شيئًا مختلفًا، فهي البحثُ عن صور التمثيل العقلية التي تقف وراء أداء الكلام وإدراكه (2) فالأصوات ما هي إلا مظهر سطحيًّ من اللغة. ولذلك قال الكلام وإدراكه البنية داخليًا أي التي يكون مصدرها العقل. وتشومسكي في تشومسكي: "اللغة المبنية داخليًا أي التي يكون مصدرها العقل. وتشومسكي في هذا متأثّر إلى حدِّ كبير بفيلسوف العقلانية رينيه ديكارت (\*) (René Descartes) حيث قال هذا الأحير في كتابه مقالٌ عن المنهج: "العقل هو أحسن الأشياء توزّعا بين الناس... فالعقل أو النطق يتساوى بين كل الناس بالفطرة (3). وقد اعتسرف بين الناس... فالعقل أو النطق يتساوى بين كل الناس بالفطرة القد ذكرت تشومسكي نفسه بالعودة إلى التراث الديكاريِّ حيث يقول في ذلك: "لقد ذكرت أن النحو التوليدي سعى لمعالجة القضايا التي أحيت التراث، بشكل خاص الفكرة الديكارتية: إن الفارق الحقيقيَّ بين البشر والمخلوقات الأخسرى أو الآلات، هو القدرة على التصرُّف بالطريقة التي اعتادوها، والمثلث بالشكل الأوضح في الاستعمال العادي للغة (4). يبدو أن الفارق الرئيسيَّ السذي يميِّز بسين البشسر والمخلوقات الأخرى والآلات، والذي يقرّ به العقلانيون، قد تم تجاهله من طسرف والمخلوقات الأخرى والآلات، والذي يقرّ به العقلانيون، قد تم تجاهله من طسرف

 <sup>(1)</sup> نعوم تشومسكي، المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واستخدامها، ترجمة: محمد فنيح، دار
 الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1993، ص 58.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 103-104.

<sup>(\*)</sup> رينيه ديكارت:(1596-1650) فيلسوف فرنسي ذو نـزعة عقلية، اشتهر بمنهجه في الشك، أهم مؤلفاته: مقال عن المنهج، مبادئ فلسفية.

<sup>(3)</sup> رينيه ديكارت، مقال عن المنهج، ترجمة: محمود محمد الخضيري، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1968، ص 109.

 <sup>(4)</sup> نعوم تشومسكي، آفاق حديدة في دراسة اللغة والعقل، ترجمة: عـــدنان حســـن، دار حوران للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط1، 2009، ص 59.

المدرسة التوزيعية بزعامة بلومفيلد أملا منه في تحقيق الموضوعية العلمية. ولذلك لم يحظ مبحث المعنى بأي اهتمام؛ لأن ما هو عقلي يُسقِط في الذاتية، فلا حسرج إذن أن تطبق التجربة حتى على الإنسان، الذي لم يعد يميزه عن الحيوان أو الآلة شيء، فحتى اللغة أو النُّطق لم تعد ميزة إنسانية؛ لأن كلَّ ما في الأمسر هناك مسئيرات واستجابة.

وبذلك لا تختلف العملية اللغوية عند الإنسان عن بعض عمليات الاتصال الأخرى عند باقي الحيوانات، ما نتج عنه بساطة التحليل اللغوي عند بلومفيلد ومعالجته الشكلية لموضوع اللغة، وعدم اهتمامه بالمستوى العميق الذي يتمشل أساسًا في مبحث المعنى، فاتّخذ هذا الاتجاه من التجارب المخبرية التي تبرز سلوك بعض الحيوانات (الفأر – الكلب)، ليبين أن اللغة ناجمة عن بعض المثيرات وتبدو اللغة بذلك عبارة عن بعض الاستحابات المتتالية (أله عن بعض المعادئ العقلية الصوت ما هو إلا المستوى المادي من اللغة، وهو فقط انعكاس للمبادئ العقلية الحوهرية.

ردّ تشومسكي على هذا الاتجاه ردًّا عنيفًا، معتبرًا أن الإنسان يختلف عن الحيوان بواسطة العقل، فهو الكائن الوحيد الذي يمكنه أن يفكّر، فالاتجاه السلوكي في دراسة اللغة يبقى غير مفيد للبحث الألسيِّ. فإبعاد الذات من العملية اللغويسة التي يراها تشومسكي ذلك يعرض لنا التي يراها تشومسكي ذلك يعرض لنا مثالا رائعًا ليبين نقاط الاختلاف بين نظرة السلوكي للغة ونظرته هو إليها، حيث يقول في هذا: "فنمو المعرفة أشبه ما يكون بنمو الفاكهة، فمهما تتعاون الأسباب الخارجية بدرجة ما، فإن ما يجعل العصائر تصل إلى مستوى نضجها التام هو قو الشجرة الداخلية وميزةا"(2). وكان قصد تشومسكي هو المعرفة اللغوية، فمهما تعاونت واجتمعت العوامل والمؤثرات الخارجية، لا يمكن أن تكون هسي مصدر هذه المعرفة؛ لأن مصدرها داخلي. وكما أشار تشومسكي في المثال أن نمو الفاكهة هذه المعرفة؛ لأن مصدرها داخلي. وكما أشار تشومسكي في المثال أن نمو الفاكهة

ر1) ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية الألسسنية)،
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 1986، ص 26.

<sup>(2) -</sup> نعوم تشومسكي، المعرفة اللغوية طبيعتها أصولها واستخدامها، ص 52

مهما احتمعت وتعاونت عوامل خارجية في نموه، إلا أنما لا يمكن أن تكون مصدر قوته الذي يرجع بالأساس إلى قوة الشجرة الداخلية وميزتما. فاللغة لا يمكن أن يكون مصدرها إلا الميزة التي تميز الإنسان عن باقي الكائنات وهي العقل، ومنه القُدرة على الكلام. ولا يمكن بأيَّة حال من الأحوال أن يعامل الإنسان على الطريقة التي يُعامَل كما في الاتجاه السلوكيِّ، أي كفأر تجارب.

## 2- الطبيعة الإنسانية في فكر تشومسكي:

تتميَّز فلسفة تشومسكي بأنها فلسفة إنسانية بامتياز، حيث أكد تشومسكي أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة، على أهمية الإنسان الذي اختصَّ بالعقل دون سواه من الكائنات، ومعاملته ككائن بشري يتمتَّع بكرامة إنسانية ويختلف عن الحيوان أو الآلة.

يعتقد تشومسكي أن تعدُّد اللغات لا يتعدَّى المستوى السطحيّ؛ فكل البشر على اختلاف أجناسهم وأعراقهم بمتلكون مكوّنًا فطريًّا مسئولا عن اللغة. وهذا ما عبر عنه في طروحته الخاصَّة بالنحو العام (العالمي) (Universal Grammar)، وهو نموذج من نماذج النحو التي أكد عليها تشومسكي، يخص جميعَ البشر، ولا يختص بلغة معينة أو بشعب معين، حيث إن الحالة البدائية هي ملكة بشرية مشستركة، لا بد أن تشكّلَ اللغات وفْقَ القالب نفسه. وعندما تم استقصاء اللغات بشكل حذريًّ. من وجهة نظر النحو التوليديّ، تبيّن أن تنوعها قد أسيء تقديره بشكل حذريًّ.. فالتنوُّع والتعقيد لا يمكن أن يكونا أكثر من مظهر سطحيّ أن وهذا يعني أن هناك عنصرا مشتركًا بين جميع البشر يحدده تشومسكي بأنه "الملكة اللغوية". وهي عبارة عن "عضو لغة" بالمعنى الذي يتحدَّث به العلماء عن الجهاز البصري أو جهاز المناعة، بوصفها أعضاء من الجسم (2)، أي إن مصدر اللغة بيولوبوجيٍّ؛ لأن ملكة اللغة هي عضو مثل باقي أعضاء الجسم الأحرى.

يسوق تشومسكي في هذا السياق حُجَّةُ بارعة، حيث إن مختلف الأفراد ذوي التحارب المختلفة والمتنوعة في لغة معينة يتوصَّلون إلى الأنظمة التي تتوافَـــقُ مـــع

<sup>1)</sup> نعوم تشومسكي، آفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل، ص 40.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 35.

بعضها بعضًا بشكل كبير، حيث إن الأنظمة التي توصَّل إليها المتحدِّثون باللغية الإنجليزية على أساس حبراقم المحتلفة للغاية تعتبر متوافقةً، يمعنى أنه على نطاق واسع فإن ما يقوله أحدهم يفهمه الآخرُ(1). وهذا ما يدحض أطروحات التحريبين القائلة إن العقل وعاءً فارغ ينتظر مثيرات من الخارج حيى يبدي استحابات، فالعقل بالنسبة لتشومسكي مزود يملكة وراثية. وهذا يبين تاثر تشومسكي بالأفكار الفطرية لدى العقلين الديكارتيين، حيث يقرِّ تشومسكي بأنه يتبع المذهب العقلاني الكلاسيكي، لكن ليس كمؤرخ للعلوم أو للفلسفة، ولكن من منظور مختلف تمامًا لشخص لديه مجموعة معينة من الأفكار العلمية ولديب اهتمام برؤية كيفية قيام بعض الأشخاص في مرحلة مبكرة بالاتجاه نحو تلك الأفكار بدون حتى إدراك ما يبحثون عنه (2)، وخاصَّة التراث العقلاني الديكارتي، وخصوصًا في الفكرة المتعلّقة بالأفكار الفطرية.

لقد اتخذنا المدرسة التوزيعية كنموذج، أي على سبيل المثال لا الحصر، فالمدارس البنيوية عديدة، حاصة في أوروبا بلد نشأها، غير ألها وإن اختلفت نظرها إلى اللغة إلا أن ما يجمعها هو المنهج البنيوي الوصفي، الذي يهتم بالجانب المسادي مسن اللغة. وبشهادة المفكر الفرنسي ميشال فوكو، فتشومسكي كان يكافح السلوكية اللغوية الي لا تعزي شيئًا إلى ابتكار الشخص المتحدث، فهذا الشخص نوع من الأسطح التي تدفقت عليها المعلومات بشكل بسيط<sup>(3)</sup>. لقد كان الهدف الكامن وراء حديثنا عسن ثورة تشومسكي على اللسانيات البنيوية هو معرفة نظرة تشومسكي إلى اللغة، وبالتالي نظرته إلى الإنسان ككائن بشري متميّز عن بقية الكائنات بالعقل وباستعماله للغة، وبالتالي وبالتالي يجب معاملته معاملة إنسانية. ومن خلال حديث تشومسكي عن وجود نحو والتالي يجب معاملته معاملة إنسانية واحدة لدى جميع البشر على احستلاف أحناسهم وأعراقهم وألواهم، حتى وإن اختلفت لغاهم، وهذا ما يوضح لنا "النسزعة الإنسانية" في فكر تشومسكي. لكن ما السبيل إلى التعرف على الطبيعة الإنسانية؟

<sup>(1)</sup> Frons Elders, Human Nature, Justice vs Power, The Chomsky-Faucault Debate, Souvenir Press, Great Britain, First published, 2011, p. 3.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 11.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 18.

من الضروري أن تُذكِّر بأن معظم أفكار تشومسكي قد استقاها من التراث التنويريِّ، خاصَّة الديكارتي. ومن المعروف أن النـزعة الإنسانية قد عرفـت أوجّ ازدهارها مع عصر التنوير وفلاسفة الأنوار، مع ما امتاز به هذا العصر من تركيــز على الإنسان والحرية والتسامح. ويعتقد تشومسكي بأن لنا قدراتٍ مميزة علمي الحرية والعمل والتعاون<sup>(1)</sup>، مما يعني أن الحريَّة والتعاون مـــن خصـــائص الطبيعـــة البشرية التي يولد الإنسان وهو مزود كما سلفًا بصفة فطرية. وفي سؤال له حول ما إذا كانت العوامل الاجتماعية عاملا حاسمًا أكثر من العوامل البيولوجية، بجيب تشومسكى بأنه لا يمكن الحسم أيهما أكثر حسمًا. ويقدم لنا تشومسكى مشال البلوغ، فإحداث تغيير طفيف في التغذية يستطيع أن يعدل بداية البلوغ، فلا يمكن في هذه الحالة القول إن البيئة هي العامل الحاسم، فالبلوغ هو عمليــة تمــرُّ كِمــا الكائنات الإنسانية في مرحلة محددة، يضع المكوّن الوراثيّ حدودًا صارمة يكون أن يولد الكائن البشريِّ يكون مزوِّدًا بميول نحو الحرية، أي إنه يولد وهو متحـرِّر من كل القيود، ليس متحرِّرًا فحسبُ، بل لديه رغبةٌ وميلٌ نحو هذا التحرُّر، علمي خلاف ما ادعت المدرسة التوزيعية (الاتجاه السلوكيِّ عمومًا) من أن عقل الإنسان صندوقٌ فارغٌ، ينتظر المثيرات الخارجية حتى يبدي استحابات معينة، أي إن الإنسان يمكن تشكيله على الطريقة التي تتلوّن وتتغير وفقها المثيرات الخارجية؛ لأن أفعاله في نماية التحليل تتمُّ بشكل آلي.

لكن إذا سلمنا مع تشومسكي بائنا نولد مزودين بميول نحو العمل والحريسة والتعاون، فكيف تُسْهِم اللغة في فهم طبيعتنا البشرية؟ سؤال قد تستدعي الإجابة عنه التعرف على نظرة تشومسكي للغة. يرى تشومسكي أن لكل كائن بشسري نظام تراكيب معرفية يتطور بالطريقة التي تتطور بها الأعضاء البدنية للحسم، فهي فطرية في صفاقا الأساسية، ويحدد التركيب السوراثي للكائن الحسي شكلها

<sup>(1)</sup> نعوم تشومسكي، أشياء لن تسمع بما أبدا: لقاءات ومقالات، ترجمة: أسمعد محمسد الحسين، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، 2010، ص 70.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

الأساسي، حيث إن أكثر ما يميِّز الكائنات البشرية هو الطريقة المحددة التي تتطور فيها تشكيلة منوعة من التراكيب المعرفية المشتركة. ومن بين هذه التراكيب الأكثر تعقيدًا اللغة، ففي دراسة اللغة يمكننا أن نكتشف خواصَّ أساسية كثيرة لهذه التراكيب المعرفية، مثل تنظيمها وميولها الوراثية التي توفر الأساس لتطورها. لذلك، ومن هذا المنظور، فإن اللغويات أولا وقبل كل شيء تحاول أن تميز الصفة الرئيسية للمنظومة الإدراكية الإنسانية (1). إن اللغة من بين أهم الخصائص الفطرية الجوهرية التي تميز البشر، فكل البشر كائنات بيولوجية ذات طبيعة إنسانية واحدة، ولا أحد يستطيع الجدال في هذه القضية.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار وجود الطبيعة البشرية الشاملة المحوهرية الفطرية، أي إن هناك جملة من السمات الكونية الشاملة لهذه السمات العقلية التي تحددها الطبيعة الإنسانية. كما أن جميع البشر على درجة عالية مسن الاتفاق حول مفهوم الفضيلة والرذيلة. دليل بسيط على ذلك أن جميسع البشرين يفسرون أفعالهم على ألهم يعملون لمنفعة البشرية، حتى في أسوأ أفعالهم، فقلما يقول إنسان إنني فعلت كذا لمصلحتي أنا، فالكل يدَّعي حدمة المصلحة العامة (2). وحسى التمييز بين الفضيلة والرذيلة من الخصائص الفطرية الموجودة في الطبيعة البشرية، ويمكن بعد ذلك اعتبار تلك المعرفة الفطرية هي المخطط الذي يتيح لنا اشتقاق المعرفة المعقدة على أساس معلومات جزئية للغاية، وبالتالي فإلها تعتبر إحسدى المكونات الرئيسية للطبيعة البشرية. وفي هذه الحالة تعتبر المعرفة الفطرية المكون الأساسي، وذلك بسبب الدور الذي تلعبه اللغة ليس فقط في التواصل، وإنما أيضًا في التعبير عن الفكر والتفاعل بين الأشخاص. ويفترض تشومسكي بأنه في المجالات الأخرى للذكاء البشري، وفي المجالات الأخرى للذكاء البشري، وفي المجالات الأخرى للذكاء البشري، وفي المجالات الأخرى للإدراك والسلوك البشري، يتعين أن يكون شيءٌ ما من نفس النوع مطابقًا لهذا الواقع (3). وتنشأ الاختلافات في الماكسة اللهذا الواقع المناهية ا

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص 74.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 67.

<sup>(3)</sup> Frons Elders, Human Nature: Justice vs Power, The Chomsky-Faucault Debate, p. 5.

المعرفة المعقدة من أرضية واحدة، وهي المعرفة الفطرية التي تمثّل الأساس الذي تنشأ عنه مختلف المعارف.

إضافة إلى هذا، يعتقد تشومسكي بأن دراسة البنية المعرفية الإنسانية والإنجاز الفكري الإنساني، يكشف عن درجة عالية من تركيب غريزي يكمُن في أسس مظاهر الإبداع في الإنجاز الفكريِّ الإنسانيِّ، والذي يسهل إدراكه في كل مظهر من مظهر الإبداع الفكري العادي، والذي يظهر بسهولة ووضوح في اكتساب واستخدام نظام اللغة، والذي يسمحُ بالتعبير الحرِّ عن الفكرة عبر نطاق غير محدود (1). وتُعتبر حاصِية الإبداع من أهم الدعائم التي تقوم عليها نظرية تشومسكي اللغوية، فالإنسان لديم القدرة على إبداع جمل جديدة كلما اقتضي الأمر ذلك، فالقدرة الإبداعية (Creativity) هي الطاقة أو المقدرة التي تجعل أبناء اللغة الواحدة قادرين على إنتاج وفهم عدد كبير، بل غير محدود من الجمل التي لم يسمعوها من قبل، و لم ينطق بما أحد من قبل<sup>(2)</sup>. مما يفسِّر أن لدى كل البشر قدرةً خلاقةً مما يجعلهم قادرين على إنتاج عدد لا متناه من الجمل كلما اقتضى الأمر ذلك، في كل موقف وفي كل مناسبة. فـــأيُّ شخص ناضج ومتحدِّث له مجموعة من القدرات المذهلة، تمكنه من قول ما يعنيه على وجه التحديد وفهم ما يقوله الأشخاص له، والقيام به بطريقة تعتبر ملائمة لكيي نسميها ابتكارية وإبداعية. وهذا حسب وجهة نظر تشومسكي، بمعنى أن كسثيرًا ممسا يقوله الشخص في حواره الطبيعي مع الآخرين يُعتبر حديدًا ومُبتكَرا<sup>(3)</sup>. وهذا يثبـــتُ خطأ المدارس السلوكية من أن كل أفعال الإنسان تتم بطريقة آلية مادية، عبر مبدأي: المثير والاستحابة. وكما ذكر تشومسكي، فدراسة اللغة يمكن أن تقدم بصيصًا من الفهم للسلوك القائم على القواعد واحتمالات العمل الحرِّ المبتكر، في إطار منظومة من القواعد التي تعكس الخصائص الغريزية لتنظيم العقل البشريِّ إلى حدٌّ مَا<sup>(4)</sup>، ما يعني أن

<sup>(1)</sup> Jeremy Fox, Chomsky and Globalization, Icon Books, UK, 2001, p. 12.

<sup>(2)</sup> حون ليونز: نظرية تشومسكي اللغوية، ص 57.

<sup>(3)</sup> Frons Elders, Ibid, p. 2

<sup>(4)</sup> Neil Smith, Chomsky, Ideas and Ideal, Cambridge University Press, Secon Edition, 2004, p. 184.

هذه القدرات الغريزية هي الأساس لفهم مختلف السلوكيات التي تصدر عن البشر.

إن التسليم بالصفة الإبداعية للغة يستلزم القول إن الإنسان قادر على إنتاج عدد لا نحائي من الجمل بما في ذلك التي لم يتعلمها من قبل، وهي مشكلة تتعلق عدد لا نحائي من الجمل بما في ذلك التي لم يتعلمها من قبل، وهي مشكلة تتعلق بمشكلة ديكارت، كما يرى تشومسكي. ومن صميم هذه المشكلة ما نسسميه "المظهر الإبداعي لاستعمال اللغة"، فقد لاحظ ديكارت ومن تابعه على رأيسه أن الاستعمال السوي للغة مبدع على الدوام وغير متناه، كما يبدو أنه حر من تحكم المثيرات الخارجية والحالات الداخلية (1). ويمكن للإنسان بصورة تلقائية التعبير عن مواقفه المتحددة باستعمال باستعمال جمل جديدة، ويستم ذلك دون أي إكراه وغير مقيد، لا يضع لأي إكراهات أو مؤثرات.

قد تكون هناك صلة بين "الجانب الإبداعيّ لاستخدام اللغة" والنشاطات السياسية التحررية لتشومسكي، وربما يكون ذلك من جانب التركيز على الحريسة والإبداع<sup>(2)</sup>. إن استخدام اللغة العادي أو السَّوِيِّ يسمح لنا بالتعبير عسن جميسع الأفكار والمواقف بكل حرية، أي التعبير الحر دون أي قيود أو إكراهسات. وقسد أخذ تشومسكي عن همبولدت<sup>(\*)</sup> قوله بأنه يتطلع إلى وجود مجتمع حر ذي ترابط حر، بدون إجبار أو قوة أو إكراه من قبل الدولة أو أي مؤسسات مستبدة أحرى، حيث يمكن للإنسان الحر فيها الابتكار وتحقيق أقصى درجة ممكنة مسن تطوير عدراته وطاقاته<sup>(3)</sup>. وحيث على المجتمع أن يسمح بتنوع ميولات الأفراد حسبب رغباقم وميولاتهم الفردية، فلا يجب بأي حال من الأحوال فرض قيود على الفرد

ر1) نعوم تشومسكي، اللغة ومشكلات المعرفة، ترجمة: حمزة بن قبلان المزيني، دار طوبقال،
 الدار البيضاء، ط1، 1990، ص 17.

<sup>(2)</sup> Jeremy Fox: Chomsky and Globalization, p. 14 (\*) فيلسوف ألماني، ألف كتابا في حدود تدخل الدولة، الذي (\*) همبولدت (1767 - 1835) فيلسوف ألماني، ألف كتابا في حدود تدخل الدولة، الذي كان بمثابة أكثر الدفعات جسارة عن التنوير.

<sup>(3)</sup> Morgan Wade, Connection between Noam Chomsky's linguistic and political theories, submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of arts, at Dalhouse University, Canada, September, 1995, p. 81.

وخاصة من قبل السلطة. ومما يفسر وجود نوع من العلاقة التي تربط بين فكـــرة تشومسكى حول الجانب الإبداعيّ في اللغة استعدادنا بالفطرة لأن نكون أحرارًا.

وإذا عدنا إلى قول تشومسكي من أن الإنسان له قدرة فطرية على التمييز بين الفضيلة والرذيلة، فهذا يعني أن هناك عضوا فطريًّا عقليًّا للتقييم الأخلاقيِّ بمكن مقارنته بالملكة اللغوية المسئولة عن اللغة. وفي الحقيقة فقد صِيغُ ســؤالٌ وحيــه وعميق في الآن معًا وُجه لتشومسكي فحواه: هناك تشومسكي العالم، وتشومسكي اللغويّ، وتشومسكي الذي يشارك في الصراع السياسيّ، ماذا يمكن أن يقولوا لبعضهم لو التقوا؟ وكانت إجابة تشومسكي عن وجود علاقة ضعيفة على المستوى المجرُّد، على سبيل المثال فيما يتعلُّق بمفهوم الحرية الإنسانية الذي يحفَّز مساعى هؤلاء الأشخاص إذا ما التقوا(1). أي إن الحرية الإنسانية كطبيعة بشرية هي عبارة عن ذلك الجسر الذي يربط بين أعمال تشومسكي اللغوية ومعتقداتـــه السياسية. وهذا يذكرنا بقول الفيلسوف اليوناني أرسطو الذي يعتسبر الإنسسان حيوانًا مدنيًّا بالطبع، ثم أضاف بأن الإنسان قابلَ للحياة الاجتماعية أكثـر مـن النحل والحيوانات الأليفة، فالإنسان وحده ناطقٌ من بين جميـــع الحيوانـــات<sup>(2)</sup>. وهناك استعدادات ثابتة فطرية تدخل في تركيب طبيعتنا البشرية، فإذا كانت هذه الاستعدادات لدى أرسطو هي استعدادات لأن يكون الإنسان مدنيًا بطبعه، فــإن هذه الاستعدادات لدى تشومسكي هي أن يكون الإنسان حرًّا.

وهناك من يقترح بأن العمل السياسيّ واللغويّ لتشومسكي هو حرة مسن "مشروع موحّد"، قد يكون مشروعًا فلسفيًّا، والذي يضع عمله من حلال نموذج بحثيّ متماسِك يعود إلى الفيلسوف ديكارت، ويتضمَّن وجهة نظر معينة حرول الطبيعة الإنسانية. ووجهة النظر هذه تقترح وجود علاقة بين عمل تشومسكي كعالم لغويات وعمله كمحلل سياسيًّ ومحامِ<sup>(3)</sup>. فتشومسكي يرى أن الإنسان لم

<sup>(1)</sup> Jeremy Fox, Chomsky and Globalization, p. 13.

<sup>(2)</sup> أرسطو، السياسة، اللجنة الدولية لترجمة الرواقع الإنسانية (الأونسكو)، بيروت، 1975، ص 8-9.

<sup>(3)</sup> Jeremy Fox: Chomsky and Globalization, p. 13-14.

يُخلق عبدًا، ولم يُخلق ليذعن للسلطة. الإنسانُ وُلِدَ حُرَّا من كلِّ قيد، والافتراض الذي ينظر إلى عمل تشومسكي في اللغة والسياسة على أنه "مشروعٌ موحَّد" هو صحيح إلى أبعد الحدود، خاصَّة إذا اعْتُبِرَ أن الحرية التي من خصائص الطبيعة البشرية همزة وصل بين كلا الجانبين من فكر تشومسكي.

ويؤكد جون ليونز هذه الصلة، حيث يقول: "إن نظرية تشومسكي اللغوية وفلسفته السياسية لا تنفصل إحداهما عن الأخرى، كما قد يبدو للوهلة الأولى" (1). لأنه على اعتقاد راسخ بأن التيار العقلاني يمنح الحريَّة للإنسان، على سبيل المثال حرية الإرادة والاختيار الحر وإمكانية التغيير، وبناء عليه الوقوف في وجه الحكومات والبحث عن الديمقراطية بالمعنى الحقيقي. على حين يكرس التيار التجريبي السلوكي الانصياع التام للحكومات، ومن ثم عبودية الإنسان. وبناء عليه، من الطبيعي أن نجده من ألد أعداء علم النفس السلوكي أو المذهب السلوكي الذي يرى أن جميع معتقدات الإنسان ومعارفه، وكذا طرق تفكيره وسلوكه وأفعاله، سواء أكانت بسيطة أم مركبة، يمكن تفسيرها من حيث هي عادات تقوم على مبدأ الاشتراط؛ بحيث لا تختلف في كيفيتها أو نوعها عن الطريقة التي تتعلم بها الفئران في معامل علم السنفس، حينما تريد أن تصل إلى غذائها بدفع حاجز خاص في القفص الذي حبست فيه (2).

وفي الإجمال يمكن القول مع حون ليونز: إن فلسفة تشومسكي هي في حوهرها "فلسفة إنسانية"، سعت إلى إيضاح تفرّد الإنسان عن الحيوان والآلة. فلسفة تؤمن بحرية الإنسان والمساواة بين البشر والإخاء الإنساني، وتسعى للحفاظ على كرامة الإنسان. يرى تشومسكي أن الإنسان يختلف عن الحيوان والآلة، وهذا الاختلاف لا بدَّ أن يؤخذ في الحسبان سواء في العلم أو الحكم السياسي، وهذا هو الذي يكمن خلف فلسفته اللغوية والسياسية ويوحد بينهما، ومن ثم فإن فلسفة تشومسكي هي فلسفة إنسانية؛ لأنما تجد استجابة تلقائية في نفوس هؤلاء السذين يؤمنون بالإخاء الإنساني ونيل الحياة الإنسانية وكرامتها(٥).

<sup>(1)</sup> حون ليونسز، نظرية تشومسكي اللغوية، ص 36.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، الصفحه نفسها.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، الصفحه نفسها.

## 3- في علاقة اللغة بالسياسة:

عند النظر إلى علاقة اللغة بالسياسة بشكل عامًّ، يكشف لنا التاريخ عن مدى عمق هذه العلاقة، فمنذ أن اخترع الإنسان الكتابة استطاع أن يعبِّر بها عن حياته الاجتماعية والسياسية. وتحسَّد هذا في أقدم المخطوطات التي وصلت إلينا، وبذلك سدّت اللغة ثغرة معرفتنا للتاريخ البشريّ، فعبّرت كل لغة عن حضارة شعبها، وبغير اللغة لا يمكن أن تكون هناك حضارة . ومنذ أن عَرَفَ الإنسان الحديث الدولة كشكل من أشكال التجمعات البشرية، اتخذ البشر اللغة كإحدى أهسم المقومات الرئيسية للدولة، بحيث لا تقل أهميتها عن أهمية الدين والسيادة والإقليم.

ومع التطورات الهائلة التي شهدها التاريخ البشسريُّ في بحسال تكنولوجيسا الاتصال والمعلومات، تغيَّرت وسائط اللغة، وبذلك شهد العالم سرعةً هائلة في نقل المعلومات والأخبار، فلم يعد العالم تلك العوالم المغلقة مثلما كان عليه فيما مضى، بل أصبح عبارة عن قرية كونية يتواصل أفرادها ببعضهم عبر شتى المسافات. هذه المسافات طويت إلى حدِّ كبير، في إطار ما يُعْرَفُ بالعولمة. إلا أن التحولات والتغيُّرات التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة على المستوى السياسي، خاصَّة في العالم العربي الذي شهد موجة من التحولات والثورات ضدَّ أنظمة الحكم القائمة، طمعًا في تحقيق الديمقراطية والقضاء على الأنظمة الاستبدادية، مع العلم أن العالم أن المعربات السياسية لم يشهدها العالم العربيُّ فحسب، بل هناك تغيُّرات في العالم كله، وإن لم تكن ذات طبيعة واحدة، غير أننا نستطيع أن نلاحِظُ ذلك التوجُّه اللافت للفكر نحو دراسة المشكلات السياسية الراهنة في علاقتها بمختلف الحيثيات التي أدت إلى حدوثها ودراسة تداعياها على المستوى العالمي.

لعبت وسائل الإعلام دورًا مهمًّا في التأثير على بحريات الأحداث السياسية، خاصَّة دورها في التأثير على تشكيل الرأي العام، من خلال ما تبتُه وسائلُ الإعلام من أخبار ومعلومات أصبح كلُّ واحد يعتمد عليها في معرفة ما يجري حوله، بـل وما يجري في العالم من أحداث؛ فأصبح الرأي العـام طرفًا مهمًّا في المعادلة السياسية. ولذلك فمن المهمِّ لأي نظام حكم السيطرة عليه وكسب ثقته. وبما أن هذه المشكلات السياسية لا تخرج عن كولها أفكارًا و نظريات اختار لها أصـحابها

لغة مناسبة، يتجسّد هذا من خلال تلك الخطابات والنظريسات السي تتجسدً باستمرار، فتواكب اللغة بذلك كل جديد من الأحداث، من منطلق أن اللغة تلازم كافّة أوجه النشاط الإنساني بما فيها السياسة. والسياسة ميدان خصب تطاله اللغة، خاصّة مع الكمّ الهائل من الخطابات السياسية التي تتناقلها وسائل الإعسلام بسين اللحظة والأخرى، ونظرًا لتعدد السياقات في المحتمع، فإن ذلك يتطلب خطابات متنوعة، تتناسب وأهداف السلطة المسئولة عن الخطاب، كون كل سلطة تحضر عبر خطاب ما، عبر لغة معينة، حتى تتمكّن من الوصول إلى أهدافها. فرجل الدين يحتاج إلى أكثر من إستراتيجية لإقناع التابعين له، كذلك يفعل الأستاذ مع طلبت في الجامعة، ينطبق القول كذلك على السياسي بالنسبة لجمهوره.

فإذا كان من المتعارف عليه أن الوظيفة الأساسية للغة هي تحقيق التواصل بين البشر، والتعبير عما يجول في عقولهم من أفكار، فإن الأمر يختلف إذا كنا في عالم السياسة، أي بالنسبة للغة في الخطاب السياسيّ، هل تكتفي اللغة بالتعبير عن معاني الكلمات المكتوبة في الخطاب، أي هل تحمل اللغة تلك المدلالات المعلنة السي نقرؤها في الخطاب، أم هي مشحونة بمذاهب وتوجهات أصحاها؟ أي هل اللغة في الخطاب لغة "بريئة"، وبالتالي لا تعكس أيديولوجيا معينة أرادت إخفاء أهدافها وراء مصطلحات برّاقة، تجلب إلى الذهن كل ما هو إنساني يحمل المصلحة العامة للشعب؟ فمتى تعكس اللغة ذلك الجانب المادي منها أي الصوتي و المكتوب، لأن اللغة في النهاية مستويان: صوتي مادي، ومستوى دلالي يتعلق بالمعنى.

في هذا السياق، ركز تشومسكي لأكثر من مرَّة على تحليل الخطاب السياسي الأمريكي، خاصَّة من خلال ما تبتُّه وسائل الإعلام للرأيِّ العام الأمريكيِّ والعالميِّ، حيث لم يعد الإعلام يكتفي بنقل الوقائع والأحداث، بل أصبح يتدخل في إعدادة تركيبها وبثها. كما يجب أن لا ننسى تأثير الإعلام، خاصَّة السمعيّ البصريّ، على خيارات الأفراد ومعتقداهم. وقد ركَّز تشومسكي على تحليل الخطاب السياسيِّ الأمريكي من خلال الإعلام. ولعلَّ الجدير بالذكر هنا هدو أن الإعلام، ليس الأمريكي فحسب بل العربي والغربي، لا ينقطع عن ترديد خطابات السياسة الأمريكية، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد احتلت الصدارة في جميع

الميادين، وأعظمها على الإطلاق الميدان العسكري والاقتصادي، فانفردت قطبًا وحيدًا لا منافس له أو معه، وبذلك نالت حصة الأسد من اهتمام الإعلام.

اتخذت السياسة الأمريكية من الإعلام ترسانة لدعم سياستها، وبذلك مشل الإعلام الوجه الآخر للسياسة الأمريكية، فكانت خطابات الديمقراطية، حقوق الإنسان، الحرية، التسامح، تتردَّد باستمرار، فصوّرت الولايات المتحدة نفسها ألها الرسول المبشّر بهذه التعاليم. ولذلك كان يجب على هذا الرسول نشر هذه التعالم والدفاع عنها ومعاقبة كل كافر بها. حاول تشومسكي إثارة إشكالية غاية في الأهية، وهي علاقة اللغة بالسياسة، أي التوظيف السياسي للغة داخل الخطاب. وفي هذا الإطار حاول تشومسكي الوقوف على مصطلحات الخطاب الأمريكي، أي حقيقة تلك المصطلحات البرّاقة المستحدمة في الخطاب السياسي، وهي تلك التعاليم التي أخذت الولايات المتحدة على عاتقها عملية نشرها والدفاع عنها. ومن البديهي أن كل من يتعرض لتشومسكي كعالم لغويات أي كلساني، وصاحب أكبر نظرية لغوية كان لها وقع كبيرٌ على تاريخ الفكر اللغوي، من البديهي أن يتساءل كيف تكون هناك علاقة بين اللغة والسياسة لصاحب هذه النظرية اللغوية، خاصّة بعد هذا الكم الهائل من الكتب والمقالات والعدد الهائل من الكتب والمقات والعدد الهائل من الكتب والمقالات والعدد الهائل من الكتب والمقات والعدد الهائل من الكتب والمقالات والعدد الهائل من الكتب والمقات والعدورات التي أجراها مع صحفين أو مفكرين؟

يعرّف أرسطو الخطابة بقوله: "الريطوريقا قوة تتكلّف الإقناع المكن في كل واحد من الأمور المفردة"(1)، أي إن هدف الخطاب هو الإقناع، مهما اختلف نوع المتلقّي سواء أكان شخصًا أم جماعة أم شعبًا أم أمة (2). توجد الخطابة والجدل مسن أجل هدف واحد هو الإقناع، ولا يُعتَبر كُلّ منهما علمًا مستقلا، ولكسن لهما علاقة بحميع العلوم. وتعتبر السياسة من بين الفروع المعرفية التي تكون فيها اللغة مهمّة إلى أبعد الحدود، يتجمّد هذا خاصّة في الخطابات السياسية، وهنا نلاحسظ أن علاقة اللغة بالسياسة أو الخطاب السياسيّ ليس بجديد على الفكسر البشريّ،

أرسطوطاليس، الخطابة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويست، دار
 القلم، بيروت، دط، 1979، ص 9.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 3.

لكن ما هو جديد هو وسائط نقل اللغـة، مـع تطـور تكنولوجيـا الاتصـال والمعلومات.

والحقُّ يقال إن السؤال حول علاقة اللغة بالسياسة قد وُجه لتشومسكي لأكثر من مرَّة، وفي سؤال له عمَّا إذا كان هناكُّ ارتباط بين الاهتمامات العلميَّة أي الجانب اللغوي لتشومسكي واهتماماته السياسية، أجاب تشومسكي بأنه لا توجد علاقة وثيقة بين اللغة واهتماماته السياسية، وإن كان هناك ارتباط فهو على مستوى التجريد فقط، مع أن معرفة اللغة لا تتم بعيدًا عن التأثير المباشر للصبغة الاجتماعية أو السياسية. أيضًا تستدعي دراسة تراكيب اللغة قياسات واشتقاقات معتمدة على اتجاهات معينة، لكنها بقيت محافظة على جوانب أساسية لطبيعة اللغة كظاهرة إنسانيَّة (أ). إن دراسة اللغة لا تتمُّ بصفة مستقلة عسن تسأثير العوامل الاجتماعية والسياسية، ما يفسِّر لنا عدم وجود فاصل قويٌّ بين نظرية تشومسكي اللغوية وبعض الظروف السياسية التي تزامنت معها، إلا أن علاقة اللغة بالسياسة حكما يقرُّ تشومسكي – تبقى فقط على المستوى المجرد.

أشار تشومسكي إلى كتابات حورج أورويل (\*) (George Orwell) في هذا المجال، أي في علاقة اللغة بالسياسة. ومن المعروف أن جورج أورويل هو من الأوائل الذين أثاروا هذه الإشكالية بكل حدية، فكان من السباقين إلى التنبيب إلى استخدام اللغة لأغراض سياسية، مع الإشارة إلى أن أورويل قد ركز على اللغة الإنجليزية. يقول أورويل في هذا الصدد: "اللغة الإنجليزية الحديثة، وخاصة الإنجليزية المكتوبة، هي زخم من العادات السيئة التي انتشرت عن طريق التقليد، والتي يمكن تجنبها إذا كان الواحد على استعداد لتحمل العناء اللازم، فإذا أمكن للواحد أن يتخلص من هذه العادات، يمكن للمرء أن يفكّر بشكل أكثر وضوحًا، والتفكير بوضوح هو الخطوة الأولى نحو التحديد السياسيّ، هذا الغزو لعقل والتفكير بوضوح هو الخطوة الأولى نحو التحديد السياسيّ، هذا الغزو لعقل

<sup>(1)</sup> نعوم تشومسكي، اللغة والمسؤولية، ترجمة: حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط2، 2005، ص 89.

<sup>(\*)</sup> حورج أورويل (1903–1950): روائي إنجليزي، مشهور بانتقاداته الاجتماعية، مؤلف رواية "1984"، يصور فيها الدولة الشمولية في المستقبل. من رواياته الشهيرة أيضًا "مزرعة الحيوان".

الإنسان بواسطة العبارات الجاهزة. ولا يمكن منع هذا إلا إذا كان الواحد يحرصُ دائمًا على أن يكون ضدَّهم، فكل عبارة تعمل على تخدير جزء من دماغ الإنسان"(1). وبذلك حاول أورويل البحث في ذلك الجانب المظلم مسن اللغسة اليومية، وهي تلك العادات السيئة التي تشكِّل نمط سلوكنا الهشِّ، حيث تفسرض علينا هذه اللغة، والتي اكتسبناها عن طريق التقليد، طريقة تفكير معينة؛ لأنها لغـة حاهزة، لم يتم تكوينها من خلال ملاحظة مباشرة لما يحدث. إن التفكير بوضوح (think clearly) هو الخطوة الأولى نحو الوعى السياسي، وهـــو النظــر العقلـــيِّ للأمور، وعدم الاكتفاء بما هو جاهزٌ، فالجاهز دائمًا لا يترك لنا الخيار والتفكير بكل حرية. وبالتالي فكم هي اللغة مسيئة ومشوهة من أحـل فـرض أهـداف أيديولوجية، كما يقول تشومسكي. ولعل المثال التقليدي على علاقة اللغة بالسياسة هو تغيير اسم البنتاغون من وزارة الحربية إلى وزارة الدفاع عـــام 1947، ولعل أي إنسان مفكّر يجب أن ينتبه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعــد في موقف دفاع، وإنما لا بد وأن تنخرط في حرب عدوانية، وهذا جزء مــن سـبب التغيير في المصطلحات الفنية للتنكر لتلك الحقيقة (2). وهذا جزء من استعمال اللغة لتحقيق أهداف سياسية يجب الانتباه إليه، ما يفسر لنا أن علاقة اللغـة بالسـلطة علاقة وثيقة: كيف تعمل اللغة على "تبرير" ممارسات السلطة؟

يقودنا التساؤل عن كيفية عمل اللغة حتى تبرر ممارساتِ السلطة إلى تساؤل غاية في الأهمية، وهو أنه إذا كانت اللغة تعمل على تبرير ممارسات السلطة فأين تكمن الحقيقة؟ لأن التبرير معناه العمل على إخفاء شيء آخر، إخفاء حقيقة ممارسات السلطة. في صلب هذه الإشكالية تأتي قُوَّة وعُمق أفكار تشومسكي، من خلال عمله على تحليل الخطاب السياسيّ الأمريكيّ. لكن يبدو أن تشومسكي على خلاف ما فعل في عمله اللسائيّ، حيث انصبّ اهتمامه على دراسة الجملة، فإن ما فعله في الجانب السياسيّ أي أثناء تحليله للخطاب، هو التركيز على معاني فإن ما فعله في الجانب السياسيّ أي أثناء تحليله للخطاب، هو التركيز على معاني

<sup>(1)</sup> Alan Davies and Catherine Elder, The handbook of applied linguistics, Blackwell Publishing, 2004, p. 351.

نعوم تشومسكي، تواريخ الانشقاق، ترجمة: محمد نجار، الأهليــة للنشــر والتوزيـــع،
 الأردن، 1997، ص 15.

المصطلحات، هل هي صحيحة؟ ولعل من أهم الأمور التي ركّز عليها الخطابُ السياسيُّ الأمريكي هي - كما ذكرنا سابقا - الديمقراطية، حقوق الإنسان، الحرية، التسامح، وهي من أهم المبادئ التي آمن بما الأمريكيون.

## 4- السياسات اللغوية:

من بين أهم المصطلحات التي ركز عليها الخطاب السياسي الأمريكي مصطلح الإرهاب (Terrorism)، خصوصًا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث مثّلت هذه الأحداث منعرجًا حاسمًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، كما مسّت شظاياها الهيكل العام للسياسة الدولية، فلم تجلب هذه الأحداث اهتمام السياسين فحسب، وإنحا استقطبت اهتمام الإعلاميين، والمفكرين، والمنقفين، فأثرت هذه الأحداث على أعمالهم بشكل أو بآخر. والأهم من ذلك التعاطف الإعلامي مع هذه الأحداث، ليس الأمريكي فحسب، وإنحا الإعلام العالمي، ولا ننسى تعاطف الرأي العام العالمي مع ضحايا هذه الأحداث. وقد وجهت الولايات المتحدة إصبع الأقام إلى القاعدة كولها المسؤول الأول على هذه الأحداث، وبذلك تحولت أنظر العالم إلى العالم المالمي، فأصبح كل مسلم متّهمًا بالإرهاب. وبالرغم من أن ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة متحدّرة في أعماق التاريخ البشري، إلا أن العالم يظهر وكأنه عرف فقط بعد أحداث المستهدف دولة أخرى من دول العالم الثالث مثلا لكان وقسع العالم، فلو كان المستهدف دولة أخرى من دول العالم الثالث مثلا لكان وقسع الأحداث أقل بكثير.

في سؤال له حول ما إذا كانت أحداث 9/11 سيكون لها نفس تأثير سقوط حدار برلين الذي لم يخلف ضحايا، إلا أنه غيَّر بعمق المسرح الجيوسياسي، كانت إحابة تشومسكي بأنه وإن كانت لذلك الحدث أهمية كبرى قد غيرت حقيقة المسرح الجيوسياسي، لكن الهجمات المروعة التي حدثت في 9/11 تعدّ شيئًا جديدًا تمامًا في تاريخ العالم. ولا يرجع سبب ذلك إلى مستواها أو إلى طابعها، ولكن إلى أهدافها، بالنسبة للولايات المتحدة هي أول مرَّة منذ حرب 1812 يتعسرض فيها

إقليمها الوطني للهجوم أو حتى التهديد<sup>(1)</sup>. خلقت هذه الأحداث صدمة في عقول الأمريكيين الذين لم يكونوا معتادين على الحروب أو الهجمات على أرض الوطن، وبذلك عُد حدثًا حديدًا على الشعب الأمريكيِّ، ليس حديدًا على الشعب فقط؛ بل حديدًا على السّاسة الأمريكيين الذين لم يتوقعوا الهجوم في ذلك الوقت وخاصَّة على المناطق الحيوية في البلاد.

إن ما حاول تشومسكي فعله هو البحث عن "الحقيقة" في ركام المصطلحات التي تُكوّن الخطاب السياسي الأمريكي. فالإرهاب من المصطلحات المستي ركّز عليها تشومسكي كثيرًا، من منطلق أن البلاغة الخطابية دائمًا ترفع المعنويات. كما يطلب منا في الغالب أن نعجب بصدق وأمانة من أنتجها، حتى ولو تصرفوا كما ذكر ألكسيس دوتوكفيل من أن الولايات المتحدة استطاعت أن تبيد العرق الهندي، من غير أن تنتهك مبدأ عظيمًا واحدًا من مبادئ الأحسلاق في نظر العالم (2). وعادة ما يحظى المثقفون بمكانة خاصّة لدى العامّة من الشعب، مما يجعل ما صدر عنهم محل ثقة (ولنا عودة في الفصول اللاحقة إلى الحديث عن دور المثقفين وعلاقتهم بالسلطة).

في اليوم التالي من أحداث 9/11 أي يوم 9/12 كتب تشومسكي مقالا جساء فيه أنه من الأفضل الاستماع إلى روبسرت فيسسك، فتحليلات حسب تشومسكي - كانت متميزة، حيث كتب واصفًا "القسوة الشسريرة والمروّعة لشعب مسحوق ذليل". هذه ليست حرب الديمقراطية في مواجهة الإرهاب، وهو ما سيُطلب من العالم تصديقه في الأيام القليلة المقبلة، فهي تتعلَّق كذلك بالصواريخ الأمريكية التي تسقط على المنازل الفلسطينية، والطائرات الهيلوكبتر الأمريكية التي أسقطت قذائفها على سيارة إسعاف لبنانية عام 1996، وميليشيات لبنانية مُولست ونُظمت من قبل إسرائيل حليفة أمريكا تشقُّ طريقها وسط الخيمات الفلسطينية

<sup>(1)</sup> Noam Chomsky, 11/09 Autopsie des terrorismes, traduit de l'anglais par Héléne Morita et Isabelle Genet, Le Serpent a Plumes, p. 11.

<sup>(2)</sup> نعوم تشومسكي، الدول الفاشلة: إساءة استعمال القوة والتعدي على الديمقراطية، ترجمة: سامي الكعكي، دار الكتاب العربي، يروت، ط1، 2007، ص 11.

بالنهب والاغتصاب والقتل<sup>(1)</sup>، لماذا لم تسمَّ هذه الأعمال أعمالا إرهابية؟ لأنها طبعًا من طرف الولايات المتحدة وإسرائيل، فلا يمكن بأيِّ حال من الأحسوال أن يُسلَّطَ عليها الإعلامُ الضوء.

يرى تشومسكي أن هناك طريقتين لمقاربة دراسة الإرهاب؛ طريقة تعتمد على مقاربة حرفية، بأخذ الموضوع بجدية، ومقاربة دعائية بتأويل مفهوم الإرهاب كسلاح يمكن استغلاله في خدمة نظام معين للحكم (2). ومن الملاحظ أن المقاربة الثانية هي المعتمدة في الخطاب السياسي الأمريكي، فالمتتبع لتاريخ الولايات المتحدة يلاحظ أن كل حقبة من حقب سياستها قد سيطر عليها خطاب سياسيٌّ معيَّن، فكل زعيم أمريكي استعمل ورقة رابحة، بداية من الخطر الشيوعي إلى الخطر الإسلاميِّ.

لقد عاد تشومسكي إلى أهم الوثائق السرية للسياسة الأمريكية محاولا قلب عملة الخطاب الأمريكي على وجهها الآخر، حيث جاء في المذكرة 23 لتخطيط السياسة التي كتبت من طرف ألمع المخططين الأمريكيين لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، جاء فيها: "لدينا حوالي 50% من ثروات العالم، وفقط 6,3% من العالمية الثانية، حاء فيها: الدينا تحالي عنب حسد واستياء الآخرين، مهمتنا الحقيقية في الفترة القادمة هي ترتيب نموذج للعلاقات يحافظ على استمرار ذلك التفاوت.. ولتحقيق ذلك سيكون علينا التخلي عن الأحلام والعواطف، وتركيز اهتمامنا على أهدافنا القومية المباشرة، يجب أن نمسك عن كلامنا المبهم للآخرين.. والأهداف غير الحقيقية مثل حقوق الإنسان، ورفع مستوى المعيشة، والتحوّل للديمقراطية. ولن يكون اليوم الذي نضطر فيه للتعامل بمنطق القوة بعيدًا، وكلما قلّت عوائقُنا من حرّاء رفع تلك الشعارات كان ذلك أفضل "(3). هذه وثيقة على قدر كبير من من حرّاء رفع تلك الشعارات كان ذلك أفضل "(3).

نعوم تشومسكي، في تفسير مذهب بوش، ومقالات أخرى، ترجمة: لبني محمد صحيري مخفرظ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2005، ص 10.

<sup>(2)</sup> Noam Chomsky, International terrorism; images and reality, in Alexander George (Ed), Western state Terrorism, Routledge, December, 1991.

<sup>(3)</sup> نعوم تشومسكي، ماذا يرد العم سام، ترجمة: عادل المعلم، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1998، ص 13.

السرية تبين لنا دور وأهمية استغلال الخطاب السياسي الأمريكي لتلك الشعارات الإنسانية النبيلة، فباسم حقوق الإنسان والديمقراطية حُرِمت منهما شعوب كثيرة، وانتهكت حقوقها وكرامتها، وهذا أكبر دليل على أهمية اللغة في الخطاب السياسي، وكما قال تشومسكي كم هي اللغة مسيئة عندما تخدم أيديولوجيا معينة، يختار القادة الأمريكيون الكلمات بحيث توحي للسرأي العام بالجانب الإنساني الذي يسعى للمصلحة العامة.

يطرح تشومسكي مشكلة استخدام المصطلحات في الخطاب، حيث يرى أنحا تحمل دلالات لا تعنيها، أو قد تكون مصطلحات أفرغت من معانيها، وأصبحت تحمل في طيَّاتِها معاني تُبرِّر ما جاء في الخطاب. فمصطلح "المصلحة الوطنيـة" (National Interest)، يشيع استخدامه كما لو كان من المفترض أن هذه المصلحة شيء حيد بالنسبة لنا، ويزعم الناس في البلاد ألهم يفهمون ذلك. وإذا قال زعيم سياسي: "أنا أفعل ذلك من أجل المصلحة الوطنية"، كنتَ من المفتــرض أن تشــعر شعورًا حيدًا لأن هذا من أجلك، لكن إذا كنت تبحث عن كُتْب، تبيّن لك أنه لم يتم تعريف المصلحة الوطنية كما هو بالنسبة للمصلحة الوطنية لجميع الناس. هذا في مصلحة القلة، النُّخَب المهيمنة لتكون قادرة على التحكم في الموارد التي تمكنهم من السيطرة على الدولة في الأساس، فهذا ما يسمى مصلحة عامَّةً. وبالمقابل مصطلح "المصلحة الخاصة" (Special Interest)، يستخدم بطريقة مثيرة للاهتمام للإشارة إلى عموم الناس، السكان يسمونها مصالح خاصة والنحبة تسميها مصالح عامة (1). وهكذا يتم انتقاء المصطلحات بدقة حتى يتم إخفاء الحقيقة، فكل سياســــيُّ يريــــد المصلحة العامة للشعب أيا كان توجهه أو التيار الذي ينتمي إليه. و نلاحظ هذا خاصَّةً في الحملات الانتخابية، لكن ما هي المصلحة العامَّة؟ سؤال قُلَّما يتبادر إلى الأذهان، لذلك يحذَّر تشومسكي من الاستعمال المضلل للكلمات في الخطاب السياسيِّ. وهذا ما يميِّز فكرَ تشومسكي الذي لا يكتفي بالمظاهر السطحية للكلام،

<sup>(1)</sup> Noam Chomsky, The politics of language, excerpted from the book; Stenographers To Power, media and propaganda, David Barsamian Interviews, Common Courage Press, 1992, p. 87.

كما يظهر ذلك في نظريته اللغوية في النحو التوليدي أثناء ثورته على المدارس البنيوية، كولها اكتفت فقط بالبحث في المستوى السطحي للكلام أي الجانب المادي وهو الأصوات، وهو ما أطلق عليه تشومسكي البنية السطحية ( Surface )، حيث يمكن تمييز البنية العميقة (Deep structure) للحملة من البنية السطحية، فالأولى أي البنية العميقة هي البنية المحردة الكامنة، والتي تحدد الترجمات الدلالية، والأحرى أي السطحية هي التنظيم السطحي للوحدات التي تحدد الترجمات الصوتية، والتي ترتبط بالجانب الفيزيائي أي القول الفعلي (1). ويمكن لنا أن نسقط هذا التمييز على تحليل تشومسكي للخطاب السياسي، فلا يجب أن نكتفي بتنابع الكلمات والأصوات في وسائل الإعلام، يجب أن نقرأ ما بين السطور.

في كثير من المناسبات نسمع الإدارة تقول إلها تحرص على تحقيق ما تسميه الأهداف النبيلة (Noble objectives). يرى تشومسكي أن هذا التأكيد الضيق لوسائل الإعلام، هو في جزء منه استجابة لحاجات النظام الدعائي للدولة في إطار المساهمة لضمان فعاليتها، وهو ما يطلق عليه تشومسكي خرافة الموضوعية في الإعلام (The fable objectivity of the press). ويقودنا الحديث عن سيطرة السلطة على الخطاب السياسي إلى موضوع غير بعيد عن هذا الموضوع، وهمي مسألة علاقة اللغة بالسلطة، فأكذوبة الموضوعية التي تحدث عنها تشومسكي ينتج عنها أن السلطة تفرض مراقبتها على اللغة المستحدمة في الخطاب، فتعمل على النقاء مصطلحات معينة بحيث يمكن للعامة تصديقها.

في هذا السياق، يطرح بيير بورديو<sup>(\*)</sup> (Pierre Bourdieu) إشكالية مصدر قوة الكلمة في الخطاب، هل تستمدُّ قومًا من النصِّ ذاته، أو من قائلها، أو من المؤسسة

<sup>(1)</sup> Noam Chomsky, Cartesian Linguistics, A Chapter in The History of Rationalist Thought, Secon Edition, Cybereditions, p. 73.

Noam Chomsky, The culture of terrorism, Pluto Press, London, 1999,
 p. 264.

التي يصدر عنها الخطاب؟ يراهن بورديو على الشروط الاجتماعية لاستخدام الكلمات، وفي رأيه أن من لا يولي اهتمامًا لاستعمالات اللغة، يقى طرحه لمسالة سلطة الكلمات ونفوذها طرحًا ساذجًا(1). فأيُّ نصِّ سواءً أكان نصًا دينيًا، أم علميًا، أم سياسيًا، لا بد وأن تكون هناك ظروف بعثت على كتابته، لخصها بورديو في الظروف الاجتماعية. وإذا وافقنا فرديناند دي سوسير (\*) على الفصل بين اللسانيات التي تقتصر على اللغة في باطنها، وتلك التي قتم عما هو خارج عنها، بين اللسان وعلم الاستعمالات الاجتماعية للغة، فإننا نحصر أنفسنا في البحث عن قوة الكلمات وسلطتها داخل الكلمات ذاقما، أي بالضبط لا وجود لتلك القوة ولا مكان لتلك السلطة. ذلك أن قدرة العبارات على التبليغ لا يمكن أن توجد في الكلمات ذاقما، تلك السلطة. ذلك أن قدرة العبارات على الإشارة إلى تلك القوة، أو تمثيلها على الأصح (2). وقد الكلمات التي لا تعمل إلا على الإشارة إلى تلك القوة، ومن الطبيعيّ أن يبحث سوسير عصرًا بأكمله أطلق عليه عصر البنيوية، ومن الطبيعيّ أن يبحث سوسير عن قوة الكلمة داخل النص لا خارجه؛ لأن البنيوية على قطيعة مع التاريخ أي تاريخ صدور النص، ومجمل الحيثيات التي أدّت إلى ظهوره، وعلى قطيعة أيضًا مع الذات التي ضدور النص، ومجمل الحيثيات التي أدّت إلى ظهوره، وعلى قطيعة أيضًا مع الذات التي أنتجته، ومنه نفهم لماذا اكتفى سوسير بالبحث عن قوة الكلمة داخل النص.

أما بورديو فيرى العكس من ذلك، حبث يرى أن الكلمسة في الخطاب لا تحمل سلطة في ذاتها، بل هي فقط تعمل على "تمثيل" تلك السلطة، أي تعمل على التعبير والإشارة للسلطة. أما استعمال اللغة أي فحوى الخطاب وكيفيسة إلقائسه فيتوقفان - حسب بورديو - على المقام الاحتماعي للمتكلم، ذلك المقام السذي يتحكم في مدى نصيبه من استعمال لغة المؤسسة واستخدام الكلم الرسمسي المشروع (3). أي إن المؤسسة التي يصدر عنها الخطاب هي من يمنح اللغة سلطتها، ومن دون تلك المؤسسة فلا تحمل الكلمة في ذاتها أي سلطة.

<sup>(1)</sup> بيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة: عبد السلام بن عبد العالي، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط3، 2007، ص 57.

<sup>(\*)</sup> فرديناند دي سوسير (1857- 1913) لساني سويسري، أول من أرسى دعائم المنسهج البنيوي، من أهم أعماله: دروس في الألسنية العامة.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 57- 58.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، ص 65.

وفي رأي قريب من هذا يعهد الفيلسوف الفرنسي ميشال فو كو (\*) (Michel Foucault) من بين أهم المفكرين الذين تعرضوا لموضوع الخطاب والسلطة. فكثيرًا ما يصنِّف فوكو في خانة البنيويين، إلا أنه هو نفسه يعترف بعكس ذلك، حيث يقول في هذا: "لا يمكن لي أن أكون بنيويًّا، وذلك لأن البنيوية تضع الشروط الصورية لظهور المعنى، متخذة من أسبقية اللغية نقطة انطلاق.. ومن هنا لا يمكن لي أن أكون بنيويًّا، وذلك لأبي لا أهتمُّ لا بــالمعني ولا بالشروط التي تُظهر المعنى، ولكن بشروط تحول أو توقف المعنى، الشروط السبي ينتفي فيها المعنى ليظهر شيء جديد"(1). وإن كان طرح السؤال حــول موقــف فوكو من البنيوية وما بعد البنيوية لا يهمنا هنا، إلا أننا سنهتم فقط بموقف فوكــو من الخطاب الغربي، الخطاب السياسي. وبناء على القول السابق الذكر، فإن فوكو لا يهتم بمعاني المصطلحات المكونة للخطاب، ولكن بعوامل انتفاء المعين، ليظهر شيء حديد لم يكن ليظهر في تلك المعاني، حيث يعتقد فوكو أن إنتاج الخطاب في كل مجتمع، هو في نفس الوقت إنتاج مراقب، ومُنْتَق، ومنظم، ومُعــاد توزيعه من خلال عدد من الإجراءات التي يكون دورها هو الحَدُّ مـــن ســـلطاته الرغم من أن فوكو لا يهتم بالمصطلحات اللغوية، وبمعانيها المضمرة وتأويلها، إلا أنه يهتم بالمارسات التي تحيط بالخطاب وتتحكّم به، فهناك سلطة، والخطاب مراقب من طرف هذه السلطة التي تتيح له إما الظهور أو الاختفاء، فهناك مستوى من الحضور، ومستوى الغياب أو التلاشي والانتفاء. ويضيف فوكو مفهوم النوزيع، لكن ليس التوريع الذي يُعنى بالوحدات اللغوية، ولكن توزيع الخطاب

<sup>(\*)</sup> ميشيل فوكو (1926-1984): فيلسوف فرنسي، جعل من السلطة هاجسه الأساسي، أبانت مؤلفاته مثل "تاريخ الجنون" و"المراقبة والعقاب" و"إرادة المعرفة" عن انتقال الأشكال السياسية باتجاه تقنيات سلطوية أكثر انتشارًا.

الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2005، ص 150.

<sup>(2)</sup> ميشيل فوكو، نظام الخطاب، ترجمة: محمد سبيلا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2007، ص 8.

عبر عدد من الإجراءات كالزمان والمكان، والثقافة وغيرها من الأمور التي يمكن أن تحد من الآثار التي يمكن أن تنتج عن الخطاب.

يلخص فوكو الممارسات في الخطاب إلى ثلاثة إجراءات: الاستبعاد، والمنع، وحق الامتياز أو الخصوصية الممنوح للذات المتحدّة. هذه الأنواع الثلاثة مسن الإحسراءات تقاطع لتشكّل سياجًا معقدًا يتعدَّل باستمرار. غير أن المناطق التي يكون السياج أكشر إحكامًا حولها هي مناطق الجنس والسياسة (1). الاستبعاد هو استبعاد مسا لا ترغسب السلطة في الحديث عنه، والمنع يكمن في كوننا لا نستطيع الحديث عن كل الأمور في كل الظروف، أما حديث فوكو عن الجنس والسياسة فإنَّه يعود إلى واقع الثقافة الغربية في فترة زمنية معينة، أين استبعد فيها الحديث عن الجنس والسياسة. وتحسد هذا خاصةً في كتابه "تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكيّ"، الذي كان رحلة طويلة غاص خلالها فوكو في تاريخ الإقصاء والتعسف وكل إجراءات التهميش والإبعاد التي ارتكبت في حق المجانين. ويرتبط الخطاب بالسلطة والرغبة، فالخطاب لا يعمل على إخفاء أو ظهور رغبة، ولكن هو نفسه موضوع الرغبة، فمهمته ليست فقط التعبير عسن الصراعات وأنظمة السيطرة، ولكنه – حسب فوكو – ما نصارع من أجله، وما نصارع به، وهو السلطة التي نحاول الاستيلاء عليها سلطة، تسعى السلطة إلى تحويله إلى صالحها. السلطة التي ناصاب هو نفسه يمثل سلطة، تسعى السلطة إلى تحويله إلى صالحها.

وإن اختلفت نظرة كل من فوكو وبورديو وتشومسكي للخطاب تبعًا لاختلاف مشارهم، واختلافهم أيضًا في طريقة تحليله والكشف عن الإحسراءات التي تمارس فيه، إلا أن مواقفهم تتقاطع في فكرة واحدة مفادها أن الخطاب وحسد لتبرير ممارسات السلطة، أي إن هناك علاقة وثيقة بين اللغة والسلطة.

يؤكد حاك دريدا(\*) (Jacques Derrida) أنه من الضروري توجيه الاهتمام إلى الظواهر اللغوية وظواهر التسمية والتاريخ، وإلى التكرار (البلاغي والسحري

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، الصفحه نفسها.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 9.

<sup>(\*)</sup> حاك دريدا (1930-2004): فيلسوف وناقد فرنسي، صاحب الاتحساه التفكيكسي، يعتسبر "الاختلاف" المفهوم المركزي في كتاباته، أهم مؤلفاته: الصوت والظاهرة، هوامش الفلسفة.

والشاعري في آن واحد)، وإلى ما يترجمه أو ما يخونه، لكي لا يحدث الانغلاق في اللغة، من أجل أن نحاول أن نفهم على وجه الدقة ما يحدث "فيما وراء اللغة"، وما الذي يدفع إلى هذا الترديد اللانهائي 11 سبتمبر، 11 سبتمبر، 11 سبتمبر، أن نعرف عمّا نتحدث، حيث يلمس كل من اللغة والمفهوم تخومهما وصحيح أن حدث الحادي عشر من سبتمبر هو حدث عظيم بالنسبة للعالم، وهو شيء جديد بالنسبة لتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دريدا يلاحظ أن هناك استهلاكًا لقوالب لغوية حاهزة، ليست نتيحة قناعة أو تفكير، أو حتى نتيحة نظر عقليّ. فالنظام العالميُّ الذي شعر بنفسه مستهدفًا على هذا النحو، هو نظام يهيمن عليه بشكل واسع اللسان الإنجليزي - الأمريكي، حيث يرتبط هذا اللسان بوشائج وثيقة بالخطاب السياسي المهيمن على المشهد الدوليّ وبالقسانون السدوليّ وبالقسانون السدوليّ وعسكرية وثقة بالخطاب السياسي المهيمن على المشهد الدوليّ وبالقسانون السدوليّ وعسكرية أن الديماسية، وبوسائل الإعلام، وبأكبر قوّة تقنية علمية ماسيطرة وعسكرية في فعة عالمية مشي أنحاء العالم، وهذا وجه آخر مسن وجوه الهيمنة الأمريكية على العالم.

فإذا كانت اللغة تخدم أغراضًا ثلاثية كما يسرى برترانيد رسل (\*) ولا: الإشارة إلى حقائق، ثانيًا: التعبير عن حالة المستكلم، ثالثًا: تغيير حالة السامع (3)، فإذا أسقطنا هذه الأغراض الثلاثية على الخطاب السياسيِّ الأمريكيِّ، فإن الغرض الأول ينتفي تمامًا، أي الإشارة إلى الحقائق.

<sup>(1)</sup> حاك دريدا، ما الذي حدث في حدث 11 سبتمبر، ترجمة: صفاء فتحي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2003، ص 54 – 55.

<sup>(2)</sup> المرجع نفس، ص 56.

<sup>(\*)</sup> برتراندرسل (1872-1970): فيلسوف وعالم منطق ورياضي ومؤرخ وناقد اجتماعي بريطاني، في مراحل متقدمة من حياته كان رسل ليبرائيا واشتراكيا وداعية سلام إلا أنه أقر أنه لم يكن أيًّا من هؤلاء بالمعنى العميق. قاد رسل الثورة البريطانية ضد المثالية ويعد أحد مؤسسي الفلسفة التحليلية، من أهم مؤلفاته: مقالات فلسفية، مسائل فلسفية، المثل السياسية.

 <sup>(3)</sup> برتراند رسل، ما وراء المعنى والحقيقة، ترجمة: محمد قدري عمارة، المحلسس الأعلسي للثقافة، القاهرة، ط1، 2005، ص 197.

أدَّت اللغة دورًا كبيرًا في الترويج للخطابات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الشيء الذي يميّز القادة الأمريكيين هو حسن استخدام العبارات واتساق المسائل التي ترد فيها اللغة، بحيث تضفي الشرعية على خطاباقم وأقوالهم. فالتَّكْرَارُ (Repetition) مهم لفعالية اللغة ونجاح الخطاب السياسيِّ في أداء دوره، فقد كان رونالد ريغان السياسيِّ الوحيد الذي يستمتع بإعادة الكلام بعينه مسرارًا فقد كان رونالد ريغان السياسيّ الوحيد الذي يستمتع بإعادة الكلام، فكانت رسالته تزدد دائمًا، وكان ذلك سببًا رئيسيًّا لتحقيق تلك المصداقية في كلامه على الرغم من أن غالبية الأمريكيين يعارضون عديدًا من سياساته من خلال إدارت. أيضًا يرجع نجاح الرئيس الأمريكي حورج بوش في انتخابات 2004، على الرغم من يرجع نجاح الرئيس الأمريكي حورج بوش في انتخابات الرئيسية في الولايات المتحدة، وكان التصور أنَّ الاقتصاد سيغرق، يرجع ذلك حزئيًا إلى الولايات المتحدة، وكان التصور أنَّ الاقتصاد سيغرق، يرجع ذلك حزئيًا إلى اتساق منطقيٌ في خطابات بوش، هناك اعتداء إرهابييً على بُرْحَي التحارة خلف كثيرًا من الضحايا الأبرياء، لذلك يجب معاقبة المعتدين؛ لأخم يشكلون تحديدًا واضحًا على أمن الولايات المتحدة.

أيضًا من المصطلحات المضلّلة في الخطابات الأمريكية مصطلح "الأضرار الجانبية"، الذي تبناه البنتاغون لوصف مقتل المدنيّين، فعلى الرغم من أن تشومسكي لا يُرْجع هذا للغة بقدر ما يرجعه إلى فعل الدعاية (2)، والدعاية في نحاية التحليل هي لغة، فلا يجب الاكتفاء بالمعنى الحرفي الظاهري للخطاب، فهناك إجراءات - بلغة فوكو تمارس في الخطاب، بحيث إنه يصبح منطقة لممارسة إجراءات الإبعاد. ولعل هذا ما يشبه ما عبر عنه حورج أورويل في روايته 1984، حيث كان مكتوبًا على حدران وزارة الحقيقة: "الحرب هي السلام، الحرية هي العبودية، الجهل هو القوة". (3) فدوزارة

<sup>(1)</sup> Frank Luntz, Words that work, Iit's Not What You Say, It's What People Hear, New York Times Bestseller, Hyperion ebook, p. 13.

نعوم تشومسكي، طموحات إمبريالية مقابلات مع ديفيد بارساميان، ترجمــة: عمــر
 الأيوبـــي، دار الكتاب العربـــي، بيروت، 2006، ص 22.

 <sup>(3)</sup> حورج أورويل، رواية 1984، ترجمة: أنور الشامي، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، ص 10.

الحقيقة مهمتها تزوير الوقائع والحقائق، وهنا نلاحظ البعد السياسي العميق، وكما سبق وأن ذكرنا فإن أورويل من الأوائل الذين طرحوا مسألة علاقة اللغة بالسلطة، والتحكم في إدراكنا للوقائع. كما حسدت روايته "مزرعة الحيوان" التضليل الذي تمارسه اللغة، ودور اللغة في حدمة الأيديولوجيا، حيث بعدما اجتمعت الحيوانسات لتقرر إعلان ثورة على الإنسان وهو السيد جونز الذي سلبها حريتها، لتعيين زعيمًا من نفس فصيلتها وهو الحنزير العجوز "ميحر"، وبعدما تحولت المزرعة إلى "جمهورية" أن ثم انتخبت الحيوانات رئيسًا لها، وبعد ذلك سُرقت منها ثورتها. تلعب اللغة دورها في السياسة عندما تبرّر ممارسات لا يمكن تبريرها في الواقع، فتلبس (أي اللغة) الكذب ثوب الحقيقة، والتضليل ثوب الواقع.

يعتبر خطاب الديمقراطية من بين أهم الخطابات التي تُردِّدُها السياسة الخارجية الأمريكية، حيث نلاجظ أن الديمقراطية لم تعد بحرد نظام حكم محبَّذٍ، بل أصبحت خطابًا يميِّز الحضارة الغربية، وهي من التعاليم التي أخذت الولايات المتحدة على عاتقها نشرها. غير أننا إن رجعنا إلى مفهوم الديمقراطية فمعنى الكلمة هو حكم الشعب، وقد استخدم لأول مرَّة في القرن الخامس قبل الميلادي من قبل المـؤرخ اليوناني هيرودوت، والجمع بين الكلمتين، ديموس بمعنى الشعب، وكراتوس بمعنى اليوناني هيرودوت، والجمع بين الكلمتين، ديموس بمعنى الشعب، وكراتوس بمعنى الخكم. وكان التعريف الشهير لأبراهام لنكولن هو حكومة الشعب بالشعب اللهعب. وعلى أساس مفهوم الحكومة أو الحكم يمكن إعطاء معنى أكثـر دقـة، وللشعب. وعلى أساس مفهوم الحكومة أو الحكم يمكن إعطاء معنى أكثـر دقـة، الديمقراطية هي نظام سياسي أي يحق لكل الشعب أن يصنع ويحدِّد القرار الأساسي المهميّة في السياسة العامّة في لكن هل هذه هي الديمقراطية التي تدافع عنها الخطابات الأمريكية؟ هل تريد الولايات المتحدة فعلا لشعوب العـالم أن تصـنع قراراقا بنفسها؟ احتلت الولايات المتحدة العراق بحجَّة حوزته على أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي فهو يشكل قديدًا لأمنها، ولتخليص العراقيين من صدام حسين،

<sup>(1)</sup> جورج أورويل، مزرعة الحيوان، ترجمة: محمود عبد الغني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط1، 2013، ص 120.

<sup>(2)</sup> William Outhwaite, The Blackwell Dictionary of Modern Social Tought: Second Edition, Blackwell Publishing LTD, 2003, p. 147.

وبالتالي صاغت الولايات المتحدة حطابًا يتضمَّن تحرير العراق ونشر الديمقراطية في الشرق الأوسط. فالخطابة الطنانة عادة ما تصاحب استخدام القوة، لذلك فهي لا تتضمن أي معلومات حقيقية، كما يصبح أخذ هذه الخطابة على محمل الجد في ضوء عرض الازدراء للديمقراطية الذي رافقها (1). لا شكَّ أن هذا الموقف الدي يثل تصوُّر أمريكا للديمقراطية يدعو للسخرية، احتلال من أحل نشر الديمقراطية وتحقيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ناهيك عن الشعارات الأخرى الي رفعتها الولايات المتحدة، التي توحي بالحرية والتحرير من النظام الدكتاتوري وما إلى ذلك من الشعارات المثالية التي تستغلها الولايات المتحد للعزف على عواطف العامة من الشعب.

يمكن أن نختم حديثنا عن علاقة اللغة بالسياسة في فكر تشومسكي بالسوال الذي طرح عليه: ما الصلة بين اللسانيات والسياسة؟ وهل هناك صلة بين الانتصار الأمريكي في فيتنام وانتصار النحو التوليديّ؟ كانت إجابة تشومسكي على ذلك واضحة ودقيقة، حيث ذكر تشومسكي بأن الولايات المتحدة حققت نصرًا جزئيًا في فيتنام، كما هُزِمَتْ في الهند الصينية، فهي ليست مستعمّرة أمريكية. وحسبنا قول تشومسكي لتوضيح إجابته أكثر حول السؤال: "فمن الجوانب المهمة حدًّا في اللغة الجانب الإبداعيِّ في الاستعمال اللغويِّ وعناصر الطبيعة الإنسانية، التي تجعل ذلك الإبداع أساسيًّا في حياتنا الفكرية.. أما في بحال الفكر الاجتماعي فليس لدينا دليلً على أيِّ شيء، لذلك كانت مفاهيمنا تعبيرًا عن آمالنا وعسن أحكامنا الحدسيَّة، وعن تجربتنا.. كونما تنطلق من الأفكار الاشتراكية التحررية التي تضرب أصولها في أفكار روسو<sup>(\*)</sup> وهبولت، وماركس وباكونين وآخرين "(<sup>2)</sup>. وفي الحقيقة أن لكل واحد من هؤلاء تأثيرَه الخاصَّ على نشأة تشومسكي، وتكون فكره

<sup>(1)</sup> نعوم تشومسكي، في تفسير مذهب بوش (ومقالات أخرى)، ص 159.

<sup>(\*)</sup> جون جاك روسو (1712- 1778) كاتب وفيلسوف فرنسي يعد من أهم كتاب عصر العقل، وهي فترة من التاريخ الأوروبي امتدت من أواخر القرن السابع عشر، وقد ساعدت فلسفته في تشكيل الأحداث السياسية، حيث أثرت أعماله في قيام الثورة الفرنسية.

<sup>(2)</sup> نعوم تشومسكي، اللغة ومشكلات المعرفة، ص 267.

اللغوي والسياسي، غير أن تشومسكي يركز أثناء حديثه عن علاقة اللغة بالسياسة على الجانب الإبداعي في اللغة، كدليل على الجانب التحرري الغريزي في الإنسان، وعن الطبيعة البشرية التي تعد اللغة من أهم خصائصها والتي تمينز الإنسان عن باقي أنواع الحيوانات والآلات، كما تتميز الطبيعة البشرية بميلها الطبيعي نحو الحرية، وعدم الخضوع لأي قيود أو إكراهات خارجية خاصةً من طرف السلطة.

#### الخاتمة

بعد أن حاز تشومسكي شهرة كبيرة في بحال اللغويات من خلال نظريته في النحو التوليدي التحويلي، التي مثّلت منعطفًا حاسمًا في مجال الدرس الألسيني، لم يمنع هذا تشومسكي من الدخول في عالم السياسة أملا منه في حصد تلك الشهرة التي نالها كعالم لسانيات.

كانت ثورة تشومسكي على الاتجاه المادي سببًا في تبلور فكره اللغوي، فأعاد الاعتبار للذات الإنسانية التي لطالما أقصتها الدراسات البنيوية من مجال الدرس اللغوي، مُركِّزًا على دور العقل والأفكار الفطرية في إنتاج الجمل اللغويسة اللامتناهية؛ فالإنسان بالنسبة لتشومسكي كائن فريد يتميَّز بالعقل، وجوهر طبيعته البشرية هو الحرية. والإنسان منذ أن يولد يكون لديه نزوع نحو التحرر من كل قيد أو إكراه، كما يولد وهو مزوَّد بميول نحو العمل والتعاون، ولديه قدرة فطرية على التمييز بين الفضيلة والرذيلة، وهناك أعضاء فطرية مسؤولة عن التقييم الأخلاقي، وهذا كاف لتتكون لدينا فكرة مبدئية عن وجود علاقة بين الجانسب اللغوي والجانب السياسي في فكر تشومسكي.

طَرَق تشومسكي أبوابًا عديدةً في حقل الفكر السياسي، فلسم يغسب عنسه الاهتمام بموضوع الدولة والنظام العالمي الجديد، الذي لا تخرج فيه السدول عسن كوفحا إما مارقةً أو فاشلة وعلى الولايات المتحدة أن تعاقبها في كلتسا الحسالتين، مع وحود تلك التناقضات في مبادئ النظام العالمي الجديد وحقيقة ما يجري علسى أرض الواقع.

اهتم تشومسكي اهتمامًا بالغًا باللغة المستخدمة في الخطاب السياسي ودورها في التضليل وتشويه الحقائق، خاصَّة من خلال الخطاب الإعلاميّ؛ لأن وسائل الإعلام حسب ما يعتقد تشومسكي لا تتمتع بالاستقلالية السيّ تكفي لعسرض الحقائق كما هي للرأي العام، فهناك نوعان من وسائل الإعلام حسب تشومسكي؛ هناك قطاع يتكون من منختلف وسائل الإعلام الموجّه للعامّة، وهناك قطاع آخر من الإعلام وهو إعلام النخبة، الذي يكون جمهوره عادة من الأشخاص ذوي الامتيازات، وهذا إعلام ذو موارد ضحمة.

كان هدف تشومسكي وراء وُلُوجه عالم السياسة هو التغيير، ولطالما كال التغيير هو هدف المفكر الحق والمثقف الذّي يعيش هموم عصره. أراد تشومسكي تحقيق هذا عبر محاولته كشف الحقيقة التي تختفي يومًا بعد يوم، وحاول فضح ممارسات السياسة الخارجية الأمريكية التي تقوم بدور الحارس لمبادئ النظام الدولي الحديد.

ولعل الجدير بالذكر أن الجانب السياسي من فكر تشومسكي لم يقتصر على بحرد التنظير؛ فقد كان منخرطًا في كثير من النقابات العمالية المستقلّة. حاد تشومسكي عن المألوف وعن النموذج، ولم يغب عن تشومسكي الحديث عسن دور المثقف الذي إن خرج عن رحمة السلطة فسيكون ضمير المجتمع.

ورغم كل الإنجاز والنتاج الذي حققه تشومسكي في كافة الجالات، إلا أن هناك بعض المآخذ التي تؤخذ عليه وتثير كثيرًا من علامات الاستفهام. فمنذ بلور حدسه الخلاق والمثمر، المتمثل في مفهوم التوليد والتحويل، لم يتقلمً إلى الأمام لتطوير نظريته، بقدر ما اشتغل حارسًا لأفكاره، وحتى الإنجاز الدي حققه في ميادين العلوم الأخرى، كعلم السلوك وعلم الوراثة والفيزيولوجيا وغيرها، كانت تنصب في خدمة نظريته اللغوية وفهمه للطبيعة البشرية. هذا من جانب، ومسن حانب آخر يؤخذ على تشومسكي أنه يحاول دائمًا مخاطبة جمهوره مس الرأي العام، قصد تطوير وعيه وإثارة انتباهه لمراوغة الخطاب ومخاتلته، لكن الأحسرى بتشومسكي هو محاولة تغيير السلطة وليس الجمهور؛ لأن السلطة هي المسؤولة في المتحليل.

#### قائمة المصادر والمراجع

#### أ - الأحنبية:

- 1- Alan Davies and Catherine Elder, The handbook of applied linguistics, Blackwell Publishing, 2004.
- 2- Frank Luntz, Words that work, Iit's Not What You Say, It's What People Hear, New York Times Bestseller, Hyperion ebook.
- 3- Frons Elders, Human Nature, Justice vs Power, The Chomsky-Faucault Debate, Souvenir Press, Great Britain, First published, 2011.
- 4- Jeremy Fox, Chomsky and Globalization, Icon Books,
- 5- Leonard Bloomfield, Language, Great Britain, first published, 1935.
- 6- Morgan Wade, Connection between Noam Chomsky's linguistic and political theories, submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of arts, at Dalhouse University, Canada, September, 1995.
- 7- Neil Smith, Chomsky: Ideas and Ideal, Cambridge University Press, Secon Edition, 2004.
- 8- Noam Chomsky, 11/09 Autopsie des terrorismes, traduit de l'anglais par Héléne Morita et Isabelle Genet, Le Serpent a Plumes.
- 9- Noam Chomsky, Cartesian Linguistics, A Chapter in The History of Rationalist Thought, Secon Edition, Cybereditions.
- 10- Noam Chomsky, International terrorism; images and reality, in Alexander George (Ed), Western state Terrorism, Routledge, December, 1991.
- 11- Noam Chomsky, The culture of terrorism, Pluto Press, London, 1999.
- 12- Noam Chomsky, The politics of language, excerpted from the book; Stenographers To Power, media and propaganda, David Barsamian Interviews, Common Courage Press, 1992.

- 13- Robert F. Barsky, Noam Chomsky, A life of dissent, first MIT press, London, 1998.
- 14- UK, 2001.
- 15- William Outhwaite, The Blackwell Dictionary of Modern Social Tought: Second Edition, Blackwell Publishing LTD,2003.

#### ب - العربية:

- 1- أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر.
- 2- أرسطو، السياسات، اللحنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية (الأونسكو)، بيروت، 1975.
- 3- أرسطوطاليس، الخطابة، ترجمة: عبد الرجمن بدوي، وكالـــة المطبوعـــات،
   الكويت، دار القلم، بيروت، 1979.
- 4- برتراند رسل، ما وراء المعنى والحقيقة، ترجمة: محمد قدري عمارة، المجلسس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2005.
- 5- بيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة: عبد السلام بن عبد العالي، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط3، 2007.
- 6- حاك دريدا، ما الذي حدث في حدث 11 سبتمبر، ترجمة: صفاء فتحي، المحلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2003.
- 7- جورج أورويل، رواية 1984، ترجمة: أنور الشامي، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان.
- 8- جورج أورويل، مزرعة الحيوان، ترجمة: محمود عبد الغني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط1، 2013.
- 9- جون جرين، التفكير واللغة، ترجمة: عبد الرحيم جبر، الهيئة المصرية العامــة للكتاب، 1992.
- 10- جون ليونــز، نظرية تشومسكي اللغوية، ترجمة: حلمي خليل، دار المعرفــة الجامعية، مصر، 1985.

- 11- رينيه ديكارت، مقال عن المنهج، ترجمة: محمود محمد الخضيري، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1968.
- 12- الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصــرة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2005.
- 13- الزواوي بغورة، المنهج البنيوي: بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط1، 2001.
- 14- شفيقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصـــرة، أبحـــاث للترجمـــة والنشر والتوزيع، ط1، 2004.
- 15- ماري نويل غاري بريور. المصطلحات المفاتيح في اللسانيات، ترجمة: عبد القادر فهيم الشيباني، الجزائر، ط1، 2007.
- 16- ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية الألسنية)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيسع، بسيروت، ط2، 1986.
- 17- ميشيل فوكو، نظام الخطاب، ترجمة: محمد سبيلا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2007.
- 18- نعوم تشومسكي، طموحات إمبريالية مقابلات مع ديفيد بارساميان، ترجمة: عمر الأيوبى، دار الكتاب العربى، بيروت، دط، 2006.
- 19- نعوم تشومسكي: آفاق حديدة في دراسة اللغة والعقـــل، ترجمـــة: عـــدنان حـــن، دار حوران للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط1، 2009.
- 20- نعوم تشومسكي، أشياء لن تسمع بها أبدا: لقاءات ومقالات، ترجمة: أسعد محمد الحسين، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، 2010.
- 21- نعوم تشومسكي، الدول الفاشلة: إساءة استعمال القــوة والتعــدي علــى الديمقراطية، ترجمة: سامي الكعكي، دار الكتاب العربــي، بــروت، ط1، 2007.
- 22- نعوم تشومسكي، اللغة والمسؤولية، ترجمة: حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط2، 2005.

- 23- نعوم تشومسكي، اللغة ومشكلات المعرفة، ترجمة: حمزة بن قبلان المــزيني، دار طوبقال، الدار البيضاء، ط1، 1990.
- 24- نعوم تشومسكي، المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واستخدامها، ترجمة: محمد فتيح، دار الفكر العربسي، القاهرة، ط1، 1993.
- 26- نعوم تشومسكي، في تفسير مذهب بوش، ومقالات أخرى، ترجمة: لـبنى محمد صبري محفوظ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2005.
- 27- نعوم تشومسكي، ماذا يرد العم سام، ترجمة: عادل المعلم، دار الشمروق، القاهرة، ط1، 1998.
- 28- هنري روبنـــز، موجز تاريخ علم اللغة في الغرب، ترجمة: أحمد عوض، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.

# ألاسدير ماكنتاير Alasdair Macintyre امفاهيم أولية في أزمة النسق الأخلاقي وضرورة استعادة الفضيلة"

د. عز الدین العزمانی باحث فی انفاسفة السیاسیة (الولایات المتحدة الأمریکیة)

#### مدخل:

يُعد الاسدير ماكنتاير من أبرز الفلاسفة المعاصرين تاثيراً في حقل الفلسفة الأخلاقية والسياسية، من خلال تركيزه على مفهوم "أخلاق الفضيلة" Virtue الأخلاقية والسياسية، من خلال تركيزه على مفهوم الخليق الحياة الجيدة، ويضع أولوية الجيدة، كما يربط الحكم الأخلاقي الجيّد بالخاصيات الأخلاقية الجيّدة، ويضع أولوية الخير على العدل. ولكي يحقق أهداف مشروعه الفلسفي يعتمد ماكنتاير على مقاربات متعددة تمزج بين حقول معرفية مختلفة أهمها تاريخ الفلسفة، والتيولوجيا، والانتروبولوجيا الفلسفة، والتيولوجيات الخماعاتية الله البيولوجيا الإنسانية، كما يستند إلى مرجعيات فلسفية تنتقد الأطروحات "الجماعاتية" و"البراغماتية" و"التعاقدية".

<sup>(1)</sup> يصنف بعض الكتاب بشكل خاطئ أعمال ماكنتاير ضمن الأطروحة الجماعاتية Communitarianism ، وعلى العكس من ذلك، نجده يستند إلى ما يسميه كالفين نايت بالأرسطية المقاومة" في نقد الفلاسفة الجماعتيين. فرغم أن ماكنتاير يعطي أولوية للمجتمع وينتقد الفردانية، فهو يراهن على مقاومة المؤسسات المهيمنة على النسق

يعتمد ماكنتاير على مناهج الفلسفة التحليلية، قاصدا تطوير مقاربة تمسزج بين الأخلاق الغائية Teleological ethics في الأطروحة الفلسفية الأرسطية وبين التركيب الأوغوسطيني - الأرسطي الذي تجسده الفلسفة التوماوية (نسبة إلى القديس توما الأكويني)، باعتبارها ذلك التقليد الفلسفي الذي يقدم أفضل نظرية لتشخيص الأشياء كما هي، والتفكير في حلول تجاوزية للمشكلات الأحلاقية الستي يشهدها الزمن الحديث، أي تلك النظرية التي تستصحب الغايات النهائية باعتبارها ممارسات احتماعية تحدد نمسط الحياة الجدة.

ينظر ماكنتاير إلى أزمة النسق الأخلاقي المصاحب لـ "الأزمنة الحديثة" ليس فقط باعتبارها أزمة متعينة في الواقع، بل باعتبارها أزمة معرفية Epistemic crisis تخترق اللغة المهيمنة على الخطاب الفلسفي حول الأخلاق، وعلى سبيل المشال، فأخلاق الفعالية التي تميمن على النسق الأخلاقي الحديث، تجد خلفيتها المعرفية في أطروحات العقلنة والفعالية التي ألح عليها ماكس فيبر، وهي الرؤية التي ينتقدها ماكنتاير بشدة (1). ولعلاج هذه الأزمة يقترح ماكنتاير طريقا واعدا لإعدادة اكتشاف مفهوم للبحث العقلاني كما يتحسد في التراث Praxis، مفهوم بمكن من خلاله أن نشتق معايير للتبرير العقلاني، بحيث تكون هذه المعايير جزءا لا يتحزأ من التاريخ الذي ظهرت فيه، عبر الطريقة التي استطاعت بما هذه المعايير نفسها أن

الأخلاقي الحديث انطلاقا من فكرة الممارسات Practices، باعتبارها فكرة مؤسسة للفضائل. ينتقد ماكنتاير ما يسميه الجماعاتية البراغماتية عند شارلز تايلور، كما ينتقد الجماعاتية الأرسطية عند غادامير، محاولا بحاوز التأويل البراغمائي الذي يسعى إلى الجمع بين "الخصوصية الجماعاتية" و"الفردانية الليبرالية الحديثة" لدى الأول وتجاوز التأويسل الهايداغري لأرسطو لدى الثاني، ويتحه عوض ذلك إلى تأسيس نظريته في الأحسلاق استنادا إلى صلتها الماهوية بالسوسيولوجيا. للوقوف على دراسة وافية لمكمن التعارض بين "الجماعاتية" و"الأرسطية" في فلسفة ماكنتاير أنظر:

<sup>-</sup> Knight, Kelvin: "Aristotalianism versus Communitarianism". Analyse & Kritik, 27/2005, pp. 259-273

<sup>(1)</sup> Murphy, Mark C.: "MacIntyre Contra Weber on Rationality", in "Alasdair MacIntyre", Cambridge University Press, 2003, pp. 75-82

تتغلب على أوجه القصور التي شابت المرحلة التاريخية السابقة لها وتقديم صور من العلاج لها<sup>(1)</sup>.

قبل أن نعرض لأهم محاور هذه الدراسة، يجذر بنا التأكيد على أن المشروع الفلسفي لألاسدير ماكنتاير يبقى مغمورا في انشغالات المجموعة العلمية المشتغلة بحقول الفلسفة الأخلاقية والسياسية في مجالنا التداولي العربي، إذ باستثناء الترجمة التي قامت بما المنظمة العربية للترجمة لكتاب "بعد الفضيلة: بحث في النظريسة الأخلاقية"، والتي أنجزها حيدر حاج إسماعيل، لا نعثر على أية أعمال حول هذا الفيلسوف ضمن الأدبيات الفلسفية العربية، ولعل هذا السبب يبقى كافيا لتناول هذا المشروع وملأ هذا الفراغ. ومن المفارقات في هذا الصدد، أننا نجد أن أهم فيلسوف عربسي يشتغل على تطوير مشروع يقوم على مقولة "الحداثة الأخلاقية" فيلسوف عربسي يشتغل على تطوير مشروع يقوم على مقولة "الحداثة الأخلاقية" وهو الفيسلوف المغربسي طه عبد الوحمن، لا يشير إلا نادرا لماكنتاير، رغسم الالتقاء الكبير في أهداف المشروعين على مستوى المنهج وطرائق تطوير الحلسول الفلسفية للعلل الأخلاقية في الزمن الحديث (2).

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alasdair: "Whose Justice? Which Rationality?", Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1988, p. 7

<sup>(2)</sup> يشير طه عبد الرحمن في كتابه "سؤال الأخلاق" إلى كتاب ماكنتاير "بعد الفضيلة"، في معرض تمييزه بين "طريق الاعتبار" و"طريق الإلزام" باعتبارها إحدى طرق ممارسة الأخلاق، حيث يؤسس طه عبد الرحمن مفهومه لـ "طريق الاعتبار" باعتباره أحد اهم أركان النظرية الأخلاقة انطلاقا من استدعائه لفكرة ماكنتاير الأخلاق باعتبارها حدثا تاريخيا: "الحياة المخلقية للإنسان ليست لحظات منفصلة فيما بينها، تحكم كل لحظة منها أوامر أو زواجر معينة، وإنما هي وحلة من الأفعال التي تشكل طريقا خاصا بصاحبها، وبمذا يكون كل فعل خلقي عبارة عن حدث في هذا التاريخ، وتكون هوية الإنسان قائمة، لا في هذه الفترة أو تلك من فترات تاريخه، وإنما قائمة في هذا التاريخ بكامله منذ ولادته إلى موته". لا يناقش طه عبد الرحمن هذا التصور الماكنتايري الذي يستند إلى نظرية أخلاقية معقدة، بل يشير إليه إشارة عابرة قاصدا التأسيس لرؤيته الخاصة القائلة بأن "أخلاق الإنسان هي قصته التي تحدد هوية"، وهو ما يحيل على منظور نفساني للأخلاقيات، بخلاف ماكنتاير الذي يقدم رؤيت لتلازم التاريخ والأخلاق ليس من منظور نفساني وإنما من منظور سوسيولوجي.

<sup>-</sup> عبد الرحمن، طه: "سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثــة الغربيــة"، المركز الثقافي العربــي (الدار البيضاء)، الطبعة الأولى، 2000، ص 156

سنحاول في هذه الورقة أن نتوقف عند ثلاثة محاور كبرى نتناول فيها التطور الذي ميز المسار الفكري والفلسفي لألاسدير ماكنتاير من جهة أولى، ثم نتناول تصوره لأزمة الحداثة باعتبارها أزمة تمس أخلاق الفضيلة، مع استحضار لجالات هذه الأزمة في حقول السياسة والاقتصاد والاجتماع، ومحددالها الأساسية (الفردانية، الانفعالية) من جهة ثانية، ثم نتوقف عند الطرائق والمبادئ التي يقترحها ماكنتاير لتحاوز أزمة الحداثة باعتبارها في العمق أزمة تمسس النسق الأخلاقسي الحديث، نظرية وممارسة من جهة ثالثة وأخيرة.

# المحور الأول التطور الفكري

إشتغل ماكنتاير إلى جانب مشروعه الأساسي حول الأحلاق على موضوعات مختلفة، فكتب في علاقة المسيحية والماركسية، وفي الثيولوجيا والميتافيزيقا والعقلانية وتاريخ الفلسفة... إلخ، وقد تميز مسيره الفكري بانتقالات عميقة تعكس حالة من المرونة الفكرية والقلق الفلسفي الدائم، ولعل أهم هذه الانتقالات ذلك التطور اللافت من الماركسية إلى المسيحية، ثم من تأسيس القول الفلسفي على أساس الطرح الأرسطي إلى انفتاحه على الطرح التوماوي (نسبة إلى القديس توما الأكويني)، في هذا التأسيس.

## 1 - بأي معنى يكون ماكنتاير "فيلسوفا أمريكيا"؟

السدير ماكنتاير فيلسوف من أصل إسكتلندي، ولــد بمدينــة غلامسكو الإسكتلاندية في عام 1929م (1)، ويمكن أن نقول أيضا أن بداياته في بحال الفكر العمومي كانت بداية إيديولوجية وخاصة في بريطانيا، فهو بذلك بريطاني مسن حيث النشاط السياسي كما سنرى ذلك في الفقرات الموالية. ومع ذلــك، فــإن العديد من مؤرجي الفكر الفلسفي يصنفونه ضمن الجــال التــداولي الفلسفي الأمريكي، إذ لم يكتسب مكانته المرموقة في الفكر الفلسفي إلا في المرحلة اللاحقة لإنتقاله للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1970. فمنذ ذلك الحـين، سيصير حضوره في الحقل الفلسفي الأمريكية في عام 1970. فمنذ ذلك الحـين، أولا إلى المناصب الكثيرة التي سيشغلها في الجامعات الأمريكية المختلفة، وأهمها منصب عميد كلية الآداب وأستاذ الفلسفة بجامعة بوسطن (1972م)، ومنصب عالم زائر بجامعة يال (1988م)، ومنصب أستاذ الفلسفة بجامعة نوتردام (1989م)،

<sup>(1)</sup> Blackledge, Paul; Davidson, Neil: "Alsadair MacIntyre's Engagement with Marxism: Selected Writing 1953-1974", Haymarket Books, 2009, (The introduction, P.xx).

بأن يدرج ضمن عمل موسوعي حول الفلسفة الأمريكية، هو انتخاب في عام 2005م كرئيس للجمعية الفلسفية الأمريكية.

ضمن هذا المسار المهني كأستاذ للفلسفة ومشرف على شعبها بالجامعات الأمريكية المختلفة، سيؤلف ماكنتاير كتابه الذائع الصيت "بعد الفضيلة" Virtue الذي صدر عام 1981م، وهو العمل الذي يعتبره النقاد أكثر أعماله تعبيرا عن أطروحته الفلسفية عموما، وامتداداتها في حقلي الفلسفة الأخلاقية والسياسية، وقد حظى هذا العمل بتكريم من الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية في عام 2011م.

# 2 - من أزمة الماركسية إلى أزمة الأخلاق

بدأت الرحلة الفكرية الألسديو ماكنتايو من لحظة إلتزامه الفكري والسياسي بالماركسية تنظيرا وممارسة، وهو الإلتزام الذي ظل مسكوتا عنه في حياة هذا الفيلسوف الفكرية إلى أن أصدر الباحثان بسول بالاكليسدج ونيسل دافيدسون في عام 2009 كتابهما الذي يوثق للسيرة السياسية والإيديولوجية للسيرة السياسية والإيديولوجية للسيرة المعتبير المجهول" (1) The unknown Macintyre باعتباره أحد أبرز المثقفين الماركسيين الذين كان لهم حضور قدوي ضمن اليسار البريطاني في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم. في هذا العمل التوثيقي نقف على شخيصة ماكنتاير محرر الوثائق المذهبية والبرامج السياسية والمقالات الايديولوجية الشارحة لتصورات المنظمات الإشتراكية المختلفة ببريطانيا. فقد كان "ماكنتايو الشاب" ماكنتاير اللاحق والإيديولوجية، ومساهما في التعبير عنها بطرق مختلفة، والتي كان لها وقع في الإعلام وفي الفضاءات غير الأكاديمية، وهو ما يجسد تصور ماكنتاير اللاحق حول الفلسفة باعتبارها "شكلا للممارسة الإجتماعية التي يستم ماكنتاير اللاحق حول الفلسفة باعتبارها "شكلا للممارسة الإجتماعية التي يستم ماكنتاير اللاحق حول الفلسفة باعتبارها "شكلا للممارسة الإجتماعية التي يستم تضمينها في ممارسات إجتماعية أخرى، فتصير عاكسة لها" (2).

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Blackledge and Davidson: "Alsadair MacIntyre's Engagement with Marxism", op.cit (The Intoduction).

وضمن هذه السيرة المجهولة، نكتشف ماكنتاير ذلك العضو السياسي النشيط عنظمات اليسار البريطاني المختلفة، بدءا من نشاطه ضمن الحسوب الاشتراكي لبريطانيا العظمى، ثم مرورا بعصبة العمال الاشتراكيين، ثم مجموعة تروتسكي الإشتراكية الدولية (الذي سيتحول فيما بعد إلى حزب العمال الإشتراكي). وقد لاحظ الباحثان أن هذا الانتقال بين المنظمات يعكس نوعا من النسروع نحسو الاعتدال في الموقف السياسي والإيديولوجي (1).

بالإضافة إلى انتمائه السياسي لهذه المنظمات في أزمنة مختلفة، سنجد أن ماكنتاير كان محسررا أساسيا بمجلة الاشتراكية الدولية International ماكنتاير كان محسررا أساسيا بمجلة الاشتراكية الدولية Socialism و Socialism إلا أن انسحابه من هيأة تحرير المجلة في عام 1968م، بالإضافة إلى بعض المقالات التي كتبها في تلك اللحظة سيؤشر بوضوح على حالة مسن عدم الإرتياح تجاه الماركسية<sup>(2)</sup>، وتلك من المفارقات التاريخيسة في مسار ماكنتاير الفكري، ذلك أن بداية تراجعه عن إلتزامه السياسي والإيديولوجي بالماركسية قد حدث في نفس اللحظة التي كان يتجه فيها الشباب إلى معانقة الفكر الماركسي وطروحته، وهو ما تعكسه بشكل جلى ثورة الشباب بفرنسا في عام 1968م.

فما هو السر الذي جعل ماكنتاير يجذب ضد التيار في تلك اللحظة الهامة من التاريخ العالمي؟

يجيلنا الباحثان بول بلاكليدج ونيل دافيدسون على الأعمال السي ألفها ماكنتاير في تلك اللحظة، والتي قد تكون مفيدة في الإجابة عن السوال الآنف الذكر. سنحد من تلك الأعمال "ملاحظات حول القفو الأخلاقسي"، و"لماذا وجدت النظرية الماركسية؟"، و"كسو سلاسل العقال ثم "الحرية والشورة" (1960) وغيرها. ومن خلال هذه الأعمال يظهر الباحثان انشغالا أساسيا لماكنتير بسؤال الحرية، وتأثرا واضحا بالفيلسوف اليوناني كورنيليسوس كاستورياديس دكاستورياديس مقاومة للنظام الرأسمالي، يبدو ماكنتاير وفيا لأطروحات هيجل وماركس، ولكنه

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Ibid.

يقرأهما بشكل تكاملي، وضمن أفق تجاوزي (أرسطي - توماوي كما سنري لاحقا)، يصرح ماكنتاير في إحدى تلك الأعمال السالفة الذكر بخصوص العلاقـة بين ماركس وهيجل، بأن "هيجل بدون ماركس سيبقي غير واقعيى، وفي نماية المطاف ظلامي، وماركس بدون هيجل سيكون جافًا وميكانيكيًا وغير إنساني" (1). إنقال ماكنتاير من الماركسية نحو الأرسطية سيعكس بعمق بداية الإنشــغال الحقيقي بالإشكالية الأخلاقية في الأزمنة الحديثة، وهو لم يكن انتقالاً حدياً علمي كل حال، إذ سنجد استمراراً واضحاً للتشخيص الماركسي لـ "أزمة الرأسماليـة" في كتاباته اللاحقة. أما على مستوى علاج هذه الأزمة فسنجد تطورا ثانيا في فكر ماكنتاير الأخلاقي، من خلاله انفتاحه على فلسفة القديس توما الأكويين. يفســـر ماكنتاير هذا الانفتاح بوضوح في مقدمة كتاب "بعد الفضيلة" بقولــه: "عنـــدما ألفت كتاب "بعد الفضيلة"، كنت مازلت متشبعا بالأرسطية إلى حين إنجاز الكتاب، ولكن لم أكن قد تبنيت أطروحات توما الأكويني بعد، رغم أنني أشرت لإعتباري لأهمية الأكويني في نهاية الفصل الثالث عشر من الكتاب. لقد صدرت توميا (نسبة إلى توما الأكويني) بعد الإنتهاء من تأليف "بعد الفضيلة"، من جهة أنني صرت أكثر اقتناعا بأن الأكويني لاعتبارات ما، أرسطي أفضل من أرسيطو نفسه، وليس فقط لأنه قدم تأويلا مميزا وعميقا لنصوص أرسطو، ولكنه كان قادرا على تعميق الفكر الميتافيزيقي الأرسطي وما يتصل به من فكر أخلاقي" (^2).

## ثالثًا: في المقاربة الفلسفية

يلاحظ المتتبع لكتابات ماكنتاير أنها ترتحل بين بحالات معرفية محتلفة، فهو إذا كان معروفا بمساهماته في حقلي الفلسفة الأخلاقية والفلسفة السياسية والتي تظهر بوضوح من خلال عمله المرجعي "بعد الفضيلة"، فإن مساهماته في محسال تساريخ الفلسفة والتيولوجيا تبقى مهمة أيضا.

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 42

<sup>(2)</sup> MacIntyre, Alasdair: "After Virtue", Second Edition. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1984 (1981). P.x

قبل صدور كتاب "ما بعد الفضيلة"، كان ماكنتاير متأثرا بالفلسفة القاريسة مع اهتمام خاص بالماركسية، وضمن هذه الأطر المنهجية ظلت القضية الأخلاقي تتشكل في أعماله بطريقة تدريجية، يقول ماكنتاير في هذا الصدد بأن بحوث في المجال الأخلاقي كانت تنجز "بطريقة تدريجية، من خلال التركيز في البداية على هذه القضية ثم بعدها على قضية أخرى، بأسلوب يتميز بشيء كبير من الفلسفة القارية" (1). وبعد اطلاعه على أعمال طوماس كون وإموا لاكاتوش في حقلسي فلسفة العلوم والابستمولوجيا، سيقرر ماكنتاير تغيير وجهته الفكرية بشكل كامل، ويتحاوز بحمل ما كان بصدد الاشتغال عليه، ومن ثم الانطلاق نحو مقاربة تنظر ويتحاوز بحمل ما كان بصدد الاشتغال عليه، ومن ثم الانطلاق نحو مقاربة تنظر مسلمات الحداثة الليبرالية، ولكن من منطلق يقوم على فلسفة الأخلاق الأرسطية والممارسة السياسية" (2).

ونعتقد أن كتابه المبكر "مختصر تاريخ الأخلاق"(3)، الذي صدر أول مرة في عام 1966، أي قبل خمسة عشر سنة من صدور كتاب "بعد الفضيلة"، يشكل الأساس المنهجي لهذا التحول الفلسفي. ففي هذا العمل نجد حوارا واسعا مع أهم الفلاسفة القدامي والمحدثين فيما يخص قضايا الفلسفة الأخلاقية، بدءاً من فلسفة الأخلاق اليونانية (أفلاطون وأرسطو)، ثم بالفكر الأخلاقي المسيحي (مارتن لوثر، توماس الأكويني، القديس أوغسطين)، ثم الفلسفة الحديثة (نيكولا ميكيافيلي، توماس هوبس، سبينوزا، ادموند بورك، المانويل كانط، دافيد هيوم، هيجل، ماركس، نيتشه، شوبنهاور)، وصولاً إلى الفلسفة المعاصرة (كيرجيكارد، حون ديوي، ريتشارد هارد). وفي هذا العمل سيقرر ماكنتاير أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها مقاربته للفلسفة الاخلاقية، باعتباره ان "المفاهيم الأخلاقية تتغير، بتغير الحياة عليها مقاربته للفلسفة الاخلاقية، باعتباره ان "المفاهيم الأخلاقية تتغير، بتغير الحياة

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alasdair: "The Tasks of philosophy: Selected Essays", Vol. 1, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), viii

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> MacIntyre, Alsadair: "A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century", (New York: Toucsstone Book, 1996), First Published in 1966.

الإحتماعية" (1) "Moral concepts change as social life changes"، حيث ينبهنا إلى الحذر في الاستعمال اللغوي لأداة السربط as عسوض أداة السربط because لأن استعمال هذه الأخيرة يعني بناء علاقة سببية وشرطية وبرانية because لأن استعمال هذه الأخيرة يعني بناء علاقة سببية وشرطية وبرانية الاجتماعية من جهة، وبحال الأخلاقيات من جهة ثانية)، في حين يرى ماكنتاير ألها علاقة تضمينية وتكوينية ف "المفاهيم الأخلاقية متضمنة في الحياة الإجتماعية، وهي بشكل جزئي مُكوّنة لشكل من أشكالها"، فأحد مفاتيح تحديد شكل من أشكال الحياة الإجتماعية كشكل متمايز عن شكل آخر يكمن في تحديد الاختلافات في المفاهيم الأخلاقية (2). وانطلاقا من هذا المبدأ الابستمولوجي الأساسي الذي تقوم عليه أطروحة ماكنتاير سيحكم على تحافت الأطروحات التي تعتقد بأن هناك "موضوعا واحدا للتحقيق الأخلاقي" (3).

بشكل عام، فإن مهمة كتاب "ما بعد الفضيلة"، همي استدماج فكرة اضطراب جودة الخطاب الأخلاقي في ظل المجتمع الحديث ضمن انشغالات تطوير الفلسفة الأخلاقية والسياسية، ومحاولة إعادة تأهيل ما يعتبره ماكنتاير "المقاربة المنسية" التي تعكسها العقلانية التيليولوجية لأخلاق الفضيلة الأرسطية، وهو المحور الذي سنعود إليه في تحليلنا للمبدأ الغائي Telos الذي ستقوم عليه مقاربة ماكنتاير لفهوم الفضائل Virtues.

سينتقل ماكنتاير في عمله المرجعي الثاني "عدالة من؟ أية عقلانية؟"، لفحص مفهوم "التراثات" Traditions الذي مهد التنظير له في "بعد الفضيلة". يرى ماكنتاير في هذا العمل، أن تنافر مفاهيم العدالة يرجع بالأساس للتنافر في العقلانية العملية، ذلك أن الأشكال المتنافسة من العقلانية العملية والأفكار حسول العدالة الملازمة لها هي بدورها نتيجة "للتقاليد المتضمنة اجتماعيا للتحقيق العقسلاني" (4).

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 1

<sup>(2)</sup> MacIntyre, Alsadair: "A Short History of Ethics, op. cit., p. 1

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 2

<sup>(4)</sup> Knight, Kelvin: "MacIntyre Reader", Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1998, p. 107

وعلى الرغم من التعقيد الذي يلازم تناول ماكنتير للتراثات، إلا أنه يقدم تعريفًا مختصرا نسبيا للمفهوم، يقول ماكنتاير: "التراث هو برهان يتسع مع مرور الزمن، حيث يتم تعريف وإعادة تعريف اتفاقات أساسية معينة" (1). يقدم ماكنتاير في هذا العمل أيضا بعض الأمثلة الدالة على تنافس التراثات وعلي الطرق المختلفة لانقسامها أو اندماجها، أو الطرق التي من خلالها يتغلب بعضها على الأخــرى، ومن هذه التراثات المتنافسة التي يقف عندها ماكنتاير بتفصيل، التراث الأرسطي، والتراث الأوغسطيني (نسبة إلى القديس طوماس أوغسطين)، والتراث التومـــاوي (نسبة إلى القديس توما الأكويين)، والتراث الهيومي (نسبة إلى دافيد هيوم)، ولكنه لا يتوقف عند عرضها ونقدها والنظر إلى العلائق بينها فحسب، بل يحاول إثبات الكيفية التي تساهم من خلالها العقلانية العملية ومفهوم العدالة في تشكيل هذه التراثات. وفي هذا السياق، يؤكد ماكنتاير بأنه على الرغم من إمكانية تقدير هذه التراثات كل واحدة على حدة، إلا أن هناك طرقا عديدة حيث تراثات غريسة بعضها عن بعض يمكن أن تندمج بشكل عقلاني، وبشكل أساسي عبر شكل من النقد الملازم للتفكير فيها، والذي يسمح باستعمال الخيال المتحيز عاطفيا، ووضع التراث المنافس ضمن مفهوم "الأزمة الابستمولوجية"، وهي المهمة المنهجية السيق ستمكننا من حل المشكلات والمعضلات المشتركة أو المتشابحة ضمن تراثنا الخاص، والذي يظل "غير قابل للذوبان" في صلته بالمقاربة الخاصة بـــ "التراث المنافس"(2). يقوم هذا الطرح الماكنتايري على ثلاث أطروحات أساسية: أولها أن كل تحقيق إنساني عقلاني يتم إنحازه بوعى أو بدونه ضمن تراث معين، وثانيها أن الخطاطات المفهومية "القابلة للقياس" لهذه التراثات المتنافسة لا تستتبع بالضرورة النسبية Relativism أو المنظوراتية Perspectivism، وثالثها أنه رغم أن حجج الكتاب هي نفسها مساعي لتطوير تاملات مقبولة كونيا، إلا أن ماكنتاير يطرحها ضمن تقليد خاص هو التقليد الارسطى - الطوماوي.

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alasdair: "Whose Justice? Which Rationality?", op. cit., p. 12

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 361-362

في هذا الكتاب، يعيد ماكنتاير تقييمه لتصور القديس توما الأكويني للمسائل السياسية، وكيف أنه ينبغي أن تطرح عنده في إطار اللاهـوت العقلـي (مثلما انظرحت عند أرسطو في إطار السياسة)، وان مجال تجربتها لهو مجال الصـلة بـين المدينة المدنية والمدينة الإلاهية، وهنا فهو يعيد اكتشاف الصـلة بـين السياسـة واللاهوت، وينتقد الموقف الراولزي (نسبة إلى جون راولز) الذي يفصل بينهما (1). إن المنحى التوماوي - في تصور ماكنتاير - إذ لا يقيم تصورا أحادياً وتأحيـدياً للخير، ويقر بتعدد ألوان الخير، أو بوجود حيوات خيرية متباينة متنوعة مختلفة، غير أنه يرى ألها جميعها من شألها أن تفضي إلى الخير البشري الأسمى، وهنا يلتقـي ارسطو والاكويني في المشروع الماكنتايري.

العمل الثالث الذي يعكس التطور الفكري لأطروحات ماكنتاير وفلسفته إجمالاً هو "الصور المتنافسة الثلاث للتحقيق الأخلاقي"، وهو في هذا العمل سيخصص نقاشاً مفصلاً لفحص ما يعتبره أهم ثلاث تراثات أساسية للتحقيق الأخلاقي في الساحة الثقافية اليوم وهي التراث الموسوعية Encyclopaedia، والتراث الجينيالوجي الساحة الثقافية اليوم وهي التراث الموسوعية Tradition. يستعمل ماكنتاير المفهوم الأول ليشير به إلى مفكري الحداثة ومفكري ما بعد الحداثة، فيما له صلة بمقولي "الموضوعية" و"الحيادية" المثاليتين وتطبيقاتها في المجال الأخلاقي، وينشغل أساسا ضمن عرضه ونقده لهذا التقليد بكانط وستيوارت ميل وماركس ومور وداروين، ويهتم في تناوله بالتراث الحينيالوجي أساسا بالنيتشوية والفوكوية (نسبة إلى ميشيل فوكو) و"الإنفعالية"، المجالية أما التقليد فيحيل في التصور الماكنتايري على أرسطو، وتوماس الأكويني. وضمن هذا العمل يقدم ماكنتاير سلسلة معقدة من الانتقادات الداخلية والخارجية للموقفين الموسوعي والجينيالوجي، في محاولة لتبرير اهتمامه بالتراث الأرسطي للموقفين الموسوعي والجينيالوجي، في محاولة لتبرير اهتمامه بالتراث الأرسطي النسروي كأهم طريقة مقنعة في التحقيق الأخلاقي. (2). ينتقد ماكنتاير النسروع

<sup>(1)</sup> الشيخ، محمد: "العلاقة بين قيمتي الخير والعدل لدى جون راولز ونقاده"، مجملة التفاهم، العدد 43، شتاء 2014 (بتصرف).

<sup>(2)</sup> MacIntyre, Alasdair: "Three Rivals Versions of Moral Enquiry". Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1990, p. 5

الكوبي "التحريدي" للتراث الموسوعي الذي لا يأخذ بجدية الخصوصيات الثقافية المحلية، كما ينتقد نزعه للأخلاقيات من سياقها، مما يقود إلى التحريف Distortion. وبسبب "التحريدية" و"التحريفية"، فإن التراث الموسوعي يبقى عاجزا عن حسل المشكلات ضمن نسقه المُغيّب للسياق الداخلي للتراثات الأخرى (1). أمنا المشكلة الأساسية مع التراث الجينيالوجي فيكمن في التناقضات التي يحملها في رؤيت للهوية الشخصية، ولمنطق الهوية، ولهوية التراث، هذا التناقض يحصل عندما تضع الجينالوجية نفسها خارج جميع التقاليد، بحيث تتحدث بدون تقاليد وبلا هوية، وهنده ليست نفسها خارج جميع التقاليد، بحيث تتحدث بدون تقاليد وبلا هوية، وهنده ليست إمكانية واقعية بالنسبة للكائن الحي. يكمن التناقض في هذا التراث في كونه ينزع إلى هذم منطق الهوية والخطاب التقليدي للميتافيزيقا، لكنه هو ذاته يضطر في حالات كثيرة لاستعمال لغة العقل وخطاب الميتافيزيقا، بحيث لا يصمد في الموقع الذي يختاره "خارج أي تراث أخلاقي أو إجتماعي" (2).

العمل الرابع ذي الأهمية البالغة في مشروع ماكنتاير الفلسفي هو كتابه "الحيوانات العقلانية غير المستقلة". فإذا كان "بعد الفضيلة" يتناول قضية الفضائل ضمن مفهوم الممارسات الإجتماعية ومحاولة فهم الذوات الفردية في ضوء "التحقيقات التاريخية" و"التراثات"، فإنه في هذا العمل سيتجه نحو وضع إشكالية الذات ضمن مقاربة تستند إلى علم البيولوجيا. يؤكد ماكنتاير في مقدمة هذا العمل أنه "رغم ان هناك مبررات معقولة لرفض عناصر مهمة في "البيولوجيا الأرسطية"، فإنني الآن أقرر بأنني كنت على خطأ في افتراض بأن أخلاقيات مستقلة عن البيولوجيا ممكنة". ومن هنا، سينجه إلى طرح رؤية كلية على أساس استلهام أفضل النظم المعرفية الراهنة، متحاوزا بذلك الرؤى الجوهرانية المناعة الإنسانية الحديثة، وذلك عبر المناعة الإنسانية، باعتبارها ملامح أساسية للحياة الإنسانية الحديثة، وذلك عبر الستعادة التصور التوماوي (توماس الكويني) حول "فضائل التبعية" The virtues

<sup>(1)</sup> Ibid, pp. 192-193

<sup>(2)</sup> Ibid, pp. 173-214

سيرورة العبور من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب ثم مرحلة الكهولة (1). ومعين ذلك، أن تطورنا الذي ينبع أساساً من الشرط الحيواني للوجود الإنساني، ينبغي أن يستصحب الفضائل الكامنة ضمن هذه الشرط، أي باعتبار الإنسان كائنا حيوانيا تابعا، وهو الشرط القبلي لكل تطور إنساني نحو العقلانية والإستقلالية الإنسانيين (2). يستعيد ماكنتاير للقيام هذه المهمة نصوصا علمية تنتمي لحقل البيولوجيا الإنسانية، وبعض الأعمال التي تنتمي لحقل الانتربولوجيا الفلسفية، ليستخلص بأن الكائن الإنساني يوجد ككائن يتدرج باستمرار في سملم تطور ذكائه ومستوى تبعيته للآخرين، وهو ما يشترك فيه الإنسان مع حيوانات أخرى كالدلافين. وأحد أهم أهدافه في هذا السياق، هو تقويض ما يراه "الخيال غيير المتحسد"، أو التعقل المستقل عن الشرط البيولوجي للإنسان، والذي يحدد الأسئلة الأخلاقية بشكل إرادي، أو ما يسميه "وهم الإكتفاء الله التي" The illusion of Self-sufficiency، والتي قيمن على أهم طروحات الفلسفة الأخلاقية الغربية، ونجدها واضحة في أعمال نيتشه وفوكو. عوض ذلك، يحاول ماكنتاير أن ينبـت بأن "التبعيات المتجسدة" في البيولوجيا الإنسانية هي خاصية محددة للكائن الخاصية بدعوى الاستقلالية، ولكن يسعى الإنسان لتطويرها كممارسات اجتماعية أصيلة لامتلاك ارادته واستقلاليته وعقلانيته دون التعالى عين شيرطه الأصلى.

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alasdair: "The Tasks of Philosophy, op. cit., p. viii

<sup>(2)</sup> MacIntyre, Alasdair: "Dependent Rational Animals: Why Human Beings need the Virtues", Chicago: Open Court, 1999, p. 1-5

# المحور الثاني: أزمة الحداثة في زمن «بعد الفضيلة»

لا ينظر ماكنتاير إلى "أزمة الحداثة" باعتبارها أزمة موضعية تمس بعدا مسن أبعادها، بل هي أزمة مركبة تمس الفلسفة السياسية والأخلاقية، كما تمسس السياسات والإقتصاديات الحديثة. فأزمة الحداثة في بعدها المتصل بالفلسفة السياسية والأخلاقية تتحلى بوضوح في ارتكازها على "الإنفعالية الفردانية" السياسية والأخلاقية تتحلى بوضوح في ارتكازها على "الإنفعالية الفردانية" المحاثة باعتبارها أزمة تمس السياسات الحديثة فتتحلى في تجسيدها المؤسساتي الذي يشجع على تطور هذه الانفعالية الفردانية.

إن أزمة الحداثة بهذا المعنى هي أزمة تعكس في العمق الانفصال بين الفردانية والانفعالية من جهة، والفضائل والمصالح المشتركة من جهة ثانية (1).

سنحاول في هذا المحور أن نتوقف عند رؤية ماكنتاير للإضطراب الأخلاقي الذي يمس الفلسفة السياسية الحديثة من جهة أولى، ثم نتوقف عند محالات هذا الإضطراب على مستوى السياسيات والاقتصاد من جهة ثانية، ثم نفحص أخيرا محددات تلك الأزمة من خلال تقديم مفهومين مركزيين في النقد الماكنتايري للحداثة الليرالية وهما مفهومي الفردانية والإنفعالية.

# أولا: القلسفة الأخلاقية و"الإضطراب الخطير"

يتفق أغلب قراء مشروع ألسدير ماكنتاير أن أهم أطروحاته تندرج ضمن أعماله الأساسية الثلاث، وهي على التوالي كتاب "بعمد الفضيلة" (1984)، وكتاب "عدالة من؟ أية عقلانية؟" (1988)، ثم كتابه "الرؤى الثلاث المتنافسة في البحث الأخلاقي". الحجة الأساسية التي يقوم عليها الطرح الفلسفي عند ألسدير

<sup>(1)</sup> Herchold, Jan: "Alasdair MacIntyre's Rejection of Liberal Modernity as a Political Theory of Nagation", Paper Presented at the Annual Meeting of the northeastern Political Science Association, Omni Parker House, Boston, Nov 15, 2012, p. 1

ماكنتاير من خلال هذه الأعمال المرجعية هي أن الفلسفة الأخلاقية في تعيش حالة من «الإضطراب الخطير» في الزمن الحديث، وهذا الاضطراب يتخذ شكلين أساسيين: الشكل الأول للإضطراب يرجع إلى تعدد الأطر المفاهيمية حولها، والتي يصعب إختزالها والإمساك بها بالنظر إلى تفلتها، وبسبب هذا التعدد والتفلت تتعذر مهمة بناء حوار نقدي بين المدارس الفكرية المتنافسية في النظر للأخلاقيات مهمة بناء حوار الصعوبة بمكان إيجاد مكان لحسوار أساسي بين النيتشويين والأرسطيين. أما الشكل الثاني فمرده إلى أن العديد من النظريات الأخلاقية السي تدعي بألها «عقلانية» تعاني من الإرتباك والفوضي، وغير متناسيقة في بنيتها الداخلية، وهذه الفوضي تنظيق بشكل واضع على المفكرين الأنوارين أنفسهم، وعلى خلفائهم ومتبني أطروحاقم. ففلاسفة مثل إيمانويل كانط وسيدجويك ومور، بادعاءاقم المبنية على مقولات الموضوعية والحياد القيمي والتمييز بين العقل والقيمة، ثم فكرة الأخلاقية كفضاء مستقل بذاته، تساهم في تصور ماكنتاير في والقيمة، ثم فكرة الأخلاقية كفضاء مستقل بذاته، تساهم في تصور ماكنتاير في هذه الفوضي (1).

قد يرى الكثيرون اليوم بأن «التعددية الأخلاقية» أفضل مخرج للمحتمعات الليبرالية التي تستبطن النماذج الأنوارية للبحث العقلاني الحر وأيضا فكرة التسامح بين مكونات المجتمع وقواه الإجتماعية والسياسية. تكتسي هذه الرغبة عند ماكنتاير أهميتها أو صلاحيتها التاريخية فقط إذا كانت التعددية الأخلاقية المرغوب فيها تعني "حوارا منظما بين وجهات النظر المتقاطعة"، ذلك أن تحقيق تعددية أخلاقية أمر مستحيل إذا لم تستطع الأطراف المتدخلة في النقاش الأخلاقي أن تدخل في حوار، بسبب امتلاك كل طرف منها لأطر نظرية مغلقة تعمق حالة التنافر، يما في ذلك الأفكار حول معني العقلانية.

إن صور الإضطراب الأخلاقي التي تهيمن على مستوى النظر، تمنع أية إمكانية لقيام تعددية أخلاقية أصيلة على مستوى الممارسة، كما أن فشل الحوار يجد سنده في فشل مفكري الأنوار في بناء رؤية سليمة تمكنهم من بلوغ الحقيقة بواسطة العقل الذي أرادوه طريقة وحيدة لتحقيقها. وهذا التمركز حول العقل

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alasdair: "After Virtue", op. cit., pp. 2-10

أدى إلى عزله عن التراث وعن العقل العملي الذي يعتبر الحقل الأصيل للممارسة الأحلاقية، لقد تعلق الموسوعيون مثلا في القرن الثامن عشر بفرنسا بتصور يقوم على أنه باستعمال العقل وحده يمكن للإنسان الاتفاق حول الحقيقة الكامنة خلف جميع الظواهر، وهو ما يقتضي عندهم تبني وجهة نظر موضوعية متحررة مسن التراث، ومن كل الآراء المسبقة. سيتعرض هذا التطلع للتزحزح بواسطة الفلسفة الشكلية لدافيد هيوم، كما سينتهي إلى حالة من التلف من خلال نظريات "نقد العقل الحالي"، وليس "نقد العقل العملي"، كما سيتعرض لضربات قوية وجهها المعلول النيتشوي". أكثر من ذلك، فإن جهود فتجنشتاين والفلاسفة القارين المتأثرين بنيتشه وهايد جر قد ساهمت بشكل كبير في هدم النماذج المثالية للحقيقة الموضوعية الخايدة قيميا، لقد استند ماكنتاير إلى النقد الدي وجه المكسرة الموضوعية الأنوارية" ليبني عليها تصوره النقدي وأيضا الحاجة لحل تجاوزي(1).

### ثانيا: مجالات أزمة الحداثة:

إن أزمة الحداثة في الرؤية الماكنتايرية هي أزمة مركبة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية، ولكن حوهر الأزمة أخلاقي، فالسياسة في عالم بلا أخلاق هي سياسة مفرغة من القضايا الأساسية حول خيارات الحياة الجيدة، والإقتصاد بلا أخلاق هو إقتصاد يقوم على الإخضاع والهيمنة وينمي "منافع الفعالية" (المنافع الخارجية)، على حساب منافع التميز والفضيلة (المنافع الداخلية). إن منطق الإخضاع والهيمنة الذي يحدد السياسات والإقتصاديات الحديثة بجد محتواه الفلسفي والسوسيولوجي في مبدأي الفردانية والإنفعالية.

#### 1 - السياسة في عالم بلا أخلاق:

الافتراض القائم حلف السياسات الحديثة ألها سياسات ليبراليـــة - ديموقراطيـــة، ولكن النظر التاريخي العميق يكشف لنا ألها سياسات أوليغارشـــية، حيـــث الغالبيـــة العظمى من الناس مستثناة من المشاركة في صياغة تلك السياسات، وعوض ذلك، فإن

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alasdair: "Whose Justice?...", op. cit., Ch.19.

النخب هي التي تحدد الخيارات التي من بينها وفي ضوئها تختار الأغلبية، ولأن النخبب هي التي تقرر، فإنما في الغالب تخرج القضايا الأساسية من دائرة الخيارات القائمة (1). ماذا يعني ماكنتاير بالقضايا الأساسية؟

إنها القضايا التي قم تحديد السبيل إلى الحياة الجيدة بالنسبة للأفراد والجماعات والأمم، وأيضا كيفية تنظيم المحتمعات وفق الغايات المحددة للحياة الجيدة. والسياسات الحديثة لا تترك أي بحال لمثل هذه القضايا الأساسية. فحمة استراتيجيات لخلق الاعتقاد بأن القضايا الأساسية التي تتعلق بنمط الحياة الجيدة، ليست من القضايا القابلة للحل السياسي أو التوافق بشأنها، ولذلك فهي متروكة لكل فرد ليقرر بشأنها.

ألا يضع مثل هذا التشخيص فكرة "حيادية الدولة" التي تعتبر بمثابة ضــمانة ضد هيمنة الدولة في مأزق حقيقي؟

إن ماكنتاير هنا، ينظر إلى مقولة "حيادية الدولة" كتمظهر سياسي للانفعالية والفردانية. فالليبرالية تدعي ألها محايدة فيما يتعلق بأفضل نمط حياة، وذلك بنقل هذه القضايا خارج الفضاء العمومي وحصرها في الفضاء الخصوصي للخواص، وهذا كاف لضمان عدم تدخل الدولة في القضايا المعيارية، واحجامها عن اتخاذ أي موقف تجاه الحياة الجيدة أو الدولة الجيدة، ولكن الحقيقة التاريخية تكشف أن نمطا محددا من الحياة الجيدة يتم التقرير بشأنه خارج أية مساءلة، وذلك باسم الحيادية. ولأن القضايا الجوهرية ستستمر مطروحة في دوائر الصمت، فإن ذلك يقود إلى أزمات سياسية معقدة. إن الليبرالية السياسية ليست محايدة تحاه رؤى العالم فيما يتعلق بالحياة الجيدة، بل هي إذ تحسم خياراقا تستمر في تسرويض خيالات الناس والجماهير بخصوص القضايا المصيرية بدعوى ألها متروكة لهم ليقرروا بشألها. فلكل فرد وفق هذا التصور الحق في اتباع السعادة كما يتمثلها، واحتيار الكيفية والوجهة الملائمين لتحقيقها (2). وهنا تكمن المعضلة في نظر

<sup>(1)</sup> Knight, Kelvin: "The Macintyre Reader", op. cit., pp. 237/248/272

<sup>(2)</sup> Clayton, Ted: "Political Philosophy of Alasdair MacIntyre", Internet Encyclopedia of Philosophy, 2005, p. 9.

ماكنتاير، ذلك أن أوجه السعادة التي يتبعها الأفراد تفتقد للتكاملية، كما أنه لا يمكن إقناع الناس بعضهم لبعض في سبيل الاتفاق على منظور مشترك للمصلحة العامة، وهكذا، فقد يرغب شخص أن يصلي في المدرسة، وقد يرى شخص آخر بأن ذلك غير ملائم أو غير مهم، وقد تتمنى امرأة الإجهاض وتعتبره حقا لها، في حين قد ترى امرأة أخرى في ذلك إخلال بالحق في الحياة، وقد يرى شخص أهمية رفع الضرائب على الأغنياء لمساعدة الفقراء، وقد يرى شخص آخر في ذلك تدخلا من الدولة التي يفترض فيها أن تكون محايدة. والحاصل أن السياسات الحديثة التي تجعل القضايا الاساسية خارج بحال اشتغالها، هي في العمق "سياسات تنبئ على حرب مدنية تمارس بأدوات أخرى" (1).

#### 2. الإقتصاد ومنطق الهيمنة

من أهم ملامح مشروع ماكنتاير الفلسفي كرهه الشديد للنظام الرأسمالي الذي يساهم في تقوية "الانفعالية" مذهبا وممارسة من جهتين أساسييتين: من جهة أولى عبر جعل أتباع كل فرد لأفضلياته مستقلة عن مصالح المجموع، فالرأسمالية تلتقي مع الانفعالية في كوفحا تقوم على رؤية خاطئة للسعادة الإنسانية. إن الحياة لا تقوم فقط على جمع المال ومراكمته، وامتلاك واستهلاك الأشياء المادية، بل تقوم على أبعاد أخرى غير مادية. للمال دور ليلعبه في ظل الحياة الفاضلة إذا ما تم توظيفه وفق ما تقتضيه أخلاق الفضيلة، فلا يمكن القيام بأعمال الإحسان والكرم أذا لم نمتلك المال، وفي المقابل فإن حياة تفتقد لهذه الفضائل يقضيها الإنسان في تحقيق رغبات التملك ومراكمة الثروة خالية من الكرم والعطاء هي حياة ضائعة (2). ومن جهة ثانية، فإن الرأسمالية باعتبارها ايديولوجية مهيمنة تعمل على تطوير منطق "الإخضاع الأداتي" للإنسان، فالمدراء الرأسماليون يهيمنون على العمال في خطاطة الإنتاج، ودوائر التسويق والإشهار التحاريين تحيمن على المستهلكين وعلى أدواقهم من أحل دفعهم للإستهلاك لما تنتجه الشركات الكبرى

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alasdair: "After Virtue", op. cit., p. 253

<sup>(2)</sup> Clayton, Ted, op. cit., p. 10

بلا حد، كما أن اقتصاديات السوق الحرة تفرض شروط السوق وتحرم العمال من حقوقهم الأساسية، وتساهم في توسيع الهوة بين الفقراء والأغنياء وعدم التكافئ بينهم في الثروة والدخل، والأخطر من ذلك أن تشيع وفق منطق المصالح المتخاصمة (1). وفي المحصلة، فإن المال والاقتصاد يهيمنان على السياسات الحديثة التي تنبني على التنافس الحاد بين المصالح (2)، وبسبب ذلك، فإن ما تحدثه السياسات المالية والاقتصادية الرأسمالية من مخاطر تحد من سياسات العدالة لا يمكن تجاوزها أو الحد منها إلا إذا اختار الناس اتباع "منافع التميز" عوض "منافع الفعالية".

#### ثالثا: محددات الأزمة

الفردانية الليبرالية والإنفعالية مفهومان أساسيان في النظرية الأحلاقية الماكنتايرية، وهو يستعمل هذين المفهومين ليس من اجل تشخيص ازمات النسق الأحلاقي الحديث فحسب، بل أيضا للتأشير على حدودهما في المستوى السذي يتصل ب "الخطاب الفلسفي حول الأحلاق"، فالفردانية والإنفعالية من زاوية هذا الخطاب تحمل حجتها التي تنكر إمكان الحديث عن "غايات إنسانية نهائية"، بالنظر إلى أسباب متعددة، وهي حجة سيأخذها ماكنتاير على محمل الجد، كما سسنرى عند تحليل المبدأ الغائي في نظريته الأحلاقية.

#### 1 - الفردانية:

إن ما يسميه ماكنتاير "الفردانية الليبرالية الحديثة" Individualism هي الأساس الذي تقوم عليه الحضارة الغربية، في جميع نواحيها العملية والثقافية. وسنجد أنه في "ما بعد الفضيلة" لا يضع تماثلا بسين "الفردانية الليبرالية الحديثة" والليبرالية في السياسات المعاصرة، وهو ما قد يعني عند البعض أن ماكنتاير ينحاز للأطروحة المحافظة في السياسة. بسل نحسده يستعمل مصطلح "الفردانية الليبرالية الحديثة" للدلالة على فئة واسعة من الايديولوجيات، عما في ذلك

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alasdair: "The Macintyre Reader", op. cit., p. 249

<sup>(2)</sup> MacIntyre, Alasdair: "Dependent Rational Animals", op. cit., p. 131

الايديولوجيا الليبرالية والايديولوجيا المحافظة، وأيضا الإيديولوجيا الماركسية والإيديولوجيا الفوضوية. فحميع هذه الإيديولوجيات الحديثة بالنسبة لماكنتاير تقدم الفرد المستقل Autonomous individual كوحدة أساسية للمحتمع المدني، ولكنها تفشل في توفير تصور ناضج لفكرة المصلحة المشتركة Common good كما تفشل في تفسير أو تبرير المساعي المشتركة للمحتمع تجاه أية مصلحة مشتركة (1).

إن الأفراد ضمن نسق "الفردانية الليبرالية الحديثة" يستعملون مبادئ أخلاقية محردة لتحديد ما عليهم فعله، وهم بذلك يتبعون النسق الفلسفي المهيمن حول الأخلاقيات المعيارية الحديثة، والتي فشلت بمنظورها القائم على العقلنة الأخلاقية وعلى ما يسميه ماكنتاير "بلاغة الاخلاق الموضوعية" في تبرير مبانيها المنطقية، كما ساهمت الحتمية العلمية الكامنة في هذا النسق في تطور منطق الهيمنة الذي يحاول دفع الناس لقبول توجهات الفردانية التحكيمية. ويتبدى واضحا من خلال "بعد الفضيلة" أن ماكنتاير لا يهتم فقط بأزمة النسق الأخلاقي الذي تنبني عليه "الفردانية" في البلاغة الأخلاقية للخطاب العادي، بل أيضا في الخطاب الفلسفي حول الأحلاق، وفي الاستعمال السياسي للعلوم الإحتماعية، وهو ما قد يبدو التقاءاً مهما مع أطروحات يورغن هابرماس المنشغلة بنقد العقل الأداتي، وتحول العلم والتقنية نحو القيام بوظيفة إيديولوجية تقوم على منطق الهيمنة وإلغاء التامل النقدي (2).

يتوقف النقد الماكنتاري بشكل تفصيلي عند طروحات كل مــن هــوبس وجون لوك وروسو، باعتبارها مصادر مؤسسة فلسفيا لمفهوم "الفردانية الليبراليــة

<sup>(1)</sup> Lutz, Christopher Stephen: "Alasdair Chalmers MacIntyre (1929-)", Internet Encyclopedia of Philosophy, 2014.

<sup>(2)</sup> يعيد كافين نايت نشر دراسة هامة لماكنتاير نشرت في عام 1979 قريبة في عنوالها من عناوين كتابى هابرماس "العلم والتقنية كإيديولوجيا"، و"المعرفة والمصلحة"، حيث نحد دراسة ماكنتاير تحت هذا العنوان: "العلوم الإجتماعية: المنهج كإيديولوجيا للسلطة البيروقراطية"، لقراءة الدراسة أنظر:

<sup>-</sup> MacIntyre, Alasdair: "Social Sciences: Methodology as the Ideology of Bureaucratic Authority", Reproduced in Kevin Knight's MacIntyre Reader, op. cit. pp. 53-68

الحديثة"، وذلك من خلال تصورهم للحياة الإنسانية باعتبارها حياة ناتجـة عـن تطور في الشرطين الطبيعي والإجتماعي عبر السكن والاتفاق. في حـين يـرى ماكنتاير – انطلاقا من التقليد الأرسطي – بأن الحياة الإنسانية هي حياة اجتماعية بطبيعتها. وإذا كانت "الفردانية" تسعى إلى تبرير السلطة الأخلاقية التي تستند إلى مبادئ أخلاقية كونية، ولا شخصية، لتمكين الافراد المستقلين لإتخاذ قـرارات صحيحة من الناحية الأخلاقية، إلا أن الفلسفة الأخلاقية الحديثة تستعمل هـذه المبادئ لتأسيس سلطة المعايير الأخلاقية الكونية، والتي تفترض من الأفراد المستقلين اتباع مصالحم وأهدافهم الخاصة عندما يطيعون تلك المبادئ والمعايير مـن احـل الحكم والتصرف بشكل يفترض فيه أنه أخلاقي الداخلي، وفي مقابل ذلك يقترح الحديث باعتباره مشروعا فاقدا للانسحام المنطقي الداخلي، وفي مقابل ذلك يقترح ما يسميه "أخلاق التميز" باعتبارها بديلا للفلسفة الأخلاقية الحديثة، حيث يندرج الافراد في مساعي تحقيق مصالح مشتركة تتحاوز رغباقم الآنية، وهو الأفق الذي يستلزم اتصالا ماهويا بين الأخلاق والسياسة.

#### 2. الانفعالية Emotivism:

يرتبط مفهوم الفردانية بمفهوم أخر هو مفهوم الانفعالية. ينتقد ماكنتاير بشدة الانفعالية، أي ذلك المذهب الذي يقوم على فكرة أن جميع الأحكم التقييمية Evaluative judgments وجميع الأحكام الأخلاقية Evaluative judgments شعورية أو شيئا آخر غير كونما تعبيرات تفضيلية Expressions of preference، شعورية أو موقفية (2). فضمن هذا التصور، فإن القييم واللزوميات الأخلاقية منشؤها الإنفعالات الداخلية عند الأفراد وليس منشؤها واقعي أو عيني، ولأن هذه الانفعالات متفاوتة من شخص لآخر وقابلة للتغير في أية لحظة، فإنه لا يوحد أي معيار محدد لتقييم البيانات والمضامين الأخلاقية. بالنسبة لماكنتياير فيان الانفعالية ليست مذهبا أخلاقيا معزولا في الواقع، بل انه يتحسد اليوم بشكل

<sup>(1)</sup> Lutz, Christopher Stephen, op. cit.

<sup>(2)</sup> MacIntyre, Alasdair: "After Virtue", op. cit., pp. 11-12

واضع في اختيارات الناس. في مثل هذا العالم الذي يعتنق فيه النساس الانفعالية، فإن الأحكام الأخلاقية تستعمل لسببين رئيسيين، خارج دائرة الإقناع المنطقي: السبب الأول هو التعبير عن تفضيلات الناس الخاصة، وثانيا لمحاولة الناثير في مشاعر ومواقف الناس الذين يختلفون معنا في اختياراتهم، ودفعهم لمشاركتنا نظام تفضيلاتنا الخاصة، سواء تعلق الأمر بالأذواق أو الأفكار أو الأشياء أو غيرها.

إن هذا المذهب رغم هيمنته على الناس واختياراتم، فإنه يبقى مذهبا هشا. فهو لا يسمح بأي تكوين عقلاني لتصوراتنا حول نمط الحياة الأحسن للإنسان، وبالتالي فهو لا يمكننا من امتلاك أحكام أخلاقية ترتقى عن مجرد تفضيلات. لقسد ساهمت أنظمة الاقتصاد والسياسة والتفكير أيضا في "خلق الإعتقاد" بصلاحية وصوابية هذا المذهب، وهو ما يفسر درجة حضوره وقوته ونفوذه على مستوى العالم، وتلك أحد الأمثلة الدالة حول الترابط بين طرائق تفكير النساس وطرائسي عيشهم. ومن هنا نفهم مقولة ماكنتاير الأساسية "الفلسفة الأخلاقية والانفعالية ليست استثناء على نحو ممحيز، بل تفترض مسبقا السوسيولوجيا" (1). ومعنى ذلك، أنه لكي نفهم الممارسة الأخلاقية الراهنة القائمة على منطق الانقعالية، فإنه يتعين أن نحلل العلاقات الاحتماعية القائمة، لندرك تلك العلاقية الوثيقية بين الانفعالية والهيمنة الاجتماعية القائمة، هو حقيقة "أنما تستلزم إلغاء التمايز القائم بين المحتوى السوسيولوجي للإنفعالية، هو حقيقة "أنما تستلزم إلغاء التمايز القائم بين العلاقات الاحتماعية الي تقوم على الهيمنة والعلاقات الاحتماعية الأخسرى غير العلاقات الاحتماعية الي تقوم على الهيمنة والعلاقات الاحتماعية الأخسرى غير العلاقات الاحتماعية الأخسرى غير

كيف تتشكل الهيمنة باعتبارها محتوى سوسيولوجيا للانفعالية؟

إن كل فرد في المحتمع الخاضع للانفعالية يرى في الافراد الآخرين كـــأدوات لتحقيق غاياته الخاصة، فلأنه لا يمكن لأي فرد أن يقنع الآخر بالحاحـــة لمصـــلحة

<sup>(1)</sup> Ibid. p. 23 and see: MacIntyre, Alasdair: "Three Rival ...", op. cit., p. 80

<sup>(2)</sup> MacIntyre, Alasdair: "After Virtue", op. cit., p. 23

عامة مشتركة، تصير الرغبات الفردية المتنافرة في مركز علاقاتنا الاحتماعية، حيث ترتقي تلك الرغبات عن طابعها المؤقت والآني لتصير غايات في حد ذاتها. وحيى بالنسبة لفرد لا يريد أن يعيش وفق هذه الطريقة، فإن الآخرين سيبذلون ما في وسعهم لجعله يوافق على "النظام القائم"، وفي غياب طرق عقلانية في الاقتاع بالشروط المناسبة لأفضل نمط حياة، فإن تحقيق السلطة عليهم من أجل إخضاعهم والهيمنة عليهم يصير هو السبيل لذلك. ومن أجل أن يتجنب كل فرد الخضوع للآخر، فإنه سيسعى إلى امتلاك اكبر قدر من النفوذ والسلطة. واضح أن نتائج مثل هذه العلاقات الاحتماعية القائمة على الهيمنة والصراع والسلطة لن تخرج عن مثل هذه العلاقات الاحتماعية القائمة على الهيمنة والصراع والسلطة لن تخرج عن خطاطة "الليفيتيان الهوبزي" (1)، حيث الحرب الدائمة من أجل النفوذ على الآخرين في حالة الطبيعة تقود إلى حياة تتسم بالعزلة والفقر والوساحة والوحشية وفي نهاية المطاف إلى الاعتراف بالحاحة إلى سيد يمتلك سلطة مطلقة ويحكم فوق الجميسع، وهو الحل الذي لا يستسيغه ماكنتاير.

<sup>(1)</sup> Clayton, Ted: "Political Philosophy of Alasdair MacIntyre", op. cit., p. 6

#### المحور الثالث:

# في الحل التاريخي: أخلاق الفضيلة

إن العالم الذي يتطلع إليه ماكنتاير هو عالم خال من الفردانية والانفعالية، وقائم على أخلاق الفضيلة (العدالة، الشجاعة، الأمانة...)، التي تتجلى في منافع Goods، وقواعد Rules، وممارسات Practices. تتحدد أخلاق الفضيلة في المشروع الماكنتايري وفق أربع مبادئ أساسية تتجلى في المبدأ التاريخي، والمبدأ العائي، ثم المبدأ الأخلاقي. لا يتوقف ماكنتاير عند البعد السوسيولوجي، والمبدأ الغائي، ثم المبدأ الأخلاقي. لا يتوقف ماكنتاير عند البعد التشخيصي، أو عند اقتراح حلول تجريدية، بل نجده أيضا منشغلا بتطبيق أطروحاته على الواقع التاريخي، ومن المجالات التطبيقية التي تجد اهتماما كسبيرا في مشروع ماكنتاير مجالي السياسة والإقتصاد.

## أولا: مفهوم أخلاق الفضيلة:

يعرف ماكنتاير "الفضائل" Virtues مــن منطلــق تصــوره للممارســة Practice. فالفضيلة هي "ميزة إنسانية (...)، وهي الممارسة الــــي تســمح لنــا بتحقيق تلك المنافع الداخلية للمارسات، وفي غياب الممارســة تغيــب المنافع. ولذلك على الناس أن يقبلوا قواعد الممارسة لضرورة لجلب المصالح الجوانيــة وأن يلتزموا بمعايير التميز وأن تكون غايتهم هو تحقيق فضـــائل العدالــة والشــجاعة والشرف"(1).

إن ضرورة هذه الفضائل تستتبع منطقيا من تعريف الممارسة.

الفضائل والأخلاقيات بالتبع، يمكن أن تكون ذات معنى فقط ضمن سياق الممارسة، وهي بذلك تستلزم غاية مشتركة Shared ends، وقواعد مشتركة Shared rules، ومعايير مشتركة للتقييم Shared rules، ومعايير مشتركة للتقييم بالاضافة إلى ذلك، فإن الفضائل هي التي تحدد العلاقات بين بين أولائك الدنين يشتركون في الممارسة. ومن هنا، فالفضائل هي تلك المنافع التي بالإحالة إليها،

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alasdair: "After Virtue", op. cit., p. 191

إن الإمتلاء الداخلي بالفضائل والأخلاق هو الشرط الأساسي لقيام ممارسة احتماعية سليمة وبناء أمة متماسكة.

فما هي الفضائل الأساسية التي يركز عليها ماكنتاير؟

يركز ماكنتاير على ثلاث فضائل أساسية وهي الأمانة Honesty والعدالة للمارسة يتعين عليهم أن يكونوا أمناء فيما بينهم عندما يرشدون الآخرين وفق مبادئ الممارسة، وعندما يفسرون لهم القواعد، وأيضا عندما يقيمون أدائهم، وكما سنرى، فإنه يفترض في يفسرون لهم القواعد، وأيضا عندما يقيمون أدائهم، وكما سنرى، فإنه يفترض في الممارسين أنلا يكذبوا أو يخونوا عندما ينخرطون في الممارسة، وإن فعلوا فسيكونون قد خرجوا عن منطق الممارسة الأصيلة، ولن تتحصل لهم منافع التميز التي تتصل بها. الشجاعة أيضا فضيلة أساسية، ذلك أن العناية والإهتمام بالأفراد والجماعات تبقى مسألة حاسمة في الممارسة. فالممارسون لممارسة مشتركة يعتنون بأصالة ببعضهم البعض، وبشكل أصيل أيضا يعتنون بالإستعدادات السي تجنب بأصالة ببعضهم البعض، وبشكل أصيل أيضا يعتنون بالإستعدادات السي تجنب الآخرين الضرر، وتلك هي الشجاعة. كما أن فضيلة العدالة تقتضي أن نتعامل مع الآخرين باحترام يقوم على الإستحقاق أوالجلذارة بحسب المعايير الموحدة واللاشخصية. إن الفضائل كالأمانة والشجاعة والعدالة لها معيني فقيط ضمن الممارسة وضمن سياق الممارسة، وهي تحيل في حال أخذها محمل الجد، على أن الممارسة وضمن سياق الممارسة، وهي تحيل في حال أخذها محمل الجد، على أن هناك طريقة للخروج من الإضطراب الأخلاقي الذي يحيط بنا اليوم.

تحد هذه الصلة الماهوية بين الفضيلة والممارسة أهميتها القصوى في الطرح الماكنتايري في بحال السياسة. فالسياسة التي كانت ممارسة في الماضي لم تعد كذلك اليوم، ولذلك فمن الممكن بل من اللازم في رأي ماكنتاير استعادة الستفكير في السياسة كممارسة في سياق أمة لها تطلع مشترك، وحيث أعضاء الأمة لهم نفسس معايير التميز، ونفس القواعد، ونفس التقاليد. وأكثر من ذلك، فإن السياسة في تصور ماكنتاير هي شكل من "الميتا - ممارسسة" Meta-practice، باعتبارها

<sup>(1)</sup> **Ibid**.

الممارسة التي تحدد الحياة الأفضل للإنسان، وباعتبارها أيضا تلك الممارسة الستي تتضمن الإنخراط في ممارسات أخرى. وهنا سنجد ماكنتاير يحاكي أرسطو حسول السياسة باعتبارها العلم الذي يأمر العلوم الأخرى، وهو ما يجعله إشتغاله بالفلسفة الأخلاقية لصيقا بالفلسفة السياسية.

# ثانيا: في مبادئ أخلاق الفضيلة:

يستند تصور ماكنتاير إلى أخلاق الفضيلة على عدة مبادئ، ستكون الأساس الذي سيستند إليه في نقاشاته وتقييماته ونقده للوضع الأخلاقي الحديث، يقتسر حاج حيدر إسماعيل أربع مبادئ أساسية تتحدد وفقها رؤية ماكنتساير لأحسلاق الفضيلة، هي المبدأ السوسيولوجي، والمبدأ الغائي، والمبسدأ التساريخي، ثم المبسدأ الأخلاقي (1)، وهي المبادئ التي سنحاول هنا التفصيل في مفهومها ومقتضياقا.

المبدأ الأولى: مبدأ سوسيولوجي مفاده أن المجتمع قبل الفرد، فالمجتمع ينبغسي ان يحتل مرتبة الأولوية في الواقع وفي الاعتبار، في حين ينبغي أن يحتل الفرد المرتبة الثانوية. ووفق هذا المبدأ، يستعيد ماكنتاير المدينسة الآلينيسة Polis، ويستعيد الفلسفة اليونانية خاصة في شقها الأرسطي باعتبارها تعبيرا عن حياة المدينة. تؤشر هذه الاستعادة من حديد على تلازمية الفلسفة والمجتمع. لقد سساهمت الفلسفة والمجتمع لقد سساهمت الفلسولي، والفن اليونانيين في إعادة تعريف الفضائل البطولية التي عرفها المجتمع البطولي، لمعلها تتلائم مع السياق الجديد للمدينة، وهذه التغيرات التي تقع في المجتمع ستقود حمد حتما إلى تغيرات في الفلسفة. لقد عبرت المدينة عن فضائل حديدة تتمحور حول مبدأ المساواة بين المواطنين، محل الفضائل التي عرفها المجتمع البطولي باعتباره محتمعا منظما أساسا حول شبكات العائلة والقرابة. يكشف لنا تعريف ماكنتاير للمدينة عن أهمية المبدأ السوسيولوجي، فالمدينة عنده هي "تطبيق الفضائل باعتبارها طريقة عن أهمية المبدأ السوسيولوجي، فالمدينة عنده هي "تطبيق الفضائل باعتبارها طريقة لقياس صلاح الفرد، في أمة همغها المشترك هو تحقيق الشروط القبلية للمصلحة للعامة، وهو ما يعني أن هذه الأمة تفتع الإمكان لمساحة واسعة من الإتفاق بين

<sup>(1)</sup> حاج إسماعيل، حيدر: "الفردية والنزعة الفردية مقابل محبة الآخر (فيليا)"، مجلة تحولات مشرقية، العدد 3، 2014، ص 117–128

مكوناتها في تحديد المصالح والفضائل. إن هذا الاتفاق هو الذي يجعل ذلك الترابط المتين بين المواطنين ممكنا، إنه ببساطة يشكل المدينة" (1). ونفهم من ذلك أن استعادة هذا الاتفاق الغائي حول الفضائل وليس الاتفاق التعاقدي هو المعنى الذي يحمله ماكنتاير للعودة إلى المدينة.

المدينة هي الحيز الذي تمارس فيه الحياة الجيدة، والتي هذا الحيز يتشكل بمشاركة كل فرد في النقاش حول ماهية الفضائل في هذا الحيز الجديد. وإذا كان ماكنتاير يراجع المناقشات الفلسفية التي خاضها فلاسفة اليونان (أفلاطون، سقراط، السفسطائيون...)، والتي تقدم تصورات متباينة حول مفهوم الحياة الجيدة، فإنه سيهتم بشكل أساسي بأرسطو، باعتباره الفيلسوف الذي يأحذ في حسبانه الفضائل بجدية، وهو بذلك يمثل تقليدا فلسفيا (من بين التقاليد الأخرى للفكر الأحلاقي) يعبر حوهريا عن نمط الحياة الأثينية في صيغة فلسفية (2).

المبدأ الغائي، أي ان للفضائل غايات فائية Telos Final purposes إليها وليست الأمور بالاعتباطية المتروكة للفرد أو الأفراد ونراقم وتقلباقها (الانفعالية). وهي الفكرة الجوهرية التي تقوم عليها فلسفة أرسطو، الذي يعتقد بأن جميع الأشياء في العالم الطبيعي لها غايات. فالغاية النهائية للمقص هي القص والقطع، ولذلك سيكون تعريف المقص ناقصا إذا ما استحضرنا عناصر تتعلق بشكله وحجمه ولونه وغيبنا غايته النهائية. وكما هو الحال بالنسبة للعالم الطبيعي، فإن الإنسان أيضا له غايات نهائية، وهي تلك السعادة التي تحصل له، عندما يقرر العبش في توافق مع الفضائل. تلك هي الغاية الكامنة في الحياة الإنسانية، وهي غايات توجه الطبيعة الإنسان إليها ليعيش حياة فاضلة ومن ثم سعيدة. فليس لنا أن غتار ما ينبغي أن تكون غاياتنا النهائية، كما هو الحال بالنسبة للمقص السذي لا يستطيع أن يختار غاية نهائية غير القص والقطع، ولكن مع ذلك لنا أن نختار هيل

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alsadair: "After Virtue", op. cit., p. 155 and see for the same author: "Whose Justice?", op. cit., p. 33-34

<sup>(2)</sup> MacIntyre, Alsadair: "After Virtue", op. cit., p. 147

سنعمل على الالتزام بهذه الغايات النهائية وتحقيقها أم لا، ومن البديهي أننا نتحمل مسؤوليتنا إذا احترنا أن لا نفعل(1).

إن فكرة الغايات النهائية يمكن أن تستعمل لتوفير معايير التقييم. فالناس إذا لم يتبعوا حياة السعادة عبر اختيارهم السلوك الفاضل الذي يمثل غاياتم النهائية، فإلهم لن يكونوا أناسا صالحين، وسيكون فشلهم هذا فشلا أخلاقيا، ووفق ذلك، فإن المتفقين حول الغايات الأساسية سيتفقون على هذا التقييم لوضع أو لائك الناس الفاشلين أخلاقيا. ووفق هذا التصور، فإن للأخلاق معنى تاريخي مستعين في الممارسة Practice وفي سياق Context للمارسة.

يجذر بنا في هذا المستوى من التحليل أن نتسائل من منظور الفلسفة الحديثة: هل فكرة الغايات الإنسانية النهائية ممكنة؟

بحيب فلسفة الإنفعالية بالنفي، وتطرح بصدد ذلك حججا في غاية الأهمية. الحجة الأولى، تؤكد على ان فكرة وجود غايات إنسانية نمائية تفترض امكانية توحيد الناس خلف فكرة محددة حول هذه الغايات، وهي إمكانية متعذرة. والحجة الثانية تستند إلى الخبرة التاريخية للإنسان في علاقته بالسلطة، فكثيرا ما استعملت فكرة "الغايات الإنسانية النهائية" بتأويل ديني أو طبيعي كذريعة للطغيان، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لقد عملت بعض قوى الهيمنة تاريخيا ليس فقط على تحديد الغايات النهائية، بل أيضا تحديد الأهداف والوسائل والمسائل التي يتعين على الناس إتباعها. الحجة الثائثة وهي أن اعتقاد الناس في بحارب تاريخية معينة (كتجربة المدينة اليونانية مثلا) بوجود غايات نمائية لم ينته إلى الاختلاف والحروب، وسنجد أن الفكرة الليرالية للتسامح تقوم - كما هو الحال الاختلاف والحروب، وسنجد أن الفكرة الليرالية للتسامح تقوم - كما هو الحال في الطرح اللوكي (نسبة إلى جون لوك) على أن العمل الأساسي للحكومات هو شماية أبدان الناس وملكياقم وليس أرواحهم، وهذه الفكرة في جزء منها كانت فكرة الغايات النهائية والنمط الأفضل للحياة نتيجة للحروب الدينية، والتي كانت فكرة الغايات النهائية والنمط الأفضل للحياة في صلب توجهاقا.

<sup>(1)</sup> Knight, Kelvin: "The Macintyre Reader", Op. cit.

يشير ماكنتاير في هذا الصدد، إلى أن "عدم قدرتنا" أن نبلغ الإتفاق في هـذه الموضوعات لا يعني أننا لا نستطيع ذلك، ويحاجج بأن هذا الإعتقاد السائد هـو اعتقاد تاريخي محدد يتصل بخطاب فلسفي معين وليس حقيقة موضوعية قـارة في التحقيق الأخلاقي.

المبدأ التاريخي ويعني ان الأخلاق تابعة للتاريخ أو لها اتصال ماهوي بالتاريخ، ففضائلها تتغير بتغير الأزمنة، إذ ليس هناك فضائل أخلاقية مطلقة، بسل همي مشروطة دائما بالسياق وبالممارسة. ومفهوم الممارسة Practice مفهوم مركزي في فلسفة ماكنتاير السياسية والأخلاقية، ووفقه سنفهم أيضا مفهومين لصيقين بتصور ماكنتاير لمفهوم الممارسة هما: المنافع الجوانية أو منافع التعيز والمنافع البرانيسة أو منافع الفعالية (1).

لنقف على المثال الجوهري الذي يقدمه من أجل شرح مفهسوم الممارسة ومفهومي المنافع الجوانية والمنافع البرانية: لنتصور شخصا يريد أن يعلم طفلا غير مبال كيف يلعب لعبة الشطرنج. قد يبدأ مسار التعليم بمنح الطفل حلوى، وإضافة واحدة أخرى إذا حقق الطفل تقدما في مستواه في طور من اطوار اللعبة، وكل ذلك من أجل تحفيزه على التعلم والتقدم في اللعسب (المنسافع البرانية). يمكسن الافتراض بأن ذلك كاف لتحفيز الطفل لتعلم لعبة الشطرنج بطريقة حيدة، ولكن ذلك سيكون كافيا فقط في المستوى التحفيزي ليتعلم كيف يتفوق في اللعسب، والذي قد يعني ممارسة الغش إن اتبحت له الفرصة لذلك، حسى يستفيد مسن الحوافز. ومع مرور الأيام ربما يبدأ الطفل في تقدير اللعبة والمهارات والقدرات التي يتطلب من اللاعب امتلاكها لكي يفوز، وربما يتعلم الاستمتاع بالتمرن على اللعبة وتطوير هذه المهارات والتقنيات. في هذا المستوى، فإن الطفل سيصير أكثر اهتماما بتعلم لعب الشطرنج من تلقاء نفسه (المنافع الجوانية). ومن هذه اللحظة، سيصبح بتعلم لعب الشطرنج من تلقاء نفسه (المنافع الجوانية). ومن هذه اللحظة، سيصبح

<sup>(1)</sup> استعاض ماكنتاير في كتبه المتأخرة عن مصطلح المنافع الداخلية Internal goods وصار يفضل استعمال مصطلح منافع النميز Goods of excellence، كما استعاض عن مصطلح المنافع البرانية External goods وصار يستعمل مصطلح منافع الفعالية Goods of effectiveness، للتوسع أنظر:

<sup>-</sup> Ibid, p. 55

الغش من أجل الربح نوعا من الخسارة، لأن الطفل سينكر على نفسه العوائد الداخلية الحقيقية للعبة الشطرنج التي أصبح يدركها حيدا<sup>(1)</sup>.

يستنتج ماكنتاير من وضعية اللعب تلك أن هناك نمطين من المنسافع Goods تتصل بممارسة Practice لعبة الشطرنج وباقى الممارسات الاجتماعية بوجه عـــام. النوع الأول هي ما يسميه "المنافع البرانية"، والتي تتصل بالممارسة ولكنها تتحقق وفق الصدف التي توفرها الظروف الاحتماعية، وفي مثال ماكنتاير نجد أن الحلوى التي تعطى للطفل من أجل تحفيزه على اللعب، لها معادل في العالم الحقيقسي هـــو المال/الثروة أو النفوذ أو الشهرة، والتي يمكن تحقيقها بطرق متعددة لا تخضع لمنطق الممارسة الداخلية وإن كانت جزءا منه. النوع الثاني هـــو مـــا يســـميه "المنـــافع الجوانية"، وهي منافع لا يمكن تحقيقها إلا عبر الممارسة في الممارسة نفسها Practicing in practice. فإذا أردت أن تحقق المنافع الجوانية للعبــة الشــطرنج باعتبارها ممارسة لها منطقها الداخلي، فلابد أن تمارس اللعبة، وبتحصيل تلك المنافع من خلال اللعب (الممارسة)، فإنك تحقق منافع أحسري، بحيث ستعلم الفضائل التي تقوم عليها الممارسة. ثمة فوارق واضحة بين المنافع الجوانية والبرانية، فالمنافع البرانية تنتهي غالبا في ملكية شخص آخر، وبالقدر التي تتحقيق فيرص شخص ما في تحصيل هذه المنافع تتضائل فرص الآخــرين في تحقيقهـــا (الثــروة، النفوذ، الشهرة). أما المنافع الجوانية فهي مجال للتنافس أيضا، ولكن ما يميزهـــا أن تحقيقها يكون في مصلحة جميع افراد المحموعة (الأمة) التي شاركت في الممارسة<sup>(2)</sup>. يعتقد ماكنتاير وفق هذا التصور، ان السياسة والاقتصاد الذين يقومان اليــوم على منطق المنافع البرانية، القائمة على علاقات الربح والخسسارة، والفاقسدة لأي منافع تعود بالفضل على الأمة جمعاء، تقود حتما إلى هيمنة قيم الغش والاستغلال والأنانية والفساد، مما يساهم حتما في تحطيم الامة، ولذلك ينبغسي في نظـره ان يتحولا (حقلي السياسة والاقتصاد) إلى ممارسة تنطلق من الرغبة في تحقيق منافع داخلية تحترم معايير الممارسة وقواعدها. ينقلنا ماكنتاير مــن مثــال الشــطرنج

<sup>(1)</sup> Clayton, Ted: "Political Philosophy of Alasdair MacIntyre", p. 6

<sup>(2)</sup> MacIntyre, Alasdair: "After Virtue", op. cit., p. 190 - 191

الافتراضي إلى مثال واقعى، وهو المثال بالمتعلق بجماعة المعلمين والمتعلمين(1)، فـــإذا تصورنا المعلمين والمتعلمين كجماعة Community، فإن كل فرد في هذه الجماعة يملأ إحدى الأدوار المتعلقة بالتعليم والتعلم في أزمنة مختلفة. إن ملأ تلــك الأدوار بين المعلمين والمتعلمين بشكل أصيل يندرج في قلب مفهوم الممارسة، الــــي لا تتحقق منافعه في حالتنا هذه إلا عندما نحيط أنفسنا بممارسة اصيلة تستحضر علاقاتنا بالممارسين الاخرين (2). عندما ينخرط الأفراد لأول مرة في الممارسة، فإنه ليس لديهم حيار إلا الموافقة على القبول بالمعايير الخارجية لتقييم أدائهم والموافقة على اتباع القواعد التي تم تقعيدها للممارسة، فالممارسة في منطقها الجواني تستوجب الالتزام بمعايير التميز، والخضوع لقواعد الممارسة، والسمعي لتحقيق المنافع الجوانية (3). وكل وافد جديد على الممارسة، فإن حتما سيكون مفتقدا للمعرفة والخبرة التي تسمح له بتقييم ذاته وتقييم أدائه، ولذلك سيكون عليــه أن يرقمن للآخرين للحكم عليه انطلاقا من معايير الممارسة الممارسة الداخلية، كما أنه والحال هاته، لا يمكنه أن يتبع المعايير من تلقاء نفسه، كما لا يمكنه أن يقرر بأنـــه ممارس بارع لأنه فقط يريد ذلك، ذلك أن المعايير الموضوعة سلفا، هي التي تحدد من هو اللاعب البارع ومن هو ليس كذلك، ومن هنا يستعين القبول بمعايير الممارسة جزء من الممارسة ذاها. ولعله سيكون من الطريف أن يعلن هذا الوافد الجديد نفسه كبطل من أبطال اللعبة (الممارسة)، دون الخضوع لتلك المعاير، إن هذا الإعلان بلا شك لن يؤهل صاحبه لأن يدرج في قائمـة أبطـال اللعبـة، أو للارتقاء في السلم الترتيبي لأبطال اللعبة، بل الطريف هنا أنما عروض ذلك ستضعه حارج منطق اللعبة بكامله.

إن ممارسة لعبة الشطرنج كباقي الممارسات الأخرى لها تاريخ، وهي جزء من تراث. وهذا التراث هو جزء مهم من أجل فهم اللعبة والتفوق فيها. إن إحدى أسرار التفوق في لعبة الشطرنج مثلا تتجلى في دراسة سجلات المباريات التي لعبها

<sup>(1)</sup> Clayton, Ted: "Political Philosophy...", op. cit., p. 7

<sup>(2)</sup> MacIntyre, Alasdair: "After Virtue", op. cit., p. 191

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 190

أبطال آخرون، وقراءة التعليقات حولها، وفحص فلسفاها ومنهجياها والتكتيكات السيكولوجية التي اعتمدوها تجاه منافسيهم. كما قد يكون من المهم، أن يتعرفوا على القواعد والمعايير التي تم تطويرها في الماضي والتي تستحكم ممارسة الحاضر، دون أن يعنى ذلك عدم إمكانية التغيير. فقد تقرر الأمة تغيير بعض القواعد بشكل يتوافق مع مبادئ اللعبة كما تم تطويرها في الماضي. قد ينطوي هذا الموقف على نــوع مــن المحافظة، أشبه بمواقف إدموند بورك وفلسفته، ولكن ماكنتاير يعتقد بأن التقاليد التي تقف على أرضية صلبة تستلزم نقاشات داخلية مستمرة حول معنى التراث وحسول كيفياته تطويره والإرتقاء به من أجل المستقبل، فهو لا يحمل ولاء أعمى للماضيي، كما انه لا يعتبر أن كل تغيير غير مرغوب فيه وقبيح بالضــرورة. إن مـــا يحـــاول ماكنتاير التأشير عليه هو أن الحاضر يقف على أرضية الماضي، ولذلك لابد من أخذ الماضي بما يحمله من فهم ذاتي Self-understanding بعين الاعتبار، وأيضا ما كان يعتبر في الماضي خططا للمستقبل. من جانب آخر، فقد لا يحتاج مجتمع ما إلى التغيير في قواعد الممارسة، وعوض ذلك يمكنه القيام بتغييرات Transformations، من قبيل تكييف قواعد الممارسة مع المستحدات، كما أن تطوير المناهج والقواعد لا يتطلب بالضرورة البدء من لحظة الصفر، فالماضي يوفر أدوات أساسية لاستعمالها في الحاضر، ولا يمكن تجاوزها أو رفضها باعتبارها أدوات من الماضي<sup>(1)</sup>.

قد يتفق ماكنتاير مع بورك في فكرة أن الفرد جزء من تراث، وهي الفكرة التي قد تساعد على تقوية الأمة، وتشجيع المشاركين الجدد للتفكير في ذوالهم باعتبارهم متصلين بالماضي، لكن ماكنتاير يؤكد على ضرورة التوجه للمستقبل، والعمل على تطوير تراث جديد وجيد تصلح ممارسته للاجيال القادمة في المستقبل (2).

وفي المحصلة، فإن الممارسة مهمة، ذلك أنه ضمن سياق الممارسة ذاتها يمكنن للإنسان ممارسة الفضائل، فالمنافع البرانية من الممارسة (الثروة، النفوذ، الشهرة)،

<sup>(1)</sup> Clayton, Ted: "Political Philosophy of Alasdair MacIntyre", op. cit., pp. 7-8

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 8

حسب ماكنتاير يمكن تحقيقها بطرق شتى، بعضها حيد وبعضها قبيح، ولكن تحقيق المنافع الجوانية للمارسة يستوجب بالضرورة استحضار الفضائل (العدالة، الشجاعة، الشرف).

مبدأ أخلاقي، ومفاده أن مصلحة المحتمع فوق كل مصــلحة، وهــو مبــدأ أرسطو حول المصلحة المشتركة Common good. يحاول ماكنتاير في هذا الصدد تجديد المفهوم الأرسطي للمصلحة المشتركة، منتقدا بذلك المنظــور الهابرماســي للبراديكم المسطري للقانون Proceduralism paradigm of law، باعتباره يقدم مفهوما محايدا لمفهوم العدالة والمصلحة المشتركة، وهو لــذلك يســعي لتأســيس المفهوم بعيدا عين الشرعنة القائمة على "المسطرة المحايدة" Neutral المفهوم بعيدا proceduralism و يقدم بديلا عنها مفهوم "المسطرة التداولية"(1) deliberation. بالنسبة لماكنتاير لا يمكن للواحد منا أن يصير عقلانيا بشكل عملي فعال Effective practical reasoner دون أن يصير بمقاييس معين عقلانيا بالمعين السياسي Political reasoner، لأنه لا يمكنه تحديد المصالح الشخصية إلا عـبر تحديد تداولي للمصلحة المشتركة، ولذلك فإن شرعنة Legitimation المصالح الشخصية تتأسس جوهريا على التداولية حول المصالح المشتركة. هذه الكيفية فقط يمكن - في التصور الماكنتايري - التغلب على معضلة تنافسية الشرعنات ومــن ثم تنافسية المصالح في النسق الليرالي المهيمن الذي يضع المعايير والمساطر المحايدة السي تتخذ دلالة كونية بديلا عن العقل المشترك المحدد لماهية المصلحة المشتركة.

وهكذا، فإذا كان المفهوم الليبرالي للمصلحة المشتركة يتحدد في صلته بأفراد مستقلين أخلاقيا Common good of morally autonomous individuals، فإن المفهوم الماكنتايري للمصلحة المشتركة يتحدد في صلته بالناس (المجتمع) المحتاجين لبعضهم أخلاقيا المصلحة المشتركة عدد في صلته بالناس (Common good of morally interdependent people لبعضهم أخلاقيا الخلين تجسد علاقاتهم اعترافا باستقلالية المستعقلين العمليين

<sup>(1)</sup> Smith, Adam: "Discourse and the Common Good: Universalism and Proceduralism in Habermas and MacIntyre", M.A. Thesis in Philosophy, Institute for Christian Studies, Canada, 2006

Practical reasoner واعتبارا لحقائق التبعية الإنسانية Practical reasoner ومعنى ذلك أن المصلحة المشتركة هي المصلحة التي تتحقق في الأمة ككل، وهذا المعنى الضيق للمفهوم، أما في معناه الكلي، فيان مفهوم المصلحة المشتركة الماكنتايري يرتبط بمحموع غايات Telos المجتمع السياسي المستعين عمليا في أفرادها، وهو ما يجعل المصلحة المشتركة نتبحة للتداولية التي تتأسس على الممارسة وعلى التراث وعلى تقع ضمن مجموعات مصغرة Small communities.

## ثالثًا: السياسة والاقتصاد في عالم الفضيلة

إن المجتمع المثالي الذي يريده ماكنتاير هو مجتمع سيكون بالضرورة مختلف عن مجتمعنا الحديث في مجالين أساسيين: السياسة والاقتصاد. وهر ما يجعلنا نفكر في بعض الاستثمارات العملية لمبادئ الفضيلة في هذين الحقلين، وكيفيات انعكساها على مجتمعاتنا الحديثة، وفي نفس الوقت، التفكير في أحندة "الماينبغيات" العملية التي يقترحها ماكنتاير لجعل مثل هذا المجتمع المثالي متعينا في تاريخنا.

#### 1 - السياسات الجديدة:

كما تبين معنا سلفا، فإن ماكنتاير يعبر في غير ما مرة عن مقاومت للعالم الحديث، وللقيم السائدة فيه، عما في ذلك ما يتعلق بالسياسات الحديثة والقيم السياسية الحديثة. ببساطة، يتعين "رفض السياسة النسقية الحديثة العديثة، أو الديكالية، أو المنات المعالمة المعالمة

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alasdair: "After virtue", op. cit., p. 255

سياسة تنافس المصالح، بالشكل الذي هي عليه الدولة الحديثة "(1). وهي بدل ذلك، يتعين ان نكون "مشروعا مشتركا"، مفتوحا أمام جميع الناس الراشــــدين، ولـــيس فقط أمام بمحموعات نخبوية محدودة اكتسبت السلطة والنفسوذ عسبر الاحتكسار والهيمنة، وصارت إلى استعمال ذلك النفوذ في تحقيق منافعها الخاصة كها، وفق معايير المنافع التي تقروم على منطق الفعالية والتغلب The goods of effectiveness. لن يعود مدار السياسة في النموذج الجديد حول أنساس أنسانيين يتصارعون من أجل السلطة والنفوذ والمال، وبدل ذلك، سيصبح "التصور السائد للنشاط السياسي باعتباره بعدا من أبعاد النشاط اليومي لكل راشد قدادر علي *الانخراط فيه" (2).* إن طبيعتنا البشرية كنوع من المحلوقات في هذا الكون، تجعلنــــا محتساجين إلى منسافع جوانيسة Internal goods أو منسافع التميسز Goods of excellence، والتي يمكن أن تُكتسب فقط عبر المشاركة في السياسة. يستعين في النموذج الجديد للسياسة، السماح لجميع الناس بالولوج لسيرورة صناعة واتخاذ القرار السياسي، كما أن القضايا التي سيتم مناقشتها والتقرير بشـــأنها لا ينبغـــي حصرها كما هو الحال في السياسات القائمة في عالم اليوم، بل ينبغسي توسيعها لتشمل الأسئلة الأساسية المتعلقة بماهية الحياة الجيدة بالنسبة للحماعة وللناس الذين يكونوها. ينبغي أن تكون فضائل العدالة والكرم في قلب السياسة الجديدة، كما ينبغي أن تضمن لكل مواطن ما يستحقه وما يحتاجه، كما انه من المهم أن يكون من المتطلبات الأساسية في النموذج الجديد للسياسة أنه ينبغي أن يكون لكل واحد صوت في التداول الجماعاتي Communal deliberation حول متطلبات تحقيق معايير العدالة (3).

يتطلب نمط التداول الجماعاتي عند ماكنتاير أن يمارس في جماعات صعيرة المسرورة Small communities، ورغم أنه ليس كل أن كل جماعة صغيرة هي بالضرورة تعيش وضعا صحيا، فإن سياسة رشيدة يمكن أن تأخذ مكانها فقط ضمن جماعة

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alasdair: "Dependent Rational Animals", op. cit., p. 144

<sup>(2)</sup> MacIntyre, Alasdair: "Dependent Rational Animals", op. cit., p. 141

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 129-130

صغيرة، ورغم أنه يتعذر تحديد حجم هذه المجموعات بدقة، فإنها ستكون من الناحية الوظيفية "وسيطا" في النطاق بين العائلة والدولة الحديثة (1).

ضمن هذا الأفق، ينبغي أن تُفهم السياسة وأن تُعاش كممارسة، وستكون حول اتباع المنافع الجوانية أو منافع التميز عوض المنافع البرانية أو منافع الفعاليسة. إنه فقط بسبب وحين يتم الاشتراك في نطاق معين من الالتزامات الأخلاقية، التي يتعين أن تتم ضمن جماعة مهيكلة بشبكات العطاء والأخذ، يمكن ليس فقط لحذا التداول المشترك أن يكون ممكنا، ولكن أيضا للتحقيق النقدي المتعلق بسذلك التداول وبنمط الحياة التي هو جزء منها"(2).

عندما تتداول الجماعة بشكل مشترك حول نمط حيامًا الافضل، فهي تختسار بذلك غايامًا النهائية، وتلك الغاية النهائية ستكون غاية تعكس حاجسات جميسع المواطنين، بما في ذلك حاجتهم أن تكون لديهم فضائل وأن يستطيعوا استعمالها في حيام، والتي هي حزء من طبيعتنا الإنسانية كحيوانات عاقلة غسير مستقلة Dependent Rational Animals.

جعنات ماكنتاير سيكون لها أيضا تقاليد وتواريخ (سياقات)، وسيكون لها أناس لهم سلطات حيث جميعنا نسلم لهم بها بينما نتعلم حول هذه التقاليد والتواريخ. وهذه السلطات ليست سلطات نفوذ، وإنما هي مسؤولية توجيهية، أشبه بحالة البطل في لعبة الشطرنج، فسلطة أبطال هذه اللعبة تأتي من تميزهم في الفضائل الجوانية للعبة (أو فضائل التميز)، عوض فضائل البرانية (أو فضائل الفعالية). فلاعبو الشطرنج الذين يمتلكون السلطة، ليس لأنه يهيمنون على الأحرين، أو لأن لديهم ثروة أو نفوذ سياسي، ولكن شرعية امتلاكم لتك السلطات ترجع إلى اعتراف اللاعبين الاخرين (القدامي والجدد) بتميزهم في المتلاك الفضائل الجوانية للعبة (قواعد، معايير..)، ومن خلال حاجاةم للتعلم منهم، ومن طرقهم ومناهجهم في إتقان اللعبة وامتلاك أخلاقها الداخلية، بدل

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 131

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 161

جمهور اللعبة يرحب بهم ويقدرهم. القوي في هذه الحالة يسعى لاشراك الآخرين في معارفه ومهاراته لصالح اللعبة، عوض السعي لتحقيق غايات السيطرة والاستغلال. جميع اللاعبين يعرفون قواعد اللعبة مما يجعل من الممكن الدخول في سيرورة تعلم الفضائل التي تقوم عليها، وهم لذلك يتبعون تلك القواعد لانهم يدركون أهميتها كقواعد ضرورية ومرغوب فيه. فهم لهم ولاء للعبة، ويستمتعون يدركون أهميتها كقواعد ضرورية ومرغوب فيه. فهم لهم ولاء للعبة، ويستمتعون موجودة، بلا شك أصيل بأولائك الذين يشتركون معهم فيها. فمة منافسة موجودة، بلا شك، ولكنها منافسة في خدمة اتباع المصلحة المشتركة. المجموعة في السياسية بالنسبة لماكنتاير ينبغي أن تكون على منوال هذا النمط من المجموعة في لعبة الشطرنج(1).

#### 2 - الاقتصاديات الجديدة:

ضمن الاطروحة البديلة التي يقترحها ماكنتاير، يستعين استبدال أو إدخال تعديلات جوهرية على النظام الرأسمالي، أو على الأقل، لابد مسن ابتكار طرق جديدة لتحصين المجموعات الصغيرة من تأثيراته. تراث الفضائل يتباين مسع الملامح المركزية للنظام الاقتصادي الحديث، وخاصة مع نزوعاته الاستهلاكية والفردانية ورفعها من قيمة السوق كمكان اجتماعي مركزي<sup>(2)</sup>. الأفكار السي تقوم على مسلمة ان المقصد من الحياة هو أن يصير الإنسان ثريا، وأن الوضع الجيد للمحتمع يمكن قياسه فقط بمعايير الإنتاج الإقتصادي، هذه الأفكار مرفوضة في النظام الاقتصادي المأمول، بالنظر إلى ألها أفكار تتمركز حول منافع الفعالية عوض منافع التميز. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرأسمالية تساهم في قميش الجماعات بجميع أنماطها، بما في ذلك العائلة؛ ولذلك، يتعين أن يكون لدينا نمط حياة يضع المصلحة المشتركة هي الأولى. إن علاقات السوق يمكن أن تستمر فقط، إلا عبر تقوم على السوق، أي علاقات التي لا تقوم على السوق، أي علاقات التي لا تقوم على حسابات العرض والطلب، إذا أرادت ان تساهم في الازدهار،

<sup>(1)</sup> Clayton, Ted: "Political Philosophy of Alasdair MacIntyre", op. cit., p. 7

<sup>(2)</sup> MacIntyre, Alasdair: "After Virtue", op. cit., p. 254

عوض هميش وإفساد الروابط الجماعاتية كما تفعل اليوم<sup>(1)</sup>.

لله العديد من الإحتمالات بخصوص كيفة بناء أنظمة اقتصادية جديدة. "الأشكال المؤسساتية التي عبرها يتحقق مثل هذا النمط من الحياة، رغم ألهما متعددة اقتصاديا، سيكون لها هدف مشترك، إلهم لا يطورون نموا اقتصاديا ويتطلبون درجة معينة من الانعزال عن/والحماية من القوى التي تتولد خارج الأسواق"(2). إن المحتمع الذي يفضله ماكنتاير لن يعرف إلا مستوى ضئيلا من اللاتكافئ الإقتصادي في الدخل وفي الثروة، وذلك لأجل تحصين الناس من الاقصاء من الجمعنات بسبب فقرهم، ومنع الأغنياء من وضع أنفسهم في مكانف فوق الآخرين بحسب غناهم الفاحش، وهي الظواهر التي تبقى جلية في العالم الذي نعيشه اليوم (العالم الذي اعترف به ارسطو في زمانه، والذي يشكل أحد اوجه النقد الماكنتايري لأرسطو).

إذا كان ماكنتاير صائبا بأن النضج الحقيقي للإنسان هو تعلمه كيف يتعالى على رغباته الآنية وايضا تعلمه بأن ينظر إلى المنافع الدائمة (على المدى البعيد)، فإن الإشهار والتسويق التحاريين، التي تعلم الناس كيف يبقون منصاعين لرغباهم الآنية، ستصير أقل فعالية. وببساطة فإن ما ينادي به ماكنتاير هو وضع الأسواق في وضع يخدم تطور الفضائل على مستوى الأفراد والجماعات، لا أن يكون الإنسان هو الذي يخضع لمنطق السوق وتوجهاته (3). يذكرني هذا الموقف الماكنتايري برفض طه عبد الرحمن لما يسميه منطق "الإنسان - الآلة"، وطرحه كبديل عنه ما يسميه منطق "الإنسان - الآلة".

<sup>(1)</sup> MacIntyre, Alasdair: "Dependent Rational Animals", op. cit., p. 117

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 145 and see also: Knight, Kelvin: "The Macintyre Reader", op. cit., p. 249

<sup>(3)</sup> Clayton, Ted, op. cit., p. 16

### خاتمة البحث:

إن أهم ملمح يميز الفلسفة الأخلاقية والسياسية في المشروع الماكنتايري نقده الحاد للحداثة ولفلسفة الأنوار، وتأكيده على غياب مدونة أخلاقية متماسكة، وعلى فقدان الإنسان في الأزمنة الحديثة للمعنى والمقصد، وأيضا فقدانه لجمعنات أصيلة، تقوم على أخلاق الفضيلة والتميز. وهو لا ينظر إلى أزمة الحداثــة مــن منظور واقعاني ضمن شروط النظام الاجتماعي والمؤسساتي، بل ينظر إليهـــا مـــن منظور سوسيو - تاريخي ليقر في نهاية المطاف بأنها "أزمة إبستمولوجية"، ومعيني ذلك، أن الفلسفة الحداثية تساهم بنصيب هام في تشكيل وتجذير الأزمة، وذلك عندما تميل إلى الفصل بين "عالم الأفكار" (الفلسفة) و"عالم المؤسسات والأفعال" (المحتمع والسياسة). ولذلك، فإن المشروع الابستمولوجي الماكنتايري لا يتوقف عند شكلانية مطلبية أو خطابة دعوية تنادي باستعادة أخلاق الفضيلة، بـل إنهـا تحاول ردم هذه الهوة الإبستمولوجية، بتأكيد الاتصال الماهوي بين الفلسفة والمحتمع، ذلك أن الفلسفات في جزء كبير منها تنحدر مـن السوسـيولوجيات، وهذه الأخيرة بدورها تتحدد ضمن مجتمعات لها فرادها، ومن هنا نفههم المقولة الماكنتايرية بأن "الأخلاقيات التي لا تكون أخلاقيات لمحتمع بعينه، لا يمكن العثور عليها في أي مكان". وبعبارة أخرى، فالأخلاق خارج المحتمع وخارج السياق غير موجودة، أو على الأقل غير ممكنة. إن هذا التصور الذي يمــزج بــين الفلســفة والإجتماع الإنساني له متطلبات ونتائج على مستوى الممارسة المنهجية، ذلك أن عمل الفلاسفة في نظر ماكنتاير ليس هو فحص ما يفعله الناس في المجتمعات الستي ينتمون إليها (?What they do)، ولكن انشغالهم المركزي ينبغي أن ينصب حول الأسباب التي تدفعهم لتلك الأفعال (?Why they do).

إن تخلي الفلسفة عن هذه المهام هو الذي ساهم في الأزمة الحالية، حيث الفلسفات الأخلاقية والسياسية مجزأة، وغير مترابطة، ومتنازعة، وتفتقد للمعايير Standards التي يمكن الإستناد إليها من أجل تقييم الحقائق التي تصدر عنها، أو الفصل في المنازعات القائمة فيما بينها. وإحدى نتائج هذه الوضعية أن نواجه "جدلا لافائيا" ضمن الأطروحات الفلسفية المختلفة. وفي هذه الحالة يتم استعمال

لغة الأخلاق لخلق الاعتقاد بالانسجام، وتصبح الاحتيارات الأحلاقية للفراد ومواقفهم "تحكيمية"، بدل أن تكون مرتبطة بمدونة أخلاقية محكمة ومتماسكة وتصور للحياة الجيدة يمكن الدفاع عنه. والمدونة الأخلاقية هنا ليست إيتيكيت للتصرف، بل هي تستند إلى ما يتفق عليه المجتمع باعتباره غاية مشتركة للمجتمع، وأيضا ما يختاره باعتباره الطريقة الأنسب لبلوغها، مما يعطي لكل فرد في المحتمع دوره المناسب ومهماته الأساسية. يفكر ماكنتاير في "مجتمع البطولة" الهوميروسي، وفي "المدينة الآثينية"، ويفهمها باعتبارها نوعا من الممارسة، التي تتحدد ضمنها الفضائل والإلتزامات والأدوار، ما دامت السعادة الإنسانية والمصلحة المشتركة هي الغاية النهائية لهذه الممارسة.

إن الفلسفة الحديثة في تصور ماكنتاير تفكر بمنطق البعد الوحيد، وهو البعد العقلاني، وهي بذلك تغيب بعدين أساسيين في صلتهما بالعقلانية الإنسانية، أي البعد الحيواني والبعد التبعي. فالإنسان بطبيعت حيوان Animal، وعقلانية الإنسان و Rational، وتابع المطاعة المستركة، وبين الطبيعة بجدية ستظل الثنائيات التضادية بين المصالح الخاصة والمصالح المشتركة، وبين الأنوية والغيرية، تهيمن على البين الاجتماعية والسياسية في واقعنا الحالي. يظهر واضحا وفق هذه الرؤية أن ماكنتاير يضع مسافة نقدية مع الموقف الأرسطي بخصوص "التيليولوجيا البيولوجية" Biological teleology، التي تقوم في الفهم الأرسطي على حصر الغايات النهائية في الإنسان، وهو ما يرفضه ماكنتاير معتبرا أن حيوانات أحسرى كالدلافين والغوريلات لها أيضا غايات تحاقية، وأنه يمكن للإنسان أن يتعلم منها كيفيات تعلقها بمصالحها الفردية والجماعية. وفي نفس الإتجاه، سنجد تلك المسافة النقدية تتعمق، من خلال تبني الطرح التوماوي (توماس الأكويني)، الذي يأخذ بعين الاعتبار مشاركة الجميع في الغايات النهائية والفضائل، على عكس أرسطو الذي يقصر تلك المشاركة الجميع في الغايات النهائية والفضائل، على عكس أرسطو الذي يقصر تلك المشاركة على نخبة صغيرة.

إن مشروع استبدال الرأسمالية الليبرالية Liberal capitalism بأخلاق الفضيلة الأرسطية - التوماوية، قد يبدو تطلعا يوتوبيا، بالمعنى الذي تكون فيه هذه الأخيرة ابتعادا عن الواقع، ولكنه قد يكون بالمقابل، مساهمة في تقديم بسراديكم تحسرري

إنعتاقي بمكن الإنسان الحديث من أدوات وطرق منهجية صلبة لتحاوز ازمات الحداثة المركبة. ويظهر أن ماكنتاير مدرك بعمق للسؤال المتعلق بـ "الصلاحية التاريخية" لأطروحاته، وهو الذي ينادي بالوصل بين الفلسفة والمجتمع، ويتحلى ذلك بوضوح عندما يقترح فكرة "الجمعنات الصغيرة" Small communities أمكنة للبدأ في بناء الممارسات والفضائل والمعايير التي ينادي بها، وتحديرها في الواقع، وحمايتها من نووعات الدولة الحديثة والراسمالية الحديثة. وهو ما يذكرنا برؤيته القديمة التي تعود إلى كتابه "الماركسية والمسيحية" الذي أصدره في عام 1968، من خلال تأكيده على أهمية "سياسة الدفاع الذاتي للمحتمعات المحلية التي تتطلع إلى تحقيق نوع من الإكتفاء الذاتي والاستقلالية لتكوين أمة تقوم على الممارسة المشاركة Participatory practice based-community"، وهو ما يؤكد أن ماكنتاير ما يزال متأثرا بالمنهج الماركسي وإن كان بصيغة حديدة وضمن آفاق واختيارات مختلفة، حيث تلتقي الماركسية والكاثوليكية لأسباب عديدة في نقد الماسمالية.

تذكرنا طروحات ماكنتاير ببعض أدبيات نقد الحضارة الغربية والحدائة والأخلاق في المجال التداولي العربي الإسلامي والتي يمكن أن نستحضر منها أعمال عبد الوهاب المسيري وطه عبد الرحن، حيث تلتقي هذه الأعمال مع الاطروحة الماكنتايرية في اعتبار ان أزمة الحداثة أزمة أبستمولوجية وأخلاقية، غير ألما تختلف عنها بشكل جوهري على مستوى العلاجات التي تقدمها لهذا الأزمة، فمشروع المسيري حاول تقديم رؤية بديلة تقوم على ما يسميه "الحداثة الإنسانية"، وهي التي تستند عنده إلى مرجعية لهائية reference تستلهم مقومات ومبادئ الحضارة العربية الإسلامية، أما طه عبد الرحمن فيسعى إلى تقديم اطروحته حول "الحداثة الأخلاقية" إستنادا إلى مقولة "الحق في الإختلاف"، والتي في ضوئها يقترح تنظيرا فلسفيا لنظرية أخلاقية إسلامية كبديل لأزمات الحداث وعللها المركبة. لسنا هنا في معرض المقارنة بين هذه الأطروحات، ذلك أن مهمة من هذا القبيل تحتاج إلى دراسة مستقلة، غير أننا في خاتمة هذه الدراسة نريد أن وكد على أن "التنظير الأخلاقي" في المجال التداولي العربي يمكن أن يستفيد من نؤكد على أن "التنظير الأخلاقي" في المجال التداولي العربي يمكن أن يستفيد من

الطرح الماكنتايري خاصة فيما يتصل باستحضار التاريخ والسوسيولوجيا في صلتهما بالنظرية الأخلاقية والفلسفة السياسية، وهو ما تعكسه المبادئ النظرية الأربع التي حاولنا تقديمها في هذه الدراسة، أي المبدأ التاريخي الذي يصل الأخلاق بسياق ممارستها، والمبدأ الغائي الذي يصل الفضائل بالغايات النهائية، والمبدأ الأخلاقي الذي يجعل المصلحة المشتركة فوق كل مصلحة أخرى، والمبدأ السوسيولوجي الذي يعطى الأولية للمجتمع قبل الفرد.

إننا نعتقد أن تغييب هذه المبادئ في "التنظير الأخلاقي"، والإكتفاء بعلاجات "تنقض" الحداثة، على أساس تقديم "معايير" بديلة تنطلق من تراث بعينه، يستحيل بالضرورة إلى "إعادة إنتاج" نفس الأزمة ضمن المعايير الخاصة للتسراث البديل، والوقوع في المحافظة المدفاعية. وفي هذا الصدد، يتعين التنبيه إلى أن فكرة التسراث في المنظور الماكنتايري لا تتطابق مع الدين كما يلاحظ أرماندو سالفاتوري(1)، بل ترتبط ماهويا بالممارسة Praxis والإتصال Communication، وهو ما يجعل ماكنتاير يضع مسافة مع الخطاب الإيديولوجي للمنظرين السياسيين المحافظين الذين يضعون التراث في مقابل العقل، ويضعون استقرار التراث وثباته في مقابل الصراع. وعلمة العكس من ذلك، فإن التراث يتصل في المنظور الماكنتايري على نحو إيجابسي بالعقل وبالصراع، ومن ثم فهو يعارض بشكل واضح المفهوم المحسافظ للتسراث، فليس التراث بالنسبة لماكنتاير بحرد "إطار دفاعي"، يوجه الفاعل الإجتماعي، كما هو الحال في المنحى الذي ينظر إلى التراث باعتباره مصدرا، بل على العكس مسن ذلك، فإن ماكنتاير ينظر إلى التراث باعتباره عنصرا ضروريا لتأسيس وفهسم ذلك، فإن ماكنتاير ينظر إلى التراث باعتباره عنصرا ضروريا لتأسيس وفهسم المواصل الذاتي، والعلاقات البيذاتية، ومن ثم تأسيس كل من الممارسة والإتصال.

<sup>(1)</sup> سالفاتوري، أرماندو: "المجال العام: الحداثة الليبرالية والكاثوليكية والإسلام"، المركز القومي للترجمة، (ترجمة أحمد زايد)، القاهرة، الطبعة الأولى 2012، ص 78-79. يحيل سالفاتوري على كتاب ماكنتيار "بعد الفضيلة"، أنظر:

MacIntyre, Alsadir: "After Virtue", op. cit., p. 218-220

### مراجع البحث:

#### - بالعربية:

- عبد الرحمن، طه: "سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثـة الغربية"، المركز الثقافي العربـــى (الدار البيضاء)، الطبعة الأولى، 2000
- سالفاتوري، أرماندو: "المجال العسام: الحداثسة الليبراليسة والكاثوليكيسة والإسلام"، المركز القومي للترجمة، (ترجمة أحمد زايد)، القساهرة، الطبعسة الأولى 2012
- حاج إسماعيل، حيدر: "الفردية والنسزعة الفردية مقابسل محبسة الآخسر (فيليا)"، مجلة تحولات مشرقية، العدد 3، 2014.
- الشيخ، محمد: "العلاقة بين قيمتي الخير والعدل لدى جون راولز ونقــاده"، بحلة التفاهم، العدد 43، شتاء 2014.

#### - بالإنجليزية:

- Blackledge, Paul; Davidson, Neil: "Alsadair MacIntyre's Engagement with Marxism: Selected Writing 1953-1974", Haymarket Books, 2009
- Knight, Kelvin: "MacIntyre Reader", Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1998.
- Knight, Kelvin: "Aristotalianism versus Communitarianism".
  Analyse & Kritik, 27/2005, PP. 259-273
- Lutz, Christopher Stephen: "Alasdair Chalmers MacIntyre (1929-)", Internet Encyclopedia of Philosophy, 2014.
- MacIntyre, Alasdair: "A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century", (New York: Toucsstone Book, 1996), First Published in 1966.

| - | :                                                        | "Whose           | Justice?     | Which     |  |  |
|---|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|--|--|
|   | Rationality?".Notre Dame:                                | University of    | Notre Dan    | ne Press, |  |  |
|   | 1988.                                                    |                  |              |           |  |  |
| - |                                                          | "Three Rival     | s Versions o | of Moral  |  |  |
|   | Enquiry". Notre Dame: Univ                               | versity of Notre | e Dame Press | s, 1990   |  |  |
| - |                                                          | "Dependent       | Rational A   | Animals:  |  |  |
|   | Why Human Beings need the Virtues", Chicago: Open Court, |                  |              |           |  |  |
|   | 1999                                                     |                  |              |           |  |  |
| - | , , ,                                                    | "The Tasl        | ks of Phi    | losophy:  |  |  |

- Murphy, Mark C., (ed): "Alasdair MacIntyre", Cambridge University Press, 2003
- Clayton, Ted: "Political Philosophy of Alasdair MacIntyre", Internet Encyclopedia of Philosophy, 2005.
- Smith, Adam: "Discourse and the Common Good: Universalism and Proceduralism in Habermas and MacIntyre", M.A. Thesis in Philosophy, Institute for Christian Studies, Canada, 2006

# ريتشارد رورتي: نَحْوَ فَلسَفَةٍ بِلا مَرايا

د. على عَبُود المُحَمَّداوي مُنَرِسُ الطَّسَفَةِ في كُلْيَةٍ الآداب جامِعة بَعْدَاد

ريتشارد روري (Richard McKay Rorty): فَيلسوف أمريكي ولِدَ في نيويورك عام 1931. وُصِف بأنهُ نسبي براغماني وما بَعد حَداثي، نسبةً لمواقف الضّديَّة مِنَ النَّزعاتِ التَأسيسةِ، وَأسهمَت في ذلِك آراؤه بالضلة مِن التَّمثيليَّة والمطابقاتيَّة – المرآويَّة، وَبالضِدِّ مِن كُلِّ الفَلسَفاتِ النَّستقيَّةِ. لِذلك وُصِف مَشروعه بكونِه مَشروعًا لفَلسَفة ما بَعد السفلسَفة: أي ما بَعد الفَلسَفاتِ السي تُحساول بروم عَرْم يَعملُ عَلى إيجادِ الحُلولِ المطلقةِ وَالكُونيَّةِ في تَفسيرهِ لما كسانَ وَما يَنبَغي أَن يُكون، وتُوفِّي في 2007.

لروري مَحموعةً مِنَ الكُتُبِ والدِراساتِ مِن أَهمُّها:

- 1- المنعَطف اللغَوي (إشراف وتحرير).
  - 2- الفلسفةُ ومِرآةُ الطبيعةِ.
    - 3- عَواقِبُ البراغماتيَّة.
  - 4- الفلسفةُ والأمل الاجْتمَاعي.
  - 5- العَرَضيّة، السُّخرية والتضامُن.
- 6- الموضوعيّة، النــزعة النسبيّة والحفيقة: بحوث فلسفيّة-1.
  - 7- دراسات عَن هايدغر وآخرين: بحوث فُلسَفيّة-2.

8- الحقيقة وَالتقدم: بحوث فَلسَفيّة-3.

9- الفَلسَفةُ كسياسة ثَقافيّة: بحوث فلسفيّة-4.

يُعَدُّ روري العَلَمَ الأَبرزَ لِلفَلْسَفَةِ البراغماتيَّةِ الجَدِيدةِ (Postmodernism)، وَمِنْ رُوادِ اللّيبراليَّةِ وَواحِدًا مِنْ أقطابِ تَيَّارِ مَا بَعْدِ الحَداثيَّةِ (Postmodernism)، وَمِنْ رُوادِ اللّيبراليَّةِ الأَمريكيَّةِ وَكِبارِ المَنافِحينَ عَنها. تَأْثرَ بِمَا جَلَبَتْهُ الفَلسَفْاتُ عَلَى المدى القساريِّ الأُوربيِّ، فَقَفْزَ عَلَى مُستَوياتِ التَّوصِيْفِ وَالتَّعْليبِ لِلفَلْسَفَاتِ التَّقليديَّةِ وَالأَشْخَاصِ النَّوصِيْفِ وَالتَّعْليبِ لِلفَلْسَفَاتِ التَّقليديَّةِ وَالأَشْخَاصِ النَّصَوينَ تَحْتَ اسْمِهَا، لِيَنفَلِتَ مِن تِلكَ التَّصنيفَاتِ مَا بَسِينَ النَّزَعَاتِ الفَلسَفيَّةِ الأُوربيَّةِ النَّسَقيَّةِ أَو النَّقديَّةِ، فَكَانَ لَهُ التَحْليْليَّةِ الإنجلوسَكسونيَّةِ وَالنَّزَعاتِ الفَلسَفيَّةِ الأُوربيَّةِ النَّسَقيَّةِ أَو النَّقديَّةِ، فَكَانَ لَهُ حُضُورِ امتازَ بَاستِحلابِ الأَدُواتِ القاريَّةِ واستِنهاضِ المَكْنُونِ العَمليِّ الأَمريكيِّ، وَبَتُولِيفَةٍ اعتَدناهَا مِن حُلِّ الفَلاسِفَةِ المعاصِرين. نَحدُهُ يُقَدِمُ نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ حسر وبتَولِيفَةٍ اعتَدناهَا مِن حُلِّ الفَلاسِفَةِ المعاصِرين. نَحدُهُ يُقَدِمُ نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ حسر تُواصُليُّ بَينَ الضَّفَّتِينِ الفَارِيَّةِ وَالأَمرِيكِيَّةِ. لكِنْ هذهِ المَرَّة مِن قَلْبِ أَمريكا، وتلكَ فَي مَنْ الضَّفَّتِينِ الفَارِيَّةِ وَالأَمرِيكِيَّةِ. لكِنْ هذهِ المَرَّة مِن قَلْبِ أَمريكا، وتلكَ مِيزَتُه.

وَمَن تَوفِيقيَّتِهِ الفَلسَفيَّةِ هذهِ يَتشَكَّلُ روري بصورَةِ فَيلَسوف أرخبيلي: يَعملُ عَلى جُزرٍ مَعرفيةٍ مُتعددةٍ مُستَفيدًا مما يُلائم نَقْدَه، وَآنعِطافَهُ بِمَسَارِ العَقْلِ الغَربيّ، وَتَأْسِيسهِ لِما بَعد الله فَلسَفَة " في سَبيلِ فِعلٍ تَفَلسُفيٌّ مُغايرٍ: فَلسَفَةٌ لا كَما الغَربيّ، وَتَأْسِيسهِ لِما يُمكنُ أَن نَكُونَ عَليهِ، مُتحاوزينَ مُسَلَمات التَّعْلي والمفارقة والميتافِيزيقا. وهنا يفرق رورتي بين الفلسفة (Philosophy) وبين (Philosophy) وبين (philosophy) ويعمد إلى كتابة حرف الله "P" بالحجم الكبير في إشارته للفلسفات النسقية والتي ينقضها في سبيل فلسفة خارج إطار القمع التخصصي الحرف والتأسيسي، وذلك ما سيجعله يعمد إلى توسيع نطاق صفة الفيلسوف لتطال حتى مجموعة كبيرة من الكتاب الشعراء والفنانين. وستتضح معالم هذه النيزعة تبعًا في البحث.

عَمِلَ روري عَلَى إنجازِ مَسَارِ نَقدِيٌّ تَهَكَّميٌّ: يُقيمُ لِلعَرَضي مَقامًا بِالضِدِّ مِنَ الدَائِمِ وَالمستَمرِّ، وَللخُصوصيِّ مَقالًا بالضِدِّ مِنَ الكَونِّ، وَللحِوارِ وَالحِحاجِ دَورًا بَديلا عَن المقايَسَةِ وَالمطابَقَةِ وَالمرآويَّةِ؛ إِنّها مَساراتٌ: تَهذيبِّةٌ (تَكوينيَّةٌ)

Bildung (\*\*)، وعَمَليَّة، وهرمينوطيقيَّة، تعمَلُ على التعددِ واللاتمركز. وَمِن ذلك، نكشِفُ مَديات: الاستِعارةِ، وَالتَّولِيفِ، وَالإِبداعِ، بَين براغماتيَّة دِيوي، وَالسَّمْجِ بَينَ مُعطَياتِ التَّأُويلِ الهايدغري وَالغاداميري، وَالحِوار المقبول لأنجَعِ الغاياتِ مَصولا. وَدَعَّم روري أفكارَهُ الآنفة بتقسيم توماس كُون للسائِدِ والنَّوري مِن العِلمِ، كَما أفادَ مِنَ الفَلسَفةِ التَّحليْليَّةِ وَنقدها. وَوسم شكل التَّفلسُفِ السروريّ، الآنف، مِن كَمَالاتِ الذاتيَّةِ، وَتشريعاتِ السابينذاتيَّةِ"، بأنَّهُ مقول في إطارِ تشذيباتٍ للسُلوكِ وَالفَهُم معولا على بُعد التَّخيلِ: وَذلكَ هُوَ الإبداع. تَشذيباتٍ وَذلكَ هُو الإبداع.

التَّنشِئَةِ، وَبِذلِكَ فَفَلسَفَةُ رورِي يُمكنُ وَصِفها بالمَنشَة. قال بذلك كُل مِن الباحِت بالتَّنشِئَةِ، وَبِذلِكَ فَفَلسَفَةُ رورِي يُمكنُ وَصِفها بالمَنشَة. قال بذلك كُل مِن الباحِت مُحَمد جَديدي، وَزُهير يَعكوبي، وآخرين مِنَ الباحِين، إلا إِنَّنا نرى أَنَّ الترجَمة الَّي قَدمَها حَيدَر حاج إِسماعيل في تَرجَمتهِ لِنَص رورِي "الفَلسَفة وَمِر آة الطَبيعة" بالتَهذيبية أَكثر قُربًا، وتسويغُ ذلك أَنَّ التَهذيب لَغَة يُشكِل إحدى مَوارد دَلالات لَفظ النَّقافة، فَالنَّقافة هِي تَشذيب وتَهذيب، والمنعطف النَقافي الذي يُؤكد عليه روري يَقربُ هذا المعنى، بل هي (المفردة) تُشيرُ إلى المعنى النَقافي والتعليمي في تَرجَمَتهِ إلى الإنجليزيةِ فَيقابل المعنى، بل هي (المفردة) تُشيرُ إلى المعنى النَقافي والتعليمي في تَرجَمَتهِ إلى الإنجليزيةِ فَيقابل العنى، بل هي (المفردة) تُشيرُ إلى المعنى النَقافي والتعليمي في تَرجَمَتهِ إلى الإنجليزيةِ فَيقابل الأذهان إلى مُربَع التَّاسِس، فَيفهَم مِن روري آنَّهُ يَقوم بمهمةِ تَأسيس أحرى وَهُوَ عكس ذلك، فالأقرب دلالة في اللسان العربي هُوَ التهذيب أَو ذلك ما نراه وَسَنَعمَلُ عَليهِ في ذلك، فالأقرب دلالة في اللسان العربي هُوَ التهذيب أَو ذلك ما نراه وَسَنَعمَلُ عَليهِ في دراستنا هذه.

## المحور الأول: رورتي: مِنَ الفَلسَفَةِ التَّخليْليَّةِ إلى نَقدِها

بَدَأَ روري تَحْلَيْلًا؛ واستطاع أن يُقدِم دِراسَاتٍ وبحونًا وإشرافًا وتحريرًا لمجموعة مِنَ الأعمال في المَحال نفسه. إلا أنَّهُ ما لَبِثَ أَنِ انعَطَفَ عَنْ ذلِكَ المسَارِ نحو الفلسفة القاريَّةِ (الأوربيَّة). وَحِينَما كَانَ مُعتقِدًا بالمنحزِ التَّحْلَيْلِي اللَّغُويِ كَانَ قَد كَتب مَسرَّةً: «افْهَمُ مِن خِلالِ الفلسفةِ اللَّغُويَّةِ المفهُومَ الَّذِي بحَسبِهِ المشاكِلُ الفلسفيَّةُ هي مشاكِل «أَفْهَمُ مِن خِلالِ الفلسفةِ اللَّغُويَّةِ المفهُومَ الَّذِي بحَسبِهِ المشاكِلُ الفلسفيَّةُ هي مَشاكِل المعتقِيلِ اللَّغَةِ أَو بدِراسةٍ أفضل للَّغَةِ الَّي نَستَحدِمُها اليَوم» (أَه تَذيلها) إمَّا بإعادةِ تَشكيلِ اللَّغَةِ أَو بدِراسةٍ أفضل للَّغَةِ الَّي نَستَحدِمُها اليَوم» (أَه بَل رَأَى (وقتها) أَنَّهُ حَتى جيمس وديوي، وَهُما براغماتيَّان، ينتظسرانِ في المورِ المسارِ الَّذِي صَنَعَتْهُ الفلسفةُ التَّحْلِيلَّةُ. إلا أَنَّهُ لَم يبقَ عَلى رَأَيهِ هذا، فَقَد تَحولُ صَوبَ البراغماتيَّةِ نابِذًا تصورهُ السابق، بريادةِ التَّحليل، نحو ضرب مِن الهَدفِ تحولُ صَوبَ البراغماتيّ، بصُحبَةٍ فِكرَةِ الأَمَلِ والتَّهْذِيْب، وتُكرانِ فِكرَةِ التَّاسِيساتِ والاَحتِزالياتِ البراغماتيّ، بصُحبَةِ فِكرَةِ الأَمَلِ والتَّهْذِيْب، وتُكرانِ فِكرَةِ التَّاسِيساتِ والاَحتِزالياتِ البراغماتيّ، بصُحبَةِ فِكرَةِ الأَمَلِ والتَّهْذِيْب، وتُكرانِ فِكرَةِ التَّاسِيساتِ والاَحتِزالياتِ وَمُواحَهَةِ الْحَياةِ وَمُشكِلاتِها النَّدُاثُ مَ وَلَكَ مَا وَجَدَهُ هذا، عَنْ مَسَارِ التَّحْلِيَّةِ، عَلَى وَاعْقِها الفَلسَفيِّ اليَومَ، والَّي يُمكنُ إحْمَالُها بالآتِي:

- 1- إنَّ ما يُمَيِّز التَّحْلَيْلَةَ أَنَّها تَنتَقِلُ مِنَ التَّامَلِ إِلَى العِلسِمِ وَالتَّركينِ عَلى التَّامَلِ إِلَى العِلسِمِ وَالتَّركينِ عَلى التَّحليل المَنطِقيّ للحُمل والعِباراتِ.
- 2- إنَّ مَفهُومَ التَّحليلِ المنطَقيِّ يَرتد عَلَى ذاتِهِ وَذَلكَ يُسؤدي إِلَى ٱلهَيـــارِهِ وٱنتِحارهِ.
- 3- لَمْ تَستَطَعْ الفَلسَفَةُ التَّحْليْليَّةُ الإفَادة مِنَ الحَفْريِّاتِ والجينالوجيا في الدلالَةِ. كَما أُنتِجَ مَعَ الفَلسَفْاتِ الفَرنسيَّة والأَلمانيَّة، وَذَلِكَ قادَ رجالَها

<sup>(1)</sup> Rorty, Richard, (Edited and with an Introd) the Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method, Chicago: University of Chicago Press. 1967, p. 3.

نقلاً عَنْ: ديلودال، حيرار، الفلسفة الأمريكية، ترجمة حورج كتورة وإلهام الشعراني، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2009، ص 436.

<sup>2)</sup> يُنظَر: ديلودال، حيرار، الفلسفة الأمريكية، ص 436.

إِلَى الإنكِفاءِ على قِراءةِ النصوصِ كَما يَحري في الدِراساتِ القانونيَّةِ.

إنَّ مَسَارَ التَّحْلَيْلَيَّةِ هذا دَفَعَها بِالْجَاهِ القَطيعَةِ مَعَ الفَلسَـفةِ الأُورُبيَـةِالقاريَّةِ، وَذلك أَدَّى إلى نَفي وَإقصاءِ تَدريسِ هيغل وَنيتشه وَهايدغر.

ولما سَبَقَ، فإنَّ الفَلسَفَة أَكَادِيميًّا وَجدَتْ نَفسَها مُقيَّدَةً ببيئتِها الأصليَّةِ
 في الإنسانيَّاتِ وَجَدَلية مُشكلةِ ٱقتِحامِها للعُلومِ الطبيعيَّــةِ أَو خَرقِهــا للعُلومِ الأجْتمَاعيَّة الَّي هي اليوم مَوضُوعًا لاختبارها<sup>(1)</sup>.

قُرئتُ الميزات الآنفة مِن قِبَل روري بصُورةٍ حَعلتهُ يَتوجَّسُ مِن التَّحْليْلِيَةِ، وَقُدرَتِها عَلَى أَن تُعَدَّ مَسَارًا لِلحَقِيْقَةِ. ذلكَ المَسَار الَّذِي سَينقضُهُ، حُملةً، فِيما تعْد.

رَأى روري أنَّ المشكِلَ الأساسَ في الفلسفةِ التَّحليْلِيَّةِ هُوَ أَنَها تُريدُ أَن تُحافظَ عَلَى أَيِّ أَملٍ في سَبيلِ تَحقيقِ عِلميتها، وَدِقتِهَا، وَما يلزمُ لِكُلِّ ذلكَ. فَوجَدناها تَعملُ عَلَى تَثبيتِ المفاهيمِ والمعاني المرجعيَّة، بالرُّغمِ مِنَ التَّغسيراتِ الاستعماليَّةِ المرتبطةِ بتَعَدُدِ المستعملينَ وتَغايرِ الأَزمِنَةِ. وَعَمِلَتْ كَذلِكَ عَلَى تَقعيدِ بَديهياتٍ المرتبطةِ بتَعَدُدِ المستعملينَ وتَغايرِ الأَزمِنَةِ. وَعَمِلَتْ كَذلِكَ عَلَى تَقعيدِ بَديهياتٍ تَبقَى سَاذَجَةً بالرَّغمِ مِن كُلِّ التَّحَولاتِ النَّقافيَّةِ. لِذلِك عَمِلُوا في سَبيلِ نَفْضِ البُعدِ التَاريخيِّ مِنْ جهةٍ وَتَقصوا إمكانيَّةِ أَن تحمَّلَ كُلُّ القَضَايا مَعنى مِنْ جهةٍ أحسرى؛ لأَنهُم وَحَدُوا أَنفُسهُم مُهدَدين بِخَطرِ نَفيهِم وَوَصفهِم بالطِرازِ القَديْمِ، أَي الحَسرى؛ في فَترةٍ مُعينةٍ وَيَتصِفُ بِكُونِهِ مَحدُود الرؤيةِ. وَلأُحلِ كُلُّ ذلك فَإِنَّ التَّحليلِيَّةَ فَي فَترةٍ مُعينةٍ وَيَتصِفُ بِكُونِهِ مَحدُود الرؤيةِ. وَلأُحلِ كُلُّ ذلك فَإِنَّ التَّحليلِيَّةَ فَي فَترةٍ مُعينةٍ وَيَتصِفُ بِكُونِهِ مَحدُود الرؤيةِ. وَلأُحلِ كُلُّ ذلك فَإِنَّ التَّحليلِيَّةَ فَلْ السَّابِ أَمامَ جَعلِ بَديهياتِها تَحْت رَحمةِ التاريخ؛ وَالتَّاريخُ هُو ضِدٌ الاحتِرافيَّةِ السَّابِ أَمامَ جَعلِ بَديهياتِها تَحْت رَحمةِ التاريخ؛ وَالتَّاريخُ هُو ضِدٌ الاحتِرافيَّةِ السَّابِ المَامَ جَعلِ بَديهياتِها تَحْت رَحمةِ التاريخ؛ وَالتَّاريخُ هُو ضِدٌ الاحتِرافيَّة المُنْحُونِيَةِ النَّهِ التَحْليليَّةُ الأَبْحِلُوسَكسُونَيَّةُ فِي السَّباتِ الأَكاديميُّ واحتراح المؤموعاتِ ذاتها (2).

<sup>(1)</sup> محمد جديدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد روري، منشورات الاختلاف والدار العربية للعلوم ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ط1، الجزائر ولبنان والإمارات، 2008، ص 90.

رحمة عبد الله راضي النظر: رورتي، ريتشارد، «الفلسفة التحليلية والفلسفة التحويلية»، ترجمة عبد الله راضي حسين، مجلة الثقافة الأجنبية، العدد الرابع، 2009، دار الشؤون الثقافية، العراق، ص 88.

لكنْ هَل نَفَضَ روري التَّحْليليَّة بصورة قطعيَّة السُّوال الَّذِي لا يُمكِنُ الجَــزَمُ بِالإِيجابِ عَليه اللَّهُ لَمْ يَهدِفْ لِتِلكَ الْعَايَة ، بَل هَدَفَ إِلى إِبقاء ما يُمكِنُ إِبقاؤه وِفْقَ إِلاَيْجابِ عَليه الصَّمُودِ التَّسويغيِّ الاتفاقيِّ عِبرَ المَّادَثَة ، وَمَرْجَبِ بِالقــادِمِ القــاريِّ الأُورِيِّ ، فَيقولُ : «سَأَحَاولُ أَن أَبَرهِنَ بَأَنَّ هؤلاء التَّحْليلينَ يَستَطيعونَ مُسـاعَدَتَنا الأُورِيِّ ، فَيقولُ : «سَأَحَاولُ أَن أَبَرهِنَ بأَنَّ هؤلاء التَّحْليلينَ يَستَطيعونَ مُسـاعَدَتَنا بِإرجاعِ الفَلسَفَة إِلَى الطَريقِ الرومانطيقيِّ . وَمِن جهة أخرى، نَستَطيعُ الانصِـرافَ عَنْ الْفَكَرة القَدَيمةِ بَأَن هُنالِكَ شَيقًا حارِج الكائِناتِ البَشريَّة لَديهِ سُـلطانَ عَلــى المعتقداتِ وَالأَفعالِ الإنسانيَّة (2). وَلِذلكَ جاءَتْ آراءُ روريق لِتَحكى فاعِلية استِبدال وَتَقويضِ لما وَرثَهُ العَقلُ العَربِي مِن مُسلَمات إِغريقيَّة. وَهذه الآراء يُـرادُ لَهــا أَن تَصبَحَ تَحويليَّة عَمَّا سَبَقَهَا، سَواءً أُحبّها الآخرونَ أَم لا. لِذلكَ فَهُو لا يهــدفُ إِلى تَصبَحَ تَحويليَّة عَمَّا سَبَقَهَا، سَواءً أُحبّها الآخرونَ أَم لا. لِذلكَ فَهُو لا يهــدفُ إِلى تَعَنْ الْحَاجَة اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَالتَحقُقِيَّة وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن سَلهُ وَرَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَالتَّحقُقِيَّة وَالتَّعْمِ مِن شَــكُ روريّ فِ الفَلاسِفَة التَّحليلينَ ، بوصَفِهِ مِ خُزءًا مِن تاريخ العَقْلاَيَّةِ الَّي يَحبُ الاطلاعُ عَلَيْها، إلا لِكَنْ الْحَاجُة إِلَى السَلَةِ عَلَى تَقديمِ حَلَّ للاَلغَارِ الَّي هَدفَتْ لَحلِها أَو اعتَقَدَتْ الْعَالاغُ وَسَـتَكُون وَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِي وَالْمَاعَة ، وَٱلْهَا كانَتْ وَسَـتَكُون الْمَدُونَ الفَلسَفَة ، وَٱلْها كانَتْ وَسَـتَكُون وَسَـتَكُون الْمُالِعُ الْمُسْمَةِ ، وَٱلْها كانَتْ وَسَـتَكُون وَلَيْ الْمُعْوِقُ الْمُالِعُ عَلَى اللهُ الْمَالِعُ وَالْمَالِعُ الْمُعَلِيْ الْمَالِعُ عَلَى الْمُولِعُ أَمْ الْمُلْعُ وَلِي الْمُسْمَةِ ، وَٱلْهُ الْمُدَنُ وَلَو السَلْمُ اللهُ الْمُولِعُ الْمُلْعُ الْمُالِعُ الْمُالِعُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُلْعُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمُولِعُ الْمُولِ الْمُعْلِقِ الْمُولِ الْمُلْعُ الْمُولِ الْمُولِ اللهُ الْ

ر1) المصدر نفسه، ص 88-89.

<sup>2)</sup> المصدر نفسه، ص 90.

لَحظَة تَحويْليَّة في ذلكَ التَّاريخ (1). أي لاَنها قَدْ نالَتْ حَظَها مِنَ الاهتِمامِ لَسيسَ بسبَبِ ما قامت به مِن إهارِ قُرَّائِها بوضُوحِهَا وَدِقَّتِها كَما أَرادَت، وَإِنَّما لأَهُا وَلَيسَ عَنْ الأَهْكارِ، إذ إِنَّ الأَهْكارِ لا تَحملُ أَنّا نَتَكَلَّم في حَياتِنا عَنِ العِباراتِ وَلَيسَ عَنْ الأَهْكارِ، إذ إِنَّ الأَهْكارِ لا تَحملُ جُرْئيِّاتِها المَتَفَرِدة وَالمَناسِبة، وَإِنَّما العِبارات هي الَّي تَحمِلُ ذلك، ثمّا أدَّى إلى تَصور تُحولي بالضِدِّ مِنَ التَّمثيليةِ، إذ أَعطَت معنى لوجود المعنى في سياق الجُملِ ثمّا عَطَسف تَحولي بالضِدِّ مِنَ التَّمثيليةِ، إذ أَعطَت مَعنى لوجود المعنى في سياق الجُملِ ثمّا عَطَسف المسار الفلسفي نحو نهاية للتَّمثيليَّةِ الَّي اعتمدتِ الواقع مَرجعًا وَالأَفكار مُطابَقة، والفيلسوف مِرآوي (2). فأعتقد روري أنَّهُ لا وجُود اليَوم لشيء يُمكنُ نَعته بسسمة الفلسفة التَّحْليليَّة، ولَمْ يَقصد بذلكَ الحَطّ مِن قِيمتِها بقدرِ ما تَصُورها مَشرُوعًا فَسد توارى وَخَابَ. فَهِي قَدِ السَّنفَدَتُ فِكرَتَها في جَعْلِ الفَلسَفَةِ عَلَى طَرِيقِ العِلْمِ السَّلِمِ والآمِن، وَذلكَ بنظرهِ أَمرٌ يَستَدعى السُّحرية (3).

ذَلكَ الاهتمامُ الرورتوي بِنَزع كُسوةِ المنحَزِ العِلمَويِّ وَالتَّحْلِيلِيِّ، أُردِفَ بِهَمِّ آخِرَ: هُوَ المدى الفِكري الَّذِي سَيطالهُ التَّقْدُ الرورتوي، وَالَّــذِي آمتَــدَ لِيَشــملَ التَّأْسيساتِ النَّظَريةَ الفَلسَفيَّةَ المذهبيَّة، وَكُلَّ ما يماشي التَّمثُل مَنــهجًا، وَالواقِعيَّــة مِعيارًا والإبستِمُولوجيا طَبيعَةُ للبَحْثِ. فَكتَبَ روريي في نَقْدِ كُــلِّ ذلِــك، حَـــي وُصِفَ بَالعَدَميَّةِ.

وَقَدْ عَمِلَتْ المذاهِبُ الفَلسَفيَّة، وَلا سيَّما المعاصِرةُ مِنها، عَلى حَصرِ مهمة الفَلسَفة بالدَّرسِ الفَلسَفيِّ وَمِهنِيَّةِ التَّفَلسُفِ فِي أَروقةٍ أَكاديميَّةٍ؛ وَتِلكَ إِحدى التَّهَم للوَضعيَّةِ وَالتَحْليليَّةِ كَذلكَ. حَتى أَنتَحتْ قِراءاتٍ ٱحتَزَلَتْ تاريخَ الفَلسَفةِ بوصفِهِ كلاصعيَّةِ وَالتَحْليليَّة) همي حَلا لمشكِلاتٍ فَلسَفيةٍ بأساليبَ مُحتَلِفةٍ وَمَناهِجَ مُتَعَدِّدَةٍ. وَلاَّنَها (التَّحْليليَّة) همي الأحرى قِراءات فَقَدْ قادَتْ إلى عَاقِبةٍ سَيِّنةِ الطَّالِع، بسَبَبِ الحِرَفيَّةِ المفرطةِ في الاشتِغالِ الفَلسَفيِّ وَإِنتاج نَصِّهِ؛ فَقَدْ ضاعَتْ المهمَّةُ الأسَاسُ الَّتِي يَنبَغي التَّوجه لَها،

<sup>(1)</sup> يُنظر: المصدر نفسه، ص 91

<sup>(2)</sup> يُنظَر: رورتي، ريتشارد، «نظرة براغماتية إلى الفلسفة التحليلية المعاصرة»، مجلة العرب والفكر العالمي، العددان الثالث والعشرون والرابع والعشرون، 2008، مركز الإنمساء القومي، بيروت، ص 87.

<sup>(3)</sup> يُنظَر: رورتي، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2009، ص 250.

وَهِيَ تَنميهُ وَتَحسينُ حَالِنَا الإِنسَانِ، وَهُنا تَتَّضِحُ المهمَّةُ الجَديدَةُ للفَلاسِفَةِ كَما يَقولُ روريّ في أَن يُقدِّموا «اقتراحاتٍ خياليَّة لإعادَةِ وَصفِ الوَضعِ الإِنسَانِيُّ؛ فَيُقدِّمُونَ طُرُقًا جَديدةً لِلبَحْثِ في آمالِنا وَمَحاوِفِنا، وَطُموحَاتِنا وَتَطَلَّعَاتِنَا. وَبالتَالِي لَيسَ التَّقَدُّمُ الفَلسَفيُّ مَسَأَلةً مَشاكِلَ يَتِمُّ حَلَّهَا، بَل أَوْصَافٌ يَتِمُّ تَحسينُها» (1).

وَيُدافِعُ روري عَمَّا يَدعَم آطروحَتُه فِي نَقْدِ التَّحليليَّةِ مِمَّا تَتَضمنَه كِتابات كُلَّ مِن سِيلارز (\*\*) وكواين (\*\*\*) ويَعمَلُ عَلى البَرهَنَةِ عَلى صِحَّةِ مَذهَبِهِمَا بِقَولِهِ: «إِنَّ مَذهَبَهُما هُوَ حاصِلُ ٱلتزامِهِما بِفِكرَةِ: أَن التَّسويغَ لَيسَ أَمرًا مُحتَصَّا بِعَلاقَةٍ خُصوصيَّةٍ بَينَ الأَفكارِ أَو الكَلِمَاتِ وَالأَشياء. وَإِنَّما هُوَ مَسأَلة مُحادَثة، وَمُمارَسَة احتِماعية، فَالتَّسويغ بِالمُحادَثَةِ هُوَ كُلِي، وَبِصورةٍ طَبيعيَّةٍ، في حين أَنَّ فِكرةَ التَّسويغ الراسِخةِ فِي التَّقليد الإِبستِمُولوجي هي الحَيزاليَّة وَذَريَّة» (2).

<sup>(1)</sup> رورتي، ريتشارد، «نظرة براغماتية إلى الفلسفة التحليلية المعاصرة»، ص 79

رم) سيلارز، ولفرد Wilfrid Stalker Sellars الشهر ببحثه المعمّق في الميتافيزيقا وقلسفة العقل. مَيْزَ بَينَ الصُّورةِ الذهنيةِ لَدى الإنسان بوَصفهِ كَائِنًا ذَا مُعتَقَدات وَرَغَبات وَمقاصِد، وبَيْنِ الصُّورة العِلمية الَّتي تَسراهُ كَائنا مُتجسّدًا وَعرضةً للدراسةِ الفيزيائيةِ والكيمياء البَشرية والفسيولوجيا، وتَتميَّز مُقارَبَت لِحلِّ إِشكالية العَلاقة فيما بَين التَّصورين عبر رأي وصف بالسُّلوكي للفِكر: فَسالفِكِي لِحلِّ إَشكالية العَلاقة فيما بَين التَّصورين عبر رأي وصف بالسُّلوكي للفِكر: فَسالفِكِي كَلام داخِلي يَتشكُل على غرار الكلام العلني الخارجي؛ وَهذا الأحير إِنما هُو مُمارَسة للقُدرةِ على استِعمال تِلكَ الألفاظ والعِبارات المناسِبة لِعَلاقتِها بالعالم، وبَبعضِها البَعض، ولِذلِكَ فَهي تُوَدي أَغَراضًا عِلميَّة مُنفَصِلةً عَنْ التَّصوراتِ الميتافيزيقيةِ. (يُنظَر: دليسل ولِذلِك فَهي تُوَدي أَغَراضًا عِلميَّة مُنفَصِلةً عَنْ التَّصوراتِ الميتافيزيقيةِ. (يُنظَر: دليسل المحمورة عمد البابور ومحمد حسب أبو بكر، مراجعة اللُّغة عبد القادر الطلحي، المكتب الوطي للبحث والتطوير، ليبيا، ب. ت، ص 503).

<sup>(\*\*)</sup> كواين، ويلارد فان أورمان Willard van Orman Quine (من أَهُمُ الفَلاسِفَة الأُمريكان مُنذُ الحَرب، ساهَمتْ أَعمالهُ الغَزيرةُ في تَطـــور الفَلسَــفَة الراهِنَةِ. لا سِبَّما ما قَدَّمَهُ في المنطق والإبستمولوجيا وَفَلسَفَة اللَّغَة وَالميتافيزيقا. اتَّفَقَ مَعَ الوَضعيةِ المنطقية في قُدرةِ العُلومِ الأمبريقيةِ وَمُقامها. رَأَى أَن الفَلسَفَة يَجب أَن تُمارس بوصفِها جُزءًا مِن العِلم؛ إلا أنه أَنتَقَدَ الوضعية في مَوضوع التَّفريق بَين القضايا التَّحليلية وَالتركيبية وَإعطاء المنطق وَالرياضيات تِلكَ المنــزلة الرَفيعة قياسًا بــالعلومِ الأحــرى. (يُنظر: دليل أكسفورد للفلسفة، ج2، تحرير تد هوندرنش، ص 783).

<sup>(2)</sup> رورتي، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص 247.

بناءً على ذلِك، سَعى روري إلى التَّوسُع في فِكرَتيهما الجامِعة بَين المذهب الكُلّي وَالبراغماتي، مِن خِلالِ الهُحومِ عَلى فِكرةِ المعطى مَع سيلارز، وَفِكرَةِ الضَّرورةِ مَسع كواين، مّما يَقودُ نَتيجةً إلى تَقويضِ أسس التحليلية وَمركزيات مقولاةً، المحسدة كتجلِّ متطرف لنظرية في المعرفة، وذلك يَعودُ بنا إلى نَتائِجَ وَصَلَ لَها جيمس في رَأيه بأنَّ الحَقيقة هي أَفضَل ما نَعتقدُ بهِ مِن غَيرهِ، وَلَيسَ تَمثيلَ الواقع وَالتَّطابُقَ مَعَهُ (1).

وَيُقَدِم كُلِّ مِن سيلارز و كواين لِرُورتي تدعيمًا برؤيتِهِما: إنَّ الصِّدق، بَسِل وَالمَعرِفَة لا يُمكِن الحُكم على أيٍّ مِنْهما دونَما مَعايير يَتواضَعُ عَليها الباحِثون، وَبِذلك يصبَحُ أيُّ قُول مُكتَسبًا مَعناه نِسبَةً للإحالة إلى ما نَتوافَقُ عَليه و نَقبُلُه، وَعَليه فَإِنَّهما لا يَسعَيان إلى تَصوير المعرفة بالأَبديِّ والمطلق، وإنَّما الاعتِقادُ بصحَّة الشَّيء هي الَّي تَصبَح مِعيارًا، مِن المعرفيِّ إلى السُّلُوكيِّ، وَبِذلكَ تَتَحَوَّلُ المعرفة إلى كونها ما نَعتَقِدَهُ وَنَفِقُ بِهِ، ونَسيرُ وفْقًا لَهُ لاعتِقادِنا بِهِ. وَلاَّنَهُ مُتَشَكِّلٌ بوسَاطَةِ عِبراتِنا في الحياةِ (2).

يُزاوجُ روريّ بَين إرث الفَلسَفَةِ التَّحْليليَّةِ وَالمَنعَطَف المحادَثَاقِ فِي إِقرار الحَقيقة بَل وَصُنْعِها، فَيُصَرِّح بأنَّ إحدى صِفات البراغماتيَّة الجَديدَة أَنَّها لا تَتَضَـمَنُ أَيَّ فَيُودٍ عَلَى البَحْثِ، ما خَلا قُيودَ الحِوارِ، إِذ لا تُوجَدَ قُيودٌ كَبيرةٌ مُتَأْتِيةٌ مِن طَبيعَة اللَّفَةِ، بٱستِثناءِ القُيودِ المفرَدَةِ الَّي جاءَتْ مِسِن الأَشياءِ، أَو طَبيعةِ اللَّغَةِ، بٱستِثناءِ القُيودِ المفرَدةِ الّي حاءَتْ مِسِن مُلاحَظاتِ الباحِثينَ (3). وَيَجدُ رورتي ضَالَّته فِي تَعضيدِ رأيهِ الآنف فِي مَا يَتضَـمّنَهُ مَلاحَظاتِ الباحِثينَ (18. وَيَجدُ رورتي ضَالَّته فِي تَعضيدِ رأيهِ الآنف فِي مَا يَتضَـمّنَهُ مَدهبُ سِيلارِز الّذي هُوَ إِشَارَةٌ واضِحَةٌ وَمُتعَلِّقَةٌ بِالفُروقِ بَين الوَقَائِعِ وَالقَواعِدِ، مَعرفيةٍ، إلا عِندَما نَدَّحُلُ فِي مُتَحَدِّ جَماعيًّ أَو فَهُو يَنتَقدُ حَيْر احتِماعيٌّ يَعمَلُ عَلَى صِناعَة تِلْكَ القَواعِد، وَيُعطِي المعن المعن المعن عَملُ عَلَى صِناعَة تِلْكَ القَواعِد، ويُعطِي المعن المعن عَملُ عَلَى صِناعَة تِلْكَ القَواعِد، ويُعطِي المعن المعن (4). وَلِذلِكَ فَهو يَنتَقدُ

<sup>(1)</sup> يُنظر: المصدر نفسه، ص 59.

<sup>(2)</sup> عطيات أبو السعود، «دور الفلسفة في الثقافة المعاصرة: بحث نقدي في آراء فيلسوف البراغماتية الجديدة ريتشارد رورتي» ضمن كتاب: الحصاد الفلسفي للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ب. ت، ص 135–136.

<sup>(3)</sup> Richard Rorty, Consequences OfPragmatism (Essays: 1972-1980), p. 165.

 <sup>(4)</sup> يُنظُر: رورتي، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص 267.

«أسطورة المعطَى ويُشكَكُ في الفِكرة التَّجريبيَّة القَائِلَة إِنَّ مَعرِفَتَنَا بِالعَالَمِ تَعتَمِدُ عَلَى خِبراتٍ مُباشِرةٍ وَإحساسَاتٍ سَابِقَةٍ عَلَى التَّصورِ، وَتَكون مُعطَاة فَقَط أَنساء اتصالِنا بِالأَشياء في العَالَم.. ويستَمدُ سِيلارز العَون مِن الفِكرةِ الكانطيَّةِ القائِلـة: "الحُدوس مِن دُون تَصورات عَمياء". وَتِبعًا لِذلكَ لايُعـدُ آمــتلاك الانطباعـات الحِسيَّة، في حَدِّ ذاتِها، مِثالا لِلمَعرِفَة، وَلا مِثالا لِلخِبرةِ الوَاعية، وَإِنَّما يَأْتِي التَّمكن مِن الستعمالِ اللَّغة لِيكون شرطًا أَساسيًا لِلخبرةِ الوَاعِيةِ» (1). ففي مقالته "المــذهب من استعمالِ اللَّغة لِيكون شرطًا أساسيًا لِلخبرةِ الوَاعِيةِ» (2). ففي مقالته "المــذهب التجريب وفلسفة العقل" (Empiricisim and the philosophy of mind) يصوغ سيلارز مذهبه الساكولوجي للمعرفة، بوصفه نظرة تفيد: «أن كل وعي للأنــواع والمتشاهات والوقائع.. كل وعي للكائنات الجرَّد، وحتى كل وعي للجزئيَّات هو المتشاهات والوقائع.. كل وعي للكائنات الجرَّد، وحتى كل وعي للجزئيَّات هو المنائد يقول ما يدعى الخبرة المباشرة، ليست مفترضة قبل عملية اكتساب استعمال اللغة ولا معنى حتى لمعطيات اللغوية، والتي بفحصنا لها الخبرة المباشر الحدسية دونما تلك القدرة وتلك الأدوات اللغوية، والتي بفحصنا لها منحدها بمحملها صنائع اتفاقية احتماعية.

كَمَا يُركِّزُ رورتِ عَلَى بُعدٍ آخَرَ فِي حُجَجِ سِيلارز فِي نَقْدِ المعطَّـــى وَتَأْســـيسِ القَواعِد؛ ألا وَهُوَ البُعدُ الاجتِماعيُّ لِخَلقِ التَّسويغ، فَسيلارز يَرى أنَّ التَسويغَ ما هُـــوَ إلا مهمَّة مُتعَلِقَة بالممارَسَةِ الاجتِماعيَّةِ، وَأَنَّهُ مَهما فَهمنا أكتِساب المَعرفة وَطُرقِها، فإننا لا يمكن أنْ نَفهَمَ تَسويغَها دُونَما أَنْ تَكونَ جُزءًا مِن تَداول آجتِماعيُّ<sup>(3)</sup>.

أَمَّا عَنْ كواين فَقَدْ أَسهَمَ فِي تَقديمِ إِستِراتيجيَّاتٍ نَقَديةٍ صَـوبَ الفَلسَـفَةِ التَّحْليلِيَّةِ، رَفَدَتْ روريِّ بِمَصدر لِضَعضَعَةِ وتَضعيفِ المسندِ الوَضعيِّ وَالتَّطَـرُّفِّ التَّحريبيِّ، الَّذِي آختَزَلَ العَالَم وَحَقائِقَهُ إِلَى قَضايا صَادِقَةٍ وَأُعرى كاذِبَةٍ أَو لا مَعنى لَهَا، فَقَدْ نَقَدَ كواين أُولا التَّقسيمَ، الَّذِي تَبَنَّتُهُ الفلسفةُ التَّحْليليَّةُ، بَـين القَضايا

ر1) صلاح إسماعيل، البراجماتية الجديدة: فلسفة ريتشارد روري، قسم الفلسفة - كليـة
 الآداب - جامعة القاهرة، ط1، 2007، ص 118.

<sup>(2)</sup> رورتي، ريتشارد، **الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص** 261.

نظر: رورتي، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص 266.

التَّحْليليَّةِ وَالتركيبيَّةِ، في أَنَّ هُنالِكَ حَقائِقَ بسَبَبِ المعنى وَأُخرى حَقيقَة لِتَعلَّقِها بالواقع. وَٱنتَقَدَ عَقيدَةَ الاختِزال الَّتي تَقولُ بأَنَّ دَلاَلَة القَضايا يُمكِنُ فهمُها عَلـــى حِدَةٍ، وَيُمكِنُ إِثباتُ صِحَّتِها أَو عدمه عَلَى حِدَة، وَرَأَى أَنَّنا نُواجهُ العَــالَم لَــيسَ بعِبارَةٍ لُغَويةٍ فَقَطْ، بَل إنَّنا نُواجهُهُ بنظام كُليٌّ مِنَ المعتَقَداتِ وَالنَّظَرياتِ وَالمعرفَــةِ الكَلية المَتشَكَلَة بِفعلِ التاريخ وَالجُغرافيا وَالفيزياء وَحَتى الرياضيات، فَكَلُّها تُسَسِهمُ في تَصورِنا عَن العالَم الخارِحيِّ وَالإِحبارِ عَنْهُ(١). وينتقد رورتي فكرة الصدق تحليليًّا التي تفقد معقوليتها لأنما تعتمد على الصدق التركيبي، ويدعم رأيه بافتراضات كواين في الكلية التي تقرر أن المعنى يعتمد على شبكة من الاعتقادات ولا دليل على التمييز القائم بين قضايا ضرورية وأخرى ممكنة، ولا يوجد معيارٌ لتحديد أين تنتهي الاستعانة بالواقع التجريبي وأين يبدأ التعويل على الكلمات؛ وأنه لا عبارة مستثناة من التعديل كلما بدأ هنالك دليل تجريب قد يزعزع الثقة ها<sup>(2)</sup>. ويلحق رورتي حججه في نقد التحليلية نقد كواين لـــ"فكرة الفكرة" التي تعتبر اللغة معبرًا عمًّا في داخلنا ويلزم اكتشافه قبل أن يكون من الممكن قول الملفوظ؛ أو أن نفسر ما يقوله الناطقون الآخرون، وننسب بسببه إليهم اعتقادات ورغبات وثقافات معينة. هذا التخلِّي والنقد لفكرة الفكرة يعني الاستغناء عن فكرة "الصدق بوساطة المعنى والتي اعتمدها التحريبيُّون المنطقيُّون، وبذلك يتم إزالة التمييز والحواجز التي وضعوها بين ما هو ضروري وما هو ممكن<sup>(3)</sup>.

وبناءً على ما سبق ذكرُه، فإن رورتي سيهدم فكرة الصدق بالمعنى التقليدي ومعاييره الفلسفية من أفلاطون إلى التحليلية، وسيتضح ذلك في نقده للتأسيسية والتمثيلية والماهوية في كونها صفات لنظرية المعرفة = الإبستيمولوجيا، وعليه فهو لا يقترب من وضع نظرية في الصدق، وذلك قد يكون مسوِّعًا من ثوابت، أو بكلمة أخرى خصائص، البراجماتية الجديدة؛ وتلك المسوغات هي (4):

<sup>(1)</sup> كوتنغهام، حون، العقلانية: فلسفة متجددة، ترجمة محمود منقذ الهاشمي، مركز الإنماء الحضاري، ط1، 1997، ص 128.

 <sup>2)</sup> يُنظر: صلاح إسماعيل، البراجماتية الجديدة: فلسفة ريتشارد رورتي، ص 122وص 126.

<sup>(3)</sup> يُنظُر: رورتي، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص 274.

<sup>(4)</sup> يُنظَر: صلاح إسماعيل، البراجماتية الجديدة: فلسفة ريتشارد روري، ص 174.

- 1- أن العبارات الصادقة تكسب وضعًا بديهيًا في أغلب الأحيان.
- 2- أن الرغبة في الصدق أو تقرير ما هو صادق إنما هي رغبة بالأصل بـ "التسويغ".
  - 3- لا يمتلك الصدق أي طبيعة أو ماهية.
    - 4- لا يعد الصدق تطابقًا مع الواقع.
      - 5- لا يمثل الصدق هدفًا للبحث.

وهذه المعتمدات الروروتية هي التي ستنعكس في محاورنا الآتية، والتي ستتَّضح بتفصيل أكثر مع انتقاداته للصورة التقليدية للإبستيمولوحيا.

وَكَذَلَكَ عَمِلَ روري عَلَى الإفادةِ مِن ديفيدسون (\*) وَبِالتَّحديدِ مِن فِكرَةِ تَحويلِ اللَّغَة إِلَى جُزء مِن السَّلوكِ وَالكَينونةِ الإنسانيةِ، الَّي تَعملُ باتجاءِ تحقيقً أَغراضِنا، فَهِي لَيسَتُ أَداة وَسَط بَيننا وَبَينَ العالَمِ الخارجي، كَما إِنَّها لَيسَتْ فَضاءً لِيَكوينِ الصُّورِ عَن الواقع، وَبذلكَ فَهي تُمثلُ (أي اللَّغَة) جُمَلا وَمَنطوقات تُشكَّلُ سُلُوكًا وَفِعلا أو تَصرُّفات بابَحاهِ تَهذيب حَياتنا وَجَعلِها مُلائِمة لَنا (أ). ويَستنتِجُ روري مِن ذلك: أننا لسنا ملزمين بأنْ نَكونَ واقعينَ أو ضِد واقعين فذلك يَحبُ طَرْحُهُ جانبًا، اتِفاقًا مَعَ ما جاء بهِ ديفيدسون وَزُمَلاوُه؛ لأنَّه وَفي العالَم الجَديد لَن نُخَكَر بأنَ اللَّغَة أو الفِكْر يَحتويانِ دَومًا عَلَى تَمثُلاتٍ للواقِع، وَمِن ذلك يَحب أن نُخَكَى عَنْ إِشكاليةِ الفاعل – المفعول، وَالَّي تَسلَّطَتْ عَلَى عُقولِنا مُنذُ ديكارت، وَكَذلك يَلزَمُنا التَّخَلِّي عَنْ فِكرَةِ "الظاهِرِ وَالباطِنِ" في الواقِع الذِي يُشعرُ إِلى ما

<sup>(\*)</sup> ديفيدسون Donald Davidson (1917–2003): فيلسوف أمريكي ، تَحليلي النَّزعَة . طَوَّرَ نَظْرِية في العَقْلِ وَاللَّغَة ، تَأثَّرَ بكواين، إلَّا أَنَّ أَهَم ماجاء به: النظرية السُّلوكية للُّغة والَّي تَحعَلها مِن ضِمنيات الكَينونة، وذلك يعني أنَّه لا داعي لِتلك المنظومة المفارقة مِن المعاني التي اعتمرت نسقاً مِعياريًا مِن الأفكار يُقاسُ به الواقع. إلَّا أَنَّ ذلك لا أصل لَهُ مِن الصِّحَّةِ. لِذلك عَمِل عَلى كَيفية إتاحَة فُرصة للُّغة لِكي تَكون واسِطة وجُودية للتَفاهم والتَّواصُلِ بَينَ الذَّوات. (يُنظر: دليل إكسفورد للفلسفة، ج1، تحرير تد هوندرنش، ص 365).

<sup>(1)</sup> أبو السعود، «دور الفلسفة في الثقافة المعاصرة: بحث نقدي في آراء فيلسوف البراغماتية الجديدة ريتشارد رورقي»، ص 136.

حَاءَنا مِن الإغريقِ وَٱستَمَرَّ إِلَى يَومِنا هذا كمفردة حُضوريَّة ومِعياريَّة (1). وَبِــذلِكَ لَنْ تَكُونَ للإِبستِمُولُوحِيا هَيمَنَة عَلَى الإِلْسَانِ المعاصِرِ وَسَــيَتحَرَّرُ مِنــها صَــوبَ إِمْكَانيَّة الانفِتاحِ الَّيْ تُتيحُها مَشروعية التَأُويلِ.

<sup>(1)</sup> يُنظَر: رورتي، ريتشارد، «نظرة براغماتية إلى الفلسفة التحليلية المعاصرة»، ص 79.

### المحور الثاني:

## التَّخَلِّي عَن النَّسَقِ التَّأْسِيسِيِّ وَالتَّمِثُلِيِّ (\*):

## في نَقْدِ القَاسَفَةِ: بوصفِها نِظامًا مَعرفيًّا، وَتأسِيسيًّا، وَمِرْآةً للطَّبيعةِ

تُشيرُ التَّاسيسيَّةُ أَو الفَلسَفَةُ النَّسَقيَّةُ إِلَى النَّزَعَةِ نَحوَ البِناءِ وَالأَنساقِ وَالتَّشَكُّلِ المنظوميِّ الفِكريُّ الكَبيرِ، الَّذِي يُحاولُ أَن يُحيبَ عَنْ كُلِّ تَساؤلاتِ الإنسانِ في المنظوميِّ الفِكريُّ الكَبيرِ، الَّذِي يُحاولُ أَن يُحيبَ عَنْ كُلِّ تَساؤلاتِ الإنسانِ في ماضيهِ وَالموقفِ مِنه، وَحاضِرهِ وَكَيفيَةِ الفِعْلِ فيه، وَمُستَقبَلهِ وَكَيفيَةِ التَّنبُّو لأُجلِهِ، ماضيهِ وَالموقفِ مِنه، وَحاضِرهِ وَكيفيَةِ الفِعْلِ فيه، وَمُستَقبَلهِ وَكيفيَةِ التَّنبُّو لأُجلِهِ، والسيطرةِ عليهِ أو العملِ باتِحاهِهِ! وذلك كله انطلاقا من أسس عقليه تسارة وأحرى تجريبية وثالثة لغوية.

هكذا يَيدُو الأمرُ وَكَأَنَّهُ لاهوت جَديدٌ، يَأْخُذُ عَلَى عَاتِقِهِ حَلِّ مُشْكِلاتِ الإنْسَانُ وَتَوجِيهِ سُلُوكِهِ وَتَفكيرِهِ، مِمَّا يَحَعَلُهُ خاضِعًا وَيَعُودُ لِتَكبيلِ يَدَيهِ بِقُيودٍ الإنْسَانُ وَتَوجيهِ سُلُوكِهِ وَتَفكيرِهِ، مِمَّا يَحعَلُهُ خاضِعًا وَيَعُودُ لِتَكبيلِ يَدَيهِ بِقُيودِهِ مُسَاوِقَة لِلخُضُوعِ الأُسطوريِّ (Mythology) أَو العُبودياتِ الدِّينيةِ. وتَحَاوزًا لِلفَلسَفَة مِن هذا النَّوع، وهي الَّي أَخذَت صُورًا مُتفاوِتَة زَمَنيَّا مِسنَ أَفلاطون وَأَرسطو وَحَتى ديكارت وكانط وهيجل، وَمِن ثَمَّ ماركس وَكُل المدارِسِ السي وَأَرسطو وَحَتى ديكارت وكانط وهيجل، وَمِن ثَمَّ ماركس وَكُل المدارِسِ السي تَبادَلتُ الأَدوار تارِيخيًّا في الهيمَنةِ عَلى الإنسانِ وَإِعاقَةِ تَحرُّرِهِ، يَبحَثُ رورتي عَسن الشَّخصياتِ الَّتِي تُحاولُ أَن تُخرِبَ هذا النَّسَق وَسُلطَتَه الماكِرة.

يُحَددُ روري ثَلاتَةً مِن فَلاسِفَةِ القَرنِ العِشرين: وَهم فيتحنشتاين وَهايدغر وَديوي، عَلَى أُنَّهُم مِنَ الَّذينَ كانوا قَدْ بَكَأُوا مَشروعَهُم الفَلسَفيُّ بِالصُّورَةِ المُستَقبَحَةِ الَّي قَدَّمَها عَن الوَضعيةِ التَّأسيسيَّةِ لِلمَقولِ الفَلسَفيُّ؛ فَحَاولَ فيتحنشتاين الأُولَ أَن يُنشئَ نَظَرِيةً تَأسيسيَّةً لِلتَّفكُرِ، كَما سَعى هايدغر إلى صِناعةِ مَحموعَةِ الرَّولَ أَن يُنشئَ نَظَرِيةً تَأسيسيَّةً لِلتَّفكُرِ، كَما سَعى هايدغر إلى صِناعةِ مَحموعَةِ

<sup>(\*)</sup> التَّمَثُلي/التَّمَثُيلية Representative: يَعني التَّمَثُل: ما يَحضر في النَّهنِ وَيَكون ماثِلا لَدَيهِ، وَهُوَ التَّفكُر بَمادَّةٍ عَينيةٍ، مِن خِلال نَظمِها في مَقولاتٍ عَقليةٍ. تُشيرُ إلى معانٍ عِدَّة تَشْيرُ عَلَى اننا يُمكن أَن نُكوِّن صُورة أو فِكرة أو مُعطَّى عَقليًّا يكون هو معيار أو مرجع الإحالة إلى المعنى، مثلما جاء به ديكارت في نَظريتهِ عَن الأفكار التَّمثيليَّة، وَالَّي تَحكي إمكانية أَن يَعرِفَ العَقْل الأفكار فَقط دونَما إمكان مَعرِفَتِهِ الأَغراضَ الحَقيقية مُباشَرة (يُنظر: اللاند، الموسوعة الفلسفية، المجلد 3، تَعريب خَليل أحمَد خليل، مَنشورات عويدات، ط2، 2001، ص 1210–1210).

مَقولات وَمَفاهيمَ بِالضِدِّ مِن نَسَقيَّةِ دِيكارت في المسعَى إلى اليَقينِ الذاتي. كَما فَعَلَ ديوي في سَعيهِ لمحاكاةِ الفِكرِ الهيجليِّ في تفسيرهِ للتاريخ (1)، وتَحولوا فيما بَعد إلى حانب الضِدِّ مِنَ التَّأْسِيسيَّةِ وَالتَّمثُليَّةِ وَالماهويَّة، وَعَمِلوا عَلَى نَقْدِ ذلكَ الثالوث بَعد كَشَفِهِم لِزَيفِهِ وَكَذِبهِ وَلا جَدواه. وكَانَ تَبْرِيرُهُم في تَخلِيهِم عَن الرواق الكانطي وَمَن يَسيرُ فيهِ كُونُهُم وَجَدوا مَنفَذًا لإمكانيةِ انبثاق ثقافةٍ ما بَعد كانطية: حاليةٍ مِن السَّردِ الشَّمولي والمنظومة التَّمثيلية الَّي تُعطى المعنى للعالَم وكُل المنظومات المعرفية! ولِذلك، يَقولُ رورتي: «جاءَت أعمالُهُم الأحيرةُ شِفائيّةٌ وَلَـم تَكـن إنشائيةً. ولَيشائية، لا مُنسِّقةً. ومُصَمِمةً لِحَعلِ القارئ يُسائِلُ دَوافِعَهُ الخاصة لِلتَّفلسُسفِ، ولَيسَ لِتَرْوِيدِهِ بِبرنامِج فَلسَفي جَديدٍ» (2). وعَليه اعتَبَرَهُم حِقبَةً ثُوريّةً في الفَلسَفةِ.

وَيَكَشِفُ روريِّ عَنْ أَهَمِيةٍ فِيتجنشتاين بِقَدَرِ تَحقِيقِهِ الانعِطافَةَ الكُـــبرى في فِهِمِ اللَّغَة، وَمَا قَدَمَه مِن رُويةٍ مُهِمَّةٍ غَيَرَتْ تَصَوَّرَنَا تَمامًا إِلَى اللَّغَةِ، فَأَظهَرَتْ لَنسا كَيفَ يَنبَغي لِنَظرَتِنا إِلَى اللَّغَة أَن تَنتقِل مِن مَجالِها التَّمثيلي إِلَى مَعانٍ لا تَمثيلية (3).

وَقَدْ حَبَّدَ روري في هايدغر ذلك الانشغال بِنَقْدِ الدِيكَارتيَّةِ، وَكَذلك التَّوجُه لِنَقَدِ أُسُس النَّقافَةِ الغَربيَةِ وَتَفكيكِ ما الحتوته مِن مَكنوناتٍ ميتافيزيقيَّةٍ في مِضمارِ الإبستِمولوجيا، فَأَحَبَ ذلك الطابِع التَّدميري فيه (4). وكذلك ميلسه إلى الشِسعريَّةِ وَالْفَنِّ، والمعالِم الوجوديَّةِ الَّتِي اشتَرَكَ فيها سارتَر فيما ابَعد، وَشَكَلتْ تِلكَ المشتركات مصدر إعانة لروري في مَوقِفِهِ بِالضِدِّ مِن الجَوهَريَّةِ أَو الماهَويَّة وَأَفكار التَّعالي والميتافيزيقيات (5).

لَكِنَّهُ بِقَدْرِ تَأْكَيدِهِ عَلَى هذهِ النَّماذِج، إلا أَنَّهُ يَرَى أَنَّ مَا قَامَ بِهِ شَخصيًّا مِــن تَقديم قِراءَةٍ نَقديَّةٍ لِلمُنجَزِ الفَلسَفيِّ، وَلا سيَّما الغَربيِّ مِنهُ، لَمْ يَكُن لِيَـــنِمَّ دونَمـــا

 <sup>(1)</sup> يُنظر: رورتي، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص 53-54.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 54.

<sup>(3)</sup> محمد جديدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد روريّ، ط1، الدار العربية للعلوم ومنشورات الاختلاف ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتــوم، 2008، بــيروت والجزائر والإمارات، ص 104.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه، ص 97.

<sup>(5)</sup> المرجع نفسه، ص 99.

أَدَوات نيتشه وَدريدا، عِوَضًا عَمَّا وَفُرَتْه نَماذِج النُّورَة لَديه وَلا سيَّما البراغماتيَّــة. وَفِي تَوليفَة لِإفاداتِهِ مِنَ الشَّخصياتِ الآنفَةِ نَحده يَنسجُ شَبَكة مَنفَعية في مَنهَحيَتِهم وَأَفكارهِم بقُولِهِ: «إن ما يَلصَق دريدا بالبراغماتيين الأمريكيين وَالجَميع بنيتشــه، يَعُود إِلَى النَّزَعَةِ القَائِلَةِ إِنَّ الفِكرَ وَاللُّغَة لَيْسَا مُحاوَلات للاتِصال بالواقِع، بَال مُحاوَلَات لإيجادِ المزيد مِن الطُّرق الخَياليةِ لِوَصفِ الواقِع. وَمــا يَلصَــق دريــدا بفيتجنشتاين يَعودُ إلى فِكرَةِ أَنَّ المعنى اللُّغوي لا يُشَــكِّلُ عَلاقَــةٌ مَرجعيــةٌ بَــينَ الكَلِماتِ وَالعالَم، بَل عَلاقَة بَينَ ٱستِعمالاتِ بَعض الكَلِماتِ وَٱستِعمالاتِ بَعضها الآخر»(1). وَيَنكَشِفُ أثر دريدا في كُونهِ أكسَبَ رورتي آليّاتٍ نَقْدِية تَمتاز بالقوةِ في كَفاءَتِها التَّحطيميةِ، وَكَذلِكَ أُسندَتْ لَهُ إمكانية الانتِقال نَحو مَحالِ مُخالفٍ، لِما سادَ الفِكر الغَربسي مِن هَيمَنَةِ المركزياتِ، وَهُوَ مَحال الهِرمينوطيقـــا. وَ«إذا كانَ ثَمَّةَ مُمارَسَة يُمكنُها أَن تَجمَع بَينَ التَّفكيكِ وَالتأَويــل، فَهـــيَ بـــلا شَـــكٌ نيوبراغماتيَّة روريَّ. لا يتَعَلق الأمر بتَلفِيق أُو تَوفيق؛ لأنَّ الطَّابِع العَمَليُّ وَالبراغماتيّ لِفَلسَفَةِ روري يَتَحاشى السُّقوط في السُّجالاتِ الْقَارِيَّة حَولَ "مِيتافيزيقا الحُضور" أُو "التَّمَركز العَقلي" أُو "مُشكل المعني". وَلا يَتُوانَ عَن استِهجانها داعِيًّا إلى تَغسيير الأسئِلةِ وَالانفِتاحِ عَلَى العَقْلِ العَمَلي، أَو الممارسةِ الفِكريةِ كَمُشَارِكةٍ فِعليـةٍ فِي الحِوار وَالْحَادَثَةِ؛ أَو صِناعَة مَعرفية تَنطَلق مِن ما نَحنُ عَليه بالذات: نَحو "ما يُمكن أَن نَتَّصِفَ بهِ أَو نَتَغَيرَ نَحوَهُ"<sup>(2)</sup>.

وَقَدَ أَسَهَمَ دريدا مُساهَمَةً فِعليةً، حَسبَ روريّ، في إدامةِ اتِقادِ نُورِ التَّحَرُّرِ، فَهُوَ يُعدَّ جُزءًا مِن حَوقَةٍ كَبيرَةٍ مِنَ الفَلاسِفة الأُوربيين، علاوَةً عَلى البراغماتيين الَّذِين كَانَ هَمُّهُم تَخليص الإنْسَان مِن وَهْمِ وجود ما يُسْأَلُونَ أَمامَه غَيرَ ذاتِهِم. فَلا الواقِع، وَلا مَرجِعية الحَقيقة المَطلَقَة، وَلا الله المتعالي سَيُمَثّلُون لَديه مَحاكِمَ لِلفِعالِ وَالفِكرِ<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> رورتي، ريتشارد، «ملاحظات فلسفية»، ترجمة محمد عبد النبيي، مجلة العرب والفكر العالمي، العددان الثالث والعشرون والرابع والعشرون، 2008، مركز الإنماء القيومي، بيروت، ص 92.

 <sup>(2)</sup> محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات: فصول من الفكر الغربسي المعاصر، المركز
 الثقافي العربسي، بيروت، ط، 2002، ص 181.

<sup>(3)</sup> يُنظر: رورتي، ريتشارد، «ملاحظات فلسفية»، ص 91.

وَاستَطَاعَ روري الإفادَة مِن نَقْدِ دريدا في تَشخِيصِهِ لميتافيزيقا الحُضورِ بوَصفِها مُنتَحَة لِسياق يُمكِنُ أَن يُوفِّرَ رُؤيةً لِمَساراتِ الأشياءِ وَحقيقَتِها، وَذلكَ يَهدِمُ كُـلَّ طَبيعَـةِ الاستِقَلاليةِ الَّيْ تَهدفُ إليها فَلسَفَتُهُ، وَلِذلكَ فَهيَ فِكرَةٌ رَديئةٌ يَحبُ التَّخلي عَنها(1).

بل ينظر رورتي رؤية أكثر تطرّفا أو قد تكون أكثر تفاؤلا لشأن التفكيك والنقد الأدبي التفكيكي، وانعكاسه على الممارسة الحياتية بمستوياةا العامة في السياسة، إذ يرى أن هنالك ترابطًا وطيدًا بين الممارسات السياسية الراديكالية والنقد التفكيكي، وهو نتاج المنعطف اللغوي الذي أحدثه الفلاسفة ونتج عنه استبدال مركزية الإنسان باللغة، ولذلك يجد رورتي أن أقسام الأدب والتخصيص اللغوي في الجامعات هي التي تكون أكثر خصوبةً لتهيئة المبادرات السياسية والتغير السياسي! (2) وإن كُنتُ لا أرى لِذلك مُسوّغًا مقبولا في الرَّبطِ، إلا أنَّ رورتي لَمُ يكن يُؤسِّس وَإِنَّما يَصِف لِحالات والمشكلُ النَاتِجُ عَن ذلك هُمو مَسالة التعميم في رأيه هذا.

ولذلك نفهم رورتي بوصفه ناقدًا للنزعة الأسسية، وذلك يحتوي إنكارًا لوجود بني أولية راسخة أو مرجعية عقلية، وغير تاريخية، أي يمكن أن تكون مطلقة الملكة ومعياريتها، وينكر بمعية إنكار البنسي العقلية، أي بني لغوية تكون أساسًا في تقرير الحقائق اللغوية، وينكر ثالتًا وجود أي إدراك حسي سابق على اللغة، ذلك لأن مقولاتنا إنما نبتكرها أثناء تعاملنا مع الخارج، وهي بذلك دومًا ما تكون عرضة للتغيير والتعديل والتحسين. وبما أنه لا توجد معطيات حسية موثوقة ومعصومة وسابقة على اللغة، فإن نزعة الأسس (التأسيسية) لن تكن موجودة؛ وبما أنه لا وجود لأطر عقلية ثابتة حسب رورتي، فإن نزعة الأسس (التأسيسية) بصورتما العقلية لن تكن كذلك موجودة؛ وبما أنه لا وجود لمعني لغوي ثابت، فإن التأسيسية في صورتما اللغوية التي جاءت مع التحليلين ستكون مستحيلة الوجود (3).

<sup>(1)</sup> يُنظر: المصدر نفسه، ص 92.

<sup>(2)</sup> يُنظَر: رورتي، ريتشارد، «التفكيك»، ضمن كتاب: مجموعة مؤلفين، البنيوية والتفكيك: مداخل نقدية، ترجمة حسام نايل، ط1، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان – الأدرن، 2007، ص 209–210.

<sup>(3)</sup> يُنظر: صلاح إسماعيل، البراجماتية الجديدة: فلسفة ريتشارد روري، ص 128-129.

لَيسَ بِالجَدِيدِ أَن تُصَبُّ النُّقُودُ عَلَى وَضِعِ الفَلسَفَةِ، المنتج عِبرَ تاريخ الفكرِ الغَرِيِّ، بِوَصَفِهِ نِظامًا مَعرِفيًّا مُتَمركِزًا وَتَمثيليًّا، أو مرآةً للطَّبيعةِ: انعِكاسٌ، عَلَى خَيرِ صُورةٍ، لِما هُوَ خارِحيّ. ذلك النَّقد الَّذِي يَجُرُّ وَراءَه كُلَّ الانهمامات بِفَحصِ وَتَنقيةِ وَإِزاحةِ ما رَسَّخَ الفَلسَفة جَذرًا، وَرَفَعَها عَاجيًّا، فَكانَ حَرِيًّا بِها أَن تُعيدَ النَّظَرَ بِتَصويرِ الفَلسَفةِ تاجًّا، أو أمَّا، أو ذات المكانةِ العُليا والَّي تَتَبُواُ مَنْصِبَ البَّتِ وَالحُكم، وَسَلطَة المُعيار لِما هُوَ حَق مِما هُوَ دونَه! كُل ذلك تَعرَض لِهَجَماتِ مُفكرِي ما بَعدَ الحَداثَةِ في مِن جُذُورِها مَعَ نِيتشه وَهايدغر وَحَى دريدا ورورتي. إلا أَنَّ إسهامَة الأَحير تَساتي في التَّاكيدِ عَلَى ضِديات النظمية والتمثل، مِن مَوتِ الفَلسَفَةِ النَّسَقية وَمُشتَقاتِها.

وَمِن أَجلِ مَعرِفَةِ النَّقْدِ الموجَهِ لَهَيمنةِ وَعُلوِّ الفَلسَفَةِ كَقَاضٍ أَعلَى لِلمَعرِفَةِ وَالنَّقَافَةِ، يَلزَمُ أَن نُوجزَ صُورَة لركائزِ تِلكَ النَّتيجةِ الَّي وَصَلَتْنا بِها الفَلسَفَةُ، وَالَّيْ تُمارِسُ دُورَها اليوم انطِلاقًا مِنها. وَتِلكَ الصورة هِي ما تَشَكَّلَ تَاريخيًّا في العَصرِ الحَديثِ (بالرغم مِنَ الجُدُورِ الَّي تَضرِب بِالقِدَمِ داخِلَ العَقْلِ الغربي وصولا إلى أفلاطون)، الممتد مِنَ القرنِ السابِع عَشر وَحَتى ما قَبْلِ الهيارِ مَركزيات السَّرديات الكبرى في القَرنِ العِشرين. وَيُشَيخص وورقي، لِسذلكَ المنتج الفِكري (الإبستِمولوجيا= الفَلسَفَة)، لحَظاتٍ عِدَّة مِنها(1):

- 1- لَحظَةُ المعرِفَةِ بِوَصفِها فَهْمًا للعَملياتِ العَقْليةِ مَعَ لوك؛ وَلِلَحظَةِ تَصــور العَقْل كَكيانٍ مُنفَصلٍ تَحري فيهِ عَمليات التَّفكُر مَعَ ديكارت، وذلك في الحقبة المتدةِ على طُول القَرنِ السابع عَشر.
- 2- لَحظَةُ ٱنبثاقِ الفِكرَةِ الَّتِي تَحسَبُ الفَلسَّفَةَ مَحكَمَةً للعَقْلِ الخسالِصِ- الحِرَّدِ، والَّتِي بيدِها إِثباتُ مَزاعِمٍ بَقيَةِ الثَّقافَةِ مِن عَدَمِها، وَذلكَ ما تَرافَقَ مَعَ كَانْط وَمُنحَز القرنِ الثامِن عَشَر.
- 3- وَكَذَلَكَ كَانَ لَلْكَانْطِينِ الجُدُد (في القَرنِ التاسِع عَشَر) أَثرٌ في تَعزيسز تَصورِ الفَلسَفَةِ بأَنَّها العَمَلُ باتجاهِ التأسيسِ وَالتَّنظيرِ العالي الَّذِي يُسَوِّغُ مَزاعِمَ المعرفةِ.

<sup>(1)</sup> يُنظَر: رورتي، ريتشارد، «نظـرة براغماتيــة إِلَى الفلســفة التحليليــة المعاصــرة»، ص 52-53.

4- وَفِي القَرنِ العِشرين كَانَتْ لأَفكارِ كُلِّ مِن رَسل وَهوسرل مَهمَةُ تَرسيخ أَحكام اللَّغَةِ الفلسَفيةِ وَجَعلِها أَكثرَ عِلميَّةً وَصَرامَةً لُغُويةً.

لَيسَ أصحَابُ المذهبِ التَّمثيليِّ إلا واقِعيونَ بالضَرورَةِ، هَكَدا عَبَرَ روريِ عَنهُم؛ «ذلِكَ لأَنَّ الواقِعينَ يَعتَقِدُونَ بوجودِ طَريقَةٍ واحِدَةٍ، واحِدة فَحَسب، يَكُونُ فيها العَالَمُ بذاتِهِ، وأَنَّ هُناكَ مَحَالات "قاسِيَّة" [صلبة] مِنَ الثَّقافَةِ تَتَحَلَّى فيها هذهِ الطَّريقَة. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وَفِي تِلكَ الجَالاتِ هُناكَ "حَقائِق المَادَّةِ" الَّسِيَ يَحِب اكتِشافُها، بِالرَّغْمِ مِن عَدَمِ وجودِها في الجالاتِ الأكثر ليونَةً. وَفي الجِهَةِ المقابِلةِ، يَعتقِد المناوون للمَذهب التَّمثيليِّ أنَّ التَّقَدُّمَ العِلميَّ هُوَ كَالأَحلاقي، مَسألَة لِلبَحثِ عَنْ طُرق أَنِحَ لإغناء الجياقِ البَشريةِ» (أ)، ذَلِكَ الضَّدُ الذِي سَيَعمَلُ عَلى رَسمِ مَلامِحِهِ فِي فَلسَفَتهِ التَّهذيبيَّةِ، وَسَنتَطَرَقُ لَهُ في مِحور آخر مِن بَحِثنا.

هكذا بَدَأَتْ نَظَرية المعرفة، وتأسَسَتْ عَلَى أَنَّهَا تَمَثُلُّ لِلواقِع عِبِرَ مَنظومَةٍ فِكَرَيَّةٍ. وَفِي مُقابِلِ مَا سَبَقَ (مِن التأسيسِ وَبِدايَةٍ لإرهاصاتِ الهيارِ ومَوتٍ. مِشلُ هكذا تَصوَّرٍ فَلسَفيِّ يَأْخُذُ بِيدِ التَّأسيسيَّةِ غَايَةٌ وَمَنهَجًا لَهِ، ظَهَرَتْ حالاتُ انفِصالِ العُلَماء عَنِ المفكرين/الفلاسِفة، وأنفِصالِ الشُّعراء وتَحَوُلِهِمْ لِيقومُوا بِمهمَّةِ الوَعظِ وَالإرشادِ وَالتَّوجيهِ الأَخْلاقيِّ. وَبَدَتِ الفَلسَفةُ كُلَما هَدَفَتْ الدُّقة والعِلميَّة، الرَّعظِ وَالإرشادِ وَالتَّوجيهِ الأَخْلاقيِّ. وَبَدَتِ الفَلسَفةُ كُلَما هَدَفَتْ الدُّقة والعِلميَّة، الرَّادادتُ ابتِعاداً عَنِ العُلومِ والمعارِفِ والنَّقافاتِ الأَحرى. ذلك الابتِعاد الذِي حَدا الذي حَدا بها إلى أَن تَكون مَستَهجَنَةً وَغَير مُبال بِها وَبِخِطابِها (2). بَل إِنْسا لا يُمكن أَن تَصَوَّرَهَا اليَّعَلُقِيِّ وَالاَقِنِحاميُّ مَعَ العُلومِ وَالمُعارِف الأَحرى، شَيئًا يُوثَر.

وَيَرَىٰ رورِي أَنَّ مُشكِلَةَ مَفهومِ المطابقة الواقعية وَحُلولِها لَيسَتْ إِلا نَوعًا مِن الميتافيزيقيات، الَّي حَكَمَتْ ذِهْنَنَا بِوَصِفِها حُضورًا دائِمًا للتَّقَرُّب مِن العَالَم، شَأْنُها شَأْنُ المعتقد الديني في مُقارَبَتِهِ لِذَاتٍ إِلهيةٍ، مُفارِقَةٍ لِذَواتِنا، يَجِبُ الرُّحوعُ لَها! فَقَد

<sup>(1)</sup> رورتي، ريتشارد، «نظرة براغماتية إلى الفلسفة التحليلية المعاصرة»، تَرجَمة فريق الإنماء القومي، مجلة العرب والفكر العالمي، العددان الثالث والعشرون والرابع والعشرون، 2008، مركز الإنماء القومي، بيروت ص 80.

<sup>(2)</sup> يُنظَر: رورتي، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص 53.

أورد في مقالةٍ لَه بِعِنوانِ "البراغماتية كَضِدً للفاشستية"، حَاوَلَ النَّظَرِ إِلَى المطابَقاتية، بادِعائِها للحقيقةِ المطلَقة دُومًا، كَصُنُو لأفكارِ الإِحالةِ الدِينية؛ فَمَا يَتَضَمَّنَهُ الإِحلاصُ للاعتِقادِ بالواقعيةِ هُو نَوعٌ مِن ضُروبِ الإِمانيات، وَإِن مُصطَلَح الواقعيةِ، بِحَدِّ ذاتِهِ، لا يَتَعَلَقُ بالاهتِمامات، والحاجات، والمنافع البَشرية، بَل هي حُرَّة مِن الخُنوعِ لِربِ مُصطَنع آخر خارِج الذات. لِذلكَ هي تَحمِلُ دَلالةَ النَّسْخَةِ العَصْرِيةِ للرَّهْبَنةِ وَآمتِلاكِ القُرب مِن الرَّبِ أَكثر مِن غَير القائِلين بالواقِعية؛ لأنَّها العَصْرِيةِ للرَّهْبَنةِ وَآمتِلاكِ القُرب مِن الرَّبِ أَكثر مِن غَير القائِلين بالواقِعية؛ لأنَّها الواقِع وَحودَ طَبيعةٍ مُعَقَدةٍ للواقِع يَجبُ طاعتُها(أ). أي: تَمثُل لأَفكارِ عَنْ ذلك مُستَنكر لَدى روري لِسَبينِ: الأُولَ إِنَّ المرجِعيةِ مُطلَقةٌ. وَالثاني: إنَّها خارِجةً عَنْ مُستَنكر لَدى روري لِسَبينِ: الأُول: إِنَّ المرجِعية مُطلَقةٌ. وَالثاني: إنَّها خارِجةٌ عَنْ ذَلكُ مَرجع؛ لِذلكَ فَإِن الاعتِماد عَلَى النَّفْسِ يَنعَدِمُ وَيَتَحَولُ الاستِقلالُ إِلى ظَرفٍ، وَعَلى ذلِكَ سَعى إِلَى العَملِ باتِحاهٍ مُضادً وَخالِفٍ للتَّمثيليةِ وَتَقْدِها مِن طَرفٍ، وَكَلى مَالِهُ وَالْمُ العَملِ باتِحاهٍ مُضادً وَخالِفٍ الآمثِيليةِ وَتَقْدِها مِن طَرفٍ، وَكَلَف مَعالِم الاستِقلالُ وَالإِنْسَانوية مِن الطَرفِ، الآخر.

وَيُعَدُّ المَدَّعِبُ المناوِئُ لِلتَّمثيليةِ أَحَدَ الأَشْكَالِ الَّيْ تَضَمَّنَتْ مَبِدَا الاستِقلالِ وَالاعتِمادِ عَلَى النَّفْسِ. بدلا مِن اعتماد ما هو خَارِج عَنها؛ وَمِسنَ التَّشخيصاتِ الأَحرى الَّيْ تَسندُ هذا التَّصور بتفصيلِ أَكثر: ما قَدَّمَتُ ديسوي في مَوضوعةِ اللَّحرى الَّيْ تَسندُ هذا التَّصور بتفصيلِ أَكثر: ما قَدَّمَتُ ديسوي في مَوضوعةِ اللَّه وَالدَّعقراطية وَالدَّعقراطية، مَسألة تَتماهى مَعَ الحَقيقةِ لأَنَّها نِتاجُ مَقبوليةٍ حِواريةٍ وَالدَّعقراطية، حَسبَه روري، لا تَقبَسل الأُمور على حَالِها، وَدَعومَة بَقائها بِنَوع مِسنَ السَّكُونية؛ لأَنَّ ماهيته ما يُمكِن إِنتاجُ السَّيرورة. وَلِذلك، رَأَى روري في ديمقراطيةِ ديوي شَكْلا لإنتاج ما يُمكِن إِنتاجُتُ السَّيرورة. وَلِذلك، رَأَى روري في ديمقراطيةِ ديوي شَكْلا لإنتاج ما يُمكِن إِنتاجُتُ مِن الصِّيع الجَديدةِ وَالحُرةِ للإنسانيةِ في الحِوارِ وَالنَّقاشِ، وَعَدَمِ التَّسليمِ لِما هُو مُرتَكرً بِما يُقَدَّم مِن تَصورُ للاستِقلالِ في الفَنِّ أَيضًا. فالاستِقلاليةُ الفَنيَّةُ الَّي يَلزمُ أَن يَمَتَّع بِما يُقَدَّم مِن تَصورُ للاستِقلالِ في الفَنِّ أَيضًا. فالاستِقلاليةُ الفَنيَّةُ الَّي يَلزمُ أَن يَتَمَتَّع بِما يُقَدَّم مِن تَصورُ للاستِقلالِ في الفَنِّ أَيضًا. فالاستِقلاليةُ الفَنيَّةُ النَّي يَلزمُ أَن يَتَمَتَّع بَعار أَن وَمَعماريُّ اليومَ هي نَوعٌ مِن الاعتِماديةِ عَلَى النَّفسِ، تِلكَ اللَّي تَدفَعُهُ باتِحاهِ الإبداعُ يَحمِلُ في طَيَاتِهِ مَعنى رَفْضِ الحَكاةِ لِنَمَادَجَ لَنَمَادَجَ لَتَمَادَجَ لَيْقَامِ الإبداعُ وَالْمَعْمُ يَحمِلُ في طَيَاتِهِ مَعنى رَفْضِ الحَكاةِ لِنَمَادَجَ

<sup>(1)</sup> يُنظر: المصدر نفسه، ص 80.

<sup>(2)</sup> يُنظَر: رورتي، ريتشارد، «ملاحظات فلسفية»، ص 92.

حُكمِيّة وَمِعياريّة خارِجة عَن ذات الفنان مِن جهة، وَمُتخلَّصة مِن مَفهومِ الكامـــلِ الميتافيزيقي مِن جهةٍ أخرى. وعليهِ فَعلى الفَن أَن يَعمَلَ مِن أَجل إِبـــداعِ الـــنُوق. وَتِلكَ الممارسات مِن الخَلقِ للمحديدِ والمبدّع هي صِناعات سَتُقيَّم بِلا ما يَســـبق، أو يَلكَ الممارسات مِن الخَلقِ للمحديدِ والمبدّع هي صِناعات سَتُقيَّم بِلا ما يَســبق، أو يما هُوَ خارِجٌ عَنْ الإنسَان؛ لأَنها عَمِلت بَمنطِقِ اللاتَمثل، وانتَزعَت حلد الضـــياعِ والتيهِ الميتافزيقي لِصالِح مرجعيات ما بَعد ميتافيزيقية. وَبناءً عَلى مــا تَقَــدَّم، فَـــإن مَفهومَ الحَقيقةِ التَّقليديةِ الناتِج مِن التَّصوراتِ الميتافيزيقية، والتَّمثيليةِ قاطِبــة يُعَــدُ لا مَعنى لَهُ عَلى سَبيلِ البراغماتيةِ الجَديدةِ، فأعلَن تنجية فِكرةِ الله، وكُلُّ مَرجع حــارِج ذَواتِنا عَنْ كُونِه ناموسًا للحَقيقةِ، وذلك يَحعَلُنا نَتنازَل لِزامًا عَنْ مَفهومِ الحَقيقةِ ذاك.

ويَعدُ رورتي عَصر ديوي زَمنًا للإبداعِ البراجمائي الأمريكي، وانتعاشِ المؤسسةِ الأكاديميَّةِ الفَلسَفيَّةِ، فَقَدْ أُصبحَتْ الأخيرة حسبه بمثابَةِ «محراب مُتميّر لاستقبالِ المحاولاتِ التي كَانَت بَدل لتحديدِ النظامِ الاجتماعيِّ الأمريكيّ، وانضمت إليها الفَلسَفة الأمريكيّة في الدعوة إلى مثل هذا التحديد، وكذلك كانت دعوة ديوي الني رَفعت راية الفَلسَفة الأخلاقيّة باعتبار ألها ليست شكلا لمبادئ عَامَّة، تقدوم بوظيفتِها كبديل عَن الأوامرِ الإلهيّةِ؛ وَإنَّما تطبيق للعقل علمي المشاكِلِ الاجتماعيّة» (1). وذلك إيمانًا من رورتي بأهميةِ المرجعيّة الاجتماعيّة للفلسَفة في ذلك والانعكاس كوظيفة للفلسفة على المجتمع، ويُقرر نجاحات الفلسفة في ذلك المضمار بالرغم من عَدم قبولهِ لِصورةِ الفلسفةِ المنتجة مع التقليدين أو النسقيين، المضمار بالرغم من عَدم قبولهِ لِصورةِ الفلسفةِ المنتجة مع التقليدين أو النسقين، لما تاريخًا. وعلى الرغم من أننا لانستطيع أن نُدركُ نُقطة البداية، في مسار الحركة لفلسَفية أو العودة إليها. فإننا مع ذلك قد نستطيع أحيانًا أن نشير إلى أسس قوية لنتائحها الاجتِماعيّة» (2). وسيبقى ديوي لَدى رورتي مصدرًا للاستعارةِ والتأويلِ حي يُصبح كسقراط أفلاطون.

<sup>(1)</sup> رورتي، ريتشارد، «حول التراكيب البنائية الهزيلة، التحليلات المهنية وثقافة التسراث»، ضمن كتاب: بيتر كاز (إعداد)، تاريخ الفلسفة في إمريكا خلال 200 عام، ترجمة حسين نصار ومراجعة مراد وهبة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ب. ت، ص 450.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 449.

وَتَتَضِحُ آستِعاراتُ روري، بِقوَّةٍ، مِن ديوي في مَسأَلَةِ المناهَضَةِ لِلميتافيزيقا، وَفي مَسأَلَةِ انعِدامِ وجودِ مَحكَمةِ استِئناف أعلى مَرتَبَة مِن الاتّفاق والإجماع الديمقراطيِّ الصّبغَة، وَهي الفِكرَةُ ذاتُها الَّتي يَعودُ لَها هابرماس تَناصًّا مَعَ ديوي في نموذجهِ عَنِ التَّشاوريةِ الديمقراطيةِ الهادِفةِ للإجماع (1). إلا أنَّ ما يُخالِفُهُ روري في هذهِ الفِكرَة هُو أَنَّ هابرماس يَعمَل باتجاهِ الكونيُّ بوصفِهِ إطارًا للفلسفة وأسعِلتِها وحُلولِها، بَينَما يَعمَل روري باتجاهِ الخاصِ التَّضامُينِ السَّدِي سَيَنحصِر في بيئسةٍ مُحتَمَعيةٍ مُقتَصِرةٍ عَلى أُمَّةٍ مِن الأُمَم أو بَلَدٍ مِن البُلدانِ.

بَدَأُ التَّحولُ وَالانعِطافُ عَنْ مَسَارِ الحَقيقَةِ المرتبطة بالتَّطابقِ مَعَ الواقِع (عَلَـــى سَبيلِ المرجعِ وَالمُطلَقِ) بِتَأْثيراتٍ نَقديةٍ وَتَأْسيسيةٍ مَعَ المِثالَيين، إلا أَنَّها تَنامَتْ مَــعَ فَلاسِفَةِ الاَحْتِلافِ وَالنَّصِّ، لِتصبَحَ أكثر مُلاءَمَةً؛ حَتى اتَضَحَتْ بِصورةٍ حَليّةٍ، مَــعَ طُروحاتِ البراغماتيةِ الجَديدةِ، في أَنَّها تَعمَل بضِدٌ التَّمَثُّل وَالتَّأْسيس.

وَيَرى روري آله يُمكن التَّشكيك بِفِكرَةِ المطابقة حَى التَّخلّي عنها، كَما يُمكن هَزُّ عَرشِ التَّمثلية عِبرَ الاعتماد على ما جاء مَع الكثير مِن فلاسِفة القرن التَّاسِع عَشر، مِن اعتِقادٍ بِأَنَّه يُمكن اختِزال الوجود بأفكار فَقط. والاعتماد على ما بَرزَ في القرن العِشرين مِن اتِحاهٍ جَديدٍ لا يَرى سُوى التَّصوص مَوجودًا. ويُسميهم روري بالنَّصين ويُصنف أكثرهُم في حقلِ النَّقدِ الأَدَبى مِثل بلوم وهارتمان وبول دي مان، وما بعد البنيوية مِثل دريدا وفوكو ومُؤرخين وأغلبهم أنطلقوا مِن هايدغر. ولَدى هذهِ الحَرَّكة النَّقدية حَلْقة صِلَة بمِثاليةِ القرن التَّاسِع عَشَر وذلك في تَشابُههما بعدائهما لِهيمنةِ العِلم الطبيعي أو مناهِجه. والتَّشابه الثاني: إنَّهما قالا بأَنَنا لا يمكن أن تُقابلَ فِكر الإنسان أو اللَّغة بالواقِع مُطابَقة، الثاني: إنَّهما قالا بأَنَنا لا يمكن أن تُقابلَ فِكر الإنسان المِثالين أيضًا بكلِمة أحرى: فينتجُ مِن ذلك مَفهوم لِلحَقيقةِ. وذلك جاء على لِسانِ المِثالين أيضًا بكلِمة أحرى: لا يُمكن أن تُمثّل الفِكرة إلا فِكرة أخرى (ولذلك يتَقوّضُ مَفهوم التَّطابُق مِسن

را) حوار مع ريتشارد رورتي: «التخلي عَنْ عادة الفلسفة»، حاوره سكوت ستوسيل،
 ترجمة مصطفى ناصر، مجلة الثقافة الأجنبية، العدد الرابع، 2009، دار الشؤون الثقافية،
 العراق، ص 72.

<sup>(2)</sup> Richard Rorty, Consequences Of Pragmatism (Essays: 1972-1980), University of Minnesota Press Minneapolis, 1994, p. 139.

جِهَةٍ، وَمَفهوم التَّمَثُّل مِن جِهَةٍ أُخرى. وَلأَجلِ ذلكَ يَعمَل روريِّ صَوبَ نَوعٍ مِنَ المَّمارسةِ الفَلسَفيَةِ (المحادَثيةِ).

وَبناءً عَلَى ما سَبَق، بَدَتْ الحَقيقَةُ وَكَانَها حَيِّز للتَّناولِ النِّقاشيِّ وَالكَلاميِّ؛ فِكرَةً بِفكرَةٍ، وَكُلها لا مَرجعَ ثابت لها. وَهُنا تَتَقَوَّض التَّمثيليَّة، ويَظهَرُ نتيجة لِما أُورَدناه سابقًا، أَنَّ روري ضِدَّ كُلُ النَّزعات التَّاسيسية مِن التَّمثيليةِ وَالمرآويةِ وَالنَّسَقيةِ وَالواقِعيةِ. وَالحَق أَنَّها كُلها صُورٌ لِمَنهَجيةٍ واحِدَةٍ تَعتَمِدُ مُنحَزَ نَظريةِ المُنسَقيةِ وَالواقِعيةِ. وَالحَق أَنَّها كُلها صُورٌ لِمَنهَجيةٍ واحِدَةٍ تَعتَمِدُ مُنحَزَ نَظريةِ المُعرِفةِ أُسَّا لَها. لِذلك فَهُو روري يَكشِفُ عَنْ صُورة هذهِ الفَلسَفات، وَما تَتَضَمَّنُهُ مِن تَقرعاتٍ فِي كُونِها تَشتَرِك فِي الانصِهارِ فِي الإبستِمولوجيا، وَالْتي تَستَدعي رَغبةً فِي التَّقييدِ وَالتَّعليدِ وَالتَّعليدِ وَالتَّعليدِ وَالتَّعليدِ وَالتَّعليدِ وَالتَعليدِ وَالتَّعليدِ وَالتَّعليدِ وَالتَعليدِ وَالتَعليدِ وَالتَعليدِ وَالتَّعليدِ وَالتَعليدِ وَالتَّعليدِ وَالتَعليدِ وَالتَعليدُ وَالتَعليدِ وَالتَعليدُ وَالتَعليدُ وَالتَعليدُ وَالتَعليدِ وَالتَعليدُ وَالتَعليدُ وَالتَعليدُ وَالتَعليدُ وَالْتُعليدُ وَالْمِنْ وَالْمَالُ وَاللَّالَ وَالْمِنْ وَالْمَالُ وَالْمُنْ وَ

تَظهَرُ قِيمةُ الفَلسَفةِ، بَعدَ التَّخلِّي عَنْ أَنَموذَجِ التَّمَثُلُ وَالمَطابَقةِ وَالمرآويةِ، في تَحولِها نَحو تَمحيدِ الخَيالِ وَالشَّعرِيةِ وَالمنعَطَفِ الرومانطيقي. تَعمَلُ بِصَدَدِ صُسنع الأَفكارِ وَالأَطوارِ الجَديدةِ مِنها فَوقَ حَتمياتِ العَقْلِ، كَما مَعَ الفَنانِ وَاستِقلالِيَةِ وَالوَصفِ البراغماني وعَمَليتهِ هَدَفًا في تَحقيقِ أَهدافٍ إِنسانيةٍ، أَكثرَ مِن أَن تَكونَ الفَلسَفةُ مُحاولةً في الإخلاصِ لِلواقِعِ وَالدَقةِ. وَفي الوَقتِ نَفسهِ فَإِنَّ نَقْدَ المينافيزيقا الْذِي أَصبَعَ صُورةً لِلفَلسَفةِ في المئتي سَنة المنصرِمة، وَأَخذَ يُعلَّمُنا ما لا يمكننا الخصولُ عليه وَما لا يُمكِنُ أَن نَرغب بِهِ. إلا أَنَّهُ لَمْ تَكُن لَدَيه القُوة وَالتَّسويغية نَولَ ما يُمكِن أَن نَحصلَ عليه، أو الخصولُ عليه فقد عَجزت الفلسَفةُ، بَعدَ نَقدِها لِلميتافيزيقا، عَسنْ أَن تُقسدُم مَشروعًا خلاصِيًّا لا يَتناقضُ أَدائيًّا مَع مُبتَنياتِه التَّحرُّرية؛ فَأَدى إلى الانقيادِ مِسن مَشروعًا خلاصِيًّا لا يَتناقضُ أَدائيًّا مَع مُبتَنياتِه التَّحرُّرية؛ فَأَدى إلى الانقيادِ مِسن حَديد لِصَنميةِ المطابقاتية لِلواقِع، وَضَياعِ الإنسَانِ في قِيم خارجةٍ عَنه، وَمَعاير لا تَخضَع لإرادَتِه. وَهُنا تَبدأ مَسيرة مَطلَب العَرضية وَالتَهذيب بَدَل القَسر النَّسَدقي تخضع لإرادَتِه. وَهُنا تَبدأ مَسيرة مَطلَب العَرضية وَالتَهذيب بَدَل القَسر النَّسَدقي

را) يُنظر: رورتي، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص 419.

<sup>2)</sup> يُنظر: رورتي، ريتشارد، «ملاحظات فلسفية»، ص 93.

وَالتَّارِيَخَانِيِّ الْحَتَمِیِّ وَالْمَعْقُولِية بِما هِیَ خارِج عَنْ الْإِنْسَان. وَمَا يَخْرِج مِسْنَ تِلْكَ الْفَسْرِية هُوَ الْخَيَالُ الْإِنْسَانِیْ، فَالْجِبْرات المَتَاحَة للإِنسان هِیَ مَا تَسْتَطَيعُ أَن تُعْطِسیَ مَعْنی لِحِیاتِهِ. وَلُو راجَعْنا بَعْضَ نُصوصِ دیوی لَوَجَدنا روریِ مُوالیًا وَطَالِبًا مُخلِصًا لَه. یَقُولُ دیوی: «إِنَّ الْجِبْرَةَ الْإِنْسَانِية تَتَشَكُلُ مِن وجودِ مَحموعَةٍ مِن العَلاقِساتِ وَالرَوابِطِ وَالذَكریاتِ الَّی یَتِمُّ تَوسیعُها وَالتَّحکم بِها عَسنْ طَریتِ التَّخیسلِ»(1)؛ فَالتَّخیُّلُ هُو أَدَاة التَّحَرُّر وَاستِعادَةِ الْإِنْسَانِ، وَهُو مَا سَیْشَکُلُ المَادَّة الأَساسِ وَالحَامَّ لِلدَفْع بِاتِّحاهِ تَحصیلِ الْجِبْرَة الْإِنْسَانِ، وَهُو مَا سَیْشَکُلُ المَادَّة الأَساسِ وَالحَامَّ لِلدَفْع بِاتِّحاهِ تَحصیلِ الْجِبْرَة الْإِنْسَانِة، الَّی سَتَوَجَهُ فِیما بَعْد لِحَلِّ أَیِّ أَرْمَةٍ یُمکِنُ اللهُ مَا اللهُ حَسْ الْحِحاجی الْحَادَثی.

وَيَقُومُ مَفهُوم التَّهَدَيَبِية وَالْحَادَثَة الَّتِي يَبتَغيها روري عَلَى أَعمِدَةٍ نَقديدةٍ وَإِنجَازاتٍ نَظَريةٍ، مِنها: ماقَدَّمَهُ سِيلارز وكواين وَديفدسون في نَقدِهِم لِلمُنجَزِ النَّحُليليِّ وَفي تَمييزاتِهِم اللَّغَوية وقواعِدِها وَمحَل الواقِع وَالأَثْرِ الاحْتمَاعي مِنها، وأَفادَ مِن غادامير في موضوع التَّنشِئة/ التَّهذيب. (سَنُبَينُ ذلك في مَوضوع التَّهذيب وَالأَمل بَدَل المعرِفة).

<sup>(1)</sup> ديوي، جون، إعادة البناء في الفلسفة، ترجمة وتقديم أحمد الأنصاري، ومراجعة حسن حنفي، ط1، المركز القومي للترجمة، 2010، ص 107.

## المحور الثالث: هَل مِن مَنْهَج؟ أو في التّهذيبية، وَالمحادَثة

#### -المنهج الاتفاقى وَيَرامِج البَحثِ:

يُتَصَوَّر المنهَجُ عَلَى هَيئةِ إطار خَطُواتي يَقودُ لِزامًا إِلَى نَتيجَةٍ مُتَوَخَّاةٍ، يُسودِّي الباحِثُ فِيه دَورَ المنسِقِ وَالكاشِفُ وَالْحَلِل وَالمَتوقَع، بُغيَةً أَن يَصلَ إِلَى ما يَنشُدَه. إِلا إِنَّ هذهِ الفِكرَة لَم تُلاق قَبولا لَدى رورتي؛ ذلكَ لأَنَّها في مَضَمونها تَستَدعي هَيمنَةً وَقَسرًا نِظاميًا وَتَأْسيسيًّا، تُحول الإنسان إِلَى آلَةٍ مُسَمَيرةٍ بِسَدَربِ المؤكسُد وَالحتمى!

وَهُنا مِعولٌ نَقديٌ آخر لِما جاءت به الإبستِمولوجيا مِن حُجَج في قَصرِها لِلفَلسَفَةِ بِنَظرِيةٍ في التَّمَثُلِ وَالتَّأْسِيس وَالمَطَابَقَة. وَلِذَلْكَ فإنَّ ضَياع التَّمَثُلِ وَالتَّأْسِيس وَالمَطَابَقَة. وَلِذَلْكَ فإنَّ ضَياع التَّمَثُلِ يَعسَيٰ ضَياع مَفَهوم جَوهر أو حَقيقة خافِية وَثابِتة يُمكِنُ الإمساك بِها، وَذَلْكَ فَحوى لا جَوهرانية روريّ، أي هُو بالضِدِّ مِن نَموذَجِ التَّفكيرِ المَاهويّ، وَيَعني ذلك أن تَكون هُنالك حَقيقة في الخارِج عَنَا، وَيَحبُ الوصول لَها كَهَدَف بَحثيّ، يُعَدُّ أمرًا لاغِيًا وَبلا مَعنى.

وَكَانَتُ قَد أَكَدَتُ البراغماتية مُنذ تَأسيسها مَعَ بيرس وَإِلى روري، عَلَى انتِفاءِ مَفهوم وَوَاقِعِية الحَقيقة المطلقة بوَصفِها مَرجعًا أو مِعيارًا، وَهذا الصَّنفُ مِنَ التَّفكيرِ ما بَعد الميتافيزيقي حَعَل الفِكر خالِقًا أو مُنشِئًا لِما يَحب أو مِنَ الأَفضَل فِعله؛ لأنه يؤدي إلى نَتائِجَ مَطلوبَةٍ أو مقبولَةٍ أو مُفضَّلَةٍ وَناحِحَةٍ، وَإِن حاءَتُ بِهذِهِ النَّتيجَـةِ فَتِلكَ حُدود الحَقيقةِ.

وَلِذَلكَ، فَرورِي يَرى أَنَّهُ لا يُوجَدُ بَرِنامَجٌ بَحثيٌ كَما كَانَ كَانُط يُقَدِمَه، أو مَا قُدِّمَ مِن وَقَتِهِ وَإِلَى حَتى القَرنِ العِشرين وَالكَانْطية الجَديدَة، لِتَجد نَفسَها اليَــوم مَحرومَةٌ مِنَ الموارِدِ الدِفاعِية، مِمّا اضطرَّها إلى طَي حِيامِها وَالرَّحيل. لكِن يَلزَمُ هُنا تَسجيلُ الملاحَظاتِ النَّقدية لِذلكَ التاريخِ وَالسَّردياتِ مَرَةٌ أُحرى، وَيَتَّضِحُ مَــدى أَهميَتهِ لِنُو كَد ضَرورة إدراك أَنَّ الوقت قَد حان لِمحاولة شيء جَديد. ويُعتَقـد أَنَّ رَفضَ روري لِمَفهومِ التَّماثُلِ الواقِعِي لِلحَقيقَةِ يَصِل إلى شكلٍ مُتَطَـرٌفٍ لِلمثاليـةِ

اللَّغَوية، فَإِذَا كَانَتْ مُعَتَفَداتُنَا لا تُحيبُ العَالَم فَالحَقيقَةُ هي شَيءٌ نَحسن نَصنعُه: وَفِكرَةُ الحَقيقَةِ الموضُوعِيةِ تَحتفي بوساطَةِ المحلس (أو الهَيئة)، الَّي تَأْخَذُ عَلَى عاتِقِها أُمور الصَّنَاعَةِ تِلكَ<sup>(1)</sup>. وَهُنَا يَستَنتِجُ روريّ مِن نَقضِ وَتَفكيكِ دَعسائِم التَّطائِقيسةِ وَصَرامَتِها المفترَضَة وَالهَدَف الموضوعيِّ وَمِثالِيَته، أَنَّنَا يَلزَمُ أَن نَتَوجَّة صَوب نَوعٍ مِن التَّضامُنِ فِي أُطرِ خاصَّةٍ، وَمَنهَحيَّة آنية وَاتِفاقية في صُنعِ الحَقائِقِ وَاعتِمادِها. وَذلَّكَ يَستَدعي العارِضُ وَالمؤقّت دَومًا. وَهذا يَعني انتِفاء المنهج الهادِف لِتِلكَ الحَقائِق الَّي يَستَدعي العارِضُ وَالمؤقّت دُومًا. وَهذا يَعني انتِفاء المنهج الهادِف لِتِلكَ الحَقائِق الَّي تَضَمَّنها التَّصور غير المسَوِّغ لِلواقِع وَكَأَنَّهُ مُستَقِلٌ عَنَّا.

يقولُ روري: «إذا آستَخدَمَ المرءُ المصطلَحُ "منهَجًا" ترادُفًا مَعَ "بَرنامَج بَحثٍ" أو "فِكرَةٍ رائِدةٍ"، أو "بَصيرَةٍ أساسيةٍ"، أو "تحفيز أساسي"، فَإِنَّ هكذا استعمالات التُعدُّ] مُضلَّلةً. فَمُصطَلَحُ "المنهَج" يَجبُ حَصره بالعَملياتِ المتَّفَقِ عليها لأُجلِ التعديةِ الحِلافاتِ بَينَ المزاعِم المختلِفةَ» (2). أي إِنَّهُ يَهدِف، بَعد نَقدِهِ لِلنَّسَقيةِ إِلى إبرازِ مَفهومِ التَّهذيب، بوصفِهِ القُدرَةَ على الانفتاح والاستِماع لِلآخرِ وتَفَهَّمِهِ، ومُحاولة التَّعايشِ مَعَه، أي داخِل المختلِف وبالمختلِف ومَع المختلِف، اعتراف بحق الآخر في الوجودِ دونَما أن تُجلِه إلَينا أو نَلغي آختِلافه (3). وهنا تبدو مهمَّة الفلسَفةِ خارِجَ إطارِ رسم الإستراتيجياتِ لِلوصولِ إلى الدَّقَةِ وَالحَقيقَةِ، وَالاستِعاضة عنها بِبَدَل الاتِفاق وَالبَرمَجَة مِن أُجلِ الرضا والقبولُ وَالتَّهذيب. وَذلكَ ما يَأْخُلُهُ مَعىٰ عَمَليًّا أَكثر مِن كُونه انعِكاسِيًّا – تَأُمليًّا يُحاولُ المطابَقة أو المقايسة.

### -المُحادَثَة: طُريقًا نَحو ما بَعد الميتافيزيقا

الحُروج مِنَ المِرآوية، بِوَصفِها نَسَقًا قَسرِيًا لِلعَقلِ الإِنْسَانِيَّ يَنْبَنِي عَلَى التَّمَثُــلِ وَالمطابَقَةِ، يَحعَلُنا أَمام خِيارَ بَديل هُوَ المحادَثَةُ الَّتِي تَحلُّ مَحَلَ المحابَهَةِ وَالصَّراع، أُو

<sup>(1)</sup> Charles Guignon And David R. Hiley (Edited), Richard Rorty, Cambridge University Press, United Kingdom, 2003, p. 69.

<sup>(2)</sup> رورتي، ريتشارد، «نظرة براغماتية إلى الفلسفة التحليلية المعاصرة»، ص 87.

<sup>(3)</sup> زهير اليعكوبي، «تأويل براغماتي للفلسفة: الانسزياح نحو فلسفة المرآوية (رورتي)»، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد 142–143، مركز الإنماء القومي، بيروت، 2008، ص 115.

السَّذاجَة المَتَأْتِيةِ مِنَ الوثوقِ المطلَق بالماهيةِ الانعكاسية عَنِ الواقِع، وَالأَفكارِ المَتَمثِلَةِ بُوصفِها صُورَةً طِبقَ الأَصْلِ، ويَقينيَة المعنى. «يَرى روريَّ أَنْ فَلسَفَة ما بَعد الحَداثَة الفَتَحت اليوم عَلَى الحِوارِ وَالتَّواصُلِ، بَعدَ ما أَخفَق العَقلُ المساهَويُّ أَو الحَقيقَة المتعالية في بناء علاقاتٍ بَشَريةٍ مَرِنَةٍ وَمَفتوحَةٍ» (1). وَلأَجلِ ذلك يَسعى روريَّ إلى الموثوقِ بَبدائِل: المحادَّفةِ وَاللا نَسقِ وَاللا مُطلَق المعرفي، وَاللا قَبلي، وَاللا تَمثُلُ سَيَ الرَّوق بَبدائِل: المحادَّفةِ وَاللا نَسقَ البَحثِ عَنْ أَشكالِ التَّمثُلِ التَّمثِلِ التَمثيرةِ، مِن بَين تِلكَ الأَشكالِ الَّي تُولِّف المِرآة، تَصبَح غَير مَعقولَة.. وَالَّيَ تُحدِّدُ أُسس بَقيَةِ المعرفَّة، وَالَّي تَشرح أَيًّا مِن أَشكالِ التَّمثيل، هُو مُعطَّى مَحِضْ أُو أُسس بَقيَةِ المعرفَّة، وَالَّي تُعدُ صِيعًا قانُونِيةً وَلَيسَ اكتِشافًا تَحريبيًّا حِسسيًّا، وَالَّي تُقصلُ المقولاتِ عَبرَ الأُطرِ المساعِدةِ عَلى الكَشفِ. وَإِذا أَعتَبرنا المعرفَة مَسسَأَلة مُحادثَةٍ وَمُمارَسَةٍ احتِماعيةٍ، ولَيسَ مَسعى لِتَصويرِ الطَّبيعَةِ كَما لَو في مِرآقٍ، فَلَسْ مُحادثَةٍ وَمُمارَسَةٍ احتِماعيةٍ، ولَيسَ مَسعى لِتَصويرِ الطَّبيعَةِ كَما لَو في مِرآقٍ، فَلَسْ يَكُونَ عَليْنَا أَنْ نَتَصَوَّرَ مُمارَسَةً ورَائِيةً ورَائِيةً ومِينافِيزِيقيةً» (2).

كَما أَنَّ روري يَقِفُ بِالضِدِّ مِن كُلِّ التَّصوراتِ اللَّاهُوثِيةِ الَّي تَتُصلُ بِالرُّوى الدِّينيةِ مُبِررًا مَوقِفَهُ ذلِكَ بِفِكرَةِ المحادَّئةِ. وَبِكَلِمَةٍ أُخْرَى، يَسرى روري ضَسرورةً خَصِخَصَةَ الدِّينِ: تَحويله إلى مُحرَدِ شَأَنِ خَاصِّ لا يُفتَحُ أَمَامَه المَحَسالُ لِلسَدُّخولِ لِلفَضاءاتِ العَامَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ؛ وَذلِكَ لأَنَّ طَبيعَةَ الدِّينِ نَفْسِهِ لا تَقبَلُ مَنهَجيةَ الحادَثةِ وَالسِّياسِيَّةِ؛ وَذلِكَ لأَنَّ طَبيعَةَ الدِّينِ نَفْسِهِ لا تَقبَلُ مَنهَجيةَ الحادَثةِ وَالحوارِ، لأَنَّه يَعلقُ أَيَّ حِوار قَبْلَ أَن يَبدأ، فَهُو يُقرِّرُ ما يَجِبُ أَنْ يَكونَ، وَما هُوَ وَالحوارِ، لأَنَّهُ يَعلقُ أَيَّ حِوار قَبْلُ أَن يَبدأ، فَهُو يُقرِّرُ ما يَجبُ أَنْ يَكونَ، وَما هُوَ ضِد مَشيعةِ اللهِ أَو مَعَها. علاوَّةً على أَنَّ روري لا يُعيرُ أَهَميةً لِلدِينِ على المستوى الشَّخصِي، فَهُو يَتَحَردُ مِن ثُنائِيةِ الدِينِ وَاللادِينِ وَاللادِينِ أَهُميةً لِلدِينِ على المستوى الشَّخصِي، فَهُو يَتَحَردُ مِن ثُنائِيةِ الدِينِ وَاللادِينِ وَاللادِينِ أَهُ الدِّينِ إلى الخُصُوصِيَّةِ، يَتَعَرفُ وَلِي الْمُواتِ مَا بَعدَ المِتافِيزِيقيةِ السِي تَعتَدِسَدُ الحسوارَ يَعلِهُ إِلْى تَنظِيمِ حَيَاتِهِ بِأَدُواتِ مَا بَعدَ المِتافِيزِيقيةِ السِي تَعتَدِسَدُ الدِحسوارَ وَالاتِّفَاقَ.

<sup>1)</sup> عمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات: فصول من الفكو الغربسي المعاصو، ص 167.

<sup>2)</sup> رورتي، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص 248.

<sup>(3)</sup> Rorty, Richard, Philosophy and Social Hope, Penguin Books, 1999, London, p. 171.

وَدَعُومةُ المحادَثَةِ جُزَّةً مِن أعتِمادِهَا أصلا، بِنَظَرِ رورتِي الْأَنها هَدَف مَركَزيٌّ لِلفَلسَفَةِ، فَالنَّظَر «إلى محادَثَةٍ جَارِيةٍ، بوَصفِها هَدَفَ الفَلسَفَةِ الكَافِ، وَاعتِسار الحِكمَةِ مائِلةً في القَّدْرَةِ عَلَى ٱسْتِيفَاءِ المحادَثَةِ، مَعْنَاهُ أَنْ نَعتَبِرَ البَشَرَ مُولِّلدِين لأَوْصَافٍ جَديدَةٍ وَلَيسَ أَن نَعتَبِرَهمْ كَائِناتٍ، يَأْمِلُ الإِنْسَانُ فِي أَنْ يَكُونَ قادِرًا عَلَى وَصْفِهَا وَصْفًا دَقِيقًا» (1).

وَلَيسَ لَدى روري أَيُّ مَفَهُومِ لِلحَقيقَةِ بِمعنَاه المَاوَرائي، وَالَّذِي مِنْ شَانِهِ أَن يَسمَحَ لَه بِرَسمِ خَطَّ قَوَاعِديٍّ تَأْسَيْسيٍّ وَمَنهَحيٍّ نَحوَ النَّهَايَة، فَكُلُ مَا نَفْعُلُهُ مُعْوِقَةِ لَيسَ الغَرَضُ مِنهُ الوُصُول إلى الحقيقَةِ. وَبِالنَّظَرِ إلى الأَشْسِيَاء مِسن زَاوِيهِ بِالْحَادَقَةِ لَيسَ الغَرَضُ مِنهُ الوُصُول إلى الحقيقَةِ. وَبِالنَّظَرِ إلى الأَشْسِيَاء مِسن زَاوِيهِ مَعْرِفَيَةٍ—زَاوِيَةٍ مُحديةٍ فَقَط لِلبراغماني – فَكُلُّ مَا نَفْعُلُهُ هُوَ إِعَسادَةُ رَبِسطِ شَسبَكَةِ المُعْتَقَدَاتِ بَصُورَةٍ أَفْضَلَ وَأَكْثَرَ. وَكُونهِ براغْماتِيًّا، يَنبَغي عَلَى روري أَنْ لا يَمْلِكُ عَودةً مَعَ لُغَةِ "النِّهائِيَّةِ" وَالمطلَقِ وَالتَّامِّ. فَتَستَمُ المحادِثُةُ لكِنْ مِما لا شَكَّ فِيهِ إِنَّه مِن الممكِنِ أَن تَنْشَأَ حَالاتٌ تَكُشِفُ عَنِ الاخْتِلافَاتِ فِي الرَّأَي، وَالَّي تَكُونُ عَمَيْقَةً الممكِنِ أَن تَنْشَأَ حَالاتٌ تَكُشِفُ عَنِ الاخْتِلافَاتِ فِي الرَّأَي، وَالَّي تَكُونُ عَمَيْقَةً لِلدَرَجَةِ لا يُمكِنُ حَلَّا الوَلِي المحرَبُ الذِي يَستَتَخْدِمُهُ روريَ يَتَحَلَى فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَن يُعامَلَ عُدَمُ الحَلَّ هَذَا بِما يَرتَبِطُ بِمُوارِدِنِا الجَدَليَّةِ الحَالِيَّةِ الحَالِيَةِ الْمَاعِيقِ وَالْمَاعِيقِ وَالْمَاعِيقِ وَالْمَاعِ وَعَلَى مَا يَيْدُو، فالمحرَبُ النَّزاعِ، فَيَتُوجُبُ عَلَيْنا أَنْ يَتَحَلَّى فِي أَنَّهُ يَنْبُغِي أَن يُعلَى مَا يَرْبُعُ لِكُلُ النَّرَاعِ، فَيَتُوجُبُ عَلَيْنا أَنْ يُمكِنُ حَلَّ الْمِولِي الْمَاعِيقَ وَالْحَلْقُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلُ مُعَلِي الْمَعْرَبُ وَلِيكُونُ فِيمَا لَوْ كَانَ يُمكِنُ حَلَّ الْمِلافِ (أَو تَحَاوِزُهُ بِإِبْدَاعٍ) فَهُ وَ مَنَاسِكَةً وَالْحَظَّ وَالْحِلْدُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ الْمُعْرَادِهُ وَالْمِلْوَ وَالْمَاعِلُ مَا يَرْبُعِيقًا وَالْمُولِ أَو الْمَلْعُ وَلَا لَهُ مِن تَعْمُ وَلَى فَيْمَا لَوْ كَانَ يُمكِنُ حَلَّ الخِلَافِ (أَو تَحَاوِزُهُ بَإِبْدَاعٍ) فَهُ وَلَا لَا مُنَا لَوْ لا نَحِدُ، فَلَا المَعْرَاءُ وَالْمُولِ الْمُولِقُ الْمُؤَلِقُ وَالْمُولِ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمَعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمَلْمُ الْم

لِذَا فَمُشَكِلَةُ العَالَم الواقِعِيِّ وَإِمْكَانَيَّةُ تَمَثَّلِهِ، وَمِعْيَارُ التَّطَابُقِ القائِم عَلَى أَسِّه، يُعَدُّ مَوْضُوعًا لا طَائِلَ مِن دِراسَتِه أَو أَمَل فِي الإِفادَةِ مِنهُ، فَيَحِبُ التَّخَلَّي عَنْهُ وَطَرحُهُ جَانِبًا؛ لأَنَّ إِحْدَى المشَاكِلِ التَّقْلِيْدِيَّةِ الَّيْ وَرِثْهَا العَقْلُ الغَرْبِيُّ مِن حَقْلِ وَطَرحُهُ جَانِبًا؛ لأَنَّ إِحْدَى المشَاكِلِ التَّقْلِيْدِيَّةِ الَّيْ وَرِثْهَا العَقْلُ الغَرْبِيُّ مِن حَقْلِ الإِنسَانِيُّ، كَكُلِّ، وَلا سِيَّما فِي حَللًا اللَّهُ اللَّهُ فِي فِكُو ديوي اللَّاسِيَّةِ، وَهذهِ النَّيْحَةُ مُتَضَمَّنَةً فِي فِكُو ديوي الأَزْمَاتِ الاجْتَمَاعِيَّةِ وَالأَخْلاقِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ، وَهذهِ النَّيْحَةُ مُتَضَمَّنَةً فِي فِكُو ديوي

<sup>(1)</sup> رورتي، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص 494.

<sup>(2)</sup> Charles Guignon And David R. Hiley (Edited), Richard Rorty, p. 78-79.

وَالَّتِي أَتَاحَتْ لِرُورِيْ آسْتِنافَ الخِطَابِ فِي مَوْضُوعِ الانْعِطافِ بِمَسَارِ الجَدَلِ الفَلْسَفِيِّ نَحوَ المُحتَمَعِ وَمُشْكِلاتِهِ، وَالسَّيَاسَةِ وَيُوتوبيَّاهَا الواقِعِيةِ. يَقولُ دِيوي: «أَلاَ يَسمَحُ التَّخَلُصُ مِن هَذهِ المَشْكِلاتِ التَّقْلِيْديَّةِ لِلفَلسَفَةِ أَنْ تَتَفَرَّغَ لِمَهَامَّ أَكثَرَ فائِدةٍ لِلفَلسَفَةِ أَنْ تَتَفَرَّغَ لِمَهَامً أَكثَرَ فائِدةٍ لِلمُحتَمَعِ؟ أَلا يعني ذلِكَ تَشْجِيعُ الفَلسَفَةِ عَلَى مُواجَهَةِ المَشْكِلاتِ الاجْتماعيَّةِ وَالأَخْلاقيَّةِ الكُبْرَى الَّي تُعَانِي مِنْهَا الإِنْسَانِيَّةُ؟ وتَسْعَى لِلتَّركيزِ عَلَى مَعرِفَةِ أَسْبابِ وَالأَخْلاقِيةِ الكُبْرَى الَّي تُعَانِي مِنْهَا الإِنْسَانِيَّةُ؟ وتَسْعَى لِلتَّركيزِ عَلَى مَعرِفَةِ أَسْبابِ الشَّرِّ وَإِزالَتِهَا، وتَطْوِيرِ فِكْرَةٍ واضِحَةٍ عَنْ المُمْكِناتِ الاجْتمَاعيَّةِ الأَفْضَلِ، وتَكويْنِ فِكْرَةٍ أَو مَثَلِ أَعْلَى يُمكِنُ آسْتِحْدَامُهُ كَمَنهَج لِفَهْمِ الأَمْراضِ الاجْتمَاعيَّةِ وَمُحَاوَلَةِ فِكْرَةٍ أَو مَثَلِ أَعْلَى يُمكِنُ آسْتِحْدَامُهُ كَمَنهَج لِفَهْمِ الأَمْراضِ الاجْتمَاعيَّةِ وَمُحَاولَةِ عِلاجِهَا، بَدَلُ التَعْبِيرِ عَنْ عَالَمِ آخَرَ أَو عَنْ هَدَفٍ مُسْتَحِيلِ التَّحَقُّقِ» (1).

## - التَّهذِيب، وَالأَمل بَدل المَعرِفَة:

يَغُوصُ رُورِي فِي حَوَّانِيَّاتِ الفَهُمِ التَّمثُليِّ: الَّذِي حَصَرَ الفَلْسَفَة بِمهَّةٍ إِبْسَتِمُولُوْجِيَّةٍ، فَيُحَاوِلُ أَنْ يُفَكِك العلاقة بَيْنَ الكَلِماتِ وَالعَالَمِ، وَكَذَلِكَ علاقَة الإِنْسَانِ بِفَكْرِهِ (بِدراسَةٍ سَايكُولُوجيَّةٍ). وَحَالَما نَرَى صُورَ التَّمثُلِ، الَّتِي نَحْنُ بَحَاجَتِها لِوَصْفُو الْعَالَمِ، وَالَّي تُوَدِّي بِالنَّتِيجَةِ إِلَى نَظَرِيّانٍ فِي المَعْنَى مُتَعَلَّقةٍ بِاللَّغَةِ اللَّهَ نَعِبُرُ بِها، نَجِدُها كُلُها لا صِلَة لَها بِالقُدرةِ عَلَى التَّسويغ بِقَدَر علاقتِها بِبردايم النَّي نُعِبُرُ بِها، نَجِدُها كُلُها لا صِلَة لَها بِالقُدرةِ عَلَى التَّسويغ بِقَدَر علاقتِها بِبردايم (نَمُوذَج) النَّقَافَةِ السَّائِدةِ، فَهُو يَعْتَقِدُ أَنَّ التَّحَوُّلَ الَّذِي حَصَلَ بِالتَّحْوِلُ البِيْعَةِ النَّقَافِيَّةِ مِنْ الرَّاوِيَّةِ الإَبْسِيَمُولُوجِيَّة تَحَوُّلِ البِيْعَةِ النَّقَافِيَّةِ مِنْ الْمِرَاوِيَّةِ الإَبْسِيتِمُولُوجِيَّة وَاليَوْمَ يَبْدُو التَّخَلِّي عَنْ الْمِرَويَّةِ الإَبْسِيتِمُولُوجِيَّة تَخَلِيسا عَسن الفَلْسَفَةِ النَّسَقِيَّة، وَيَقْتَضِي أَنْمُوذَجُنَا الجَدِيْدُ أَنْ نُحَدِّذَ خَرِيْطَةَ العِلْمِ وَالدِّينِ وَالشَّعْرِ وَالعَقْلِ بِحُدُودٍ مُلائِمة لِكُلُّ مِنْهُم (2). وَتَتِمَّة لِمَعَالِمِ المَشْرُوعِ الرورتوي يَلْورتوي يَلْسَانِ المُعَاصِر. وَالعَقْلِ بِحُدُودٍ مُلائِمة لِكُنُّ الجَدِيْدُ لِلإِنْسانِ المُعَاصِر.

مِنْ أَحلِ مُدَاوَمَة التَّنظِيرِ وَالمسَارِ اللَّرائِعِيَّ يَقْدمُ روريِّ عَلَى وَضْمَعِ لَبَنساتٍ لِفَلسَفَتِهِ فِي التَّهْذيبيَّةِ وَالبراغماتيَّةِ الجَدِيدَةِ، هِي بصُورَةٍ أُخْرَى كَسلامٌ فِي المحادَثُ فِي الحَادَثُ وَالْجُوارِ، إِلاَ أَنَّهَا هُنَا تَأْخُذُ دَورَ التَّكُوينِ لِتِلكَ الْحَادَثَاتِ، وَلا يُمكِنُ فَهْمُهَا بِصُورَةٍ

<sup>(1)</sup> ديوي، حون، إعادة البناء في الفلسفة، ص 119-120.

 <sup>2)</sup> يُنظر: رورني، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص 296.

تَأْسِيْسَيَّةٍ، لِسَبَبَيْن: الأُوّل: أَنَّهُ ضِدٌ هَذهِ النَّزعَةِ، وَالشانِي: لأَنَّها بِفَحْوَاهَا لا تَأْسِيسيَّةٍ، وَلا تَعْمَلُ عَلى مَعْنَى النَّسَقِ وَالبِناءِ الحِرَفِّ، أَو التَّمَثُليِّ أَو الميتافِيزيقيّ. وَإِنَّما مِنْ أَجْلِ مَشْرُوعٍ فِي الأَمَلِ وَالتَّضَامُنِ وَالدِّيْمُقراطيَّةٍ وَنَقدِ الميتافِيزِيقَا، وَلِللَّكَ فَهُوَ يُدافِعُ عَنْ الفَرَضياتِ الآتيةِ:

# أُولاً: الحَقيقَةُ لا صِلَةَ لَها بِالتَّطابُقِ مَعَ الواقِعِ (اللا تَّطابُقيَّة):

يَعْتَقِدُ رورِي أَنَّ فِكْرَةَ "الإِجَابَةِ عَلَى العَالَم" تَخْلطُ بَيْنَ السَّبَيَّةِ والتَّسْويغيَّة. بَطَرِيقَةٍ مَا، فَإِنَّ العَالَم يُشَارِكُ فِي تَنْظيم مُعتَقَداتِنَا. فَنَحْنُ مُتَدَرِّبِين عَلَى المراقَبَةِ وَالمَّارَسَاتِ الطَّارِئَةِ مِنْ قِبَلِ الظُّرُوفِ وَالمَمَارَسَاتِ الطَّارِئَةِ مِنْ قِبَلِ الظُّرُوفِ الْمَارِسَاتِ الطَّارِئَةِ مِنْ قِبَلِ الظُّرُوفِ الخَارِجيَّةِ. لَكِنْ عَلَى الرُّغَمِ مِنْ أَنَّ العَالَمَ يُؤدِّي دَورًا سَبَبيًا فِي تَنظِيم مُعتَقَداتِنا، فَهُو لا يُؤدِّي دَورًا تَسْويغيَّا قَائِمًا بذاتِهِ، وَذَلِكَ لأَنَّ المُواقِفَ اللَّي تُسْيرُ التَّقداريرَ الْمَاكِخَةُ لا تُطالِبُ بأَنْ تَكُونَ مَوصُوفَةً فِي أَيِّ مُفرَدَاتٍ خاصَّةٍ. كَمَا أَنَهَا لا تُحَدِّدُ الطَّحَيَّةَ الاستِنتَاجِيَّة أَو النَّظَرِيَّةَ للتَّقاريرِ الَّي تُشيرُهَا. قِياسًا عَلَى مَا سَبَقَ، مَاذَا يَعْسِي المُعَاتِ اللسَيْقَ، مَاذَا يَعْسِي اللهُ عَلَى المُلاحَظاتِ السَيقَ، مَاذَا يَعْسِي المُعالِمُ ؟ ذَلِكَ يَعْنِي أَنَنَا لا نُسَيْطِرُ تَمامًا عَلَى المُلاحَظاتِ السَيقَ، مَاذَا يَعْسِي المُعالِمُ ؟ ذَلِكَ يَعْنِي أَنَنَا لا نُسَيْطِرُ تَمَامًا عَلَى المُلاحَظاتِ السَيقَ مَا اللَّهُ فَا اللَّهِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُهِ الْقَالِي الْمُنْ الْمُ الْمُواقِقِ اللَّهِ الْمُعَالِقِ اللللْمَاتِ الْسَيْقَ مَا اللَّهِ اللْمُ الْمُواقِقِ الللهُ عَلَى الللهُ الْمَالَةِ الْمُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُؤْلِدُ اللْمُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُعْلِمُ الْمِلْمُ الْمُؤَاتِ اللهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

<sup>(1)</sup> حيرار ديلودال، الفلسفة الأمريكية، ص 436.

وَنَتِيجَةً لِذَلِكَ فَإِنَّ مُعَتَقَدَاتِنَا هِيَ دَائِمًا عَرْضَةٌ لِلتَّحَارِبِ المُتَمَرِّدَةِ. لِللَّن يَعتقِكُ رورِي بِأَنَّ التَّقَدُّمُ يُقَاسُ مُنْطَلِقًا مِنْ مَوَاقِفِنَا الَّي تُشيرُ إِلَى حَلِّ المشكلاتِ وَإِرَالَةِ النَّحِرافَاتِ وَفَتْح خُطُوطِ التَّحْقِيقِ. إلى وَلَيْسَ عَنْ طَرِيقِ التَّحقَّقِ مِنَ المَسَافَةِ بَسِينَ النَّحَقيقِ مِنَ المَسَافَةِ بَسِينَ النَّحَلِيَّةِ وَنِهايَةِ التَّحقيقِ، وَلِذَلَكَ فَلَيسَ لَدَينا أَيُّ تَصَوِّر عَمَّا سَيكُونُ عَلَيهِ التَّحقيقُ لِيصِلَ إِلَى حَدِّهِ النِّهائي، وَلا فِكرةَ عَسن "الحقيقَةِ" (كما في النظرية الطَّريقة الطَّريقة اليَّي يُمكِنُ أَنْ نَضِمنَ مَا يَحِبُ أَنْ تُوصَفَ بِسِهِ الطَّبِيعَةُ (أَ).

وَلِذَلْكَ، يَنَبَغي عَلَيْنَا أَنْ نَنْسَى الحِسَابَاتِ اللِيتافِيزيقيَّةَ لِطبيعَةِ الحَقيقَةِ، وَنَنظُرَ إِلَى كَيفيَّةِ إِحراءِ التَّحقِيقِ في الواقِع. وَالحَقيقَةُ لَدَى روري إِنَّما هِي اتَّفَاقيَّةٌ مُرتَبِطَةً بِزَمَكَانَ مُعيَن؛ تَعتَمِدُ عَلَى فِعْلِ الإِنْسَانِ وَحِبرتِهِ في الحَياةِ وَمَا يَتَحَلَّى عَنْ أَثْرِهَا مِنْ مَنفَعَةٍ في حَياتِنَا، حَتَّى إِنَّهُ بِفِكرَتِهِ عَن التَّضامُنِ سَيُبيِّنُ أَنَّهُ يَعْمَلُ داحِلَ حَيِّزِ جَماعَةٍ مُنتِحةٍ لَها ولَيسَ شَيئًا خَارِجًا عَنْها. وَمِنْ مَعالِم تَصَوُّراتِ مَعنى الحَقِيقَةِ بِمنْطِقِ براغماتيَّة روريِّ: (2)

- آبَدُّلُ مَفهُومُ الحَقيقةِ مِن مَنطِقِ الكَشْفِ إِلَى مَنْطِقِ الصِّناعَةِ، فَهي تُصْنَعُ
   وَلا دَاعِيَ لِلْكَلامِ عَنْ مُحاولاتِ كَشْفِها.
- 2- إِنَّ هذهِ الْحَقيقَة مُقَيَّدَة بِزَمَنِ مُعَينِ وَيُمكِن أَن تَتَطَــوَّرَ، وَذلكَ يَعــيٰ إِمكانيَّة وَسَيطَرَةُ الإِنْسَانِ عَليْهَا.
- 3- سَيكُون الإنْسَانُ مَسؤولا عَلَى أَفْعالِهِ وَعُواقِبِها، وَذَلَكَ بِنَاءً عَلَى صِدْق وَحَقيقَةِ وَصِحَّةِ أَفعالِهِ وَسُلُوكِيَّاتِه. وَذَلَكَ يَعَنِي أَنَّ الإنْسَانَ يَحمِلُ تَمَيُّزًا وَفَرادَةً وَتَقدِيسًا فِي كُونِهِ صَانِع تِلْكَ الْحَقيقَةِ.
- إنَّ الشُّعورَ بِالتَّثمينِ وَالتَّمَركُزِ فِي صُنْعِ الحَقيقَةِ وَإِمكانِةِ الإِنْسَانِ
   لِمُراجَعَتِها، يَجعَلُهُ قَادِرًا عَلَى المساهَمَةِ في فِعلِ التَارِيخِ وَالمشارَكةِ
   السِّياسِيَّةِ الفَعَالَةِ.

<sup>(1)</sup> Charles Guignon And David R. Hiley (Edited), Richard Rorty, p. 68. (2) محمد حديدي، ما بعد الفلسفة: مطارحات رورتية، ط1، السدار العربيسة للعلسوم ومنشورات الاختلاف، بيروت والجزائر، 2010، ص 60.

وَنَّ رَهَانَ الْحَقَيْقَةِ بِالنَّتِيجَةِ هُوَ مُحاولَة في إلحاقِها بِالمُستَقبَلِ، وَذلكَ يَقودُ إلى فَلسَفَةِ تَفاؤلُ وٱسْتِقْبالُ نِسبَةً إلى ٱعتِمَادِها عَلَى الآثارِ، وَمَدى نَفْعِها الذي سَيعُودُ عَلَى الإنْسَانِ.

يُحبرُنا البراغماتيون، بما فِيهم روري، بأنَّ المغالطة الكَبيرَة لِلمُعتَقَداتِ هُو أَن نَعتَقِدَ أَنَّ مَحازاتِ الرُّوى، وَالتَّطابُق، وَالخَرائِطَ الذَّهْنيّة، والتَّصويرَ وَالتَّمثيلَ، وَالْيَ تُعلَّقُهُ فِي تَأْكيداتٍ بَسْيطَةٍ وَنَمطيَّةٍ، يُمكِنُ تَطبيقُهَا في مَحازاتٍ واسِعةٍ مُحتَلَسفِ فيها. إِنَّ هذا الخَطَأ البَسيطَ يَحعُلُنَا نَعتقِدُ أَنَّهُ لا يوجَدُ أَملٌ في أَيِّ نَسوعٍ مِسنَ العقلانيَّةِ، عِندَ عَدَم وحودِ أشياءَ مُتطابقةٍ، وَعَدَم وحودِ تِلسكَ الصَّسرامَة والدَّقَة والوثُوقيّة إلا الذَّوق والعاطِفَة والإرادَة. وَعِندَما يَقُومُ البراغماتي بالهُجومِ على فِكرَةِ "إِنَّ الحَقيقَة هي دِقَّةُ التَّمثِيلِ"، إِنَّما يُهاجِمُ التَّقْسيمَ التَّقلِيديَّ بَينَ العَقْلِ وَالرَّغْبَةِ، أو العَقْلِ وَالإرادَةِ. فليسَ لأيٌّ مِنْ هذهِ التَّقسيماتِ أَيُّ مَعسى إلا إذا فَكُرنَا أَنْ التَّعَقُلُ أَنُوذَجًا لِلرُّويةِ، أو كَما سَمَّاه ديوي "نَظَريةُ مَعرِفَةٍ بِالنِّسبةِ لِلمُلاحِظِ أَو المَقرِّجِ"(١).

وَهذا التَّوجُّةُ الروريِّ يَدينُ بِالفَضْلِ لِما قَدَّمَهُ حون ديوي في فِكرَتِ عَن الحِيرَةِ وَأَثْرِهَا فِي صُنْعِ الحَقيقَةِ وَالاَّتُفاق بِسَأَنِها وَقَبُولِها، أو الأحذِ بها كَبرنامَج لِحُلولِ ما يُواجهُنَا مِن مَشاكِلَ فِي الحَياةِ؛ فَهي أَداةٌ وَوسيلَةٌ لِلعَيْشِ الأَفضَلِ، وَبُولُكَ فَهِي تَحْمِلُ الاستِقْبَالَ وَالأَمَلَ، يَقُولُ دِيوي: «الخِيرَة: نتيحَة، وَقَرينَة، وَبَذلكَ فَهي تَحْمِلُ الاستِقْبَالَ وَالأَمَلَ، يَقُولُ دِيوي: «الخِيرَة: نتيحَة، وَقَرينَة، وَمُكافَأَةٌ أو حَزاءٌ لِتَفاعُلِ الكائِنِ الحَيِّ مَعَ بِيعَتِهِ؛ وهُو التّفاعُلُ الذِي إِذا تَحَقَّقَ عَلى وَمُكافَأةٌ أو حَزاءٌ لِتفاعُلِ الكائِنِ الحَيِّ مَعَ بِيعَتِهِ؛ وهُو التّفاعُلُ الذِي إِذا تَحَقَّقَ عَلى الكَائِنِ الحَيْ وَتُواصُلٍ (2). فَالتَّواصُلُ وَالتَّفاعُلُ يَخلقانِ نَوْعُ عَلى أَكْمَلِ وَجهِ، تَحَوَّلَ إِلى مُشارَكَةٍ وَتُواصُلٍ (2). فَالتَّواصُلُ وَالتَّفاعُلُ يَخلقانِ نَوْعُ اللهُ مِن الفَهْمِ المشتركِ، عبر تلاقُح الخِبراتِ. وَذلكَ هُو المنعَطَفُ البراغمائيُ بِرُمَّتِهِ وَالذِي مُن الفَهْمِ المُشتركِ، عبر تلاقُح الخِبراتِ. وذلكَ هُو المنعَطَفُ البراغمائيُ بِرُمَّتِهِ وَالذِي يُعطِي لِلإِنْسانِ سُلطَتُهُ فِي مِعارِيَّةِ الحَقيقَةِ عسبر مُشاركاتٍ خِبراتيَّةٍ (دورقِ).

<sup>(1)</sup> Richard Rorty, Consequences Of Pragmatism (Essays: 1972-1980), p. 164.

<sup>(2)</sup> ديوي، حون، **الفن خبرة،** ترجمة زكريا ابراهيم، مراجعة وتقلم زكي نجيب محمــود، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963، ص 41.

#### ثانيًا: اللاماهوية/اللاجَوهَرية:

بناءً على ما سَبَق، تُعطى اللاماهويَّةُ مَعنَى يُفيدُ بِنَفْي إِمكانِيَةِ أَن يَكُونَ الواقِعُ الْخَارِجِيُّ مَرجعًا لِلحَقيقَةِ، وَبِالضِدِّ مِن فِكرَةِ العَالَمِ المَتَكوِّنِ مِن المَاهِيَّاتِ (جَــواهِر ثابتَة لا تَتَغَير وَتَقبعُ خَلفَ الظُّواهِرِ)، يُقَدِّمُ روريَّ تَصورَهُ بِأَنَّهُ نَقض لِهذِهِ الرُّويَــةِ، وَالَّي طَالَمَا سَيطَرَتْ عَلَى العَقْلِ الإِنْسَانِّ، بِسَبَبِ ما أَنتَحَثَّهُ الفَلسَـفاتُ النَّسَـقيَّةُ وَالتَّاسِيسَيَّةُ، وَبَصُورَتِها الواقِعِيَّةِ أَكثر مِن غَيرها.

لِذَلُكَ، فَإِنَّ تَصَوَّراتِنَا عَنْ الْعَالَمِ تَمَتازُ بِالانفِتَاحِ نَفْسِهِ الَّذِي يَلزَمُ أَنْ نَتَخِلَهُ مُقَابِلَ (كُلّ) الآخر؛ فَهِي تَصَوَّراتُ مِنْ أَجلِ الفَهْمِ وَالاَتِفَاق، وَذَلُكَ يَدَعُونَا إِلَى أَنْ نَحْلَعَ كُلَّ حِلبابِ الْجَوْهَرِ وَالمَادَةِ، الَّتِي يُتَصوَّر أَنَّهَا مَوجودَةً فِي الْعَالَمِ الحَارِحِي وَعَلَى ماهِيتِنَا كَشف ماهِيتِها وَتَمَثَّلِها كَمُطابَقَة. وَذَلُكَ هُو نَفسُهُ الموقِف النَّاقِض لِيقينيَّةِ الواقِعِيَّةِ، وَتَمَثَّلِهم لِلواقِع عَلَى آئَهُ صُورَةٌ لِلحَقيقَةِ بِمُطابِقَتِها لِلأَصلِ فِي لِيقينيَّةِ الواقِعِيَّةِ، وَتَمَّلِهم لِلواقِع عَلَى آئَهُ صُورَةٌ لِللَّوَقِقَةِ بِمُطابِقَتِها اللَّمْوَتِها اللَّاسِةِ اللَّالِقِيقِيقِ بَعْلَى مَرَآةِ عُقُولِنا؛ وَلِذَلُكَ يَقُولُ رُورِيِّ: «إِذَا فَكُرْنَا بَأَنَّ الْعُرفَة لَيسَتْ الْخَارِجِ عَلَى مِرآةِ عُقُولِنا؛ وَلِذَلُكَ يَقُولُ رُورِيِّ: «إِذَا فَكُرْنَا بَأَنَّ الْمُؤْفِقَةُ لَيسَتَ الْخَارِجِ عَلَى مِرآةِ عُقُولِنا؛ وَلِذَلُكَ يَقُولُ رُورِيِّ: «إِذَا فَكُرْنَا بَأَنَّ الْمُؤْفِقة، وَإِلَى الْعُلَمَاءِ، أَو الفَلاسِفَةِ أَن يَصِفُوهَا، وَإِنَّمَ كَحَقَّ فِي الاعتِقادِ، وَسُوسَطَةِ المُعايِرِ الْجَارِيَةِ، فَإِنَّنَا أَنْعَمَ الْمُويِةِ وَاستِهِ النَّمَ يَتَعْلَى الْمُورِيِّ فِي نَقْصَ فِكرَةِ المَاهِيةِ وَاستِهِ النَّمَ يَتَّصِلُ بِامِتِعاضِ دِيوي مِنها، يَقولُ اللَّورِي شَوْعِ دِيوي مِنها، يَقولُ الْمُورِي يَتَعْفِلُ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْفِقِ الْمُؤْلِقَ عَلَيْهِ وَالْمِقِيَّةِ وَالْحِيرَةِ وَهُو مَا يُسَيِّ لَدَيهِ شَيْئًا إِلا مَا هُو نَتَاجِ لِلْحِيرَةِ. وَهُو مَا يُسَيِّ لَكِيهِ النَّسِيةِ لِمَحموعاتِ بَشَرِيَّةٍ مُحْتَلِفَةً وَسَرِي يَتَمُونَهُ فِي الخَارِجِ وَلَه دِلالَةٌ ثَابِيَةً.

وَلِذَلَكَ يَرَى رُورِي أَنَّ مِن أَهَم سِمَاتِ البراغماتيَّة أَنَّها ضِدَّ الجَوهَريَّة، فَعِنسَدَ وَلِذَلَكَ يَرَى رُورِي أَنَّ مِن أَهَم سِمَاتِ البراغماتيَّة أَنَّها ضِدَّ الجَوهَريَّة، فَعِنسَدَ السِّخَدامِها مَع أَفكارِ مِثلَ "الحَقيقَة"، "العِلم"، "اللَّغَة"، "الأَحلاق"، وَالأُمورِ المماثِلةِ

<sup>(1)</sup> رورتي، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص 507-508.

<sup>(2)</sup> ديوي، جون، **الفن خبرة، ص** 493.

<sup>&</sup>lt;sub>(</sub>3) المصدر نفسه.

في التَّنظيرِ الفَلسَفيِّ إِنَّما تَناقُضُ أُولئكَ الَّذِين يُريدونَ أَنْ يَكُونَ لِلحَقيقَةِ جَـوهَر وَتَصَوَّر قَائِم عَلَى تِلْكَ الجَوهَريَّةِ (التَّصوّر الماهوي) لِكُـلِ المَعرِفَةِ، وَالعَقلانيَّةِ، وَالتَّحْقِيقِ أَو العَلاقَةِ بَين الفِكرَةِ وَمَوْضُوْعِهَا. علاوَةً عَلَى ذَلِكَ، يُريدُ هـولاءِ أَنْ يَكُونُوا قَادِرِينَ عَلَى أَستخدامٍ مَعرِفَتِهِم بِهذهِ الجَواهِر مِن أَجلِ نَقْدِ الآراء الَّدِي يَكُونُوا قَادِرِينَ عَلَى استخدامٍ مَعرِفَتِهِم بِهذهِ الجَواهِر مِن أَجلِ نَقْدِ الآراء الَّدِي يَعدُّونَها باطِلَةً، وَمِن أَجْلِ الإِشارَةِ إِلَى طَريقَةِ التَّقَدُّمِ نَحو أكتِشافِ حَقائِقَ أكثَـرَ. إلا أَنَّ مَا نَقُولُهُ: إِنَّهُ لا يُوجَدُّ جَواهِر فِي أَيِّ مَكانٍ (1).

فَالفَهُم المطابَقاتي لِلواقِع يُؤدي إلى فِكرَةِ أَنَّ هُنالِكَ طَرِيقًا واحدًا تَتَحَلَّى مِن خِلالِهِ حَقيقَة العَالَم بِما هُو كَذلك، كَماهية نِهائِيةٍ وَصادِقَةٍ؛ وَلِللَك، يُناقِضُها روريّ؛ لأَنَّهُ -وَبِناءً عَلى أَهدافِهِ فِي نَقْدِ التَّاسِيسِ وَالماهَوِيَّاتِ وَمَعَنَاهَا وَالمطلَقيَّاتِ وَمِعْناهَا وَالمطلَقيَّةِ لِيرى وَمِعْناهِ مَن لَا يَحِدُ فِي التَّطابُق مِعِيارًا، ولَديهِ رُؤية مُغايرة وَهُو يَحمِّلُ مَعنَّى وَصِدقًا ايضًا؛ وَبِالنِّسَبَةِ لِلواقِعيَةِ الَّي تَحكي أحقيَّتها بِآمتِلاكِ الحَقيقَةِ قِياسًا لِلواقِعِي وَصِدقًا ايضًا؛ وَبِالنِّسَبَةِ لِلواقِعيةِ الَّي تَحكي أحقيَّتها بِآمتِلاكِ الحَقيقةِ قِياسًا لِلواقِعية وَتَطابُقها مَعَه فَعليها أَنْ تُسَمَّى مُطابَقيَّة بِالتَّخْصِيصِ؛ لأَلَّها لا يُمْكِنُ أَن تَحتَزِلَ كُلُّ المعنى المقال بحقِّ الواقِع.

## ثَالثًا: أَخْلَقٌ بِلا ٱلتِزَاماتِ عَامَّة (بِلا كُونِية)

فَقَد رَأَى روري أَنَّ شُعورَ الفَردِ بذاتِهِ إِنَّما هُوَ خَلَقُ داخِلَتِي خُرِّ بالمرتَبَةِ الْأُولَى. وَذَلكَ يُشيرُ إِلَى مَدَى الفَردِيَّةِ لَدى روريْ. وَبَدَلا مِن أَن يَعمَلَ بَالمَنخِرِ الأُولَى. وَذَلكَ يُشيرُ إِلَى مَدَى الفَردِيَّةِ لَدى روريْ. وَبَدَلا مِن أَن يَعمَلَ بَالمَنخِرِ الكَانْطي بِفِكرَةِ الواجب الأخلاقيِّ عَلى أساسٍ ترانسنتندالي، وَلأَجلِ ذلكَ سَعى نحو العَمَلِ عَلى فِكرَةِ "التَّضامُنِ" الَّتِي تَقومُ عَلَى أَفعالِنا إِزاء ما يواجهُنا مِن مُعَاناةٍ في المُحتَمَع، وَيَتَحَتَّمُ بذلكَ أَن نَعمَلَ عَلى حَلَّهَا وَتَحاوزُها. وَلِذلكَ كُلَّه عَمِلَ عَلى الكَشفِ عَنْ أَبعادٍ شَخصيَّةٍ وَوَطَنيَّةٍ لِمَعنى الأَخلاق، وَتَحريدِهَا عَنْ كُونياتِها الكَشفِ عَنْ أَبعادٍ شَخصيَّةٍ وَوَطَنيَّةٍ لِمَعنى الأَخلاق، وَتَحريدِهَا عَنْ كُونياتِها (٤)،

Richard Rorty, Consequences Of Pragmatism (Essays: 1972-1980),
 p. 162.

<sup>(2)</sup> ثائر ديب، «ريتشارد رورتي نموذجًا: عَن النقد ما بعد الحداثي لفكرة الكونية»، جريدة الأسبوع الأدبسي، العدد 877، تاريخ 4/ 10/ 2003.

وَذلك بِالتَّاكِيدِ سَيُحرِجُها مِن تَصوراتِهَا المتعَلَّقَةِ بِالمُثُلِ أَو الواحبِ الكَوْنِيَّ، فَبِالنَّسْبَةِ للورقِ لا تَرتَبِطُ المُعَايِّرُ الأَخْلاقِيَّةُ بِالعَالَمِ المَتَعَالِي أَو الثَّابِتِ أَو المَفارِق مَع مُشلِ أَفْلاطُون أَو الأَوامِرِ الكَانطيَّةِ، كَمَا أَشَرنا، وَإِنَّما هي ضروبٌ وَأَنْمَاطُ مِنْ الخِبْراتِ وَالتَّحارِبِ الاجْتِماعِيَّةِ الَّي يَعيشُها الإِنْسَانُ، وَكَيفيَّةُ تَحَوها لِعاداتِ يَالفُهَا النَّسَاسُ وَيَقبَلونَها، لكِنَّها تَبْقَى حامِلا لِطَبيعَةِ التَّغيُّرِ الَّذِي هُلو نِتاجٌ لِرَغَباتِ البَشرِ وَيَقبَلونَها، لكِنَّها تَبْقَى حامِلا لِطَبيعَةِ التَّغيُّرِ الَّذِي هُلو نِتاجٌ لِرَغَباتِ البَشرِ وَاعتقاداتِهِم، وتَعودُ لِتَتَحَكمَ بِالسَّلوكِ الإِنْسَانِيُّ؛ وَلِذلكَ فَلا مَعَايرَ أَو مَساطِرَ تُحَدِدُ مَساراتِنا نَحوَ الحَقيقَةِ أَو أَيِّ فِعِل أَو سُلُوكِ(1).

مِن الْخُطُوَاتِ الثَّلاثِ السَّابِقَةِ يَلزَمُّ أَن يَتَحَقَّقَ الْخُروجُ مِن أُطرِ الإِبْستِمُولُوجِيَا الَّي حَدَّدَتْ طُرُق مَعرِفَتِنَا لِلعَالَمِ الحَارِجيِّ وَذُواتِنا وَعَلاقَتِنا مَعَ الآخَرِينَ. وَمَا ذلكَ الْخُروجُ إِلا لُحُوءٌ مِنْ طَرف لآخَرَ: إِلَى التَّأُويلِ بِوَصْفِهِ حَيِّزًا أَكثرَ رَحابَةً وَفَضَاءً، وأَكثرَ قَبُولا لِلتَّعَددِ وَالتَّغايُرِ وَاللاصَرامَة وَالضِدِيَّةِ لِلتَّشيُّو، وَهُنا يَلزَمُ أَن نُبينَ جَــذرَ الإِفادَةِ مِن فِكرَةِ التَّكوينِ/ التَهْذِيبِ وَالَّي أَشَرْنَا لَها بِسُرعَةٍ فِي مَا سَبَقَ مِن البَحْثِ.

يَفيدُ رَوريَّ مِنْ عَادَامير فِي فِكْرَةِ (Bildung) وَالَّي ثُتَرْجَمُ إِلَى تَهْذَيب -وهُو ما سَنَعْتَمِدُهُ- وَتَكوينِ وَتَنشِفَةٍ وَتَربِيةٍ وتَعليم ذاتي، تِلكَ الإفادة هي اليّ اتعكست لَدَيهِ في جَعلِها هَدَفًا لِلتَّفكيرِ الإنساني، فَلَمْ يَعُد الإنسانُ مُفَكِّرًا لأجلِ المَعْرِفَةِ، بَلل لأجلِ التَّهْذيب. وَأُصبَحَت ذَواتُنا تَنصَقِلُ وَتُنمى كُلَّمَا زادَت قِراءاتُنا وَكِتَابَاتُنا وَحِدِيثُنَا عَنْ أَنْفِسنَا وَمِنْ أَجلِهَا، وَبذلِكَ فَهذهِ النَّشاطَاتُ تَكْشِفُ أَهيَّتَهَا لِلإنسانِ بَلْ وَتَفَوقَهَا (حَسْبَ العَقْلِ الغَربي وَحواصِّه) عَلَى الأَفْكَارِ الَّي تَنشَغِلُ بِالحَديثِ عَنْ اللَّكِلِ أَو المُسْبِ المَالِيِّ فَقَطْ؛ بذلِكَ فَهذهِ الأَفْكَارِ الَّي تَنشَغِلُ بِالحَديثِ عَنْ المُكلِ أَو المُسْبِ المَالِيِّ فَقَطْ؛ بذلِكَ فَهذهِ الأَفْكَارِ الّذي تَنشَغِلُ بِالحَديثِ عَنْ المُكلِ أَو المُسْبِ المَالِيِّ فَقَطْ؛ بذلِكَ فَهذهِ الأَفْكَارِ الّذي تَنشَغِلُ بِالحَديثِ عَنْ المُكسِبُ المَالِيِّ فَقَطْ؛ بذلِكَ فَهذهِ الأَفْكَارِ الْمَعِيلُ بِالتِي بِعا حَصُلَ في التَّساريخِ أَو المُحينُ أَنْ يَفَعَد عَادامير في لا مُبالاتِهِ بِعا حَصَلَ في التَساريخِ أَو المُحينُ تَحصُّلُه مِن الطَّبِيعِةِ الخَارِحِيَّةِ، وَتَأَكِيدُهُ عَلَى مَا يُمكِنُ أَنْ يَنفَعَلَ المُحينُ أَنْ نَحْصُلُ عَلَيْهِ لِذَلكَ الاسْتِعمَالِ مِنسَهُمَا، فَكَسَلُ المُعلَومَاتِ الْتِي نَحصُلُ عَلَيْهِ الْمَلَا الْخَلُومَاتِ الْتِي نَحصُلُ عَلَيْهَا أَو نَسْعَى لِكَسْبِهَا، إنَّما هي في نهايةِ المطَافِ أَدواتُ الإسْتِعمَالِنَا الْخَلُومَ وَأَكْثَرَ فَاثِدَةً لِحَيَاتِنَا وَالتَّعِيرَ عَنْ ذُواتِنَا (ثَالَاثَ الْعَلْوَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ الْمُوالَّقِ وَالْكُولُ فَالِدَةً لِحَيْرَاثُ وَالْتَعْمِرَ عَنْ ذُواتِنَا (ثَالَاثَ المُولَوقَةُ وَالْكُورَ فَاثِدَةً لِحَيَاتِنَا وَالتَعْمِرِ عَنْ ذُواتِنَا (ثَالَاثَ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالِ الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَالُ

<sup>(1)</sup> محمد حديدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد روريق، ص 437-438.

 <sup>2)</sup> يُنظر: رورتي، ريتشارد، الفلسفة ومرآة الطبيعة، ص 471-472.

وَيُوظُفُ رورِيْ مَفْهُومَ التَّهْذيب لِلدَّلالَةِ عَلَى مَعنَى إِجَادِ الطَّرِق الجَديدةِ، وَالأَفضلِ، والأَكثرِ إِثَارَةً، لِلكَلامِ. ذَلَكَ المَعْنَى الَّذِي يَحتَاجُ إِلَى فَضَاء لِرعايَتِهِ وَأَدواتٍ لِلعَمَلِ عَلَيه، فَتَبَيَّنَ أَنَّ ذلكَ هُو بَديلُ الهِرمينوطِيقا لَدى رورِيّ؛ «فَالمسْعَى وَأَدواتٍ لِلعَمَلِ عَلَيه، فَتَبَيَّنَ أَنَّ ذلكَ هُو بَديلُ الهِرمينوطِيقا لَدى رورِيّ؛ «فَالمسْعَى إِلَى تَهْذيب أَنفُسِنا أَو آخرينَ قَدْ يَتَمَثّلُ فِي النَّشاطِ الهِرمينوطِيقي الرَّامِي إِلَى صُسنع رَوابط بَينَ ثَقافاتِنا الخَاصَّةِ وَتَقافَةٍ غَريبةٍ ما، أَو حِقبَةٍ تَارِيخَيَّةٍ، أَو بَينَ نَسقِنَا الخاصُّ وَنَسقٍ آخرَ يَبْدُو أَنَّهُ يَسْعَى وَراءَ أَهدافٍ لا مُتقايسَةٍ بِمُفَرداتٍ لا مُتقايسةٍ.. وَتُستي آخرَ يَبْدُو أَنَّهُ يَسْعَى وَراءَ أَهدافٍ لا مُتقايسَةٍ بِمُفَرداتٍ لا مُتقايسةٍ.. وَيُساعِدُنا لِنكونَ غَيرَ عَاديًّ، وَأَن يُخرِحَنَا مِسن نَقُوسِنَا القَديمَةِ بقوَةِ الغَرابَةِ، وَيُساعِدُنا لِنكونَ كائِناتٍ جَديدَةً فَلَانًا.

<sup>(1)</sup> يُنظر: المصدر نفسه، ص 473.

<sup>2)</sup> يُنظر: المصدر نفسه، ص 425.

### المحور الرابع الهرمينوطيقا والبراغماتيّة

### -الهرمينوطيقا بِوَصفِهَا مَشروعًا خَلاصِيًّا.

تَماشيًا مَعَ مَشروعِ روريِّ النَّقضيُّ وَالنَّقْدِيِّ لِما هُوَ سَائِدٌ، فَهُوَ لا يُقيمُ وَزَنَّا لِلفَهِمِ الَّذِي يَفصِلُ الإبستِمولوجيا عَنْ الهرمينوطِيقا عَلى أَسَاسِ: أَنَّ الأُولَى هِيَ مَن تَمتَلِكُ سُلطَةَ العَقْلانيَّةِ وَما يَدخُلُ تَحتَ لِوائِها، وَالثَّانِيةَ الَّيْ تَتَضَمَّنُ البَحْثَ خَارِجَ إطار ما هُوَ عَقْلانيُّ أَنَّ

بناءً عَلَى ما سَبَق، فَالتَّمييزُ لا يَقومُ عَلَى آمتِلاكِ سُلطَةِ العَقلَنَةِ وَالصَّرامَةِ مِـنْ دُونِهَا، وَلا عَلَى أَسَاسٍ التَّفريقِ بَينَ عُلومِ الطَّبيعَةِ وَالعلومِ الإِنْسَانيَّةِ؛ أَو بَينَ ما يُشيرُ لِلوَاقعيَّةِ أَو ما يُشيرُ لِلقِيَمِ؛ وَلا بَينَ ما يَمتَلِكُ مَوضُوعِيَّةً وَبَينَ مَا هُوَ يُعـانِي مِـن الالتِباسِ وَالضَّعْف أَو المرونَةِ، وَإِنَّما الفَرقُ الأَسَاسُ يَقومُ لَدَيْهِ بَينَ ما هُوَ مَـالوف وَما هُوَ لَيسَ مَأْلُوفًا. وَلأَجلِ ذلِكَ يُمكنُ حَصْر الفُروقِ بِالجَدولِ الآتي (2):

| الجرمينوطيقا                                            | الإبستِمولوجيا                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| يَجِبُ أَن لُووِّلَ حِينَما لا نَفَهَم ما يَحرِي        | تَهْدُفُ إِلَى فَهُم مَا يَحَدُثُ فِي الْعَالَمِ وَوَصَـفِهِ  |
| وَبِذَلكَ نَحنُ صادِقون في قَبــولِ ذلــكَ              | وَتُصِنِيفُهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ نُوسٌعَ ذَلَكَ الْفُهِــمَ، أو |
| الفُهمِ.                                                | تَعزيزُه، أو تَعليمِهُ، أو التَّأْسيسِ لَهُ وَعَليهِ.         |
| إنَّهَا تُعطَى مَعنى لِلأَمَــلِ بِفضــاءٍ نُقــافي     | إئها تعمل بمنطق المحابهة والمقايسة والواحدية                  |
| تَعدُدِيٍّ.                                             | وَالشُّمُوليَّةِ. أ                                           |
| لا ثَبات أو إطار قسري، بَل سَيلان لِلْمَعنى             | تَقُولُ بِوجُودِ إِطَارٍ ثَابِتٍ وَحِيادِيٌّ وَبِذَلْكَ هُوَ  |
| الَّذِي يَقِفُ بُرهَةً مَع كُلِّ آتِفاقٍ.               | مَرجعٌ لِلمُقايَسَةِ. "                                       |
| إنَّ الِهرمينوطِيقا تَودِّي دَورَ الإصلاحيَّةِ لأَنَّها | مَوضُوعُهَا مُتَعَلِّقٌ بطَبيعَةِ المعرفَــةِ الإنسَــانيَّةِ |
| -دائِمًا- ما تَستَأْنفُ البَحثَ بطَريقَةِ الأَمَــل     | وَكَشْفِهَا وَذَلِكَ لاَ يُتيحُ مَحالًا لِلتَّأُويلَ لأَنْسَا |
| بالجَديدِ وَالثاثِرِ، وَما يُعيدُ تَحرُّرَ الإِنْسَانِ. | مُلتَزِمُونَ بِبَرامِجَ بَحثيَّةٍ وَمُمارَساتٍ كُلاميَّـةٍ    |

<sup>(1)</sup> يُنظَر: المصدر نفسه، ص 424.

 <sup>(2)</sup> يُنظَر: المصدر نفسه، ص 426 وص 458. مع فروقات وضعها الباحث.

|                                                                                                                                                                                                                                             | عاديَّةٍ أَو سَائِدَةٍ أَو خاضِعَةٍ لِمَنظومَةِ الأَنموذَجِ المَهيمِنِ. المَهيمِنِ.                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خِطابٌ غَيرُ عَاديٍّ، يُعوِّلُ عَلى دِراسَةِ غَيْرِ<br>المَّالُوفِ.                                                                                                                                                                         | خِطابٌ عاديٌّ، يَهتَمُّ بِدِراسَةِ ما هُوَ مَأْلُوفٌ.                                                                                    |
| عَدَمُ وَجُودِ لُغَةِ عِلمَ مُوَحَّدٍ. فَلا وَجُـودَ لِمَصْفُوفَةِ مَوضُوعِيَّةٍ، وَحيادِيَّةٍ ثَابَتَةٍ، يُمكِنُ أَن تُفَسِّرَ وَتَشرَحَ مَا نَعِيشُهُ، أَو نُريدُ أَن نَفَهَمَهُ.                                                         | تَرجَمَةٌ لِلّخِطابِ العاديِّ بِأَلَّهُ مَا يُمكِنُ أَن لَعَمَلَ لَهُ مُصطَلَحَاتٍ مُفَضَلَةٍ وَتَنسيقِ لُغَةٍ الخاصَّةِ بِهِ.           |
| إِنَّ كَلِمَةَ المِعْرِفَةِ لَدَيْهَا لا تَستَحِقُ القِتَالَ!<br>فَالهُرمينوطِيقا هِي طَريقٌ جَديدَةٌ في الملاءمةِ<br>والوضوح الفلسفيّ، ولا تَسْعَى إلى المناهِج<br>المُعْرفيَّةِ الأحسَنِ وَالبَديلَةِ، بَل جُزء مِسن<br>تَعَدُدٍ مَقبولٍ. | تَقُومُ عَلَى أَسُسِ الشَّرح، وَالتَنَبُّوِ، وَالطَّريقَــةِ المعرفيَّةِ: الممتازَةِ، وَالمستَحسَنَةِ، وَالعَفْلانيَّــةِ، وَالصارِمَةِ. |

وَنَتِيجَةً لِما سَبَق، يَقُولُ رُورِي: «عَلَيْنَا أَلَا نُحَاوِلَ أَن يَكُونَ [هنالـك] مَوضوعٌ يَخْلِفُ الإبستمولوجيا، بَل نُحاوِلُ تَحْرِيرَ أَنفسَنَا مِنْ فِكَرَةٍ أَن تَكُونَ الفَلْسَفَةُ دَائِرَةً حَولَ اكتِشَافِ إطار بَحثيُّ ثَابِتٍ. وَعَلَيْنَا، خَاصَّةً، أَنْ نُحَرِّرَ أَنفُسَنَا مِنْ فِكَرَةٍ: أَنَّ الفَلسَفَةَ تَستَطِيعُ أَنْ تَشْرَحَ مَا تَركهُ العِلمُ بِلا شَرح»(1).

وذلك ما جعله يراجع مشروعه في تبنّي نوع من المشروع التوجيهي في الهرمينوطيقا ليتنازل عنه؛ فأجاب في مقابلة أجريت معه على سؤال: هل لا ترال تظن أن الهرمينوطيقا يجب أن تحل محل الإبستيمولوجيا = نظرية المعرفة? فقال: «لا، أظن ألها كانت عبارة غير ملائمة. والفصل الأخير من كتابي "الفلسفة ومرآة الطبيعة" ليس جيدًا جدًّا. وأظن أنه كان يجب فقط أن أقول: ينبغي أن نكون قادرين على التفكير في شيء نفعله أكثر من أهمية الاحتفاظ بصناعة الإبستيمولوجيا» (2).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 496.

<sup>(2)</sup> Joshua Knobe, «A talent for Bricolage: An Interview whith Richard Rorty», The Dualist, 2, 1995, pp. 71.

نقلا عن: صلاح إسماعيل، البراجماتية الجديدة: فلسفة ريتشارد روري، ص 148.

لكِنْ، ذَلكَ لا يَدْفَعُنَا بِاتِّجاهِ تَصَوِّرِ نِهَايَةِ الفَلْسَفَةِ كَمَا اَتُهمَ بِذَلكَ روري مِنْ قَبْلُ؛ بَل إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الفَلسَفَةَ بِهِذَا المعنى قَدِ النَّهَتْ: بِمَعسى شُمُولِيَّتِهَا وَكُونِيِّتِهَا المعيَّارِيَّةِ وَالنَّسَقيَّةِ، وَالمرجعيَّةِ العُليا لِكلِ المعارِفِ. كُلُّ ذلكَ الوَهْمِ يَحِبُ أَن يُزالَ، حَسْبَ روري وذلك ما ألمحنا له في بداية دراستنا عن الفلسفة وفلسفة، أن يُزالَ، حَسْبَ روري هذا بأنه أو بين (philosophy Philosophy) والالتباس الذي صوّر قول روري هذا بأنه نهايَة الفلسَفة هُنا تُشابِهُ فِكرة نهايَةِ الدِّينِ فَي عَصِرِ التَّنْوِيرِ؛ أو الرَّسمِ التَّسْسِكِيلي بعد مَحي الفَنِّ الطليعيّ، لأنه سَيَظلُّ دومًا هُنالكَ شَيءٌ اسمَهُ "فَلسَفة"، بالرُّغمِ مِن مُحاولَةِ الْهَدمِ الرورتية لِكلِّ الأَنسَاقِ الفَلْسَفيةِ عِبْرَ التَّارِيخ، مِنْ أفلاطُون إلى يَومِنا هذا اللهُ الفَلسَفة مِنْ تَحْصِيلِ أو العَمَلِ باتِّجاهِ الطَّرِيقِ الأَمِنِ وَالمَّمُونِ لِلْعِلْمِ (٤)، السَّلُولَةُ المُلْقَة وَالسَّلُطَة المُلْيَا وَالْحَقِيقة المُطْلَقة المَّلْونِ لِلْعِلْمِ (٤)، السَّلُولَة المُلْيَة المُلْمُونِ لِلْعِلْمِ (٤)، السَّلُولَة المُلْيَة المُلْمُة وَالسَّلُطَة المُلْيَا وَالْحَقِيقة المُطْلَقة.

### -البراغماتيَّة: ضِدًّا لِلْمؤضُوعيَّةِ، وَالحِلْفِ الإِستِمولوجيّ

لا يَقِفُ اهتِمام روري بالسَّائِدِ وَضِدِّهِ، أَو العَادِيِّ وَنَقيضِهِ، أَو الإبستِمولوجيا وَالهرمينوطِيقا؛ بَل يَصِلُ حَدُّ البَحْثِ فِي فَوارِقِ المَوْضُوعِيِّ وَالتَّضامُيُّ؛ بَسِينَ رَمْسِزِ الضَّدِّ فِي فِكرِ روري وَهُم الواقِعيُّونَ، وَبَينَ الجَيلِ الفَلسَفيِّ الَّذِي يَنتَمي لَـهُ مِسنَ السَّدِّ فِي فَكرِ روري وَهُم الواقِعيُّونَ، وَبَينَ الجَيلِ الفَلسَفيِّ الَّذِي يَنتَمي لَـهُ مِسنَ البراغماتيين. وَيُحَدِّدُ بَيْنَهُما، وَلَهُما طَرِيقَتَانِ نَستَطيعُ مِن خِلالِهمَا كَشْفَ حُـدودِ تَفكير كُلِّ مِنهُمَا أَو عَلَى الأَقلِّ مَعالِم ذَلِكَ التَّفكير<sup>(3)</sup>:

الأولى: في الكَلامِ عَن ما يُقَدِمُونَهُ بِوَصْفِهِم جَماعَةً فِعْلَيَّة تُشْتَرَطُ بِمُقَوِّمَاتٍ تارِيخِيَّةٍ وَواقِع مُعاشٍ أَو لُغَةٍ أَو رَمزيَّةٍ أَو جَذر زَمكانيٍّ مُعاير، لَكنه يَرتَبِطُ بِهَمِّ ثَقافيًّ وَاجْتِماعيٌّ. وَهذهِ الحالَةُ الَّتِي تَسْتَندُ إلى التَّضَامُنِ وتَسْتَهدِفُهُ. فَهِيَ التِي تَعْمَلُ مِنْ أَجل الجَماعةِ البَشريَّة الهُوياتيَّة المُحَدَدةِ المَعالِم وَالانْتِمَاء.

<sup>(1)</sup> أينظر: المصدر نفسه، ص 512.

<sup>(2)</sup> يُنظر: المصدر نفسه، ص 488.

<sup>(3)</sup> See: Rorty, Richard, Objectivity Relativism and Truth, PhilosophicalPapers, vol.1, Cambridge University press, 1991, p. 21.

الثانية: تَتَمَثَّلُ فِي نَظرَةِ البَشرِ إِلَى أَنْفُسهِم عَلَى أَنَّهُم يَمتَلِكُونَ عَلاقَةً مُباشِرَةً مَعَ مَا يَمتَلِكُ حَقيْقَةً لَيسَتْ إِنْسَانَيَّةً، وَلا تَمَتُ بِصِلَةٍ لِواقِعِهِم التَّارِيخيِّ أَو المَلْهُ هَي أَو المَلْهُ مِعْ مَا يَمتَلِكُ حَقيْقَةً لِيسَتْ إِنْسَانَيَّةً، وَلا تَمْتُ بِالْمَارَسَاتِ المُوجَهَةِ إِلَى مَا هُوَ خَارِج أَو الجَمَاعَةِ المَتَعيَّنَةِ وَالمَنحَصِرَةِ، وَلا يَنظُرُ لِنَفسِهِ بِوَصِفِهِ مَحكومً نظاقِ الإِنْسَانِيَّةِ فِي الجَماعَةِ المَتَعيَّةِ وَالمَنحَصِرَةِ، وَلا يَنظُرُ لِنَفسِهِ بِوَصِفِهِ مَحكومً المُعرَّمِ المُعرَاعِةِ المَنتَمي لَهَا، وَإِنَّما يَرتَبط بِمَا هُوَ مَوصُوفٌ دُونَ الرُّجوعِ إِلَى مُحتَمع يَنْضَوي تَحتَه. وَهذه هِيَ المُوضوعِيَّةُ.

وَيَرى روريّ أَنَّ العَقْلَ الغَربيُّ هُوَ وَريث لِلصِّنفِ الثاني، الَّذِي يُريدُ العَمـــلَ بِمعايير وَتَقاليدِ الموضوعِيَّةِ، وَالخاضِع لِلفَرضيةِ القائِلَةِ: إنَّنا يَحبُ أَن نَقِــفَ عَلـــى مَسافَةٍ واحِدَةٍ وَكَافِيَةٍ مِن الأَفْكَارِ وَالأَشْيَاءِ بِشكلِ يُمَكُّنُّنَا مِنْ أَنْ نَتَفَحَّصَها مِسنْ أَجْلِ جَذْبِهَا نَحْوَ الطَّبِيعِيِّ بَدَلَ الْاجْتَمَاعِيِّ –َ الإِنْسَانِيِّ. وَأُولِئِكَ الَّذِين يُريـــدُونَ أَنْ يُقيمُوا التَّضَامُنَ عَلَى أُسُسِ مَوضُوعِيَّة، وَهُمْ مَنْ يَصفُهُمْ **روريَ بِالواقِعيين** وَالَّذِينَ، كَمَا أَسْلَفْنَا، يَفْهَمُونَ الحَقيَّقَةَ بوصفِهَا تَطابُقًا يَخضَعُ لِتَمَثَّل وَمِرآويَّةٍ. وَبذلِكَ فَعَلى التَّضامُن أَن يَحضَعَ لآلياتِ الشُّطر بَينَ ما هُوَ عَقلاني وَما هُو لَيسَ كَذلكَ: السَّذِي تَفتَرضُهُ ۚ الأفهامُ الَّتِي مَيِّزَتْ بَينَ عَالَم الروح وَالطَّبيعَةِ. وَالَّذِي يَعني الاعتِمادَ عَلـــى الإبستِمولوجيا وَٱخِتزالها لِمَهَمَّةِ الفَلْسَفَةِ بالضِّدِّ مِن الهرمينوطِيقا وَإعــادَةَ مَكَانَــةِ الإنْسَانِ، وَتَحريره مِنْ تِلكَ الاسْتِلابَاتِ الَّتِي حَوَّلَتُهُ إِلَى شَيء يَحرَي قِياسُه وَالعَمَلُ مَغَهُ عَلَى أَنَّه الصَّامِتُ وَالنَّابِ وَالنَّابِ أَمَّا الاتِّحاهُ المقابلُ، وَالَّذِيِّ حَاولَ عَكسَ المعادَلةِ وَرَدَّ الموضُوعِيَّةِ إلى التَّضامُن، وَهُم البراغماتيون، الَّـــــٰذِين وَبحَســـب مَنظُـــومَتِهم الفَلسَفيَّةِ لا يَعْمَلُونَ وفقَ قُواعِدَ إبستِمولوجيَّةٍ صَارِمَةٍ مِثلَ الواقعيينَ أَو مِيتافيزيقيــة كَمَا اللاهوتيين، فَالْحَقيقَةُ لَنْ تَتَجَاوزَ مَعْنَى الدِّلالةِ عَلَى مَا هُوَ نَافِعٌ لَهُم. وَلِذلكَ لا يَرونَ أَنَّ الْمَنهَجَ التَّطابُقيُّ المستَعمَلَ في رَدم الفَحْوَةِ بَينَ الحَقيقَةِ وَالواقِع هُوَ السَّسبيلُ الصَّحيحُ أَو المقبولُ، وَإِنَّمَا بالبَحْثِ عَنْ الأَفْضَل وَالجَيِّدِ الموجُودِ، وَمَــا يُحتَمـــلُ وجُودُهُ مِن الجَيِّدِ. فَقَدْ يَكُونُ ما هُوَ عَقْلاني غَيرَ حَقْيقيٌّ في نَظَرهِم، وَأَنَّ الفَرضـــيَّةَ الَّتي يُمكِنُ أَن تَتَحَكُّمَ بنا -وفْقهُم- هيَ أَنَّ الإنْسَانَ -دائِمًا- من يُمكِنه أَنْ يــأَتِي بالجَديدِ مِنَ الفَرضيَّاتِ أَو الأَدِلَّة أَو المفرَداتِ أَو الاعْتِقَاداتِ، وَالَّتِي تُحَسِّنُ مِن

<sup>(1)</sup> See: Ibid, p. 22.

حَياتِهِ؛ وَلِذلكَ لا يَرغَبونَ بالتَّحَرُّرِ مِنَ الجَماعَةِ نَحْوَ مَشروعِ مُتَمَاهٍ مَعَ ما يَحصُــلُ في الطَّبيعَةِ، وَإِنَّما العَمَلُ باتَّجاهِ الاَّتُفَاقَاتِ المَتبادَلَةِ وَالاعتِرافيَّةٍ/ البَينَ ذاتيةِ<sup>(1)</sup>.

لَكِنَّ البرَاغماتيَّةَ مَعَ نُسحَةِ روريَّ وأصْلها التَّقْليدِيِّ مَع بِيرس، وَحِيمس، وَديوي قَدِ اتّهمَتْ بالنِّسبيَّةِ. فَالتَّصورُ آئنا دائِمًا في مَرحَلةٍ مِن مراحِلِ التَّحقيقِ، وَآنَنا يُمكنُنا أَنَّ نَعمَلَ فَقَط مَع مُعتقداتٍ وَنَظريَّاتٍ وَمَعايرَ نَمتَلِكُها بذُواتِنا، يَحعَلُ الأَمرَ وَكَأَنَهُ مِثاليٌّ ذَاتيٌّ وَنسبيٌّ وَسُفْسطائيٌّ؛ إلا أَنَّ روريَّ يُريدُ -حَقًّا- أَن يُعلِّمَ اللَّرْسَ الفَلسَفيُّ الجَدِيد بِمَعْنَى تَقبُّلِ الطُّوارئ واللااحتِزال لأفكارِنا بقوالِب مُطلَقةٍ. فَمِنَ المُحتَملِ أَن تَكونَ هُناكَ قَضَايا مُعلَّقةٌ وَفي أَيِّ وَقْتٍ مُعَيَّن وَمُحَدَدٍ تَحتاجُ مَوقِفًا وَرَايًا، وَلَيسَ كُلُّ النّاسِ يُمكُنُهُم أَن يَجِدُوا سَبَبًا مُشترَكًا لأَنْ يُنتِجُوا قَولا فِيها؛ أو وَرَأيًا، وَلَيسَ كُلُّ النّاسِ يُمكنُهُم أَن يَجِدُوا سَبَبًا مُشترَكًا لأَنْ يُنتِجُوا قَولا فِيها؛ أو قَد تَكونُ تَحضعُهُم كُلُّهُم. لكنَّ ذَلِكَ لا يَعني أَنَّ بَعْضَ (أُو أَي) مُنازَعاتٍ تَعكِسُ الالتزامات اليَّي مِن حَيث المبدأ "غَير قابل لِلْقياسِ". وَلا يُمكِنُنا التَنبُّو بِمستقبلِ التَّرَامات الَّي مِن حَيث المبدأ "غَير قابل لِلْقياسِ". وَلا يُمكِنُنا التَنبُّو بِمستقبلِ التَّومِي وَنَحنُ لا نَعرفُ مُطلَقًا كَيفِيَّة نُشُوءِ الوَضِعِ التَّنبُّيقِيُّ؛ لأَجْلِ ذَلِكَ يَعتقسهُ روري أَنَّ المؤسِّسِينَ (التَّأْسِيسين) وَالمَابِينَ بِخَيبَةِ أَمل سَيصَفُونَهُ بِالنِسسِيةِ أَو اللاعَقلائِيَّةِ فَلُ اللهُ اللَّهُ الْمُورِقِ أَنْ المؤسِّسِينَ (التَّأْسِيسين) وَالمَصابِينَ بِخَيبَةِ أَمل سَيصَفُونَهُ بِالنِسسِيةِ أَو اللاعَقلائيَةِ (2).

وَيُمكِنُ الكَلامُ عَنْ مَنفَذِ خُرُوجٍ مِن تِلكَ النّسبيَّةِ المزعومَةِ، (وَإِن كَانَ روريَ لا يَنفيها إلا بوجهها اللاغي لِمَا يُمكِنُ أَن تُنتِحَهُ طُروحاتُه في إعادَة نصاب النَّقْ لِ النَّقَافِيِّ الَّذِي يُلزِمُ نَفسَهُ بِتَبَعَيَّةِ كَوصفٍ لِمَهمَّةِ الفَلسَفَةِ، فَتَنبَرِي لِلنَّشَخيصِ النَّقَافِيِّ الَّذِي يُلزِمُ نَفسَهُ بِتَبَعَيَّةِ كَوصفٍ لِمَهمَّةِ الفَلسَفَةِ، فَتَنبَرِي لِلنَّسَخيصِ النَّقافِي النَّي النَّاكِةِ عَلَي اللَّاتِ وَجَدَلِها مَعَ المُتَمَعِ - الغَير وَالمَدات)، فَبَينَ التَّهْذِيبِ أَو التَّكُوينِ الذَّاتِي وَالتَّضامُنِ أَو الهَدَف وَالمنتَجِ البَينَذاتِ، صِلَةً يُحاوِلُ كَشْفَهَا روري ، وَبِتلكَ المحاولةِ يَسْعَى يَحْوَ طَريقَةٍ في طَمرٍ فَحَواتِ الفِراق بَينَ الذَّاتِي وَالتَضامُنِ بوصْفِ الأَولِ مُنجَزًا لِلتَّكُوينِ الذَاتِ، وَمُعنِلا لِتلكَ التَّنشِيةِ النَّريقِ وَالتَضامُنِ بوصْفِ الأَولِ مُنجَزًا لِلتَّكُوينِ الذَاتِ، وَمُعنِلا لِتلكَ التَّنشِيةِ النَّيَ وَالتَضامُنِ بوصْفِ الأَولِ مُنجَزًا لِلتَّكُوينِ الذَاتِ، وَمُعنِلا لِتلكَ التَّنشِيةِ النَّيَ وَالتَضامُنِ بوصْفِهِ تَراصًا مَعَ الشَّريكِ الاحْتَماعِيِّ وَإِحساسِ البِهِ. وَلِلْكَ المُجَوالِ النَّهُ المُراغِماتِ اللَّي عَلَى جَدَل. التَّوريَةِ [التَّهَكُم] وَالتَضامُن؛ لأَنْ كُل مِهنَةٍ أَو المُدَاتِ عَلَى جَدَل. التَّوريَةِ [التَّهَكُم] وَالتَضامُن؛ لأَنْ كُل مِهنَةٍ أَو

<sup>(1)</sup> See: **Ibid**, pp. 22-23.

<sup>(2)</sup> Charles Guignon And David R. Hiley (Edited), Richard Rorty, p. 96.

بَحْثِ أَو تَسَاوُلِ أَو تَأَمُّلٍ هُوَ نِتاجِ آشْتِغالِ دَقيقِ وَعَمِيقٍ عَلَى الذَّاتِ، يَتَضَاعَفُ أَو يَتَفَاعَلُ بالتَّضَامُنُ الجَمَاعِيِّ وَالتَّفَاهُم المحتَمَعيِّ»<sup>(1)</sup>.

التَّهَكُميُّ هُو مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ فِكُرَهُ مَحَدَدٌ بِحُدُودِ لُغَتِهِ، وَتِلْكَ اللَّغَةُ مَنحُورَةً بِالعَرَضِيَّةِ، وَبِسبَبِ ذَلْكَ لَمْ تَعُد المَعرِفَةُ المِتافيزيقيةُ عِنْدَه هَدَفًا يَبَغِيهِ، وَلا المطابَقَةُ لِلواقِعِ أَمَلا يَسْعَى إليهِ؛ وَلِذَلِكَ فَهُو يَبحَثُ عَنْ مُعْجَم لُغُويٍّ جَديدٍ بَدَلَ البَحْبُ لِلواقِعِ أَمَلا يَسْعَى إليهِ؛ وَلِذَلِكَ فَهُو يَبحَثُ عَنْ مُعْجَم لُغُويٍّ جَديدٍ بَدَلَ البَحْبُ الإبستِمُولوجيِّ، فَقَدْ يَكُونُ قَدْ تَعَلَّم اللَّغَةَ السَّيْعَةَ (2)؛ وَلِذلك يَبدأُ ثَالِي البَعْدِ وَالرَّسُوخِ وَالمرجعيَّةِ اليقينيَّةِ الميتافِيزِيْقيَّةِ. لَكِنَّ ذَلِكَ البُعْدِ وَالرَّسُوخِ وَالمرجعيَّةِ اليقينيَّةِ الميتافِيزِيْقيَّةِ. لَكِنَّ ذَلِكَ البُعْدِ وَاللَّسَعِيلُ لَكُلُّ قِيمِ النَّبُوتِ وَالرُّسُوخِ وَالمرجعيَّةِ اليقينيَّةِ الميتافِيزِيْقيَّةِ. لَكِنَّ ذَلِكَ البُعْدِ وَاللَّ سَانَ نَحْوَ ضَرَّب مِنَ الانعِزال لَولا بُرهانُ البراغماني في عَدِهِ النَّهَكُميُّ يَأْخُذُ الإِنْسَانَ نَحْوَ ضَرَّب مِنَ الانعِزال لَولا بُرهانُ البراغماني في عَدِه اللَّهَكُمي يَأْخُذُ الإِنْسَانَ نَحْو ضَرَّب مِنَ الانعِزال لَولا بُرهانُ البراغماني في عَدِه اللهَكِرَ فِي خِدمَةِ الجَماعَةِ"؛ فَفَكُرُهُ سَوفَ يَظَلُّ شَيْعًا تَافِهَا، إِنْ هُو ظَلَّ بَعِيدًا عَن السَاهَمَةِ فِي إِعادَةِ تَرتِيبِ "نَسِيجِ المُعتَقَداتِ الْخَاصَّةِ بِتلكَ الجَماعَةِ". إلا أَنَّ إِعادَةَ السَّاهِمَةِ فِي إِعادَةِ تَرتِيبِ "نَسَعِ المُعَقَداتِ الْخَاصَّةِ بَعْنَانُ المِنْ اللَّاسِيةِ الْعَلَقُولُ مَنْ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّلُكَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

التَّضَامُنيَّةُ الرورتية تَقُودُ إلى اللامرجعيَّةِ وَاللامُطلَقيَّةِ، كَما قُلنَا آنفًا في أَنساء بَحنِنَا هذا، وَذلكَ يَعني بِكَلِمَةٍ أُخْرَى العَرَضيَّة، بِقَدَرِ ما هِيَ نسسبيَّةٌ. فَالفَلسَفَةُ التَّهذِيبِيَّةُ سَتَعمَلُ عَلى ما هُوَ عَرَضيُّ، عَلى ما هُوَ لَيسَ عاديًّا وَثَابِتُا، وَبِالدواتِ هِرمينوطِيقيةٍ في سَبِيلِ الفَهْمِ وَالاتِّفَاقِ الأَكثرِ تَسْويغًا وَقَبُولا في بِيئَةٍ ٱحتِماعيَّةٍ وَمَتَزَامنَةِ.

وَلِذَلَكَ يَفْتَرِضُ روري نِهايَةً لِمَطافِ إِشْكَالِياتِهِ وَٱنتِقاداتِهِ، بَسَلُ وَحَتَّى مَشْرُوعُهُ فِي الجِرمينوِ طِيقا وَالبَراغماتية الجَديدَةِ، عَلَى هَيثَةِ ضَسَرِب مِسن الخَيسالِ الشَّاعِرِيِّ اللَّذِي يَستَعيرُ الأَمل مُمَثَّلا برَمزيّةِ "غودو" فَيقولُ: «إنَّ ٱنتِظارَ غسودو مُحتَرَمٌّ بِالنِّسبَةِ لَنَا نَحنُ الفَلاسِفَة.. إِنَّ انتِظارَ غودو هُوَ انتظارُ الخَيال البَشريّ لِكَي

<sup>(1)</sup> محمد شوقي الزين، **تأويلات وتفكيكات: فصول من الفكر الغربسي المعاصر**، ص 170.

<sup>(2)</sup> زهير البعكوبـــي، «تأويل براغماتي للفلسفة: الانـــزياح نحو فلسفة المرآوية (رورتي)»، ص 122.

<sup>(3)</sup> زهير اليعكوبسي، المرجع نفسه، ص 125.

يَشْتَعِل مِن جَديدٍ، إِنَّ ٱنتِظَارَ ذَلِكَ يَعَنَي طَرِيقَةً فِي الكَلامِ لَم نُفَكِرْ بِها مِن قَبـــل.. وَٱنَّهُم [المفكِرون] لا يَحتاجون الغودو الَّذِي يُفسِرُ لَهُم أَنَّ سُلطَتَهُ أَو سُلطَتَهَا تَأْتِي مِنْ عَلاقَةٍ خَاصَّةٍ مَعَ شيء غَيرِ – بَشَريٍّ \*(1). فَالإِنْسَانُ هُوَ المِعْيَارُ وَهُـــوَ أَسَــاسُ سُلطَةِ الحَقيقَةِ وَالخَيَالِ وَإِمْكَانِيَّةِ التَّحدِيدِ.

<sup>(1)</sup> روريق، ريتشارد، «نظرة براغماتية إلى الفلسفة التحليلية المعاصرة»، ص 89.

#### خاتمة:

لَعَلَّ الكَلامَ عَنْ روري في الصَّفَحَاتِ السَّابِقَةِ لا يُوفِّيهِ حَقَّهُ، بِوَصَفِهِ فَيلَسوفًا مُتَشَعِّبًا وَإِنسكُلُوبِيدِيًّا، في اللَّغَةِ وَالأَخْلاقِ وَالسَّياسَةِ وَالمَعِرِفَة، إلا أَنَّنا حَاوَلنا رَسَم مَلامِح خُلاصَةٍ وَعُصارَةٍ لِمُحمَلِ أَفْكَارِهِ النَّقدِيَّةِ وَمَا بَعْدَ الحَدَاثِيَّةِ، وَالَّسِيّ يُمكِنُ أَن نَخْرُجَ مِنْهَا بِنتائِجَ عِدَّةٍ، مِنها:

- 1- إِنَّ رَورِيِ وَبِقَدَرِ إِخْلَاصِهِ المَبَكِّرِ لِلتَحليلَةِ، إِلاَ أَنَّهُ ٱسْتَطَاعَ أَن يَكْسَرَ لِلتَحليلَةِ، إِلاَ أَنَّهُ ٱسْتَطَاعَ أَن يَكْسَرَ لِلتَحليلَةِ، لِللَّحليلَةِ، لِللَّحليلَةِ، لِللَّحليلَةِ، لَللَّحليلَةِ، وَمُتَحَوِّلاً اللَّحليلَةِ، وَمُتَحَوِّلاً صَوْبَ الحِطابِ البراغماتي، وَمُحَدِّدًا لِمَقولاتِهِ، وَمُنتَصِرًا لِرَحالاتِهِ.
  لِرجالاتِهِ.
- 2- يَتَلَخَّصُ مَشْرُوعُ روري اللاتأسيسي فَهُو مَشْرُوعٌ نقدي بالأساس بأنَّهُ مَشْرُوعٌ ضِدِّي : ضِد التَّصَورِ التَّطابُقي لِلْمَعرِفَةِ لِلعالَمِ الخَارِجي بالأَسَاسِ (ضِدَّ المَرآويَّةِ)؛ ضِدَّ المَاهَويَّة الَّتِي تَعتَقِدُ أَنَّ فِي العَالَمِ حواهِرَ وَماهياتِ داخليَّةً يُمكِنُ كَشْفُها، وَأَنَّ الحَقيقَة تتَعَلَّقُ بها لا بِمَا هُو ظَاهِر أو ما يبدُو؛ وَهُو مَشْرُوعٌ ضِد التَّاسِيسِ الَّذِي مَثَلَّه أَعْلَبُ الفَلاسِفَةِ عَبر تاريخ الفِكْرِ الغَربي، فَحاوَل أَن يَفتَحَ حَيَّزَ التَّفَلسُفِ لِيصبَحَ مُحاوَلاتِ انفِلاقِية لِلْمَعني وَالِهرمينوطِيقا وَالخيالي.
- 3- إِنَّهُ يُحَاوِلُ تَحْقِيقَ تِلكَ المعطَياتِ الآنِفَةِ (الضَّديَات) لِيَحَعَلَ الخِطَابِ النَّفَةِ (الضَّديَات) لِيَحَعَلَ الخِطَابِ الفَلَسَفيُّ أَكْثَرَ مُرُونَةً فَيُتَمَّمَهُ بَهَدَفِ الخُروجِ مِن قَسْريَّةِ الإستِمولوجيا في المعرفةِ إلى الهرمينوطيقا، وَأَلِّي تُعْنَى بِالفَعَاليَّة المستَمِرَة لِلإِنسانِ، عَلى خِلافِها مَعَ الأُولى.
- 4- يَنتَقِدُ روريَ مَعايرَ وَسَطَوَةَ الموضُوعِيَّةِ فِي المعرِفَةِ، لِيَعْكِسَ مَسَارَهَا نَحو التَّضامُنيَّة، وَالَّيْ تَعني أَن يَكُونَ المعيارُ مُحتَمَعيًّا خَاصًّا ٱتَّفاقِيًّا مُوَقتُسا، وَبَالتالِي نِسبيًّا. وَكُلُّ ذلِكَ يَعتَمدُ عَلَى قُدْرَةٍ إِنشائيَّةٍ وَتَهذيبيَّةٍ يتَمتَّعُ بها الفَردُ، لِيسندَ مَعْنَى كَينَونِتِهِ مَع الآخرِ فِي تَضامُن مُحتَمَعيًّ يَهددُفُ إِلَى الفَردُ، لِيسندَ مَعْنَى كَينَونِتِهِ مَع الآخرِ فِي تَضامُن مُحتَمَعيًّ يَهددُفُ إِلَى إِنجاحٍ غَايةٍ الاجْتَمَاعِ البَشريُّ المعيَّن (الوَطني). وَبِذلكَ فَهُوَ بِالضَّدُّ مَسنُ كُلُّ خِطاباتِ الكُونِيَّة وَالشَّمُولِيَّة.

وَيُمكِنُ أَنْ نَكشُفَ عَنْ مَكامِنِ الضَّعْفِ، أو النَّقْدِ في أُطروحَدِهِ، والسيّ ا:

1- يَرى روري أَنَّ قَضيَّةَ الصِّدقِ لا يُمكِنُ إِعادَهَا لِتَطَابُقِ أُو تَاسيسيَّةٍ وَاقعيَّةٍ أُو فِي إطارِ نَظريَّةٍ فِي المعرِفَةِ. وَالإِشكال الَّذِي يُستنبَطُ عَنْ ذَلِكَ هُو: حِينَما يَعتَمِدُ روريَ البَديلِ فِي التَّسويغِ الاجتِماعِيِّ المحادَثيّ، ألا يقدم أطرافُ المحادَثَةِ مَعاييرهم في صِدقِ قَضيَّة أو عَدمها آعتِمادًا عَلى يقدم أطرافُ المحادَثَةِ مَعاييرهم في صِدقِ قَضيَّة أو عَدمها آعتِمادًا عَلى تَطابُقيَّةٍ أو تَأسيسيَّةٍ يَنطَلِقُونَ مِنها ؟ وَمِن ثُم تُحال لِلنقاشِ وَفِي النهايسةِ سَتَكُونُ الغَلبة الحِحاجيَّة، إن قبلت تلك الغَلبة أصلا، في فكر روري، لتكون قبولا برؤيةٍ تطابقيّةٍ في الصدق أو ترسيخ لتأسيسيّةٍ جَديدة!

2- كيف للتضامنيّة والتهكميّة أن تدخل في محادثة أو حوار أصلاً؟ وأفصّل الإشكال بالقول: كيف للتضامنيّة أن تخرج لعلاقات دولية أو منظماتية خارج المحلية، لتنجع في تحقيق المصالح الوطنية السيّ هسي موضوع التضامن؟! وفي التهكم كيف له أن يكون جزءًا من حوار يراد أن يخرج باتفاق إذا كان هنالك طرف لا يشعر بالمسؤولية والانتماء أو الجديسة والهدف إلى الاتفاق؟ أعتقد أنَّ الحوار والاتفاق وأي محاولة تسويغ داخله كما رغب بها رورتي لن تتحقق أبدًا.

2- حينما نتماشى مع الفرضية البراغماتية - والتي نؤمن بها - أن الفكرة هي محاولة لحل مشكلة ما، وكلما نجحت في تلك المهمة كانت صحيحة، فإنني أحد صعوبة قريبة الاستحالة مع النتيجة التي توقف معها روري في أن الفلاسفة يحترمون فكرة "غودو"، اعتمادًا عليها في ألها رمزية لديمومة العطاء والجديد عبر الخيال! وهذه الصعوبة نابعة من أن مشاكلنا التي تحتاج لحلول اتفاقية، كيف لها أن تبقى رهينة خيال يمتاز بفرديته أصلا، وكيف سيقدم بوصفه حلا حسب الطريقة الرورتية؟ أعتقد أن الأمر هنا سيعيدنا لوجوب اعتماد آلية وبرنامج يقترب من التأسيس، لنفهم هذه الشذرات الغنوصية في بعض منها. والحاجة تلك للتأسيس قد لا تكون غائبة في أصل اعتماد الخيال مع رورتي؛ ويبقى

الأمر شائكًا. وحتى أمر الشعرية وكما أشار بعض النقاد أنها أمر يخالف ويناقض فكرة المصلحة والاتفاق على بعد اجتماعي تحالفي.. إننا أمـــام إرباك في توظيفات رورتي.

# نانسي فريزر: مفهوم العدالة الاجتماعية بين يسارين؛ ثقافي واقتصادي.

سمير بوسلهام باحث من المغرب

نانسي فريزر (1947-...)؛ فيلسوفة نسائية أمريكية، من رواد الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت. تشغل كرسي هنري-أ ولويس لويب بالمدرسة الجديدة للأبحاث الاجتماعية بالولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك، أستاذة العلوم السياسية والاجتماعية ورئيسة شعبتها. يتخذ مشروع نانسي فريزر الفلسفي مسن إعدادة التفكير في المفاهيم المؤثنة لمسألة العدالة الاجتماعية هدفا رئيسا، وهو ما يظهر حليا في كتاباتها التي تأخذ طابعا سجاليا سواء أكانت مطارحات فلسفية مشتركة مع مفكرين آخرين، أو كتابات فردية. ويمكن القول إن مفهوم العدالة في فلسفة فريزر بمثابة مفهوم حامع لقضايا فلسفية ثلاث تشكل في بحملها المظالم التي يعرفها العالم المعاصر، وهي أساسا القضية النسائية بوصفها تمثل البعد المادي للمظالم القائمة "الاعتراف"، ومسألة "إعادة التوزيع" بوصفها تمثل البعد المادي للمظالم القائمة اليوم في إطار النظام الرأسمالي، أضف إلى ذلك مسألة "الفضاء العمومي"، الحين الذي يضم النقاشات والصراعات من أجل تحقيق العدالة. وهذه القضايا السئلاث هي التي تتوزع عليها الكتابات الرئيسية لفريزر، والتي نذكر منها:

- ممارسات جامحة: السلطة والخطاب والنوع الاجتماعي في النظريــة الاجتماعية المعاصرة (1989).

- حدالات نسائية: مطارحات فلسفية. بالاشتراك مع سيليا بن حبيب وجوديت باتلر، ودروسيلا كورنل. (روتليدج 1994).
- انقطاعات العدالة: تــأملات نقديــة حــول الوضــع "مابعــد- الاشتراكي" (1997). ترجم إلى الألمانية والإسبانية والصينية واليابانيــة، والإيطالية.
- التصور الراديكالي: بين إعادة التوزيع والاعتراف (2003) تــرجم إلى اللغة السويدية، والتشيكية، والدانماركية.
- إعادة التوزيع أو الاعتراف؟ مطارحات فلسفية سياسية مع أكسيل هونيت، 2003، ترجم هذا المؤلف إلى الألمانية والصينية واليابانية والتشيكية والبولندية والإسبانية والإيطالية والتركية.
- موازين العدالة: إعادة تصور الفضاء السياسي في عالم معولـــم (2008) ترجم إلى الإسبانية والصينية واليابانية والكورية.
- حظوظ النسوية: من دولة الرعاية الرأسمالية إلى أزمة النيوليبرالية (2013)

#### نانسى فريزر: إعادة التفكير في العدالة.

تُبلور فريزر مقاربة حديدة لمسألة العدالة بوصفها مفهوما مركبا من مفاهيم أخرى، هي "الاعتراف" و"اعادة التوزيع"، محاولة بذلك أن تجمع بين أنموذجين من مطالب الحركات الاجتماعية المعاصرة؛ الأنموذج الثقافي المتمشل في الاعتسراف، والاقتصادي المتمثل في إعادة التوزيع، وذلك تحت لواء مبدأ واحد هو "التكافؤ في المشاركة" والذي يستدعي بدوره مفهوم "الفضاء العمومي" بوصفه المجال السياسي لأجرأة هذا المبدأ.

ولما كان موضوع بحثنا هو: "العدالة الاجتماعية بين الاعتراف وإعادة التوزيع لدى نانسي فريزر، فإن أول سؤال يستدعي الطرح هو: أي سياق دعا إلى صياغة هذه المقاربة بخصوص مسألة العدالة؟ أما السؤال الثاني فهو: لماذا تكون صياغة نانسي فريزر على هذه الشاكلة المزدوجة: "الاعتراف/إعادة التوزيع"؟

### دواعي إعادة التفكير في العدالة بين الاعتراف وإعادة التوزيع.

شكل ظهور الحركات الاجتماعية سنوات 1960–1970 بأمريكا الشمالية، بشي توجهاتها (النسوية، اليسارية، الثقافية، العرقية...)، أرضية خصبة لإعداد طرح سؤال العدالة في المجتمع المعاصر. لكن هذه المرة في سياق أكثر تعقيدا، وهو سياق انتشار العولمة الليبرالية، وهيمنة السياسات الرأسمالية المحتكرة للثروة، وكذا هيمنة النموذج الثقافي الواحد (الرجل الأمريكي الأبيض) على الفضاءات العامة. إنه سياق لم تعد فيه الهيمنة اقتصادية فقط، بل تعدت ذلك إلى أن طالب البعد الرمزي كذلك. وأضحت المطالب المرفوعة من طرف الحركات الاجتماعية، مطالب ثقافية وهوياتية بعد أن كانت مطالب مادية فقط، إذ حلست شعارات المطالبة "بالكرامة" ورفع سياسة الاحتقار التي تنهجها الدول المحتكرة للرأسمال المادي والرمزي.

في هذا الإطار ينبثق مفهوم "الاعتراف" لدى نانسي فريزر (1)، بمثابة مفهوم مفتاح في الفلسفة الاحتماعية، لينضاف لمفهوم إعادة التوزيع داخيل الساحات التحررية، بوصفهما مطلبين رئيسين يشكلان أفق العدالة المنشودة من طرف الحركات الاجتماعية والمواطنين بشكل عام داخل الفضاءات العمومية. فبالقيدر الذي تتفاقم الهُوَّة بين الفئات والطبقات الاجتماعية على المستوى الاقتصادي؛ وينحم عن ذلك احتدام الفقر، البطالة، والهشاشة الاجتماعية، وتقلص الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن ونقل...، تنهاوى – في الوقت نفسه القيمة الرمزية للأفراد والجماعات المهمشة إثنيا وثقافيا ولغويا، ويمارس الاحتقار والازدراء في حق الأشخاص المغايرين للمعايير الجنسانية السائلة السائلة المناه

على هذا الأساس أصبحت مسألة العدالة تطرح إلزامية مساءلة بواعث الظلم الاجتماعي بشكل مزدوج؛ مساءلة الظلم الاجتماعي الثقافي/الرمزي، من جهـة،

<sup>(1)</sup> Nancy Fraser, Egalité, identités et justice sociale. In: (http://www.monde-diplomatique.fr/2012/06/FRASER/47885).

ومن جهة أخرى؛ مساءلة الظلم الاجتماعي المادي/الاقتصادي. وهما مطلبين مختلفين، فمن الناحية الثقافية نكون أمام مطلب الاعتراف Recognition، وأما من الناحية الاقتصادية، نكون أمام مطلب إعادة التوزيع Redistribution. وهو ما سيجعل الحركات الاجتماعية تناضل كل من جهتها من أجل تحقيق العدالة، إذ سيمضي اليسار إلى رفع مطلب العدالة الاجتماعية من زاوية اقتصادية محضة، تتمثل في ضرورة إعادة توزيع الموارد والثروات بشكل عادل بين الطبقات. في حين ستمضي الحركات الثقافية والجنسانية في المطالبة برد الاعتبار للأقليات والجماعات اللغوية المهمشة من زاوية ثقافية رمزية محضة، ما سيطرح نوعا من التصادم بين التوجهين.

نكون هنا أمام مفارقة فرضها بالأساس الواقع المعاصر الذي أضحى معقدا، وهو ما تطلق عليه فريزر بالوضع "ما بعد الاشتراكي" (\*\*)، بمعنى وضع ما بعد الهيار المعسكر الشرقى (1989) واندحار الإديولوجيا الاشتراكية بوصفها مشروعا بديلا

<sup>(\*)</sup> تستعير فريزر تعبير الوضع "مابعد الاشتواكي" من حان فرنسوا ليوتار، ليس بــالمعنى الاصطلاحي للمفهوم، لكن بغرض طرح رؤية نقدية بخصوصه، إذ يحمل في ثناياه إحالة إلى معنى تجاوز المشروع الاشتراكي بعد انهيار المعسكر الشرقي 1989، فيصاحب هذا التحاوز نــزوع نحو القُول" بنهاية التاريخ" كما ذهب إلى ذلك فرانسيس فوكويامـــا، وهو ما ترفضه فريزر محاولة تبيان السمات الأساسية لهذا الوضع (ما بعد الاشتراكي) في نظرها، وتحددها في سمات ثلاث: أولها؛ تراجع قوة اليسار واندحار إديولوجيت الاشتراكية مع غياب أي بديل فكري حديد لبناء مجتمع عادل. ثانيها؛ تغيير قاموس النضالات لدى الحركات الاجتماعية من قاموس اقتصادي واجتماعي إلى قاموس ثقافي ورمزي بالدرجة الأولى، وذلك في إطار ما يسمى بمد سياسة الهوية identity politics، وتراجع شعارات المطالبة بالديموقراطية الاجتماعية. ثالثها؛ انبعاث الاقتصاد الليـــبرالي وخروجه من الأزمة بعد الحرب العالمية الثانية مع غياب أي مشروع مجتمعسي بسديل للرأسمالية. وفي ضوء هذه السمات المميزة للوضع "ما بعد الاشتراكي" تتسع الهوة بسين النضال من أجل إعادة التوزيع والنضال من أجل نيل الاعتراف، وهو ما دفع بفريزر إلى التساؤل حول جدوى النظرية النقدية في ظل هذه المتغيرات، وفي ذلك دعوة إلى إعادة التفكير في النظرية النقدية بغرض مواءمتها مع مستجدات الوضع "مابعد الاشتراكي". (أنظر مقدمة كتاب فريزر: Justice Interruptus: critical reflections on «the .(postsocialist» condition

للرأسمالية، مع غياب أي مشروع آخر بديل للنظام الاقتصادي النيوليبرالي القائم (1). تبقى العدالة هدفا مشتركا بين كل الحركات الاجتماعية، لكن لكل هجه الخاص في نُشُوده، فيحل التصادم والتعارض بين المُطالبين بهذا الهدف المشترك (العدالة)، وهنا يكمن الإحراج، فكيف السبيل لرفعه؟

### في سبيل التوفيق بين مطلبي الاعتراف وإعادة التوزيع.

الرهان حسب فريزر إذن هو الوصول إلى نموذج شامل للعدالة، يستحضر الجانب الثقافي في الصراع، أي الظلم الثقافي، والجانب الاقتصادي كذلك، أي الظلم الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن فريزر تؤكد أن هذا التمييز بين اللاعدالة الثقافية واللاعدالة الاقتصادية في نظريتها، "لا يجب أن يحجب عنا أنه على مستوى الممارسة، نجد أن هذين الشكلين من اللاعدالة يتداخلان عددة بشكل وطيد حدليا. فالتبعية الاقتصادية تمنع في الحقيقة كل مشاركة في عملية الإنتاج الثقافي، والتي تكون فيها المعاير بدورها مماسسة من لدن الدولة والعالم الاقتصادي (2)".

هذا النموذج الذي تسعى فريزر لتأسيسه نظريا، لا يقبل اختزال أحد المطلبين في مطلب واحد، بل يعطي لكل واحد ميزته وخصوصيته دون إعطاء الطابع الجوهري لأحدهما على حساب الآخر. العدالة إذن في نظر فريزر تستدعي نظرية تتناول كل أشكال القهر والظلم الاجتماعي، وتستوعب مطالب جميع الأطراف دون تحيز لأحد<sup>(3)</sup>. هذا ما يستدعي حسب فريزر إعادة التفكير في كلا المفهومين

<sup>(1)</sup> Nancy Fraser, Justice Interruptus: critical reflections on «the postsocialist» condition, Routlege. New York and London. 1997. p. 2-3.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Véronique Guienne, «Du sentiment d'injustice à la justice sociale», p.u.f- cahiers internationaux de sociologie, 2001/1 n 116. p. 113.

ومراجعتهما في ضوء المتغيرات الحاصلة بعالمنا المعاصر، حتى نتمكن من بلورة نظرية نقدية تستحيب لمتطلبات الواقع الاحتماعي.

#### العدالة بين توجهين؛ ثقافي واقتصادي:

يشكل مفهوم الاعتراف، لدى نانسي فريزر مفهوما مفتاحا بالنسبة لعالمنا المعاصر (1)، خصوصا بعد أن صارت جل النضالات الي تخوضها الحركات الاجتماعية عبر العالم متمحورة حول مطالب غير مادية، وذات ارتباط وثيق بالأبعاد الثقافية والرمزية، وتسعى إلى القضاء ليس على الإستغلال الاقتصادي فقط، بل الهيمنة الثقافية التي تفرضها أطر التأويل السائدة كذلك. وهو ما ينم عن غياب الاعتراف بالآخر المختلف، أو بالذوات المغايرة للمعاير الرمزية السائدة، وبالجماعات الثقافية المهمشة.

في ظل هذه الظروف تتموضع العدالة في موقع وسط بين التوجهين الاقتصادي والثقافي بمثابة موضوع للنزاع. إذ يرى التوجه الثقافي أن تلافي اللاعدالة، يكمن في التغيير الثقافي أو الرمزي، أي: إعادة التقدير للهويات "المحتقرة"، والاعتراف وتثمين التنوع الثقافي، أو بشكل أشمل، القلب الشامل لأنماط التمثل الاجتماعية، هذا القلب قد يعدل من التصور الذي يصنعه كل واحد عن ذاته. هذه المجموعة [من المطالب] هي في الأخير مرتبطة بمسألة "الاعتراف".

ويرى التوجه الاقتصادي أن تلافي اللاعدالة يمر عبر مجموعة من التغييرات في البنية: كتوزيع الموارد، إعادة تنظيم قسمة العمل، إخضاع قرارت الاستثمار لمراقبة ديمقراطية، والتحويل الجذري للوظائف الاقتصادية... إلخ. هـذه المجموعـة مـن المطالب ترتبط بــ" إعادة التوزيع"(2).

يتشعب هذان التوجهان في تصورهما للجماعات ضحايا اللاعدالة، ففي إطار إعادة التوزيع، يتعلق الأمر بالطبقات الاجتماعية بالمعنى الواسع، والمحددة في المقام

<sup>(1)</sup> Nancy fraser, Egalité, identités et justice social, Ibid.

<sup>(2)</sup> Nancy Fraser, Qu'est ce que la justice sociale? Reconnaissance est Redistribution. trad par Estelle Ferrarese, Paris, Editions LaDécouverte, 2005. p. 14.

الأول من بين المصطلحات الاقتصادية حسب علاقاتها بالسوق وبوسائل الانتاج. ويكمن المثال الكلاسيكي [لهذا النموذج] في الفكرة الماركسية حول الطبقة العاملة المستغلة.

أما في إطار الاعتراف، فاللاعدالة غير مرتبطة بعلاقات الإنتاج، بل بسوء التقدير الرمزي والثقافي. ونذكر عموما هذا الخصوص الجماعة اللائنية الي تستبعدها الأنماط الثقافية المهيمنة، باعتبارها إثنية مختلفة وأقل قيمة وهو ما ينطبق على المثليين، الأعراق، اللغات، والنساء...

تستدعي المطالب المرتبطة بإعادة التوزيع في الغالب إلغاء النظم الاقتصادية السيق تضع أسس قيام "نوعية" تشكل أساس خصوصية الجماعات والتي تحاول تكريس التفاوت بينها (1). وفي المقابل، تميل المطالب المرتبطة بالاعتراف، والتي ترتكز على الاختلافات المزعومة من طرف الجماعات، إلى تشجيع التمايز (عندما لا تحدثه بشكل فعال، أي قبل أن تحقق من خلاله القيمة). يظهر هنا أن سياسة الاعتراف وسياسة إعادة التوزيع في توتر. إذ في الوقت الذي تسعى فيه سياسة إعادة التوزيسع إلى إزالة التمايز، تسعى سياسة الاعتراف على العكس من ذلك إلى إذكائه وتثمينه (2).

فكيف يمكن في خضم هذه المفارقة أن نفكر في العدالة؟ إن هذا السؤال هو ما دفع بنانسي فريزر إلى إعادة التفكير في الاعتراف وإعادة التوزيع كل على حدى.

#### إعادة التفكير في الاعتراف:

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 22.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 21.

<sup>(3)</sup> باتريك سافيدان، الدولة والتعدد الثقافي، ترجمة المصطفى حسوني، دار توبقال للنشر، ط الأولى 2011، ص 27.

هونيت الذي يجعل الاعتراف أنموذجا شاملا للتفاعل الاجتماعي وأساسا لتحقيق الذات لوجودها الاجتماعي. تسمي فريزر هذا التصور الذي يضفي على مسألة الاعتراف نزعة جوهرية "نموذج الهوية". وهو التصور الذي وضع هيغل أسسه، ويرى في الاعتراف عملية حوارية متبادلة، يسعى فيها الفرد إلى تحقيق ذاته أو بتعبير آخر؛ نموذج يروم إدراك الهوية لذاها. وسيحاول تشارلز تايلور تطوير هذا النموذج في مقال له بعنوان "سياسة الاعتراف"، حيث دعا إلى تطبيق الاعتسراف على المستوى الثقافي والسياسي، وذلك بجعل الاحترام متبادلا مبدئيا بين كل الجماعات الثقافية.

إلا أن نانسي فريزر ترى أن هذا النموذج رغم نجاعته وجدارته العملية في السياق الكندي مثلا، فهو يواجه مشاكل نظرية وسياسية، تقسمها إلى تسلاث، هي:

- الإزاحة/الإبعاد (évincement)؛
  - التشيو (réification)؛
- تشوه المنظور (déformation de la perspective)؛

#### - مشكل الإزاحة:

تتمحور مشكلة الإزاحة حول مسألة استبعاد نموذج الاعتراف لعنصر إعادة التوزيع؛ يمعنى النظر إلى الهوية على ألها ظلم ثقافي مستقل بذاته. والتركيز على نظرية ثقافية للمحتمع تفسر الصراع القائم على أنه صراع ثقافي، ومن ثم فإعادة التوزيع ليس إلا عنصرا ثانويا ناتجا عن عدم الاعتراف. وهو ما يتصوره التيار الثقافي داخل الحركات الاحتماعية، ضدا على التيار الماركسي، الذي يسرى أن الاقتصاد هو الذي يشكل محرك الصراع داخل المحتمع وهو المحدد للبنية الاحتماعية ككل، ومن ثم فرواد التيار الثقافي يقومون بقلب الأطروحة الماركسية ويستبعدون بذلك سياسة إعادة التوزيع لتحل محلها سياسة الاعتراف بالهوية. (1)

<sup>(1)</sup> الزواوي بغورة، الاعتراف: من أجل مفهوم جديد للعدل؛ دراسة في الفلسفة الاجتماعية، دار الطليعة - بيروت، الطبعة الأولى 2012، ص 122.

لا تستسيغ فريزر هذا الزعم، الذي يفسر التناقضات المشكلة للصراعات الاجتماعية ثقافيا، ذلك أن المجتمع قائم على علاقات السوق، إذ لا تصير هنا الثقافة نفسها إلا نتاجا لعلاقات التوزيع، ومن ثم فإن القول بالطابع الثقافي المحض لم يعد مناسبا للمحتمع المعاصر وهذا يعني أن فريزر تعلن الحجة الإقتصادية أمام أنصار النزعة الثقافية<sup>(1)</sup>.

#### - مشكل التشيق:

أما بالنسبة لمشكل التشيؤ فإن فريزر ترى أن سياسة الاعتسراف بالهويسة الجماعية تمارس نوعا من الضغط الأخلاقي على الأفراد، حتى يمتثلوا لثقافة الجماعة التي ينتمون إليها. وهي سياسة ترفض عادة الاحتلاف والتحديد وتنشر في وحسه كل مخالف لذلك قمة عدم الأصالة والاستلاب. في هذه الحالة نقول أن نموذج الهوية يتضمن آلية عدم اعتراف بالأفراد المخالفين لمعايير الجماعة "داخليا" وكذلك لباقي الجماعات "خارجيا". ويظهر التشيؤ كذلك في رفض النسزاعات والانقسامات داخل الجماعة، ومن ثم فهذا النموذج يخفي الهيمنة التي تتمتع بها فئة ثقافية داخل الجماعة. إن النموذج الهوياتي حسب فريزر يخفي في ثناياه نوعا مسن الرضوخ وعدم التسامح. ومن ثم تعارض سياسة الاعتراف بالهوية هنا مسلمتها الأولى (الاعتراف المتبادل) خصوصا عندما تصبح هوية أحادية متمركزة حول الذات.

#### - مشكل تشوه المنظور:

تعرف نانسي فريزر مشكلة تشوه المنظور بقولها: "هناك تشوه في الأفق عندما تكون الحدود السياسية مطروحة بطريقة تمنع بعض الأفراد من إمكانية أن يواجهوا قاهريهم، مثل ما يحصل عندما يتعلق الأمر بميئات سياسية غنية وقوية تحد من عملية الانتماء إليها، وذلك باستبعاد ظالم لبعض الأشخاص"(2). وحسب فريزر فتشوه المنظور يظهر عندما تحاول جماعة ثقافية أن تحصر بحالات اهتمامها في

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 123.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 124.

الحيز الجغرافي أو القومي الذي تشغله، وأن تنهج سياسة حمائية ضد كل القضايا والأطراف الخارجة عن مجالها القومي، بالرغم من أن الوضع العالمي المعول لم يعد يسمح بذلك. وبما أن العولمة سائرة في تكثيف مظاهر الظلم والجور، فإن تشوه الأفق، يساعد على تكريس هذا الظلم، فمثلا مع انتشار الشركات العابرة للقارات والمضاربين والمستثمرين وأسواق المال والمصانع المنقولة من بلد إلى بلد بمدف الاستفادة من اليد العاملة الرخيصة، يتفاقم الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي لأناس ينتمون لجماعات "منغلقة"، ما يجعل أفرادها تحت وطأة هذا المستغلال دون أن يسمح لهم بنقاش هذا الموضوع، الذي يبدو في نظر الجماعة موضوعا لا يخص الهوية ومكوناها الثقافية الأصيلة، ومن ثم فهو موضوع غير معني بالاهتما.

## نماذج من الحركات الاجتماعية للتحليل:

حللت فريزر نماذج من الظلم الثقافي والاقتصادي، وإن كان مطلب الهوية متقدما في الآونة الأحيرة على مطلب إعادة التوزيع، فإن فريزر لا تنسى استحضار أولية التحديد الاجتماعي الناتج عن البنية الاقتصادية للمحتمع الذي يأخذ مظهر الاستغلال والتهميش أو الرفض والإنكار<sup>(1)</sup>.

وهذه المظاهر كانت موضوع دراسة من قبل فلاسفة وعلماء الاقتصاد وأبرزهم كارل ماركس، جون رولز ورونالد دوكسن وأمرتيا صن. وذلك بالوقوف على ظاهرة التفاوت والظلم الاجتماعي والاقتصادي.

وفي الوقت نفسه تؤمن فريزر بوجود ظلم ثقافي. وهو ناتج في نظرها عــن نماذج احتماعية في التمثيل وفي التواصل والتأويل. وهي التي يتم التعبير عنها بعدم الاعتراف.

رغم التمييز بين هذين الشكلين من الظلم إلا أهما نتاج نفس المجتمع الذي يعمل على تبخيس منظم لبعض الفئات الاجتماعية مقارنة بالفئات الاجتماعية الأخرى.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 127.

إن الاعتراف وإعادة التوزيع هما بمثابة علاجين متلازمين لمسألة الظلم في جانبيه، فالاعتراف علاج للظلم الثقافي، وإعادة التوزيع علاج للهيمنة الاقتصادية الاجتماعية. ومن ثم فهما مطلبان متداخلان لا يمكن الأخذ بأحدهما دون الآخر ميدانيا. ومع ذلك ترى فريزر الهما مطلبان مختلفان إلى حد كولهما يبدوان متعارضين في الأفق، فالاعتراف يسعى إلى تعزيز الاختلاف، بينما إعادة التوزيع تسعى إلى إزالة الفوارق والامتيازات. إلها تتجه نحو التماثل وليس الاختلاف. ترى فريزر أن هذا التقابل بين المسعيين لا يمكن إنكاره، وهو ماتسميه بد "الإحراج"(1).

من أحل رفع هذا الإحراج صنفت نانسي فريزر ثلاثة نماذج أساسية من الحركات الاحتماعية: حركة ترى العدالة كامنة في إعادة التوزيع (النموذج الاقتصادي)، وحركة تراها كامنة في الاعتراف (النموذج الثقافي) وحركة تتسم بالاختلاط وصعوبة التحديد.

## النموذج الاقتصادي:

يستحيب النموذج الاقتصادي نسبيا للمفهوم الماركسي حول العدالة، القائم على الاقتصاد بماهو أساس تشكل البني الاجتماعية، وتقوم هذه الرؤية على كون الطبقة لا توجد إلا من خلال موقعها من عملية الانتاج، ومن ثم فإن الطبقة العاملة مجبرة على بيع قوة عملها في ظل ظروف لا يمكن اعتبارها إلا ظروف لصالح الرأسماليين، ما ينجم عنه توزيع غير عادل للثروات. إن الطبقة العاملة في ظل النظام الرأسمالي، طبقة تنتج ولا تستفيد من إنتاجها هذا، بينما تستفيد الطبقة البرجوازية بالرغم من كونما طبقة لا تنتج، وهذا هو مكمن الظلم الاجتماعي في الرأسمالية. وإذا كان صحيحا أن الطبقة العاملة تعاني الظلم كذلك على المستوى الثقافي فهذا يعود إلى أسباب اقتصادية بالأساس، ومن ثم فعلاج الظلم يكمن في إعادة التوزيم ولا شيء أحر. وتشير نانسي فريرز بهذا الخصوص ألها تختلف في تحديدها لمفهوم "الطبقة" عن التحديد الماركسي، وذلك لكونها تركز أكثر على البعد الثقافي والتاريخي. (2)

<sup>(1)</sup> Nancy Fraser, Qu'est se que la justice sociale, Ibid, p. 18.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 22.

#### النموذج الثقافي:

وهي بحموعة قائمة على المطالبة بالاعتراف كعلاج للظلم الاجتماعي، وذلك لكونما تحدد نفسها من منطلق ثقافي وليس اقتصادي، إذ يتحسد الظلم حسب هذه المجموعة في "الاحتقار" وعدم التقدير الذي تتعرض له الثقافات المهمشة. وكذلك الجنسانيات المغاير الثقافية، وتدخل تحت لوائها الأقليات والنساء كذلك. (1)

# نموذج الحركات المختلطة:

وتمثل الجنوسة والعرق نموذجا لهذه الحركات المختلطة، فمثلا الجنوسة لها بعد اقتصادي بحكم كونها مبدأ للتنظيم الاقتصادي، وتظهر في تقسيم العمل ما سابين العمل المنتج والعمل بما هو إعادة إنتاج. ومثال ذلك الأعمال المنزلية المجانية التي تقوم بها النساء. وبالنسبة لهؤلاء فالعدالة لايمكن أن تتحقق إلا من خلل إعادة التوزيع، ولكن ذلك يبقى فقط وجها واحدا للمسألة. لأن الجنوسة تنتمي كذلك إلى الاختلاف الناتج عن القيم الثقافية، وإن المظالم التي تصيب الأفراد والجماعات على حد سواء من احتقار وتنكيل وتشويه للصورة، على المستوى الاعلامي والثقافي، تنتمي إلى مجال الاعتراف. هذا ما يطرح ضرورة الجمع بسين مطلبسي إعادة التوزيع ونسزع الاعتراف. لكن فريزر تشير إلى ان هذا المسعى يعترضه الاحراج الذي توقفنا عنده في السابق، فالاعتراف سعي إلى تعزيسز الاختلاف، وإعادة التوزيع سعى إلى محو التباين والامتياز:

- الاحراج على مستوى الجنس: محو التمايز/تقييم الخصوصية.
- الاحراج على مستوى العرق: الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي مسن الوظيفة وعدم تكافؤ الفرص اقتصاديا نظرا للتبخيس الذي يتعرض لسه العرق في المكانة الاقتصادية، ومن ثم يصبح الزنوج مسئلا مضطرين لمناهضة العنصرية وأن يناضلوا من أجل إعطاء قيمة لهويتهم. فكيف عكن رفع هذا الاحراج؟

<sup>(1)</sup> الزواوي بغورة: الاعتراف، ذكر سابقا، ص 129.

# في سبيل رفع الإحراج: التصحيح أم التحويل؟

تقترح فريزر لرفع هذا الاحراج بين الثنائي المفهومي الاعتراف/إعادة التوزيع، الوقوف على العلاجين الممكنين للاعدالة-الاجتماعية، وهما العلاج التصحيحي (الإصلاحي)، ويعنى بتحسين نتائج التنظيمات الاجتماعية القائمة دون تعديل للأسباب وللبواعث العميقة للظلم. والعلاج التحويلي (الجذري) الذي يعنى بتغيير الأسباب العميقة للبنية المنتحة للظلم الاجتماعي. ومن ثم فالتعارض بين العلاجين هو في الأساس تعارض بين الأسباب والأعراض.

#### العلاج التصحيحي:

ترى فريزر أن العلاجات التصحيحية -على المستوى الاجتماعي- ارتبطت الزيخيا بدول السيادة الليرالية، حيث وظفت للتخفيف من نتائج التوزيع الغير العادل، وذلك بترك تنظيم نمط الانتاج سليما، وكنموذج للحركات التي تندي بهذا النوع من العلاج نجد عند فريزر ما يسمى بحركات "الفعل الإيجابيي "affirmative action" التي تحاول ضمان فرص شغل متكافئة للزنوج وفرص تكوين ومناصب اجتماعية دون المس بطبيعة التمييز أسود/أبيض، بل على العكس، السعى نحو تثمين الميز وإذكائه (1).

هكذا، فإعادة التوزيع التصحيحي على المستوى الاجتماعي، يوظف لضمان نصيب متكافئ من الوظائف والتكوينات لأشخاص من ألوان مختلفة دون أن يستم التغيير من طبيعتها أو من عددها. أما على المستوى الثقافي، فالاعتراف الإصلاحي يترجم بنزعة وطنية ثقافية تنصب على ضمان الاحترام لأشخاص من ألوان مختلفة، بالإعلاء من قيمة "الزنوجة négritude"، مع ترك الرمز المزوج: أبيض/أسود -الذي يعطيها معناها- ثابتا دون تغيير<sup>(2)</sup>.

هذا الحل لا يمس البنيات العميقة المنتجة للتفاوت الطبقي والعرقي على حـــد سواء. أضف إلى ذلك التزايد المستمر لأشكال لا تنقطع من التنظيمات الجديدة

<sup>(1)</sup> Nancy Fraser, Qu'est se que la justice sociale, Ibid, p. 38.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 31.

والتي تبقى ضيقة الأفق، مما يؤدي إلى اتساع رقعة الميز العنصري، ورسم صورة مشوهة حول الطبقة الكادحة على ألها منحطة اجتماعيا وفي حاجة دائمة إلى عون ومساعدة، بل أحيانا يتم رسم صورة حول مجموعة ممن يحظون بامتيازات وهم يتلقون علاجات مجانية. هكذا يمكن لمقاربة تسعى إلى تعديل وتقويم التفاوت المرتبط بإعادة التوزيع أن تثير صدمة، ومن ثم أن تخلق تفاوتات بخصوص سوال الاعتراف. (1) إن العلاج الإصلاحي حسب فريزر لا يقوم إلا بإضافة الإهانة للظلم القائم سلفا، عندما يسعى إلى تقديم إعانات بسيطة للفئات المعوزة على مستوى سياسة التوزيع، أوتوفير بعض مناصب الشغل للمجموعات المهمشة ثقافيا(2).

#### العلاج التحويلي:

في خضم القرنين الأخيرين، تم إشراك العلاجات التحويلية في مشروع الاشتراكية: التحول الجذري للبنية الاقتصادية المسؤولة عن اللاعدالة الاجتماعية، وذلك بإعادة تنظيم علاقات الانتاج، وإعادة صياغة - ليس فقط- توزيع القدرة الشرائية، لكن كذلك التقسيم الاجتماعي للعمل وشروط العيش.

إن العلاجات التحويلية تسعى إلى أن تضمن للجميع الولوج إلى الوظيفة، ساعية في ذلك إلى فصل هذه الوظيفة عن إكراهات سؤال الاعتراف. من هنا تأتي إمكانية القضاء على التفاوت الإجتماعي دون خلق لفتات اجتماعية هشة يستم تصويرها فقط في على أنها تستفيد من عمليات الإحسان العلنية. ومن ثم ستساهم مثل هذه المقاربة المتمركزة حول سؤال التوزيع في تقليص حدة بعض التفاوتات بخصوص مسألة الاعتراف<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> سؤال الاعتراف لدى فريزر مرتبط أساسا بسؤال العدالة، والاعتراف ها هنا لا يرتبط بما هو سيكولوجي بل ينخرط في مجال العلاقات الاحتماعية مؤسساتيا، حيث أن الاعتراف لدى نانسي فريزر ليس سبيلا لتحقيق الذات أو إدراك الهوية - كما هو الشأن لدى تشارلز تايلور أو أكسيل هونيت - بل هو مرتبط بالمنسزلة القانونية الستي تخسول لحميع أعضاء المجتمع التكافؤ في المشاركة.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 37.

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 32.

إن كلا من عملية إعادة التوزيع ذات الطابع التصحيحي والتحويلي تفترضان مبدئيا تصورا كونيا لمسألة الاعتراف، ما يعني أن الجميع متساوون من منظور القيمة الأخلاقية. غير أن هاتين العمليتين تختلفان في طرق تناولهما مسألة الميز بين الجماعات<sup>(1)</sup>.

ترتبط الآليات الإصلاحية-التقويمية للتفاوت الثقافي بما نسميه عادة بالتعددية الثقافية. الأمر متعلق بوضع حد لمسألة عدم احترام الهويات الجماعية التي توصف شططا على ألها أقل شأنا، الشيء الذي يؤدي إلى إغفال محتوى تلك الهويات وتجاهل نظام التمييز الهوياتي الذي على أساسه تنبني هذه الأحيرة. أما بخصوص الآليات التحويلية، فهي مرتبطة عادة بعملية التفكيك، حيث إلها تبحث عن وضع حد لعدم الإحترام من خلال تغيير البنية اللاشعورية لفعل التقييم الثقافي. هذه الآليات - عن طريق زعزعة الهويات والتمييزات الكائنة - لا تقف عند حد الرفع من معنويات الذات، بل إلها تبحث في تغيير التصورات التي نصوغها حول أنفسنا.

إن مثال الجنسانيات المحتقرة تبين بوضوح هذا الفرق. عادة ما ترتبط الآليات الإصلاحية التقويمية لمسألة الفوبيا بخصوص المثلية l'homophobie بحركة المثليين (gay) التي تسعى إلى إعادة الاعتبار للهوية المثلية المثلية (queer التحديدية مع حركة "كوير" (queer التي تسعى إلى تتماشى الآليات التحديدية مع حركة "كوير" (homosexuel-hétérosexuel) التي تسعى إلى تفكيك التقابل مثلي مغاير homosexuel-hétérosexuel. إن حركة المثليين وعتبر المثلية بمثابة ثقافة لها خصوصيات معينة، كما هو الحال تقريبا بخصوص نمسط الإثنية. ها هنا نجد "نموذج هوياتي" قد تم تبنيه في عدة نضالات من أجل سوال الاعتراف، إنه نموذج يحاول أن يعوض الصور السلبية حول الذات والتي تم فرضها من لدن الثقافة المهيمنة واللاشعورية بثقافة جديدة عمومية تسعى إلى فسرض احترامها على المجتمع بأسره. يحتوي هذا النموذج على إسهامات أصيلة، غير أنه احترامها على المجتمع بأسره. يحتوي هذا النموذج على إسهامات أصيلة، غير أنه احترامها على المجتمع بأسره.

<sup>(1)</sup> Ibid. p. 34.

<sup>(2)</sup> حسب العبارة الإنجليزية، تعنى queer الغريب جنسيا، وقد أصبحت هذه العبارة تشمل المثليين ومن يغيرون جنسهم ومن يرون أنفسهم لا رجالا ولا نساء. (مقال "إفراط الجندر" لرجاء بن سلامة، ضمن سلسلة مفاهيم عالمية، التذكير والتأنيث "الجندر"، الطبعة الأولى، 2005، ص 17)

عن طريق الخلط بين سياسة الاعتراف وسياسة الهوية- يدعم فكرة تطبيع هويــة مجموعة ما، بل حتى جعلها جوهرا وماهية عن طريق تأكيد أصالتها واختلافها. (1)

في المقابل، تتطرق حركة كوير Queer للمثلية الجنسية كمتلازمة تم بناؤها وجعلها أقل شأنا من المغايرة أو الثنائية الجنسية (رحل وامرأة) المخلفة أخلسانية (المثلية والمغايرة المخلسية) لا تنال معناها إلا في إطار علاقة تبادلية. ليس الهدف البتة إعلاء من شأن الحوية المثلية، لكن الهدف هو إلغاء هذا التقابل (المثلية/المغايرة الجنسية). إن حركة المثليين تسعى إلى إعطاء قيمة للإختلاف الكائن بين المجموعات الجنسية، تماما كما تفعل السياسات الإصلاحية بخصوص إعادة توزيع الخيرات من أحل الإختلافات والتمييزات الاجتماعية؛ حركة "الكوير" تبحث إذن عن مساءلة هذه الإختلافات على غرار المشروع الإشتراكي.

إن الحديث عن غياب الاعتراف كشطط أفرزته القيم الإيديولوجية والثقافية، يجعل المدافعين عن النموذج الهوياتي يغضون الطرف أحيانا عن الموقع الذي يحتله داخل البنية الاجتماعية ويدفعهم إلى تجاهل مسألة التفاوت الإقتصادي، وبذلك لا يركزون جهودهم سوى على مسألة تغيير الثقافة والتي تعتبر حقيقة في ذاتها. هكذا يمكن لهذه الجهود أن قمل الروابط المماسسة داخل أنظمة التعاون الإجتماعي والقائمة بين معايير المغايرة الجنسية المهيمنة وبين بعض المراكز التي تمنع الأشخاص المثليين من الانخراط فيها. بيد أن هذا التيار لا يمكن أن يرى في التفاوتات الإقتصادية سوى تعبيرات بسيطة للتراتب الثقافي، على أساس هذا المنطق ينتج اضطهاد الطبقة من القيمة المنحطة للهوية البروليتارية. تكشف النزعة الثقافية على عكس النزعة الماركسية التي ألغت في ما مضى ثقافة الاعتسراف لفائدة سياسة إعادة التوزيع – على أن إعادة تقييم الهويات التي تم التبخيس من قيمتها قد يساهم في مواجهة أصول التفاوت الإقتصادي نفسها.

<sup>(1)</sup> يعني أن الهوية أصبحت طبيعة ومعطى جاهزا وليست تكوينا وبناء، وأن لهـــا ماهيــة خاصة تتفرد بها عن غيرها، وهذا الطرح قد يجعل الهوية جامدة وغير قابلـــة للتطــور والتغيير.

وإذا ما طبق هذا العلاج بشكليه على الظلم الثقافي فإن جانبه التصحيحي يكمن في "التعدد الثقافي الرسمي" (القانوني)، أوبتعبير آخر الاستعمال الرسمي للتعدد الثقافي. في حين يرتبط في جانبه التحويلي بعمليات التفكيك، ويميل نحو وضع حد لعدم الاحترام، وذلك بتحويل البنية القيمية للثقافة القائمة. ترى فريرز أن العلاج التصحيحي ينتمي في الغالب إلى دولة الرعاية الحديثة، ويهدف إلى معالجة نتائج إعادة التوزيع غير العادلة من دون أن يصيب البنية الأساسية للاقتصاد السياسي، وذلك بتقوية القدرة الشرائية لمحدودي الدخل، من دون ان يغير شيئا من لمط الانتاج. أما العلاج التحويلي فإنه مرتبط بالاشتراكية ويقوم على إعدادة تشكيل البنية الاقتصادية وإعادة تنظيم علاقات الانتاج (1).

لكن هذين العلاجين إلى حد الآن لم يتناولا إلا الجماعتين الثقافية والاقتصادية لكن ماذا عن الجماعة المختلطة والتي تعد النموذج الأمثل للإحراج؟

على هذا الأساس، ترى فريزر أن النهج الواعد لمعالجة الظلم الاحتماعي بشكليه الثقافي والاقتصادي، قد يكون في إعادة التوزيع والاعتراف التحمويليين، أي الإشتراكية والتفكيك. وهو ما يتناسب وإعداة التوزيع التي تجريها الديموقراطية الاحتماعية ويتفق مع الاعتراف من حيث هو تفكيك يتناسب وسعى النسماء إلى تفكيك ثنائية الجنس (ذكر/أنثى) بشكل كلى.

ولكن هذا النهج أو السيناريو يطرح بدوره مشاكل، منها ما يتعلق بالهدف البعيد والوقت اللازم لانجازه، لذا تصفه بالنهج الطوباوي. كما أنه على المستوى القريب لا ينال الإجماع ((2) هنا يكمن الإحراج الحقيقي، والذي ترى فريزر أن إحراج قائم ويفرض نفسه، ولا يمكن رفعه بتمرين نظري. كما تعترف فريرز بنجاعة النموذج الاشتراكي على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى تفكيك البنيات الثقافية، لكن المشكل لا يكمن في نجاعة هذا النموذج نظريا بل في استحالة إنزاله وممارسته آنيا في هذا السياق. فكيف يمكن الجمع بين الاعتراف وإعادة التوزيع في سياق اقتصادي وثقافي رأسمالي كما هو الشأن الآن؟

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 39.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 134.

يظهر من إشكال فريزر المطروح، من حيث كوها تتهيأ لتقديم مقاربة ذات طابع برغماتي، أنه يروم تقديم البدائل الممكنة وظيفيا للسياق المعيش، دون ضرر ولا ضرار. وهو ما سيحعلها تقترح آلية للتخفيف من حدة الإحراج القائم على الأقل، وتكمن في الجمع بين كل الجماعات المناضلة وجعلها تتداخل في مواجهتها لجميع أنواع الظلم المختلفة، ثقافية كانت، أو اقتصادية أو اجتماعية (أ). وهذا يفترض إقامة تحالف بيين كل الحركات الاجتماعية، وتوحيد فعلها النضالي ضد الجور بشكل تضامين، يسمح للكل في التعبير والمشاركة إلى جانب الآخرين. فمشاكل الجنسانية والنسائية ليست منفصلة عن مشاكل الطبقة، لهذا يلزم أن تحرز المواجهة منظمة ومتماسكة بين كل الأطراف المظلومة، لا أن تتحزأ وتنزوي كل مجموعة على ذاتها. ويمكن أن نرى أن نانسي فريزر لم تخرج هنا عن إطار براديغم الاعتراف، إذ لا يمكن أن يكون هناك تنسيق ميداني لمواجهة الجور بين جميع المجموعات إلا إذا اعترفت كل مجموعة بالأخرى وبشرعية مطالبها.

من الواضح أن فريزر، تتقدم هنا بحجة واقعية وعملية، تنبني أساسا على رفع التعارض بين المجموعات، ورفع الإحراج القائم بين الاعتراف وإعادة التوزيع، وهذا ما جعلها تركز على ما تسميه "بالتوجه البرنامجي" Orientation Programmatique الذي يجمع بين أفضل ما في سياسة إعادة التوزيع، وأفضل ما في سياسة الاعتراف.

# العدالة بوصفها تكافؤا في المشاركة:

إن البديل الذي تقدمه فريزر لرفع وضع الظلم الاجتماعي، يكمن أساسا في الجمع بين مطلب الاعتراف ومطلب إعادة التوزيع تحت مبدأ واحد هو: "التكافؤ في المشاركة"، والذي يشكل في نظرها أساس كل عدالة. ففي تعريفها لمفهوم العدالة بشكل عام وبعدها السياسي بشكل خاص تقول فريزر: "المعنى الأشمل للعدالة هو التكافؤ في المشاركة. وفقا لهذا التأويل الديموقراطي الجذري لمبدأ القيمة

<sup>(1)</sup> Nancy Fraser, Qu'est se que la justice sociale?, Ibid., PP 40-41.
(2) الزواوي بغورة، الاعتراف، ذكر سابقا، ص 135.

الأخلاقية المتساوية، تتطلب العدالة الترتيبات الاجتماعية التي ستمكن الجميع من المشاركة في الحياة الاجتماعية أقرانا"(1).

وتذهب فريزر إلى أن مبدا التكافؤ في المشاركة وحده هو الكفيل بتحساوز عقبات "نموذج الهوية" لتحقيق اعتراف لا يستبعد مطلب إعادة التوزيع، ومن ثم تحقيق العدالة ببعديها الثقافي والاقتصادي (justice bidimensionnelle).

إن مفهوم العدالة لدى فريزر يفترض التكافؤ في المشاركة، ومن شروط هذا التكافؤ الإقرار بمبدأين: الاحترام المتساوي respect égal؛ والحق في الاستقلال الذاتي المساوي autonomie égale. إذن من أجل إقامة العدل يجب رفع الحواجز التي تحول دون قيام مشاركة متكافئة. وهو ما يفيد ارتباط مفهوم العدالة لدى فريزر بالديموقراطية التشاورية وبالفضاء العمومي.

### نحو اعتراف قانونى:

إن البديل الذي تقترحه نانسي فريزر في مسألة الاعتراف بعد دحضها لمنطق "غوذج الهوية"، يكمن في "الاعتراف القانوني Preconnaissance statutaire"، وهو نموذج ينزع عن مفهوم الاعتراف الصفة الجوهرية التي ألحقها به رواد نموذج الهويسة (تشارلز تايلور وأكسيل هونيت)، وترى أن الاعتراف بوصفه مكونا من مكونات العدالة وبعدا من أبعادها مرتبط بالمنزلة القانونية التي ينالها الأفراد مؤسساتيا داخسل المجتمع المنظم بقوانين ومؤسسات تنظم أطر التأويسل الثقافي والرمزي، ومن ثم فالاعتراف ليس مسألة تحقيق ذات أو مواجهة مشاعر الاحتقار بالمعني السيكولوجي. في هذا الصدد كتبت فريزر قائلة: "يتعارض النموذج الهوياتي (التصحيحي) مع منا سنسميه النموذج القانوني-المؤسساتي (التحويلي)، في هذا الإطار، لم يعدر وضض الاعتراف يُعتبر تشويها نفسيا أو شططا ثقافيا قائما بذاته، لكن بمثابة علاقة مماسسة لمسألة التبعية والخضوع الإجتماعي، والذي تُنتجه المؤسسات الاجتماعية" (الشيء

<sup>(1)</sup> Nancy Fraser, Refarming justice in a globalizing world, new left review 36 nov dec 2005, p. 73.

<sup>(2)</sup> Nancy fraser, «Egalité, identités et justice social», Ibid.

الذي يجب أن يكون موضوعا لسؤال الاعتراف، ليس هوية خاصة بمحموعة ما، بــل الوضع القانوني الخاص بأعضاء هذه المجموعة في المشـــاركة الحــرة داخـــل النســيج الإحتماعي.

تقترح هذه السياسة تفكيك الشكل الثقافي والإقتصادي المسرتبط بالوضع النظامي لمجتمع ما، وتشفير ما يحبل به هاذين الشكلين من عراقيل تحول دون تحقيق هذه المساواة. لا تقصد فريزر إذن بمواجهتها للاعتراف القائم على "نموذج الهوية"، مصادرة حق الجميع في "تقدير احتماعي متساو"، لكنها تسعى إلى تحديد حقل العدالة المتضمن في الوقت نفسه لمسألة إعادة التوزيع والاعتراف، ومسألة الطبقة والوضع القانوني، وذلك عن طريق المطالبة بالمناصفة la parité المتعلقة بالمشاركة المتكافئة والتبادل العادل داخل المجتمع لجميع الأطراف.

وتقول فريزر موضحة هذه الفكرة: "إن عملية تجنب أي شكل من أشكال إضفاء الطابع السيكولوجي والأخلاقي على الظواهر، قد تكون الإطار المعرفي من أجل استراتيجية متماسكة يمكن أن تساهم في إزالة الألغام عن الصراعات والتعارضات بين هاذين النوعين من النضالات، أي الثقافية والإقتصادية"(1).

إن ما يميز نظرة فريزر للاعتراف هو أنه في نظرها ليس مرتبطا فقط بتصورات خاطئة وخطابات مشوهة، يجب فقط تصحيحها كما يذهب إلى ذلك تشارلز تايلور، وإنما يقوم على قوانين ونماذج ومؤسسات، أو بالأصح على مؤسسات اجتماعية تنظم الترابط الاجتماعي وفقا لمعايير أخلاقية تعيق التكافؤ في المشاركة.

كل هذه الأشكال المتعلقة بعدم الاعتراف ترتبط بالمنزلة القانونية ومن ثم لا يمكن علاجها إلا بتغيير المؤسسات الاجتماعية القائمة على صياغة القوانين، والقيم المنظمة للترابط الاجتماعي، التي تشكل بالفعل عائقا أمام تكافؤ الفرص داخر المجتمع. (2)

<sup>(1)</sup> *Ibid*.

<sup>(2)</sup> الزواوي بغورة، الاعتراف، ذكر سابقا، ص 136.

تكمن ميزة "النموذج القانوني للاعتراف Le module statutaire" إذن، في تجاوزه لمنزلقات نموذج الهوية، حيث يصبح الاعتراف قضية كونية وليست قضية خصوصيات جماعاتية. أو مسألة تحقيق للذات، حسب ما ذهب إليه أكسيل هونيت. كما أن النموذج القانوني لا يرى في إعادة التوزيع عائقا أمام تحقيق الاعتراف. إنه نموذج يتسم بالرحابة والسعة لأنه يشمل الإطرار الاحتماعي للمجتمع في كليته بشكل يستوعب تعقد المجتمعات المعاصرة.

تنظر فريزر بنظرة جديدة إلى مسألة العدل، تكمن في اعتبار العدالة منـــزلة قانونية قائمة على رفع حالة القهر والاضطهاد والهيمنة، ومــن ثم فــإن مطالــب الاعتراف متعلقة بالعدالة وبالحق في الانصاف والتكافق.

إن هذا النموذج الذي تدعو إليه فريزر يقيم علاقة مباشرة بين العدالة والقانون والقانون، وليس العدل والاقتصاد أو الثقافة. لكن هذا التوفيق بين العدالة والقانون لا يجب أن يقودنا إلى الخلط بينهما أو القول بتماهي الواحد منهما مع الآخر لأن العدالة تقتضي غياب العوائق التي تحول دون "التكافؤ في المشاركة". أما القسانون فهو أداة من ادوات المؤسسات لوضع هذه العراقيل أو إزالتها. تستحضر فريسزر بحذا الخصوص الزواج المثلي مثلا، فتنظر إليه على أنه ليس مسألة ثقافية بقدر مساه قانونية. وهذا نابع من كونها ترفض التأسيس الانتروبولوجي للحاجات الثقافية، يمعني أنها ترفض السقوط في الطرح الجوهري، فتؤيسد بسذلك الطسرح الوظيفي للثقافة، وذلك حتى تتمكن من تقديم وجهة نظر تتماشسي مسع القول بكونية العدالة في مقابل العدالة الثقافية أو العدالة الخاصة (1).

وحتى تجعل فريزر تصورها حول العدالة متكاملا، تضيف إلى حانب الاعتراف وإعادة التوزيع مطلبا ثالثا وهو التمثيلية السياسية.

# إضافة مطلب التمثيلية La représentation

وبعد الاعتراف وإعادة التوزيع، تضيف فريزر عنصرا ثالثا لتحقيق العدالـــة، وهو ما تسميه بالتمثيلية représentation، ويرجع السبب في هذه الإضافة، إلى

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 125.

الأبحاث التي قادها إلى كون المطلبين الأولين غير كافيين لضمان تحقق العدالة في المجتمع، حصوصا في طرحها للسؤال: هل سيكون هناك من عائق يمنع جماعة ما من تمثيلها في الحياة العامة، أي بعد أن يتحقق الاعتراف القانوني وإعادة التوزيدع؟ وقد كان حواها على هذا السؤال بالإثبات، إذ لمست أنه من الممكن أن تتعسرض جماعة أو فئة للتغييب والإقصاء من النقاش داخل الفضاء العمومي، رغم حصولها على حصتها من التوزيع، وحصولها على الاعتراف. نصبح هنا أمام مشكل غياب التمثيلية السياسية، وهو في نظر فريزر شكل من أشكال الظلم الاحتماعي، حيث تحرم جماعة بكاملها من التعبير عن آرائها ومواقفها تجاه قضايا الشأن العام. (1)

وتجدر الإشارة إلى أن فريزر، عادت في صياغة مفهوم التمثيل إلى ماكس فيبر، الذي يميز بين ثلاث مستويات، هي: الطبقة، المنزلة والحزب. ورأت فريزر أن الطبقة توازي مطلب إعادة التوزيع، أما المنزلة فتوازي مطلب الاعتراف لديها، بينما يتناسب مطلب التمثيل، مع الحزب.

النمثيل في نظر فريزر يتحاوز الحدود القطرية أو الوطنية، لكونه مدعاة أممية لما تطرحه العولمة اليوم من مظالم عابرة للأوطان. إنسا نعيش وضع "مابعد الاشتراكية" كما تشاء فريزر أن تسمي الوضع القائم اليوم، أي عالم ما بعد سقوط المعسكر الاشتراكي، حيث أصبح مطلب المساواة الاحتماعية مطلبا غير شرعي. وحل محله مطلب حرية السوق.

#### استنتاج:

تحاول فريزر أن تقيم نوعا من التوفيق بين اليسارين؛ الثقافي والجذري، وذلك "بإحلال نموذج للديموقراطية الجذرية توفر الاعتراف بالطابع التعددي للثقافات في المحتمعات المعاصرة، دون المس بأية هوية ودون التضحية بالإلتزام التاريخي السذي رفعه اليسار والمتمثل في السعى إلى تحقيق المساواة الإقتصادية والاجتماعية"(2).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص 138.

<sup>(2)</sup> Guienne Véronique, «Du sentiment d'injustice à la justice sociale», Cahiers internationaux de sociologie, 2001/1 n° 110, p. 133.

الرهان في مقاربة نانسي فريزر للعدالة هو الوصول إلى نموذج يأخذ بعين الاعتبار الاعتراف وإعادة التوزيع. وفي نظرها فمشكلة نظرية الاعتساف تكمن في الاستعمال المفرط لما يسمى "سياسة الاعتراف" باعتبارها مرادفة لسياسة الهوية الاعتراف باعتباره نموذجا للهوية]، كما ذهب إلى ذلك تشارلز تايلور وأكسيل هونيت، فترفض فريزر اختزال سياسة الاعتراف إلى نوع من النسزعة النفسية يسكنها هاجس تحقيق الذات لدى الجماعات والأفراد لا غير، وهو ما تسميه بساختها هاجس تعمل على تغيير الجمعاء الاعتراف الغير القائمة على أنموذج الهوية فقط. بل سياسة تعمل على تغيير المحتمع والقضاء على بواعث الظلم الاجتماعي فيه، وليس تبني تصور سيكولوجي يسروم فقط تحقيق الأفراد لذواقم وتجنيبهم مشاعر سيئة.

وفي الوقت نفسه تذهب فريزر إلى استبعاد فكرة "الإحساس بالانتماء" السي تعود إلى تصور حوهري أنتروبولوجي للثقافات. حيث ترى انه على العكس مسن هذا التصور ليست هناك ثقافة واضحة المعالم، متكاملة ومكتفية بذاها بشكل تسام ومستقلة عن باقي الثقافات وكذلك يصعب التأكيد بشكل واضح ومحدد أين تبدأ وأين تنتهي كل ثقافة على حدى. لذا يتوجب على نظرية العدالسة أن تتجاوز الثقافات وفي الوقت نفسه أن تتوافق مع مختلف الثقافات، أي القسول بالارتكاز على العدالة الكونية. ومن ثم فالقول بارتباط العدالة بالقانون فيه نقد صريح لرواد الجماعاتية الذين يؤسسون على عكس ذلك العدالة على أسس ثقافية، ما يجعل تصورهم للثقافة يتسم بالتشضي.

وتدعو نانسي فريزر إلى إثارة التساؤلات بخصوص عدم انسجام السلطة في علاقتها بالأفراد الذين ينتمون إلى مختلف الثقافات، بهدف الكشف عن المظالم الحقيقية أي المتعلقة بتحقق المشاركة المتكافئة، وهو ما سيعزز في نظرها النظرة الثقافية المتشضية (لكل عدالة).

وبالعودة إلى سؤال حدود بحال العدالة الذي تطرحه فريزر بعد ان تقدم مقاربتها ذات البعدين الثقافي والاقتصادي حول العدالة، نجد الها تسذهب إلى أن التنظير في العدالة يستدعى الانطلاق من الواقع الاجتماعي، ومن الشروط السي

تفرضها العولمة على عالمنا المعاصر والذي تفضل أن تسميه بالفضاء مابعد الإشتراكي، عالم متسم بتشظي الخطابات وتنوع الأطراف المتصادمة والمختلفة في رؤاها للعدالة. وتحاول في الوقت نفسه أن تعيد قراءة الفكر السياسي المعاصر في معالجته لمسألة العدالة، قراءة تحليلية ونقدية، فتحدد مكامن الإحراج في نظرياته، ودواعي التصادم الحاصل بينها، ومن ثم الوصول إلى نظرية تشكل توفيقا لجميع الخطابات المسطرة حول العدالة.

تظل فريزر إذن وفية لمنطلقات "النظرية النقدية"، لكن بشكل أوسع مما نجده لدى رواد مدرسة فرانكفورت، إذ ترفض دائما الانحياز لأنموذج إرشادي واحد، يختزل نظريتها في العدالة، على شاكلة من يختزلها في اللغة كهابرماس، أو مسن يختزلها في الاعتراف كأكسيل هونيت. ما يجعلنا نفه الى أن مقاربة فريز للعدالة مقاربة ذات منحى نيو-براغماتي، إذ لطالما سجلت عرفانها اتجاه الفيلسوف الأمريكي ريتشارد رورتي المؤسس لهذا الاتجاه، تثمينا للدور الذي قدمه لإعادة قراءة الموروث الفلسفي والسياسي منه على الخصوص بنظرة بعيدة عن الناروث التأسيسية والجوهرية، وتقديم بدائل نظرية تستحيب لمتطلبات الواقع المعيش.

# سيلا بنحبيب: فلسفتُها السِّيَاسيَّة وسِيرَتُها ومَواقِفُهَا

رشيد العلوي باحث من المغرب

# أولاً: السّبرة

## 1 - تعریف بسیلا بنمبیب<sup>(1)</sup>

ولدت سيلا بنحبيب (Seyla Benhabib) بإسطنبول/ تركيا سنة 1950، وهي أستاذة العلوم السيّاسيَّة والفلسفة بجامعة يال (Yale) الأمريكية، وتدير بالجامعة نفسها برنامج الإثيقا والعلوم الاقتصادية والسيّاسيَّة. وهي عُضو الجمعيَّة الفلسفيَّة الأمريكية منذ 1996، ودرّست بشُعبَة الفلسفة بجامعة بوستون (Boston) الفلسفيَّة الأمريكية منذ (SUNY Stony Brook)، والكليَّة الجديدة للبحث الاحتماعيِّ (New School for Social Research) (التي درّستْ فيها حنا أرنت وتُدرِّسُ فيها حاليًا نانسي فريزر Praser)، كما درَّست بشعبة الحَكامَة بجامعة هارفارد حاليًا نانسي فريزر (Nancy Fraser)، كما درَّست بشعبة الحَكامَة بجامعة هارفارد (Harvard)). ألفَت عَديدًا من الكِتَابَات التي تتناولُ قَضَايا فلسفيَّة وسياسيَّة عديدة سنتطرق إليها فيما سيأتي. واشتغلت سابقًا مع هابرماس. وهَتمُّ تحديدًا بالنظريَّد النقريَّة والنظريَّة النِّسويَّة. تزوجت من الصحفي والكاتب حيم سليبر ( Jim Jim النقديَّة والنظريَّة النِّسويَّة. تزوجت من الصحفي والكاتب حيم سليبر ( Jim Jim النقديَّة والنظريَّة النِّسويَّة.

<sup>(1)</sup> أغلب المعطيات المتوفرة على سيلا بنحبيب مأخوذة من مصدرين:

<sup>\*</sup>Another Cosmopolitanism, 2006, OXFORD univesity press, p. IX, X. http://philosophy.yale.edu/benhabib : موقعها بجامعة يال، انظر الرابط

Sleeper) الذي يشتغل بدوره بجامعة يال. وتتقن اللغات الألمانية، والتركية، والإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية.

تَشْغِلُ سيلا بنحبيب منذ 2013 رئيسة اللَّحنة العِلمَّية بجامعة كولونيا بالمانيا، حيث حازت على حائزة (١) (Meister-Eckhart-Preis) سنة 2014، وذلك بفضل المساهمات التي قدَّمتها حول الهجرة والتَّعَدُّد النَّقافِي والهُويَّة. هُناك عنصر مهمَّ في ذَاكِرة الفيلسوفة بنحبيب يتعلَّق بالهُويَّة اليَهُوديَّة، من خلال مجموع الوقائع التي عَاشَتها عائِلتُها مع الغُربَة، وهو الأمرُ الذِي يُسْهمُ في حُزء كبير مِن تَشكيلِ شَخصيتها، حيثُ تَعُود مِحنةُ عَائِلتِها إلى 1492 التي ارتحلت إلى تركيا (إبَّان الحكم العثماني) فرارًا من إسبانيا حَملَة مَحَاكِم التَّفتيش، التي تُحبرُ المختلِف عَقائِديًّا على تغيير عَقيدتِه الدِّينيَّة.

أثّر في سيلا أساتذة أمريكيون فرُّوا إلى تركيا بسبب مَـوقِفِهم مـن غَـزو الفيتنام، ناهيك عن الحركة الطُّلَابيَّة والحَركات العُمَّاليَّة والاحتجاجيَّة المطَالِبَة المعالِبَة بالاستِقلال. وقد مثَّلت الفلسفة السِّياسيَّة تَوجُّههَا الأول<sup>(2)</sup>؛ لأها كانت من جيلِ الحركة الطُّلابيَّة 1968 التي يعود لها الفضل في بناء تَوجُّهها الفِكـري والسياسيي الاشتراكي الديمقراطي". كتبت أطروحتها في فلسفة هيجل السياسيَّة سنة 1977 (أي في النصف الثاني من عقدها الثاني)، حيث قارنت فِيها بين تصـور هيجـل لفهوم الحق والحق الطبيعيِّ. وبعد ذلك ناقشت أطروحتها في فلسفة هوبز.

وتَنظُر بنحبيب إلى الفلسفة السِّياسيَّة لا كبحثٍ في تَاريخ الفكر أو الفلسفة السياسين، بقدر ما الاتصال بالأحداث الرَّاهِنة والمعَاشَة (3)، (وعلى هذا الأساس ارتَّأينَا التَّركِيز على مواقِفِهَا من قَضايًا عَالم اليوم من قبيل: فلسطين، إسرائيل، تركيا، الاتحاد الأوروبي، الربيع العربي) إنصافًا لرُوحٍ فَلسفَتِها. وتُصرَحُ سيلا بحبيب

<sup>(1)</sup> حائزة الفيلسوف مايستر إيكهارت (1260 – 1328) أحدثت منذ 2001 وتمنح كـــل سنتين، وقد حاز عليها الفرنسي كلود ليفي ستروس Claude Levi-Strauss والألماني إرنست توغندهات Ernst Tugendhat وميشيل سير

<sup>(2)</sup> من الحوار بين سيلا بن حبيب وكارين واهل جورجنسون Karin Wahl-Jorgensen حول الفضاء العمومي، التداول، الصحافة والكرامة، بتاريخ 4 غشت 2008. المصدر: http://www.resetdoc.org/story/0000000965

<sup>(3)</sup> نفس المرجع، نفس المصدر.

أن "التَّحَوُّل الكبير الذي عَاشَتهُ حَدَثَ في سنوات التسعينيات، حيثُ دَشَنت البَحــــث في قَضايا التَّعدُّديَّة الثَّقَافيَّة والمواطَنة والهجرة داخل الاتحاد الأوروبـــــي"(1).

أما عن علاقتها كهابرماس فتقول: "يَعُود الفَضل لهابرماس في نحت لمفهوم العقلانيَّة التَّواصُليَّة مُسَلَمَّة. وأَفْتُورِي أَعتبر أن العقلانيَّة التَّواصُليَّة مُسَلَمَّة. وأَفْتُورِي مُسبَقًا أَن كُلَّ عَملِي يَتَمَحُورُ حول صَلاحيَّةِ الانتِقال إلى العقلانيَّة التَّواصليَّة. كُنتُ مُهتمَّة بالرَّوابِطِ بين العقلانيَّة التَّواصُليَّة والأخلاق والدِّيمُقراطيَّة التَّشاوريَّة حيث يلعبُ الفضاء العمومي دورًا محوريًّا.

هناك تحوُّلٌ في الفضاء العمومي ساهمت فيه وسائل الإعلام والتواصل الحديثة، وتُوثِّر على الحركات الاجتماعيَّة والفِعل السِّياسِي عُمومَّا، ويَتَوجَّبُ الوعي بهذه التَّحولات التي تخترقُ العَالَم، وأطلُبُ في هذا السِّياق: ما هي التجربة الملموسة لجيل ابنتي مثلا التي ولدت سنة 1986؟ تستيقظُ الأحيال الجديدة وتُشغِّلُ حَاسوها وتَتَلَقَّى كُلَّ الأحبار والمعلومات في وقتها عبر النت، هذا مسن جهة. ومن جهة أحرى نحنُ أمام مركزة صاعِدة ومحتَكِرةِ لوسَائِل الاعلام"(2).

وناقشت سيلا بنحبيب أيضًا التفاوت القائم بين وسائل الاتصال والإعلام في تبادل الرأي والمعلومات وبين التداول المتبع في التشاور حول اتخاذ القرارات؛ لأن التداول هو شكل بديل لاتخاذ القرار في المؤسسات وليس في وسائل الإعلام؛ لأن هذه الأخيرة بحرَّد أدوات لتبادل الرأي لا أكثر، حيث تقول: "لا يُمكِن لوسائل الإعلام أن تكون أداة للتداول أبدًا، وإنما مُحرَّدُ أدَاةٍ مُساعِدةٍ؛ لأن عملية التداول واقعية وتحتاج إلى وقت وإلى عدد كبير من المعطيات، فوسائل الإعلام والاتصال معينة أو ملعب دورًا في تبادل الآراء واختبار بعض المقترحات بخصوص اجتماعات معينة أو مبادرات، ولكنها لا يمكن أن تحل على التداول، وأنا ضد اتخاذ قرارات جماعية في وسائل الإلكترونية أو التصويت (6).

<sup>(1)</sup> نفس المرجع، نفس المصدر.

<sup>(2)</sup> نفس المرجع، نفس المصدر.

<sup>(3)</sup> نفس المرجع، نفس المصدر. الخطاب هنا موجه للفاعلين في الحركات الاجتماعية والمنظمات والجمعيات والمجتمع المدنى، بالنظر إلى أهمية اللقاء والتداول والمناقشة في اتخاذ القرارات.

#### 2 - مؤلفات سيلا بنحبيب:

كثيرة هي الكتب التي الفتها بنحبيب في مجالات مختلفة، تتصلُ تحديدًا بالفلسفة السيّاسيَّة وبالعلوم السيّاسيَّة، وترتكز على قضايا عالم المعيش، السيّ تُسورق ملايسين الأشخاص في العالم: من قبيل مشكلات الهجرة، الاحستلال، مخيمات اللاجسئين، المقيمين، البِدُون أوراق (les sans papiers) المهمشين والمقصيِّن بسسبب العسرق أو اللغة أو الدين أو الهُويَّة. وفي مسائل نجد لها حضورًا قويًّا في كُوسمُوبُولِيتيَّة بنحبيب، إيمانًا منها أن بناء عالم الغد لا يُمكِنُه أن يتم إلا في إطار تصور شاملٍ وكليِّ لمحسوع العالم أو ما أسمته الدولة العالمية أو الحكومة العالمية. وسنحاول أنْ نُقَدِّم هُنَا حَسردًا لمؤلفاتِها مع بيان بعض مضامين الأهم منها والمتوفرة لدينا.

#### قائمة مؤلفات سيلا بنحبيب:

- 1. Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics (1992).
- 2. Democracy and Difference (Princeton University Press, 1996.
- 3. The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens (Cambridge University Press, (2004).
- 4. Another Cosmopolitanism (Oxford University Press, (2006).
- 5. A Study of the Normative Foundations of Critical Theory (1986);
- 6. The Reluctant Modernism of Hannah Arendt (1996), réédité en (2002);
- 7. The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era (2002).
- 8. The Rights of Others. Aliens, Citizens and Residents (2004),
- 9. Critique, Norm and Utopia. A Study of the Normative Foundations of Critical Theory (1986).

<sup>(1)</sup> يوجد بحسب بنحبيب في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حوالي 10 ملايين مهاجر غير شرعي، وهم مهاجرون من دون أوراق قانونية وتعتبر أن نعتهم بألهم غير شرعيين هو أولا حكم مسبق لحالتهم ووضعيتهم القانونية.

- 10. Situating the Self. Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics (1992).
- 11. Another Cosmopolitanism: Hospitality, Sovereignty and Democratic Iterations, with responses by Jeremy Waldron, Bonnie Honig and Will Kymlicka (Oxford University Press, 2006).
- 12. Dignity in Adversity. Human Rights in Troubled Times (UK and USA: Polity Press, 2011).
- 13. Mobility and Immobility. Gender, Borders and Citizenship.
- 14. Ferninist Contentions: A Philosophical Exchange (Thinking Gender)
- 15. Ferninism As Critique: On the Politics of Gender (Exxon Lecture Series), (1994).

طَرحَت بنحبيب في كُتبها الأخيرة "حقوق الآخرين: الأجانب، والمقيمون، والمواطنون"(1)، و"كونيَّة أخرى"(2) قضايا جوهرية حول الشَّرعيَّة النِّبُمَة الطَّيدة، اللَّيبرَاليَّة الدُّستُوريَّة، الحَى في الإقامة المؤقتة والدَّائِمة، الحكومة العالمية، الفيدرالية العالمية. وتُقدِّم فيها حُحَمًّا قويَّة لحماية الجماعات البشريَّة الهشَّة والضعيفة (الأجانب، المقيمين، اللاحثين...)، كما تعالج فيها مسألة الحدود، حيث تقول: "حاولت في كتبي الأخيرة معرفة ما إذا كان هُنالِك موقِف يُمكِنُ الدِّفاع عنه وتبنيه، بين فتح الحدود من جهة، والمحافظة على سيادة الدولة -(معاهدة ويستفاليا) - من جهة أخرى. إن موقف الحدود (أي كسر الحدود على تحركات

<sup>(1)</sup> The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens (Cambridge University Press, 2004).

<sup>(2)</sup> Another Cosmopolitanism (Oxford University Press, 2006) وهذا الكتاب في الأصل محاضرة ألقتها بنحبيب في حامعة بركلي (Berkeley) في مارس 2004، ونشرها مع الردود عليها في أكتوبر 2005، وتعود الردود على بنحبيب إلى كل من: جيرمي والدرون (Jeremy Waldron) الذي عنون محاضرته: معايير الكونية، وبوني هونيج (Bonnie Honig): كونية أخرى، وويال كيمليكا (Kymlicka).

الناس) هو الموقف الوحيد الذي يبدو أخلاقيًّا وأكثر قبولا؛ لأنه من الصَّعبِ حسدًّا حِرمَانُ النَّاس من حقهم المشروع في حُريَّة التنقُّل والسفر، فهذا الحق، هو واحد من أهم الحريات الأساسيَّة والضروريَّة للإنسان (1). ولا يقتصر الحوار حول الهجرة على حق الدخول إلى دولة معينة، وإنما يجب أن يركز هذا الحوار على حسق العضويَّة داخل ذلك المحتمع، في حالة دخوله ولو لمرَّة واحدة؛ لأنَ مطلبَ الحسق في التَّمتُّع بكافَّة الحُقوق يتطلب الاعتراف بالعضويَّة الوطنية، فالاستشفاء والعِلاج والتمسدرس وإنشاء شركة كُلُّها حُقوق تستوجبُ الاعتراف القانوني بالمهاجرين واللاجئين.

أما كتابها "النّقد، المعيّار واليُوتُوبيًا "(2)، فيُعتَبر أهمَّ مؤلفاتها الفلسفيَّة (حسوالي 455 صفحة) صاغت فيه مفهوم النقد، من جهة أصُرلِهِ الفلسفيَّة الحديثة التي تعود أساسًا إلى هيجل، وهو موضوع الفصل الأول من الكتاب، مضيفة إليه مرتكزات النقد الهيجيلي المنهجي والمعياري لنظريَّات الحق الطبيعي، لتنتقل في النقطة الثالثة، إلى النقلة الماركسيَّة، وتحديدًا في الفترة ما قبل 1848 حيث اتخذ النقد صيغة فقسه النقد المجود أو المثالي كما صيغ في المثاليَّة الألمانيَّة. وفي الفصل الشاني، عالجست المنهج الفينومينولوجي الهيجيلي باعتباره أصلا من الأصول النَّقديَّة الهيجيلية، حيث بَلورَ هيجل مقولة الشُغل كفرضية من فرضيات المنهج الفينومينولوجي، مصحوبًا بالنَّقد الماركسيِّ لهذه الفرضيَّة بالاعتِماد على التحليل الأنثروبولوجي مع مخطوطة ليَّتقبل في الفصل الرابع إلى تَشكُلِ النقد كنظريَّة مع الفكر الماركسي مُركزةً أكثر على المستويات الثلاثة للنقد في كتاب "الرأسمال" لكارل ماركس (Karl Marx)، على المربع القرن العشرين، حيث بحثت مفهوم نقد العقل الأداتي، وهو محور الربع الأحير من القرن العشرين، حيث بحثت مفهوم نقد العقل الأداتي، وهو محور الفصل الخامس من الكتاب، مبينة في الفقرة الأولى منه أهميَّة الانتقال مسن نقسد الفصل الخامس من الكتاب، مبينة في الفقرة الأولى منه أهميَّة الانتقال مسن نقسد الفصل الخامس من الكتاب، مبينة في الفقرة الأولى منه أهميَّة الانتقال مسن نقسد الفصل الخامس من الكتاب، مبينة في الفقرة الأولى منه أهميَّة الانتقال مسن نقسد الفصل الخامس من الكتاب، مبينة في الفقرة الأولى منه أهميَّة الانتقال مسن نقسه الفصل الخامس من الكتاب، مبينة في الفقرة الأولى منه أهميَّة الانتقال مسن نقسه الفصل الخامس من الكتاب، مبينة في الفقرة الأولى منه أهميَّة الانتقال مسن نقسه الفصل الخامس من الكتاب، مبينة في الفقرة الأولى منه أهميَّة الانتقال مسن نقسه الفصل الخامس من الكتاب، مبينة في الفقرة الأولى منه أهميَّة الانتقال مسن نقسه المستوية في الفقرة الأولى منه أهميَّة الانتقال مسن نقسه المركبة الانتقال مسن نقسه المناس الكتاب مبينة في الفقرة الأولى المناس الكتاب المركبة الانتقال مسن نقسة المركبة المنتقال مسن الكتاب المؤلفة الأولى المؤلفة ال

<sup>(1)</sup> في التعددية والديمقراطية الكونية، حوار أحراه مريانو كروز مع سيلا بنحبيب، ترجمــة نبيل محمد صغير، منشور ضمن الكتاب الجماعي: "مدرسة فرانكفورت النقديَّة: حدل التحرر والتواصل والاعتراف"، ص 676.

<sup>(2)</sup> Critique, Norm and Utopia. A Study of the Normative Foundations of Critical Theory (1986).

الاقتصاد السياسي إلى نقد العقل الأداتي، عبر بيان مزايا هذا الأخير بالوقوف على فكر كل من جورج لوكاتش G, Lukács، وماكس فيبر M, Weber، ونخب مدرسة فرانكفورت، حيث تبحث عن المفارقات التي طرحتها العقلانية في زَمن الفيعل التواصلي من داخل فلسفة الذات. ولتوضح في الفصل الثامن: الحاجة إلى أخلاقية واستقلالية تواصلية. وتختم الكتاب بالبحث فيما تسميه "ما وراء فلسفة الذات"، ولا شك أن هذا هو بحال اهتمامها في فترة ما بعد التسعينيات.

# ثانيا: فَلسَفَتُهَا السّياسيّة

يَصعُبُ الإلمام بمحمل فلسفة سيلا بنحبيب لعدَّة اعتبارات:

- 1- كُونُ إسهَامَاتِها مُتعدُّدَة المشَارِب ومُتنوعَة حدًّا، تتراوح بين قضايا عديدة لا ندعي إمكانيَّة الإلمام بها جميعها في هذا المقال.
- 2- لا يَزالُ فكر الفيلسوفة جاريًا، مما يعني أنَ مُحاوَلَة حَصرِه في هذا الاتجاه أو ذاك إنما هو مُغَامرة كبرى في حقها.
- 3- كُونُ وضعِهَا الخَاص، وتاريخهَا الحاص، يفرضُ عليها الانخراط السِّياسي في قلب المعركة، لذلك فإن مواقِفَهَا السِّياسيَّة تجدُ مَكالهَا كشيرًا في فلسفتها.
- 4- اهتمامُهَا بقَضَايا العصر الأكثر إلحَاحًا من قبيل الهجرة، الحدود، السيادة،
   المواطنة، وهي القضايا التي تعرف مُستَجدًات جارية لا حصر لها.

إلا أنه رغم ذلك، أمكننا التمييز بين مرحلتين أساسيتين من تطوّر فكر الفيلسوفة سيلا بنحبيب الفلسفي والسياسي معًا:

- مرحلة ما قبل التسعينيات (من القرن العشرين)، وقد مثلت الفلسفة السيّاسيَّة الحديثة والمعاصرة مصدر فكرها الفلسفي. وهي مرحلة الشباب إن حاز التعبير الألتوسيري هنا، حيث تشكل فكرها من خلال اشتغالها على عباقرة الفكر السياسي الحديث من أمثال هيجل (Hegel) (أنجزت أطروحتها الأولى حول هيجل – الذي استهلمت منه عديدًا من أفكارها – بعنوان: "هيجل والحق الطبيعي: بحيث في الفلسفة من أفكارها – بعنوان: "هيجل والحق الطبيعي: بحيث في الفلسفة

السيّاسيَّة الحديثة")، وتوماس هوبز (Hobbes) وكانط (Kant) (من خلال فحصها لمشروع السيّلام الدَّائم الذي أَسَّست عليه أطروحاقها الحالية حول المواطنة الكونيَّة، والسيّادة ما بعد الوطنية)، ومرورًا بحنا آرنت (H, Arendt) (حيث أنجزت كتابين حول فكرها -أشرنا إليهما أعلاه – موظفة بشكل كبير مفهوم آرنت الدائع الصيت: الحق في التَّمتُّع بكافَّة الحقوق) وهابرماس (Habermas) (مستلهمة منه مفهوم التقادها للعقلانيَّة التَّواصليَّة الذي تعتبره أساس مشروعها، رغم انتقادها لهابرماس حول إقصائه لدور النِّساء في الفضاء العمومي ومن الكونيَّة الأخلاقيَّة) (١٠).

- مرحلة ما بعد التسعينيات حيثُ انكبت أساسًا على مُعالجــة قَضَــايا الوَضع البَشري الأكثر إلحاحًا: النَّسْويَّة، الهِحرَة، التَّعَدُّد الثَّقَافِي، المواطَنة العَالِيَّة، اللَّيْعقراطيَّة، العَدَالَة، السِّيَادَة.

كما يمكن أن نعتبر الفيلسوفة مُنظِرَة ومُفكِرة تنتمي إلى الجيل الثالث للنظريَّة النقديَّة، من خلال اشتغالها مع هابرماس وأكسيل هونيث A, Honneth ونانسي فريزر N, Fraser وجوديث بتلر J, Butler.

<sup>(1)</sup> تلتقي بنحبيب في نقدها لإقصاء هابرماس للدور النساء في الفضياء العمومي مع الفيلسوفة الأمريكية النقديَّة المعاصرة نانسي فريزر، التي خصصت مقالات مهمة لهنده المسألة، للاستزادة، انظر:

N, Fraser: qu'est-ce que la justice sociale? traduction: Estelle Ferrarese, la découverte, Paris, 2011.

N, Fraser: le féminisme on mouvements: des années 1960 à l'ère néolibérale, traduction: Estelle Ferrarese, la découverte, Paris, 2012. (le cas de Habermas et du genre).

<sup>(2)</sup> للاستزادة في صلة بنحبيب بمدرسة فرانكفورت المرجو الاطلاع على الفصل الثاني عشر "في التأسيسي لمقبولية التعدديَّة التُقافيَّة: دراسة في النظرية النقديَّة لسيلا بنحبيب"، لنبيل صغير، في المؤلف الجماعي الصادر عن الرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة بعنوان: "مدرسة فرانكفورت النقديَّة: حدل التحرر والتواصل والاعتراف"، ابن النديم ودار الروافد، الطبعة الأولى 2012.

ويَهدُف مَشروعُهَا العَام إلى بَلوَرة نظريَّة كُوسَمُوبُولِيتيَّة للعدالة تَتمركَ حول إعَادةِ التَّوزِيع على الصَّعِيد العالمي، إلى جانب حَق الانتِماء. ويَتعلقُ سُوالُها بِمدى معرفة كيف أنَّ نَوعيَّة/ طبيعة أعضاء جماعة سياسيَّة معيَّنة قادرة على تحقيق توزيع عادل للتَّروة، وضمان اعتراف كامل بالمواطنة من خلال التَّمتُّع بكافَّة الحقوق اليي للأعضاء الحقيقيِّين (الأصليِّين) لذلك المحتمع. وهو ما جعل نظريَّتها ترتكز على بيان حدود التَّنظيم السيّاسي الذي يُميِّزُ بين أعضاء جماعة ما والأجانب أو المهاجرين. وتُقدِّم حُجَّتها دعمًا لحق أساسي في الخيرات بالارتكاز على أخلاقيَّة المناقشة مسنودًا وتُقدِّم الحريَّة التواصليَّة. كما أن حقوق الإنسان أيضًا تقدَّم شرط الاستقلاليَّة لكل فرد تأخذ بعين الاعتبار حقًا أساسيًا هو الحق في التَّبرير (justificationla) (1).

# 1 - نظريّة الديمقراطيّة

لا تنفصل نظريَّة الديمقراطيَّة عند سيلا بنحبيب عن مشروعها الفلسفى - السِّياسى العام، فهى نظريَّة في العدالة، وفي الحق، وفي المواطنة الكونيَّة التي تتأسَّس على منظور كُوسمُوبُولِيتي يحاول إعادة النظر في طريقة تدبير المشكلات العاليَّة المتناميَّة، وأساسًا تلك المتعلِّقة بالهجرة والبيئة والمساواة، والنِّسْويَّة، والمواطنة، والتَّعَدُّد النَّقافي.. فالنَّقافات لا تتشكُّل أحاديَّة القُطب، أي يمعزل عن النَّقافات الأخرى، بل تتشكُّل من خلال حوارها مع النَّقافات الأخرى. وتفيد الديمقراطيَّة عندها "بناء جماعة سِياسيَّة بقواعِد واضِحة، يتم عبرها تحديد العَلاقات بين الداخل والخارج". وفي الديمقراطيَّة "يستمدُّ الدُّستورُ شَرعيَّتهُ من الإرادة الجمعيَّة والتَّحِدة للشَّعب. فالشَّعب الديمقراطي يَقبلُ سُلطة القَانون لأنَّه في الآن نفسهِ هـو واضع مستقبل هذا القانون. إن مُواطِنَ دِيمقراطيَّة ما ليس بالمواطن العالمي، بـل مُـواطِن داخل مجموعة سِيَاسيَّة محدَّدة، بغض النظر عَمَّا إذا كان ذلك يتعلَّق بدولة مركزية و فدراليَّة، باتحاد أوروبي أو باتحاد للدول"(2).

ر1) وهي في الأصل مفاهيم هابرماسية وظُفتها بنحبيب لإعطاء معنى جديد للعقلانيَّة.
 التواصليَّة، أي معنى واقعى يأخذ بعين الاعتبار حقيقة القضايا المُعاشة.

من كانط إلى هابرماس: هل يمكن الجمع بين الكُوسمُوبُولِيتيَّة والديمقراطية؟ سيلا بنحبيب
 ترجمة: رشيد بوطيب، حقوق النشر: معهد جوته فكر وفن، حزيران/يونيو 2012.

وترى أن الفرد وفْقَ منظورها للديمقراطيَّة هو من يقرِّر في حياتـــه الخاصَّــة. ولضمان الانسجام بين التَّعدُديَّة الثَّقَافيَّة والكُوسمُوبُولِيتيَّة في عالم اليوم تأخذ بعـــين الاعتبار ثلاثة شروط:

- 1- التعامل بالمساواة: حيث يجب أن يتمتَّع أعضاء الأقليَّات بنفس الحقوق المدنية والسِّياسيَّة والاقتصاديَّة والثقافيَّة التي تتمتَّع بما الأغلبيَّة.
- 2- القَبول الطوعيّ: حينما يولدُ فردٌ ما لا يجب أن يعيَّن له دين ما أو ثقافة ما بشكل أو توماتيكيِّ. ولا يجب أن تترك الدولة للجماعات الحق في تقرير حياة الأفراد، فأعضاء المحتمع لهم الحقُّ في التَّعبير بأنفسهم عن احتياراهم.
- 3- الحرية في الخروج من الجماعة والحرية في التجمع: لكل فرد الحريّة في الخروج عن جماعته. فحينما يتزّوج فرد من جماعة أخرى فلكل منهم الحق في الحفاظ على عضويّته. ويجب إيجاد تسويات بالنسبة لللزواج بين الجماعات وأطفالهم.

يطرح موضوع الانسجام بين التَّعدُديَّة الثَّقافيَّة والمساواة الديمقراطيَّة نقاشات كبرى. فالشَّرط الأول يتعلَّق بعديدٍ من الثَّقافات التي تتعسرض فيها الأقليَّات لاضطِهَادَاتٍ مُتكرِّرَة من طرف الأُغلبية، وحيثُ لا تَقُومُ الحكومَات بأيِّ جُهدٍ لوقف المُحازر التي يتعرَّضُونَ لهَا. كما أن الشَّرطَين الآخرين يَطرحَان مُشكلاتٍ كُبرَى.

# 2 - النساواة والتَّنوع في عَصِر العولَمَة

لم يكن الفكر والفلسفة السياسيين يهتمان بشكل كبير بمسألة التَّعدُديَّة النَّقافيَّة قدر اهتمامها بها اليوم، بحيث كرَّست معاهدة ويستفالي المنظور الأحدادي للهوية والمواطنة داخل الدولة الوطنية (الدولة - الأمة) فيما يشبه الدولة - المدينة؛ رغم أن أفلاطون كان يصرخ دومًا داخل الدولة المدينة: "أنَا لَسْسَتُ أَيْينيَّا، وَلا يُؤنَانيًّا: أَنَا مُواطِنُ العَالَمِ"، وعلى مِنوالِه تغنى الرواقيون والكلبيون بالمواطنة العالمية والكونية (1). وقليلا ما استثمر هذا الإرث اليوناني في الفلسفة السيّاسيّة، ويعود هذا

<sup>(1)</sup> تعارض هنا بنحبيب تصور مارتا نوسبوم للكونية والمستوحى من التصور الرواقي.

المشكل في نظر بنحبيب إلى الفصل العبثي بين المديموس (Démos) والإثنوس (Ethnos).

ستتعزَّز الدراسات حول إشكالات الهُويَّة والتَّعدُديَّة النَّقَافيَّة مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وما تلاها من بداية جديدة للعَلاقات الدولية والاعتراف بالمؤسسات الدولية والعالمية، التي دافعت عن تعزيز حقوق الإنسان نتيجة كروارث الأنظمة الشمولية والاستبدادية التي اجتاحت العالم، وهي الإشكالات التي عالجتها سيلا في كتابها القيم: مطالب الثقافة: المتماثل والمختلف في عصر العولمة (1).

يتناول هذا الكتاب إشكالية مهمة طبعت النقاشات المعاصرة لتزيل السوهم الذي يرى أن الثقافات بحرَّد أجزاء من فسيفساء يمكن الهيمنة عليها بسهولة، ويمكن تلخيصها في السؤال التالي: كيف يمكن تطبيق الديمقراطية الليبرالية في عالم مليء باشكال جديدة من صراع الهويات والثقافات؟ وقفت في الفصل الأول على الثقافة وسوء استخدامها؛ لتنتقل إلى الإشكالية القديمة – الجديدة: نحن وهم، لتقترح نموذحًا بديلاً لتغيير السياسات المعاصرة في الفصل الثالث يمكن الاقتداء به في التغيير سمته من إعادة التوزيع إلى الاعتراف. وهو الشعار نفسه المذي تبنت نانسي فريزر في كتاب: ما العدالة الاجتماعية؟ الاعتراف وإعادة التوزيع في تبنط بها وقفت فيه على مسألة التعددية الثقافية ومواطنة النوع الاجتماعية، وما يرتبط بها من معضلات لتقترح الديمقراطية التداولية كبديل للديمقراطية الليبرالية من خسلال وقوفها على مفهوم ما بعد الدولة – الأمة. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة السويدية، الإيطالية، الإسبانية.

في مقاله حول الديمقراطية التشاركية: الحدود والاستقلال الـــذاتي، يـــذهب رومان فيلي (3) (Romain Felli)، إلى أنَّ العولمة قد طرحت رهانات حديدة تتجاوز

<sup>(1)</sup> The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era

<sup>(2)</sup> Nancy Fraser: qu'est-ce que la justice social? Reconnaissance et Redistribution, traduction de Estelle Ferrarese, la découverte, paris, 2011.

<sup>(3)</sup> Romain Felli: «Démo-a-cratie participative, territoire et autonomie», in: entpe.francelink.net/sites/default/files/Documents/.../Felli\_Romain.doc.

إطار الدولة الوطنية، بحيث إن قضايا من قبيل الهجرة والكوارث البيئية والإرهاب، تفترض حلولا تتجاوز الإطار الوطني الويستفالي، مما يعزِّز الحاجة إلى حكامة دوليــة بدأت تطرح نفسها رغم ألها تسير عكس إرادة الشعوب. وهناك بالنسبة لسيلا بنحبيب طريقة أخرى لتصور المواطنة الجديدة، أي مواطنة تتجاوز مفهوم مواطنة الإقامة. وعلى هذا الأساس أعادت النظر في مفهوم الضيافة(1) الذي طرحه كانط في مشروع السلام الدائم. كما تستوجب المواطنة الجديدة في نظرها إعادة بناء تصــوّر الفعل السياسي، دون المرور بقطيعة قانونية بين العضو الذي ينتمي إلى الجماعـــة أو غير العضو القادم إلى تلك الجماعة من جماعة أخرى (قد يكون مهاجرًا أو مقيمًا بشكل مؤقّت أو دائم أو لاجنًا). هكذا فالحدود الخاصة بدولة ما يمكن إعادة تحديدها من منظور كُوسمُوبُولِيتي - كوني يتحاوز المنظور الوستفالي. وتستدل سيلا بنحبيب على ذلك بالحركات الاجتماعية الحضرية التي تجسد نموذجًا "فعل سياسي" خارج النمييز الكلاسيكي بين العضو/ وغير العضو"(2). وبناء عليه تقترح سيلا بنحبيب مواطنة كونية أو مواطنة ما بعد الدولة - الأمة، وما يقتضيه ذلك من ضرورة إعادة بناء أسس هذه المواطنة على نحو حـــذري. إلا أن الأمـــر لا يتعلـــق بــ " عو الحدود السيادية للدول وإنما طرق جديدة لتدبيرها"، أي "فتح العلبة السوداء للسيادة الوطنية "(3). ولنا في تحليلها لطبيعة الدولة الإسرائيلية مثال على ذلك، حيث تؤكُّد أن إسرائيل لا تزال حبيسة التصور الويستفالي القديمــــة، وتســـعي إلى تــــدبير صراعها مع الفلسطينيين وفقه، وهو ما يجعلها مهتجسة دومًا بالهاجس الأمني، الذي لا تستطيع الخروج عنه. وهو ما يبرر ممارستها للحرب.

<sup>(1)</sup> فالضيافة كما تقول بنحبيب: "ليست فضيلة احتماعية، ليست فعلا إنسانيًّا أو كرمًا تجاه الغرباء، الذين يحضرون إلى بلدي أو لظروف طبيعية أو تاريخية بحتاجون مساعدتي، بل إن الضيافة أكثر من ذلك، إنما «حق»، لكل الناس، بما أنه يمكن النظر إليهم كمواطنين بالقوة في «دولة الإنسان العامة»، الجمهورية العالمية". انظر: سيلا بنحبيب: "من كانط إلى هابرماس: هل يمكن الجمع بين الكُوستُوبُولِيتيَّة والديمقراطية". ترجمة: رشيد بوطيب، حقوق النشر: معهد جوته فكر وفن، حزيران/يونيو 2012.

<sup>(2)</sup> ibid.

<sup>(3)</sup> ibid.

#### 3 - تجديد الكُوسِمُويُولِيتيَّة الكانطية:

انطلقت الرؤية الكوسمبوليتية لسيلا بنحبيب من مشروع السلام الدائم لكانط كنقطة بداية (1) وأساسًا من الحق الكوني في الاستشفاء، فلكل شخص الحق في الذهاب إلى حيثما شاء دون أن يخشى التعرض للمرض. أخذت سيلا هذه النقطة كمنطلق لمشروعها الفكري حول الهجرة واللاجئين. وذهبت بعيدًا أكثر من كانط حيث لا ترى أن الاستشفاء حق للمهاجرين فقط، أي العابرين أو المؤقتين، وإنحاحي للمقيمين طويلاً (حالة المنفيين/ اللاجئين السياسيين). وإذا كان كانط ينظر للله (كُوسمُوبُولِيتيَّة) كما يعيشها في عصر التنوير، فإن سيلا بنحبيب تنظر لها في سياق مختلف تمامًا، بحيث ترتبط هذه المسألة بمسارها الشخصي والعائلي، حيث تقول إجابة عن سؤال: كيف شكلت مسيرتك الشخصية قيمك الكوسمبوليتية؟:

"الأمر يرجع إلى حذور عائلتي؛ فعائلتي سمح لها بالدخول إلى أراضي الإمبراطورية العثمانية أيام التفتيش الإسباني، واستقررنا في صالونيك وإسطنبول وغاليبولي. فأنا دائمًا كنت واعية بسخرية التاريخ الأوروبيّ. فإسبانيا باكتشافها لأمريكا كانت أول من بدأ في التفتيش الديني، فاضطرَّ اليهود إلى مغادرةا، واستقبلهم المسلمون بحفاوة في بلدالهم. إذن، فتاريخ عائلتي يرجع إلى 500 سنة بتركيا، وهذا تاريخ طويل. لكن كنا دائمًا واعين بمن نحن. وأظن أنه من أتى مسن هذا السياق، وكبرت في محيط متعدِّد بأربع لغات، فلا شكَّ سيكون في منحى فكريًّ لنوع العَلاقة بين الثقافة والحقيقة الاجتماعية، وأن يكون مهتمًا كثيرًا بحقوق الشعوب"(2).

<sup>(1)</sup> تقول بنحبيب في هذا: "أما مصادري، فهي مأخوذة مباشرة من مشروع السلام الدائم الدائم الكانطي، الذي هو أساسًا إطار قانويي ومؤسساتي، وربما هو عملية سياسية". في التعددية والديمقراطية الكونية، حوار أجراه مريانو كروز مع سيلا بنحبيب، ترجمة نبيل محمد صغير، منشور ضمن الكتاب الجماعي: "مدرسة فرانكفورت النقديَّة: حدل التحرر والتواصل والاعتراف"، ص 683.

<sup>(2)</sup> حوار مشترك مع الفيلسوف أرشيبيكي والفيلسوفة سيلا بنحبيب، ترجمة نور السدين علوش، مؤسسة مؤمنسون بسلا حسدود، الربساط. انظسر موقسع المؤسسة: http://www.mominoun.com

عمقها ترتبط بأزمة السِّيادة في إطار الدولة الأمة. وترى سيلا أها تناضل في سبيل حق تقرير المصير إلى جانب الحقِّ في فتح الحدود، فهناك "ترابط بين حـــق تقريـــر المصير، باعتباره وسيلة للحدِّ من الفوارق الكبيرة والدائمة والمساواة السوسيو اقتصادية"(1). مشددة على ضرورة تزايد سلط بنيات التدبير العالمي؛ لأنها وحدها قادرة على حل مشكلات المواطنة العالمية، في الوقت الذي لا تزال فيه الرؤية الكلاسبكية لمفهوم السِّيادَة الوطنية سائدة، ومعيارًا لتدبير مشكلات العصر. وهكذا تميَّز بين المفهوم القانوني للكوسمبوليتية، وبين مظهره الثقافي والأخلاقـــى. فــــ"الكوسمبوليتة الأخلاقية تعني أنها شكل عالميٌّ يعتبر أي إنسان جديرًا بالاحترام والاهتمام، أنا مُتَّفق مع هذا. هناك نقاش آخر في الفكر المعاصر يرتكز علي التساؤل عما إذا كانت الكوسمبوليتة الأخلاقية تعنى أن يتمتع الأجانب البعيدون بامتيازات على حساب المجمعات الموجودة دائمًا. هذا النقاش بدأته مارتا نسوسبوم حول الوطنية. لا أعتبر الانطلاق من شبكة تقييم على أساس أنها ضرورية في فهمي للكوسمبوليتية "(2). وتشدد على أن مقاربتها لهذا المفهوم يستند على المرجعية الكانطية وليس على النظرة الرواقية، بــ "اعتباره إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا وصيرورة سياسة ((3).

فالكوسمبوليتية الثقافية، الرائحة حاليًا، "تعتمد على تعدد الثقافات المختلفة داخل الدولة التي من المفروض أنها مزيج من الأعراق والقوميات". إلا أن المظهر الثقافي للكوسمبوليتية لا يكفي لفهم مشروع كوسمبوليتي أكثر مؤسساتية. بالنسبة لي، فالكوسمبوليتية بدأت عندما نظر لها كانط بمصطلحات مطالب عبر حدودية، والتي نحافظ عليها عن طريق مجتمع مدنيًّ عالميًّ للإنسانية جمعاء، رغم أن هذا الفهم الكانطي لا يكفي وحده بحيث تصور النظام القانوني آنذاك بناء على ثلاثم مستويات:

نفس المرجع.

<sup>(2)</sup> نفس المرجع.

<sup>(3)</sup> نفس المرجع.

- القانون داخل الدولة.
  - القانون العالمي.
- -- القانون الكوسمبوليتي.

لذلك فإن ما ينقصنا من وجهة نظرها هو "البنيات السِّياسيَّة التي بإمكالهـا دعم هذه الكوسمبوليتية القانونية"(1).

ورغم دفاعها عن هذه المقاربة القانونية – المؤسساتية فهسي تــدافع عــن "مجموعات منظمة ذاتيًا بإمكانها منح حقوق الانتماء القوية بما فيه حواز المــرور"، وهو مبدأ كل ديمقراطي وكُوستُموبُولِيتي؛ لأن النقاش حول الهجرة "يجب ألا يختزل فقط في الحق في الولوج إلى الدولة، لكن يجب أيضًا أن يرتكز علمي إمكانيمة أن المواطنة تكسبها بمحرد الدخول إليها".

#### ثالثا: مواقفها

# 1 - موقف سيلا بنحبيب من الصراع القلسطيني - الإسرائيلي(2)

لا يزال الفكر النقديُّ يحافظ على بريقه في مختلف المواقف التي تثير اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام العالميِّ. فحينما يتعلَّق الأمر بالصراع الفلسطينيِّ الإسرائيليِّ فإن مواقف المثقفين والحركات المناهضة للصهيونية في الغرب، تكون مؤثرة أكثر من نظيراتما في العالم العربي. وهذا هو حال الموقف النقدي الجريء من هذا الصراع الذي اتخذته الفيلسوفة الأمريكية المعاصرة من أصول تركية سيلا بنحبيب، باعتبارها إحدى الوجوه النقديَّة المعاصرة والبارزة في الساحة السيَّاسيَّة الدولية، بفضل مواقفها المبدئية والداعمة للشعوب المضطهدة والمقصية بسبب الهُويَّة أو اللغة أو اللغة.

<sup>(1)</sup> نفس المرجع.

<sup>(2)</sup> Seyla Benhabib, Quelle solution pour Israël?vendredi 10 avril 2009, Traduit de l'anglais par Joseph MONTCHAMP - Lyon, voir le lien suivante: http://www.pressefederaliste.eu/Quelle-solution-pour-Israel.

فني ظل الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في دجنبر 2008 أنجزت سيلا بنحبيب مقالا بارزًا ("أي حل لإسرائيل؟")<sup>(1)</sup> حول الصراع بين إسرائيل وفلسطبن، والذي فككت فيه الرؤية السيّاسيّة للفاعلين في إسرائيل منتقدة حلل الدولتين، لتقترح فيما يشبه حلمًا حل الكونفدرالية القادرة على تدبير التعدديدة الدينية واللغوية والسياسيّة.

وتشدد سيلا بنحبيب على أن إسرائيل قد "فقدت رؤيتها السيّاسيَّة وقوهَا العسكرية، ولا معنى سياسي واضح يوجه أفعالها/ ممارساتها"، معتبرة أن القوة العسكرية تظل عمياء وتتدخل بكل وحشية، "من أجل الوصول إلى أهدافها السيّاسيَّة". فهل يمكن للمقاربة العسكرية والأمنية أن تكون وسيلة فعالة لضمان السلام؟

يحلل كانط في مشروع السلام الدائم - الذي تغترف منه سيلا بنحبيب - طبيعة العلاقات السيّاسيَّة الدولية، داعيا إلى سلام دائم وممكن بين الأمم، وفي معرض نبذه للعنف وضرورة التحلي بثقافة السلم والتضامن، يرى كانط أنه لا سبيل إلى إقرار السلم ما لم يتم القضاء وبشكل لهائيَّ على الجيوش الدائمة، باعتبارها المسؤولة عن الويلات التي تعيشها الأمم. ولعلَّ تأمَّلا بسيطًا لفلسفة كانط السيّاسيَّة، سيحد أن هذا الفيلسوف كان - على حدِّ تعبير حنا آرنت - كفوذجًا صارخًا لفيلسوف متنوِّر حامل لهم الإنسانية ككلَّ، فقد أعلى في بيانه الشهير: "مشروع للسلام الدائم"، دون شبهة أو لبس إيمانه العميق بالسلام، ودفاعه المستميت عن مجتمع جديد حال من العنف والإبادة والقتل بايً مُسبرر كيفما كان، ففي المادة الثائة من المواد التمهيدية للقسم الأول يقول: "بجب أن كيفما كان، ففي المادة الثائة من المواد التمهيدية للقسم الأول يقول: "بجب أن هذه الجيوش الدائمة إلغاء تامًّا على مر الزمان"، ويعلق على ذلك قائلًا: "لأن هذه الجيوش الي تبدو على الدوام متأهبة للقتال، هدّد الدول الأحسرى بالحرب هذه الجيوش الى هذا أن استئجار الناس لكي يقاتلوا أو يُقتّلوا معناه فيما يبدو أنسا حدّ. أضف إلى هذا أن استئجار الناس لكي يقاتلوا أو يُقتّلوا معناه فيما يبدو أنسا نستعملهم استعمال الآلات أو الأدوات في يد غيرهم (الدولة): وهدو أمسر لا نستعملهم استعمال الآلات أو الأدوات في يد غيرهم (الدولة): وهدو أمسر لا نستعملهم استعمال الآلات أو الأدوات في يد غيرهم (الدولة): وهدو أمسر لا

<sup>(1)</sup> ibid.

يتَّفق مع حقوق الإنسانية في أشخاصنا". ويضيف في المادة السادسة: "لا يحق لأيَّة دولة، في إبَّان الحرب، أن تستبيح لنفسها اقتراف أعمال عدائية كالاغتيال والتسميم. وخلق ظروف التسليم، والتحريض على الخيانة، من شألها عند عودة المسلم أن تجعل الثَّقة بين الدولتين أمرًا مستحيلا". لذا فينبغي "إقرار" حالة السلام".

وقبل أن تقدم سيلا بنحبيب الحل الذي تراه مناسبًا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تؤكّد أنه "لا أحد من المسؤولين الإسرائيليين بمتلك رؤية سياسية"، وتميز في هذا الإطار بين الرؤية (vision) والإستراتيجية حيث تقول: "لا أقصد إستراتيجية ذات أهداف طويلة المدى محددة بين ولايتين انتخابيتين ويمكن مراجعتها حسب الظروف، وإنما أقصد رؤية سياسية يستطيع مؤسسو الجمهوريات تملكها"(1). وتتلحّص الرؤية السيّاسيّة التي تقصدها هنا سيلا في الأسئلة التالية: كيف يمكن ضمان الاستمرارية والبقاء؟ ما المؤسسات المستدامة التي يمكن أن تضمن للأحيال اللاحقة الازدهار كأفراد وكمواطنين؟

# أ - ميلاد حركة حماس وأيادي تدبير الصراع في المنطقة

تستشهد سيلا بنحبيب بمقال إدوارد سعيد الذي نشره في محلة نيويورك تايمز في خريف 1992، والذي أعلن فيه نهاية أيديولوجيَّة منظمة فتح، بحيث فسيح "الفراغ الذي أحدثه الهيار الأيديولوجيات البيروقراطية، والعسكرية، الحديثة والغربية، في مجمل العالم العربيِّ، الجال للأيديولوجيات الإسلامية الي مثلتها حزب الله وحركة حماس (2). وهنا نرى عمق تحليل الفيلسوفة التي تتابع عن كَثُب الوضع في مجمل منطقة الشرق الأوسط، حيث ترى أن "الإسلاموية الجديدة تمشل رؤية أخلاقية خالصة، تأديبية، تمنح من ثورة آيات الله الخميني ضد الغرب السي لقيت صدى في الأراضي الفلسطينية بفضل خطابها الشرس والداعي إلى تدمير

<sup>(1)</sup> Seyla Benhabib, Quelle solution pour Israël?vendredi 10 avril 2009, Traduit de l'anglais par Joseph MONTCHAMP - Lyon, voir le lien suivante: http://www.pressefederaliste.eu/Quelle-solution-pour-Israel.

<sup>(2)</sup> Seyla Benhabib, Quelle solution pour Israël?, ibid.

الدولة اليهودية "(1). لقد نجحت الثورة الإيرانية في بسط خطاها السياسي - الأيديولوجي في الأراضي الفلسطينية بفضل "البرامج الخيرية في إعدادة التوزيد والتضامن الإسلامي"، هذا ناهيك عن المد العالمي لحركة الإخوان المسلمين اليي لقيت بدورها دعمًا من طرف الطبقات المتوسطة والبرجوازية الصغيرة، المتذمِّرة من التسلط والاستبداد السياسي الذي ساد المنطقة جرَّاء صعود بعض الأنظمة العسكرية إلى الحكم.

وتؤكّد سيلا بنحبيب أنّ حركة حماس - كما هو الشأن بالنسبة لحركات أخرى في تركيا وفي الشرق الأوسط - قدمت "منظورًا للمساواة وإعادة التوزيسع والتضامن الإسلامي"، وهو المنظور الذي لقي إقبالا جماهيريًّا نتيجة سياسة التفقير والتجاهل التي مارستها الأنظمة السِّياسيَّة، ورغم ذلك فهو منظور يعمِّق في نظرها "التسلط ومعاداة الليبرالية"، رغم أن معاداة الليبرالية تبقى موضع سؤال، بالنظر إلى أن بعض الدراسات المتخصصة في شؤون الحركات الإسلامية بالمنطقة ترى أن هذه الحركات قد اندمجت كليًّا مع الرأسمالية، ولا تتبين أي برامج معادية للفكـــر الليبراليِّ، أو للرأسمالية كنظام اقتصاديٌّ، وفي هذا الصدد نستحضر على سبيل المثال تحليل جلبير الأشقر الذي يؤكِّد أن حركة الإخوان المسلمين مثلا في مصر تستند في خطابها وممارستها السِّياسيَّة على خدمة مصالح قسط مهـــم مـــن البرجوازيـــة المصرية حيث يقول: "وفي المنطقة العربية، فإن راية الأصولية الإسلامية هي التي رفعتها بوجه عام الحركة الممثلة للتطلع الرجعي إلى جعل عجلة التساريخ ترجسع القهقري، داعية للعودة إلى عصر ذهبي إسلامي حاكت حوله أسطورة. وهي تجد قاعدتما الاجتماعية بين الطبقات الوسطى التقليدية، وكذلك في صفوف مثقفي تلك الطبقات، سواء التقليديون منهم (رحال السدين بوحسه خساص) أو العضويون (الطلاب، المعلمون، المراتب الدنيا والوسطى من المهن الحسرة)"(2). و نفس الشيء ينطبق أيضًا على شيعة إيران.

<sup>(1)</sup> ibid.

<sup>(2)</sup> حلير الأشقر: "الشعب يريد: بحث حذري في الانتفاضة العربية"، ترجمة: عمر الشافعي، دار الساقي، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 2014، ص 125 – 126.

وتذهب كذلك إلى أن حركة حماس لقيت دعمًا في سنوات الثمانينيات من طرف إسرائيل حيث تقول: "في سنوات الثمانينيات دعمت إسرائيل حركة حماس كبديل لحركة فتح المكافحة والعلمانية، كما دعمت أمريكا أسامة بن لادن والمحاهدين ضد الفدائيين الأكثر علمانية واشتراكية في أفغانستان". ورغم ذلك ففي الحالتين معًا "خرج الشيطان من قمقمه"(1)، مما أدى إلى حصار إسرائيل بولاءات حماس المتغيرة لحزب الله في مجال العمل الاجتماعيّ الإسلاميّ.

وفي حقيقة الأمر فالعلاقات القائمة بين هذه الحركات تدعو إلى التساؤل، ولا نسزعم ألها حالية من الصراعات الهامشية أو الرئيسية، إلا أنه من المؤكّد أنَّ الحركات الإسلاموية قادرة على التأقلم مع الأوضاع في تغيراتها وتحولاتها الجارية، وتستطيع الحروج من عنق الزجاجة. وتظل حنكة هذه الحركات في ممارسة السياسة موضع سؤال بالنسبة لقسط لا بأس به من اليسار، حيث ظهرت أطروحة تقول بإمكانية التحالف مع هذه الحركات من أجل تحقيق التغيير في هذه المنطقة. ورغم ذلك فإن سيلا بنحبيب لا تؤيد هذا الراي من منطلق أن تلك الحركات لا يمكنها أن تكون الديمقراطية بل هي حاملة لمشروع رجعي يتناقض البديل المنشود، ولا يمكنها أن تحقق الديمقراطية بل هي حاملة لمشروع رجعي يتناقض والقيم الكونية الكبرى للإنسانية، بل هي عدوة الديمقراطية ما دامت تستغل الديمقراطية كشعار لنقضها، وبناء عليه سيبقى الالتزام بـــ"المساواة والتضامن وتقريسر مصير الشعوب مبدأ نقديًا ولا يقبل التضحية، عبر الانخراط الأعمى في هذه المجموعة أخرى"(2)، و"لا شيء يعطي الأمل للتقسمين واليسساريين في هذا التحالف". وكألها هنا ترد على أنصار الوحدة مع القوى الظلامية والزجعية.

## ب - أمن إسرائيل في عالم ما بعد ويستفاليا

اقتنعت الفيلسوفة سيلا بنحبيب أن دولة إسرائيل قد أخطأت الطريق بخصوص التسوية مع السلطة الوطنية الفلسطينية، فلا إسرائيل قادرة على تلبية مطالب المقاومة

<sup>(1)</sup> Seyla Benhabib, Quelle solution pour Israël?vendredi 10 avril 2009, Traduit de l'anglais par Joseph MONTCHAMP - Lyon, voir le lien suivante: http://www.pressefederaliste.eu/Quelle-solution-pour-Israel.

<sup>(2)</sup> ibid.

الفلسطينية لما يزيد عن نصف قرن من الحرب المستنزفة لكلا الطرفين، ولا المعارضة الإسلاموية الجديدة قادرة على الاعتراف بالكيان الإسرائيلي وضمان السلام بين الشعبين. فإسرائيل قريبة من "صراع من أجل أمن ويستفالي في عالم ما بعد ويستفالي"، حيث أصبحت الحدود سهلة الاختراق، وتقدم مثالا على ذلك بالأنفاق بين قطاع غزة ومصر التي حفرت "لتمرير الأسلحة المهربة والمشتراة بأموال إيرانية"، مبينة أن "أمسوال البترول الهائلة وضعت في أيدي الدعاة المتحولين وأشباه الأولياء من طرف المسايخ وممالك الخليج الفاسدة التي تحمي سلالاتها الهشقة..". كما وقعت "أنظمة أسلحة منتهية الصلاحية قادمة من روسيا ومن الجمهورية السوفياتية القديمة من قبيل كاز حسستان، أذربيحان.. في أيدي إخوائم المسلمين". ولا تستثني مسن تحليلها تجسار الصين الكليين"(1) ورحال الأعمال الروس الفرحين حدًّا بفتح تجارقم في المنطقة.

وترفض بنحبيب ما تسميه إسرائيل بــ"الصدمة": الصدمة من كون صواريخ حماس قادرة على ضرب تل أبيب! معتبرة ذلك "بحرد نفاق: وسواء كـان هــذا إستراتيحيًّا أو معنويًّا، فهو لا يفسر أبدًا، ولا يبرر الانتقام الواسع". فلماذا تــدعي إسرائيل قدرها على محو حركة حماس من الخريطة الفلسطينية، في الوقــت الــذي تعرف إسرائيل جيدًا "أن قوها العسكرية المفترضة تم احتراقها منذ زمن بأجيال جديدة من الأسلحة"(2).

وتعتبر بنحبيب أنه "لا يوحد أمن كامل ولا يقهر مطلقًا في العالم الجديد، وعلى الأقل منذ 11 شتنبر 2001، كما لم يكن هناك استقرار كامل في الميدان السياسي"، فحتى القنبلة النووية لا تضمن الأمن والاستقرار لإسرائيل. ليس لأن إيران يمكن أن تملك بدورها قنبلة نووية؛ وإنما لأن استخدامها ضد أهداف في لبنان أو سوريا وعلى قطاع غزة على الضفة الغربية والأردن بإطلاق سحابة من الأشعة على كل المنطقة، يمكن أن يلوث المياه والغطاء النباتي، وهدو ما يجعل إسرائيل بدورها غير صالحة للاستيطان. هكذا يتضح أن خوف إسرائيل أشبه ما يكون بفوبيا ملازمة لسياسيها ومواطنيها وجنودها.

<sup>(1)</sup> ibid.

<sup>(2)</sup> ibid.

## ج - في نقد الرؤى السنياسيّة الإسرائيلية:

تسود في إسرائيل اليوم بحسب بنحبيب أربعة خطابات سياسية تساير الوضع ولا تقدم أي رؤية سياسية جديدة تلخصها فيما يلى:

- 1- منظور/ رؤية الحرب الدائمة: رغم أنه لا يدافع عنه أي سياسي يحترم نفسه، فالأمر يتعلق بنفسية داخل كل الإسرائيليين البسطاء، حيث يعتقد الغالبية العظمى أن الحرب نمط عيش؛ لأنه لا يمكن أن يتحقق السلام بين إسرائيل وفلسطين.
- 2- منظور الدولتين: (أو ما يعرف بحل إقامة الدولتين) الليبراليسون والتقدميون من كل الأصناف يدافعون عن حل الدولتين (دولة إسرائيل ودولة فلسطين)؛ لأنهم يؤمنون بمبدأ المساواة في حق تقريس مصير الشعوب. ويقبل البعض هذا الحل لأنهم قلقون مما يمكن أن نسميه "الانفحار السكاني الذي بدأ بالفعل"، وتسارع معدل الولادة بفلسطين، ويخشون العيش كأقلية في دولة فلسطينية كبيرة، ديمقراطية.
- 3- المنظور الديني لإسرائيل الكبرى: هناك أيضًا منظور إسرائيل الكبرى المبنية على المعتقد الديني، حيث يسود الاعتقاد أن الأراضي القديمية ليهودا هي في الواقع للشعب اليهودي بلا رجعة.
- 4- المنظور العلماني لإسرائيل الكبرى: وهو منظور يختلف عن المنظور الثالث، ويؤكد على أن إسرائيل الكبرى يمكن أن تضم أراضي فلسطينية وتحكمها اتفاقات اقتصادية من الطرفين بموجب مناطق التبادل الحر والنمو الاقتصادي. على الأقل منذ مبادرة السلام التي أطلقها إسحاق رابين واتفاقات كامب ديفيد، ويمثل حل "الدولتين" السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية والأمريكية. إلا أنه حل هو بحرَّد حل/ نواة متناقض، يخفى في كثير من الأحيان دلالات في الوعى العام (1).

<sup>(1)</sup> ibid.

تكرس الخطابات أعلاه منظورًا تقليديًّا لبناء الدولة داخل حدود وطنية ضيقة. وهو الأمر المتحاوز من وجهة نظر كُوسمُوبُولِيتيَّة. ففي عالم اليوم حيث الستغيرات على أشدها لم يعد مقبولا حصر القضية الفلسطينية في بجرد التسوية المؤقتة لتسدبير الصراع، في اتجاه تكريس الهيمنة الصهيونية على الأراضي المحتلة، من خلال المقاربة الأمنية كمعول وحيد وأوحد لشرعنة العنف والحرب على كل تحسرُك فلسسطيني مشروع للدفاع عن عدالة قضيته. فإذا كان المنتظم الدولي يتَّحه نحو الضغط علسى اللوبي الصهيوني من أجل الاعتراف الكامل بالسيّادة الفلسطينية، فان بعسض مواقف القوى الإمبريالية تتَّجه عكس ذلك نحو تكريس نفسس الوضع حدمة لمصالحها الإستراتيجية. وحتى مفهوم السيّادة كما يتصوره الكيان الصهيوني لم يعد مقبولاً في نظر بنحبيب، ما دامت إسرائيل ترى أن فلسطين ستظل دومًا مراقبة.

لا يتعلق الأمر فقط بفشل الرؤى السيّاسيَّة التي تحملها القوى السيّاسيَّة الفي تحملها القوى السيّاسيَّة الفاعلة في الدولة الصهيوينة، وإنما بفشل المنتظم الدولي أيضًا في حل قضية عمرت ما يزيد عن نصف قرن. وهو فشل ذريع لا يزكيه إلا لغة المصالح الإستراتيجية. فكم من مرة تخرق إسرائيل الاتفاقات الدولية وقرارات بجلس الأمن الدولي؟

## د - رفض غزو غزة:

تدافع سيلا بنحبيب عما يسمى حل الدولتين؛ لأنه يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ولكنه في الوقت نفسه يعد بوضع حد للنمو الديموغرافي المرتفع في فلسطين، وهو ما يؤدي إلى الاعتقاد أن ارتفاع معدلات الولادة لدى الفلسطينيين يهدد الطبيعة اليهودية لدولة إسرائيل، وبناء عليه يتم الدفاع عن "استمرار إسرائيل في احتلال غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية"؛ لأنه "سيضمن التحكم العسكري في 5 ملايين من الفلسطينيين العرب، يمن فسيهم أولئك الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل منذ 1967"(1).

كما تعتبر أن "العملية العسكرية الحالية على غزة (تتحدث طبعًا عن سنة (2008)، تحمل عناصر الخطابات السياسيَّة الأربعة (الحرب الدائمة؛ حل الدولتين؛

<sup>(1)</sup> ibid.

إسرائيل دينية كبرى؛ إسرائيل علمانية كبرى). ولهذا السبب لم تكن متناسقة في أهدافها: هل تريد إسرائيل احتلال غزة من جديد وبناء مزارع بلاستيكية لتدميرها من جديد؟ هل تريد إسرائيل تدمير (حماس) ومؤسساتها المدنية والعسكرية بالمرة، وتغادر غزة آملة حل الدولتين الذي لا يمكن احتمالا تحقيقه؟ هل تريد إسرائيل احتلال غزة وتعرض فيالقها العسكرية لمخاطر كبرى، وارتكاب جرائم حرب محتملة ضد الشعب الفلسطيني؟ شخصيًّا – تقول بنحبيب – لست واثقة من أي شيء"(1).

## اي بديل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؟

هل هناك بدائل سياسية حقيقية في ظل الوضع الحالي غيير الإستراتيجيات العسكرية التي تتخذ كرؤى سياسية؟

جوابًا عن هذا السؤال، تدافع بنحبيب عن الحركة النشيطة في إسرائيل والتي تسعى إلى "فصل المواطنة الإسرائيلية عن الهوية اليهودية الدينية – الإثنية"، معتسيرة أن هذا الفصل سيسمح بأن تصبح إسرائيل "أرضًا لكل المواطنين. وهذا من شأنه أن يتنصل جزئيًّا أو كليًّا من قانون حق العودة، الذي يعطي الحسق في المواطنة الإسرائيلية لكل يهودي تعترف به السلطة الحاحامية كيفما كانست". وتنسدد في الوقت نفسه بعدم إصلاح قانون المواطنة الإسرائيلي؛ لأن "العديد مسن العمسال المهاجرين وأبنائهم، فضلاً عن الشركاء غير اليهود وزوجهاهم، لا يستطيعون الحصول على الجنسية الإسرائيلية". ومؤكدة أنه "صار من سخرية القدر في العقد الأخير من السهل بالنسبة للروس الذين يدعون ألهم يهود الحصول على الجنسية، الأخير من السهل بالنسبة للروس الذين يدعون ألهم يهود الحصول على الجنسية، على عكس عربي – فلسطيني ولد ونشأ في القدس الشرقية؛ لأنه يعتبر (أو تعتبر) خطرًا على الأمن، ولأن وضعية القدس الشرقية تعتبر لغرًا وفق مصطلحات عطرًا على الأمن، ولأن وضعية القدس الشرقية تعتبر لغرًا وفق مصطلحات الدولية".

لذلك فإن "أي نقاش سياسيِّ جدي يتعلق بإســرائيل وفلســطين، ينبغــي أن يتأسس على قاعدة أن القوة العسكرية ليست إلا رَدْعًا، ردع مشــكوك فيــه

<sup>(1)</sup> ibid.

يوما عن يوم على وجه اليقين، وأنه ليست الأسلحة هي من تصنع السلام وإنما البشر. فالسلام هو الصالح العام. وإسرائيل قريبة من النموذج الويستفالي للسيادة المنقرض والذي يفترض أن الدول قادرة على مراقبة كل حيي أو ميست داخيل حدودها".

وانطلاقًا من وجهة النظر الكُوسمُوبُولِيتيَّة، فإن "معظم الديمقراطيات المتقدمــة تعرف أن النموذج الويستفالي متجاوز أخلاقيًّا وواقعيًّا". وهو ما يفيد في نظرهــا أن "السِّيادَة هي مجرَّد حِصَّة، مجموعة مــن امتيــازات وصــلاحيات موكولــة للدولة، ويمكن تقاسمها، وتفويضها، والتعاقد عليها مع مجموعات أحرى وسلط أحرى".

وتقدم بنحبيب حالات صراع مماثلة وشبيهة (1) للحالة الفلسطينية، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بـ "سيادة كاملة للفلسطينيين على مجالهم الجوي، سواء في غزة أو على الضفة الغربية، ولا على التنقل الحر للبضائع في الموانئ أو خارجها، ولا على احتياطات المياه الجوفية الممتدة على جانبي الحدود". فلماذا إذن ندعي أن دولة فلسطينية سيادية، وستصبح سيادية بالمعنى الذي تحب إسرائيل أن تراها سيادية؟

وجوابًا عن هذا السؤال، ترى بنحبيب أن الحقيقة البسيطة والمحزنة هي "أن دولة فلسطينية من هذا النوع ستظل على الدوام مراقبة ومتحكمًا فيها، وستضرب بين الفينة والأخرى من طرف إسرائيل. إنه واقع الحال تحديدًا".

#### و - الحل الكونقدرالي

تدافع بنحبيب فيما يشبه الحلم عن حل كونفدرالي يضمن لكلا الشعبين العيش معًا وفْقَ منظور مغاير للرؤي السائدة اليوم لدى كلا الطرفين يتأسس على وجهة نظر كُوسمُوبُولِيتيَّة، معتبرة أن هذا الحلَّ هو وحده يضمن للأجيال القادمــة

<sup>(1)</sup> العديد من أنصار حل الدولتين يعرفون بأن العلاقات المستقبلية مع الدولة الفلسطينية ستكون شبيهة أقل بالعلاقات القائمة بين إيطاليا والنمسا، ولكنها أكثر شبها بعلاقات الصين مع التيت وبعلاقات الهند مع كاشمير. نفس المرجع.

أن تعيش في سلام وأمن وبدون عنصرية وعنف، حيث تقول: "لنحلم للحظة. لنفترض أن هناك بين إسرائيل وفلسطين كونفدرالية. لنفترض أن تحييد جماعات من مثل حماس وحزب الله التي لا تعترف بوجود إسرائيل، هو هدف مشترك للفلسطينيين وللدول العربية الأخرى، ولكن لو أن حماس اعترفت بحسق وجسود إسرائيل، سيكون لها مقعد على الطاولة (1) لنفترض أن هناك رقابة مشتركة على الأجواء، وعلى الطرقات البحرية والمياه والتي تمارسها سلطات إسرائيل وفلسطين، لنفترض أن هناك عملة مشتركة وحقوق الاستقرار القانونية لكل مجموعة إثنية داخل مناطق من الأراضي المشتركة. فإسرائيل لن تلجأ إلى حرب مدنية ضد المستوطنين المتعصبين في الخليل وفي الضفة الغربية، والذين سيحبرون على العسيش المستوطنين المتعصبين في الخليل وفي الضفة الغربية، والذين سيحبرون على العسيش تحت سلطة فلسطينية بلدية جهوية أو الدخول إلى إسرائيل "(2).

إلا أن الحل الكونفدرالي الذي تقترحه بنحبيب لا يعني "اختفاء السلطة الوطنية المشتركة وهوية كل شعب. وفي بعض نسخ الحدود قبل سنة 1967 (الخط الأخضر)، ظلت إسرائيل دولة يهودية، ولغتها الخاصة، وعطلها، وانتخابالها؛ ولكنها تقتسم السلطة مع الدولة الفلسطينية في بحالات: الجيش والأمن والاستخبارات، والمال، والتبادلات. وبالمثل للفلسطينين لغتهم الخاصة، وعطلهم وانتخابالهم، إلا أن الشعبين معًا طورا مناهج مدرسية مشتركة، وتحديدًا حول تدريس التاريخ الذي ينصف الحقائق التاريخية ومعاناة الشعبين "(3). وبموجب هذا الحل: "سيتعلم أطفال الجديد التفاهم والتعاطف بدل الكراهية والحقد لبعضهم البعض. كما سيكون هناك تكافؤ في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في المحضهم البعض. كما سيكون هناك تكافؤ في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الإسرائيلية الغنية؛ التعددية الدينية والحقوق المدنية الليبرالية ستحترم من طرف الجميع: اليهود، المسلمين، المسيحيين، وكل مواطني المعتقدات الأخرى. وبالنسبة الجميع: اليهود، المسلمين، المسيحيين، وكل مواطني المعتقدات الأخرى. وبالنسبة المختين الذين يريدون إدارة شؤولهم الدينية الخاصة، ستمنح لهم السلطات الدينية الخاصة، ستمنح لهم السلطات الدينية

<sup>(1)</sup> التشديد هنا لسيلا بنحبيب.

<sup>(2)</sup> ibid.

<sup>(3)</sup> ibid.

رخصًا بذلك، كما أن هناك محاكم خاصَّة، ولكن أيضا هناك إعلان للحقوق لكل القاطنين يضمن لهم المساواة في الحقوق المدنية والسِّياسيَّة"(1).

وتنظر إلى الحل الكونفدرالي كـ "نواة ومركز اتحاد في الشرق الأوسط وشعوبها، حيث تركيا ومصر والعربية السعودية والعديد من الـ دول الأحرى، يمكنها الانضمام إليه على غرار نموذج الاتحاد الأوروبي "(2). ورغم ما يمكن قوله عن هذا الحل، فإن أسسه الواقعية والسياسيَّة ظاهرة للعيان: فهل يمكن فعلا أن يجد الصراع الفلسطيني والإسرائيلي طريقه إلى الحل ذات يوم؟

#### 2 -موقف سيلا بنحبيب من الربيع العربي

ما هو موقف سيلا بنحبيب من الربيع العربي؟ كيف نظرت إلى انتفاضات الربيع العربي؟ هل كانت تعتقد أن تمرَّد الشباب في مصر وتونس والبحرين وليبيا يمثل موجة جديدة من النضالات؟ ما موقفها من الإخوان المسلمين؟ وهل كانت متخوفة من صعود الأصولية الإسلامية إلى هرم السلطة؟ ما هي قراء اللحركات الإسلامية التي تجتاح العالم العربي والإسلامي على حد سواء؟ هل كانت تقف إلى جانب تخوفات الغرب من الحركات الجماهيرية المتفجرة؟

خصصت سيلا بنحبيب لثورات الربيع العربي مقالا تحليليًّا (3) لانتفاضات مصر وتونس، وللموحة التي احتاحت البلدان العربية بمحرد الانتصارات الأولى للثوار الشباب، وتحديدًا يوم 24 فبراير 2011، وترحم بعد أسروعين إلى الفرنسية (4)، وهو مقال حدير بالاهتمام لأنه:

<sup>(1)</sup> ibid.

<sup>(2)</sup> ibid.

<sup>(3)</sup> سيلا بنحبيب: "الربيع العربي: الدين، الثورة والفضاء العمومي"، تم نشر النسخة الأصلية من هذا السنص باللغسة الإنجليزيسة في 24 فبرايسر 2011 على الموقسع: http://publicsphere.ssrc.org/. Transformations of the Public Sphere http://publicsphere.ssrc.org/benhabib-the- الإنجليزيسة: -arab-spring-religion-revolution-and-the-public-square/

الترجمة الفرنسية بقلم: شارل حيرار Charles Girard.

أولاً: مقال ينصف الشباب المتمرِّد بهذه البلدان.

وثانيًا: مقال يعيد النظر في الموقف الغربسي، وتحديدًا النحسب المسخرة والمعلقين المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين يكرسون العداء لهذه الشعوب بدعوى أن موجة التمرد تلك تحمل نسيم الحركسات الإسلاموية بكل أطيافها، وذلك لتوجيه الرأي العام الغربي نحو اتخاذ المسافات من هذه التمردات.

وثالثًا: مقال ثاقب النظر يضع الأصبع على الجراح، ويحاول أن يُؤَطر الربيع العربي في سياقه التاريخي والسياسي.

## أ -الربيع العربى: الدين، الثورة، الفضاء العمومى

تفتتح بنحبيب مقالها بعبارة دالة للكاتب والمعتقل التونسي السابق فتحي بسن الحاج يجيى، والتي يقول فيها: "الحرية عظيمة، مغامرة كبيرة، ولكنها لا تخلص مسن مخاطر.. فالمخاطر مفتوحة على اللامتوقع "(1). معتبرة أن الشباب الشائر في العالم العربي "يناضل من أجل الحريات الديمقراطية، ومن أجل فضاء عمومي مفتوح، ومن أجل الانخراط في العالم المعاصر بعد عقود من العزلة والكذب والخداع. ومع ذلك، وفي الحالتين، بزغ الآمال في الانتقال: فالأنظمة السيّاسيّة والاقتصادية صارت هشيّة وقابلة للتغيير!"(2). تعي بنحبيب أن الأنظمة العربية تسير نحو الزوال، وهو الأمر الذي تحقق في تونس ومصر معًا في وقت قياسي غير منظور، حيث المقاومة الحماهيرية شرسة. كما تعي أن الميدان العمومي وحده قادر على تحقيق المطالب المشروعة، والسير نحو التحرر من الأنظمة المستبدة التي عمرت كراسي السلطة السيّاسيّة. فصدى التحركات العربية تجاوز الحدود القومية والوطنية، ووجد استجابة كبيرة في قلب قلاع الرأسمالية العالمية – الولايات المتحدة الأمريكية – حيث ولدت حركة احتلوا وول ستريت، لذلك تقول: "أسرت الحشود الشسجاعة في العالم العربي من تونس إلى ميدان التحرير، في السيمن والبحرين وحاليا ببنغازي العربية بنعاري الميدان التحرير، والبحرين والبحرين وحاليا ببنغازي

<sup>(1)</sup> نيويورك تايمز، 21 فبراير 2011.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه.

وطرابلس، قلوبنا وفكرنا (...) ورغم ذلك فبذور جديدة من المقاومة تنامت في هذه التربة المجمدة، وحتى في بعض الولايات الأمريكية. ففي ماديسون في ولاية ويسكنسون يناضل الأجراء كي لا يفقدوا حقوقهم الجماعية في التفاوض، ودخلت مقاومتهم في الأسبوع الثاني، كما تجري نفس الجهود في أنديانا وأوهيو وولايات أخرى. يحمل متظاهر مصري لافتة كتب عليها: "مصر تدعم عمال وينكسون: عالم واحد، نفس المعاناة". وأحد مواطني ولاية وينكسون يجيب: "إننا نحبكم. شكرًا على دعمكم وهنيئًا لكم على نصركم!".

يناضل المتظاهرون بويسكونسن (Wisconsin) والثوار التونسيون والمصريون بطبيعة الحال لأهداف مختلفة: في المقام الأول ضد إذلال المواطنين وتحويلهم إلى أفراد خصوصيين منصاعين، ويائسين من ويلات الرأسمالية المالية الأمريكية والعالمية خلال العقدين الأخيرين. وتستلهم بنحبيب في هـذا السـباق روح هيحل في فينومينولوجيا الروح لوصف المرحلة القادمة بعد الفوران الشعبسي حيث تقول: "نعلم أن ربيع الثورات ستعقبه غضبات الصيف والهيار ثلوج الشتاء. فعلى الأقلم منذ نحليل هيحل لتمرد الجماهير الفرنسية في كتابه فينومينولوجيا السروح سنة 1807، بات شائعًا الاعتقاد بأن الثورة ستلتهم أبنائها. بحيث أعلنست هـيلاري كلينتون تحذيرات منذ الأيام الأولى من الانتفاضة المصرية، كما عبر بعض المحللسين عن غباب ثقتهم بقدرة الشعوب العربية على ممارسة الديمقراطية، مبتهجين حاليًا عند رؤيتهم للعلامات الأولى للصراع بين المجموعات الدينية والعلمانية في مصر وتونس". هكذا ترى بنحبيب أن المحللين الغربيين لم يكونوا يتوقعون هذا الزحف المجماهيري نحو الميادين العمومية، فمعظم الخيارات السيّاسيّة التي كان ينتظرها الغرب ليس في العالم العربسي فقط وإنما في العالم الإسلامي ككل هي ثلاث:

- 1- الأنظمة الاستبدادية الفاسدة التي ترسيها الانقلابات العكسرية، كما هو الحال في مصر وليبيا، أو السلالات الملكية التي تشــتري ولاءها بثرو ها، كما هو الحال في العربية السعودية والأردن.
- 2- "الأصولية الإسلامية" التي تخفي عمدًا الخلافات التاريخية والسّياسيَّة بين المحموعات المختلفة، في ظل الأنظمة أو فيما بينها.

3- "إرهاب" القاعدة، والذي يوضع في نفس سلة "الأصولية الإسلامية/ السلفية الرجعية".

كانت الغاية من تسييد فوبيا الإرهاب بعد 11 شتنبر 2001، هو ذر الرماد في العيون، من خلال النظر إلى شعوب هذه المناطق كشعوب همجية لا تعرف غير العنف كوسيلة للتعبير. في حين أن الإرهاب الذي تمارسه الإمبريالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز كل التوقعات: ألم تكن سياسات التقشف المفروضة على تلك البلدان منذ بداية الثمانينيات إلى اليوم هي السبب في التفقير والتهميش، الذي صار عنوانا عريضًا مكتوبًا على جباههم في عبارة "لا إله الا الله"؟

ترى بنحبيب أن أصول القاعدة (زعيمة الإرهاب) "تعسود بطبيعــة الحــال تاريخيًا إلى العربية السعودية، حيث ولد أسامة بن لادن وعدد كبير من مفكري الإخوان المسلمين الموالين للقاعدة بمصر، كسيد قطب مثلاً. فمن المعروف أن الزعيم الثاني للقاعدة هو الطبيب المصرى أيمن الظواهري". لقد كانت القاعدة الوصفة السحرية لأمريكا لمواجهة الشيوعية، فهي التي احتضنتها ومولتها قبل أن ينقلب السحر على الساحر. وتذهب بعيدًا في تحليلها لتؤكد أن "لا أحد من المعلقين والمتتبعين ترقب بروز حركة المقاومة الشعبية الديمقراطية، والحديث في عمقها بالمعني السياسي، والتي أحيانًا "تقية/ورعة"، ولكنها ليست متعصبة، وهــو تمييز مهمٌّ يتم تجاهله باستمرار. فكما تلقى أتباع مارتين لوثر تربيتهم في كنائس السود بأمريكا الجنوبية وأطلقوا قوقم الروحية في هذه المجتمعات، فـــإن حشـــود نويس ومصر وخارجهما تربوا على التقاليد الإسلامية من قبيل الشهادة، فأن تصير شهيدًا فهذا قدر إلهيِّ!"، وهو ما يعني في نظرها أنه "ليس هناك من تناقض ضروري بين الإيمان الديني لعدد كبير من المتظاهرين في الحركات الثائرة في تونس ومصر وبين تطلعاتها الحديثة!"، فبأي معني يمكن اعتبار هذه الحركات حديثة؟ هل فعلاً يمكن وصف حركات التمرد بالعالم العربي على ألها حركات حديثة؟ هل تحمل برناجًا للتحديث؟ قد يثير موقف بنحبيب هذا نقاشًا واسعًا في صفو ف الثوار العلمانيين الذي يذهبون إلى أن حركات الإسلام السياسي قد اغتالت روح ونفس الربيع العربي، ولكن قبل الحكم على موقفها هذا لنرى الحجج التي تدعم بحا رأيها. تقول بنحبيب إجابة عن هذا السؤال: "إلها كذلك أولاً وقبل كل شيء لألها تسعى وراء إصلاح دستوري، وضمان حقوق الإنسان، ضمان المزيد من الشفافية والمسؤولية اتجاه المسؤولين السياسيين، وضع حد "لرأسمالية المحاسيب"(1) «capitalisme de connivence» للنحب الفاسدة - كعائلة القذافي القاتلة في ليبيا - التي لهبت بلدالها بتواطؤ مع شركات البترول الأجنبية، وخصصت مواردها الثمينة كما هو الحال في مصر". هكذا إذن فمن مبررات بنحبيب لوصفه هذه الحركات بألها حديثة نجد ما يلي:

- أنها حركات تسعى وراء إصلاح دستوري.
  - وتسعى إلى ضمان حقوق الإنسان.
- وإلى ضمان المزيد من الشفافية والمسؤولية اتجاه المسؤولين السياسيين.
  - وإلى وضع حد "لرأسمالية المحاسيب".

ومن وجهة نظر تاريخية، فإن وضع حدّ لرأسمالية "المحسوبية" أو "الربعية" يمكن أن يعتبر ثورة حديثة، ولكن واقع الأمر أن الطبيعة الطبقية لأهم الحركات الفاعلة في هذه الثورات سواء في مصر أو تونس أو ليبيا، ويتعلّق الأمسر بحركة النهضة وحركة الإخوان المسلمين والحركة السلفية، يصعب الحسم ما إذا كانست هذه الحركات تسعى إلى وضع حدّ للرأسمالية السائدة في هذه البلدان؛ لأفحا بدورها جزء من التحالف الطبقي المسيطر، هذا من جهة. ومن جهة أحرى، فإن هذه الحركات لا تؤمن بحقوق الإنسان، ولا يمكنها أن تخدم القيم الكونية الكبرى

<sup>(1)</sup> يستعمل سمير أمين أيضًا هذا المفهوم، وهو ما يفيد عندنا في المغرب المحسوبية في إشارة الل استغلال الدولة من طرف العائلات أو العلاقات المادية والروابط القبلية خدمة لمصالح بعض الفئات البرجوازية. ويمكن أيضًا أن يشير إلى رأسمالية الربع كما يوظفه جلبير الأشقر حيث يقول: "إن قسمًا مهمًّا مهيمنًا من الرأسمالية الخاصة في المنطقة العربية يندرج ضمن المحسوبية ورأسمالية المحاسيب، حيث تعدو الدولة ومواردها بقرحوابًا في نظر الحاكم الفردي وحاشيته من الأقارب والأصدقاء والأعوان"، جلبير الأشقر: "الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية"، ترجمة: عمر الشافعي، دار الساقي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية 2014، ص 86.

التي كرستها الحداثة الغربية، ناهيك عن إخضاع المسؤولين السياسيين للمحاسبة: فهل خضع رأسماليو الإخوان للمحاسبة يومًا: الشاطر وأذنابه؟

تعرج بنحبيب على الدور الرئيسي الذي لعبته وسائل الإعلام الجديدة العابرة للحدود، والتي تمنح للأفراد هامشًا من الحرية وسرعة في التواصل والتنسيق والتعبئة: الفايسبوك والتويتر. وهي لا تشك في أنما وسائل توجيهية مسن القوي الغربية، وإنما وسائل لعب شباب ثائر بدوره دورًا مهمًّا في الحراك باعتباره مساهما من جهته في تلك التمردات، وتقدم نموذجًا بوائل غنيم الذي يجسند "حالة خاصة في هذا الانفتاح العالمي حينما صرح: "سوف أصافح مارك زوكربورج حينما ألتقى به!"، وكان يعلم دون مواربة أن مارك زوكربورج يهودي! وماذا بعد؟".

هل تمثل إيران نموذجًا لمصر وتــونس بالمقارنــة مــع النمــوذج التركــي والماليزي؟

تصرح بنحبيب أن: "لا أحد على ما يبدو قادر على تقليد النموذج الإيراني، ونظرًا للاختلافات بين دور اللاهوتي – السياسي للدين الشيعي وبين السدوذج اللاهوتي – السياسي للدين السنيي، فليس يمكن أن تتبع مصر أو تونس النموذج الإيراني. ولكن يمكن أن تشكل ماليزيا (محتمع مسلم استبدادي ومنغلق، حيث تجد المرأة والفضاء العمومي متحكما فيه) وتركيا (محتمع متعدد ويتبني ديمقراطية حية من طرف أحزاب سياسية متعددة، وغالبية مسلمة وتاريخها الخاص من استبداد الدولة) نموذجًا لهذه البلدان". فــ"الروابط التاريخية بين تركيا وبلدان مسن قبيل تونس ومصر (وليبيا أيضًا) تعود إلى الحقبة العثمانية، حيث نجد أسماء النحب والمدن التركية حاضرة بعمق وعلى نطاق واسع. ولقد أشاد الشباب المصري كثيرًا بالنموذج التركي".

تختم بنحبيب مقالها الثاقب النظر باستلهامها لروح هيجل من جديد، معلنة ألها ستحذو حذوه وسترفع كأس شرف الشباب الثائر كل يوم 11 فبراير، كما فعل هيجل حينما قرر أن يرفع كأسه للاحتفال بثوار فرنسان كل 14 يوليوز يوم اقتحام سجن الباستيل.

## 3 - موقف بنحبيب من تركيا وأوروبا

تنميز تحليلات الفيلسوف سيلا بنحبيب بمواقفها النقديَّة الجريئة من القضايا المعاصرة التي قمم ملايين الشعوب. وباعتبارها من أصول تركية فلم تتوان عن تحليل الوضع العام بتركيا، محاولة تقديم عناصر حلول لجمل المشكلات التي قمه الشعب التركي. فرغم عيشها في أمريكا كواحدة من أبرز فلاسفة العصر، فإن تركيا بلدها الأصل تظل في قلبها حاضرة دومًا. هكذا قدمت رأيها كاشتراكية ديمقراطية تؤمن بإمكانية التغيير والإصلاح في بلدها، عكس ما تروج لـــ بعــض الأقلام النِّسويَّة المسخرة في حدمة السياسة الخارجية الأمريكية. ولا ينبغي أن يفاجئنا موقفها من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم في تركيا، حيث أكدت أن تجربة هذا الحزب حديدة، ويمكنه أن يقدم نموذجًا حديدًا مستفيدًا من التركيبة التعددية للمجتمع التركي. ورغم ذلك تتوجس بالحذر الكبير تجاه هذا الحزب، الذي ينبغي في نظرها مراقبته عن قرب وتقدير المسافات بعدًا عنه، فهي لا تــؤمن أن الحزب الحاكم قادر على إرساء نظام أو ثوقراطي في تركيا؛ لأن ذلك غيير ممكن، ولكنها لا تستبعد أن قاعدة هذا الحزب يؤمن بإمكانية قيام الدولة الدينية. وتحاجج على ذلك بكون الاشتراكيين الديمقراطيين لا يمكنهم بحكم تاريخهم مسع القمع والاضطهاد الذي مارسه الجيش في حقهم، لا يمكنهم أن يقبلوا عودة الجيش والمؤسسة العسكرية إلى معترك السياسة.

# أ - تركيا، الإسلام، ساركوزي وأورويا(1)

في حوارها مع دانييل كاستيلاني بيريللي (Daniele Castellani Perelli) ترى سيلا بنحبيب أن حضور الإسلام في الفضاء العام لا يتعلق بالضرورة بزيادة التدين في صفوف الساكنة – ولو تغير مستوى الرؤية – وأن ما نشاهده هـو

<sup>(1)</sup> نشر هذا الحوار بموقع محلة الحركات بتاريخ 7 شتنبر 2007.

Publié sur le site de *Mouvements* le 7 septembre 2007. http://www.mouvements.info/

رابط المقال: http://www.mouvements.info/La-Turquie-l-islam-Sarkozyet-l.html

ظاهرة عالمية حولت الإسلام، فـ "الإسلام الذي واجهه أتـ اتورك هـ و إسلام الخلافة. أما السلطان في إمارة عثمان، فكان خليفة لجماعة مسلمة سنية (فيما يشبه البابا عند الكاثوليكيين). ومع الهيار الإمبراطورية العثمانية، فَقَدَ السلاطين هذه الوظيفة وهذه الصفة، والتي تحولت في مصر مع "شيخ الإسلام"، الـ زعيم الديني الرئيسي للمسلمين السنيين. ويمثل هذا النوع من الإسلام خليطًا من المناهب الدينية والتسيير السياسي.

تقرب أتاتورك من المؤسسات التعليمية غير العلمانية؛ بحيث كانت كل تلك المؤسسات - أو على الأقل معظمها - في ظل النظام الإمبراطوري في قبضة التنظيمات الدينية، كما كانت هناك "خلايا" تنظيمات سرية داخل أجهزة الدولة. ويجب التمييز بين هذا النوع من دين الدولة وبين الدين التقليدي لعامة الناس. فالفلاحون على سبيل المثال لهم أشكالهم الخاصة في التدين. وما كان يواجم أتاتورك هو هذا الزواج بين الدين والإمبراطورية. أما ما يحدث اليوم هو عودة القطة الإسلام عالميًا والتي ساهمت فيها آثار العولمة وأزمة الدولة - الأمة.

يعاب على تركيا كما هو الحال في معظم الدول الإسلامية غياب عديد مسن القضايا المهمة في النقاش العمومي، فالجنين لا يعتبر شخصًا من وجهة نظر الإسلام كما هو الشأن بالنسبة لليهودية، وهذا ما يدفع بالدول الإسلامية إلى تغييب النقاش العمومي حول الإجهاض؛ لأن صحة الأم توضع في المقام الأول. في حين أن مسألة صورة المرأة في الفضاء العمومي تثير النقاش أكثر وعلى الأحص "حجاب المرأة"، بل وتستغل هذه الصورة في الفعل السياسي (ظهور زوجة رجب أردغان مرتدية الحجاب بعد توليه رئاسة تركيا).

#### ب - الفعل السياسي في تركيا:

تحلل بنحبيب بنية الفعل السياسي التركي لما يقارب نصف قرن، معتبرة أن حزب الشعب الجمهوري (CHP) هو الحزب القديم لكمال أتاتورك ويمثل مصالح الجيش، والموظفين العموميين، وموظفي القضاء والمدرسين، أي مجموع القوي العلمانية التي بنت الجمهورية التركية. ويمثل أسلوهم السياسي نوعًا من اليعقوبية.

ليس لأهم ثوريون، وإنما لأهم يؤمنون أن الدولة هي كل شيء، أن الجمهورية هي كل شيء، وأن الفرد لا يعني شيعًا. ويشعرون اليوم ألهم مهددون حديًّا، وبألهم سيصرون مهمشين. في أواخر الخمسينيات، بدأت الهوة الأولى بين ممثلي حزب الشعب الجمهوري بظهور فئات متوسطة صناعية ومالية، انتهت بولادة الحزب الديمقراطيّ. لذلك تنافست هذه النخبة البيروقراطية العسكرية والمدنية مسع البرحوازية الأصلية - طبقة رأسمالية - والتي ولجت بعض السلط خلال الازدهار الاقتصادي بعد الحرب، دون الاعتماد على الدولة.

أما حزب العدالة والتنمية (AKP) فتشكل بظهور طبقة متوسطة حديدة أصلية من أصول شعبية في الأناضول، متمثلة في مالكي محلات السيارات، ومديري الأسواق الممتازة، ومالكي الفنادق ومستثمرين في السياحة.. إلها طبقة برجوازية صغيرة شكلت قاعدة هذا الحزب (ح ع ت AKP). لا يتعلق الأمر ببرجوازية صناعية أو مالية، وإنما بفئة تجارية (ميركانتيلية) تحمل قيم طبقة متوسطة معادية لليسار، ومناهضة جدًّا للشيوعية، أشخاص يؤمنون بالملكية الخاصة.

كانت هذه البرجوازية الجديدة الأناضولية إلى حدود الأمس القريب مبعدة تمامًا من السياسة التركية، وتميل إلى تفويض تمثيليتها للنحب أي إلى البرجوازية الكبيرة الصناعية بإسطنبول أو إلى الجيش. إلا ألها اليوم صارت تمتلك صوتًا سياسيًّا. فمع التطور العام لتركيا رفضت أن تكون مجرد ديكور خلفي، وشرعت في الاندماج الاقتصادي. إلها أساس وقاعدة حزب العدالة والتنمية.

وفي ردها على أيان هيرسي على(Ayaan Hirsi Ali التي تتحـــدث عـــن

ايا هرسي على مفكرة صومالية ولدت في مقديشو يوم 13 نونبر 1969، كاتبة وناشطة نسوية، ابنة السياسي وزعيم المعارضة الصومالية هرسي ماجان عيسى، ومؤسس منظمة حقوق المرأة، وأحد زعماء مقاتلي الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال المعارضة لمحمد سياد بري. لها قصة طويلة مع الهجرة، حيث ارتحلت إلى أكثر من مكان: السعودية، كينيا، هولندا، واستقرت في أمريكا بعد أن حصلت على الجنسية يوم 25 أبريل 2013، التي اتخذها مكان استقرارها مع زوجها المؤرخ البريطاني نيال فيرجسون Niall التي اتخذها مكان استقرارها مع زوجها المؤرخ البريطاني نيال فيرجسون Ferguson وقد سبق لها أن حصلت على الجنسية الهولندية سنة 1997 وتم انتخاها سنة 2003 عضوا في مجلس النواب الهولندي، ممثلا لحزب الشعب للحرية والديمقراطية، وأدت الازمة السياسية المحيطة باحتمال تجريدها من جنسيتها الهولندية إلى استقالتها من

إمكانية صعود نظام أوثوقراطي (دولة دينية) أو فاشي في تركيا، تؤكد بنحبيب أنه "لا يوجد أي خطر في تركيا لصعود الأوثوقراطية الإسلامية. وأستطيع أن أؤكد لكم أنه ستكون هناك حرب أهلية قبل صعود الأوثوقراطية. وفي جميع الحالات، لا أظن أن حزب العدالة والتنمية يأمل في إرساء الدولة الدينية. وهم الآن في الطريق نحو تعزيز تجربة جديدة غير مسبوقة، ومما لا شك فيه أنه لم يترقب أي اشتراكي دممقراطي مثلي دعم ومراقبة بحذر كبير تجربة حزب مثل حزب العدالة والتنميسة". ورغم ثقتها هذا الحزب الذي تأمل أن يدشن تجربة سياسية حديدة، فإنها تدعو إلى مراقبته بحذر كبير".

وتعتبر بنحبيب أن خطاب أيان علي هو خطاب صدامي "يستند على النظر إلى الإسلام باعتباره في مجموعه أرثودوكسي متحانسة، ترفض إمكانية إنجاز أي إصلاح أو تغيير. خطاب يروج من الخارج لرؤية دعقراطية ليبرالية مثالية لا تقبل النقد"(1).

## ج - ساركوزي وانضمام تركيا للاتحاد الأورويي:

أعلن ساركوزي في وقت سابق أن تركيا غير مؤهلة للانضمام إلى الاتحساد الأوروبي، وهو الإعلان الذي أثار اهتمام الفيلسوفة رافضة إيَّاه بكون العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ليست جديدة، بل تعود إلى 1957 – 1958 خلال التوقيع على اتفاقيات أنقرة. ومعتبرة أن ساركوزي يحاول تقديم حجج ثقافية لا تبرر قط الموقف السياسي، وتطالبه باحترام معايير كوبنهاغن. أما مسألة الإسلام فإن تركيا لا تعني فرنسا قط، لذلك يعتبر خطابه رسالة موجهة لبلدان المغرب الكبير وليس إلى تركيا؛ لأن عدد العمال المهاجرين الترك إلى فرنسا لا يتجاوز 800 ألف (وهم أكثر عددًا في كل من ألمانيا وهولندا). ورغم ذلك ترى بنحبيب

البرلمان، كما أدت بشكل غير مباشر إلى سقوط الحكومة سنة 2006. كتبت سنة 2004 سيناريو وحوار فيلم الخضوع للمخرج الهولندي ثيو فان جوخ، وتلقت بعده قديدات بالقتل مع المخرج الذي تم اغتياله بالفعل. نشرت سنة 2006 مذكراتها اليتي تُرجمت إلى الإنكليزية سنة 2007 بعنوان: كافرة.

نفس المرجع.

أن تركيا ليست مثالية البتة، بل إن لها مشاكلها الخاصة التي يجب أن تعالجها مسن قبيل الاغتيال (مثل اغتيال الصحفي الأرميني هرانت دينك Hrant Dink واضطهاد الروائي أورهان باموك Orhan Pamuk) وعيوب القانون الجنائي وخاصة المسادة التي تعتبر أن إهانة تركيا، أو الهُويَّة الوطنية التركية حريمة. فهذه المادة يجسب أن تختفي في نظرها.

لذلك فإن المشروع الأوروبي "من وجهة نظر طوباوية - وجهة نظر تروق لي كمفكرة سياسية وأحيانًا كفيلسوفة سياسية - يمكن أن ينظر إليه كنموذج فيدرالي كُوسمُوبُولِيتي/كوني، كبنية حكم فيدرالية ناشئة. ومن وجهة النظر هاته، يمكن النظر إلى الاتحاد الأوروبي كنواة يمكن أن تتبعه دول أحرى أو تقلده. يتعلق الأمر بما في الكلمة من معنى، بمشروع طوبوي، ذي طموح مشالي. وسيكون موضوع تفكيرنا. ولكن على المستوى المؤسساتي والإداري، فإن لامتداد الاتحاد الأوروبي حدودًا مرتبطة بسلسلة من المعايير. وأنا مقتنعة من وجهة نظر تاريخية واقتصادية وبنيوية أن تركيا استجابت لهذه المعايير الأوروبية مند زمسن طويل، وبشكل جوهري أكثر من المغرب على سبيل المثال"(1).

<sup>(1)</sup> نفس المرجع.

#### المراجع والمصادر

- 1. **Seyla Benhabib**, **Quelle solution pour Israël?** vendredi 10 avril 2009, Traduit de l'anglais par Joseph MONTCHAMP Lyon, voir le lien suivante:http://www.pressefederaliste.eu/Quelle-solution-pour-Israel.
- Romain Felli: «Démo-a-cratie participative, territoire et autonomie», in: entpe.francelink.net/sites/default/files/Documents/.../
   Felli Romain.doc.
- 3. The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens (Cambridge University Press, 2004).
- 4. Another Cosmopolitanism (Oxford University Press, 2006)
- 5. Critique, Norm and Utopia. A Study of the Normative Foundations of Critical Theory (1986).
- 6. The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era.
- 7. Nancy Fraser: qu'est-ce que la justice sociale? traduction: Estelle Ferrarese, la découverte, Paris, 2011.
- 8. N, Fraser: le féminisme on mouvements: des années 1960 à l'ère néolibérale, traduction: Estelle Ferrarese, la découverte, Paris, 2012. (le cas de Habermas et du genre).
  - 1. موقع سيلا بنحبيب بجامعة يال، انظر الرابط: http://philosophy.yale.edu/benhabib
- 2. سيلا بن حبيب: "من كانط إلى هابرماس: هل يمكس الجمع بين الكُوسمُوبُولِيتيَّة والديمقراطية..."، ترجمة: رشيد بوطيب، حقوق النشر: معهد جوته فكر وفن، حزيران/يونيو 2012.
- 3. "في التعددية والديمقراطية الكونية"، حوار أجراه مريانو كروز مع سيلا بنحبيب، ترجمة نبيل محمد صغير، منشور ضمن الكتاب الجماعي الصادر عن الرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة: "مدرسة فرانكفورت النقديَّة: حدل التحرر والتواصل والاعتراف"، ابن النديم ودار الروافد، الطبعة الأولى.

- 4. جلبير الأشقر: "الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية"، ترجمة: عمر الشافعي، دار الساقي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 2014.
- 5. حوار مشترك مع الفيلسوف أرشيبيكي والفيلسوفة سيلا بنحبيب، ترجمة نور الدين علوش، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط. انظر موقع المؤسسة: http://www.mominoun.com
- 6. الحوار بين سيلا بن حبيب وكارين واهل جورجنسون -Karin Wahl والكرامة، بتاريخ 4 Jorgensen حول الفضاء العمومي، التداول، الصحافة والكرامة، بتاريخ 4 http://www.resetdoc.org/story/00000000965
- 8. حوار سيلا بنحبيب على موقع مجلة الحركات بتاريخ 7 شــتنبر http://www.mouvements.info/..2007
- رابـط المقـال: -http://www.mouvements.info/La-Turquie-l-islam Sarkozy-et-l.html

# فرنسيس فوكوياما

صباح الحاج مفتن باحث من العلق

## أولاً: سيرته وأعماله الفلسفية

يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما (27 أكتــوبر 1952 ...) كاتــب ومفكــر أمريكي الجنسية من أصول يابانية (1)، متزوج من السيدة (لورا هــولمغرن قالــب) ولديه ثلاثة أبناء. متخصّص في العلوم السياسية. تخــرّج في قســم الدراســات الكلاسيكية في حامعة (كورنيل) حيث درس الفلسفة السياسية على يد (الن بلووم الكلاسيكية في حامعة (هارفارد). عدّه كــثيرون أحد فلاسفة ومفكري أمريكا المعاصرين؛ نظرًا لما قدّمه من نتاجات كان لها أثــر مهم في السياسة الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاصّ. كما شغل مناصب ووظائف عديدة ساعدت في ثراء خبرته وثقافته، فجعلت منــه مفكــرًا حــديرًا بالاهتمام والبحث:

- عضو باحث في مركز الأبحاث (Rand Corporation) في جامعة شيكاغو الأميركية.
- عمل في مؤسسة (راندا) بكاليفورنيا، التي تعتني بالإستراتيجية السياسية

<sup>(1)</sup> ينظر: مطاع صفدي، "لهاية التاريخ" بيان التيموسية المظفرة، (فرنسيس فوكوياما، لهاية التاريخ والإنسان الأخير)، ترجمة: فؤاد شاهين، جميل قاسم، رضا الشاييسي، مركسز الإنماء القومي، لبنان- بيروت، ط1، 1993، ص 8.

- ومصالح التخطيط(1).
- أستاذ في الاقتصاد السياسي الدولي.
- مدير برنامج التنمية الدولية بـ (جامعة جونــز هويكنــز).
  - مستشار في وزارة الخارجية الأمريكية.
  - مستشار مؤسسة راند كوربوريشن في واشنطن.
- نائب سابق لمدير مجموعة تخطيط السياسة في وزارة الخارجية الأميركية<sup>(2)</sup>.

مع إعلان صدور كتاب (نهاية التاريخ والإنسان الأحير) عام 1992 عُرِفَ فوكوياما وذاع صيته؛ عندما وضّح في هذا المؤلَّف نهاية الاضطهاد التاريخي والسُّظم الشمولية إلى غير رجعة، لتحل محلها قيم الليبرالية والديمقراطية. وترجع أصول هذا الكتاب إلى مقال كتبه فوكوياما في صيف عام 1989 في محلة (interest) بعنوان (هل هي نهاية التاريخ؟)(3)؛ والذي كانت له ردود فعل كثيرة ومتعددة، نال بما قسطًا كبيرًا من الشهرة، واستحوذ على اهتمام الصحف والمحلات والكتب، وحيِّرًا واضحًا في الدراسات السياسية والفلسفية (4)؛ أغرته لتحويل هذا

<sup>(1)</sup> ينظر: محمد بكاي، مقولة نماية التاريخ عند فرنسيس فوكوياما: قراءة في المفاهيم والرهانات، فلسفة التاريخ.. حدل البداية والنهاية والعود الدائم، مجموعة مؤلفين، إشراف وتحرير: علي عبود المحمداوي، دار ابن النديم للنشر والتوزيع، وهران دار الروافد الثقافية، بيروت، ط1، 2002، م 478.

<sup>(2)</sup> ينظر: فرنسيس فوكوياما، لهاية التاريخ وخاتم البشر، ترجمة:حسين أحمد أمين، الناشر، ظهر غلاف الطبعة الأولى لمركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 1993.

ينظر: فرنسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وحاتم البشر، (من قبيل التقدمة)، ترجمة: حسين أحمد أمين، منتدى مكتبة الإسكندرية، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ط1، 1993، ص 8. وينظر: المصدر نفسه، ص 295، حواشي التقدمة رقم (1) حيث كتب فوكوياما هذا المقال: هل هي نهاية التاريخ، مجلة National interest، صيف 1989، ص 3–16. وينظر: المصدر نفسه، ص 7. إذ يذكر فوكوياما أن هذا المقال لم يكن ليظهر لا في صورة مقال ولا في صورة هذا الكتاب، لولا الدعوة التي وجهت لي في السنة الدراسية لا في صورة مقال ولا مركز جون م. أولين) للبحث في نظرية وتطبيق الديمقراطية التسابع لجامعة شيكاغو. ثم تحولت المحاضرة إلى مقال شهير ثم إلى كتاب.

<sup>(4)</sup> ينظر: محمد بكاي، مقولة نهاية التاريخ عند فرنسيس فو كوياما: قراءة في المفاهيم والرهانات، فلسفة التاريخ.. جدل البداية والنهاية والعود الدائم، المصدر السابق، ص 477- 478.

المقال إلى كتاب قفز به قفزة كبرى من مستوى الحدث إلى أوسع المفاهيم الفلسفية؛ معتمدًا على المصادر الأوربية، وبالذات إلى هيغل أحد أكبر أعلام الفكر الألكي. ويمضي قدمًا إلى عمق الفكر الإغريقيّ؛ فيصل مقدماته الأولى بثوابت التحليل الأفلاطوني للذات والمدنية والعالم، مُعرِّجًا خلال طريقه على روسو أحد مؤسسي الأفلاطوني للذات والمدنية والعالم، مُعرِّجًا خلال طريقه على روسو أحد مؤسسي الأقنوم المعاصر حول المجتمع المدني<sup>(1)</sup>. فعد البعض فوكوياما من أكثر المفكرين الأميركان أصالة وذكاء، وفتحت أعماله آفاقًا جديدة وواسعة على العالم المحبط بنا؛ فبعد كتابه ألقاية التاريخ حاول أن يحلل العوامل الاجتماعية التي تخلق الشروة في كتاب التصدع العظيم إلى قضايا وأسئلة أكثر عمقًا وأهمية حول طبيعة المجتمع الحديث، فكان بذلك العمل الأبعد أثرًا والأكثر وأمية حول طبيعة المجتمع الحديث، فكان بذلك العمل الأبعد أثرًا والأكثر النفكير المستقبلي بطريقة أكثر نظامية. وقبل إصدراه لهذا الكتاب كان قد تناول هذا التفكير المستقبلي في مقال في بجلة "ذي ناشونال أنترست" عام 1999 بعنوان: التفكير المستقبلي في مقال في بجلة "ذي ناشونال أنترست" عام 1999 بعنوان: الستدراك: آخر البشر في زجاجة "ذي ناشونال أنترست" عام 1999 بعنوان:

عُدَّ فوكوياما واحدًا من منظري (المحافظين الجدد)؛ إذ أسَّس هو وبحموعة من هؤلاء في عام 1993 مركزًا للبحوث عرف آنذاك بــ (مشروع القرن الأميركي)، وقد دعا هو ورفاقه الرئيسَ الأميركيَّ السابقَ (بيل كلينتون) إلى ضرورة التحلُّص من نظام البعث الصدّامي. وكان فوكوياما خلال تلك الفتــرة مؤمنّــا بضــرورة التخلص بالقوة من أنظمة الاستبداد، وخاصة الشرق أوسطية منها<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> ينظر: مطاع صفدي، بيان التيموسية المظفرة، (فرنسيس فوكوياما، نهاية التاريخ والإنسان الأحير)، ترجمة: فؤاد شاهين، جميل قاسم، رضا الشايبي، مركز الإنماء القومي، لبنان بيروت، ط1، 1993، ص 5.

<sup>(2)</sup> ينظر: مقدمة بيت الحكمة، فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي، ترجمة: عزة حسين كبة، العراق- بغداد، ط1، 2014، ص 5.

<sup>(3)</sup> ينظر: فوكوياما، مستقبلنا ما بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية، ترجمة: إيهاب عبد الرحيم محمد، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبيي، ط1، 2006، ص 8.

<sup>(4)</sup> ينظر: ممدوح المهيني، بعد كتابه المثير نهاية التاريخ: فوكوياما يثير الجدل في كتاب لم يطرح بعد، ترجمة لصحيفة نيويو رك تايمز الأمريكية/2013، العدد/15612، 23 مارس/2013.

طرأت تحولات على مواقف وقناعات فوكوياما في نماية عام 2003، حسين تراجع عن دعمه لغزو العراق، ودعا إلى استقالة وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت "رامسفيلد"، وأعلن عن احتمال تصويته ضد الرئيس بوش في انتخابات الرئاسة عام 2004. وبين موقفه الجديد من المحافظين الجدد عبر كتابيه أمريكا على مفترق طرق عام 2004، وما بعد المحافظين الجدد عام 2006. أعقبها في العام نفسه بكتاب بناء الدولة(1) الذي وضح فيه كيفية استخدام الديمقراطية بالتوازي مقابل القوة. وقد حاءت مؤلفاته الأخيرة على خلفية فشل سياسة الإدارة الأميركية في العراق، بدءًا بسلطة الائتلاف المؤقتة وانتهاءً بفريق عميل السفارة الأميركية النيغروبونتية الأكبر في العالم، بعد تحويل السلطة والصلاحيات إلى الوزارات العراقية المختصة. وسوف نبين ذلك لاحقًا في المبحث السياسيّ.

قبل صدور كتابه الأخير أصول النظام السياسي عام 2011 أخذ فوكوياما بالتواري عن الأنظار، ولا تعرف أسباب عدم الظهور هذا على الرغم من أن بعض المفكرين المختصين بالسياسة ممن تسنى لهم الاطلاع على فحوى الكتاب، عدوه كتابًا مهمًّا سيسجله التاريخ ضمن الكتب الخالدة التي سجلت نقاطًا فارقة في عالم التحولات السياسية (2).

## أهم الأعمال التي قدّمها فوكوياما:

- غاية التاريخ والإنسان الأحير، عام 1992.
- رأس المال الاحتماعي والاقتصادي العالمي، 1997.
- الثقة: الفضائل الاجتماعية ودورها في خلـــق الرخـــاء الاقتصـــادي، 1998.

<sup>(1)</sup> يمثل هذا الكتاب سلسلة محاضرات ألقاها فوكوياما بجامعة "كورنل" في مدينة "أيثاكا" بولاية نيويورك بين 18- 21 شباط- فبراير 2003. ومحاضرات ألقيت عــــام 2004 في مدينة "ويلينغتون" في نيوزلندا.

<sup>(2)</sup> ينظر: ممدوح المهيني، بعد كتابه الشهير "نهاية التاريخ" فوكوياما يثير الجدل في كتـــاب لم يطرح بعد للأسواق، ترجمة لصحيفة التايمز الأميركية، العدد/15612، 23 مـــارس/ 2011.

- الانميار أو التصدع العظيم، الذي يبحث في الفطرة الإنسانية وأعده تشكيل النظام الاحتماعي، 1999
  - مستقبلنا بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية، 2001.
    - أمريكا على مفترق طرق، 2004.
- بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرين، 2006.
  - ما بعد المحافظين الجدد، 2006.
  - أصول النظام السياسي، 2011.

كتب فوكوياما كثيرًا من المقالات في الصحف والمحلات الأميركية والعالمية، لم يسع مجال البحث لذكرها. كما نود أن نذكر بعيدًا عن السياسة والأكاديمية أن فوكوياما يمتلك مواهب وهوايات أخرى؛ كالتصوير الفوتوغرافي والأثاث التقليدي الذي يصنع بعض قطعه بيده (1).

# ثانيًا: الديمقراطية الليبرالية نهاية تاريخية بين الرأسمالية البرجوازية والاشتراكية الشيوعية

لقد أثار ما طرحه كتاب فرنسيس فوكوياما من أفكار ومفاهيم عن "نهاية التاريخ" (2) حدلاً صاحبًا على مستوى عالمي، بين مؤيّد له وبين معارض؛ فقدّم في هذا الكتاب نقدًا لفكرة كارل ماركس "المادية التاريخية" القائلة بنهاية تساريخ الاضطهاد الإنساني بزوال الفروق بين الطبقات وحلول الشيوعية. كما عسارض

<sup>(1)</sup> ينظر: شبكة النبأ المعلوماتية، 26 تشرين الأول، 2007.

<sup>(2)</sup> ينظر: فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر، ترجمة: حسين أحمد أمين، المصدر السابق، ص 8-9. لقد أثار مقال (نهاية التاريخ) قدرًا عظيمًا من التعليق والجدال في أميركا ودول عظيمة التباين. وقد اختلط على الكثيرين ما كان يقصده فوكوياما بكلمة "تاريخ"؛ فليس التاريخ بمفهومه التقليدي باعتباره سلسلة من الأحداث وتوقد استمراريتها، بل من حيث هو عملية مفردة متلاحمة تطورية، متى ما أخذنا بعين الاعتبار تجارب الشعوب كافة في كل العصور. فالتاريخ هو التحربة البشرية ضمن تطورها التاريخي في شكل الحكم والإدارة السياسية.

فوكرياما في بناء نظريته التاريخية بما قال به الفيلسوف الألماني هيغل، الذي ربط له الهاية تاريخ الاضطهاد الإنساني باستقرار نظام السوق الحرة في الديمقراطيات الغربية وحلول الرأسمالية البرجوازية، على الرغم من تأثر فوكوياما بالمنهج الديالكتيكي الذي قامت عليه نظرية هيغل التاريخية. وتوصل فوكوياما إلى حلول الديمقراطية الليبرالية الأميركية الحرة كنهاية للتاريخ. وسنحاول أن نلقي الضوء على أهم ما قالت به هذه النظريات الثلاث.

## أ - نهاية التاريخ عند هيغل

"إنّ التاريخ الفلسفي لا يعني سوى دراسة التاريخ من خلال الفكر النابخد الكلمات يجيب هيغل على المقصود بالتاريخ الفلسفي. ويتبين من خلال هذا التعليق أنّ هيغل ينبّهنا إلى أنّ التاريخ الحقيقي موجود في الفكر البشري: "إننا نجد الفكر في كل نشاط ذهبي، في الإرادة، والرغبة، وما شابه ذلك"(2)، ولا يبدأ إلا مسع ظهور الفكر أو الوعي أو العقل الذي يمتاز به البشر عن غيرهم، وبالتالي فإن المجتمعات الأولى التي كانت تعتمد الأساطير لا تمثل جزءًا من تاريخ الإنسان؛ وأنّ الأحداث التاريخية يكمن وراءها إرادة، وتطور عاقل، فهي ليست وليدة الصدفة (3)، والفكر أساس كل موجود وهو الذي يسير التاريخ. والعقل هو من يحكم التاريخ عن طريق الفكر. والفكرة الأساسية لعلم التاريخ عند هيغل هي فكرة منطقية تقوم على تطور الوعي بالحرية. وعليه فإن تاريخ العالم هو مسار تكافح فيه الروح لكي تصل إلى الوعي بذاها (بحريتها)، لذا فتكون روح فلسفة هيغل قائمة على أن التاريخ تجلً الوعي بذاها (بحريتها)، لذا فتكون روح فلسفة هيغل قائمة على أن التاريخ بحلً الوعي بذاها (بحريتها)، لذا فتكون روح فلسفة هيغل قائمة على أن التاريخ بحلًا وتحسد للفكر الذي يعد عاملا حاسمًا في تسيير التاريخ ودفعه للأمام (4).

<sup>(1)</sup> هيغل، العقل في التاريخ، مج1، محاضرات في فلسفة التاريخ، ترجمة وتقديم وتعليق: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط3، 2007، ص 40.

<sup>(2)</sup> هيغل، موسوعة العلوم الفلسفية، الفقرة 24، ترجمة وتقديم وتعليق: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط3، 2007، ص 99.

 <sup>(3)</sup> ينظر: رأفت غنمي، فلسفة التاريخ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1988،
 ص 144 – 146.

<sup>(4)</sup> ينظر: إمام عبد الفتاح إمام، المنهج الجدلي عند هيغل، دار المعارف، مصر، ط1، 1969، ص 132.

من خلال ما تقدم نرى أن الفكر عند هيغل هو التاريخ، وبنهايته تكون نهاية التاريخ. وبما أنّ الإنسان كائن عاقل مفكر، يكتسب مع الزمن معارف ومهارات مختلفة يسعى من خلالها تحقيق استقلاليته وحريته؛ فعد هيغل صيرورة الزمن تتّجه من الأدنى إلى الأكثر كمالا، وأنّ تاريخ العالم ما هو إلا تطوّر نحو الشعور بالحرية التي تكسبه شعورًا بوجوده الروحي (1)، فالروح لكي تكون حرة أصيلة عليها أن تعتمد على نفسها فقط؛ أي تكون هي الذات والموضوع في آنٍ واحدٍ معًا (2)، أي إن التاريخ حركة حدلية بين الأضداد أن يتم التوافق بينهما، توافق بين الشعور واللاشعور، بين الإرادة والضرورة (3)، ويسميه هيغل (الوعي الذاتي) حين يدرك الإنسان العالم الخارجي عندما يصبح معقولا (4)؛ ومن هنا عد هيغل الحرية ماهية العقل، وكل ما يحدث في العالم المادي الحقيقي إنما هو انعكاس لا إرادي لتطور وح العالم (6).

إنَّ فكرة العقل تحتل في فلسفة هيغل مكانة مركزية من حيث المنطق والطبيعة والروح والتاريخ<sup>(6)</sup>: "إنَّ العقل يسيطر على العالم، وإنَّ تاريخ العالم يَمْثُلُ أمامنا بوصفه مسارًا عقليًّا. والتاريخ يشكّل المجرى العقليَّ الضروريَّ لروح العالم"<sup>(7)</sup>. ويرى هيغل أنَّ هذه الفكرة قديمة قِدَمَ الفلسفة اليونانية، وشائعة شيوع الدين نفسه. فهي فلسفية: ترجع إلى عبارة أنكساجوراس الشهيرة أن "النوس يحكم العالم" التي تعني تجسد الطبيعة للعقل بخضوعها إلى قوانين كلية، لكن

<sup>(1)</sup> يراجع: زكريا إبراهيم، هيغل أو المثالية المطلقة، ص 227- 231.

<sup>(2)</sup> ينظر: عبد الملك عبد الحميد، الإنسان والحضارة حدلية المادة والوعي، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، بيروت، 2003، ص 37.

<sup>(3)</sup> يراجع: إسماعيل حسين نازلي، الشعب والتاريخ. هيغل، دار المعارف، مصر، 1976، ص 116- 118.

<sup>(4)</sup> يراجع: هربرت ماركيوز، العقل والثورة: هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية، ترجمة: فؤاد زكريا، ص 129– 131.

<sup>(5)</sup> ينظر: فرانسو شاتليه، هيغل، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ط2، دمشق، 1976، ص 195- 196.

<sup>(6)</sup> ينظر: إمام عبد الفتاح إمام، المنهج الجدلي عند هيغل، المصدر السابق، ص 21- 24.

<sup>(7)</sup> هيغل، العقل في التاريخ، مج1، المصدر السابق، ص 42، 46.

أنكسوجوراس لم يعمل على تطبيقها، ولم يفسر لنا الكيفية التي يحكم كما العقل الطبيعة، ومن هنا كانت شكوى سقراط لعدم تطبيقها على الطبيعة العينية (1). وهي دينية: من حيث إن أحداث العالم لا تترك فبًا للمصادفات والعلل الخارجية العرضية، بل هناك حكمة وتدبير وعناية إلهية توجه العالم. لكن لمّة مَن يعارض هذا القول من حيث إنه إذا كانت معرفة الله مستحيلة: فسيعني أن معرفة خططه مستحيلة أيضًا (2).

إنّ الصورة الدينية التي تحدث بما هيغل جعلت بعض الباحثين يعتقدون أنسه يعني أنّ الله يحكم التاريخ، وأنّ مهمة فلسفة التاريخ الهيغلية هي الكشف عسن الأساليب التي حكم بما الله ولا يزال. وهو نفس الاعتقاد الذي وقع فيه المفسرون في شرحهم للمنطق الهيغلي؛ من خلال عبارة هيغل: إنّ مضمون المنطق يعرض لنا الله في ماهيته الأزلية قبل أن يخلق الطبيعة والروح المتناهي(3). وكما يبدو أنّ هيغل عبر بصور توضيحية فقط من خلال لجوئه إلى الأفكار الدينية لتبسيط فكرته، على اعتبار أن الفكرة التي قال بما هي ليست غريبة وغير مألوفة، بل هي موجودة في اعتبار أن الفكرة التي قال بما هي ليست غريبة وغير مألوفة، بل هي موجودة في كتب الفلسفة والدين. فهو لا يوحد بين الفكرة وبين الصورة الدينية: "إنّ هذه الصورة تتّفق مع المبدأ الذي نتحدث إليه. ففي استطاعي أن أهيب بإيمانكم بالمبدأ في صورته الدينية. لكن هذه الإهابة غير مسموح بماء لأن العلم الذي نعترم أن نعالجه، ينبغي عليه هو نفسه أن يقيم الدليل أو البرهان "(4).

من هنا يتبين إنَّ تاريخ العالم في تَرَقَّ مستمرً، هو مسار تكافح فيه السروح لتصل إلى وعي بذاقها (تكون حرة) فلا تقدّم للوعي إلا بالحرية، وكل مرحلة مسن مراحل سيره تمثل درجة معينة من درجات الحرية. ويعتقد هيغل أنَّ أول نظرة إلى التاريخ تقنعنا أنَّ أفعال الناس تصدر عن حاجاقم وانفعالاقم ومصالحهم الخاصة،

<sup>(1)</sup> ينظر: هيغل، العقل في التاريخ، مج1، المصدر السابق، ص 45- 46.

<sup>(2)</sup> ينظر: هيغل، العقل في التاريخ، مج1، المصدر السابق، ص 46.

<sup>(3)</sup> ينظر: إمام عبد الفتاح إمام، المنهج الجدلي عند هيغل، المصدر السابق، ص 26.

<sup>(4)</sup> ينظر: إمام عبد الفتاح إمام، دراسات هيغلية: العقل في التاريخ، مج1، المصدر السابق، ص 47.

فمحرك التاريخ هو إشباع الرغبات الذاتية، وحاجات الإفراد ومصالحهم هي الدافعة إلى كل سلوك تاريخي<sup>(1)</sup>. وينبهنا هيغل هنا إلى أنّ الفكرة تنحقق باستمرار عن طريق ضدها، فالديالكتيك يمثل الفكرة المركزية في فلسفة التاريخ الهيغلي<sup>(2)</sup>؛ فطبيعة الروح هي شيء كلي مجرد، أو وجود من أحل ذاته، أو وجود بالقوة كما يقول أرسطو؛ أي هو وجود لم يظهر إلى العالم الخارجي بالفعل، ويحتاج إلى عامل آخر يحوله من الإمكان إلى التحقيق الفعلي، وهذا العامل هو فاعلية الإنسان (الإرادة)، التي من خلالها تتحقق الفكرة بانتقالها إلى حيّز الفعل؛ وهذا يعني كل ما تحقق في التاريخ قد احتاج إلى منفعة شخصية لخروج المبادئ العاملة إلى حيّز الوحود الفعلى، فلم ينجز شيء عظيم في العالم دون عاطفة وانفعال (4).

على ضوء ما تقدّم نرى أن هيغل يدرس باستمرار حانبين أساسيين؛ هما حانب الفكر وحانب الانفعالات البشرية، وإذا وحد كل منهما في الآخر إشباعه وتحققه الفعلي؛ حينها تتحقق الحرية الأخلاقية التي تبتغيها الدولة مسن خلال المصلحة الخاصة للمواطن والمصلحة العامّة للدولة، فيتألّف نسيج التاريخ، بيد أن هذا يحتاج حسب هيغل إلى صراع طويل وكفاح يقوم به العقل لكشف النظم السياسية التي يتحقق فيها هذا الانسجام المنشود (5). يكون عندما يحدد الإنسان ذاته واستقلاله بحرية تامّة دون تدخل شيء من الخارج، حينها تصل الروح إلى مرحلة النمو الناضج، ويتكون المجتمع الحرّ الذي بتكونه سيضع نحاية التاريخ (6).

<sup>(1)</sup> ينظر: هربرت ماركيوز؛ العقل والثورة: هيغل ونشأة النظرية الاحتماعية، ترجمة: فؤاد زكريا، ص 229.

<sup>(3)</sup> ينظر: هيغل، العقل في التاريخ، مج1، المصدر السابق، ص 50-51.

<sup>(4)</sup> ينظر: إمام عبد الفتاح إمام، كيركحارد في قبضة هيغيل، مجلسة الفكسر المعاصس، العدد/أغسطس، 1970.

<sup>(5)</sup> D' Hond: "Hegel: philosophe de L' Histoire Vivante 1966. p. 187 et 205 (cite par R. Garaudy, Ibid; p. 410).

و) ينظر: إمام عبد الفتاح إمام، دراسات هيغلية: العقل في التاريخ، المصدر السابق، هامش
 ص 189 – 190.

ويعتقد هيغل أنَّ الأمم الجرمانية هي وحدها التي تمتلك هـذا الشـعور بـالوعي والحرية (الإنسان حر بما هو إنسان)<sup>(1)</sup>.

## ب - حتمية المادية للتاريخ عند كارل ماركس

كتب كارل ماركس في مؤلفه بيان الحزب الشيوعي الفصل الأول "برجوازيون وبروليتاريون"(2): "إنّ تاريخ أي بحتمع حتى الآن ليس سوى تاريخ صراعات طبقية: حر وعبد، نبيل وعامي، بارون وقن، معلم وصانع.. وفي العهود التاريخية الأولى نجد في كل مكان تقريبًا تقسيمًا كاملا للمحتمع إلى مراتب متمايزة.. فالمجتمع كله ينقسم إلى معسكرين كبيرين متعاديين، إلى طبقتين كبيرتين متحاهتين مباشرة: البرجوازية والبروليتاريا"(3).

هذه الأطروحة التي تمثل خلاصة التطور المادي للتاريخ، والتي بدأ فيها كارل ماركس بيانه الشيوعي، وعبر هذا التقسيم التاريخي والعلاقة بين الطبقة الفوقية والطبقة التحتية؛ انطلق ماركس ليضع نظريته في "حتمية التاريخ"؛ من خلل أن المجتمع البرجوازي الحديث الذي انتصر إليه هيغل، قد فشل في الصراع الطبقي المتناقض بينه وبين البروليتارية (4)؛ إذ إن الليبرالية الهيغلية لا تمثل الحرية بكاملها، بل

<sup>(1)</sup> يراجع: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة (فلسفة التاريخ عند هيغـــل)، ج2، دار القربي للنشر، قم، ط2، 2008، ص 591– 595.

<sup>(2)</sup> يقصد كارل ماركس بالبرجوازية طبقة الرأسماليين العصريين: مالكي وسائل الإنتاج المجتمعي؛ الذين يستخدمون العمل المأجور. ويعني بالبروليتاريون طبقة العمال الأجراء العصريين: الذين يضطرون لعدم امتلاكهم وسائل إنتاج إلى بيع قوة عملهم، ليتمكنوا من العيش. يراجع: كارل ماركس، فردريك أنجلز، بيان الحزب الشيوعي، ترجمة: عصام أمين، ط1، 1987، نسخ الكتروني، وحدي حمدي، 2000، ص 15.

<sup>(3)</sup> ماركس، أنجلز، بيان الحزب الشيوعي، ترجمة: عصام أمسين، ص 15- 16. وينظر المصدر نفسه، الصفحات نفسها؛ يذكر ماركس إن في روما القديمة كان غمسة نسبلاء وفرسان وعامة وعبيد. وفي القرون الوسطى كان هناك أسياد وإقطاعيون، ومقطّعون، ومعلّمون وصنّاع وأقنان. والمجتمع البرجوازي العصري الذي قام على أنقاض المجتمع الإقطاعي؛ لم يلغ التناحرات الطبقية، بل أحل فقط محل الطبقات القديمة طبقات حديدة وحالات اضطهاد حديدة وأشكالاً حديدة للنضال.

<sup>(4)</sup> ينظر: كارل ماركس، بؤس الفلسفة، ترجمة: محمد مستجير مصطفى، دار الفارابي، بلا تاريخ، ص 184.

تنتصر لطبقة البرجوازية فقط<sup>(1)</sup>. هذا المحتمع البرجوازي الذي بُنيَ علــــي وســــائل الإنتاج والتبادل الضخمة (وسائل العمل من آلات وأدوات وغيرها، ومـا يحتاجــه العمل من موادٌّ طبيعية)، التي أصبح فيها البرجوازي كالمشعوذ الذي فقد سيطرته على التحكم بالقوى الجهنمية التي استحضرها من خلال وباء فائض الإنتاج؟ فراحت البرجوازية تدمر كتل من القوى المنتجة بالعنف من جهة، ومن جهة أخرى غزو أسواق جديدة واستثمار القديم منها كليًّا؛ الأمر الذي أدَّى إلى حدوث أزمات أشمل وأشد؛ فالأسلحة التي صنعتها البرجوازية لتصرع بما الإقطاع ترتد عليها الآن، بل أنجبت أيضًا الرجال الذين سيستعملون هذه الأسلحة وهم البروليتاريين. و بقـــدر ما تنمو البرجوازية (رأس المال) تنمو البروليتاريا (العمال)، الذين بـاتوا يفقـدون عملهم كليًّا من جراء توسع استعمال الآلة، وأصبحوا كالعبيد محرِّد ملحق لها بحركات يدوية بسيطة ورتيبة يجنون منها أجرًا متدنيًا. حينها سيبدأ نضالهم ضد البرجوازية بثورة فردية للعمال، ثم تتوسع إلى فروع ليوجهوا هجمالهم إلى علاقــات الإنتاج رجميع الإشكال التاريخية المتعارف عليها بين صاحب ملكية الإنتساج وبسين المنتج المباشر – العامل) البرجوازية وأدواتما، بإتلاف السلع الأجنبية المضاربة وتحطيم الماكنات وإضرام النار في الفبارك، واستعادة الموقع المفقود الذي كـان في القـرون الوسطى، ليشكلوا جموعًا مبعثرة في البلاد، ثم تتسع في حشود أكثر ضخامة وتنمـــو قوتمًا فتتخذ طابع المصادمة مع البرجوازية كطبقتين، فتقوم بتأليف اتحـــادات نقابيـــة للحفاظ على أجورهم، ويؤلَّفون جمعيات تحسَّبًا لانتفاضات محتملة حتَّے، ينفحـــر وأقوى مستفيدًا من الانقسامات البرجوازية لينتزع الاعتراف قانونيًّا(2).

إنَّ البرجوازية تعيش في صراع دائم: يبدأ ضد الأرستقراطية، ثم ضد أقسام البرجوازية نفسها ممن تتناقض مصالحها معهم مع تَقدَّم الصناعة، ثم ضد البلدان

ر1) يراجع: فوكوياما، تاريخ شمولي، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: فؤاد شـــاهين،
 ص 88.

<sup>(2)</sup> ينظر: كارل ماركس، فردريك أنجلز، بيان الحزب الشيوعي، ترجمة: عصام أمين، ص 20- 24

البرجوازية الأجنبية. ففي كل هذه الصراعات تجد البرجوازية نفسها مضطرة إلى الاستنجاد بالبروليتاريا لإعانتها، وجرها إلى المعترك السياسي. وهكذا فالاستنجاد بالبروليتاريا بالأسلحة التي ترتد عليها، وستنجدر أقسامًا بكاملها من الطبقة السائدة إلى البروليتاريا بفعل تطور الصناعة، لتمدّهم بطائفة من العناصر التنقيفية، وبالنهاية وعند اقتراب الصراع الطبقي من الحسم ستتخذ عملية التفسخ داخل الطبقة السائدة وداخل المحتمع القليم بأسره طابعًا عنيفًا وحادًا، ينتهي بانسلاخ قسم كبير منهم إلى الطبقة الثائرة، التي تحمل بين يديها المستقبل، فهي وحدها من سيبقى وستتلاشى كل الطبقات الأحرى وتنهار أمام الصناعة الكبيرة.

لقد وحد ماركس أنَّ استمرار النظام الرأسمالي في استنزاف فائض القيمة من المعاش اليومي للعمال، من شأنه في النهاية أن يغلق تمامًا مخارج الإنتاج (السوق)، ويدفع بالنظام الرأسمالي إلى أزمة كساد خانقة تطيح به من أصوله مرَّة واحدة وإلى الأبد. فالنظام الرأسمالي حاله حال سائر الأنظمة الاحتماعية الأحرى يحمل في أحشائه بذرة فنائه (2).

لقد قلب كارل ماركس نظرة هيغل التاريخية التي تنطلق من الفكر، وجعل انطلاقها من المادة؛ أي إنه قلب الديالكتيك الهيغلي من التطور العقلي إلى التطور المعلقا المادي، لكنه في الوقت نفسه يبقي على العملية الجدلية في تطور التاريخ<sup>(3)</sup>، منطلقاً من أن الروح الهيغلية هي مفهوم ميتافيزيقي، بينما التاريخ هو وجود واقعي احتماعي<sup>(4)</sup>؛ فيعتقد ماركس أن جماع البنية الداخلية لكل أمة يتوقف على مرحلة التطور التي بلغتها فيما يتعلق بالقوى المنتجة وتقسيم العمل والعلاقات الداخلية

<sup>(1)</sup> كارل ماركس، فردريك أنجلز، بيان الحزب الشيوعي، ترجمة: عصام أمين، ص 25-27.

<sup>(2)</sup> فؤاد النمري، حديد الاقتصاد السياسي، طبعة عمان- الأردن، 2003، ص 109- 110.

 <sup>(3)</sup> ينظر: رأفت غنمي، تفسير مسار التاريخ: نظريات في فلسفة التاريخ، عين للدراســـات والبحوث الإنسانية والاحتماعية، القاهرة، 2000، ص 167.

<sup>(4)</sup> أحمد حسن، كارل ماركس والتفسير المادي للتاريخ، فلسفة التاريخ.. حدل البداية والنهاية والعود الدائم، مجموعة مؤلفين، إشراف وتحرير: على عبود المحمداوي، دار ابن النديم للنشر والتوزيع، وهران – دار الروافد الثقافية، بيروت، ط1، 2012، ص 190 – 191.

والخارجية مع الأمم المحتلفة (1). لذا يمكننا القول إنّ ماركس يؤمن بان العالم الواقعي ووسائله التقنية هو مَن يقوم على تحرير فعلي للإنسان؛ إذ لا يمكن إلغاء العبودية بدون آلة متطورة تحل محله، وإلغاء الرق لا يكون دون تحسين الزراعة، وبشكل أعم لا يمكن تحرير البشر دون حصولهم على وسائل العيش المناسبة: "إنّ التحرير فعل تاريخي وليس فعلا ذهنيًا، وهو يتحقق بفضل شروط تاريخية: تقدّم الصناعة والتحارة والزراعة (2).

يتبين لنا أن نظرة كارل ماركس للتاريخ هي أن التاريخ هو الصراع المادي والاجتماعي، وأن هذا الصراع هو من يحدد وعيهم (3) وأن التطور التقني يتوقف أولا على اعتبار أن هذه التقنية الصناعية تمهد لتحرر الإنسان وتقدم التاريخ مسن خلال استغلال الموارد الطبيعية بشكل مناسب، ثم اشتراط الثورة التي بفضلها ستقلب الطبيعة بين علاقات الإنتاج في المجتمع الرأسمالي. فيكون بذلك تفسير ماركس لحركة المجتمع ومسار التاريخ يسير بحتمية تاريخية مادية (4) حتمية تتجاوز النقيضين (الإقطاعية والبرحوازية الرأسمالية) بعد الهيار وتلاشي الملكية الفردية، ليصل في الأخير بعد هذه الثورة البروليتارية إلى المرحلة الشيوعية، مرحلة الملت المشترك القائم على ملكية الجميع (5).

<sup>(1)</sup> كارل ماركس- فردريك أنجلز، الإيديولوجية الألمانية: مصادر الاشتراكية العلمية، ترجمة وتقلع: فؤاد أيوب، دار دمشق، 1976، ص 25.

<sup>(2)</sup> كارل ماركس- فردريك أنجلز، الإيديولوجية الألمانية: مصادر الاشـــتراكية العلميـــة، المصدر السابق، ص 32. ولمزيد من التفاصيل؛ يراجع: ايريك فروم، مفهوم الإنسان عند ماركس، ترجمة وتحقيق: محمد سيد رصاص، دار الحصاد للنشر والتوزيع، ط1، 1998.

<sup>(3)</sup> يراجع: برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الفلسفة الحديثة، ترجمة: محمد فتحمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1977، ص 432.

<sup>(4)</sup> يراجع: خضر دهو قاسم، حدل التاريخ بين التقدم والتقهقر: وجهة نظر هوركهايمر وثيودور أدورنو في مقولات ماركس في التاريخ، ضمن كتاب: الماركسية الغربية وما بعدها.. التأسيس والانعطاف والاستعادة، مجموعة مؤلفين، الرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة، إشراف وتحرير: على عبود المحمداوي، تقديم: أم الزين بن شيخة المسكين، منشورات ضفاف، بيروت منشورات الاختلاف، الجزائر، دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد شارع المتنبي، ط1، 2014، ص 421- 439.

<sup>(5)</sup> يراجع: أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ط1، 1975، ص 220- 223.

## ج - فوكوياما: نهاية التاريخ.. النظم الشمولية وقيم الديمقراطية الليبرالية الحرة

بعد أن ساد التاريخ نظرة توقف عن مساره التقدمي إثر الحربين العالميتين في النصف الأول من القرن العشرين، وما جلبته لنا من دمار واضح للعيان، واستبداد الأنظمة التوتاليتارية، سواء كانت الهتلرية أو الستالينية، وتدمير الإنسان والبيئة جراء استخدام الأسلحة النووية والعنف السياسي؛ بات اليوم حسب المعنيين بالتاريخ تفتح أفق حديد بعد تساقط الأنظمة الدكتاتورية في العقود الثلاثة الماضية، وتحقق نجاحات اقتصادية (السوق الحرة) على مستوى واسع من العالم لم نعهدها من قبل؛ حتى أمكننا القول إن لمّة أنظمة دمقراطية ليبرالية باتت تتنفس العبور نحو ذلك الطموح السياسي الذي يمكن تحقيقه على الأرض. فيرى البعض أن ما قدمه فوكوياما في كتابه لهاية التاريخ والإنسان الأخير يُعدُّ خطابًا إيديولوجيًّا بارعًا على الصعيد الأوربي والأميركي بعد الهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه؛ مسن خسلال الصعيد الأوربي والأميركي بعد الهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه؛ مسن خسلال إعلانه بتحديد الديمقراطية الليبرائية بطريقة لا تقبل المنافسة الإيديولوجية العسكرية والسياسية والاقتصادية.

يبدأ فوكوياما نظريته بنهاية التاريخ بحكم مسبق من أن "الأميركيين وحدهم من يحتفظون بأمل المستقبل.. وأن العالم يتجه بمحمله إلى مؤسسات سياسية إنسانية (الديمقراطية الليبرالية) "(1). هذا يعني أن العولمة جاءت لتبقى، كونها التجلي المعلى لانتصار الرأسمالية انتصارًا تاريخيًّا حاسمًا على الاشتراكية، وأن الليبرالية المتحلّية سياسيًّا واقتصاديًّا من حيث الديمقراطية واقتصاد السوق، لمن تمسوت أو تنتهي إلا بانتهاء الإنسان (2). ويعر وكوياما على القرن الثامن عشر؛ ويسرى أن الثورة الفرنسية وانتصارها على المستبدين الطغاة والأو توقراطيين والكهنة في العالم المورة الفرنسية وانتصارها على المستبدين الطغاة والأو توقراطيين والكهنة في العالم الشورة الفرنسية والحمياء للسلطة بالاستقلال العقلاني الذي يخضع المجتمع إلى التساوي في الحقوق والحريات؛ إنها حروب عدّها الفلاسفة حركسة تفضي إلى التقدم الحضاري والاحتماعي، وهي مؤشر إيجابي إلى تقدم العصر الحديث.

<sup>(1)</sup> فرنسيس فوكوياما، نماية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: فؤاد شاهين، جميل قاسم، رضا الشايبي، مركز الإنماء القومي، لبنان- بيروت، ط1، 1993، ص 38.

<sup>(2)</sup> فؤاد النمري، حديد الاقتصاد السياسي، المصدر السابق، ص 110، وص 113.

وعليه كان يمكن أن يدعو ذلك إلى التعاطي بأن التاريخ الإنساني هـو تسـحيل للتقدم المستمر؛ لكن تصريحات وتوقعات البعض مع بداية القرن العشرين مـن أن ما جرى من ويلات وتعذيب تحت إفرازات الثورة الفرنسية، لم يعد له سوى أهمية تاريخية، وأن الحرب أصبحت لا عقلانية من الناحية الاقتصادية (1)؛ قد ولّد ذلك صدمة قاسية وتشاؤمًا كبيرًا عشية الحرب العالمية الأولى، فقد وضعت ثقة أوربا نفسها موضع الشك، ثم شكّلت عاملا نفسانيًّا إثر المحازر التي خلفتها سنين الحرب الأربع، فكانت بذلك هدمًا كاملا لفكرة التقدم (2).

إنّ المذابح التي ارتكبتها الأنظمة التوتاليتارية (الشمولية) في ألمانيا وروسيا، والتي تمخّضت من رحم التقدَّم الحداثوي إثر الثورة الصناعية؛ قد ولّدت إشكاليات بالغة الأهمية. فالهولوكست الهتلري والمذابح الستالينية منتمية إلى بلدان متقدمة ومن أكثر الشعوب ثقافة. فقدرة العلم والتكنولوجيا على تحسين الحياة الإنسانية مرتبطة بشكل وثيق بالتقدم الأخلاقي، وبدون ذلك تتجه قوة التكنولوجيا إلى أهداف تدينها الإنسانية. ومنذ هيروشيما عاشت الإنسانية في تحديد الأسلحة النووية التي تعد أرهب أنواع التقدم التكنولوجيّ؛ التي شكّلت أزمةً فكريةً عميقةً لا نستطيع التكلم من خلالها على أي تقدم تاريخي (3).

مع توالي سقوط الأنظمة اليمينية المتسلطة في أوربا الجنوبية (المتوسطية) وفي أمريكا اللاتينية، وأزمة الاتحاد السوفيتي وسقوط حدار برلين؛ نحن أمام انتقالات دعمقراطية بدأت مع بداية الثمانينيات في بيرو والأرجنتين والأورغواي والبرازيل والبارغواي وتشيلي، وبداية التسعينيات في نيكاراغوا؛ على الرغم من وقوعها لأزمات اقتصادية، لكنها خاضت مقاومة وصراعًا مذهلا للتغلّب عليها بغية عدم

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل حول الثورة الفرنسية؛ يراجع: برنار غروتــويزن، فلســفة الثــورة الفرنسية، ترجمة: عيسى عصفور، منشورات بحر المتوســط- منشــورات عويــدات، بيروت- باريس، ط1، 1982.

<sup>(2)</sup> Paul Fussell, The Great War and Modern Memory, Londres, Oxford University Press, 1975.

رئ يراجع: فوكوياما، تشاؤمنا، نحاية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: فؤاد شاهين، المصدر السابق، ص 39- 44.

الرجوع السهل لأنظمتها الدكتاتورية السابقة. وكذلك عرفت آسيا الجنوبية الشرقية تطورات مماثلة؛ كر الفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان). كل تلك التغييرات أثبتت لنا الاعتقاد الخاطئ بقدرة الأنظمة الدكتاتورية على البقاء طويلا، وبالمقابل من ذلك نلمس انتقالاً مذهلاً نحو الديمقراطية (1).

مع بداية التغيرات التي طرأت على العالم الشيوعي في بداية الثمانينيات؛ يسرد لنا فوكوياما بعضًا من مراحل تلك الحقبة الرئيسية: كانتزاع طابع الملكية المشتركة عن الزراعة في الصين، ونشر مقالات صحفية سوفيتية تنقد الجرائم الستالينية، ومهاجمة غوربوتشوف وقياداته السياسية عبر مظاهرات طالبت باستقالته، وهروب مئات الألوف من الألمان الشرقيين إلى الغربية، متسببين بأزمة أدت بسرعة إلى هدم حدار برلين، والهيار الدولة الألمانية الشرقية التي بدورها سارعت بسقوط الأنظمة الشيوعية في تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، وإلغاء المادة السادسة من الدستور السوفيتي التي تؤمّن دور القيادة للحزب، وانتخاب (يلتسين) رئيسًا لجمهوريسة روسيا عام 1990، وبالتالي حل الاتحاد السوفيتي (2). ويعتقد فوكوياما أنَّ الفشـــل الاقتصادي في النظام السوفيتي كان يشكّل الضعف الأساسيُّ الــذي لم ينتبــه إلى خطورته المراقبون الغربيون؛ لأن النظام السوفيتي قد برَّر بشكل بارز مطالباتــه بالشرعية بقدرته على إعطاء شعبه مستوى مرتفعًا من الحياة المادية، في وقت تراجع نموه الاقتصاديّ مع بداية الثمانينيات إلى الصفر في الناتج القــومي الخــام: "لكى نفهم ضعف الدولة السوفيتية الحقيقي، فإن المشكلة الاقتصادية يجبب أن تُوضَع في سياق أزمةٍ أكثرَ اتساعًا، وهي أزمة شرعية النظام بمحمله؛ فالفشل الاقتصادي لم يكن سوى واحد من أشكال الفشل المتعددة للنظام السوفيتي، إلا أنه لعب دور العامل المساعد في رفض نظام الاعتقاد، وعرَّى ضعف البنية الملازمة له. في الواقع فشلت التوليتارية (الشمولية) بشكل رئيسي في السيطرة على الفكر، فقد

ر1) يراجع: فوكوياما، ضعف الدولة القوية-1، نحاية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: فؤاد شاهين، المصدر السابق، ص 45- 52.

<sup>(2)</sup> يراجع: فو كوياما، ضعف الدول القوية-2 أو أكل الأناناس فوق سطح القمر، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: فؤاد شاهين، ص 53- 57.

فهم كثيرٌ من المواطنين السوفيت رغم سنوات من الدعاية الرسمية أنَّ الحكومة تكذب عليهم، بسبب المآسي التي عانى منها تحت الحكم الستاليني.. و لم يعترف أبدًا بمسؤولياته الحقيقية عن كثير من الجرائم الرهيبة.. "(1).

يكمل فوكوياما فكرته بحلول الليبرالية الديمقراطية في العالم؛ مسن خال الدرس الهيغلي الذي القاه عام 1806 والذي صرح فيه من أننا على أبواب عصسر مهم، عصر من التخمر، فعندما يتقدَّم الفكر قفزة فإنه يتعالى على شكله السابق ويتخذ له شكلا حديدًا؛ فيرى فوكوياما أنّ مع حدوث أزمة الدول الدكتاتورية والاشتراكية أصبح العالم شيئًا فشيئًا يسير نحو أنظمة ديمقراطية وإصلاحات ليبرالية، بزج أنفسها في الاعتماد على مبادئ اقتصاد السوق، والانخسراط كليًا في النظام الاقتصادي العالمي للرأسمالية. وكلما اقتربت الإنسانية من نحاية الألسف الثاني فإنما تعي حيِّدًا أنّ الأيديولوجية المحتملة ذات الطابع والتاريخ الشمولي الذي سينتهي العالم إليه هي الديمقراطية الليبرالية، عقيدة الحريدة الفرديدة والسيادة الشعبية، التي ستحدد مبادئ الحرية والمساواة للثورتين الأميركية والفرنسية قبل مائتي عام (2).

إنّ الفيزياء الحديثة قادرة على إحداث التغييرات في مجرى التاريخ بفضل التغلب التدريجي على الطبيعة، وإشباع الرغبات الإنسانية، كما أن الفيزياء تضبط اتجاه التطور الاقتصادي بإقامة أفق من إمكانيات الإنتاج متغير باستمرار، وهذا الأفق التكنولوجي يرتبط بشكل وثبق بتطور التنظيم العقلاني المتزايد للعمل فالتطور التقني يُسْهِمُ بتوسيع الأسواق، والتنظيم العقلاني للعمل يفرض تغيرات في البنية الاحتماعية، بإحداث تنظيم بيروقراطي عقلاني يكون قادرًا على تحديد الأهداف المعقدة وتوزيعها وفق بنية تراتبية أكثر بساطة ليسهل تحقيقها (3).

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، ضعف الدول القوية-2 أو أكل الأناناس فوق سطح القمر، نمايــة التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: فؤاد شاهين، ص 58- 66.

<sup>(2)</sup> يراجع: فوكوياما، الثورة الليبرالية العالمية- تاريخ شمولي، نحاية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: فؤاد شاهين، ص 67- 92.

<sup>(3)</sup> يراجع: فوكوياما، أوالية الرغبة، نماية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: فؤاد شـــاهين، ص 93- 101.

التاريخ لا يعود إلى الوراء؛ فالحضارة التقنية الحديثة التي راهن علمى تمديرها كثيرون خصوصًا بعد اختراع الأسلحة النووية؛ لها أساس مشترك يرجع إلى فكرة الإنسان الطبيعي عند (جان جاك روسو)، الذي شكّك في صلاح التقدم التماريخي، وعدّه تعاسة للبشر من خلال الروتين التقنيّ، ودورة الرغبات الإنسانية التي لا تنتهي. فالعودة إلى الطبيعة التي دعا لها روسو تعني رفض التقنية على مستوى المجتمع بأكمله؛ أي وقف التصنيع في البلدان المتطورة وتحويلها إلى بلدان فقيرة من العالم الثالث. فقد تزول الأسلحة ومخلفاتها السامّة، ولكن هل يمكن أن تزول الطبابة ووسائل الاتصال؟ فبدلا من تحرير الإنسان من دورة الرغبات المتحددة؛ سنعود به إلى وضعية الفلات فبدلا من تحرير الإنسان من دورة الرغبات المتحددة؛ سنعود به إلى وضعية الفلات عن التقنية؛ فإنّ الآخرين سيواجهون صعوبة بالغة في انعزالهم في منطقة مليئة بالقوى الاقتصادية الفاعلة. بالإضافة إلى أنّ تجميد التكنولوجيا لم يكن حلا ملائمًا للمجتمعات المتطورة؛ إذ إلها لا تستطيع تحمّل فكرة اللحاق بها من دول العالم الثالث. للمجتمعات المتلوم الفيزيائية الحديثة في الحياة الاقتصادية المعاصرة (روسو، وترفض الدور الذي لعبته العلوم الفيزيائية الحديثة في الحياة الاقتصادية المعاصرة (أ.

يبدو لنا إلى حدٌ معين أنّ فكرة اللحاق بالدول المتطورة الكبرى من قبل العالم الثالث قد شكَّلت هاجسًا كبيرًا على الدوام للدول الرأسمالية والمتطورة تقنيًا؛ ففي الوقت الذي كان يعتقد فيه كارل ماركس بأن الصراع الطبقي داخيل العالم المتطور هو مَن يقضي على الرأسمالية؛ ذهب لينين من خلال (نظرية التبعية) إلى أنّ الصراع مع البروليتاريا العالمية للبلدان المتخلفة، هو مَن سيحسم الأمر بسبب التقسيمات السياسية الناجمة من التنافس بين المراكز الرأسمالية، اليي أدّت إلى النيزاعات والحروب والثورات (2).

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، ليس البرابرة على أبوابنا- تراكم بلا حدود، نماية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: فؤاد شاهين، ص 102- 114.

<sup>(2)</sup> يعد لينين الأب الحقيقي لنظرية التبعية، وقد وضح التناقض الذي يقضي على الرأسمالية في كتابه: (الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية عام 1914). لمزيد من التفاصيل؛ يراجع: ريتشارد هيجوت، نظرية التنمية السياسية، ترجمة: حمدي عبد الرحمن محمد عبد الحميد، المركز العلمي للدراسات السياسية، ط1، عمان، 2001، ص 20- 25.

لو رجعنا قليلا إلى هيغل وقوله: "إنَّ محرك التاريخ هـو إشـباع الرغبـات الذاتية، وحاجات الإفراد ومصالحهم هي الدافعة إلى كـــل ســـلوك تـــاريخي "(1)؛ سنجد أن كثيرًا من الفلاسفة قد بحثوا في هذا الشأن؛ فتحـــدّث أفلاطــون عنــه بلفظة (التيموس)<sup>(2)</sup>، وميكيافلي بــ (رغبــة الجـــد)، وهـــوبز بـــــ (الاعتـــزاز والكبرياء)، وروسو بـ (حب الذات)، ونيتشه بـ (الحيـوان ذي الـوحنتين الحمراوين)، ويرى فوكوياما أنَّ الأميركي الذي نشأ على فكر "هـوبز وجـون لوك وجيفرسون"؛ يملك حق الحياة في الحرية والبحث عن السعادة، باعتباره كائنًا إنسانيًّا مزوَّدًا بما من قبل الطبيعة، قبل إقامة أي سلطة سياسية عليه؛ لهــو غير مقتنع بإطراء هيغل للسيد الأرستقراطي ذي الأصول الجرمانية، الذي يحارب من أجل الاعتبار فقط. وبذلك سيصبح المفهوم الليبرالي للإنسان الجديد عن البرجوازي؛ ذلك المرء المنغلق في الهم المباشر للمحافظة علمي ذاتمه وعلمي رفاهيته المادية، لا يهتم بالمحموعة المحيطة به، وعلى حد تعبير جون لوك: "لا يحتاج لأن يتمتع بحس الجماعة أو الوطن"؛ هـو المفهـوم الأكثـر تقـبُلاً إذا أخـذنا بنظر الاعتبار النتيجة النموذجية للمجتمع الليبرالي، فــــ"رغبة الاعتراف" لا تفسَّــر على أنها الرغبة أو العقل بقدر ما هي الجانب السياسي بالذات من الشخصية الإنسانية، باعتباره من يدفع الناس إلى إرادة فرض أنفسهم على الآخرين. وعلى هذا الأساس يبدو لنا "التيموس" مرتبطًا بنظام سياسي معين، وسببًا من أسباب اختيار الديمقراطية الليبرالية؛ كونه ملهمًا للشجاعة والحماس والشعور بالاعتزاز والانتصار على الغرائز، وكمركز من مراكز المقاومة ضد الطغيان. فالنظام السياسي الجيد عليه أن يقنع الرغبات الإنسانية المشروعة؛ كالاعتراف

<sup>(1)</sup> يراجع: بحثنا هذا في موضوع "فهاية التاريخ عند هيغل".

ينظر: أفلاطون، محاورة الجمهورية، ترجمة ودراسة: فؤاد زكريا، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1974، ص 258– 265. التيموس هي كلمة يونانية تعني حماس الشعور أو القلب الذي يرتبط بالشجاعة، وهو احترام الذات وتقديرها من قبل الذات. انظر فقرة/386: "الرجال الذين نودهم أن يحيوا أحرارًا، يخشون الأسر أكثر مما يرهبون الموت". وفقرة 390: "لقد سار الإغريق والشجاعة تتدفق منهم وفي نفوسهم رهبة صامتة من حكامهم".

بقيمته وكرامته بنوع من الرضا تجاهه (1).

يصل فوكوياما بالنهاية إلى أن الدولة الشاملة والمنسحمة التي ينتهي إليها التاريخ، ترتكز على مفهومين رئيسيين هما (الاقتصاد والاعتراف)؛ مفهومان مرتبطان بتطور الإنسان التاريخي؛ فالرأسمالية المعاصرة ترتبط بفضل تطور الفيزياء الحديث التدريجي القائم على الرغبة والعقل، والصراع من أجل الاعتراف يرتبط بالجانب (التيموسي). فالماركسية أو أي نظرية أخرى للتاريخ المرتكزة فقط على الاقتصاد بشكل أساسي كمحرك للتاريخ؛ تكون ناقصة ما دامت لا تعتمد على الجانب التيموسي والصراع من أجل الاعتراف<sup>(2)</sup>.

يعتقد فوكوياما (متأثّرًا بشكل كبير بطروحات ألكسندر كوجيف (3) أن الدولة العامة والمتجانسة (الديمقراطية الليبرالية) هي نحاية التاريخ بدون منافس حقيقي؛ إذ إنّ هذا النمط من النظام العالمي هو مَن سيضع نحاية للإمبريالية (علاقلة السيد بالعبد وهيمنة مجتمع على آخر بالقوة)، وهي مَن تقوم بالتفوُّق على الأنظمة الفاشية الشمولية والشيوعية القائمة على العنف والتمحيد القدومي. فيان فكرة الصراع التاريخي المتكرر بين "السادة والعبيد"، لا يمكن أن يجد له نحاية واقعية سوى في الديمقراطيات الغربية واقتصاد السوق الحر؛ فأغلب العالم اليوم يتَّفق بأنها الحكم الأكثر عقلانية؛ الحكم القائم على الاعتراف العقلاني الشامل؛ الاعتراف القائم على

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، في البدء كان صراع حتى الموت من أجل التمييز وحده، نماية التاريخ، ترجمة: فؤاد شاهين، ص 151- 158. والمصدر نفسه: الإنسان الأول، وعطلة في بلغاريا، والوحش ذو الوجنتين الحمراويتين، ص 159- 180.

<sup>(2)</sup> يراجع: فوكوياما، الدولة الشمولية المنسجمة، نهاية التاريخ، ترجمة: فــؤاد شــاهين، ص 195- 202.

<sup>(3)</sup> الكسندر كوجيف: (1900- 1968) فيلسوف فرنسي معاصر، حققت كتاباتسه ومحاضراته التي أعطاها في السوربون عن هيغل شهرة كبيرة له، ويعد أكبر شارح له هيغل، وأول مَن أدخل فكره إلى المجال الثقافي الفرنسي، وفي نظره أنَّ هيغل هو فيلسوف التاريخ والعمل والرغبة، ومدمر جميع الاستلابات. وتحضا كتب كوجيف أهمية مرموقة، وأهمها: (مدخل إلى قراءة هيغل عام 1947- في الطغيان 1954- محاولة في تاريخ عقلاني للفلسفة الوثنية 1968). لمزيد من التفاصيل؛ يراجع: حورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، المصدر السابق، ص 530- 531.

المساواة والابتعاد عن الأشكال اللاعقلانية للتيموس؛ كالدين والثقافة والقومية الستى تعتبر القيم الأخلاقية كالتسامح مثلا بحرَّد وسائل لبلوغ هدف معين، وبالتالي فهــــي تشكُّل عقبات أمام الأنظمة السياسية الديمقراطية واقتصاديات السوق الحرة؛ فالمؤمن المتدين يسعى مثلا إلى اعتراف الناس بآلهته أو ممارساته الطقوسية المقدسة، بينمسا يطالب القومي الوطني بالاعتراف بجماعته القائمة على أساس من اللغة أو الثقافــة أو العرق. وهذان الشكلان من الاعتراف هما أقل عقلانية من الاعتراف العالمي بالدولة الليبرالية، كونهما يرتكزان على تمييز تحكمي بين الدنيوي والديني (1). فالتسامح الذي تنشده الأنظمة الديمقراطية الليبرالية سيصبح هو الفضيلة الأساسية والحجر الأسساس لكل القيم الأخرى، فلا بد لتنمية هذه القيم في الوعي الشخصي لكل مواطن مسن أحل خلق ثقافة مدنية ديمقراطية بعيدة المدى. لكن هذا لا يعسني أنسا نسدعو إلى الانسلاخ التامُّ من التيموس اللاعقلاني؛ إذ بدون درجة معينة من الحب للسوطن أو التعلق الغريزي بقيم دينية، لا يمكن قيام الدولة الليبرالية الديمقراطيسة العقلانيسة (2). فلكي تنجح الديمقراطية تحتاج نوعًا ما إلى هذا النوع مــن الاعتــراف اللاعقــلاني باعتزاز المواطن بمؤسساته وانتمائه لجماعة معينة (3). كما أنّ هناك مشكلات تواجهها هذه الليبرالية الديمقراطية؛ كالبطالة والفقر التي تؤدي إلى الجريمة، وهي مدعاة للقلق كون المسألة تتعلُّق بنيل كرامتهم الإنسانية، أكثر من نيل رغيد العيش، فهم يشعرون بالظلم في ظلُّ محتمع مستمرٌّ في اعتبار الكفاءة الذاتية فوق كل شيء، وبالتالي فنحن أمام تناقض يجعلنا مُدعوون للقول باستمرارية التاريخ. فالمسألة الأكثر عمقًا وحدية لإدراك حقيقة النهاية التاريخية لليبرالية الديمقراطية تتعلَّق بـ (التيموس) وإرضاء رغبة الاعتراف بصورة مناسبة؛ لنكون وقتها أمام نماية التاريخ.

<sup>(2)</sup> يراجع: فوكوياما، أبرد كل الأشباح الباردة- أصول العمل التيموسية، تماية التاريخ، ترجمة: فؤاد شاهين، ص 205- 224.

<sup>(3)</sup> ينظر: فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر، (من قبيل التقدمة)، ترجمة: حسين أحمسد أمين، المصدر السابق، ص 15.

"عندما ننظر إلى أميركا المعاصرة؛ لا يفاجئنا لديها الإفراط في الميغالوتيما (الرغبة في نيل الاعتراف حرّاء التفوق على الآخر، ويقابلها الايسوتيميا التي تعين الاعتراف المتساوي لدى الجميع). فهؤلاء الشباب الرصينون الذين يتراصّون في حشود باتجاه مدارس الحقوق والتجارة، والذين يعبّئون بطاقات التعريف بقلق آملين الإبقاء على نمط حياة يقدّرون أن لهم الحق فيه، يظهر ألهم على وشك أن يتحولوا إلى أناس آخيرين"(1). هذا النوع من الإنسان الرأسمالي الأخير هو التحسيد الأعلى للرغبة التيموسية، وهو أفضل نسق سياسي احتماعي يمكنه أن يساعد على ترسيخ الحرية (2)، وعلى الآخرين أجمع أن يعترفوا بتفوقه وكماله؛ فبه تكون لهاية مسار الكينونة الفردية والاحتماعية بتحقيق الاكتفاء الذاتي ليرغد بمعيشة هادئة (3).

إنَّ مشكلات الجريمة والتشرُّد وتدمير البيئة والمحدرات وتفاهة المحتمع الـذي تسوده النـزعة الاستهلاكية؛ لا يمكن التدليل على ألها مشكلات مـن الصعب حلَّها والتصدي لها من خلال مبادئ الليبرالية حسب رأي فوكوياما، كمـا ألهـا ليست بالخطورة التي يمكنها أن تؤدي بالضرورة إلى الهيار المحتمع بأكمله، كمـا حدث للأنظمة الشيوعية والتسلطية في العقدين الأخيرين (4). فيبدو لنا أنّ الأمـر بات أكثر وضوحًا أن فوكوياما يعود بنا تارة إلى أفلاطون ودولته المثالية في تفسيره للنظرية التيموسية من ألها أساس الفضيلة؛ لألها تخدم الخـير المشـترك، وأن مـن الصعوبة تحقيق النظام المثالي في ضوء الواقعية والعقلانية: عقل، رغبـة، تيمـوس، وتارة أحرى يعود بنا إلى مفهوم الإنسان الأخير النيتشوي مـن خـلال فكـرة الاعتراف؛ فتحوًّل الإرادة الشوبنهاورية العمياء إلى إرادة القوّة؛ التي تعني حسـب نيتشه أن الحياة في جوهرها إنماء وإكثار وزيادة وتركيز متزايد للقوى الكوْنيـة في نيتشه أن الحياة في جوهرها إنماء وإكثار وزيادة وتركيز متزايد للقوى الكوْنيـة في نيتشه أن الحياة في جوهرها إنماء وإكثار وزيادة وتركيز متزايد للقوى الكوْنيـة في نيتشه أن الحياة في جوهرها إنماء وإكثار وزيادة وتركيز متزايد للقوى الكوْنيـة في نيتشه أن الحياة في جوهرها إنماء وإكثار وزيادة وتركيز متزايد للقوى الكوْنيـة في نيتشه أن الحياة في جوهرها إنماء وإكثار وزيادة وتركيز متزايد للقوى الكوْنيـة في نيتشه أن الحياة في جوهرها إنماء واكثار وزيادة وتركيز متزايد للقوى الكوْنيـة في الكونيـة والمياء واكثار وزيادة وتركيز متزايد للقوى الكوْنيـة في الكونيـة والمياء وال

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، نهاية التاريخ والإنسانالأخير، ترجمة: فؤاد شاهين، ص 308- 309.

<sup>(2)</sup> ينظر: أحمد أبو زيد، مستقبليات، كتاب العربي رقبم 80، وزارة الإعلام ومجلة العربي، الكويت، ط1، 2010، ص 268.

<sup>(3)</sup> ينظر: عمار حمادي، الأسس الثقافية للغرب: حولة في مراحل تكون الثقافة الغربية، دار الهادي، بيروت، ط1، 2004، ص 113.

الذات الفردية، ولابد للإنسان أن يُعبِّر عن وجوده فيها حينما يقول: "لا"، فهي إرادة هَدم وإفناء وإيذاء وكفاح دائم (1). لكن فوكوياما يعتقد أنه يقدم صيغة غوذجية للنظام الأمثل، يمكن عدها قياسًا بالأنظمة الأحسرى أفضل المعايير والأنظمة. وأن الديمقراطية الليبرالية إذا ما قورنت بحسب هذا المعيار بالبدائل التاريخية الأخرى؛ فإنها تقدم أفضل الاحتمالات المتعلّقة بالأجزاء الثلاثة (العقل والرغبة والتيموس). وإذا لم يكن عدها أفضل الأنظمة نظريًّا؛ فيمكن القول إلها الأفضل عمليًّا. وهذه النسباوية يمكن حلها واعتبارها فكرة تجريبية أكثر مما همي عليه الآن، إذا توافر تقارب ملموس على نحو أكبر بين أنماط المؤسسات في البلدان الأكثر تطورًا، وإذا ما استمرَّ التطور الاقتصاديُّ في جر الإنسانية نحو المجانسة أكثر (2).

# ثالثًا: تحقيق الازدهار الاجتماعي عند فوكوياما

## أ - مصادر النظام الاجتماعي بين الماضي والحاضر والمستقبل:

شهدت المجتمعات الإنسانية تحوّلات كثيرة لنشوئها؛ وعد فوكوياما الصين في عام 223 قبل الميلاد أول الأشكال الحقيقية للدولة، شكّلت بداية لأغراض الصيد، ثم احتماؤهم بالنظام القبلي من اعتداءات المجموعات الأحرى، ومن هنا بدأ بزوغ الأديان القديمة وتوحيد القبيلة بعبادة أحد الأسلاف. ولأن القبائل مهددة بالانقراض حرّاء موت قائدها وعدم استقرارها الكافي؛ فقد تم التحول إلى نظام الدولة التي توفر لهم الحماية الكافية، والاستمرار مقابل انتزاع الحرية التي يمتلكونها في النظام القبلي. ويعتقد فوكوياما أن هذا النظام القبلي الدي أضحى بفضل في النظام الإقطاعي، الذي أضحى بفضل قوته عقبة بوجه الأنظمة غير الدكتاتورية. وما رفض الإقطاعيين دفع الضرائب في قوته عقبة بوجه الأنظمة غير الدكتاتورية. وما رفض الإقطاعيين دفع الضرائب في

<sup>(1)</sup> يراجع: عبد الرحمن بدوي، نيتشه: خلاصة الفكر الأوربي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط3، 1956.، ص 205- 221.

ر2) يراجع: فوكوياما، حروب الروح الكبرى، نهاية التـــاريخ، ترجمـــة: فـــؤاد شـــاهين، ص 302- 311.

فرنسا وجعل عبئها الثقيل على الفلاحين الفقراء إلا سبب لاندلاع الشورة الفرنسا وجعل عبئها الثقيل على الفلاحين الفقراء إلا سبب الندلاع الشورة الفرنسية (1).

يؤكد فوكوياما على أن الولاء يجب أن يكون للدولة وليس لحسابات فعوية أو جهوية أو شخصية؛ ويشيد بقوة دولة المماليك التي شهدت استقرارًا أمكنهم من إلحاق الهزيمة بالمغول والصليبين. كما أشاد بقوة الأباطرة الصينيين الدين أسسوا مجاميع منتظمة من المختصين الموالين للدولة قبل كل ولاء وانتماء آخر، ويرى أن هذه الخطوة كانت ناجحة وذا تأثير كبير جدًّا، رغم أنما تستم بطريقة عنيفة. إلا أن نظام الدولة الذي عرف أولا في الصين قد سلك خطًّا استبداديًّا، على العكس من أوربا التي تطورت فيها فكرة حكم القانون التي انتزعت فيها قوة الحاكم، بفضل التصدي لسلطة الكنيسة لتشرق أضواء الحرية (2).

شهدت الولايات المتحدة وباقي الدول المتطورة تحولات عميقة في العقود الثلاثة الأخيرة؛ بعد أن كانت مجتمعات صناعية أصبحت مجتمعات معلوماتية من خلال العامل "المعرف"، الذي تسيد الدور الإنتاجي بشكل واسع النطاق ليصبح أساسًا للثروة والنفوذ والتفاعل الاجتماعي. فقد قدّم لنا "ألفن توفلر"(3) السذي

<sup>(1)</sup> ينظر: ممدوح المهين، بعد كتابه الشهير "نماية التاريخ" فوكوياما يثير الجدل في كتـــاب لم يطرح بعد للأسواق، ترجمة لصحيفة التايمز الأميركية، العدد/15612، 23 مـــارس/ 2011.

<sup>(2)</sup> يراجع: فريد زكريا، مستقبل الحرية: الديمقراطية الضيقة الآفاق في الداخل والخارج، الشركة العالمية للكتاب، ط1، 2003. لقد سبق فريد زكريا فوكوياما في هذا الطرح خلال هذا الكتاب الذي أثار فيه تساؤلات عديدة تخص مستقبل الحرية والديمقراطيسة ودعا للتوازن بينهما. وينظر أيضًا: فؤاد زكريا، حريدة الرياض، العدد/14822، 22 يناير/2009.

<sup>(3)</sup> يراجع: أحمد أبو المجد، ألفن توفلر، صدمة المستقبل، ترجمة: محمد على ناصف، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، ط2، 1990. يعتبر "ألفن توفلر" كاتبًا ومفكّرًا أميركيًا معاصرًا، ولد عام 1928. عُرِفَ بأعماله في مناقشة الشورة الرقمية والاتصالات والشركات والتمييز التكنولوجي. تُرجمت كتبه إلى عدَّة لغات عالمية أهمها: (المدرسة في المدينة - مستهلكو الثقافة - صدمة المستقبل - بناء حضارة جديدة - تحسول السلطة). ونشرت له عديدٌ من المقالات في مجلات علمية متخصصة. منسزوج مسن "هايدي توفلر" الكاتبة الأميركية التي اشتركت في أغلب كتبه.

يعرف بفيلسوف المستقبليات؛ موجات ثلاث مرّت بما حضارات الأمم والشعوب بسبب عاملي "الصراع والتغير": فتميزت الموجة الأولى بالثورة الزراعية، أعقبتها ثورة صناعية في الموجة الثانية، وأخيرًا ثورة المعلومات والتكنولوجيا "المعرفة". ورأى أن مَن يمتلك هذا الثالوث بالتوازن سينتصر في أي صراع كان، عسكريًّا أم سياسيًّا أم اقتصاديًّا (1). كذلك يرى فوكوياما أنَّ الثورة المعلوماتية قد قوضت كثير من البيروقراطيات في الأنظمة والشركات العالمية، وتصدّع الاتحاد السوفيين ودول أوربية أخرى، والهارت وتنحَّت بسبب عدم قدرها على السيطرة المعلوماتيـة وتوجيهها بالشكل الأمثل. فإنَّ حيرًا كثيرًا قد تحقق نتبحة هذه التحولات في مجال تحقيق الثروة والديمقراطية والحرية، وفي مجال حير المحتمع بشكل عام. ولكن هـــل كانت جميع نتائحها بالضرورة إيجابية؟ فنرى في الوقت نفسه أن المحتمعات الغربية واجهت معدلات متصاعدة من الجريمة، وتغييرات مذهلة في البناء الأسرى ومعدلات الخصوبة، وانخفاضًا مستمرًّا في مستويات الثقة، رافقها انتصار النزعة الفردية على نزعة الجماعة. فكما حاءت الثورة الصناعية بنغيرات عميقة وخطيرة في القيم الأخلاقية المجتمعية؛ كذلك حدث الهيارٌ مماثلٌ في الـزمن الـذي نعيشه، حلَّف تغييرات كبيرة في بناء مجتمعاتنا. وعلى الرغم من كل ما حصل يرى فوكوياما حسب أحدث النظريات الاجتماعية والاقتصادية والبيولوجية، تشــكُّلُ نظام اجتماعي حديد، تبرز فيه فطرتنا الإنسانية وحاجتها لقيام روابط اجتماعيــة لبناء نسيج يتناسب مع الواقع المتغير، روابط أسرية ومؤسساتية وعمالية تتحاوز إلى البلدان الجحاورة. فالإنسان بطبيعته مخلوق عاقل متوازن، يمكنه التوصل إلى طــرق للتعاون مع أبناء جنسه بشكل تلقائي، وغالبًا ما يكون الدين عاملا مساعدًا لذلك، لكن ليس بالضرورة شرطًا لبناء نظام اجتماعيٌّ على رأي المحافظين، كما أنَّ المولة القوية ليست شرطًا لهذا النظام على رأي عديدٍ من البساريين. إنَّ تصوُّر توماس هوبز للإنسان (كما مرّ ذكره في وقت سابق من هذا البحث) من أنه:

<sup>(1)</sup> يراجع: ألفن توفلر، بناء حضارة حديدة، ترجمة: سعد زهران، مراجعة: إيهاب غريب، مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر، القاهرة، ط1، 1996. وأيضًا: ألفن توفلر، تحول السلطة: المعرفة والثروة والعنف على أعتاب القرن الحادي والعشرين، ترجمة: لبنى الزيدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج1 وج2، 1995.

حالة حرب يشنها كل فرد ضدَّ كل فرد آخرَ، ليست هي الوضيع الطبيعي للإنسان، بل إن وضعه الطبيعي هو بما أكدته العلوم الحديثة؛ مجتمع متحضّر تنظمه قواعدُ أخلاقية واسعة ومتشعبة، وأن ظهور النظام الاجتماعي ليس نتيجة تفويض سلطوي سياسي أو ديني، بل نتيجة تنظيم ذاتي يمارسه الأفراد بمحضض إرادة. وكل هذا يُعدُّ من أهم التطورات الثقافية التي تميز عصرنا (1).

تميز العصر الصناعي بارتباط نشوء النظام الاحتماعي من سلطة بيروقراطية مركزية ومتوازنة بشكل وثيق. وقد أكّد ماكس فيبر في دراسته لمحتمع القرن التاسع عشر بأن البيروقراطية العقلانية هي أساس الحياة العصرية. لكن محتمع المعلوماتية لا يعتمد على هذه القواعد والأنظمة، بل يعتمد على أسلوب اللامركزية في العمل، من أجل تحقيق تنظيم ذاتي وأنماط وأنظمة سلوكية ذاتية كشرط أساس لها، مما يعطي صورة لعالم القرن الحادي والعشرين الذي سيعتمد بشكل أساسي متين على أنماط غير تقليدية، فالتصدُّع الاجتماعي جرَّاء تحوّل المحتمع المعلوماتي سوف يواجه الظروف التي تحفّزه لإيجاد وتكوين معايير اجتماعية يقوم وبعيش عليها (2).

ياول فوكوياما أن يلقي الضوء على معطيات الماضي والحاضر والمستقبل، ليبحث عن مصادر النظام الاجتماعي؛ ويطرح وجهة نظر تُحمِّل تدهور الوضع الأخلاقي لحركة "التنوير" الفلسفية، التي جاءت في القرن الثامن عشر لتضع العقل مكان العادات والتقاليد والدين، ووجهة نظر مغايرة ترى أنَّ الفلسفة الإنسانية غير الدينية هي أساس المشكلات الاجتماعية التي نواجهها اليوم. ويعتقد فوكوياما أنَّ مؤشرات إيجابية اليوم تبشر بانحسار التصدع الكبير الذي تميزت به مرحلة الستينيات حتى التسعينيات من القرن العشرين؛ فهناك انخفاض لمعدلات الجريمة في أميركا وبلدان أخرى، وهبوط معدلات الطلاق منذ الثمانينيات، وانخفاض كبير في

<sup>(1)</sup> ينظر: فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي، ترجمة: عزة حسين كبة، بيت الحكمة، العراق- بغداد، ط1، 2004، ص 5- 10.

ينظر: فو كوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي،
 المصدر السابق، ص 11.

معدل الأطفال غير الشرعيين، وتحسين مستويات الثقة في مؤسسات رئيسية خلال التسعينيات. كل ذلك يبشر بازدهار المجتمع المدني، أو يمكن تسميته بــــــ"الفردية المتصاعدة"، بالإضافة إلى أن هناك دلائل ووقائع تشير إلى عودة كثير من الأعراف والسلوكيات الاجتماعية المحافظة. فصور الفردية المتطرفة التي شهدها التسعينيات قد انحسرت، لكن من السابق لأوانه الاعتقاد بتحاوز هذه المشكلات جميعها، وفي الوقت نفسه من الخطأ الاعتقاد بأننا لن نستطيع التكيف اجتماعيًا مع الظــروف التكنولوجية والاقتصادية الخاصة بعصر المعلوماتية(1).

# ب - الرأسمالية ورأس المال الاجتماعي

يعود فوكوياما ليؤكد ما تبناه في طروحاته السابقة من أنّ الديمقراطية الليبرالية ورأسمالية السوق مع نهاية القرن العشرين، لا بديل لها في الأفق كمبادئ تنظيمية أساسية في المجتمعات العصرية، على الرغم من أنّ المصلحة الفردية أقل نبلا من الأسس الأخلاقية الفاضلة، لكنها أكثر صلابة واستقرارًا لتكون أساسًا للمحتمع وخلق نظام قانونيًّ مستقرًّ، ولكن هذا غير كاف وحده حسب فوكوياما لضمان إنشاء مجتمع عصري ناجع.

إنّ رأس المال الاجتماعي الذي هو مجموعة من القيم غير الرسمية يشترك بحسوعة من الناس، وتسمح بتحقيق التعاون فيما بينهم؛ ليس بالضرورة يحقق الهدف المنشود، بسبب تفاوت المجتمعات في الالتزامات الاجتماعية، لكنه يمكن أن يسهّل ويمهّد إلى المزيد من الابتكار والتكيف الاجتماعي؛ فمحاورة أتباع سقراط مع مجموعة من الأصدقاء في "محاورة الجمهورية" حول معنى "العدالية"، لم يستم التوصل فيها إلى معنى واحد للعدالة، وبقي المفهوم نسبيًّا؛ فحتى اللصوص لا بدوأن لهم مفهومًا للعدالة فيما بينهم، وإلا لما تمكنوا من الاستمرار في اللصوصية (2). فنرى ثراسيماحوس يقول في نهاية الحوار: "إننى ما زلت لا أعلم مشيئًا على

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي، المصدر السابق، ص 12- 13، وص 35- 57.

<sup>(2)</sup> يراجع: جمهورية أفلاطون، ترجمة ودراسة: فؤاد زكريا، الكتاب الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974، ص 178- 217.

الإطلاق، إذ إنني ما دمت لا أعلم ما هي العدالة فإني لا أعلم بالأحرى إن كانت فضيلة أم لا، ولا أستطيع أن أجزم إن كان العادل سعيدًا أم شقيًّا"(1). وكذلك نرى عدم اكتراث سقراط لمساعدته في الهروب من السحن والتخلص من حكس الإعدام، لكن أرسطو كان له رأي آخر بعده. وهذا يدعونا للقول بنسبية المعايير الأخلاقية (2). ولكن هذا لا يعني أن "رأس المال الاجتماعي" غير مواكب للمستجدات الحديثة، فحاله حال "رأس المال المادي" الذي قد يكون وجوده ليس حيدًا دائمًا، بسبب إمكانية استخدامه في صناعة أسلحة هجومية أو عقاقير مضرة أو وسائل ترفيه سيئة. هذا على الرغم من أهمية "رأس المال الاجتماعي" في نظر الفرنسي توكيفيل في كتابه المديمقواطية في أميركا، من أن أميركا تمتلك رصيدًا الفرنسي توكيفيل في كتابه المديمقواطية في أميركا، من أن أميركا تمتلك رصيدًا غنيًا من "فن التجمع"(3). وهذا يعني أن توكيفيل يسربط وحود "رأس المال الاجتماعي" بالضرورة بوجود المجتمع المدني، وبعدمه فلا وجود لإمكانية ديمقراطية ناجحة (4).

يعتقد كثيرً أنّ الرأسمالية تضر بالمبادئ والأخلاق. وحسب هذا الاعتقاد فإن المجتمع الرأسمالي الحديث يستهلك من رأس المال الاجتماعي أكثـر مما ينـتج، وسيكون مصير المجتمعات الرأسمالية مع مرور الوقت ثراءً ماديًا وفقـرًا معنويًا وأخلاقيًا، وقسوة المنافسة السوقية ستقضي على الروابط والعلاقات الاجتماعية، ما دام المال هو الأهم في الحياة. وبالتالي سيكون مصير الرأسمالية وضع نمايتها بنفسها. ولكن المجتمعات الحديثة التي وصلت إلى درجة متقدمة من التكنولوجيا ما تـزال بحاجة إلى رأس المال الاجتماعي، ووضع معايير وقيم أخلاقية؛ كونما طبيعة تتميّز فا المجتمعات لارتباطها بالمصالح العامة. فمثلما كان رأس المال الاجتماعي يتحدد

<sup>(1)</sup> جمهورية أفلاطون، ترجمة: فؤاد زكريا، المصدر السابق، ص 217.

<sup>(2)</sup> يراجع: أفلاطون، محاكمة سقراط: محاورة أقريطون، الدفاع، أوطيفرون، ترجمة: عزت قرني، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 2001.

<sup>(3)</sup> فن التجمع: يعني الاستعداد العام للجمهور للتجمع مع بعضهم البعض في جمعيات تطوعية لإغراض وأهداف حادة وسطحية.

<sup>(4)</sup> يراجع: فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاحتماعي، المصدر السابق، ص 21- 27.

من مصادر دينية أو تقاليلاً متوارثة؛ فيمكن أن تحل محلها قيم حديدة تستلاءم مسع الواقع المعاصر. فالانحيار الكبير للمحتمعات لن يصحح نفسه أو توماتيكيًّا، بسل لا بد أن يدرك الناس أن حياهم الاحتماعية في تدهور سيحطم ذواهم، ويجب العمل الحاد لإعادة وضع معايير حديدة من خلال المناقشات والحوارات الثقافية. وهو أمر ممكن الحدوث حسب تجارب الحقب الماضية من خلال النشوء والارتقاء المستمريًّن للمحتمعات (1).

إن مشكلة التناقض الرأسمالي في كونه أحادي الجانب من جهة، لكنسه مسن جهة أخرى لا يزال قائمًا لم يصل حالة الانحيار؛ فنحن نستطيع تقبّل فكرة أن الرأسمالية غالبًا ما تكون قوة تعمل على تمزيق الالتزامات والارتباطات التقليدية، لكنها في الوقت نفسه تخلق النظام وتبني معايير جديدة تحل محل تلك المعايير السي تدمّرت. وفي الحقيقة أن من المحتمل أن تكون الرأسمالية هي المسئولة في النهاية عن خلق المعاير؛ كونها حسب مونتسكيو لم تقوّض القيم الأخلاقية بسل حسستها: "التحارة تمذّب وتشذّب الطرق البربرية كما نرى ذلك كل يوم". وقد تكون التحارة تُعلّم المرء كيف يخطط وكيف يكون أمينًا وخلوقًا ومستعقلا في كلامه فالتحارة تُعلّم المرء كيف يخطط وكيف يكون أمينًا وخلوقًا ومستعقلا في كلامه وفعله، وحين يدرك ذلك فإنه سيتحنب الأخطاء ويتصرّف باحترام وجدية، فسلا يثير أيّ مشاعر أو أحكام سلبية نحوه من الآخرين. وأكّد ذلك أيضًا آدم سميث في أما تفرز الالتزام والحكمة والأمانة في تحسين حياة الطبقة العاملة الفقيرة من خلال تقليص اعتمادهم على من هم أعلى مرتبة احتماعية منهم. ويكون بذلك سميث قد وضع أسس رأسمالية أخلاقية أكثر من اجتماعية منهم. ويكون بذلك سميث قد وضع أسس رأسمالية أخلاقية أكثر من اجتماعية منهم. ويكون بذلك سميث قد

كانت المحتمعات الأرستقراطية تعتمد على الرغبة في الحصول علمي القيمة والشرف من خلال انتصارها في الحروب، واستبدلتها المحتمعات البرحوازية بمبادئ

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي، المصدر السابق، ص 253- 256.

د) يراجع: فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي،
 المصدر السابق، ص 257 – 258.

تعتمد المصلحة لتخفف من عنف ووحشية العادات الأوستقراطية، وطور ها المجتمعات التجارية بالالتزام بعادات وقيم تضمن العمل الدعوب والأمانة والتنظيم الذاتي. وبالتالي نحن أمام مواقفَ يمكن اتخاذها حلولًا وسطيَّة: إنَّ تقدُّم الرأسماليــة يُؤَثِّر بشكل تلقائيٌ إيجابيٌّ وسلبيٌّ على السلوكيات الأخلاقية؛ فتحوّل العاطفة إلى مصلحة هو مكسب لا يخلو من السلبيات، وحب الأرستقراطية للشرف والنبل يكمن في خلق طموحات سياسية، فالمشاريع النبيلة والعظيمة لم تأتِ نتيجة جهود شخصية تتمتع بالأمانة والشهامة والالتزام والثقة؛ فقد كان آدم سميث مدركًا تمامًا لحدود الفضائل التي تشجعها التجارة وتزدهر في ظلُّها؛ فرأس المسال الاجتمساعي والمعايير غير الرسمية تبدو أكثر أهمية لاقتصاد وعصر ما بعد الصناعي المعلوماتي، مع تنامي وزيادة تعقيد تكنولوجيا مستوى الاقتصاد. ومـن الضـروري أن تكـون الفعاليات ذات التعقيد العالى ذاتية التنظيم والإدارة، أمَّا إذا لم تكن القابلية على تحقيق ذلك متواجدة في ثقافة المحتمع وجذوره، فإن الشركات الخاصَّة هـــى الــــــى ستقوم بتوفيرها، ويمكن رؤية ذلك في الأشكال التنظيمية المنتشرة في المكاتب والمعامل الأمريكية في العقدين الأخيرين. وسوف تولَّد الاقتصاديات الرأسمالية لفترة عصر ما بعد الصناعي طلبًا مستمرًا لرأس المال الاجتماعي. وفي المدى البعيد لا بد من توفير كم كاف منه لمواكبة الطلب الموجود عليه. ويمكننا الوثوق المعقول مـــن ذلك لإدراكنا أنَّ أصحاب المصالح الخاصة الأنانية سيكون لديهم استعداد لإنتاج رأس مال اجتماعي وفضائل مرتبطة به، كالصدق والثقة والتعامل الطيب؛ وبذلك سنذهب بصحة الرأي الذي يقول إن التجارة تحسّن الأخلاق والقسيم، ونكون بالضدِّ من الرأي الدي يؤكد أن الرأسمالية تمزَّق القواعد الأخلاقية (1).

# ج - الثقة وعلاقتها في الازدهار الاجتماعي

ر1) يراجع: فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي،
 المصدر السابق، ص 250- 260.

الدول من وضعية إلى وضعية مغايرة؛ فمكونات رأس المال البشري السي تسمح لأعضاء بحتمع ما بالتعامل المشترك في ظل منظومة أخلاقية قوامها الثقة المتبادلة، فالثقة لها أثرها الإيجابي في تحقيق النمو والازدهار في المحتمعات. كما تمثل قوة أساسية للثقافة في خلق محتمع اقتصادي وسياسي متماسك ومتحانس، فقدرة المحتمع على التعاون وتعزيز جوانب الثقة بين أفراده من ناحية، والثقة بين الفرد والحكومة من ناحية أخرى؛ تعزز الرخاء والازدهار في بلد ما. فعندما تزدهر القيم، يتصرف الأفراد انطلاقًا من أخلاقيات تعتبر أساسًا لبناء الثقة بينهم، وتجعل التضامن هدفًا في ذاته، بغض النظر عن المصالح الذاتية. ويدؤدي غياب الثقة والتضامن إلى فقدان فرص التقدم الاقتصادي، بسبب ما يطلق عليه علماء الاحتماع: "العجز في رأس المال الاحتماعي"(1).

الثقة هي ناتج أساسي للأنماط الاجتماعية التعاونية التي تشكل رأس المال الاجتماعي إذا كان الناس أهلا للثقة، ويمكن الاعتماد عليهم في الالتزام بتعهداقم، واحترام المنفعة المتبادلة، وتحتب السلوكيات الانتهازية، فسيكون في الإمكان تشكّل الجماعات التي تستطيع تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة عالية (2).

#### د - تشكيل النظام الاجتماعي الجديد

"من الملاحظ أنّ زيادة وتنامي الدلائل ثبتت بأن الانحيار الكبير قد استنفد مسيرته، وأنّ عملية إعادة وضع القيم قد بدأت بالفعل ((3). ينطلق فوكوياما في إعادة تكوين النظام الاجتماعي من خلال الإحداثيات والنسب السيّ تشيير إلى انحسار الجرائم ونسب الطلاق والأطفال غير الشرعيين، وتحوّل الرأي العام للمثقفين في إدراك أهمية البناء العائلي والقيم الأسرية، ودورها الفاعل في تقرير

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، الثقة: الفضائل الاجتماعية ودورها في خلق الرخاء الاقتصادي، ترجمة وتحقيق: معين الإمام- مجاب الإمام، دار رام للطباعة والنشر، ط1، 1998.

 <sup>(2)</sup> ينظر: فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي، المصدر السابق، ص 59- 62.

 <sup>(3)</sup> فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي، المصدر السابق، ص 275.

وتحديد النتائج الاحتماعية، ونحاية تنامي الفردية وتحددها، والتوقف عن التمسك المفرط، وضرورة قبول المسؤولية تجاه العلاقات الأسرية، وتوفير الحياة الكريمة لهم. وهكذا فإننا نتوقع استمرار هذا الاتجاه نحو المعايير المحافظة؛ كون الإنسان حيوائا احتماعي الطبع من حهة، وكونه خالقًا طبيعيًّا للأنظمة الحضارية العقلانية مسن جهة أخرى، فــ"الطبيعة العقلانية" تدعم بشكل تام فضائل الصدق والأمانة والثقة والإيثار المتبادلة، وهي أساس لرأس المال الاحتماعي(1).

إنّ عملية الوصول إلى مجموعة من المعايير العقلانية ليست عملية أوتوماتيكية؛ فقد أفرزت الثقافة خلال الانحيار الكبير عديدًا من المدارك والمعارف التي حجبت عن الناس عواقب سلوكياقم الفردية وتأثيرها على المقربين، مما يسدل على السعادة الأسرية والعلاقات الاحتماعية تعتمد على العمل الذاتي في التغير، وتحتاج إلى كثير من الحوار والصراع الثقافي على حد تعبير جسيمس دافيسون هنتسر. فتشكيل النظام الاحتماعي يحتاج إلى إعادة بناء مسن خسلال السياسة العامة للحكومات ومؤسساقا المركزية المجتمعية، واهتمام متزايد في تعزيز التعليم بالنظام الاحتماعي، وتبني إعادة توطين الأفراد الجدد السراغبين في المشاركة في الحياة الاحتماعية في المدن، وتأسيس مقاييس احتماعية قوية ومتماسكة، والعمل على تكيف ثقافي مختلف يجعل من عصر المعلوماتية في المستقبل مجتمعًا أكثسر رغبة وضيافة للأطفال، لتعزيز الثقة والحد من الجريمة (2).

#### إحيائية المعتقدات الدينية والقومية: رأس المال الاجتماعي والتاريخ

لعب الدين في القرن التاسع عشر دورًا بالغ الأهمية في المصايير الأحلاقية الفيكتورية في المجتمعين البريطاني والأميركي، فكانست لها علاقسة وثيقة بــــــ"البروتستانتية"، فقد شنّت الطوائف الدينية حملات علمى شسرب الكحسول

داحع: فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاحتماعي،
 المصدر السابق، ص 275- 277.

 <sup>(2)</sup> يراجع: فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاحتماعي،
 المصدر السابق، ص 277 – 282.

والمقامرة والعبودية والانحراف والبغاء، ووضعوا اللبنات الأولى لبناء شبكة كثيفسة من المنظمات والمؤسسات التطوعية، ووظَّفوا نفوذهم على نظام المدارس العامــة لتحقيق هذه الأهداف الثقافية. وفي اليابان استخدم الدين لوضع معايير سلوكية جديدة في الظفر الصناعي. فدور الدين في اليقظات الثقافية الماضية يضعنا أمام تساؤل حول إمكانية فعل دور مماثل في قلب الانهيار الكبير، ويأمل بعض المحافظين المتدينين، ويخشى عديدٌ من الليبراليين أن يكون حلُّ مشكلة الانحدار الأخلاقي إلى عودة شاملة للالتزام الديني، ونسخة غربية من الأنظمة الدينية كما في "إيران". ويرى فوكوياما أنّ هناك أسبابًا عديدة تؤكّد عدم احتمالية حدوث ذلك؟ فالمحتمعات الحديثة تتميز بتنوع ثقافي كبير لا يسمح بمثل هذا الشكل أن يسود، فأيُّ شكل من أشكال الالتزام يمكن أن يشكّل قديدًا خطيرًا لمجموعات أخرى في المجتمع. وبذلك فلن يكون قادرًا على الاستمرار، ولا قاعدة لقطاع أكثر اتساعًا من الثقة. وهكذا فإنّ يقظة دينية محافظة يمكن أن تؤثّر سلبًا على المحتمع وتزيد من سرعة تجزئته وتفكيكه، بسبب النقاشات والصراعات بين الطوائسف والمذاهب حول المعتقدات الدينية، مما قد يؤدي إلى تنظيم محتمعات دينية سياسية. لذا فمسن المتوقّع أنَّ العودةَ إلى التديّن سوف تتخذ شكلاً هادئًا لا مركزيًّا، تعبُّر فيــه المعتقدات الدينية عن المعايير الاجتماعية الموجودة، والرغبة في الحفاظ على النظام، وليس تعبيرًا عن عقيدة معيَّنة. هذا يعني أنَّ الناس سيعودون إلى التقاليد الدينية لحاجتهم إلى التقاليد والشعائر المرتبطة في الدين في عالم دنيوي، لا بسبب إعساهم بالضرورة باليوم الآخر، وسوف يساعد الناس جيرالهم لألهم يرغبون في تقـــديم الخدمة إلى مجتمعاهم، لا بسبب العقيدة الديبية التي تحثهم على ذلك. وسوف يرددون الصلوات التقليدية والشعائر القديمة لأنهم يريدون قيمًا صحيحة لأطفالهم وشعورهم بالارتياح لها، لا لأنهم يؤمنون بألها منزلة من الله. وهكذا يصبح الدين مصدرًا للشعائر وجانبًا مهمًّا في المجتمعات العصرية؛ كالاحتفال بالعيد الوطين أو ارتداء الملابس الوطنية من مختلف الأجناس، أو قراءة الأدب الكلاسيكي الوطني. فإذا فهمنا الدين حسب ذلك فسوف يفقد خصائصه السلطوية الهرمية. وهنا لا بد أن نؤكد على أننا لم نصل بعد إلى تلك الدرجة من "المدنية" والدنيوية،

بحيث يمكننا الاستغناء عن الدين، وفي الوقت نفسه لسنا في وضعية غياب المصادر الأخلاقية الذاتية التي نحتاج بها إلى انتظار المنقذ<sup>(1)</sup>.

تُعَد القرابة والعائلة والطائفة والدين والعنصر والأصل والهوية من المبادئ التي تنتج مدى محددًا من النقة، وتشكّل الأسس التي ترتكز عليها المجتمعات الإنسانية. وقد أدركت حركة "التنوير" أنّ جميع هذه المصادر التقليدية غير عقلانية؛ لألها تحمل بين طياهًا صراعًا احتماعيًّا من منظور السياسة الداخلية، أما من حيث السياسة الخارجية فإلها تفتح طريقًا للحروب ما دامت في صراع مستمرًّ ودائم مع بعضها بعضًا بسبب مرتكزاهًا المختلفة، ولا يمكن تفادي هذه النتائج اللاعقلانية والمساواة إلا من خلال نظام سياسيًّ يرتكز على الإدراك العالمي للكرامة الإنسانية والمساواة بين جميع البشر، وتعتمد على قدرهم في الاختيار الأخلاقي الذي يقودهم إلى نظام محليًّ وعالمي ينعم بالأمان والسلام، ونحد هذه المبادئ حليًّا في "النموذج الكانطي" للحكومة (2)، وفي الإعلان الأمريكي عن الاستقلال، وفي لائحة حقوق الإنسان، وفي دولة هيغل العالمية المتماثلة، وفي الحقوق التي تنظمها جميع المديمقراطيات المعاصرة. وقد أظهرت المجتمعات التي عملت هذه المبادئ العالمية قدوة وتماسكًا المعاصرة. وقد أظهرت المحتمعات التي عملت هذه المبادئ العالمية قدوة وتماسكًا مدهشًا في القرنين الماضيين (3).

إنّ الأنظمة السياسية العنصرية أو الطائفية الدينية لا يمكنها أن تنمو وتتجاوز الحدود في أيّ بقعة من العالم؛ لوجود تناقضات سياسية معقدة يتعدر حلّها، بالإضافة إلى عدائها للمبادرات التي تجعل الباب مغلقًا أمام التبادل التجاريِّ الحرو المساهمة في الاقتصاد العالمي. فنلاحظ فوكوياما يعود ليؤكد نسقية طروحات في العودة الحتمية لقيم ومبادئ الديمقراطية الليبرالية تاريخيَّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، فنراه يقول: "تزداد قوة المنطق السياسيِّ الديمقراطي والليبراليَّ مع التطور

<sup>(1)</sup> ينظر: فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي، المصدر السابق، ص 282- 284.

<sup>(2)</sup> يراجع: أمانوئيل كانط، مشروع للسلام الدائم، ترجمة: عثمان أمين، دار المدى للثقافة والنشر بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة في مصر، طبعة خاصة، 2007.

<sup>(3)</sup> ينظر: فوكوياما، التصدع العظيم، المصدر السابق، ص 277- 282.

الاقتصاديِّ للمحتمع؛ لأن التوفيق بين جميع المصالح المختلفة التي تشكل النظام يتطلَّب تحقيق المساواة والمساهمة، ويكشف لنا علم الطبيعة الحديث بأنَّ هناك عمليةً للتطوُّر السياسي في اتجاه الديمقراطية الليبرالية. لذلك نستطيع أن نتوقَّع عملية نشوء وتطور طويلة الأمد للمؤسسات السياسية البشرية باتجاه الديمقراطيسة الليبرالية "(1).

إنَّ القوى الثقافية في أميركا وغيرها من الديمقراطيات نمت موازنتها ومعادلتــها من خلال خلق "هوية مدنية جديدة" ليس لها جذور دينية وإثنية، ومستمدة من المُثُل السياسية الديمقراطية والتقاليد "الأنكلوساكسونية"، مفتوحة لجميع المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية. ولكن السؤال الرئيس في المستقبل هو ما إذا كانت هذه الأشكال العالمية للهوية الثقافية قادرة على البقاء والمقاومة أمام اعتقاد مبدئي بالتعدد الثقافي؟ إنَّ رأس المال الاجتماعي ليس سلعةً نادرة باهظــة الــثمن، ظهرت في الوجود في عصر الإيمان ثم انتقلت إلى الأجيال التالية، وليس سلعةً تخضع للإنتاج المحدود، ثم تعرضت للاستنـزاف. فعلى الرغم من أنه في تحدد وتعـويض مستمرٌّ ودائمٌ؛ فإنَّ هذه العملية ليست أوتوماتيكية أو سهلة أو منخفضة التكاليف. إنَّ الاختراعات أو المبادرات التي تعمل على زيادة الإنتاجية والصناعة الجديدة هـي نفسها مَن تقوّض كيان مجموعة متواحدة أو تعمل على تغيير أسلوب حياتها. ونجــــد المجتمعات المتقدمة في سعى مستمر عن نظم وقيم اجتماعية جديدة تتناسب مسع الظروف الاقتصادية الجديدة؛ ففي الوقت الذي عمل المجتمع الصناعي على هجرة الريف إلى المدينة عمل المحتمع المعلوماتي على إعادة مهاجري الريف إلى أماكنــهم، ودفع النساء لساحات العمل، وفي الوقت الذي يستطيع الناس أن يتعايشوا ويتكيُّفوا مع جميع الظروف المتغيرة، نجد هناك سرعةً في التغيرات التكنولوجية تفوق سرعة تكيفهم الاجتماعي. وحين يفشل رأس المال الاجتماعي في التواجد ومواكبة التغير، عندها ستدفع المحتمعات مضطرة ثمنًا باهظًا حدًّا(2).

<sup>(1)</sup> فوكوياما، رأس المال الاجتماعي والتاريخ، التصدع العظيم، المصدر السابق، ص 285.

<sup>(2)</sup> يراجع: فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي، المصدر السابق، ص 285- 286.

من خلال ما تقدم يتبين لنا أنَّ هناك عمليتين تسيران بشكل متوازِ: ففي المجال السياسي والاقتصادي يبدو التاريخ "تقدميًا". أما في المحال الاجتماعي والأخلاقي فيبدو التاريخ "دائريًا". وتبقى القابلية الإنسانية الذاتية سببًا وحيدًا لآمال البشرية في إعادة تشكيل وبناء النظام الاجتماعي، وإن نجاح إعادة هذا التشكيل هو المعتمد في المسار التقدميّ التاريخيّ(1).

#### و - التحضّر ودوره في تحديث المجتمعات:

أكد فوكوياما بعد خمسة عشر عامًا من صدور كتابه نهاية التاريخ والإنسان الأحير في مناقشة حول تحديث المجتمعات؛ أنه قد أقام الحُجَّة في هذا الكتاب على أن المجتمع إذا أراد أن يكون متحضرًا، فلا خيار له سوى اتباع سياسة اقتصاد السوق ونظام سياسي ديمقراطي لكنَّ بعضًا ربط ذلك بالسياسة الخارجية للرئيس الأميركي بوش في الهيمنة الإستراتيجية الأميركية، وهم بذلك لم يعيروا اهتمامًا لما قاله حول التطور والديمقراطية آنذاك؛ فقد برّر الرئيس بوش بداية تدخله في العراق بسبب أسلحة الدمار الشامل وعلاقتهم بتنظيم القاعدة وانتهاك حقوق الإنسان المؤدية لغياب الديمقراطية، وبعد تهاوي السببين الأولين عقب الاحتياح الأميركي؛ أصبح حديث الإدارة الأميركية بإلحاح كبير حول أهمية الديمقراطية في العراق والشرق الأوسط (2).

لقد برهن بوش على أنّ الرغبة في الحرية والديمقراطية رغبة عالمية وليست قضية ثقافية، وأن أميركا على استعداد لدعم الحركات الديمقراطية هدفًا في القضاء على الظلم في العالم، وأن الانتخابات العراقية والأفغانية قد أكدت اعتقادات الذين دعموا هذه الحرب، على الرغم من أن ما جرى لم يكن محفزًا وواعدًا، ويدعو إلى احتمال خيبة أمل كبيرة عاجلا أو في متوسط الأجل، كما أن الجهود التي بذلتها إدارة بوش لبلورة سياسة إقليمية تتَّجه نحو الفشل المطلق أيضًا. لكن الرغبة في

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، التصدع العظيم: الفطرة الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي، المصدر السابق، ص 287- 288.

<sup>(2)</sup> ينظر: فو كوياما، التاريخ عند نهاية التاريخ، صحيفة ذو أنتريس أميركان، ترجمة: كينا نكيس، بانغوارديا، عثمان علوشي، الطليعة، 1- 4- 2007.

العيش في مجتمع حرّ حديث بعيدًا عن الطغيان، ونظام سياسي يتّسم بحملة من الحقوق الفردية ودولة الحق؛ هي رغبة عالمية على الأغلب؛ وهذا ما تظهره جهود ملايين الأشخاص الذين ينتقلون سنويًا من البلدان السائرة في النمو إلى العالم المتقدم، سعيًا منهم لإيجاد الاستقرار السياسي وفرص العمل والتغطيبة الصحية والتعليم، الذي لم يجدوه في ديارهم. وبالتالي فالرغبة في العيش في حضن ديمقراطية ليبرالية أمر يتم بلوغه مع مرور الوقت. ويظهر أن إدارة بوش قد انتبهت إلى أن الديمقراطية واقتصاد السوق في عراق ما بعد صدًام لا يمكن التحاوب معهما مرة واحدة بعد زوال الطغيان التعسفي؛ بل يحتاج إلى بناء المؤسسات المعقدة والمرتبطة بعضها ببعض بحرور الوقت. وإلى نظام مشغل له يغب عن المانيا واليابان منف هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية للثانية للايفاء دون حراك (1).

يبدو أن فوكوياما هنا يوحي بالتخلّي عن أطروحاته القائلة بسيادة النموذج الأميركي الليبرالي الديمقراطي حصرًا كنهاية للتاريخ؛ من أنّ محاولة الاتحاد الأوربي بالتعالي على سيادة وسياسة النظام القديم مع تشييد نظام دولة الحق عبر الوطنية، تتوافق أكثر مع عالم ما بعد التاريخ مقارنة منع الاعتقادات المدعمة للأمريكيين بالله والسيادة الوطنية وفي جيشهم؛ فلم يعد فوكوياما يربط بين البروز الإجمالي للديمقراطية وبين الإدارة الأميركية، خصوصًا بعد الدور المنفرد لممارسة السلطة العسكرية خلافًا للشرعية الدولية. كما أنّ التحولات الديمقراطية تحتاج إلى قيادة راغبة ومؤسسات تتطلب صيرورة بعيدة المدى. على أنّ دولة كأميركا قسد تساعد غالبًا في هذه الصيرورة كونها مثالا يحتذى به لمجتمعات ناجحة اقتصاديًا وسياسيًا، يُمكنها من تقديم المساعدة المالية والاستشارية والخدمات التقنية (2).

# رابعًا: التقنية الحيوية ومستقبل ما بعد البشري

إنَّ العلم والتقنية التي تميز بمما العلم الحديث يمثّلان أهم مواطن الضعف في حضارتنا؛ فلقد تحولت الطائرات التجارية وناطحات السحاب ومختبرات الأحيساء

<sup>(1)</sup> ينظر: فوكوياما، التاريخ عند نهاية التاريخ، المصدر السابق.

<sup>2)</sup> ينظر: فوكوياما، التاريخ عند نهاية التاريخ، المصدر السابق.

التي تمثل رموز الحداثة إلى أسلحة في لحظة إبداع خبيث. كما أنّ التطورات الجديدة في مجال التقنية الحيوية اليوم والإنجازات التي تحققت، كإكمال مشروع الجينوم البشري في بداية الألفية الثالثة، إنما ينذر بوقوع تغيرات أكثر خطورة في المستقبل. ويحاول فوكوياما حرّاء هذه الخطورة أن يقدم حلولا وسطية بين مُن ياول حصرها في يرغب باستمرارية تلك التقنية مهما كانت نتائجها، وبين مَن يحاول حصرها في مجالات محدودة (1).

#### أ - التقنية الحيوية والطبيعة البشرية

تنعرض المناظرات الخالية حول التقنية الحيوية في قضايا مشل الاستنساخ البشري للاستقطاب بين المجتمع العلمي وبين ذوي الالتزام الدين. وقد حاول فوكوياما الاحتكام إلى أرسطو ليتخذ من طريقته الجدلية الفلسفية العقلانية حول السياسة والطبيعة نموذجًا لما يرمي الوصول إليه؛ فقد حادل "أرسطو" بان المعتقدات البشرية من ناحية صوابها وخطئها ترتكز على الطبيعة البشرية نفسها، والحكم عليها دون فهم الكيفية التي تتواءم بها الرغبات والسلوكيات الطبيعية وأهدافها في "كل" بشري مكتمل. كما اعتقد كثير من الفلاسفة النفعيين المحدثين؛ وكما اعتقد أرسطو أنّ الخير يتحدّد بما يرغبه البشر. وفي الوقت الذي سعى إليه النفعيون في تقليص الغايات البشرية إلى صفات مشتركة بسيطة؛ احتفظ أرسطو بنظرة متدرجة تخص تنوع الغايات البشرية الطبيعية. فكان الغرض من فلسفته هو عاولة التمييز بين الطبيعي وبين التقليدي بوضع ترتيب منطقسي لأوجه الخير البشرية (2). وقد استمر هذا المفهوم الأرسطي ومن قبله سقراط وأفلاطون في التعاليم الفلسفية الغربية حتى أوائل العصر الحديث، عندما ولدت الديمقراطيت الليبرالية. ورغم الخلافات البارزة حول ماهية الطبيعة البشرية؛ لم يعترض أحد على الليبرالية. ورغم الخلافات البارزة حول ماهية الطبيعة البشرية؛ لم يعترض أحد على

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، مستقبلنا ما بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية، المصدر السابق، ص 8- 15.

يراجع: أرسطو طاليس، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس: الكتاب الأول، نظرية الخير والسعادة، ج1، ترجمهُ من اليونانية إلى الفرنسية: بارتلي سانتهليز، ترجمه إلى العربية: أحمد لطفى السيد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1924، ص 167 – 174.

أهيتها كأساس للحقوق والعدل. وإن أي تعريف ذي مغزى لهذه الحقوق يجب أن يستند إلى أحكام أساسية عن الطبيعة البشرية. وفي اللحظة التي أخذ فيها على الأحياء الحديث يعطي محتوى تجريبيًا ذا معنى لمفهوم الطبيعة البشرية؛ أخذت الثورة التقنية الحيوية تهدد بسحب البساط من الجميع. ومهما كان الاعتقاد حول هذا المفهوم؛ فقد كانت لهذه الحقيقة الراسخة طوال التاريخ البشري عواقب سياسية كبرى. وكما أدرك أرسطو أن البشر بطبيعتهم حيوانات ثقافية باستطاعتهم التعلم من تجارهم ونقلها لأبنائهم بطرق غير وراثية؛ تبقى الطبيعة البشرية لا تحديد السلوك البشري بطريقة ضيقة، لكنها تؤدي إلى تباين كبير في الطرق التي يربسي كما الناس أطفالهم، ويوفرون كما الموارد البشري، وإلى النمو المصاد في تعقيد المؤسسات البشرية وتطورها عبر الزمن (1).

بدأ التحيّر المعاصر ضدَّ مفهوم الطبيعة البشرية من خلال التقدم والتطور الثقافي الحديث، الذي يوحي بتمتع البشر بمرونة غير محدودة، ويمكن لبيئتهم الاجتماعية تشكيلهم ليكون سلوكهم قابلا لكل شيء. فمع بداية الثورة الفرنسية احتاحيت العالم سلسلة من حركات "اليوتوبيا السياسية"، التي سعت عن طريق إعادة تنظيم حذري للمؤسسات الأساسية في المجتمع لخلق جنّة على الأرض: من الأسرة، إلى الملكية الخاصة، إلى الدولة؛ أنتجت في القرن العشرين ثورات اشتراكية، ومع نحاية هذا القرن أثبتت هذه الثورات فشلها تقريبًا، لتحل محلها مساع لخلق أو استعادة دمقراطيات ليبرالية شبيهة لها، لكنها أقل راديكالية سياسية. ويمكننا أن نوعز ذلك البشري المتأصلة بإعادة إثبات ذاتها لتقوّض نظريات الاجتماع. فعمدت كثيرٌ مسن الأنظمة الاشتراكية إلى إلغاء الملكية الخاصة وأضعفت الأسرة وطالبت الناس بالتحلّي بالإيثار، وليس لدائرة ضيّقة من الأصدقاء وأفراد الأسرة. ولـمّا كان التطوّر يشكّل الناس على هذا النحو فقد قام أفراد المجتمعات الاشتراكية بمقاومة هذه المؤسسات

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، مستقبلنا ما بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيويسة، المصدر السابق، ص 24- 25.

الجديدة في كافّة المنعطفات. ولحظة الهيار الاشتراكية بعد سقوط حدار برلين؛ عادت الأنماط القديمة المألوفة لتثبت وحودها بكل الأماكن<sup>(1)</sup>.

نحدَّد تاريخ القرن العشرين بفعل نوعين متناقضين: أولهما النظام "الناري" الذي نادى بأنّ الأحياء هي كل شيء. وثانيهما "الشيوعية" التي أقرّت ألها أقرب إلى العدم. فلا يمكن للمؤسسات السياسية إلغاء دور الطبع والتطبع بالكامل حتى تنستج؛ فقد ظهر نتيجة هذين النقيضين المتطرفين قيام الديمقراطية الليبرالية كنظام سياسسي حيوي وشرعي وحيد للمحتمعات الحديثة، كولها تصوغ السياسة وفقًا لنماذج العدل، ودون تدخل مفرط في أنماط السلوك الطبيعية. فكان لتطور العلسم والتقنيسة ظهور هذا التشكل التاريخي، وتحديد أفق احتمالات الإنتاج الاقتصادي، وقدرًا كبيرًا من الخصائص البنيوية للمحتمع. فكان أواخر القرن العشرين والتقنية المتعلقة بالمعلومات أفضى بطريقة حيدة على وجه الخصوص إلى الديمقراطية الليبرالية، لسيس بالمعلومات أفضى بطريقة حيدة والمساواة السياسية، بل لأنّ تقنيات العصسر هسي "تقنيات الحرب ما أسمته "أثيل دى سولابول" اختصاصية العلوم السياسية (2).

في كل الأحوال ليس هناك ضمان بأن التقنية ستتمخّض عنها دائمًا تلك النتائج السياسية الإيجابية، فمن الممكن أن نفعل شيئًا حيالها بوضع إطار عملي تنظيمي للفصل بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة. فتطور التقنية سريع لدرجة أننا نحتاج إلى تحرّك سريع نحو تحليل أكثر واقعية لنوعية المؤسسات اللازمة للتعامل معه؛ فهنالك عديد من القضايا القريبة الأمد والمتعلقة بالسياسات أثارةا التطورات التي تحققت في مجال التقنية الحيوية، وأن أعظم التحديات ليست تلك التي تلوح في الأفتى الآن، بل تلك التي ستظهر بعد عقد أو جيل أو أكثر، وما يهمنا هو معرفة إن ذلك التحدي ليس محرَّد تحدُّ أحلاقي بل هو تحدُّ سياسيُّ أيضًا؛ فالقرارات السياسية التي ستخذها خلال السنوات القليلة القادمة هي التي ستحدد فالقرارات السياسية التي ستخذها خلال السنوات القليلة القادمة هي التي ستحدد

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، مستقبلنا ما بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية، المصدر السابق، ص 25- 26.

<sup>(2)</sup> Ethiel de sola pool. Technologies of freedom (Cambridge, mass.: Harvard-belk-nap, 1983).

إن كنا سندلف إلى مستقبل بعد بشري من عدمه، وستتحدد الهُــوَّة الأحلاقيــة المحتملة التي يفتحها المستقبل أمامنا<sup>(1)</sup>.

# ب - إمكانية التعامل مع التقنية الحيوية

يرى فوكوياما أن ما علينا فعله إزاء هذه التقنية الحيوية التي ستخلط مستقبلا بين الفوائد العظيمة المحتملة وبين تمديدات مادية وروحية؛ هو استخدام سلطة الدولة وتنظيمها ولو اقتضى ذلك على مستوى دولي. علينا البدء بالتفكير واقعيسا حول كيفية بناء المؤسسات التي يمكنها النفريق بين الاستخدامات الجيدة والسيئة للتقنية الحيوية، وتطبيقها بفعالية على المستوى الوطني والدولي. ولكن هذه الإحابة ليست واضحة للكثير من المشاركين في المناظرة الدائرة بخصوص التقنية الحيوية؛ فالمناقشة تنقسم إلى معسكرين: الأول يرغب في السماح بعمل كل شيء. والثاني يرغب في حظر مجالات واسعة من الأبحاث والممارسات. وبما أنه من غير المسرحة فمن المستوث التي تنطوي على قدر عال من الوعد؛ فمن الضروري إيجاد طريق وسطى لذلك الجدال (2).

إنّ فكرة استحالة إيقاف التقنية أو التحكم بما هي فكرة خاطفة. وفي الوقت نفسه نحتاج أن نتحنّب بأي غمن اتخاذ موقف الهزامي إزاء التقنية، بيد أنّ وضع جهاز تنظيمي يسمح للمحتمعات بالتحكم في التقنية الحيوية البشرية لن يكون أمرًا سهلاؤ بل يتطلّب ذلك أن يجتمع المشرّعون في العالم أجمع لاتخاذ قرارات صعبة حيال قضايا علمية معقدة، وسيكون التحدي الأكبر هو وضع قوانين عامة على المستوى الدولي، والتوصّل إلى إجماع بين الدول ذات الثقافات والآراء المحتلفة فيما يتعلىق بالقضايا الأخلاقية الأساسية. على أن نضع صوب أعيننا أن هناك مهام سياسية بنفس الدرجة من التعقيد قد تم الاضطلاع بما بنجاح في الماضي (3).

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، مستقبلنا ما بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيويسة، المصدر السابق، ص 27- 29.

 <sup>(2)</sup> ينظر: فوكوياما، مستقبلنا ما بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية، المصدر السابق،
 ص 21 − 22.

رد) ينظر: فوكوياما، مستقبلنا ما بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية، المصدر السابق، ص 22- 23.

## ج - مدى قدرة التقنية في تعديل الجوهر البشري مع بداية التاريخ ما بعد البشري

"إنّ الزمن الذي استطاعت فيه الحكومات أن تتعامل مع قضايا التقنية الحيوية من خلال اللجان الوطنية، من علماء ومثقفين ولاهوتيين ومؤرّ خين وأخلاقيين؛ هو زمن اقترب سريعًا من الأفول. وقد لعبت هذه اللجان دورًا مفيدًا من خلال نهوضها بالعمل الفكري التمهيدي، للتأمل في المضامين الأخلاقية والاجتماعية للأبحاث الطبية الحيوية. لكن الوقت قد حان لكي ننتقل من التفكير إلى العمل ومسن التوصية إلى التشريع. نحن بحاجة إلى مؤسسات لها سلطات تنفيذية حقيقية "(1).

لقد تجاوزت بعض الدول مرحلة اللجان القومية وفرق الدراسة إلى مرحلة التشريع؛ فبحثت في قضية الاستخدامات المحتملة للأجنة البشرية، فهناك عدد هاثل من تعديلات القوانين المحتملة وتوليفاها، التي يمكن أن تضعها المحتمعات بشأن الأجنة، وسوف تمثّل صياغة هذه القوانين وتطبيقها حوهر أي نظام تشديعي مستقبلي للتقنية الحيوية البشرية. وستنظم عملية رسم سلسلة من الخطوط الحمر تفصل ما بين القانوني من الأنشطة وبين الحرّم منها. ثمة أشياء يجب حظرها على الفور مثل الاستنساخ الإنجابي، وذلك لأسباب أخلاقية وعملية، ولم يعد اليوم مألوفًا كونه صورة غير طبيعية من الإنجاب، وسينتج عنه علاقات غير طبيعية بين الآباء وأبنائهم، وسيتم رسم هذه الخطوط الحمر من قِبَل هيئات إدارية بناء على معارف وخبرات معينة خاصة، وعلينا التفكير في إنشاء المؤسسات القادرة على صياغة القوانين وتنفيذها. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يصبح بالإمكان ترك السلطة التنظيمية بيد المؤسسات القائمة حاليًا؛ مثل إدارة الأغذية والأدوية ترك السلطة التنظيمية بيد المؤسسات القائمة حاليًا؛ مثل إدارة الأغذية والأدوية والمعاهد الصحية، والجماعات الاستشارية مثل لجنة "الدنا المأشوب"(2).

لقد كان نظام الحكم الأمريكيّ بداية عام 1776 قائمًا على أساس من الحق الطبيعي؛ فترسيخ الحكم الدستوري وسيادة القانون السذي يحسد من السلطة

<sup>(1)</sup> فوكوياما، سياسات للمستقبل، مستقبلنا ما بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية، المصدر السابق، ص 251.

<sup>(2)</sup> ينظر: فوكوياما، أين نرسم الخطوط الحمر؟ مستقبلنا ما بعد البشري: عواقب شورة التقنية الحيوية، المصدر السابق، ص 255- 265.

الاستبدادية للطغاة، هو من سيحمي ذلك النوع من الحرية الذي تتمتع به الطبيعة البشرية، كون البشر قد خلقوا متساوين؛ فلن تكون هناك مساواة في الحرية دون مساواة طبيعية بين البشر، والتي تتطلب دائمًا مساواة في الحقوق السياسية؛ ففي الوقت الذي ترسّخت هذه الحقوق؛ تركزت أهم المحالات في التاريخ السياسي الأمريكي على من يقع داخل تلك السدائرة الساحرة للبشر. وسواء أدرك المشاركون أو لم يدركوا هذه المحادلات؛ فقد كانت لديهم جميعًا فكرة ضمنية على الأقل عن ماهية "جوهر الإنسان". وقد أسهم العلم الطبيعي الحديث إلى حدًّ ما في توسيع فكرتنا عمن يستحق التأهل لأن يكون بشرًا، بنزوعه نحو أنّ أغلب الفروق الظاهرية بين البشر هي فروق عرفية لا طبيعية، وإن توفرت فروق كالتي بين الرجال والنساء، فإلها تمس خصائص غير جوهرية ولا تــؤثّر في الحقوق السياسية. وعلى ذلك فإنّ جزءًا كبيرًا من عالمنا السياسي يرتكز على وجود جوهر بشري ثابت منحته لنا الطبيعة (1).

قد نمسي على وشك الولوج إلى مستقبل بعد بشري ستمنحنا فيه التقنية القدرة على تعديل هذا الجوهر تدريجيًّا بمرور الوقت؛ فكثيرٌ ممن يتمسَّكون كهذه القدرة رافعين شعار الحرية الإنسانية، يريدون الحد الأقصى من حرية الآباء في احتيار نوع الأطفال الذين سينحبونهم، وحرية العلماء في إجراء الأبحاث، وحرية رحال الأعمال في استخدام التقنية لجمع الثروات. غير أن تلك الحرية ستكون نشازًا بين الحريات الأحرى التي يتمتَّع كما البشر قبل ذلك؛ إذ كانت الحرية السياسية حتى الآن تعني حرية السعي لتحقيق تلك الغايات الراسخة في طباعنا، الكن هذه الغايات غير محددة بشكل قاطع. فالطبيعة البشرية مرنة للغاية، ولدينا مدى هائلٌ من الخيارات المتوافقة معها لكنها غير طبّعة بدون حدود، كما أن المناصر التي تظل ثابتة؛ ومنها الاستجابات العاطفية النمطية للحنس البشري تشكل ملاذا آمنًا يسمح لنا بالتواصل من الناحية الاحتمالية مع كل البشر. فهذا النوع الجديد من الحرية يحتاج منا المسك بزمام بنيتنا البيولوجية، لا أن نتركها

<sup>(1)</sup> ينظر: فوكوياما، بداية التاريخ ما بعد البشري، مستقبلنا ما بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية، المصدر السابق، ص 266- 267.

لقوى الانتقاء الطبيعية العمياء. فكثيرون يفترضون أنّ عالم ما بعد البشري سيشبه كثيرًا عالمنا هذا. عالم مليء بالحرية والمساواة والرخاء والرعاية والتعاطف، ولكن مع رعاية صحية أفضل وأعمار أطول، وربما ذكاء أعلى. لكنه قد يصبح أكثر هرمية وتنافسية، ويعج بالصراعات الاجتماعية. وقد يكون عالما تضيع فيه الإنسانية المشتركة بسبب مزجنا الجينات البشرية بجينات أخرى. قد يكون عالما يدخل فيه الإنسان الوسطي قرنه الثاني من العمر وهو حالس في دار رعاية المسنين يتطلع لموت يصعب وصوله، أو ربما عالم يتمتّع فيه الجميع بالصحة والسعادة، نوع من الطغيان الناعم الذي ينسي الجميع ما يعنيه الأمل أو الخوف أو الصراع. وبكل الأحوال إنّ هذه العوالم المستقبلية لا يمكن قبولها تحت شعار زائف عسن الحريسة، وبخلافه نظل عبيدًا لهذا التقدم التقني المحتوم عندما لا يخدم غايات الإنسان. فالحرية الحقيفية هي حرية المحتمعات السياسية في حماية قيمها الغاليسة السي نتطلع إلى المحتوبة على عالم يعج بالثورة التقنية الحيوية (1).

## خامسًا: الأفكار السياسية في طروحات فوكوياما:

بعد أن غاص فو كوياما بالأفكار الفلسفية التاريخية في كتابه نهاية التساريخ والإنسان الأخير عبر "أفلاطون وهيغل وكانط ونيتشه وماركس وهوبز ولسوك"، وأثار لغطًا كبيرًا في تصويره لوضعية الإنسان الأخير، بالرجوع تارة إلى أفلاطون وتيموسه المرتبط بالاعتراف، والذي يمدّنا إلى فضائل الخير المشترك، وتارة أخرى إلى نيتشه وإنسانه الأخير المتمثّل بإرادة القوة ونيل الاعتراف؛ يخسوض الآن عبر كتاباته السياسية ليصور لنا كيفية بناء اللولة في النظام العالمي، وطرح المشكلات التي تواجه هذا النظام في الإدارة والحكم، بعد أن وصل العالم إلى مصاف القرن الحادي والعشرين، بطرح يختلف نوعًا ما عن الطرح الفلسفي الذي يرى السبعض أنه قد أقحم نفسه به، إذ يبدو خارج نطاق اختصاصه الإعلامي والسياسي. فقدم لنا فوكوياما مؤلفاته: الثقة، التصدع العظيم، بناء اللولة؛ بطرح يتلاءم مع تخصصه لنا فوكوياما مؤلفاته: الثقة، التصدع العظيم، بناء اللولة؛ بطرح يتلاءم مع تخصصه

 <sup>(1)</sup> ينظر: فوكوياما، بداية التاريخ ما بعد البشري، مستقبلنا ما بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية، المصدر السابق، ص 268- 269.

السياسي الاجتماعي والإعلامي ليبقي على صيته وصورته كونــه مفكّــرًا لــه منتصرون كثر.

#### أ - الحاجة إلى بناء الدولة

نشأ الفكر السياسي مع نشوء الإنسان، وتطور مع تطور العلوم الاحتماعية، وازداد تعقيدًا بتعقد مظاهر الحياة المتغيرة والمصالح المتضاربة. واليسوم بالذات لم تُعد السياسة كفكر وثقافة حكرًا على السياسيين أو الأكاديميين أو المتخصصين؛ فباتت من واحبات الإنسان اليومية؛ على الرغم من صنعوبة إدراكها لدى البعض.

عقب انتهاء الحرب الأميركية على أفغانستان والعراق طرات تغييرات في أفكار فوكوياما؛ معتبرًا أن الرئيس الأميركي خلال تلك الحرب قد بالغ في وصف وتصوير الخطر الإسلامي المتشدّد على الولايات المتحدة، وأن الإدارة الأميركية ورئيسها أساءا تقدير ردود الفعل السلبية وازدياد مشاعر العداء للولايات المتحدة في العالم، والتفاؤل المبالغ والثقة العالية في إمكانية إحلال السلم في العراق؛ من خلال الترويج لقيم الثقافة الغربية في العراق والشرق الأوسط بصورة عامة (1). ويعد هذا التحول اعترافًا ضمنيًا بفشل إدارة "بوش" في عملية إعادة إعمار العراق، وتحديًا يفرضه بناء الدولة على الأمد البعيد يكمن في قدرة الولايات المتحدة على الالتزام به. كما أن هنالك نمطًا آخر يكمن في معالجة سياسات خطيرة تقف حائلا أمام تحقيق الإصلاح والنمو الاقتصاديين في بلدان أخرى، تكون فيها الدولة فاشلة وضعيفة ولا تحتاج إلى سلطة احتلال خارجي وحكومة محلية تتسولى السلطة ابنيزاع مسلح، بل يحتاج إلى تدخل المجتمع الدولي عبر منظماته غير الحكومية لتعيد إصلاح مؤسساته (2).

ر1) ينظر: فوكوياما، أمريكا على مفترق طرق: ما بعد المحافظين الجدد: حينما اتجه اليمين خطأ، الفصل الأول، ترجمة وتقديم: أنور المرتجى، مطبوعات كراسي، 2006.

<sup>(2)</sup> ينظر: فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحسادي والعشرين، ترجمة: محاب محمد الإمام، العبيكان للنشر، السعودية- الريساض، مطسابع حامعة كورنيل، الولايات المتحدة، ط1، 2007، ص 27- 34.

أكثر من عقدين مرًّا قبل الآن لعبت الرأسمالية دورًا متناميًا في أغلب البلدان، ومن المؤكد ألها خلَّفت معها سلبيات عديدة تدعو للتعديل، وأنَّ ما يرمي إليه فوكوياما في جميع طروحاته هو الخروج عن هذا الإجماع الاقتصادي والسياسي السائد في ذلك العقدين. ويبدو أنه تفكير "نيتشوي" يقوم على التغيير، وأن التجديد هو إفرازات طبيعية لنمو وتطور الحياة التي تتماشي مع ما يتلاءم وواقسع الطبيعة السائدة: "إنَّ أوَّل قانون للوجود الطبيعي هو التمييز وَوَضْع الكائنات رأسيًّا لا أُفقيًّا ورَفع بعضهم فَوق بعض(1)، فإن الديمقراطية الليبرالية تتسمى وتتنامي تدريجيًّا، وإنّ توجيهها ووضعها وإخضاعها لآليات السوق الرأسمالية، واستبدالها بمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية لهي الحل القادر على تفكيك وحل كل المشكلات التي كانت تقف أمام نهاية التاريخ وتدعونا للقول باستمراريته. تلك المشكلات التي تبدو لأول وهلة مستعصية: الفقر والجريمة والمحدرات والدين والقومية والعمل والثقافة والإرهاب؛ يحاول فوكوياما حلها عن طريق تمتين المؤسسات وتجديدها بأحرى قادرة على الاعتراف من أحمل البقاء والاكتفاء الذاتي، على الرغم من تقليل مركزية الدولة ومؤسساتها القانونية، وإبقاء دورها مقصورًا على رسم السياسات الداخلية والخارجية وتوفير الأمن والخدمات والدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء خارجي وسن القوانين<sup>(2)</sup>.

يؤكد فوكوياما على صحة طروحاته التاريخية والاقتصادية والسياسية في بناء الدولة ومشروعه الليبرالي الديمقراطي؛ ويرى أن السياسة الخارجية تحتاج إلى القوة مقابل الديمقراطية في انتزاع السيادة عن الدول المتسلطة كالعراق وأفغانستان؛ لامتلاكها السلاح النووي المدمر والشامل الذي يشكّل قمديدًا لأمن العالم حصوصًا الأوربي ويعد سابقة خطيرة في التاريخ الغربي، لا بد من استخدام الحرب الاستباقية الوقائية التي يبررها المنطق والحكم الليبرالي. ويطرح فوكوياما نقطتين مهمتين في كتابه بناء الدولة، تخص تلك الدول التي تشكل خطرًا أمنيًا

<sup>(1)</sup> ينظر: عبد الرحمن بدوي، نيتشه: خلاصة الفكــر الأوربـــي، المصــدر الســابق، ص 159- 160.

 <sup>(2)</sup> ينظر: فوكوياما، بناء الدولة: المصدر السابق، ص 12- 17.

عالميًّا، سواء تلك التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل أو التي تنتهك حقوق الإنسان: الأولى: إنّ سيادة العالم تتطلب تدخلا إنسانيًّا في دول مثل البوسسنة وكوسسوفو والصومال وتيمور الشرقية؛ كولها ترتكب انتهاكات خطيرة في حقوق الإنسسان، فمن واجب المجتمع الدولي التدخل لحماية مواطني تلك الدول من بطش أنظمتها. والثانية: الإتاحة للغرب بالتدخل لحماية أمنهم وأمن مواطنيهم تحت ذريعة الحادي عشر من أيلول، بسبب انتهاك بعض الدول وامتلاكهم لأسلحة الدمار الشامل، وقدرة الإرهاب على الوصول إلى قلب العالم المتطور. فلا يمكن للغرب أن يقسف متحاهلاً تلك الأزمات، وعليه التدخل لنزع السيادة عن هذه الدول كالعراق وأفغانستان بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، عبر بناء هذه الدول بمساعدة المنظمات الدولية للإغاثة، ومجتمع الدول المائحة، ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية (1).

بناء الدولة هو إيجاد مؤسسات حكومية جديدة وتقوية المؤسسات القائمية؛ فالدول الضعيفة والفاشلة تمثل مصدر كثير من مشكلات العالم من فقر وعوز مناعي مكتسب ومخدرات وإرهاب، وعلينا التعامل معها في كيفية نقل مؤسسات قوية إليها تؤدي وظائفها بشكل أمثل، وعلينا التعامل بمعرفة وذهنية معينة كما نتعامل في تحويل الموارد المادية عبر الحدود الدولية، وبطرق تقاوم الانتقال من بيئة لأحرى بالتركيز والمزيد من الاهتمام والتفكير والبحث العلمي: "يبدو للبعض أن طرح فكرة بناء الدولة ضرب من المشاكسة والشذوذ عن المالوف. فالنرعة السائدة في السياسة العالمية خلال الجبل الماضي كانت ولا تزال نقد الحكومة الكبيرة، ومحاولة نقل نشاطاتها من القطاع العام إلى مؤسسات المجتمع المدني. ولكن الحكومات الضعيفة أو عديمة الكفاءة في الدول النامية تحديدًا تشكّل مصدر كثير من المشكلات الحادة الذي وهذا يعني أن فوكوياما يرى في هذه الدول التي وصفها بعديمة الكفاءة أتما تسبب في فقدان كثير من مواطنيها بسبب الأمراض والكوارث

<sup>(1)</sup> ينظر: فوكوياما، بناء الدولة، المصدر السابق، ص 15- 20.

<sup>(2)</sup> ينظر: فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرين، المصدر السابق، ص 35.

التي تفتقر إلى قدرات مؤسساتية تقنية منطورة؛ وعلى ذلك توجب تقديم المساعدة إلى هذه الدول المنكوبة والضعيفة من قبل الدول المتقدمة. فالحرب الباردة خلَّفت وراءها حزامًا من الدول الفاشلة والضعيفة، تمتدُّ من أوربا إلى جنوب آسيا؛ فأصبح العالم اليوم مسكونًا بشبح ضعف الدولة في تلك البلدان، ومع أحداث 11 أيلول أصبحت هذه البلدان تشكل تحديًا إستراتيجيًّا هائلا وبعدًا أمنيًّا رئيسيًّا للنظام الدولي، وأصبحت بيئات صالحة لتوليد نوع جديد من الإرهاب يستطيع الوصول إلى قلب العالم المتقدم، فأصبحت القضية المحورية في السياسة العالمية تقــوم علـــي كيفية بناء الدولة ورفع مستوى التطور المؤسساتي لدرجة كافية، مما دفع بالولايات المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤوليات أساسية حديدة لذلك. فالبلدان لا تحتـــاج دولا واسعة شمولية بل دولا قوية فاعلة ضمن المدى المحدود لوظائف الدولة الضهرورية. إنَّ احتكار شرعية السلطة التي تمارسها الدول الفاشلة ضد مواطنيها والتي تحوِّلهـــا إلى مصادرة الأملاك الخاصة؛ لا يتيح للأفراد تجنّب ما أسماه توماس هو بز: حــرب كل إنسان ضدَّ كل إنسان آخر. ويشكل هذا الاحتكسار أسساس النسزاعات والحروب على الصعيد الدولي، فكانت سياسات الدول في الفترة الحديثة وما تلاها أبعد ما تكون عن العمومية والعالمية، وظلَّت تمارس سلطتها ونشاطاهما بطريقة "تدجينية ترويضية" تجاه شعوها، وكانت الحاجة إلى بناء الدولة قائمة طيلة هـــذه الفترة، لكن هجمات 11 أيلول جعلتها أكثر وضوحًا<sup>(1)</sup>.

يقى السؤال مفتوحًا فيما إذا كانت أميركا قد اتبعت سياسات مقاربة صحيحة في العراق ودول أخرى؟ وهل العالم خطير للدرجة التي تتصورها الإدارة الأميركية؟ أم إن هذه التهديدات يمكن التعامل معها بطرق أحسرى؟ وفي جميع الأحوال، إن دعم الدول الضعيفة عبر مختلف أشكال وصيغ بناء الدولة مهمة حيوية لضمان الأمن العالمي. وفي الوقت نفسه نؤكد على تعزيز الديمقراطية وحكم الذات وحقوق الإنسان. وأي محاولة لحكم شعوب أخرى بهذه الطرق تبقى عملية انتقالية محضة، وليست طموحًا استعماريًا، وسيبقى "فن بناء الدولة" مكونًا

<sup>(1)</sup> ينظر: فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرين، المصدر السابق، الصفحات: 36- 37، 41- 43، 201- 202.

مفتاحيًّا من مكونات القوة القومية، لا يقل أهمية عن استخدام القدرة العسكرية حفاظًا على النظام العالمي<sup>(1)</sup>.

## ب - دور الدولة في عملية التطوير الاقتصادي والمؤسساتي

يعتقد فوكوياما أن الولايات المتحدة مثار إعجاب وغيرة كيير من دول العالم؛ كونما الدولة الأقوى اقتصاديًّا ومؤسساتيًّا. ويعود هذا الاعتقساد لسرأيين: الأول يرجع إلى مارتن ليبست، الذي يرى أن المؤسسات الأميركية مصممة عن عمد لإضعاف قدرة ممارسة مدى سلطة الدولة. والثاني يعود إلى مناكس فيبر، الذي يرى أن أميركا دولة بالغة القوة. وبذلك تعد أمريكا ذات نظام حكم محدود عمد تاريخيًّا إلى تقييد مدى نشاطات الدولة، وفي الوقت نفسه تتمتع بقدرة قويسة حدًّا على وضع القوانين وفرض السياسات المختلفة (2).

تميَّزت فترة ما بعد الحرب الباردة بميمنة فكرية مطلقة للاقتصادين؛ فاندفعوا بشدة تجاه الإصلاحات الليبرالية والدولة الصغيرة، وبعد عشر سنوات توصل كثيرً منهم إلى قناعة بأن اهم التحولات التي تؤثر على التطوير الاقتصادي لم تكن اقتصادية، بل كانت تتعلَّق بطبيعة المؤسسات والقضايا السياسية؛ فكان تمة بُعد كامل مفقود ببناء الدولة، حرى تجاهله في غمرة التركيز أحادي البعد على مدى الدولة وسلطتها المؤسساتية الكلاسيكية، وأصبح القول بأن المؤسسات متحول حيوي في التطوير الاقتصادي ضربًا من الحكمة التقليدية، بعد دراسات كبيرة في عنلف الدول فيذكر فوكوياما أن هناك مكونات متداخلة للدولة ينبغي عملها في عنلف الدول فيذكر فوكوياما أن هناك مكونات متداخلة للدولة ينبغي عملها في توفر المؤسسات الحيوية للتطوير الاقتصادي هي: التصميم التنظيمي والإداري، وتصميم النظام السياسي، وأساس الشرعية، والعوامل الثقافية والبنيوية. ويسرى فوكوياما أن المكون التنظيمي الإداري يمثل النسبة العالية في إدارة الأعمال والإدارة وكوياما أن المكون التنظيمي الإداري يمثل النسبة العالية في إدارة الأعمال والإدارة

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، بناء الدولة، المصدر السابق، ص 196- 204.

ينظر: فوكوياما، المدى مقابل القوة، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرين، المصدر السابق، ص 48- 49.

العامة والاقتصاد على بقية المكونات الأخرى(1). ومن الواضح لنا أن فوكويامـــا يرمى من خلال تلك المكونات في تطوير عمل المؤسسات وتركيزه على المعرفة المتعلقة في الميدان الإداري؛ لإعطاء الولايات المتحدة الشرعية الكاملة في التدخل الخارجي بغية السيطرة على مكامن الخطر في العالم وتجفيف منابعه، ليكون العالم أكثر أمنًا ورفاهية، ومنع ظهور أي تهديدات مستقبلية- رغم أنه يلوّح بشكل غير مباشر على أنَّ أميركا هي مَن يعنيها هذا الأمن بالدرجة الأساس- لأنَّ الطلب إزاء هذه المؤسسات يظهر بوضوح في تلك الدول الضعيفة أو الفاشلة أو التسلطية التي تكثر فيها الأمراض والفقر والجراثم والإرهاب. فنراه يذكر "أن أميركا هي مَــن تتوفر لديها هذه المؤسسات"؛ وهذا يعني أنه يبيح لها التدخل ونقل تلك التجربــة إلى هذه الدول، على الرغم من أنها تحتاج لوقت طويل، وتفاوت في نسب تحقيقها لعدم توفر قواعد ثابتة عالميًّا للتصميم التنظيمي المؤسساتي الأصلح(2): "ليس تمّــة صيغة تنظيم مؤسساتي أمثل، حتى في المجال المحدود للمؤسسات الفردية؛ لا في القطاع الخاص ولا في قطاع الهيئات والمؤسسات العامة. وحقيقة عدم وجدود قواعد ثابتة وصالحة عالميًّا للتصميم التنظيمي تعني بالضرورة أن ميدان الإدارة العامة فن أكثر منه علم "(3).

ينرتب على حقيقة عدم وجود ممارسات أمثل في الإدارة العامــة مجموعــة مضامين في كيفية مساعدة البلدان النامية على تقوية دولهــا، وكيفيــة تــدريب العاملين والمختصين في هذا المجال؛ فالمشكلات التي تبرز هنا لا بد لها من حلــول فعالة محلية الطابع، الأمر الذي يتطلب إقامة نوعية مختلفة جدًّا من العَلاقات بــين الدول المانحة، وبين حكومات الدول النامية. يركز فوكوياما على فكرة "التهجين" التي قال بها جيمز سكوت، والتي تعني القدرة على استخدام المعارف المحلية لتوليد

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرين، المصدر السابق، ص 68- 97.

<sup>(2)</sup> ينظر: فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحسادي والعشرين، المصدر السابق، ص 165- 167.

<sup>(3)</sup> فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحمدد السابق، ص 99.

حلول محلية؛ فالأعراف المتغلغلة في الإدارة العامَّة توحى ضمنًا بـأنَّ التطـوير المؤسساتي سيبقى إلى حدٌّ بعيد مدبحًا بالبنية الاجتماعية والثقافة والتنــوع الإنـــني والمناطقي والديني، بالإضافة إلى أن الإدارة العامة تمتاز بالخصوصـــية الفرديـــة ولا يمكن التعامُل معها بالعمومية المطلقة؛ فلا تخضع لمنطق المنافسة والانتخاب في "عملية التطور الدارونية"(1)، التي تخضع لها القطاعات الخاصة، فالتحوّل العشوائي في تنظيم الشركات سوف يكون بمرور الزمن كافيًا لإحداث نشوء وارتقاء باتجاه الكفاءة بزوال الأضعف. وبالتالي بقاء الترتيبات الإدارية في مكاها لفترات طويلة نماذج الإدارة البديلة بعين الاعتبار <sup>(2)</sup>: "علينا أن لا هبط في دولة نامية بحهزين بحفاراتنا وكتلنا الإسمنتية ورافعاتنا ومخططاتنا النهائية، دومًا على استعداد لاستخدام السكان المحلين في المساعدة على بناء المصنع الذي صمّمناه؛ علينا الجيء بدلا من ذلك محملين بالموارد والاستثمارات لتحفيز السكان المحلين على تصميم مصنعهم، ومساعدهم على التفكير في كيفية بنائه وإدارته بأنفسهم "(3). وهذا يعني عمليًا أن المؤسسات الأحنبية الراغبة في بناء القدرات الإدارية للدول النامية عليها تقديم هباهًا ومنحها مباشرة إلى الهيئات الحكومية في تلك الدول، لبناء قدراها الذاتيــة وتحقيق أنماط أداء قابلة للقياس دون التدخل في طريقــة إنفـــاق الاعتمـــادات أو إخضاعها لاعتبارات الإدارة. فقد فشلت إدارة بوش في الاستفادة من التحسارب السابقة في كويوفو وتيمور الشرقية وبنما والصومال وهايتي والبوسنة، وكررت

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل حول النظرية التطوّرية الداروينية؛ يراجع: تشارلز داروين، أصل الأنواع: نشأة الأنواع الحيّة عن طريق الانتقاء الطبيعي، ترجمة: بحدي محمود المليحي، تقديم: سمير حنّا صادق، إشراف: جابر عصفور، المشروع القومي للترجمية، المحليس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2004، ص 110 - 159. نظرية التطوّر الداروينية تبحث في تطوّر ونمو الكائنات على مرّ الأجيال.وكان (داروين 1809 - 1882) قد قدّم كتابه هذا في 24 نوفمبر 1859.

<sup>(2)</sup> ينظر: آرمين التشيان، مقال "الشك والنشوء والنظرية الاحتماعية" 1950. عن: فوكوياما، بناء الدولة: المصدر السابق، ص 152- 154.

<sup>(3)</sup> فوكوياما، بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحمادي والعشرين، المصدر السابق، ص 161.

نفس الأخطاء في عدم الانتباه لحدوث عمليات نهب وسلب واسعة وعدم تـوفر قوات أمن وشرطة كافية للتعامل مع أحداث الشغب والفوضى المدنية. ويرجع سبب هذا إلى الطريقة الأحادية التي دخلت بها الحرب على العراق، كما أن للصراعات البيروقراطية الداخلية التي تركت تنظيم جهود إعادة الإعمار بأيـدي رجال البنتاغون التي تفتقد إلى القدرة المؤسساتية على تنظيم كامل هذه العملية المعقدة. بيد أن فوكوياما يرى أن هذا الفشل لا يفهم على أنه تخل عن استحابة لأزمات سياسية حقيقية، فيمكن الاهتمام بحل المشكلات الملحة على المدى القصير وتأجيل المشكلات بعيدة الأمد إلى مراحل لاحقة؛ فالأعراف المعاصرة لا تقبل شرعية أي شيء آخر عدا حكم الذات، مما يدفعنا إلى الإصرار على ضرورة تقديم صيغ إدارية مؤقتة، وأنماط حكم انتقائية (1).

لقد واجهت الولايات المتحدة كثيرًا من الانتقادات الأوربية حسول أحاديسة القرار في كثير من السياسات التي أتبعتها بعد أحداث 11 أيلول؛ أهمها الشرعية الديمقراطية التي لا بدّ أن تصدر عن إرادة المجتمع الدولي الأعلى، بينما يعتقد الأميركيون بعدم الاعتراف بأي مصدر أعلى على حساب شرعية ودستورية الدولة الي منحتها الأغلبيات الديمقراطية المنتخبة. وهذا الاعتقاد يعود بنا إلى جون لوك، في أن المصلحة العامة لا وجود لها بمعزل عن مجموع مصالح الأفراد السذين يشكلون المجتمع، فالدولة حادمة ومطيعة للشعب، فلا رأي للمصلحة العامة خارج نطاق ما أقره الشعب لها بالطرق الديمقراطية. كما أن هناك من يرى أنَّ قوة أميركا وتفوقها النسبي على أوربا، يكمن في أن الأوربيين يجبذون الالتزام بالقوانين والأعسراف الدولية، كونهم أضعف بكثير من الولايات المتحدة، في حسين أن أميركا تفضل السلوك الأحادي لأنها الأقوى عسكريًا واقتصاديًا وتكنولوجيًا وثقافيًا (2): "لا يمكن إنكار حقيقة أن الدول الصغيرة والضعيفة تفضل عادة الحياة بشكل طبيعي في عسالم تسوده الأعراف والقوانين والمؤسسات التي تحد من سلطة الأمم الأقوى. ومن الجهة تسوده الأعراف والقوانين والمؤسسات التي تحد من سلطة الأمم الأقوى. ومن الجهة تسوده الأعراف والقوانين والمؤسسات التي تحد من سلطة الأمم الأقوى. ومن الجهة تسوده الأعراف والقوانين والمؤسسات التي تحد من سلطة الأمم الأقوى. ومن الجهة

<sup>(1)</sup> يراجع: فوكوياما، بناء الدولة، المصدر السابق، ص 161- 164، ص 177- 179، ص 181- 182.

<sup>(2)</sup> ينظر: فوكوياما، بناء الدولة: المصدر السابق، ص 184- 191.

المعاكسة يبدو واضحًا أنَّ قوة عظمى وحيدة كالولايات المتحدة تفضل الحفاظ على حرية التصرف والقدرة على الحركة بأقل قدر ممكن من العواثق"<sup>(1)</sup>.

يبدو لنا إلى الآن أن فوكوياما ينطلق بطروحاته بشكل واضح من منطلقات قومية تدعمها القوة العسكرية، رغم كثير من الانتقادات التي وجهها للالإدارة الأميركية، فتراه مرة يشير إلى التفوق في موازين القوى على الاختلاف المعياري في المؤسسات الديمقراطية؛ القائم على أساس فكرة سياسية؛ من أنه لم يكن ثمة شعب أميركي قبل إنشاء الدولة الأميركية، لذا تبقى "الهوية القومية الأميركية" مدنية أكثر منها دينية أو ثقافية أو عرقية أو إثنية. كما أن وثيقة الاستقلال والدستور يتمتعان بأهمية بالغة للحنس البشري قاطبة، ويجسدان قيمًا "كونية" تتحاوز حدود الولايات المتحدة. ومرة أحرى يقدم لنا تحليلاً لمفكرين وساسة أميركيين كروبرت كيغن، الذي يرى أن الأوربيين يعيشون نهاية التاريخ في عالم مسالم يمكن حكمه بالقانون والأعراف والاتفاقات الدولية، بينما الأميركيون يعيشون داخل التاريخ، وعليهم استخدام أساليب وسياسات القوة التقليدية العسكرية، الضامنة لأمسن وسلام الأوربيين أنفسهم بنهاية المطاف، للتعامل مع تمديدات الدول الخبيئة (2).

### ج - فوكوياما وعلاقته بالمحافظين الجدد

بعد أن كان واحدًا من منظري "المحافظين الجدد"(3)؛ تخلَّى فرنسيس فوكوياما

<sup>(1)</sup> فوكوياما، بناء الدولة: المصدر السابق، ص 191.

<sup>(2)</sup> يراجع: فوكوياما، بناء الدولة: المصدر السابق، ص 193– 200.

<sup>(3)</sup> انطلقت حركة المحافظين الجدد مع مجموعة من المثقفين اليهود الذين درسوا في جامعة "سيتي نيويورك"، الذين صار مجمعهم مع الاتجاه المحافظ التقليدي داخسل الحسزب الجمهوري علاقة اتصال، فكان الجمهوريون بعد حسرب البتسرول في بدايسة عقسد السبعينيات محاجة لمساندة هؤلاء المثقفين لهم. كما أن المحافظين الجدد بعد لهاية الحرب الباردة كانوا في حاجة إلى الدعم المادي لتصريف أفكارهم وتطبيقها عمليًّا، والمتعلقة بوضع إستراتيحية للسيطرة على العالم. ومن أشهر الأسماء الفاعلة داخل هذه الحركة نجد: أرفينغ كريستول، ريتشارد كلازير، نورمان بودوريز، بول ولفويتز، ريشارد بيرل، سلمان خليل زادة، رامسفيلد. بالرغم من أنه لم يعرف عنهم أي انتماء مباشر للأحزاب السياسية، فإن فاعليتهم التأثيرية ترجم إلى سيطرقم على مراكز البحث العلمي السياسية، فإن فاعليتهم التأثيرية ترجم إلى سيطرقم على مراكز البحث العلمي السياسية،

عن ولائه وانتمائه لأفكارهم بصورة صريحة؛ مقارنًا حركة المحافظين الجدد بــ "اللينينية". ونفى أن تكون الحلول العسكرية وحدها هي الإجابة الصحيحة في الحرب على الإرهاب، وأن المعركة الحقيقية والسليمة هي القائمة على كسب عقول وقلوب المسلمين حول العالم. فعبّر في مقالاته ومؤلفاته الأخيرة عن قناعت بأن على الولايات المتحدة أن تستخدم القوة في ترويجها للديمقراطية، ولكن بالتوازي مع دبلوماسية ما، أطلق عليها "نموذج نيلسون الواقعي"، شرط أن تكون القوة آخر الخيارات التي يتم اللحوء إليها. ونرى هنا أوجه شبه كبيرة بين هيغل وماركس وفوكوياما؛ من أنّ هذه الإستراتيجية تحتاج المزيد من الصبر والوقت. البروليتاريا عند ماركس يحتاج إلى كفاح مستمرًّ ينتهي بانتصار الاشتراكية، البروليتاريا عند ماركس يحتاج إلى كفاح مستمرًّ ينتهي بانتصار الاستراكية، كذلك نرى فوكوياما يقرر من خلال "النيلسونية الواقعية" أنّ انتصار النموذج كذلك نرى فوكوياما يعترج صبرًا ووقتًا أطول يتطلّب مع رفض النزعة العسكرية إصلاحًا تعليميًّا ودعمًا لمشاريع التنمية السياسية والاقتصادية بين كافة دول العالم (أ).

وجه فوكوياما نقدًا شديدًا لبوش وإدارته، للتشويه الذي مارسوه لأفكر المحافظين الجدد الأصلية. وكان من أشد الداعمين لوصول أوباما لسدة الحكم، مصرحًا بأن الجمهوريين قد فشلوا ولا يستحقون المكافأة. وقد بشر مفكرون

تسمى "Think Thank"، حيث إلهم يجعلون من البحث الأكاديمي وسيلة لخدمة القوة والسيطرة. من أهم الثوابت التي اعتمدها المحافظون الجدد، اعتقادهم الراسخ أن بإمكان أمريكا وحدها أن تملأ فراغ اهيار السوفيت، بإعادة خلق نظام دولي جديد. الإيمان بضرورة استعمال القوة في خدمة القيم الأمريكية عند طريق التدخل في النيزاعات الدولية. معارضتهم للبرامج والمشاريع التي تطمح إلى التنظيم الاجتماعي على مستوى السياسة الداخلية واعتبارها من مخلفات النظام الشيوعي. التشكيك في مصداقية القانون الذي تتبعه المنظمات الدولية من أجل تحقيق السلم العالمي. لمزيد من التفاصيل؛ يراجع: فوكوياما، أمريكا على مفترق طرق: ما بعد المحافظين الجدد: حينما اتجه اليمين خطأ، الفصل الأول، (أصول المحافظين الجدد)، ترجمة وتقديم: أنسور المرتجمي، مطبوعات كراسي، 2006.

<sup>(1)</sup> يراجع: علاء بيومي، أمريكا على مفترق طرق، مجلة الجزيرة نت، 2 آذار/2006.

آخرون إضافة إلى فوكوياما بنظام عالمي جديد، عالم اقتصادي معولم منفتح، وبذات الوقت يشهد صعود الاعتزاز القومي وتضعف فيه النبرة الاستعلائية للدول الرأسمالية الكبرى إلى حد كبير، بعد فقدالها لكثير من المواقع التي كانت تحتلها(1).

يرى بعض الباحثين في الشأن السياسي أنّ فوكوياما كان على خلاف مع المحافظين الجدد يعود إلى ما قبل الحرب مع العراق، عندما وجه مع بعض مفكري السياسة الخارجية الأميركية رسالة إلى بوش تعارض تلك الحسرب، من دون الحصول على تصريح من مجلس الأمن. وقد تعرّض فوكوياما إلى هجوم شديد من قبل اليسار الثقافي في أمريكا، ولم تزل بضع سنوات حتى استطاع اليسار تشويه أفكاره وطروحاته ما بعد 2003؛ أهمها "نظرية الثقة"، و"الهندسة الاحتماعية للتنمية"، و"السياسات البديلة"، التي أثبتت بقاءها رغم هذا التشويه (2).

توالت انتقادات فوكوياما لسياسات المحافظين الجدد لا سيما في كتابه "بناء الدولة"، الذي أوضح فيه صعوبة إعادة إعمار العراق بسبب فشل الإدارة الأمريكية؛ بتبنيها سياسات المدارس ومراكز الأبحاث التي قيمن على صياغة القرار الأميركي<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> ينظر: فريد زكريا: عالم ما بعد أميركا، بحلة المحلة، لندن، عدد/يونيو/2009. وينظر: معدوح المهيني، عالم ما بعد أميركا.. زكريا يبشر بنظام دولي حديد، العدد/15323، 7 يوليو/2010.

<sup>(2)</sup> ينظر: عادل بن زيد الطريفي، ما الجديد في الفكر السياسي الأمريكي، حريدة الرياض، العدد/13841، 17 مايو/2006.

هناك مراكز ذات شهرة ونفوذ هائل على الإدارة الأمريكية؛ مثل معهسد "إنتربرايسز" القريب من طاقم الرئيس بوش، ومؤسسة "راند" البحثية الممولة من وزارة السدفاع الأمريكية، ومعهد "سايز" في جامعة جون هوبكنسز، وكلية جون كينيدي للحكومة في هارفرد، ومعهد "ويلسون"، ومركز "سابان"، ومؤسسة "بروكنجز" البحثية، ومركز "كارنيجي للسلام"، ومؤسسات بحثية أخرى يقع أغلبها في واشنطن. أما بالنسسبة للمفكرين في السياسية الخارجية فهناك أسماء بارزة مثل البروفيسور جوزيف ناي، الذي خدم في إدارتي الرئيس كارتر وكلينتون، وهو صاحب أطروحة "القوة المخملية" وأحد أبرز منظري إدارة الرئيس كلينتون وعرّاب "التدخلية الليبرالية". وستيفين كراسنر الذي يعمل في إدارة بوش الحالية، والمنظران جون روجي، ومايكل دويل اللذان عمسلا في يعمل في إدارة بوش الحالية، والمنظران جون روجي، ومايكل دويل اللذان عمسلا في الأمم المتحدة، ودويل له أطروحة شهيرة ذاعت نهاية التسسعينيات بعنسوان "السلام

بعد الفيلسوف اليهودي الألماني المولد ليوشتراوس 1899- 1973 الأب الروحي لحركة المحافظين الجدد، ويبدو أنه تأثر بأطروحة الفيلسوف الإسلامي "أبو نصر الفارابي 874- 950م، التي عرفت بـــ"الكذبة النبيلة"، التي تعني أن قسول الحقيقة قد يؤدي إلى الموت والمغامرة القاتلة، ولهذا يجب الانحياز للكذب وعدم الإفصاح عن الحقيقة لعامة الجماهير، وأن يقتصر ذكرها فقط على الخاصة. ويبدو أنّ هذه الأطروحة قد تبناها المحافظون الجدد فيما بعد من أحل تحقيق أهدافهم الإستراتيجية، في الهجوم على العراق وتبرير هذه الحرب، باختلاق كذبة امتلاك لأسلحة الدمار الشامل (1).

الديمقراطي". أما أبرز المفكرين تأثيرًا فهو روبرت كوهين، من جامعة برنستون، والذي ظل لثلاثة عقود متحدثًا رئيسيًّا للمدرسة "الليبرالية". ويكفى مراجعة المسح المهم الذي أجرته مجلة "الفورن بولسي" في ديسمبر عام 2005 تحت عنوان "داخل البرج العاجي: من هم أسياد الدبلوماسية؟ وما هي معتقداتهم؟"، ليعرف القارئ مقدار النفوذ السياسي الذي تستحوذ عليه هذه المعاهد وأساتذها البارزون. أما أبرز المدارس الفكرية التي لهــــا تأثير حقيقي اليوم في أميركا فهي: 1- "المحافظة الجديدة": وأبرز مفكريها هـــم: آلان بلوم، ويليام كريستول، إيرفنغ كريستول، نورمان بودهـاورتس، وأحـيرًا ألـبرت هوليستيتر. 2- "الواقعية الجديدة": التي تركز على معادلة القسوة والسلطة، وتقدم المصلحة السياسية المباشرة على القيم التبشيرية للديمقراطية وحقوق الإنسسان. وأبسرز منظريها: هنري كيسنجر، بيرنت سكوكفرت، زبيغنيو بريجنسكي، صموئيل هينتغتون، كبنث والتز. 3- "الليبرالية الجديدة": ويطلق عليها أحيانا "الويلسونية"، وهي أقرب إلى نموذج تبشيري للقيم الليبرالية الأمريكية. وأبرز منظريها: كلينتون، مادلين أولبرايت، جوزيف ناي، جون لويس غاديس. 4- "المدرسة الجاكسونية": وهم دعاة الوطنية الأمريكية، ويركزون على رفع موازنة الدفاع، وزيادة القدرات العسكرية الأمريكية. لمزيد من التفاصيل؛ يراجع: ينظر: عادل بن زيد الطريفي، ما الجديد في الفكر السياسي الأمريكي، جريدة الرياض، العدد/13841، 17 مايو/2006.

<sup>(1)</sup> ينظر: فوكوياما، أمريكا على مفترق طرق: ما بعد المحافظين الجدد: حينما اتجه اليمين خطأ، الفصل الاول، المصدر السابق، ص 2006.

## سادسنا: قراءة نقدية لطروحات فوكوياما

بداية نرى بوضوح تأثر فوكوياما بميغل في مسألة نماية التاريخ، إذ يقسول: "فإننا في الواقع مدينون لهيغل فيما يتعلق بالأوجه الأساسية لوعينا الحـــديث"(1). فرمي فوكوياما أطروحاته بالخانة الهيغلية، لكن تأثره كان من حيث المنهج فقسط وليس من حيث النظرية والنتائج. مستخدمًا مذهب الديالكتيك الهيغلي بنهايات مفروضة في انتصار الليبرالية الأميركية، مقحمًا نفسه بتأويلات لا تتلاءم كثيرًا مع الطرح الموضوعي، وتبدو لنا ذاتيةً أكثر تماسكًا، تبرز بشكل فاضح في محاولة منسه لجعل النهاية التاريخية مفصّلة أميركيًّا قلبًا وقالبًا، يستطيع كل من يقرأها أن يسجل خللا فوكوياميًّا واضحًا جرًّاء التحمس والانحياز التام للنظام الرأسمــالي، والنـــبرة العدائية للأنظمة الاشتراكية على الرغم من مقدماته النظرية. فكان عليه كمحلــل سياسي ومؤرخ للفلسفة التاريخية أن يبتعد عن الانحيازية، ويمضى في تقديمه للأدلة والبراهين الموضوعية. وإذا رجعنا لنظرية هيغل التاريخية بقراءة فاحصــة ودقيقــة؛ سنرى أنها تصويرٌ واضحٌ لنهاية التاريخ، وعليه فإنَّ فوكوياما قد قدَّم لنــا فكــرة هيغلية بحُلَّة أمريكية جديدة، تعكس لنا مقدار الـتعطش في الخطاب الفلسفي الأميركي إلى إعادة التأسيس في المختلف، والعودة إلى التاريخ الأوربـــي القــــــــــم، كما ذهب قبله حون ديوي في تغليف براغماتية وليم حيمس بمثالية أوربية. وكما ذهب ريتشارد رورتي إلى التحليل البنيوي الشمولي للإبستومولوجيا والأنطولوجيا؛ لينهض بمكامن النقص الذي يعانيه الخطاب الفلسفي الأميركي، ليضع نفسه ضمن حيل ألماني قفز بالفلسفة قفزات تمثل نقاط فارقة في الخطاب الفلسفي كنيتشه وهايدغر.

الحديث عن نحاية التاريخ يتحدد بين حين لآخر، فإشارة هيغـــل إلى نحايـــة التاريخ عند قيام (الدولة البروسية) يعني تمحيدًا بقوميته الألمانية، وتعبيرًا إيديولوجيًّا صارخًا للبرجوازية، وشعورًا متعاليًا قد كلّف الألمان والبشرية في النهاية كـــوارث

راجع: فوكوياما، تاريخ شمولي، لهاية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: فؤاد شـــاهين،
 ص 84.

عدّة، عندما استغلها وطوّرها أدولف هتلر (1889-1945) ليصل هـا إلى تفوق الجنس الآري الجرماني على باقي الأجناس الأخرى التي أنجبتها الطبيعة. ومن هـذا نرى أنّ فوكوياما انطلق من خلال فكرته بنهاية التاريخ مـن منطلقـات قوميـة وذاتية، وإن كانت تبدو لكثيرين عكس ذلـك، مـن حيـث المنهج العلمـي والموضوعي للطرح النسقي الفوكويامي. ونحن لا ننكر هذا بل نثني عليه، لكـن النتائج الحاسمة للتاريخ لا تجعلنا نذهب باتجاه حتميته هذه الطريقـة، فالنظريـات العلمية وحتى الفلسفية منها لم تكن تتخذ مثل هذا الطرح، وكانـت النسباوية والمتوسط الإحصائي<sup>(1)</sup> هي النتيجة المتفق عليها من الجميع، على الـرغم مـن أنّ فوكوياما قبل إعلانه بما توصّل إليه من هاية تاريخية للديمقراطية الليبرالية الأميركية؛ قد أقحم نفسه في الخانة البوبرية النسباوية، إلا أنه قد تجاوزها وذهب أبعـد مـن ذلك منوقعًا نهايتها يومًا ما.

على الرغم من أن الديمقراطية الليبرالية هي النظام السياسي المتماسك الـــذي يتطلع إليه المؤمنون بالحرية؛ إلا إننا نرى أنّ ما قدّمه هيغل وكذلك فوكوياما مــن نظريات لنهاية التاريخ تحملُ تشابكًا في مَن سينتهي إليه التاريخ وفــق تحلـيلات وأحكام قبلية (رغم استخدام هيغل لمقدمات منطقية) مع فارق بين التســميات؛ فالأول يشير إلى البرجوازية والدولة الألمانية والثاني إلى الرأسمالية الأمريكية (بنمط أميركي ياباني) فنرى هيغل يقر من أن تاريخ العالم يتجه من الشرق إلى الغــرب؛

<sup>(1)</sup> يراجع: يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين: الوصول - الحصاد - الآفاق المستقبلية، (من منطق التبرير إلى منطق التقدم..كارل بوبر نقطة تحول)، إشراف: أحمد مناري العدوان، مطابع الوطن، الكويت، 2000، ص 323 - 390. حيث أصدر كارل بوبر (1902 - 1994) كتابه (عقم النيزعة التاريخانية) عام 1957 إذ انتقص فيه كل حجج الاتجاه الفلسفي المعتقد بحتمية التاريخ. وكذلك كتابه (المجتمع المفتوح) السذي تعقب فيه حذور الاتجاه الشمولي الهيغلي والماركسي، وكان مصداقًا لما حدث للسوفيت من الهيار. يتوسم بوبر بالعقلانية النقدية، وشديد الولاء لتوجهات الفلسفة العلمية، وقدم نقدا لاذعا للوضعية المنطقية لإصرارها على مواصلة البحث الاستقرائي المباشر، معتبرا أن الفلسفة لا تتحدد عنهج قاطع، وكل المناهج مشروعة ما دامت ستفضي إلى نتائج يمكن مناقشتها ونقدها.

لأن أوربا هي نهاية التاريخ على نحو مطلق، وأن الشرق لم يعرف ولا يزال حين اليوم لا يعرف سوى شخص واحد هو الحر، أما اليوناني والروماني فقد عرف أن البعض أحرار، في حين أن الجرماني عرف أن الكل أحرار (1). ونرى فوكوياما يتحرك بقصدية عقائدية قبلية، وب"غائية أيديولوجية" استخدم بحا جانبًا سيكولوجيًا من حيث التأثر والتأثير، لا تترك لنا أحيانًا كثيرة حيِّزًا نستدل به بأسماء فلسفية كبيرة، لا يجرأ أغلبنا نقدها، لعبت دورًا مهمًّا في صياغة مقدماته المنطقية، ليجعلها مرتكزات نهائية في وصف النهاية التاريخية للبشرية، تلك النهاية التي يريدها حقيقة تسليمية لا تقبل المراجعة والاستدلال.

إنّ انتشار النظرية العنصرية في أوروبا؛ والتي أدّت إلى إلغاء حــق الشـعوب الأخرى في الوجود، وعدّها شعوب همجية متوحشة وغير متحضرة؛ ما هــي إلا نظرية مغلوطة أنثروبولوجيًّا، فلم يقرّها علم الاجتماع الحديث، وليست لها صحة من الناحية العلمية، فالمدنية لا تتوقّف على جنس دون آخر، فقد قامت حضارات عظيمة تفوّقت على أوربا لفترة طويلة مِن الزمن. كما أنّ مِثال اليابان قد أثبــت خطأ جميع النظريّات التي تتحدّث عن التفوّق الأوربــي الطبيعي، وأنّ بطلان هذه النظريّات العرقيّة يثبت بصورة كاملة عندما ننظر إلى الأهيّة الثقافية والاقتصادية التي يتمتع بها (اليهود) في أوربا وأمريكا. فإنّ طبيعة البشر هي واحدة في كل زمان ومكان، والاختلاف بينهم يرجع في الغالب إلى اختلاف في تكوين المجتمع الــذي ينشَوُون فيه (2)، إضافةً إلى أنّ الطبيعة البشرية كغيرها مِن ظواهر الكَــون تحــري حسب نواميس معيّنة لا يمكن التأثير بها أو تغييرها قبل دراسة ما جُبلت عليه تلك الطبيعة مِن صفات أصيلة؛ لأنّ الإنسان جزءٌ لا يتجزّاً مِن الطبيعة المحيطة بــه ولا

<sup>(1)</sup> يراجع: هيغل، العقل في التاريخ، مج1، المصدر السابق، (تصنيفات المعطيات التاريخية)، ص 188-

<sup>(2)</sup> ينظر: حرجي زيدان، تاريخ النمدّن الإسلامي، ج4، مراجعة وتعليق: حسين مــؤنس، دار الهلال، ط1، 1973، ص 81. وأيضًا: على الوردي، وعاظ السلاطين، دار كوفان، لندن، دار الكنوز الأدبية، بيروت- لبنان، ط2، 1995، ص 30.

يمكن التأثير عليه وتغييره بمعرفة نقاط عجزه مِن خلال إطلاق الأحكام والأسباب بشكل تعميمي بدون دراسة مسبقة لطبيعته.

بعد انحيار الاتحاد السوفيتي راح كثيرون يفقدون صوابهم، ويعدّون ذلك انتصارًا حاسمًا ونهائيًا للرأسمالية، وما هي حقيقة إلا انحيارٌ عالميٌ لها. فليس بمقدور فوكوياما أن يتجاهل ما توصّل إليه كارل ماركس في تحليله التاريخي لنموذج الإنتاج الرأسمالي، الذي سيطاح به في النهاية، ويذهب منتشيًا مزهوًا بما توصل إليه من تحليلات تجعل من الرأسمالية المعولمة آخر مراحل تاريخ الإنسان (1).

نتساءل هنا: أي إنسان يقصده فوكوياما؟ هل هو مَن يتوقع لـ بنيائـا المعاصر احتماعيًّا مختلفًا حين تتدخل العلوم التقنية البيولوجية فتغيّره؟ فهذا الإنسان المعاصر لابد أن يكون متوحِّشًا حتى يتوافق مع هذا النظام الرأسمالي الذي يسمح لشريحة محدودة من المحتمع أن تقهر بقية شرائحه وتخضعها للحرمان من متطلبات العيش البسيطة<sup>(2)</sup>.

لقد قامت الرأسمالية على قاعدة تقسيم العمل الاحتماعي: طبقة تعمل وأخرى تملك، دولة تملك وأخرى تستهلك، دولة تصنع وأخرى تسزرع. فقام تفتّحها وازدهارها من خلال المعرفة التي تميزت بما بحتمعات عن أخرى. أما العولمة فليس في مفرداتها أي هيكلية للمحتمعات أو أي تمايز للسيادات الدولية أو الحدود القومية؛ فهي قد تحيكلت في مركز واحد وأطراف عديدة، وتفتقد لأي هيكل يعطيها شكلا محددًا، وبالتالي فهي دراسة للقوميات، وإطارها المعرفي هو شيوعية المعرفة التي حاءت بخلاف ما تؤسس له منظمة التحارة العالمية لتشريع "حق الملكية الفكرية"؛ إذ بدون معرفة شاملة لمختلف نواحي الحياة لن تستطيع المؤسسات الرأسمالية الانتقال من مراكز متقدمة معرفيًا إلى أطراف متحلّفة فيها (3).

إذا نظرنا إلى وسائل الإنتاج فسنجدها هي مُسن يعسين النظام الإنتساجي وعلاقاته، وليس الأيديولوجيا والرغائب؛ فنجد كثيرًا ممَن اعتقد أن نظام الإقطاع

<sup>(1)</sup> ينظر: فؤاد النمري، جديد الاقتصاد السياسي، المصدر السابق، ص 111- 112.

<sup>(2)</sup> يراجع: فؤاد النمري، جديد الاقتصاد السياسي، المصدر السابق، ص 112 – 114.

<sup>(3)</sup> ينظر: فؤاد النمري، جديد الاقتصاد السياسي، المصدر السابق، ص 111.

هو نظام أبدي ولهائي للتاريخ، وخاض نبلاء أوربا حروبًا طاحنة من أجله؛ إلا أن هذا الوهم الاعتقادي والرغائبي لم يستجب له التاريخ، وكان أقوى من سلطالهم. كذلك النظام الرأسمالي الذي حل محل الإقطاعي فلا يزعم أنه نظام أبدي ولهائي للتاريخ، وأن وسائله لن تتغير كما يعتقد فوكوياما؛ لأنّ الإنسان لن يتنازل عن مهامه الأولى في تطوير أدوات الإنتاج وتغيير وسائله التي ستقيم نظامًا حديدًا للإنتاج وعلاقاته (1).

إنَّ القيم الديمقراطية الليبرالية التي يحاول فوكوياما تصويرها على أن أميركا ستكون الراعية الأولى في تصديرها لبناء المجتمعات الأخرى؛ لتمثّلُ انقطاعًا تامًّا مع واقع الدول التي يسميها فوكوياما بـــ"الضعيفة"، أو دول العالم الثالث؛ فالموروثات العديدة والمتنوعة لهذه الدول لم تزل تتفاعل بحيوية ونشاط في ذوات معتنقيها. فالشكل الديمقراطي مرتبط بمضامين تمثل جملةً من المفاهيم، وتشكُّل نسفًا متكاملا. ولا يمكن بأي حال أن أقوم بتصدير الشكل فقط وأوهم هذه الدول أنهم مع الممارسة الطويلة سيحنون مفاهيمَ دعقراطية ليبرالية حرة. فمن المؤكِّد أن القطيعة التامَّة مع هذه الموروثات واستبدالها بأخرى مغايرة لا تجدي نفعًا وسيدفع محمد باقر الصدر، التي ترى أنَّ التفسير الموضوعي لأي ظاهرة هو عندما يلتحم مع واقع الحياة، وبغيره سيكون عملية منعزلة عن الواقع. فلا بد من تفعيلها في حركة الحاضر ومعايشة الواقع، ونبحث بوعي لسدُّ الفراغات بإنتاج وابتكـــار حديـــد، فالتحرر من التحارب الماضية لا يعني إهمالها بالكامل بل إعادة بناء العَلاقـــة مـــع الواقع بقراءة متحدّدة وواقعية بالتحرّر من نصيّتِها الجمودية(2). فالقراءة المتوازنـــة لأي ظاهرة تبدأ من الواقع المعاش وتنتهي بالإفادة من تجارب الماضي. كما ننطلق

<sup>(1)</sup> يراجع: فؤاد النمري، جديد الاقتصاد السياسي، المصدر السابق، ص 113- 114.

<sup>(2)</sup> يراجع: محمد باقر الصدر، التفسير الموضوعي والتفسير التحزيقي للقرآن الكريم، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، قدم، ط3، 2005، ص 14- 35. وأيضًا: محمد باقر الصدر، التفسير الموضوعي للقرآن، دار التوجيه الإسلامي، بيروت- الكويت، بلا تاريخ، ص 9- 30.

أيضًا من رؤية فلسفية هايدغرية من أنّ: "العزم الراجع القهقري إلى الذات إنّما يتحوّل إلى معاودة لإمكانية وجود متناقلة، فإنّ المعاودة هي التحرير الصريح للتراث" فالمعاودة التي يقصد بها هايدغر، تتزاحم على ثلاثة معان هي: التراث وتحرير الإرث الذي فينا<sup>(2)</sup>. فلكي تنمو قيم الديمقراطية الليبرالية في معتمعاتنا نحتاج إلى تصالح حقيقي من الداخل، مع ذواتنا، إلى إعادة بناء العَلاقة مع الآخر المحتلف من خلال الإرث السياسي والثقافي الذي يجمعنا، أن نسمو بأنفسنا حسب ليبرالية الفيلسوف الأميركي اليساري المعاصر نعوم تشومسكي 1925 -... الذي تعود أفكاره إلى حذور التنوير والليبرالية الكلاسيكية، صوب تسامح حقيقي وتعددية تحكمها الأصالة والتحذّر التاريخي، أن نؤمن نظريًّا وعمليًّا مسع الآخر المختلف أننا جميعًا متساوون في الحقسوق والواجبات، ومسن حقنا التطرور والرفاهية (3). وبالتالي نحن أمام طروحات الفيلسوف الألماني المعاصر هابرماس والرفاهية (3). وبالتالي نحن أمام طروحات الفيلسوف الألماني المعاصر هابرماس 1929 -.. الحداثوية التي لم تكتمل بعد.

شروط مدنية الدولة وتحديث النظام السياسي الاجتماعي يعتمد على ركائز تكوينية تنْصَبُ بمجملها على تعليم الفرد حقيقة واحدة، هي أنه بحسرد فسرد في مجموع، وهذا يتطلب معرفة حدود الأنا واحترامها من حسلال احتسرام الآخسر بالضوابط نفسها، وهذا الاحترام المتبادل هو الذي يبني الحرية ويؤسسس للسلام ليضمن للأنا عدم اختراق حدودها. كما أن الاحترام والتحدُّد الموضوعي سينتقل إلى قاعدته المجتمعية الكبيرة بكل ما فيه من دقة، ليعكس وجهة نظر جماعية تؤسس لعلاقة مجتمعات وحضارات. وكلما بنيت العلاقات الاحتماعية على هذا الفهسم

<sup>(1)</sup> مارتن هايدغر، الوجود والزمان، ترجمة وتقديم وتعليق: فتحيى المسكيني، مراجعة: إسماعيل المصدق، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت- لبنان، ط1، 2012، ص 656، وص 661. ولمزيد من التفاصيل؛ يراجع: المصدر نفسه، الفصل الخامس: ص 641- 687.

<sup>(2)</sup> ينظر: مارتن هايدغر، الوجود والزمان، المصدر السابق، هامش ص 661.

<sup>(3)</sup> يراجع: نعوم تشومسكي: النظام العالمي القديم والجديد، ترجمة: عاطف معتمد عبد الحميد، إشراف: داليا محمد إبراهيم، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، منتدى مكتبة الإسكندرية، ط1، 2007، ص 166- 176، ص 285- 295.

قلّت الحاجة لمنظومة متشددة من القوانين. وبالتالي سنجد أنفسنا أمام التزام طوعي إنساني أخلاقي "كانطي" بالقيم والمحددات، التي تبني ثقافة المسئولية الذاتية بدون مراقبة خارجية، أمام نظرية تحثنا على أداء واجباتنا والتزاماتنا الأخلاقية على الشكل الأمثل، بدلا من الانسياق وراء أهوائنا وميولنا، ليشعر الإنسان في الآخر أنه قائد اجتماعي، وفي الوقت نفسه عضو في فريق متكامل يبني وينتج بإيمان أن ما يفعله هو مكسب ذاتي له قبل أن يكون مكسبًا جماعيًّا. فالفعل الأخلاقي يرتبط بإيمان الإنسان بذاته وقدراته بمعزل عن أي شيء آخر. فقد مثلت "فكرة الواجب الكانطية" نقطة فارقة في تحول المجتمعات نحو المدنية لحملها مفاهيم ساهمت بشكل كبير في تنامي الفكر الغربي، بدءًا من عصر النهضة مرورًا بعصر التنوير حين يومنا هذا، بانتقال المجتمعات الأوربية من عصر كنسي مظلم إلى عصر حضاري مشرق.

إنّ تصوير فوكوياما على تركيز الولايات المتحدة حيال التعامل ابتداءً مع الواقع الأكثر احتياجًا للمجتمعات المظلومة والمسحوقة من قبل أنظمتها، دون التفكير بوضع نظم كفيلة بحل المشكلات الأخرى بترحيلها إلى أمد بعيد؛ لهو تفكير ميتافيزيقي حسب اعتقادي مبني على عصًا سحرية مغلفة ومشرعنة بديمقراطية مستوردة، وضعت لمجتمعات غربية معينة تعتبر نفسها هي التاريخ وهي النهاية الحتمية له دون أن يشاركها أحد. كما أنّ التخلص من السلاح النووي المدمر والشامل الذي يشكل تحديدًا لأمن العالم، خصوصًا الأوربي، ويعد سابقة خطيرة في التاريخ الغربي؛ لهو يمثل نظرة تعسفية ونزعة استعلائية أرستقراطية غير نبيلة، وكأنّ بقية دول العالم. بما فيها العالم الثالث غير معنية بهذا الأمان وليسوا بشرًا، ووحدهم الغرب من صنف الإنسان الذي يمشي على قدمين، ذو العقل المتطور، وذو الوجنين الحمراوين!

ربما هناك مَن يرى أنَّ طروحات فرنسيس فوكوياما السياسية تدخل في سياق الترويج للاستعمار الإمبريالي الكولونيالي الجديد. وحقيقة الأمر يبدو هنا ألها طروحات تقترب كثيرًا من هذا الرأي، ولكن من جانب معين؛ يبرز من خللا التنظير الفوكويامي في التدخل لتغيير وبناء الدول الضعيفة والفاشلة والتسلطية كما

حدث فيما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي"، وقبلها في هايتي وتيمور الشرقية والصومال. فالكولونيالية هي استعمار غير مباشر عبر أجندات خاصة تحدف إلى غايات إميريالية دون أي تدخل عسكري. أي ضبط ومعرفة المجتمعات من الداخل لغرض تأمين وتسهيل عملية السيطرة الاستعمارية عليها، كبديل عن الأسلوب العسكري الذي ربما يكلّف الشيء الكثير للمستعمر. لكن فوكوياما يقر بالتدخل العسكري واستعمال القوة في حالة وجود خطر ما يمكنه الوصول إلى قلب العالم المتطور، كما هو الحال في دول مثل أفغانستان والعراق وما أشيع من امتلاكهما للإرهاب وأسلحة الدمار الشامل (1).

يرى البعض أنّ فوكوياما قدّم لنا أفكارًا منظّمة ومتّصلة بعضها ببعض بتصورات بدت لنا تدريجية، واضحة ومنسجمة: تاريخية، احتماعية، سياسية، اقتصادية، تحدف إلى الانتصار للنموذج السديمقراطي؛ بعدد فيلسوف النسق والتواصل، الذي يذكرنا بفلاسفة كبار حفروا أسماءهم في تاريخ البشرية، منهم على سبيل المثال لا الحصر: أفلاطون وأرسطو وهيغل وكانط. ويرى البعض الآخر أنه لا يرتقي بطروحاته تلك إلى المستوى الذي حققه ديوي وراولز ورورتي في بناء مذاهب فلسفية متماسكة؛ إذ إنّ فوكوياما يقدم لنا تحليلات وحجج تبدو ذا فائدة في سحالات الخطاب السياسي اليومي، مزج فيها الخطاب السياسي الإعلاميي عفهوم الفلسفة الشمولية، ليوقع لبسًا عند منتقديه؛ فاختار في خطابه التصعيد ليبلغ أعلى مراتب العقلنة التي تحاكي الكينونة وخاعمة التاريخ (2).

بدا لنا الطرح الفوكايامي بعيدًا كل البعد عن "الواقعية النقدية" السيّ تقوم على الفحص والاختبار النقدي للمعطيات التاريخية، ومناقشة الأدلسة والسبراهين المضادة لتكوين نتائج منطقية متسقة. وسنأخذ نصًّا بسيطًا من فوكويامسا حسول كلامه عن الواقعية: "كان كثيرٌ من المراقبين المتخرجين من المدرسة الواقعية يتنبؤون

<sup>(1)</sup> لزيد من التفاصيل حول الكولونيالية؛ يراجع: بيل أشكروفت، هيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية، ترجمة: أحمد الروبي، أيمن حلمي، عاطف عثمان، تقديم: كرمية سامي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2010.

<sup>(2)</sup> يراجع: مطاع صفدي، بيان التيموسية المظفرة، المصدر السابق، ص 7.

جميعًا بأن "غورباتشوف" سوف لا يسمح أبدًا بتحطيم حائط بـرلين.. "(1). مــا نسجلُّه هنا أن نص فوكوياما بدا أقرب إلى الواقعية الساذجة التي تطلق أحكامها حسب المدركات الحسية المباشرة، أحكام تنبؤية دون الفحص والبينة؛ واقعية سابقة على مرحلة التفكير العلمي والفلسفي(2)، مستخدمًا أحيانًا كثيرة انتقائيـــة تجزيئية ليطلق أحكامه باستعجال مسبق، منساقٌ لـ (رغبة تيموسية) بتفسير الأحداث قبل أن تتكشف حقيقة عن خلفياها، فتقع الكتابة في مسار الإخبار التأويلي(3). هذه النظرة التي تشبه إلى حدٌّ معيَّن ما كان يقصده هيغل في أنَّ أوَّل نظرة إلى التاريخ تقنعنا أنَّ أفعالُ الناس تصدر عن حاجاتهم وانفعالاتهم ومصالحهم الخاصة (4). ولكن هناك فارق كبير بين ما يريده هيغل باشتراط الحرية واستقلال الوعي، وبين ما يريده فوكوياما من انتصار لطبيعة الإنسان الغريزية، هذه النظــرة التيموسية الإحياثية لاستحضار فكرة النهاية التاريخية، والمؤطرة بأفكار وأطروحات أفلاطونية وهيغلية ونيتشويه وماركسية، وأخيرًا بالبوبرية للخروج مـن الأزمـة بطريقة الخاسر الأقل؛ تلوّح بالنهاية بطريقة أو بأخرى للرجوع إلى "فكرة ذئبيــة الإنسان الهوبزية"، بطريقة التأثير الانفعالي على القارئ، وإمالاء الفراغ الأيديولوجيِّ الناجم عن تهاوي جميع الأنظمة والعقائد السابقة، من خللال استخدام النصوص التبسيطية والانتقائية بشكل سُرديٌّ مُكرَّر، وبدورة حلزونيــة دون إضافة شيء جديد، واختزال وتجاهل كل ما يتعلق بــالظروف الاقتصــادية والاجتماعية والتاريخية. على الرغم من أنه يلوّح بين الحين والآخر إلى أفلاطــون والفلسفة النيتشوية من خلال مفهوم الاعتراف والإنسان الأخير. لكن هذا لا يعني أننا نبخس حق هذا المفكر وما قدمه من نتاجات؛ فيبدو لنا وعبر عصور مضـت،

<sup>(1)</sup> فوكوياما، نحاية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: فؤاد شاهين، المصدر السابق، ص 247.

<sup>(2)</sup> لمزيد من التفاصيل حول الواقعية النقدية والواقعية الساذحة؛ يراجع: توفيق الطويل، أسس الفلسفة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط1، 1952، ص 139-144.

<sup>(3)</sup> ينظر: مطاع صفدي، بيان التيموسية المظفرة، المصدر السابق، ص 12- 13.

<sup>(4)</sup> يراجع: هربرت ماركيوز، العقل والثورة: هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية، المصدر السابق، ص 229.

تعاقب على تسيدها الفكري والفلسفي شخصيات كثيرة لم يرتق التجاوب معها لعقود طويلة، وظلت تماجم وتلاحق، وأحيانًا تتهم ويجري عليها عمليات تسقيط وقتل، نظرًا لتحكّم أيديولوجيات متفاوتة على التاريخ الإنساني، ولم يُعترَف بحسم إلا بعد أن تصبح كتاباتهم وأفكارهم في أغلب الأحيان طي النسيان، أو بعد تغيرات التاريخ المفاجئة وغير المفاجئة، فتنهال حولهم الترجمات والدراسات في شي بقاع العالم. وربما اليوم نرى من يحاول أن ينال أو يسقط أو يقلل من طروحات فوكوياما، إضافة إلى مجموعة اليسار في الإدارة الأميركية، وهو أمر يبدو اعتياديًا، ولكننا لا ندري إضافة للسمعة والإعجاب الذي ناله؛ لربما يكون لهذا المشاكس الذي رمى بأسلحته الديمقراطية الليبرالية شأن كبير في المستقبل. ونحن هنا لا يعني الذي رمى بأسلحته الديمقراطية الليبرائية شأن كبير في المستقبل. ونحن هنا لا يعني الانتقادات التي وجهناها مع آخرين له أن نكون منصفين أمام رؤى لا زالت طرية لم يمر عليها عقدان من الزمن، وأمام نظريات ربما تصيب وربما تخطأ. ولا أعتقد أن فوكوياما بحسب تصريحاته العديدة مُستبدًا بآرائه لدرجة أنه لا يقبل النقد والتعديل.

إنّ مشروعية القضاء على الدول التي عدّها فوكوياما بالمتسلطة والاستيلاء عليها للأسباب التي ذكرناها في المسألة السياسية من هذا البحث لتُمنّ ل حلولا نظرية حسب اعتقادي، ولا زالت تمثل حالة تناقض على الأرض عمليّا بين استعمار الآخر المختلف من جهة، وبين الشعار الليبرالي المرفوع والمنادي بإحلال الديمقراطية والحرية والتعددية وحقوق الإنسان. كما أنّ إتاحة فوكوياما للغرب بالتدخل لتغير الأنظمة السياسية التي يرى ألها تنتهك حقوق الإنسان أو امتلاكها أسلحة دمار شامل، من أجل حماية أميركا ومواطنيها؛ يعد تدخلا بسيادات الدول؛ فمن أين له الحق في تصنيف هذه الدول كما يشاء؟ على الرغم من أننا لا نتوافق مع الأنظمة التسلطية والإرهابية، لكن المسألة تعد "نسبية" من جهة إطلاق الأحكام. فلكل دولة تبريراقما وأسبابها في امتلاك ما تمتلك، ومن حق الدول أن تدافع عن أنفسها دون الاعتداء على الآخرين. فهل يمكن أن أبيح لنفسي امتلاك كافة أنواع الأسلحة ولا أبيح لغيري ذلك؟ فمن خلال هذا التحاجج تظهر لنا

فكرة الاعتراف والتيموس المتداخلة في ثقافات وأديان وقوميات الشعوب. ويبدو الأمر متشعبًا ووشيكًا للغاية؛ فحلول فوكوياما لا تزال تراوح في ما انتهت إليه طروحاته في النهاية التاريخية والإنسان الأخير، ولا زال الطرح حسب رأيبي المتواضع يحتاج إلى "فكرة" حديدة تخرج فوكوياما من المأزق الذي وضع نفسه فيه، على غرار فكرة "العود الأبدي" التي طرحها فردريك نيتشه للحروج مسن فكرة الإنسان الأعلى "السوبر" التي بشر بها، ويحتاج إلى زرادشت ثان يبشر كه بنظام عالميًّ حديد بعد إكماله للطرح النسقيّ. نظام لا تحكمه صيرورة نحائية، مقسم إلى دورات، كل شيء يغدو وكل شيء يعود وإلى الأبد تدور عملية الوجود، نظام طبقي حسب سمو ورقيّ الإنسان؛ لأنّ تحقيق الديمقراطية والمساواة بين الجميع أكذوبة في وجه الطبيعة (1).

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفاصيل حول فكرة العود الأبدي النيتشوية؛ يراجع: عبد السرحمن بدوي، نيتشه: خلاصة الفكر الأوربي، المصدر السابق، ص 241– 258.

## المؤلفون

- د. حسماي مليكة/تونسن شيماء عبد العزيز الشامي/اليمن د. قاسم عبد المحبشي/اليمن د. عمار محمد على البرقعاوي/العراق بشبيرخليفة /العراق مصنطفى مرشد جبير/العراق د. عبر الدين العرماني/أمريكا د. على عَبود المُحَمداوي/العراق سلمير بوسالهام/المغرب رشىيد العلوي/المغرب صبياح الحاج مفتن/العراق
- د. نضال البغدادي/العراق د. عبد الله بريمي/المغرب د. غيضان السيد على/مصر د. الشبريف طوطاو/الجزائر د. مونيس بخضيرة/الجزائر د. محمود كيشبانه/مصر د. سبعید علی عبید/مصبر د. عماد الدين إبراهيم عبد الرازق/مصر د. رائد عبيس الحسناوي/العراق د. نبيل فازيو/المغرب د. أم الزين بنشيخة المسكيني/تونس











منشورات**ضفاف** DIFAFPUBLÍŠHING